













# الحكموالمواعظ

تأليف

الشيخ كافي الدين أبي الحسن عليّ بن محمد الليثي الواسطي (من أعلام الإماميّة في القرن السادس)

تحقيق

الشيخ حسين الحسني البيرجندي

الليثي الواسطي ، كافي الدين أبي الحسن عليّ بن محمّد

عيون الحكم والمواعظ /كافي الدين أبي الحسن عليّ بن محمّد الليثي الواسطي، التحقيق حسين الحسني البيرجندي . ـقم: دارالحديث ، ١٣٧٦ .

٥٦٦ ص.

المصادر بالهامش.

OYOUN EL-HEKAME WAL MAWAEZ العنوان بالانجليزية

١. عليّ بن أبي طالب ، الإمام الأوّل ، ٢٣ قبل الهجرة - ٤٠ق . -كلمات قصار . ٢. أحاديث

الشيعة \_ القرن السادس . الف. العنوان ب. الحسني البيرجندي ، حسين ، المحقّق .

797/711

هع ۹ ل/ BP۳۹

شابک:۳۲\_۳۲\_۱SBN 964-5985-32-3 ۹٦٤\_٥٩٨٥

الكاب عين العكم والعواعظ المؤلف على بن محتد اللبثي الواسطي التحقيق : حسين العسي البير جندي الناهر : دارالحسونية المطبعة : دارالحسونية الطبعة : دارالحسونية اللولسية : الأولسية .

رالكمية: ۲۰۰۰ السعر: ۲۰۰۰ تومان

الهاتف: ۷۸۱ ۷۱۷، ۷۷۱ ۲۱۸ ۲۵۱ ۸۹+، ۲۲۲۱ ۲۱ ۸۹+ فاکس: ۱۹۱۷ ۷۱۹۱۸ ۸۹+ ص.ب: ۳۷۱۸۵/۳۲۱۸

### مقدمة الناشر

# الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على عبده المصطفى محمّد وآله الطاهرين وخيار صحابته أجمعين.

البلاغة المتفرّدة المتميّزة في كلمات الإمام أميرالمؤمنين الله \_ إلى جوار تعبيرها عن الحقائق الدقيقة في الحياة \_ كانت وما تزال تستهوي الكُتّاب والأدباء والحِدّثين، فيزيّنون بها ما يكتبون.

وقد توارَدَ غير قليل من العلماء والأدباء على تأليف هذه الكلمات وجمع شملها في مجموعات، فكان حصيلة ذلك عدد كبير منها أورَد أسهاء أكثر من ثلاثين منها الأستاذ مدير شانه چى في مقدّمة كتاب «الحِكَم من كلام أميرالمؤمنين علي الله الكتاب وكان أكبرها هذا الكتاب الذي نضعه بين يديك ؛ ذلك أنّ مؤلّفه قد انتفع في كتابه هذا ممّا ألّف في الموضوع من قبل، ومن ضمنه كتاب «غررالحكم». فإنّ الإحياء وتقديمه هو بمنزلة قطعة منسيّة تُعاد إلى كيان الثقافة الشيعيّة الغنيّة وتلتحم به، ليتيسّر لجهاهير الأمّة أن تستمدّ من هذا النور العلميّ العظيم.

> دارالحدیث «قسم النشر»

# مقدّمة المحقّق

الحمد شه ربّ العالمين والصلاة والسلام على خيرته من خلقه محمّد وآله الطاهرين. وبعد فهذه مقدّمة وجيزة حول المؤلّف والكتاب وأسلوب التحقيق.

#### ١ ـ المؤلّف والكتاب:

يكني في تعريف المؤلّف والكتاب ما كتبه المحقّق المرحوم السيّد عبدالعزيز الطباطبائي ( الذي نشرته مجلة «تراثنا» في عددها الخامس.

قال: ابن الشرفيّة كافي الدين \_أو فخر الدين \_أبو الحسن عليّ بن محمد بن الحسن بن أبي نزار الليثي الواسطي، من أعلام الإماميّة في أواخر القرن السادس، ولعلّه أدرك السابع أيضاً، وهو يلقّب عندهم كافي الدين، وترجم له ابن الفوطي في تلخيص مجمع الآداب ج ٣ رقم ٢٢٤٩ بلقبه فخر الدين، فقال: «أبو الحسن عليّ بن محمد بن نزار الواسطي الأديب، أنشد...» فأورد له أبياتاً.

وفي ترجمة ابن أبي طي الحلبي يحيى بن حميدة ، المتوقى سنة ٦٣٠ ، في إنسان العيون في شعراء سادس القرون ، قال : «قرأ يحيىٰ بن حميدة المذكور علىٰ الشيخ شمس الدين يحيىٰ بن الحسن بن البطريق ، وعلىٰ الشريف جمال الدين أبي القاسم عبدالله بـن زهـرة الحسيني الحلبي ، وعلىٰ الشيخ فخر الدين علي بن محمد بن نزار ابن الشرفيّة الواسطي ...»

أقول: وممّن يروي عن ابن الشرفيّة السيّد علاء الدين حسين بن عـليّ بـن مـهدي

الحسيني السبزواري(١١، روىٰ عنه بمدينة الموصل في ١٧ شؤال سنة ٥٩٣.

وترجم له ميرزا عبدالله أفندي في رياض العلماء، فقال في ج ٤ ص ٢٥١: «الشيخ عليّ بن محمد الليثي الواسطي، فاضل جليل، وعالم كبير نبيل، وهـو مـن عـظماء عـلماء الإماميّة، وله كتاب عيون الحكم والمواعظ...».

وترجم له في ج ٤ ص ١٨٦ فقال: «الشيخ كافي الدين أبو الحسن علي بن محمد بن أبي نزار (ابن) الشرفيّة الواسطي. كان من أكابر العلماء... وهذا الشيخ كافي الدين المذكور يروي عن الشيخ الفقيه رشيد الدين أبي الفضل شاذان بن جبرئيل القمّي، كما يظهر من مطاوي كتاب مناهج النهج (٢) لقطب الدين المذكور، وقد قال قطب الدين المذكور، في الكتاب المزبور، عند ذكر اسم هذا الشيخ في مدحه هكذا: الشيخ الأجلّ العالم، كافي الدين أبو الحسن عليّ بن محمد بن أبي نزار (ابن) الشرفية الواسطي»...

ولابن الشرفية هذا قصّة مثبتة في نهاية مخطوطة مناقب أميرالمؤمنين على الابن المغازلي،

<sup>(</sup>١) راجع ترجمته في فهرست منتجب الدين: ٥٣ / ٩٩، رياض العلماء: ٢ / ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) الصحيح فيه : مباهج المهج في مناهج الحجج لقطب الدين الكيدري، وهو أبو الحسن محمد بن الحسين البيهق النيسابوري، من أعلام القرن السادس، له شرح نهج البلاغة سمّاه حدائق الحقائق في تفسير دقائق أفصح الحنلائق، فرغ منه سنة ٥٧٦، طبع في الهند في ثلاث مجلّدات، بتحقيق العلاّمة الشيخ عزيز الله العطاردي، وله الحديقة الأنيقة، وأنوار العقول في أشعار وصيّ الرسول، جمع فيهما أشعار أميرالمؤمنين على المعار وصيّ الرسول، جمع فيهما أشعار أميرالمؤمنين على المعار وصيّ الرسول، على المعار أميرالمؤمنين الله العطاردي، وله الحديقة الأنيقة، وأنوار العقول في أشعار وصيّ الرسول، جمع فيهما أشعار أميرالمؤمنين الله المعارفة المعارفة والمعارفة و

ومباهج المهج فارسيّ في سير النبيّ والأثمة من عترته صلوات الله عليه وعليهم، منه نسخة في مكتبة آية الله الكلبايكاني في قم، رقم ٢١٢٥، ذكرت في فهرسها ج ٣ص ١٦٩، ونسخة في مكتبة المسجد الأعظم في قم، رقم ٢، ذكرت في فهرسها ص ٣٨٦، وقد لخصه وزاد عليه أبو سعيد الحسن بن الحسين الشيعي السبزواري، من أعلام القرن الثامن، وسمّاً بهجة المباهج، ونسخه شائعة منها نسخة في جامعة طهران، رقم ٩٦٨، كتبت سنة منها في بوهار، وكمبريج، وبودليان، والمكتب الهندي في لندن وغيرها، راجع فهرس المنزوي للمخطوطات الفارسيّة ج ٦ ص ٤٤٢.

مقدّمة المحقّق

وهى:

«قال أبو الحسن على بن محمّد بن الشرفيّة: حضر عندي في دكّاني بالورّاقين بواسط، يوم الجمعة خامس ذي القعدة من سنة ثمانين وخمسمائة، القاضي العدل ، جمال الدين نعمة الله بن عليّ بن أحمد بن العطَّار، وحضر أيضاً شرف الدين أبو شجاع ابن العنبري الشاعر، فسأل شرف الدين القاضي جمال الدين أن يسمعه المناقب، فابتدأ بالقراءة عليه من نسختي التي بخطى، في دكَّاني يومئذٍ، وهو يرويها عن جدِّه لأمَّه العدل المعمَّر محمد بـن عـليّ المغازلي، عن أبيه المصنّف فهماً في القراءة وقد اجتمع عليهما جماعة إذ اجتاز أبـو نـصر قاضي العراق، وأبو العباس ابن زنبقة، وهما ينبزان بالعدالة، فوقفا يُغَوغِيان وينكران عليه قراءة المناقب، وأطنب أبو نصر قاضي العراق في التهزّي والمجون...، فعجز القاضي نعمة الله بن العطَّار، وقال بمحضر جماعة كانوا وقوفاً: اللهم إن كان لأهل بيت نبيك عندك حرمة ومنزلة، فاخسف به داره وعجّل نكايته، فبات ليلته تـلك، وفي صبيحة يـوم السـبت، سادس ذي القعدة، من سنة ثمانين وخمسائة، خسف الله تعالى بداره، فوقعت هي والقنطرة وجميع المسنّاة إلىٰ دجلة، وتلف منه فيها جميع ماكان يملك، من مال وأثاث وقماش.

فكانت هذه المنقبة من أطرف ما شوهد يومئذٍ من مناقب آل محمد صلواتالله عليهم. فقال عليٌّ بن محمد بن الشرفيّة: (وقلت) في ذلك اليوم في هذا المعنيٰ:

> يـــا أيّها العـدل الذي همو عن طريق الحقّ عادل مستجنّباً سبل الهدى وإلى سبيل الغسى مائل أبمثل أهل البيت يا مغرور ويصحك أنت هازل! بالأمس حين جحدت من أفضائل لست تسمع عسدل عادل فىلى صىباحك شىر نازل فسي الثرى خسف الزلازل

وجسريت فسى سسنن التسمرّد نسزل القنضاء عطى ديسارك أضبحت ديسارك سيائحات

قال على بن محمد بن الشرفيّة: وقرأت المناقب التي صنفّها ابن المغازلي، بمسجد الجامع بواسط، الله يناه الحجّاج بن يوسف الثقني \_ لعنه الله، ولقّاه ما عمل \_ في مجالس ستّة أوّلها الأحد رابع صفر، وآخرهن عاشر صفر من سنة ثلاث وثمانين وخمسائة، في أمم لا يحصىٰ عددهم، وكانت مجالس ينبغى أن تؤرّخ.

وكتب قارؤها بالمسجد الجامع: على بن محمد بن الشرفيّة».

وربمًا خلطه بعضهم بسميّه وبلديّه ابن المغازلي، مؤلّف كتاب مناقب أميرالمؤمنين الله المتوفى سنة ٤٨٣، فإنّه أيضاً أبو الحسن علي بن محمد، ومن أهل واسط فاشتبه الأمر على بعضهم، ففي رياض العلماء ج ٤ ص ٢٠٩: «عليّ بن محمّد بن شاكر المؤدّب، من أهل واسط، من أصحابنا، وله كتاب في الأخبار في فضائل أهل البيت المينية، وتاريخ تأليفه سنة سبع وخمسين وأربعائة...» فلاحظ فإنّه من بعض الإشتباهات.

بقي هنا شيء: وهو أنّ الشرفيّة فيما وجدناه على الأكثر بالفاء، ولكن بالقاف اسم محلّة في واسط، وهو واسطي، فلعلّ الصحيح ابن الشرقيّة بالقاف، ولكن أكثر ما وجدناه بالفاء، وأكثر ما وجدناه الشرفيّة بدون ابن.

وأمّا كتابه عيون الحكم والمواعظ فهو أوسع وأجمع كتاب لحكم أميرالمؤمنين ﷺ، يشتمل علىٰ ١٣٦٢٨ كلمة، قال المؤلّف:

«الحمد لله فالق الحبّة بارئ النسم ... أمّا بعد، فإن الذي حداني على جمع فوائد هذا الكتاب، من حكم أمير المؤمنين أبي تراب، ما بلغني من افتخار أبي عثمان الجاحظ، حين جمع المائة حكمة الشاردة عن الأسماع الجامعة، أنواع الانتفاع ...، فكثر تعجّبي منه ... كيف

رضي لنفسه أن يقنع من البحر بالوشل...، فألزمت نفسي أن أجمع قليلاً من حكه...، وسمّيته بكتاب عيون الحكم والمواعظ وذخيرة المتّعظ والواعظ، اقتضبته من كتب متبدّدة ... مثل كتاب نهج البلاغة جمع الرضي ... وما كان جمعه أبو عثان الجاحظ، ومن كتاب دستور الحكم ...، ومن كتاب غرر الحكم ودرر الكلم جمع القاضي أبي الفتح ...، ومن كتاب مناقب الخطيب (الموفّق بن) أحمد ...، ومن كتاب منثور الحكم، ومن كتاب الفرائد والقلائد تأليف القاضي أبي يوسف يعقوب بن سليان الإسفرائني، ومن كتاب الخصال ...، وقد وضعته ثلاثين باباً، واحد وتسعين فصلاً، ثلاثة عشر ألفاً وستائة وثمانية وعشرين حكمة، منها على حروف المعجم تسعة وعشرون باباً، والباب الثلاثون أوردت فيه مختصرات من التوحيد، والوصايا ...».

أقول: وكل مخطوطات الكتاب فاقدة للباب الثلاثين، حتى المخطوطات التي رآها صاحب رياض العلماء في القرن الحادي عشر كانت ناقصة، قال في ترجمته في الرياض ج ٤ ص ٢٥٣: «واعلم أنّ كتابه هذا مشتمل على ثلاثين باباً، ولكن الموجود في النسخ التي رأيناها تسعة وعشرون باباً، على ترتيب حروف التهجّي وقد سقط من آخره الباب الثلاثون...».

أُقول: وهذا الكتاب من مصادر العلّامة المجلسي ـ الله ـ في موسوعته الحديثيّة القيّمة «بحار الأنوار» وإن سهاه بادئ الأمر بالعيون والمحاسن، فقد ذكر عند عدّ المصادر في ج ١ ص ١٦ قائلاً: «وكتاب العيون والمحاسن للشيخ عليّ بن محمّد الواسطي».

وقال عنه في ج ١ ص ٣٤: «وعندنا منه نسخة مصحّحة قديمة» ثمّ وقع عـلىٰ اسمـه الصحيح، فقال في ج ٧٣ ص ١٠٨: «من كتاب عيون الحكم والمـواعظ لعليّ بـن محـمّد الواسطي كتبناه من أصل قديم».

وذكره \_ الله عليه وعلى ذريّته) فعدد جملة ممن دوّنوا كلامه الله ، وبدأ بالجاحظ، إلى أن قال:

«وكذا الشيخ عليٌ بن محمّد الليثي الواسطي في كتاب عيون الحكم والمواعظ وذخيرة المتّعظ والواعظ، الذي قد سمّيناه بكتاب العيون والمحاسن.

ويبدو أنّه \_رحمه الله \_عثر على نسخة قديمة تامّة تحوي الباب الثلاثين، الذي هو في الخطب والوصايا، حيث أورد الخطبة الأولى من نهج البلاغة عن النهج، وعن هذا الكتاب، فقال في ج ٧٧ ص ٣٠٠: «نهج البلاغة، ومن كتاب عيون الحكمة والمواعظ لعلي بن محمد الواسطي، من خطبه صلوات الله عليه: الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون...».

وللكتاب تلخيص لأحمد بن محمّد بن خلف سهّاه: المحكم المنتخب من عيون الحكم، أوّله: «الحمد لله الملك القادر، العزيز الفاطر».

توجد نسخة منه في مكتبة جامعة القرويّين في فاس، كتبت سنة ١١٥٢ كما في فهرسها ج ٢ ص ٤٠٥.

#### ٧ ـ نسخ الكتاب

١ ـ نسخة مكتبة السيد المرعشي بقم وهي برقم (٤٤٤٠) في ١٨٣ ورقة بخط علي بن
 يوسف القدسي بتاريخ ٨٩٢ وهي أقدم نسخة نعرفها.

٢ ـ النسخة المطبوعة ضمن الموسوعة التاريخيّة المسهاة بناسخ التواريخ للميرزا محمد تتي الكاشاني المتوفئ سنة ١٢٩٧ وإبنه ميرزا هداية الله، وقد أدرجا في هذه الموسوعة بعض الكتب الروائيّة والتاريخيّة والرجاليّة منها هذا الكتاب لكن دون تصريح بأنّ هذا الكتاب أو هذا القسم من الكتاب هو عيون الحكم بل على العكس تظاهر مولّف هذا القسم من الناسخ \_ والظاهر أنّه ميرزا هداية الله \_ أنّه من تأليفه وجمعه، وقد قيل كها تدين تدان ومن حفر بئراً لأخيه وقع فيه، فما صنعه المؤلّف بكتاب الغرر صنعه غيره بكتابه.

وهذه النسخة هي أتمّ من الأولىٰ وبينهها عموم وخصوص من وجه وقد تمّ الاعــــةاد

مقدّمة التحقيق

علىٰ هاتين النسختين كها سيأتي.

٣و ٤ \_ نسخة جامعة طهران برقم ٦٩١٩ بتاريخ سنة ١٢٤٢ وأخرى برقم ٤٢ كتبت سنة ١٢٧٩ عن نسخة كتبت سنة ١٢٧٩ عن نسخة كتبت سنة ١٢٧٩ عن نسخة كتبت سنة ٦٩٧٩ عن نسخة كتبت سنة ٦٨٠ كما في فهرسها ٢ / ١٥٨ والذريعة ج ١٥ ص ٣٨٠.

٥ ـ نسخة مكتبة آستانه قدس بمشهد الرضا ١٠٢٧ تاريخها سنة ١٠٢٧ برقم ٦٨٢١.

7 و ٧ ــ نسختا مكتبة سبهسالار (الشهيد المطهري) بطهران برقم ١٧٨٤ و ١٧٨٥ ه استكتب إحداهما علم الهدئ ابن الفيض الكاشاني سنة ١٠٨٥. كما في فهرسها ١ / ٢٨٣ و ٢ / ٧٤ والذريعة ج ١٥ ص ٣٨٠.

٨ ـ نسخة مجلس الشوري بطهران ٤ / ٥٧ برقم ١٢٧٩.

٩ ـ نسخة أخرى لمكتبة السيد المرعشي بقم برقم ٥٩٥٨ كتبت سنة ١١٣٨.

ويعدّ كتاب غرر الحكم للآمدي بمثابة الأصل والأم للكتاب أيضاً كما أنّ الكتاب بمثابة نسخة من الدرجة الثانية للغرر.

## ٣\_أسلوب التحقيق

اعتمدنا على نسخة كتاب ناسخ التواريخ بالدرجة الأولى لكونها أكمل، ورمزنا لها برمز «ت» ثم على نسخة مكتبة السيّد المرعشي التي تقدّم ذكرها برقم (١) آنفاً لكونها أقدم، ورمزنا لها برمز «ب» وحذفنا الحكم المتكرّرة من فصل الألف واللام لعدم الجدوى في إثباتها، وأثبتنا ما تفرّدت بها إحدى النسختين، وأرجعنا ما لم يكن في محلّه إلى بابه وفصله مع الإشارة إلى ذلك ما اشتبه عليه بين الضاد والظاء أو بين لا الناهية ولا النافية وغيرهما.

و أعطينا كل حكمة رقماً للتسلسل العام من أوّل الكتاب إلى آخره، وعرضنا كافّة

أحاديثه على كتاب غرر الحكم للآمدي فأصبح كالمصدر للتصحيح، وراجعنا سائر المصادر مثل نهج البلاغة والخصال وبحار الأنوار وكتب اللغة، ثمّ أعربنا أحاديثها ووضعنا الحركات المناسبة ليجيء الكتاب بشكل جميل يليق بشأنه فأسأل الله القبول وهو وليّ التوفيق.

رمضان المبارك ١٤١٨ حسين الحسنى البيرجندي





# الباب الأول

ممّا ورد من حكم أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب إ في



#### وهو تسعة وعشرون فصلا :

الفصل الأُوَّل : ممَّا أوله الألف واللام ألفان ومئتان وخمس حكم

الفصل الثاني: بلفظ أربعة وهو عشر حكم

الفصل الثالث: بلفظ الأمر في خطاب المفرد وهو مائتان وثلاث وستّون حكمة

الفصل الرابع : بلفظ الأمر في خطاب الجمع وهو مأثة وأربع عشرة حكمة

الفصل الخامس: بلفظ إِيَّاك للتحذير وهو مائة وخمس حكم

الفصل السادس: بلفظ إِيَّاكم وهو عشرون حكمة

الفصل السابع : بلفظ احذَر وهو أربع وأربعون حكمة

الفصل الثامن : بلفظ ألف الإستفتاح وهو إحدى وأربعون حكمة الفصل التاسع : في وزن أفعل وهو خمسمائة وأربع وثلاثون حكمة

المسال المسلم المساوري المراور والمراور والمراور

الفصل العاشر: بلفظ أينَ وهو اثنتان وثلاثون حكمة



# الفصيل الأول

# مِمًّا أوَّله الألف واللَّام وهو ألفان ومائتان وخمس حكم ١٠٠٠.

#### فُمِنْ دُلِكَ قوله ﷺ :

١ \_ الدِّينُ أَفْضَلُ مَطلُوبِ ١٠٠٠.

٢ ـ المَواعِظُ حَياةُ الْقُلُوبِ.

٣ \_ الهَـوىٰ عَـدُوُّ مَتْبُوعٌ .

٤ ـ الدُّعاءُ خَيْرُ مَوْضُوعٍ (").

٥ ـ السَّعادَةُ فِي التَّعَبُّدِ ١٠٠.
 ٦ ـ الكَمالُ فِي الدُّنيا مَفْقُودٌ.

٧\_الجُودُ عزّ مَوْجُودٍ .

٨ ـ الجاهِلُ لا يَوْتَدِعُ .

٩ ـ الكَرِيمُ يَتَغَافَلُ وَيَنْخَدِعُ.

١٠ ــ العِزُّ مَعَ الْيأْسِ .

١١ ـ الذُّلُ في مَسْأَلَةِ النَّاسِ.

١٢ ـ الحِسابُ قَبْلَ الْعِقابِ.

١٣ ـ الثُّوابُ قَبْلُ ١٣ الْحِسابِ.

١٤ ـ الطَّمَعُ رِقُّ .

الفصل الأول من (ت) لم يكن محلّها في هذا الفصل ولم تكن من سنخ واحد حتى نضعه في فصله أو نضيف فصلاً مستقلاً له، فر تبناها حسب ما ورد في نسخة ب فجعلناها في نهاية باب أفعل التفضيل وأعطيناها عنواناً إضافياً: «ملحقات باب الألف» حتى لا تختلط بما لا يجانسها.
ثم ان بعض الحكم يمكن أن تعدّ اثنتين لولا واو العطف فلمل

(١) ومجموع ما ورد من الحكم في ب (٢١٢٧) ، أما في ت فهي

(٢٠٧٢) حكمة ، علىٰ أن (٢٨) حكمة مماوردت في نهاية

المصنف أخذ ذلك بعين الإعتبار ، وعليه فلا نستطيع التأكد من وجود نقص في الكتاب والبتّ فيه ، والتّرقيم المتسلسل ليس من عمل المصنف وإنّما هو من المحقّق ، وبعض الحكم هي مكررة فحذفنا المنكررة وهي حوالي ٣٠٠ حكمة .

(٢) لم ترد في الغرر وفيها بدلها : ٣٢٤\_العقل صديق مقطوع .

(٣) كذا في الغرر ٣٢٣، وكان في الأصلين: المطلوب.

جه وفي الحديث المعروف: الصلاة خير موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استكثر، وقد قابلنا هذا الباب من الكتاب مسع غرر الحكم بشرح الخوانساري طبع طهران. (١) لم ترد في الغرر.

 <sup>(</sup>٢) وفي الغرر: ٣٨٠ الثواب بعد الحساب.

١٥ ـ اليَأْسُ عِتْقَ .

١٦ \_ العَدْلُ حَياةُ الأَحْكام .

١٧ ـ الصِّدْقُ رُوحُ الكَلام .

١٨ ـ الدُّنيا سُوقَ الْخُسْرانِ .

١٩ \_ الجنَّةُ دارُ الْأَمانِ .

٢٠ ـ الصَّبْرُ مَطِيَّةٌ لا تَكْبُو

٢١ ـ الظُّلْمُ وَخِيمُ الْعاقِبةِ .

٢٢ ـ الأمانيُّ حُلُومُ كاذِبَةُ ١٠٠.

٢٣ ـ الْعاقِلُ يَعْتَمِدُ عَلَىٰ عَمَلِهِ.

٢٤ ـ الْجاهِلُ يَعْتَمِدُ عَلَىٰ أَمَلِهِ.

٢٥ \_ آلَةُ الرِّئَاسَةِ سَعَةُ الصَّدْرِ ٣٠.

٢٦ \_ الْعِبادَةُ انْتِظارُ الفَرَجِ بِالصَّبْرِ .

٧٧ ـ الْبُخْلُ بِالْمَوْجُودِ سُوءُ الظّنِّ " بِالْمَعْبُودِ.

٢٨ \_ الْعاقِلُ مَنْ بَذَلَ نَداهُ.

٢٩ \_ الْحازِمُ مَنْ كَفَّ أَذَاهُ.

٣٠ \_ الْمُرُوَّةُ تَحُتُّ عَلَىٰ الْمَكارِم .

٣١ ـ الدِّينُ يَصُدُّ عَنِ الْمَحارِمِ .

٣٢ \_ النَّصيحَةُ مِنْ أَخْلاقِ الْكِرامِ .

٣٣ ـ الْخَدِيعَةُ ١٠٠ مِنْ أَخْلاقِ اللِّمَامَ .

٣٤ ـ الْقُدْرَةُ تُظْهِرُ مَحْمُودَ الْخِصالِ.

٣٥ ـ الْمالُ يُبْدي جَواهِرَ الرِّجالِ ١٠٠.

٣٦ ـ الظُّلْمُ يَطْرُدُ النِّعَمَ .

٣٧ \_ الْبَغْيُ يَجْلِبُ النَّقَمَ (١٠) .

٣٨ ـ الكِذْبُ يُزْرِي بِالْإِنسانِ.

٣٩ ـ النِّفاقُ يُفْسِدُ الإِيمانَ.

٤٠ ـ الْمَرْءُ مَخْبُوءٌ تَخْتَ لِسانِهِ .

٤١ ـ الكَرِيمُ مَنْ بَدَءَ بِإِحْسانِهِ.

٤٢ \_ السَّخاءُ سَجِيَّةٌ .

٤٣ \_ الشَّرَفُ مَزِيَّةً .

٤٤ ـ الجُودُ رئاسَةً .

٤٥ \_ المُلْكُ سِياسَةً .

٤٦ \_ الأَمانَةُ إيمانٌ .

٤٧ \_ البَشاشَةُ إحسان .

٤٨ ـ الدِّينُ يُجِلُّ .

٤٩ \_ الدُّنْيا تُذِلُّ .

٥٠ ـ المُنْصِفُ كَرِيم .

٥١ ـ الظَّالِمُ لَئيمٌ.

٥٧ ـ العُسْرُ لُؤْمٌ .

<sup>(</sup>۱) وفسي الفرر: ۱۱۵۳ ـ القدرة تـظهر مـحمود الخـصال ومذمومها ، ۱۱۵۶ ـ الغنى والفقر يكشفان جواهر الرّجـال وأوصافها ، ۱۱۵۵ ـ العال يبدي جواهر الرجال وخلاتقها .

 <sup>(</sup>۲) وسيأتي برقم ٦٠ و ٦١: الظلم يجلب النقمة و البغي
 يسلب النعمة و لاحظ رقم ٢٢٩.

<sup>(</sup>١) وفي الغرر بدلها: ٤٣٠\_الحرص ذميم المغبّة.

 <sup>(</sup>٢) ليس من هذا الفصل، وقد تابع المصنف فيها الغرر، وهكذا في التالي إلا أنه في الغرر: ١٢٥٧ \_أول العبادة انتظار الفرج بالصبر. فحذف المصنف الكلمة الأولى وفاقاً للباب.

<sup>(</sup>٣) في ت : سوء الظن . ومثله في الغرر ١٢٥٨ .

<sup>(</sup>٤) وفي الغرر : ١٣٩٩ ـ الغش من أخلاق اللئام .

٥٣ \_ اللِّجاجُ شُؤْمٌ .

٥٤ \_ الصَّدْقُ نَجاحٌ .

٥٥ ـ الكِذْبُ فَضَّاحٌ ١٠٠٠ .

٥٦ \_ الْبَخيلُ مَذْمُومٌ .

٥٧ \_ الْحَسُودُ مَغْمُومٌ .

٥٨ \_ البُخْلُ فَقْرٌ .

٥٩ \_ الْخِيانَةُ غَدْرٌ .

٦٠ ـ الظُّلْمُ يَجْلِبُ النِّقمَة.

٦٦ \_ وَ الْبَغْىُ يَسْلِبُ النَّعْمَةَ ٣٠.

٦٢ ـ الدُّنيا ظِلُّ زائِلُ .

٦٣ \_ المَوْتُ رَقيبٌ غافِلٍ .

٦٤ \_ الدُّنيا مِعْبَرَةُ الآخِرَةِ .

٦٥ ـ الطَّمعُ مَذَلَّةُ حاضِرَةٌ .

٦٦ \_ العَفْوُ تاجُ الْمَكارِم .

٦٧ ـ الْمَعْرُوفُ أَفْضَلُ الْمَعَانِم.

٦٨ \_ التَّكَبُّرُ يُظْهِرُ الرَّذيلَةَ .

٦٩ \_ التَّواضُعُ يَنْشُرُ الْفَضيلَةَ.

٧٠ \_ الصَّفْحُ أَحْسَنُ الشِّيَمِ .

٧١ \_ المَوَدَّةُ أَقْرَبُ الرَّحِمِ ٣٠.

٧٧ \_ العَقْلُ يَنْبُوعُ الْخَيرِ.

٧٣ \_ الجَهْلُ مَعْدِنُ الشَّرِّ.

٧٤ ـ الْأَعْمالُ ثِمارُ النِّيّاتِ.

٧٥ ـ الْعِقابُ ثِمارُ السَّيِّئاتِ .

٧٦ \_ الْبَغْيُ يُزيلُ النِّعَمَ .

٧٧ \_ الْجَهْلُ يُزِلُّ الْقَدَمَ .

٧٨ \_ اللَّئيمُ لا مُرُوَّةَ لَهُ .

٧٩ \_ الْفاسِقُ لا غَيْبَةَ لَهُ .

٨٠ - الْكِبْرُ مَصيدَةُ إِبْليسَ الْعُظْمٰيٰ.

٨١ \_ الحَسَدُ مَعْصِيَةُ ١٠٠ إِبْليسَ الكُبْرىٰ .

٨٢ ـ الإِشْتِغالُ بِالْفائِتِ يُضيعُالْوَقْتَ.

٨٣ \_ الرَّغْبَةُ فِي الدُّنْيا تُوجِبُ المَقْتَ .

٨٤ \_ الدَّهْرُ مُوَكِّلٌ بِتَشتُّتِ الْأَلَّافِ .

٨٥ \_ الْأُمُورُ الْمُنْتَظِمَةُ يُفْسِدُهَا الْخِلافُ .

٨٦ ـ الْإخلاصَ غايَةُ الدِّين .

٨٧ \_ الرِّضا ثَمَرَةُ الْيَقين.

٨٨ ـ الحَقُّ أَوْضَحُ سَبيلٍ.

٨٩ \_ الصِّدْقُ أَنْجَحُ دَليل.

٩٠ ـ البِرُّ غَنيمةُ الْحازِم.

٩١ ـ الْإِيثارُ أَعْلَىٰ ٱلْمَكَارِمِ.

٩٢ ـ الكُتُبُ بَساتينُ الْعُلَماءِ.

(١) في الغرر ١١٣٣ : مِقنصه . من القنص آلة الصيد . وفي نسخة : منقصة . ولكل منها وجه .

<sup>(</sup>۱) ونحوه في رقم ۲۷۲.

<sup>(</sup>٢) وَ تقدم برقم ٣٦ و ٣٧: الظلم يطرد النعم و البغي يجلب النقم.

<sup>(</sup>٣) وفي الغرر : ٦٤٩ ــرحم .

الظُّفَرَ بِالْفُرَصِ .

١٠٧ ــ الرّاضي عَنْ نَفْسِه مَسْتُورٌ عَنْهُ عَيْبُهُ
 وَلَوْ عَرَفَ فَضْلَ غَيرِهِ لَسائَهُ (١) ما بِه مِنَ
 النَّقْصِ وَالْخُشرانِ .

١٠٨ ـ الصَّديقُ مَنْ كانَ ناهِياً عَنِ الظُّـلْمِ
 وَالْعُدُوانِ مُعِيناً عَلَىٰ الْبِرِّ وَالْإِحْسانِ .

١٠٩ ـ التَّوْبَةُ نَدَمُ بِالْقَلْبِ وَأَسْتِغْفَارٌ بِاللِّسانِ
 وتَرْكُ بِالْجَوارِحِ وإِضْمارٌ أَنْ لا يَعُودَ .

١١٠ ـ المُؤْمِنُ نَفْسُهُ أَصْلَبُ مِنَ الصَّلْدِ وهُوَ
 أذَلُّ مِنَ الْعَبْدِ .

١١١ ـ الشَدُّ بِالْقِدِّ و لا مُقارَبَةُ الضِّدِّ .

۱۱۲ ــ الدُّنيا غُرُورٌ حائِلٌ و سَرابٌ زائِلُ و سَنادٌ مائِلٌ .

١١٣ ـ الجَهْلُ بِالْفَضائِلِ مِنْ أَقْبَحِ الرَّذائِلِ .
 ١١٤ ـ البُخْلُ بإِخْراجِ مَا افْتَرَضَهُ اللهُ تَعالىٰ فِي الْأَمُوالِ مِنْ أَقْبَحِ الْبُخْلِ .

٥ ١ ١ - المالُ تَنْقُصُهُ النَّفَقَةُ، وَالْعِلْمُ يَرْكُو عَلِيٰ الْإِنْفاق.

١١٦ ـ الْكَوريمُ يَرىٰ أنّ مَكارِمَ أَفْعالِه دَيْنٌ
 عَلَيْهِ يَقْضِيه .

١١٧ ـ اللَّئيمُ يَرىٰ سَوالِفَ إِحْسانِه دَيْناً لَهُ
 يَقْتَضيه .

٩٣ \_ الوَرَعُ جُنَّةً مِنَ السَّيِّئاتِ.

٩٤ ـ التَّقْوىٰ رَأْسُ الْحَسَناتِ.

٩٥ \_ الأَطْرافُ مَجْلِسُ ١٠٠ الأَشْرافِ.

٩٦ \_ الْـوَرَعُ ثَمَرَةُ الْعَفافِ.

٩٧ \_ الحَياءُ خُلْقٌ مَرْضِيٌّ.

٩٨ \_ الصِّدْقُ خَيرُ مَبْنِيّ.

99 ـ العَقْلُ أَنَّكَ تَقْتَصِدُ فَلاتُسْرِفُ و تَعِدُ
 فَلا تُخْلفُ ٣٠.

١٠٠ ـ الْفِكْرُ يُوجِبُ الْإِعْتِبارَ وَيُؤْمِنُ الْعِثارَ
 و يُثْمِرُ الْإِسْتِظْهارَ.

١٠١ ـ الْمُتَعَدِّي كَثيرُ الأَضْدادِوَالْأَعْداءِ .

١٠٢ ـ الْمُنْصِفُ كَثيرُ الْأَوْلِياءِ وَالْأَوِدّاءِ .

١٠٣ ـ الْعالِمُ ٣ أَطْهَرُ النّاسِ أَخْلاقاً و أَقَلُّهُمْ
 فِي الْمَطامِع أَعْراقاً.

١٠٤ ـ السُّؤالُ يَكْسِرُ لِسانَ الْـمُتَكَلِّمِ وَ يَكْسِرُ وَلَسانَ الْـمُتَكَلِّمِ وَ يَكْسِرُ وَلَسْرُ وَلَلْبَ الشُّجاعَ<sup>(4)</sup>.

١٠٥ ـ الْكَذَّابُ وَالْمَيِّتُ سَواءٌ ١٠٥

١٠٦ ـ الطُّبْرُ عَلَىٰ مَضَضِ الْغُصَصِ يُوجِبُ

<sup>(</sup>١) في الغرر ٢٠٨٨ : كساه .

<sup>(</sup>١) في الغرر ٩٨٩ : مجالس .

<sup>(</sup>٢) وفي الغرر ٢١٣٠ إضافة: وإذا غضبت حلمت.

<sup>(</sup>٣) في الغرر ٢١٠٨: العلماء.

 <sup>(</sup>٤) في الغرر ٢١١٠: السؤال يضعف لسان المتكلم ويكسر قلب الشجاع البطل ويوقف الحر العزيز موقف العبد الذليل ويذهب بهاء الوجه ويمحق الرزق.

<sup>(</sup>٥) وفي الغرر ٢١٠٤ إضافة سطر فلاحظ.

الْقاتلَة .

١١٨ ـ الْفُرْصَةُ سَريعَةُ الْفَوْتِ بَطيئَةُ الْعَوْدِ .

١١٩ ـ البُكاء مِنْ خَشْيَةِ اللهِتَعالىٰ يُسنيرُ
 القَلْبَ و يَعْصِمُ عَنْ مُعاوَدةِ الذَّنْب.

٠٠٠ ـ الْكِبْرُ يُساوِرُ الْقُلُوبَ مُساوَرَةَ السُّمُومِ

١٢١ ـ الْإِنْقِباضُ عَنِ الْمَحارِمِمِنْ شِيمِ الْعُقَلاء .

١٢٢ ـ الحِكْمَةُ شَجَرَةً تَنْبُتُ فِي الْقَلْبِ و تُثْمِرُ عَلَىٰ اللِّسانِ .

١٢٣ ـ العَفافُ يَصُونُ النَّقُوسَو يُنَزِّهُها عَنِ النَّقُوسَ يُنَزِّهُها عَنِ الدَّنايا .

١٢٤ ـ الرِّضا بِالْكَفافِ خَيْرٌ مِنَ السَّعْيِ فِي
 الْإِسْرافِ .

١٢٥ ـ الْحَسُودُ دائمُ السُّقْمِ وَإِنْ كَانَ صَحيح الجسْم .

١٢٦ ـُ الدُّنْيا ظِلُّ الْغَمام وحُلُمُ الْمَنام .

١٢٧ \_ الْمُؤْمِنُ مَنْ طَهُرَ قَلْبُهُمِنَ الرِّيبَةِ .

١٢٨ ـ العاقِلُ مَنْ صانَ لِسانَهُمِنَ الغِيْبَةِ .

١**٢٩ ـ الع**اقِلُ إِذَا عَلِمَ عَمِلَ وَإِذَا عَمِلَ أَخْلَصَ و إذا أُخْلَصَ اعْتَزَلَ.

١٣٠ ـ اللَّتيمُ لا يَتْبَعُ إلا شكْلَهُ وَلا يَميلُ إلا اللهِ مِثْلِه .

١٣١ ـ الدُّهْرُ يَومُانِ : يَوْمٌ لَكَوَيَوْمٌ عَلَيْكَ ،

فَإِذَا كَانَ لَكَ فَلا بَتَبْطُرْ وَإِذَا كَـانَ عَـلَيْكَ فَاصْطَبر .

١٣٢ ـ الحَرْمُ النَّظَرُ فِي الْعَواقِبِ و مُشاوَرَةُ
 ذَوِي الْعُقُولِ .

١٣٣ ـ الْعالِمُ وَ الْمُتَعَلِّمُ شَريكانِ فِي الْأَجْرِ و لا خَيْرَ فيما بَيْنَ ذلِكَ .

١٣٤ ـ العاقِلُ مَنْ وَضَعَ الْأَشْياءَ مَواضِعَها وَالْجاهِلُ ضِدُّ ذلِكَ .

١٣٥ \_ الدُّنْيا إِنْ أَنْحَلَتْ أَبْخَلَتْأُوْحَلَتْ خَلَتْأُوْحَلَتْ خَلَتْ الْمُخَلَتْ الْمُعَلِّدُ

١٣٦ ـ الشُّكُّ يُفْسِدُ الْيَقينَ وَيُبْطِلُ الدِّينَ .

١٣٧ \_ الشَّهَواتُ آفاتُ قاتِلاتُ ١٣٧

١٣٨ - الْحِرْصُ لا يَزيدُ فِي الرِّرْقِ وَلكِنْ يُذِلُّ
 القَدْرَ .

١٣٩ ـ الجَزَعُ لا يَدْفَعُ الْقَدَرَوَلكِنْ يُحْبِطُ الأَجْرَ .

١٤٠ ـ الكَذَّابُ مُتَّهَمٌ في قَوْلِه وَإِنْ قَـوِيَتْ
 حُجَّتُهُ و صَدَقَتْ لَهْجَتُهُ.

١٤١ ـ الزُّهْـ تُقْصيرُ الْآمـالِ وَإِخْـلاصُ الأَعْمال .

 <sup>(</sup>١) و في الغرر : الدنيا إن انجلت إنجلت و إذا جلت ارتحلت .
 و في ب : الدنيا إن نحلت ابخلت ، أوحلت أوحلت .

<sup>(</sup>٢) وفي الغرر ١٨٨٨ إضافة : وخير دوائها اقتناء الصبر عنها .

١٤٢ ــ الْجُبْنُ وَ الْحِرْصُ وَالْبُخْلُ غَــرائِــزُ يَجْمَعُهُمْ سُوءُ الظَّنِّ باللهِ تَعالىٰ.

١٤٣ ــالْعِلْمُ يُرْشِدُكَ إِلَىٰ مَاأَمَرَكَ اللهُ تَعالَىٰ بِهِ وَ الزُّهْدُ يُسَهِّلُ لَكَ الطَّريقَ إِلَيْهِ .

١٤٤ ـ السَّعيدُ مَنْ خافَ الْعِقابَ فَآ مَنَ و رَجَا
 الثَّوابَ فَأَحْسَنَ .

١٤٥ ـ الْحِكْمَةُ ضالَّـةُ كُلِّ مُؤْمِنٍ فَخُذُوها وَ لَوْ مِنْ أَفُواهِ الْمُنافِقينَ .

١٤٦ ـ الصَّمْتُ يُكْسيكَ ثَـوْبَ الْــوَقارِ و يَكْفيكَ مَوُّنَةَ الْإعْتِذارِ.

١٤٧ ـ الْمُؤْمِنُ مَنْ إِذَا سُئِلَ أَسْعَفَ و إِذَا سَأَلَ خَفَّفَ .

١٤٨ ـ الْعقْلُ أَغْنَىٰ الْغِنىٰ وَغايَةُ الشَّرَفِ في
 الْآخِرَةِ وَ الدَّنيا .

١٤٩ - الْعَطِيَّةُ بَعْدَ الْمَنْعِ أَجْمَلُ مِنَ الْمَنْعِ بَعْدَ الْمَنْعِ بَعْدَ الْمَنْعِ بَعْدَ الْمَنْعِ الْمَنْعِ الْعِدَةِ ١٠٠ .

١٥٠ ـ الدّهْرُ يُخْلِقُ الْأَبْدانَ وَيُجَدِّدُ الْآمالَ وَ يُجَدِّدُ الْآمالَ وَ يُدْنِى الْمَنِيَّةَ وَيُباعِدُ الْأُمْنِيَّةَ .

١٥١ \_ الدُّنْيا مُنْتَقِلَةٌ فانِيَةٌ إِنْبَقِيَتْ لَكَ لَمْ تَبْقَ لَهُ تَبْقَ لَهُ مَنْقَ لَهُ مَنْقَ لَهُ مَنْقَ لَهُ مَا

١٥٢ ــالشَّقِيُّ مَنِ اغْتَرَّ بِحالِدوَأْنخَدَعَ بِغُرُورِ آمالِه .

(١) وفي الغرر ١٨١٠ : بعد العطية .

١٥٣ ـ الحُمْقُ داءٌ لا يُداوىٰ وَمَرَضُ لا يَبْرَأَ. ١٥٤ ـ الْإِيمانُ وَ الْعَمَلُ أَخَوانِ تَــوْأَمانِ وَ رَفيقان لا يَفْتَرقان .

١٥٥ ـ الإيمانُ شَجَرَةً أَصْلُهَا الْيَقينُ و فَرْعُهَا التَّقيٰ و فَرْعُهَا التَّقيٰ و نَوْرُهَا الْحَياءُ و ثَمَرُهَا السَّخاءُ.

١٥٦ ـ الغَضَبُ نارٌ مُوقَدَةٌ مَنْ كَظَمَهُ أَطْفَأُ هَا و
 مَنْ أَطْلَقَهُ كَانَ أَوَّلَ مُحْتَرَقِ بِها .

١٥٧ ـ الحِلْمُ عِنْدَ قُوَّةِ الْغَضَبِ يُؤْمِنُ غَضَبَ الْجَبّار .

١٥٨ ـ الكريمُ يَزْدَجِرُ عَمّا يَفْتَخِرُ بِهِ اللَّنيمُ.
 ١٥٩ ـ الْإِفْراطُ فِي الْمَلامَةِ يُشِبُّ نيرانَ اللَّجاجَةِ.

١٦٠ ـ الْكَـرَمُ بَـذُلُ المَـوْجُودِ وَإِنْـجازُ بِالْمَوْعُودِ .

۱۶۱ ـ الْحَريصُ فَقيرٌ وَ لَـوْ مَـلَكَالدُّنْـيا بَحَذافيرها .

١٦٢ ـ الإِيـمانُ قَـوْلُ بِـاللِّسانِ وَعَـمَلُ بِالْأَرْكانِ.

١٦٣ ـ المُؤْمِنُ مَنْ كانَ حُبّهُ لِللهِ وَبُغْضُهُ لِللهِ وَ أَخْذُهُ لِللهِ وَ أَدْكُهُ لِللهِ .

١٦٤ \_ الْحَزْم تَجَرُّعُ الْغُصَّةِ حَتِّىٰ تُـمَكِّنَ الْفُوصَةَ .

٦٥ المالصِّدْقُ عِمِادُالْإِسْلامِ ودِعامَـةُالْإِيمانِ.

177 ـ العاقِلُ مَنْ عَصىٰ هَواهُ في طاعَةِ رَبِّه. 17۷ ـ الجاهِلُ مَنْ أطاعَ هَواهُ في مَعْصِيَةِ رَبِّه. 17۸ ـ السَّخاءُ يُمَحِّصُ الذُّنُوبَ ويَـجْلِبُ مَحَبَّةَ الْقُلُوبِ.

١٦٩ ـ العاقِلُ مَنْ تَورَّعَ عَنِالذَّنُوبِ وتَنَرَّهَ
 عَنِ العُيُوبِ .

١٧٠ ـالعاقِلُ لا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِحاجَتِه أَوْ حُجَّتِه
 وَ لا يَهْتَمُّ إِلَّا بِصَلاح آخِرَتِه .

١٧١ \_ الأَحْمَقُ غَريَبُ في بَلْدَتِه مُهانٌ بَينَ أَعِزٌ ته .

١٧٢ \_ الصَّديقُ أَفْضَلُ عُدَّةً وَأَبْقىٰ مَوَدَّةً .

١٧٣ \_ الدُّنْيا لا تَصْفُو لِشارِبٍ وَ لا تَفي

١٧٤ \_ الصَّبْرُ عَلَىٰ النَّوائِبِ يُنِيْلُ شَرَفَ
 الْمَراتِبِ .

١٧٥ \_ اللَّحْظُ رائِدُ الْفِتَنِ.

١٧٦ ـ الهَوىٰ رَأْسُ الْمِحَنِ.

١٧٧ \_ الصِّحَّةُ أَفْضَلُ النَّعَم.

١٧٨ \_ الحَياءُ تَمامُ الْكَرَم.

١٧٩ \_ الإِسْتِشارَةُ عَيْنُ الْهِدايَةِ.

١٨٠ \_ الصِّدْقُ أَفْضَلُ الرِّوايَةِ ١٠٠.

١٨١ \_ التَّعَزُّزُ بِالتَّكَبُّرِ ذُلٌّ.

(١) في الغرر ١٠٢٢: رواية .

١٨٢ ـ التَّكَبُّرُ بِالدُّنْيا قُلُّ.

١٨٣ \_ العُلُومُ نُزْهَةُ الأُدَباءِ.

١٨٤ ـ الحِكَمُ رِياضُ النُّبَلاءِ.

١٨٥ ـ الكَرَمُ أفضَلُ الشّيم.

١٨٦ - الْإِيثارُ أشْرَفُ الْكَرَم.

١٨٧ \_ العَجَـلَةُ تَمْنَعُ الْإِصابَةَ.

١٨٨ \_ الْمَعْصِيَةُ تَمْنَعُ الْإِجابَةَ.

١٨٩ ـ المَعْرُوفُ ذَخيرَةُ الْأَبَـدِ.

١٩٠ ـ الحَسَدُ يُذيبُ الْجَسَدَ.

١٩١ ـ الْحَـرْمُ حِفْظُ التَّجْرِبَـةِ.

١٩٢ ـ التَّوْفيقُ أَفْضَـلُ مَنْقَبَـةٍ.

١٩٣ \_ الْقَناعَةُ أَهْنَأُ عَيْشِ.

١٩٤ ـ الْغَضَبُ يُثيرُ الطَّيْشَ .

١٩٥ ـ الْفِكْرُ جَلاءُ الْعُقُولِ.

١٩٦ ـ الْحُمْـ قُ يُوجِبُ الْفُضُـ ولَ.

١٩٧ ـ الإيثارُ شيمَةُ الأَبْرارِ.

١٩٨ ـ الْإِحْتِكَارُ شيمَةُ الْفُجَّارِ.

١٩٩ ـ الزُّهْدُ مَتْجَرُّ رابحٌ .

٢٠٠ ـ الْبِرُّ عَمَلُ صالِحٌ.

٢٠١ ـ الْيَقِينُ رَأْسُ الدِّين .

٢٠٢ ـ الْإِخْ لَاصُ ثَمَرَةُ الْيَقِينِ.

٢٠٣ \_ الْعِلْمُ قائِدُ الْحِلْم .

٢٠٤ ـ الْحِلْمُ ثَمَرَةُ الْعِلْمُ .

٢٠٥ \_ الْعِلْمُ عُنُوانُ الْعَقْل .

٢٠٦ ـ الْمَعْرِفَةُ بُرْهانُ الْعَقْلِ ١٠٠.

٢٠٧ \_ الْعَقْلُ حُسامٌ قاطِعٌ .

٢٠٨ \_ الْحَقُّ حُسامٌ صارعٌ .

٢٠٩ \_ الصِّدْقُ حَقُّ صادِعٌ .

٢١٠ ــ الْعَقْلُ يُوجِبُ الْحَذَرَ .

٢١١ ـ الْجَهْلُ يُـوجِبُ ٣ الْغَـرَرَ.

٢١٢ ـ الشَّرَهُ يُثيرُ الغَضَبَ .

٢١٣ ـ اللَّجاجُ عُنُوانُ الْعَطَبِ.

٢١٤ \_ الْإِحْسانُ يَسْتَعْبِدُ الْإِنْسانَ .

٢١٥ \_ الْمَنُّ يُفْسِدُ الْإحْسانَ .

٢١٦ \_ السَّخاءُ خُلْقُ الْأَنبياءِ .

٢١٧ \_ الدُّعاءُ سِلاْحُ الْأَوْلِياءِ.

٢١٨ \_ الْحِلْمُ رَأْسُ الرِّئَاسَةِ.

٢١٩ \_ الْإِحْتِمالُ زَيْنُ السِّياسَةِ.

٢٢٠ \_ الصَّبْرُ كَفْيلُ الظَّفر .

٢٢١ \_ الصَّبْرُ عُنُوانُ النَّصْرِ.

٢٢٢ ـ الصِّبْرُ أَدْفَعُ لِلْبَلاءِ .

٢٢٣ ـ الصّبْرُ يَرغَمُ الْأَعْداءَ.

٢٢٤ \_ الْإِحْتِمالُ يُزَيُّنُ الْرِفاقِ.

٢٢٥ ـ التَّقُويٰ تَزْيينُ (١) الأَخلاقِ.

٢٢٦ ـ الْكَيِّسُ مَنْ قَصُرَ آمالُـهُ.

٢٢٧ \_ الشَّريفُ مَنْ شَرُفَتْ خِلالُهُ.

٢٢٨ ـ الْحِلْمُ (" حِجابٌ مِنَ الْأَفَاتِ .

٢٢٩ \_ الظُّلْمُ يَسْلِبُ النَّعمَ ٣٠.

٢٣٠ \_ الْمُلُوكُ حُماةُ الدِّين .

٢٣١ \_ التَّوَكُّلُ مِنْ قُـوَّةِ الْيَقين.

٢٣٢ ـ الْأَخِرَةُ فَوْزُ السُّعَداءِ .

٢٣٣ \_ الدُّنْيا فِتْنَهُ الْأَشْقِياءِ .

٢٣٤ ـ الْعاقِلُ يَضَعُ نَفْسَهُ فَيَرْتَفِعُ.

٢٣٥ ـ الْجاهِلُ يَرْفَعُ نَفْسَهُ فَيَتَّضِعُ.

٢٣٦ ـ الْهَوىٰ آفَةُ الْأَلْبابِ.

٢٣٧ ـ الْإعْجابُ ضِدُّ الصَّوابِ.

٢٣٨ \_ الوَجَلُ شِعارُ الْمُؤْمِنينَ.

٢٣٩ \_ الْبُكاءُ سَجِيَّةُ الْمُشْفِقينَ.

٢٤٠ ـ السَّهَرُ رَوْضَةُ الْمُشْتاقينَ.

٢٤١ ـ الْإِخْلاصُ عِبادَةُ المُقَرَّبين.

٢٤٢ \_ الخَوْفُ جِلْبابُ الْعارفينَ.

٢٤٣ \_ الفِكْرُ نُزْهَةُ الْمُتَّقينَ .

٢٤٤ ـ الزُّهْدُ سَجِيَّةُ الْمُخْلِصينَ.

<sup>(</sup>١) وفي الغرر ٧٥١: التقوى رئيس الأخلاق.

<sup>(</sup>٢) في الغرر ٧٢٠: العلم.

<sup>(</sup>٣) وتقدّم نحوه في رقم ٦٠ و ٦١ ورقم ٣٦ و ٣٧ فلاحظ.

<sup>(</sup>١) وفي الغرر ٨٢٩: الفضل. وفي نسخة: النبل.

<sup>(</sup>٢) وفي الغرر ٨١٥: يجلب.

٧٤٥ \_ الْإِنْفِرادُ راحَةُ الْمُتَعَبِّدينَ.

٢٤٦ ـ الصَّبْرُ يُمَحِّصُ الرَّزِيَّـة.

٧٤٧ \_ العَجْزُ شَرُّ مَطِيَّةٍ .

٢٤٨ \_ الشَّرَهُ أوَّلُ الطَّمَع .

٢٤٩ \_ الشَّبَعُ يُفْسِدُ الْوَرَعَ .

٢٥٠ \_ الْمَكْرُ سَجِيَّةُ اللَّمَامِ .

٢٥١ \_ الشَّرُّ جالِبُ الآثَام .

٢٥٢ \_ الْمَطامِعُ تُنذِلُ الرِّجالَ.

٢٥٣ \_ الْمَوْتُ أَهْوَنُ مِنْ ذُلِّ السُّؤَالِ ١٠٠ .

٢٥٤ \_ الْبِشْرُ أُوَّلُ النَّوالِ .

٢٥٥ \_ الأَمانيّ تُدْنِي الْأجالَ .

٢٥٦ \_ الْمُواصِلُ لِلدُّنْيا مَقْطُوعٌ.

٢٥٧ ـ المُغْتَرُّ بِالْأَمَالِ مَخْدُوعٌ.

٢٥٨ \_ القَناعَةُ أَبْقىٰ عِزّ.

٢٥٩ \_ العِلْمُ أَعْظَمُ كَنْزِ.

٢٦٠ ـ الإخلاصُ أعْمليٰ فَوْدِ.

٢٦١ \_ الشَّهُواتُ مَصائِدُ الشَّيْطانِ.

٢٦٢ \_ العَدْلُ فَضِيلَةٌ لِلسُّلْطان.

٢٦٣ \_ العَفْوُ أَفْضَلُ الْإِحْسانِ.

٢٦٤ \_ البَذْلُ مادَّةُ الْإِمْكانِ .

٢٦٥ \_ الشُّجاعَةُ عِزُّ ظاهِرُ .

٢٦٦ ـ الجُبْنُ ذُلُّ ظاهِرٌ .

٢٦٧ ـ المالُ مادّةُ الشَّهَـواتِ.

٢٦٨ \_ الدُّنْيا مَحَلُّ الْأَفَاتِ .

٢٦٩ \_ الْإِقْتِ صادُ نِصْفُ الْمَؤْنَةِ.

٢٧٠ \_ التَّدْبيرُ نِصْفُ الْمَعُونَـةِ.

٢٧١ \_ الْوَرَعُ عَمَلٌ رابحُ .

۲۷۲ \_ الكِذْبُ عَيْبٌ فاضِحٌ ١٠٠.

٢٧٣ ـ المَعْرِفَةُ نُورُ الْقَلْبِ .

٢٧٤ \_ التَّوْفيقُ مِنْ جَـذَباتِ الـرَّبِّ.

٢٧٥ \_ الْحِقْدُ يُثيرُ الْغَضَبَ .

٢٧٦ \_ الشَّرَهُ عُنْـوانُ العَطَـب.

٢٧٧ ـ المُتَعَرِّضُ لِلْبَلاءِ مُخاطِرٌ.

٢٧٨ ـ المُعْلِنُ بِالْمَعْصِيَةِ مُجاهِرٌ.

٢٧٩ \_ الزُّهْدُ أساسُ الْيَقين.

٢٨٠ \_ الصِّدْقُ رَأْسُ الدِّين.

٢٨١ ـ الْمَنُّ مُفْسِدَةً لِلصّنيعةِ.

٢٨٢ \_ التَّجَنِّي أَوَّلُ الْقَطيعَةِ.

٢٨٣ ـ الجُودُ مِنْ كَرَم الطّبيعَـة.

٢٨٤ \_ الطَّاعَةُ غَنيمَةُ الأَكْياسِ.

٧٨٥ \_ العُلَماءُ حُكَّامٌ عَلَىٰ النَّاسِ.

٢٨٦ ـ التَّقُوىٰ خَيْرُ زادٍ .

<sup>(</sup>١) و تقدم برقم (٥٥): الكذب فضّاح.

<sup>(</sup>١) لم ترد في الغرر.

٢٨٧ ـ الطَّاعَةُ أَحْرَزُ عِتادٍ .

٢٨٨ ـ التَّوَكُّلُ خَيرُ عِمادٍ .

٢٨٩ \_ العَقْلُ أَفْضَلُ مَرْجُوٍّ .

٢٩٠ ـ الجَهْلُ أَنكَىٰ عَدُوٍّ .

٢٩١ ـ الغِنىٰ يُسَوِّدُ غَيرَ السَّيِّدِ.

٢٩٢ ـ المالُ يُقَوِّي غَيرَ الْأَيِّـدِ.

٢٩٣ ـ الحَياءُ غَضُّ الطُّرْفِ.

٢٩٤ \_ النَّزاهَةُ عَينُ الظُّرْفِ.

٢٩٥ \_البَخيلُ خازِنُ وَرَثَتِهِ .

٢٩٦ ـ المُحْتَكِرُ مَحْرُومُ نِعْمَتِـه.

٢٩٧ \_ الصِّدقُ لِباسُ الدِّينِ .

٢٩٨ \_ الزُّهْدُ ثَمَرَةُ الْيَقِينِ .

٢٩٩ ـ الكِذْبُ فِي الدُّنيا عارُوَفِي الْآخِرَةِ ١٠٠ عَذَابُ النَّارِ .

٣٠٠ ـ الْإِنْصَافُ يَـرْفَعُ الْـخِلافَويُوجِبُ الْإِنْتِلافَ .

٣٠١ الكَريمُ مَنْ جازَىٰ الْإِساءَةَ بِالْإِحْسانِ.

٣٠٢ ـ المُحْسِنُ مَنْ غَمَرَ النّاسَ بِالْإِحْسانِ.

٣٠٣\_الدِّينُ وَ الْأَدَبُ وَالْعَدْلُنَتيجَةُ العَقْلِ .

٣٠٤ الحِرْصُ وَالشَّرَهُ وَالشُّحُّ نَتِيجَةُ الْجَهْلِ.

٣٠٥ ـ الْمَنْزِلُ الْبَهِيُّ أَحَدُ الْجَنَّتَيْنِ.

٣٠٦ \_ الهَمُّ أَحَدُ الشَّقائينِ ١٠٠ .

٣٠٧ \_ الحِرْصُ أَحَدُ الْفَقْرَيْنِ (١٠).

٣٠٨ \_ المَوَدَّةُ إِحْدَىٰ الْقَرابَتَيْنِ.

٣٠٩ \_ النِيَّةُ الصَّالِحَةُ أَحَدُ الْعَمَلَيْنِ.

٣١٠ ـ العِلْمُ أَحَدُ الْحَياتَيْن .

٣١١ \_ الْأَدَبُ أحدُ الْحَسَبَيْن.

٣١٢ \_ الدِّينُ أَشْرَفُ النَّسَبَيْن.

٣١٣ ـ المُصيبَةُ واحِدَةً فَإنْ جَزَعْتَ كانَتِ

اثْنَتَيْنِ.

٣١٤ ـ الدُّعاءُ لِلسّائِلِ إِحْدَىٰ الصَّدَقَتَيْنِ.

٣١٥ ـ اللَّبَنُ أَحَدُ اللَّحْمَين .

٣١٦ \_ الْكِتابُ أَحَدُ الْمُحَدِّثَيْن.

٣١٧ \_ الْإِغْتِرابُ أَحَدُ الشِّتاتَيْن.

٣١٨ ـ الزَّوْجَةُ الصّالِحَةُ أَحَدُ الْكاسِيَيْنِ ٣١٨

٣١٩ ـ الْبِشْرُ أَحَدُ الْعَطَائَيْنِ.

٣٢٠ ـ الذِّكْرُ الْجَميلُ أَحَدُ الْحَياتَيْنِ.

٣٢١ \_ الكَفُّ عَمّا في أَيْدِي النّاسِ أَحَـدُ السَّخائَيْن .

٣٢٢ ـ الْرُولِ أَيَا الصّالِحَةُ إِحْدَىٰ الْبَشارَتَينِ.

٣٢٣ ـ الظُّنُّ الصَّوابُ أَحَدُ الصَّوابَينِ.

<sup>(</sup>١) وفي الغرر ١٦٢٩: الحرص أحد الشقائين.

<sup>(</sup>٢) ١٦٣٠: البخل أحد الفقرين .

<sup>(</sup>٣) في ب: الكاسبين. وفي الغرر ١٦١٤: الكسبين.

<sup>(</sup>١) وفي الغرر ١٧٠٨ : الكذب في العاجلة عار وفــي الآجــلة عذاب النار .

٣٢٤ ـ الْمُصيبَةُ بِالصَّبْرِ أَعْظَمُ الْمُصيبَتَيْنِ. ٣٢٥ ـ السّامِعُ لِلْغَيْبَةِ أَحَدُ الْمُغْتابَيْن. ٣٢٦ \_ الْياسُ ١١٠ أحَدُ النُّجْحَيْن. ٣٢٧ \_ الْمَطَلُ أَحَدُ الْمَنْعَيْن . ٣٢٨ \_ الْعاقِلُ مَنْ عَقَـلَ لِسانَـهُ. ٣٢٩ ـ الحازِمُ مَنْ دارىٰ زَمانَهُ. ٣٣٠ ـ الْكَريمُ مَنْ جادَ بِالْمَوْجُودِ. ٣٣١ ـ السَّعيدُ مَنِ اسْتَهانَ بِالمَفْقُودِ. ٣٣٢ الْفِكْرُ فِي الْعَواقِبِ يُنْجِي مِنَ الْمَعاطِبِ. ٣٣٣ ـ الْمُبادَرَةُ إِلَىٰ الْإِنْتِقامِ مِنْ أَخْلاقِ اللِّنَامِ. ٣٣٤ ـ الْمُبادَرَةُ إلى الْعَفْوِ مِنْ أَخْلاقِ الْكِرامِ. ٣٣٥ ـ إِلَيْنَا يَرِجْعُ الْغَالِي وَبِنَا يَلْحَقُ التَّالَى. ٣٣٦ النَفْسُ الْكَرِيمَةُ لا تُؤَثِّرُ فيهَا النَّكَباتُ. ٣٣٧ \_ الْعَفْوُ مَعَ الْقُدْرَةِ جُنَّةً مِنْ عَذابِ اللهِ . ٣٣٨ ـ الفَقْرُ وَالغِنىٰ بَعْدَ الْعَرْضِ عَلَىٰ الله . ٣٣٩ ـ الْكَرِيمُ إِذَا وَعَدَ وَفَيْ وَإِذَا قَدَرَ ١٠٠ عَفًا. ٣٤٠ ـ الْإِخْوانُ ثِقَةٌ ٣٠ لِلرَّخَاءِوَعُدَّةٌ لِلْبَلاءِ. ٣٤١ ـ الْمُحْسنُ حَيٌّ وَ إِنْ نُقِلَ إِلَىٰ مَنازِلِ الأُمْواتِ .

٣٤٢ ـ الْحَسُودُ كَثيرُ الْحَسَراتِ مُتَضاعَفُ السَّيِّئَاتِ .

٣٤٣ ـ الرِّضا بِالْكفافِ يُؤَدِّي إِلَىٰ الْعَفافِ. ٣٤٤ ـ الْكِذْبُ وَ الْخِيانَةُ ليسامِنْ أَخْلاقِ الْكِرامِ. الْكِرامِ.

٣٤٥ ـُ الْفُحْشُ وَ التَّفَحُّشُ ليسامِنَ الإِسلام.

٣٤٦ ـ الحِرْصُ مَطِيَّةُ التَّعَبِ.

٣٤٧ \_ الرَّغْبَةُ مِفْتاحُ النَّصَبِ.

٣٤٨ ـ الظُّفَرُ شافِعُ المُذْنِبِ.

٣٤٩ ـ الْخَرَسُ خَيْرٌ مِنَ الْكِذْبِ.

٣٥٠ ـ العِلْمُ زَيْنُ الحَسَبِ .

٣٥١ ـ المَوَدَّةُ أَقْرَبُ نَسَبٍ .

٣٥٢ ـ الخِيانَةُ أَخُو الْكِذْبِ.

٣٥٣ \_ الْوَفاءُ تَواَمُ الصَّدْقِ .

٣٥٤ ـ العَقْلُ رَسُولُ الْحَقِّ .

٣٥٥ \_ العفَّوُ أَحْسَنُ الْإِحْـسانِ.

٣٥٦ ـ الفَقْرُ زِينَةُ الْإِيمانِ .

٣٥٧ \_ الصَّبْرُ رَأْسُ الْإِسمانْ.

٣٥٨ \_ السَّخاءُ زَيْنُ الْإِنْـسانِ.

٣٥٩ ـ الْعَقْلُ فَضِيلَـةُ الَّإِنْـسان.

٣٦٠ ـ الصِّدْقُ أمانَـةُ اللِّسانِ.

٣٦١ \_ التَّوْفيقُ إِقْبالُ .

٣٦٢ ـ الْجَهْلُ وَبِالٌ .

٣٦٣ ـ الدُّنيا بالْإِتَّفاقِ.

٣٦٤ ـ الآخِرَةُ بِالْإِسْتِحقاق.

<sup>(</sup>١) أي عن الناس و الدنيا.

<sup>(</sup>٢) في الغرر ١٥٢٨ : وإذا توعَّد عفا .

<sup>(</sup>٣) في الغرر ١٥٢٧ : زينة .

٣٨٤ \_ الشَّفيعُ جَناحُ الطَّالِبِ. ٣٨٥ \_ القُلُوبُ أَقْفالُ وَمَفاتيحُها السُّؤالُ . ٣٨٦ ـ الفَقْيرُ في الْوَطَنِ مُمْتَهَنُّ. ٣٨٧ ـ الْغني فِي الْغُرْبَةِ وَطِـنُّ. ٣٨٨ \_ الكَرَمُ أَعْطَفُ مِنَ الرَّحِم. ٣٨٩ \_ التَّدْبيرُ قَبْلَ الْعَمَلِ يُؤْمِنُ النَّدَمَ . ٣٩٠ ـ العُزْلَةُ أَفْضَلُ شِيَم الْأَكياسِ. ٣٩١ ـ اليأسُ خَيرُ مِنَ التَّضَرُّع إِلَىٰ النَّاسِ. ٣٩٢ \_ المُؤْمِنُ يُنْصِفُ مَنْ لايُنْصِفُهُ . ٣٩٣ \_ الدُّنْيا سَمُّ أَكَلَهُ مَنْ لا يَعْرِفُهُ . ٣٩٤ ـ الطَّاعَةُ لِلَّهِ أَقُوىٰ سَبَب. ٣٩٥ ـ المَوَدَّةُ في اللهِ أَقْرَبُنسَبِ. ٣٩٦ ـ الحَياءُ يَصُدُّ عَنِ الْقَبيح. ٣٩٧ ـ الجاهِلُ مَنِ اسْتَغَشَّ النَّصيحَ. ٣٩٨ ـ الكَريمُ مَنْ سَبَقَ نُوالُهُسُؤالَهُ . ٣٩٩ \_ العاقِلُ مَنْ صَدَّقَتْ أَقُوالَهُ أَفْعالُهُ . ٤٠٠ \_ الْمُؤْمِنُ لَيِّنْ الْعَرِيكَة سَهْلُ الخَليقَةِ . ٤٠١ ـ الكافِرُ شَرِسُ الْخَليقَةِ سَيِّى الطَّريقةِ. ٤٠٢ ـ الأَمانِيُّ تُعْمِي عُيُونَ الْبَصائِرِ . ٤٠٣ \_ الألْسُنُ تُتَرْجِمُ عَمّا تَجِنُّهُ الضَّمائِرُ. ٤٠٤ الغَضَبُ يُفْسِدُ الأَلْبابَ وَيُبْعِدُ الصَّوابَ. ٤٠٥ ـ الإعْجابُ ضِدُّ الصَّوابِ وَ آفَةُ الْأَلْبابِ.

٤٠٦ \_ الغَضَتُ عَدُوٌّ فَلا تُمَلِّكُهُ نَفْسَكَ .

٣٦٥ ـ الرِّفْقُ بِالأَتْباعِ [مِنْ كَرَمِ الطَّباعِ. ٣٦٦ \_ إصْطِناعُ الأكارِم أَفْضَلَ ذُخْرٍ وَ] ١٠٠ أَكْرَمُ اصْطِناعٍ . ٣٦٧ \_ الإصرارُ أعْظَمُ جُزأةً (") وَأَسْرَعُ عُقُوبَةً. ٣٦٨ ـ الإستِغفارُ أعْظَمُ أَجْراً وَأَسْرَعُ مَثُوبَةً . ٣٦٩ ـ الْحازِمُ مَنْ تَرَكَ الدُّنْيالِلآخِرَةِ . ٣٧٠ \_ الرّابحُ مَنْ باعَ الْعاجِلَةَ بِالْآجِلَةِ . ٣٧١ ـ التَّدْبيرُ قَبْلَ الْفِعْلِ يُؤْمِنُ الْعَثارَ . ٣٧٢ \_ الكُرَمُ نَتيجَةُ عُلُوِّ الْهِمَّةِ. ٣٧٣ ـ الحاسِدُ لا يَشْفِيهِ إِلَّازُوالُ النِّعْمَةِ . ٣٧٤ \_ المُرُوَّةُ تَمْنَعُ مِنْ كُلِّدَنِيَّةٍ . ٣٧٥ \_ المُرُوَّةُ مِنْ كُلِّ لُؤْمِبَريَّةٌ. ٣٧٦ \_ الْمالُ لا يَنْفَعُكَ حَتَّىٰ يُفارِقَكَ . ٣٧٧ الأَمانِيُّ تَخْدَعُكَ وَعِنْدَالْحَقائِقُ تَدَعُكَ. ٣٧٨ \_ الحَقُّ سَيْفٌ قاطِعٌ عَلَىٰ أَهْلِ الْباطِلِ .

لِكُلِّ قائِلٍ . ٣٨٠ ـ النَّزاهَةُ مِنْ شِيَمِ النَّفُوسِ الطَّاهِرَة . ٣٨١ ـ المَوْتُ أوَّلُ عَدْلِ الآخِرَةِ . ٣٨٢ ـ الأَمَلُ يَخْدَعُ .

٣٧٩ ـ العَقْلُ مَنْجاةً لِكُلِّ عاقِلِ ٣ وَ حُجَّةً

٣٨٣ ـ الْبَغْيُ يَصْرَعُ.

<sup>(</sup>١) من الغرر ١٤٩٧ و ١٤٩٨.

<sup>(</sup>٢) وفي الغرر ١٤٩٥ : حُوبَةً .

<sup>(</sup>٣) في الغرر ١٤٤٥ : الحق منجاة لكل عامل .

٤٠٧ \_ اللُّؤْمُ قَبِيحٌ فَلا تَجْعَلهُ لُبْسَكَ .

٤٠٨ \_ العَجَلُ قَبْلَ الْإِمْكَانِ يُوجِبُ الْغُصَّةَ .

٩ • ٤ - الصَّبْرُ عَلَىٰ الْمَضَضِ يُؤدّي إِلَىٰ الفُرْصةِ.

١٠ ـ الْكَرَمُ إِيثارُ العِرْضِ عَلَىٰ الْمالِ .

٤١١ ـ اللُّؤمُ إيثارُ الْمالِ عَلَىٰ الرِّجالِ .

٤١٢ ـ العَمَلُ بِطاعَةِ اللهِ أَرْبَحُ.

٤١٣ \_ الرَّجآءُ لِرَحْمَةِ اللهِ أَنْجَحُ.

٤١٤ ـ الفَقْرُ معَ الدَّيْنِ المَوْتُ الأَحْمَرُ .

٤١٥ \_ الفَقْرُ مَعَ الدَّينِ الشقاء الأَكْبَرُ .

٤١٦ \_ الكريمَ مَنْ بَذَلَ إحْسانَهُ.

٤١٧ ـ اللَّئيمُ مَنْ كَثُـرَ امْتِنانُــهُ.

٤١٨ ـ الْعالِمُ مَنْ عَرَفَ قَـدْرَهُ.

٤١٩ \_ الجاهِلُ مَنْ جَهلَ أَمْرَهُ.

٤٢٠ ـ العَجُولُ مُخْطِىءٌ وَإِنْ مَلَكْ .

٤٢١ ـ الْمُتَأَنَّى مُصيبٌ وإنْ هَلَكَ .

٤٢٢ \_ الحَقُّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَع.

٤٢٣ ـ الْوَعْظُ النَّافِعُ ما رَدَعَ.

٤٢٤ \_ النَّدَمُ عَلَىٰ الْخَطيئَةِ اسْتِغفارٌ .

٤٢٥ ـ المُعاوَدَةُ لِلذَّنْبِ إِصْرارٌ.

٤٢٦ ـ الرَّأَيُ كَثيرٌ وَالْحَزْمُ قَليلٌ.

٤٢٧ ـ البَريءُ صَحيحُ وَالْمُريبُ عَليلٌ .

٤٢٨ ـ الْعَاقِلُ مَنْ وَعَظَتْهُ التَّجَارِبُ .

٤٢٩ ـ الْجاهِلُ مَنِ اخْتَدَعَتْهُ الْمَطَالِبُ.

٤٣٠ ـ الإِفْراطُ فِي الْمَزْح خُرْقٌ .

٤٣١ ـ الكِذْبُ يُؤَدِّي إِلَىٰ النِّفاقِ.

٤٣٢ ـ الشَّرَهُ مِنْ مَساوىء الأَخْلاٰقِ .

٤٣٣ \_ التَّكلُّفُ مِنْ أَخْلاٰقِ الْمُنافِقينَ .

٤٣٤ \_ الجَدَلُ فِي الدِّينِ يُفْسِدُالْيَقينَ .

٤٣٥ \_ السّامِعُ لِلْغَيْبةِ كَالْمُغْتابِ.

٤٣٦ ـ المُصيبَةُ بِالصَّبْرِ أَعْظَمُ الْمَصائِبِ.

٤٣٧ \_ المَكْرُ بِمَنِ ائْتَمَنَكَ كُفْرُ.

٤٣٨ \_ النَّفكُّرُ في آلاءِ اللهِنِعْمَالْعِبادَةُ .

٤٣٩ ــ الإِيثارُ أَفْضَلُ عِبادَةٍ وَأَجلُّ سِيادَةٍ .

٤٤٠ \_ الوَفاءُ حِصْنُ السُّودَدِ.

٤٤١ ـ الإخْوانُ أَفْضَلُ الْعُدَدِ .

٤٤٢ \_ الأَمَلُ رَفِيقُ مُؤنِسٌ.

٤٤٣ ـ التَّبْذيئ قَرينُ مُفْلِسُ.

٤٤٤ \_ النِّيَّةُ أساسُ الْعَمَل .

٤٤٥ \_ الأَجَلُ حَصادُ الأَمَل .

٤٤٦ \_ الدُّنْيا مَحَـلُّ الْعِبَـر ١٠٠٠.

٤٤٧ ـ الْعَقْلُ يُوجِبُ الْحَذَرَ .

٤٤٨ \_ الْقَدَرُ يَغْلِبُ الحَذَرَ .

٤٤٩ ـ الزَّمانُ يُريكَ الْعِبَرِ .

٤٥٠ \_ الحَسُو لا يَسُودُ.

<sup>(</sup>١) وفي الغرر ١٠٢٧ : الغِيَر . ولكل منهما وجه . وترتيب الغرر يؤيد الغِيَر .

٤٧٤ ـ الكِذْبُ مُجانِبُ الْإيمان.

٤٧٥ \_ المَنُّ يُنْكِدُ الْإحْسانَ .

٤٧٦ ـ المَرْءُ أَحْفَظُ لِسِرِّهِ.

٤٧٧ \_ الحريصُ مَتْعُوبُ فيما يَضُرُّهُ .

٤٧٨ \_ العَقْلُ مَرْكَبُ الْعِلْمِ .

٤٧٩ \_ العِلْمُ مَرْكَبُ الْحِلْم .

٤٨٠ ـ العُسْرُ يِفْسِدُ الأَخْلاق.

٤٨١ \_ التَّسَهُّلُ يُدِرُّ الْأَرْزاقَ.

٤٨٢ ــ الظُّلْمُ يُوجِبُ النَّارَ .

٤٨٣ \_ الْبَغْيُ يُخَرِّبُ الدِّيارَ٠٠٠.

٤٨٤ \_ البَخيلُ أبَداً ذَليلٌ .

٤٨٥ ـ الحَسُودُ أَبَداً عَليلٌ .

٤٨٦ \_ الصَّبْرُ أَفْضَلُ الْعددِ .

٤٨٧ \_ الكَرَمُ أَشْرَفُ السؤدَدِ.

٨٨٨ \_ الصَّبْرُ عُدَّةُ الْبَلاءِ .

٤٨٩ \_ الشُّكْرُ زينَةُ النَّغماءِ .

٤٩٠ \_ الزُّهْدُ مِفْتاحُ صَلاح .

٤٩١ ـ الوَرَعُ مِصْباحُ نَعُاح.

٤٩٢ \_ الجَنَّةُ غَايَةُ السَّابقينَ.

٤٩٣ \_ النَّارُ غايَةُ الْمُفرِّطينَ.

٤٩٤ \_ الشُّكْرُ حِصْنُ النِّعَم.

٤٩٥ \_ الحَياءُ تَمامُ الْكَرَم.

٤٥١ \_ الفائتُ لا يَعُودُ .

٤٥٢ \_ الأَمَلُ لا غايَةَ لَهُ .

٤٥٣ \_ الخائفُ لا عَيْشَ لَهُ .

٤٥٤ \_ المُعْجِبُ لا عَقْلَ لَهُ .

٤٥٥ \_ المَمْلُوكُ لا مَوَدَّةَ لَهُ.

٤٥٦ \_ الحِرْصُ عَناءٌ مُؤَبَّدُ .

٤٥٧ \_ الطَّمَعُ رِقُّ مُخَلَّدُ .

٤٥٨ \_ الكِذْبُ يُوجِبُ الوَقيعَةَ.

٤٥٩ \_ المَنُّ يُفْسِدُ الصَّنيعَةَ .

٤٦٠ \_ الشَّكُ يُحْبِطُ الْإِسمانَ.

٤٦١ ـ الحِرْصُ يُفْسِدُ الإِسقان.

٤٦٢ \_ المُؤْمِنُ كَيِّسُ عاقِلٌ .

٤٦٣ ـ الكافِرُ فاجِرُ جاهِلُ .

٤٦٤ \_ العَدْلُ فَضِيلَةُ السُّلْطانِ.

٤٦٥ \_ العادَةُ طَبْعُ ثانٍ .

٤٦٦ \_ العَدْلُ قِوْامُ الرَّعِيَّةِ .

٤٦٧ \_ الشَّـريعَةُ صَلاحُ الْبَرِيَّةِ.

٤٦٨ \_ الجَهْلُ داوَ عَياءٌ .

٤٦٩ ـ القَنْاعَةُ عِزُّ وَ غِنيٌّ .

٤٧٠ ـ العِلْمُ حَياةً وَ شِفاءً .

٤٧١ ـ الجرْصُ ذُلُّ وَعَناءُ .

٤٧٢ \_ الصَّمْتُ وَقارُ وَسَلامَةً.

٤٧٣ \_ العَدْلُ فَوْزٌ وكَرامَةً .

<sup>(</sup>١) وفي الغرر ٧٩٥: يوجب الدمار .

٤٩٦ ـ المَعْرُوفُ زَكَاةُ النِّعَـمِ.

٤٩٧ \_ الْعِلْمُ عِزُّ.

٤٩٨ \_ الطَّاعَةُ حِرْزُ.

٤٩٩ \_ الجُبْنُ آفَةً.

٥٠٠ \_ العَجْزُ مَخافَةً ١٠٠.

٥٠١\_ الفَرَحُ بِالدُّنْيا حُمْقُ.

٥٠٢ \_ الْإِغْتِرارُ بِالْعَاجِلَةِ خُرْقُ.

٥٠٣ ـ الْإِفْضالُ أَفْضَلُ الْكَرَمِ.

٥٠٤ \_ الْعافِيَةُ أَهْنَأُ النِّعَم.

٥٠٥ \_ الْأَدَبُ أَحْسَنُ سَجِيَّةٍ.

٥٠٦ ـ الْمُرُوَّةُ اجْتِنابُ الدَّنيَّةِ.

٥٠٧ \_ الشَّرَفُ اصْطِناعُ الْعَشيرَةِ.

٥٠٨ ـ الكَرَمُ احْتِمالُ الْجَـريرَةِ.

٥٠٩ ـ العاقِلُ مَهْمُــومٌ مَغْمُــومٌ.

٥١٠ \_ التَّكَرُّمُ مَعَ الْامْتِنانِ لُؤْمٌ.

٥١١ ـ الإيمانُ شِهابٌ لا يَخْبُو.

٥١٢ \_ القَناعَةُ سَيْفٌ لا يَنْبُـو.

٥١٣ \_ اللَّجاجُ بَذْرُ الشَّرِّ.

٥١٤ \_ الجَهْلُ فَسادُ كُلِّ أَمْرٍ.

٥١٥ \_ المَوْعِظَةُ نَصِيحَةٌ شافِيَةٌ.

٥١٦\_ الفِكْرَةُ مِرْآةٌ صافِيَةٌ.

١٧٥ \_ العَفْوُ زَكاةُ القُدْرَةِ.

٥١٩ ـ الخَيْرُ لا يَفْنيٰ.

٥٢٠ ـ الشُّرُّ يُعاقَبُ عَلَيْدِ وَيُجْزَىٰ.

٢١ ـ الْإِسْتِغْفارُ دَواءُ الذُّنُوبِ.

٥٢٢ ـ السَّخاءُ سَتْـرُ الْعُيُــوبِ.

٥٢٣ \_ السِّلْمُ ثَمَرَةُ الْحِلْمِ.

٥٢٤ ـ الرِّفْقُ يُؤَدِّي إِلَىٰ السُّلْمِ.

٥٢٥ \_ الغيبَةُ آيَةُ الْمُنافِقِ.

٥٢٦ ـ النَّميمَةُ شيمَةُ الْمارِقِ.

٥٢٧ \_ النَّدَمُ عَلَىٰ الْخَطيئةِ يُمْحيها ١٠٠٠.

٥٢٨ \_ الْعُجْبُ بِالْحَسَنةِ يُحْبِطُها.

٥٢٩ ـ الْفَصْلُ مَعَ الْإِحْسانِ.

٥٣٠ ـ اللُّؤمُ مَعَ الْإِمْتِنانِ.

٥٣١ \_ الفِكْرُ يُفيدُ الْحِكْمَةَ.

٥٣٢ \_ الْإعْتِبارُ يُورِثُ الْعِصْمَةَ.

٥٣٣ \_ الزُّهْدُ قَصْرُ الْأَمَلِ.

٥٣٤ \_ الإيمانُ إِخْلاصُ الْعَمَلِ.

٥٣٥ \_ الْإِسائَةُ يَمْحاهَا الْإحْسانُ.

٥٣٦ \_ الكُفْرُ يَمْحاهُ الْإيمانُ.

٥٣٧ \_ التَّوْفيقُ رَأْسُ السَّعادَةِ.

٥٣٨ \_ الإخلاصُ مِلاكُ الْعِبادَةِ.

٥١٨ ـ الإِنْصافُ زَيْنُ الإِمرَةِ.

<sup>(</sup>١) في ت: يمحاها . وفي الغرر ٨٩٤: يـمحوها . وفي ب: يمحها .

<sup>(</sup>١) وفي الغرر ٨٩: سَخافة.

٥٥٩ ـ الغَشُّ يَكْسِبُ الْمَسَبَّةَ. ٥٦٠ ـ العِلْمُ أَجَلُّ بِضاعَةٍ.

٥٦١ ـ التَّقُوىٰ أَزْكى نِراعَةٍ.

٥٦٢ ـ الْإِيمانُ بَرِيءٌ مِنَ الْحَسَدِ .

٥٦٣ \_ الحُزْنُ يَهْدِمُ الْجَسَدَ.

078 - الخَشْيَةُ شِيمَةُ السُّعَداءِ.

٥٦٥ \_ الْوَرَعُ شِعارُ الأَنْبِياءِ.

٥٦٦ - الْإِعْتِبارُ مُنْدِرٌ ناصِحٌ.

٥٦٧ \_ الطَّاعَةُ مَتْجَرٌ رابحٌ.

٥٦٨ \_ الْحَقُّ أَفْضَلُ سَبيلٍ.

٥٦٩ ـ العِلْمُ خَيرُ دَليلِ.

٥٧٠ ـ العاقِلُ يَطْلُبُ الْكَمالَ.

٥٧١ ـ الجاهِلُ يَطْلُبُ الْمالَ.

٥٧٢ \_ الْمالُ يَعْسُوبُ الْفُجّارِ.

٥٧٣ ـ الفُجُورُ مِنْ خَلاٰئِقِ ١٠٠ الْكُفّارِ .

٥٧٤ ـ الْعُجْبُ عُنْــوانُ الْحَماقَةِ.

٥٧٥ \_ القَناعَةُ عَوْنُ الْفاقَةِ.

٥٧٦ \_ الْغِلُّ داءُ الْقُلُوب.

٧٧٥ \_ الحَسَـدُ رَأْسُ الذُّنوُبِ".

٥٧٨ ـ الكِبْرُ شَرُّ الْعُيُوبِ.

٥٧٩ ـ الصِّدْقُ يُنَفِّسُ الكُرُوبَ".

٥٣٩ \_ اليَقينُ يُثْمِرُ الزُّهْدَ.

٥٤٠ \_ النَّصيحَةُ تُثْمِرُ الوُدَّ.

٥٤١ ـ السَّفَهُ يَجْلِبُ الشَّرَّ.

٥٤٧ \_ الذِّكْرُ يَشْرَحُ الصَّدْرَ.

٥٤٣ \_ اليَقينُ يَرْفَعُ الشَّكَّ.

٥٤٤ \_ الْإِرْتِيابُ يُوجِبُ الشِّرْكَ.

٥٤٥ \_ الذِّكْرُ لَذَّهُ الْمُحِبِّينَ.

٥٤٦ \_ الدِّكْرُ ١١٠ نُزْهَةُ المُتَّقينَ.

02٧ \_ الشَّوْقُ شيمَةُ الْمُؤْمِنينَ (١٠).

٥٤٨ ـ التُّخَمَةُ تُفْسِدُ الْحِكْمَةَ.

٥٤٩ \_ الْبِطْنَةُ تَحْجِبُ الْفِطْنَـةَ.

٠٥٠ \_ المَوَدَّةُ نَسَبٌ مُسْتَ فادٌ.

٥٥١ ـ الفِكْرَةُ تَهْدي إِلَىٰ الرَّشادِ.

٥٥٢ ــ الجاهِلُ لا يَرْعَوي .

00٣ \_ الحَريصُ ١١٠ لا يَكْتَفي.

٥٥٤ \_ الْمَطَلُ عَذابُ النَّفْسِ.

٥٥٥ \_ الْيَأْسُ يُريحُ النَّفْسَ.

٥٥٦ \_ المَوْتُ أَهْوَنُ مِنْ ذُلِّ السُّؤال ".

٥٥٧ \_ الطَّاعَةُ أَوْفَىٰ حِرْزٍ.

٥٥٨ \_ النُّصْحُ يُثْمِرُ الْمَحَبَّةَ.

<sup>(</sup>١) في الغرر ٥٧٤: من شيم.

<sup>(</sup>٢) وفي الغرر ٥٥٨ : رأس العيوب . ومثله في المورد المتكرر من هذا الكتاب في أواخر الباب حسب الأصل .

<sup>(</sup>٣) لم ترد في الغرر .

<sup>(</sup>١) وفي الغرر ٦٦٥: الفكر .

<sup>(</sup>٢) في الغرر ٦٦٣: الموقنين .

<sup>(</sup>٣) في الغرر ٦٤١ و ب: الحي لا يكتفي .

<sup>(</sup>٤) لم ترد في الغرر .

٦٠٣ ـ الْإِصْرارُ يُوجِبُ النَّـارَ. ٦٠٤ ـ الْغَشُّ سَجِيَّةُ الْمَرَدَةِ. ٦٠٥ - الْحِقْدُ شيمَةُ الْحَسَدَةِ. ٦٠٦ ـ الْعَجْزُ سَبَبُ التَّضْييع. ٦٠٧ ـ الجَنَّةُ جَزاءُ الْمُطيع. ٦٠٨ \_ الصَّبْرُ ثَمَرَةُ الْيَقين. ٦٠٩ \_ الزُّهْدُ ثَمَرَةُ الدِّين. ٦١٠ \_ الْقَبْرُ خَيرٌ مِنَ الْفَقْرِ. ٦١١ \_ الْمِراءُ بَذْرُ الشَّرِّ. ٦١٢ ـ الْإِلْحاحُ داعِي ١١٠ الْحِرْمانِ. ٦١٣ ـ الْفِتْنَةُ ٣ يَنْبُـوعُ الْأَحْـزانِ. ٦١٤ \_ القِسْطُ خَيرُ الشَّهادَةِ. ٦١٥ ـ السَّخاءُ أُشرَفُ عِبادَةِ. ٦١٦ ـ المالُ نَهْبُ الْحَوادِثِ. ٦١٧ \_ المالُ سَلْوَةُ الْوارثِ. ٦١٨ \_ الحَرْيصُ لا يَكْتَفي. ٦١٩ ـ التَّجارِبُ لا تَنْقَضى. ٦٢٠ ــ الْمَنِيَّةُ وَ لَا الدَّنِيَّةُ. ٦٢١ ـ الْمَوْتُ وَ لَا ابْتِذَالُ الْحُرْمَةِ. ٦٢٢ ـ الحِـرْصُ عَلامَةُ الْفَقْـرِ. ٦٢٣ ـ الشَّرَهُ داعِيَةُ الشَّرِّ.

٥٨٠ ــ الصَّمْـتُ رَوْضَةُ الْفِكْرِ. ٥٨١ ــ الْغِلُّ بَذْرُ الشَّرِّ.

٥٨٢ \_ التَّجَنِّـي رَسُولُ الْقَطيعَةِ.

٥٨٣ \_ الصَّبْرُ يُهَوِّنُ الْفَجيعَةَ.

٥٨٤ \_ الصِّيانَةُ رَأْسُ الْمُرُوَّةِ.

٥٨٥ \_ الْعِفَّةُ أَصْلُ الْفُتُوَّةِ.

٥٨٦ \_ العاقِلُ عَدُوُّ لَذَّتِهِ.

٥٨٧ \_ الجاهِلُ عَبْدُ شَهْوَتِه.

٥٨٨ ـ اللَّجاجُ يَكْبُو بِراكِبِه.

٥٨٩ ـ البُخْـلُ يُزْري بِصاحِبِه.

• ٥٩ - الْعَبْدُ حُرُّ مَا قَنَعَ .

٥٩١ ـ الْحُرُّ عَبْدٌ ما طَمِعَ.

٥٩٢ \_ اليَقينُ عِمادُ الْإِيمانِ.

٥٩٣ \_ الْإِيثارُ أَشرَفُ الْإِحْسانِ.

٥٩٤ ـ العَيْنُ رائِدُ الْفِتَنِ.

٥٩٥ \_ الْهَمُّ يُنْحِلُ الْبَدَنَ.

٥٩٦ \_ الْإِسْتِغْفَارُ يَمْحُو الْأَوْزَارَ.

٥٩٧ \_ الْإِصْرارُ شيمَةُ الْفُجّارِ.

٥٩٨ ـ الْحَياءُ مِفْتاحُ الْخَيرِ.

٥٩٩ ـ الْقُحَّةُ عُنُوانُ الشَّرِّ.

٦٠٠ ـ الدُّنيا دارُ الأَشْقِياءِ.

٦٠١ \_ الجَنَّةُ دارُ الْأَتْقِياءِ.

٦٠٢ ـ التَّأَنِّي يُوجِبُ الْإِسْتِظْهارَ.

<sup>(</sup>١) في الغرر ٣٩٤: داعية .

<sup>(</sup>٢) في الغرر ٣٩٥: القنية . وهو أنسب.

٦٤٤ \_ الحَزْمُ صَناعَةً. ٦٢٤ \_ الصِّدْقُ حَياةُ الدَّعْوِيٰ ١٠٠٠. ٦٢٥ ـ الْكِتْمانُ مَلاكُ النَّجُويُ. ٦٤٥ \_ العَجْزُ إضاعَةً. ٦٤٦ ـ التَّقْويٰ تُجلَّ. ٦٢٦ ـ الحَياءُ مَقْرُونٌ بِالْحِرْمانِ. ٦٤٧ ـ الفُجُورُ يُذلُّ. ٦٢٧ ـ اليَقينُ عُنْـوانُ الْإيمانِ. ٦٤٨ \_ الْعَقْلُ قُرْبَةً. ٦٢٨ \_ التَّوْ فيقُ رَحْمَةُ. ٦٤٩ \_ الحُنْقُ غُويَدُ. ٦٢٩ \_ القَناعَةُ نعْمَةً. ٦٥٠ \_ المَكْرُ لُؤْمٌ. ٦٣٠ \_ العَدْلُ إنْصاف. ٦٥١ \_ الْخَديَعةُ شُؤْمٌ. ٦٣١ \_ القَناعَةُ عَفافٌ. ٦٥٢ \_ الْيَقْظَةُ نُورٌ. ٦٣٢ ـ العِلْمُ يُنْجيكَ. ٦٣٣ \_ الجَهْلُ يُرْديكَ. ٦٥٣ \_ الْغَفْلَةُ غُرِورٌ. ٦٣٤ \_ الأمانِيُّ تَخْدَعُ. ٦٥٤ \_ الرِّزقُ مَقْسُومٌ. ٦٣٥ \_ الْأَجَلُ يَصْرَعُ. ٦٥٥ \_ الحَريصُ مَحْرُومٌ. ٦٥٦ \_ الخَطأُ مَلاْمَةً. ٦٣٦ \_ المَعْرُوفُ قرُوضٌ. ٦٣٧ ـ الشُّكْرُ مَفْرُوضٌ. ٦٥٧ \_ العَجَلُ نَدامَةً. ٦٥٨ \_ الْإصابَةُ سَلامَةً. ٦٥٩ ـ المُصيبُ واجِدُ. ٦٣٩ \_ الرَّجاءُ عَبْدُ ("). ٦٦٠ - المُخْطِيءُ فاقِدُ. ٦٤١ \_ الآخِرَةُ تَسُرُّ. ٦٦١ ـ الْوَرَعُ اجْتِنابُ. ٦٤٢ ـ التَّاجِرُ مُخاطِرُ. ٦٦٢ \_ الشُّكُّ از تيات.

> ٦٤٣ ـ الْفاجِرُ مُجاهِرٌ. (١) ومثله في بعض نسخ الغرر كما نبه عليه الشارح وفي المطبوع ٣٥٤: التقوىٰ. وأيضاً جاء هذا مكرراً في الأصل في موضع آخر بلفظ الدعوى . (٢) لم ترد في الغرر.

٦٣٨ \_ الْيَأْسُ حُرُّ.

٦٤٠ \_ الدُّنْيا تَضُوُّ.

٦٦٣ ـ المَعْرُوفُ حَسَبٌ.

٦٦٤ \_ الْمَوَدَّةُ نَسَبُ. ٦٦٥ ـ الصَّدْقُ فَضيلَةً. ٦٦٦ ـ الْكذْتُ رَدْ لِلَهُ.

٦٦٧ \_ الْخَوْفُ أمانٌ. ٦٦٨ ـ الْوجْدانُ سُلُوانُ. ٦٦٩ \_ الْفَقْدُ أَحْزِانٌ. ٦٧٠ \_ الدَّيْنُ رِقُّ. ٦٧١ \_ الْقَضَاءُ عِثْقُ. ٦٧٢ \_ التَّوَكُّلُ كِفايَةُ. ٦٧٣ \_ التَّوْفيقُ عَنايَةُ. ٦٧٤ ـ الْمَعْرُوفُ رِقٍّ. ٦٧٥ \_ الْمُكافاةُ عِتْقُ. ٦٧٦ \_ الطَّمَعُ مُضِرًّ. ٦٧٧ \_ الدِّينُ يُعْصِمُ. ٦٧٨ \_ الدُّنْيا تُسْلِمُ. ٦٧٩ \_ اليَقينُ عِبادَةً.

٦٨٠ ـ المَعْرُوفُ سِيادَةً.
 ٦٨١ ـ الشُّكْرُ زِيادَةً.
 ٦٨٢ ـ الفِكْرُ عِبادَةً.
 ٦٨٣ ـ الْقَناعَةُ تُغْني.
 ٦٨٤ ـ الْغِنى يُطْغي.
 ٦٨٤ ـ الْغِنى يُطْغي.

١٨٠ - الْإِنْصافُ راحَةً. ١٨٥ - الْإِنْصافُ راحَةً.

٦٨٦ \_ الشَّرُّ وِقاحَةٌ.

٦٨٧ \_ الْوَفاءُ كَرمُ.

٦٨٨ \_ الْمَوَدَّةُ رَحِمٌ.

٦٨٩ ــ العَدْلُ مَأْلُوفٌ.

٦٩٠ \_ الجَوْرُ عَسُوفٌ.

٦٩١ \_ الزُّهْدُ أَصْلُ الدِّينِ.

٦٩٢ \_ الصِّدْقُ لِباسُ الْمُتَّقينَ.

٦٩٣ ـ الْوَرَعُ خَيرُ قَرْينِ.

٦٩٤ ـ الْأَجَـلُ حِصْنُ حَصْينَ.

٦٩٥ ـ المَعْذِرَةُ بُرُهانُ العَقْل.

٦٩٦ ـ الْحِلْمُ عُنُوانُ الْفَضْلِ.

٦٩٧ ـ العَفْوُ عُنُوانُ النَّبْل.

٦٩٨ ـ العِلْمُ أَفْضَلُ شَرَفٍ.

٦٩٩ ـ العَمَلُ أَشْرَفُ<sup>١١</sup> خَلَفٍ.

٠٠٠ ـ العَقْلُ أَقُوىٰ أساسٍ.

٧٠١ ـ الوَرَعُ أَفْضَلُ لِبُاسٍ.

٧٠٢ ـ المنايا تَقْطَعُ الْآمالِ.

٧٠٣ \_ الأمانِيُّ هِمَّةُ الْجُهّالِ ".

٧٠٤ ـ الدُّنيا مَصْرَعُ الْعُقُـولِ.

٧٠٥ ـ الشَّهَواتُ تَسْتَرِقُ الجَهُولَ.

٧٠٦ - الإيمانُ أعْلَىٰ غايةٍ.

٧٠٧ ـ الْإخْلاصُ أَشْرَفُ نِهايَةٍ.

٧٠٨ ـ العِلْمُ أَفْضَلُ هِدايَةٍ.

٧٠٩ ـ الصِّدْقُ أَشْرَفُ رِوايَـةٍ.

٧١٠ ـ الجَهْلُ يُفْسِدُ الْمَعادَ.

<sup>(</sup>١) في الغرر ٤٨٢: أكمل.

<sup>(</sup>٢) وفي الغرر ٩٤٦: همة الرجال. والمثبت أصح.

٧٣٤ \_ الدَّنْيا تُغُوى. ٧٣٥ \_ الشَّهْوَةُ تُغْرِي. ٧٣٦ \_ اللَّذَّةُ تُلْهِي. ٧٣٧ ـ الْهَوٰى يُرْدى. ٧٣٨ \_ الحَسَدُ يُضْني. ٧٣٩ ـ الحِقْدُ يُذْرى. ٧٤٠ ـ الكِذْبُ يُؤدى. ٧٤١ ـ الْأُمُورُ بِالتَّجْرِبَةِ. ٧٤٢ \_ الْأَعْمالُ بِالْخُبْرَةِ. ٧٤٣ \_ العِلْمُ بِالْفَهْمِ. ٧٤٤ \_ الظَّفَرُ بِالْحَرُّم. ٧٤٥ \_ الفَهْمُ بِالْفِطْنَةِ. ٧٤٦ \_ الفِطْنَةُ بالبَصِيرَة. ٧٤٧ ـ التَّدْبيرُ بِالرَّأْي. ٧٤٨ \_ الرَّأْيُ بِالْفِكْرِ. ٧٤٩ \_ الحَزْمُ بِالتَّجْرِبَةِ ١٠٠. ٧٥٠ ـ المَكارِمُ بِالْمَكارِه. ٧٥١ \_ التَّوابُ بِالْمَشَقَّةِ. ٧٥٢ ـ العُجْبُ هَلاكً. ٧٥٣ \_ الرِّياءُ إِشْراكُ. ٧٥٤ ـ الجَهْلُ مَوْتُ. ٧٥٥ \_ التَّواني فَوْتُ.

٧١١ \_ العُجْبُ يَمْنَعُ الْإِزْدِيادَ. ٧١٢ \_ الدُّنْيا أَمَدُ وَالْآخِرَةُ أَبَدُ. ٧١٣ \_ العِلْمُ يُنْجِدُ. ٧١٤ \_ الحكْمَةُ تُوشدُ. ٧١٥ \_ الصِّدْقُ وَسيلَةً. ٧١٦ \_ العَفْوُ فَضِيلَةُ. ٧١٧ \_ الحَزْمُ بِضاعَةً. ٧١٨ ـ التَّواني إضاعَةٌ. ٧١٩\_التَّواضُعُ يَرْفَعُ. ٧٢٠ \_ التَّكَبُّرُ يَضَعُ. ٧٢١ \_ الحِكْمَةُ عِصْمَةً. ٧٢٧ \_ العصْمَةُ نعْمَةُ. ٧٢٣ \_ الكَرَمُ فَضْلٌ. ٧٢٤ \_ الوَفاءُ نُبْلُ. ٧٢٥ \_ العَقْلُ زيْنُ. ٧٢٦ \_ الحُمْقُ شَيْنُ. ٧٢٧ \_ الصِّدْقُ أمانَةُ. ٧٢٨ \_ الكِذْبُ خِيانَةً. ٧٢٩ \_ الكَريمُ أَبْلَجُ. ٧٣٠ \_ اللَّئيمُ مَلْهُوجُ. ٧٣١ ـ الفِكْرُ يَهْدي. ٧٣٢ \_ الصِّدْقُ يُنْجى. ٧٣٣ \_ الفَقْرُ يُنْسى.

<sup>(</sup>١) في الغرر ٤٢: والحزم بالتجارب.

٧٧٨ \_ الجَفاءُ شَيْنٌ.

٧٧٩ ـ المَعْصِيَةُ حَيْنُ.

٧٨٠ \_ الحازمُ يَقْظانُ.

٧٨١ \_ الغافلُ وَسُنانُ.

٧٨٧ \_ الحِرْمانُ خِذْلانُ.

٧٨٣ \_ الفِتْنَةُ ١١٠ أَحْزَانٌ .

٧٨٤ \_ الأَمَلُ خَوَّانٌ.

٧٨٥ \_ الْإِحْسانُ مَحَبَّةً.

٧٨٦ \_ الشُّحُّ مَسَبَّةً.

٧٨٧ \_ الإيثارُ فَضيلَةً.

٧٨٨ \_ الْإِحْتِكَارُ رَذْيلَةً.

٧٨٩ \_ الأَمانَةُ صِيانَةُ.

٧٩٠ \_ الإذاعَةُ خِيانَة .

٧٩١ \_ التَّقِيَّةُ دِيانَةٌ.

٧٩٧ ـ الوَرَعُ جُنَّةُ .

٧٩٣ ـ الطَّمَع مَحَنَّة (").

٧٩٤ \_ العِلْمُ دَلْيلٌ.

٧٩٥ ـ الْإِصْطِحابُ قَليلٌ.

٧٩٦ ـ الحياءُ جَميلُ.

٧٩٧ ـ الخُضُوعُ دَناءَةً.

٧٥٦ \_ الشَّهَواتُ آفاتُ.

٧٥٧ \_ اللَّذَّاتُ مُفْسِداتُ.

٧٥٨ \_ الصَّبْرُ مِلأكُ.

٧٥٩ \_ الجَزَعُ هَلاكُ.

٧٦٠ \_ التَوُدَةُ يُمْنُ.

٧٦١ \_ الْإِناءَةُ حُسْنٌ .

٧٦٢ ـ الدِّينِ حُبُورٌ.

٧٦٣ \_ اليَقينُ نُورٌ.

٧٦٤ \_ الإِيمانُ أمانُ.

٧٦٥ \_ الكُفْرُ خِذْلاٰنٌ.

٧٦٦ \_ الرِّضا غَناء .

٧٦٧ \_ السُّخْطُ عَناءُ.

٧٦٨ \_ الصَّمْتُ وَقَارُ.

٧٦٩ \_ الهَذَرُ عارُ.

٧٧٠ ـ الفِكْرُ رُشْدٌ.

٧٧١ \_ الغَفْلَةُ فَقْدً.

٧٧٢ \_ المَعْصِيَةُ تُرْدى.

٧٧٣ \_ الطَّاعَةُ تُنْجي.

٧٧٤ \_ الصَّبْرُ مَرْفَعَةً.

٧٧٥ \_ الجَزَعُ مَنْقَصَةً.

٧٧٦ ـ الظَّالِمُ مَلُومٌ.

٧٧٧ \_ العُسْرُ شُومٌ (١).

<sup>(</sup>١) وفي الغرر ١٠٢: التنية . وتقدم بهذا المعنى قبل صفحات: الفتنة (القنية) ينبوع الأحزان . وسيأتي في ٨٢٦.

<sup>(</sup>٢) ويقرء أيضاً : مِحْنَة .

<sup>(</sup>١) لم ترد في الغرر لاحظ رقم ٩٨.

٨٢٠ ـ اللجاج بَذْرُ الشُّر. ٨٢١ ــ التَّقَلُّلُ وَ لَا التَّذَلُّلُ. ٨٢٢ ـ المُرُوَّةُ وَالْغَناءُ مِنَ التَّجَمُّل. ٨٢٣ \_ الْعَيْنُ بَرِيدُ الْقَلْبِ. ٨٢٤ ـ الفِكْرُ يُثيرُ الْكَسْبَ ١٠٠. ٨٢٥ ـ المَرَضُ حَبْسُ الْبَدَنِ. ٨٢٦ ـ الفِتْنَةُ ١٠٠ يَجْلِبُ الْحَـزَنَ. ٨٢٧ ـ الجَسَدُ سِجْنُ ١٠ الرُّوخ. ٨٢٨ ـ الهَمَّازُ مَذْمُومٌ مَجْرُوحٌ. ٨٢٩ ـ الْأَيَّامُ تُفيدُ التَّجارِبِ. ٨٣٠ ـ المَوَدَّةُ أَقْرَبُ رَحِم. ٨٣١ ـ الشُّكْرُ يُدِرُّ ١ النَّعَم. ٨٣٢ ـ الْإِخْلاصُ ثَمَرَةُ الْعِبادَةِ. ٨٣٣ ـ اليَقينُ أفْضَلُ الزَّهادَةِ. ٨٣٤ \_ الدُّنْيا مَزْرَعَةُ الشَّرِّ". ٨٣٥ ـ العَقْلُ مُصْلِحُ كُلِّ أَمْرٍ. ٨٣٦ ـ العُيُونُ طَلائِـعُ الْقُلُوبِ.

(١) و في الغرر ٣٦٩: (يُبَيِّرُ اللَّبِ).

٧٩٨ \_ الصَّمْتُ نَجاةً.

٧٩٩ ـ الأُمورُ أَشْباهٌ.

٨٠٠ \_ الفِطْنَةُ هِدايَةً.

٨٠١\_الغَباوَةُ غُوايَةً.

٨٠٢ \_ الزُّهْدُ ثَرُوةً.

٨٠٣\_الهَوىٰ صَبْوَةً.

٨٠٤ ـ الحِلْمُ عَشْيرَةً.

٨٠٥ ـ السَّفَةُ جَريرَةً.

٨٠٦ ـ الأَمَلُ يَغُرُّ.

٨٠٧ \_ العَيْشُ يَمُرُّ.

٨٠٨ ـ المَوْتُ مُريحٌ.

٨٠٩ ـ البَريءُ صَحيحٌ.

٨١٠ ـ الْأَمْرُ قَريبٌ.

٨١١ ـ المُنافِقُ مُريبٌ.

٨١٢ \_ التَّأْييدُ حَزْمٌ ١٠٠٠.

٨١٣ \_ الإحسانُ غُنْمُ.

٨١٤ \_ العِلْمُ جَلالَةُ.

٨١٥ \_ الجَهالَةُ ضَلالَةُ.

٨١٦ ـ الهَيْبَةُ مَقْرُونَةُ بِالْخَيْبَـةِ.

٨١٧ ــ الْقِسْطُ رُوْحُ الشَّــهادَةُ.

٨١٨ ـ الفَضيلَةُ غَلَبَةُ الْعادَةِ.

٨١٩ ــ العَفْوُ زَكَاةُ الظَّفَر.

<sup>(</sup>٢) في الغرر ٣٧١: القنية . وتقدم في رقم ٧٨٣ مثله فلاحظ . (٣) في الغرر ٣٧٦: الحسد حبس .

<sup>(</sup>٤) في ب: يذر . في ت: بذر . في الغرر ٣٨٥: يـدوم (خ ل: بذر).

<sup>(</sup>٥) و مثله في الفرر ، و الأحسن من هذا التعبير هـ و الحـديث المعروف (الدنيا مزرعة الخير و الشر) ، و إن شئت ملاحظة القافية هنا فقل : (الدنيا مزرعة الخير و الشـر) ، و سـيأتي قريباً برقم (٩٢٥) : الدنيا معبرة الأخرة .

<sup>(</sup>١) و في الغرر : التأيد .

٨٥٧ \_ الهَوىٰ آفَةُ الْأَلْباب. ٨٥٨ \_ العتابُ حَياةُ المَوَدَّة. ٨٥٩ ـ الهَديَّةُ تَجْلَبُ الْمَحَبَّةَ. ٨٦٠ ـ المَوْتُ بابُ الآخرَة. ٨٦١ ـ التَّجَمُّلُ مُـرُوَّةً ظاهِـرَةً. ٨٦٧ ـ العاقِلُ يَأْلِفُ مِثْلَهُ. ٨٦٣ ـ الجاهِلُ يَميلُ إلىٰ شَكْلِهِ. ٨٦٤ \_ السَّلامَةُ فِي التَّفَرُّدِ. ٨٦٥ \_ الرّاحَةُ فِي التَّزَهُّدِ. ٨٦٦ ـ الحَسَدُ شَرُّ الْأَمْراض. ٨٦٧ \_ الجُودُ حارِسُ الأعراض. ٨٦٨ \_ الْإِقْتصادُ يُنْمى الْقَليلَ. ٨٦٩ ـ الْإِسْرافُ يُفْنى الْجَزيل. ٨٧٠ \_ السّاعاتُ مَكْمَنُ الْآفاتِ. ٨٧١ \_ العُمْرُ تُفْنيهِ اللَّحَظاتُ. ٨٧٢ ـ الصّادقُ مُكَرَّمٌ جَليلُ.

٨٧٧ ـ الصَّبْرُ جُنَّةُ الْفاقَةِ. ٨٧٨ ـ العُجْبُ رَأْسُ الْحَماقَةِ.

٨٧٣ ـ الْكاذِبُ مُهانٌ ذَليلٌ.

٨٧٥ \_ البطنة تَمْنَعُ الْفِطْنَةَ.

٨٧٦ ـ الرِّيبَةُ تُوجِبُ الظُّنَّةَ.

٨٧٤ ـ السّاعاتُ تَنْتَهِبُ ١١١ الأَعْمار.

٨٣٧ ـ اللُّجاجُ مَثارُ الْحُــرُوبِ. ٨٣٨ ـ الصَّدْرُ رَقيبُ البَدَن. ٨٣٩ \_ الدُّنيا دارُ الْمِحَن. • ٨٤ - العُجْبُ رَأْسُ الْجَهْلِ. ٨٤١ \_ التَّواضُعُ عُنُوانُ النَّبْل. ٨٤٢ ـ اللِّشانُ جَمُوحٌ بِصاحِبِهِ. ٨٤٣ ـ الشُّرُّ يَكْبُو بِراكِبِهِ. ٨٤٤ ـ اخُوكَ مَنْ واساكَ فِي الشِّدَّةِ ١٠٠. ٨٤٥ ـ المَرْءُ عَدُوُّ ما جَهلَ. ٨٤٦ ـ المَرْءُ صَدْيقُ ما عَقَلَ. ٨٤٧ \_ الْإِعْدَارُ يُوجِبُ الْإِعْتِدَارَ. ٨٤٨ ـ العَجَـلُ يُوجِبُ العَـثارَ. ٨٤٩ ـ الأمانِيُّ شيمَةُ الحَمْقيٰ. ٠٥٠ ـ التَّواني سَجِيَّةُ النَّـوْكيٰ. ٨٥١ ـ الطَّمَعُ فَقُرُ حاصِون، ٨٥٢ ـ اليَأْسُ غَناءٌ حاضِرٌ. ٨٥٣ \_ التَّواضُعُ يَرْفَعُ الْوَضيعَ. ٨٥٤ \_ التَّكَبُّرُ يَضَعُ الرَّفيعَ. ٨٥٥ \_ الرِّفْقُ مِفْتاحُ الصَّـوابِ.

٨٥٦ ـ السَّفَهُ مِفْتاحُ السَّباب.

<sup>(</sup>١) في الغرر ٣٤٤: تنهب.

 <sup>(</sup>١) ليس من هذا الفصل ، وقد تابع المصنف الغرر فسي ذلك :
 ٤٢٠ أخوك مواسيك في الشدة .

<sup>(</sup>٢)كذا في الغرر ٣٠٨. وفي الأصل: حاضر.

٨٧٩ ـ الْحَياءُ مَقْرُونٌ بِالْحِرْمانِ. ٨٨٠ ـ اليَقينُ عُنُوانُ الْإِيمانِ. ٨٨١ \_ الآدابُ حُلَلٌ مُجَدَّدَةً. ٨٨٢ ـ الْعُمُرُ أَنْفاسُ مُعَدَّدَةً. ٨٨٣ \_ التَّوْحيدُ حَياةُ النَّفْس. ٨٨٤ \_ المَعْرِفَةُ فَوْزٌ بِالْقُدْس. ٨٨٥ \_ الشَّريعَةُ رِياضَةُ النَّفْس. ٨٨٦ \_ الذِّكرُ مِفْتاحُ الأنْسِ. ٨٨٧ ـ التَّوَكُّلُ حِصْنُ الْحِكْمَةِ. ٨٨٨ \_ التَّوْفِيقُ أَوَّلُ النِّعْمَةِ. ٨٨٩ \_ الحَقُّ سَيْفٌ قاطِعٌ. ٨٩٠ ـ الباطِلُ غَرُورٌ خادِعٌ. ٨٩١ ـ الزُّهْدُ مَتْجَرُ رابِحُ. ٨٩٢ \_ الإيمانُ شَفيعُ مُنْجِحٌ. ٨٩٣ ـ البِرُّ عَمَلُ مُصْلِحُ. ٨٩٤ ـ الإنصاف شيمة الأشراف. ٨٩٥ \_ الحياء قرينُ الْعَفافِ. ٨٩٦ ـ المالُ يُقَوِّى الْآمالَ. ٨٩٧ \_ الآجالُ تَقْطَعُ الْآمَالَ. ٨٩٨ ـ الأَذَىٰ يَجْلِبُ الْقِلَىٰ. ٨٩٩ ـ البَلاءُ رَديفُ الرَّخاءِ. ٩٠٠ \_ اللَّدُ مُ أَصْبَرُ أَجْساداً.

٩٠١ ـ المُؤْمِنُونَ أَعْظَمُ أَحْلاُماً.

٩٠٢ \_ الجَهْلُ يُفْسِدُ الْمَعادَ.

٩٠٣ ـ الْإعْجابُ يَمْنَعُ الْإِزْدِيادَ.

٩٠٤\_العُجْبُ أَضَرُّ قَرينٍ.

٩٠٥ \_ الهَوىٰ داءٌ دَفينٌ.

٩٠٦ ـ التَّوَكُّـ لُ أَفْضَـ لُ عَمَـ ل.

٩٠٧ ـ الثُّقَـةُ بِاللهِ أَقْـوىٰ أَمَـلِ.

٩٠٨ \_ الظَّالِمُ يَنْتَظِرُ الْعُقُوبَةَ.

٩٠٩ ـ الْمَظْلُومُ يَنْتَظِرُ الْمَثُوبَـةَ.

٩١٠ \_ المُسْتَريحُ مِنَ النّاسِ الْقانِعُ.

٩١١ ـ الحَريصُ عَبْدُ الْمَطامِع.

٩١٢ ـ الْغِلُّ يُحْبِطُ الْحَسَناتِ.

٩١٣ \_ الغَدْرُ يُضاعِفُ السَّيِّئاتِ.

٩١٤ \_ اللُّؤمُ جَماعُ الْمَذامِّ.

٩١٥ \_ العِزُّ في تَرْكِ الْمَطامِع(١).

٩١٦ \_ العِلْمُ لِقاحُ الْمَعْرِفَةِ.

٩١٧ \_ النَّزاهَـةُ آيَةُ الْعِفّـةِ.

٩١٨ \_ العِلْمُ نِعْمَ الدَّليلُ.

٩١٩ - الحَياءُ خُلُقٌ جَميلٌ.

٩٢٠ \_ المُريبُ أبَداً عَليلً.

٩٢١ \_ الطَّامِعُ أَبَداً ذَليلً.

٩٢٢ ـ الحُزْنُ شِعارُ الْمُؤْمِنينَ.

٩٢٣ \_ الشَّوْقُ خُلْصانُ الْعارِفينَ.

<sup>(</sup>١) لم ترد في الغرر .

٩٤٥ ـ السُلُوُّ حاصِدُ الشَّوق. ٩٤٦ ـ الصِّدْقُ لِـسانُ الْحَـقِّ. ٩٤٧ \_ الغَضَبُ نارُ القُلُوب. ٩٤٨ \_ الحِقْدُ أَلاَّمُ الْعُيُوبِ . ٩٤٩ ـ الخِيانَـةُ رَأْسُ النِّـفاقِ. ٩٥٠ \_ الكِذْبُ شَيْنُ الْأَخْلَاق. ٩٥١ \_ الصَّمْتُ آيَةُ الْحِلْم . ٩٥٢ \_ الفَهْمُ آيَةُ الْعِلْمِ . ٩٥٣ \_ الْحَزْمُ أَسَدُّ الْآراءِ. ٩٥٤ \_ الغَفْلَةُ أَضِرُ الْأَعْداءِ. ٩٥٥ \_ العَقْلُ راعِي ١٠٠ الْفَهْ مِ. ٩٥٦ \_ البُخْلُ يَكْسِبُ الذَّمَّ. ٩٥٧ \_ النِّفاقُ أَخُو الشُّرْكِ. ٩٥٨ \_ الغِيبَةُ شَرُّ الْإِفْكِ. ٩٥٩ \_ العَقْلُ يُصْلِحُ " الرَّوِيَّةَ. ٩٦٠ ـ العَدْلُ يُصْلِحُ البَرِيَّةَ. ٩٦١ \_ الحُمْقُ أضَرُّ الْأَصْحاب. ٩٦٢ \_ الشَّـرُّ أَقْبَـحُ الْأَبْـواب. ٩٦٣ \_ العاقِلُ مَنْ عَقَلَ لِسَانَــةُ. ٩٦٤ \_ الحازمُ مَنْ دارئ زَمانَـهُ. ٩٦٥ \_ الرِّجالُ تُفيدُ الْمالَ.

٩٢٤ \_ البِرُّ عَمَلُ صالِحُ. ٩٢٥ ـ الشَّرَهُ يُمزِّري ويُمرُّدي. ٩٢٦ \_ الحِـرْصُ يُذِلُّ ويُشْقى. ٩٢٧ \_ الْظُّلْمُ تَبِعاتُ مُوبِقاتُ. ٩٢٨ \_ الشَّهَواتُ سُمُومٌ قاتِلاتٌ. ٩٢٩ ـ الإصرارُ أعْظَمُ حَوْبَةً. ٩٣٠ \_ البَغْيُ أَجَلُّ (١) عُقُوبَــةً. ٩٣١ ــ الحَسُودُ لا يَبْرَأُ. ٩٣٢ ـ الشُّرهُ لا يَرْضىٰ. ٩٣٣ \_ الحَقُودُ ١١٠ خُلَّـةَ لَـهُ. ٩٣٤ ـ اللَّجُوجُ لا رَأْيَ لَهُ. ٩٣٥ \_ الخائنُ لا وَفاءَ لَهُ. ٩٣٦ \_ التَّكَبُّرُ عَيْنُ الْحَماقَةِ. ٩٣٧ \_ التَّبْذيرُ عُنْـوانُ الْفاقَـةِ. ٩٣٨ \_ النَّجاةُ مَعَ الْإِيمانِ. ٩٣٩ \_ التَّواضُعُ زَكاةُ الشَّرَفِ. ٩٤٠ ـ العُجْبُ آفَةُ الشَّرَفِ. ٩٤١ ـ التَّقْـوىٰ مِفْتاحُ الْفَـلاح. ٩٤٢ \_ التَّوْفيقُ رَأْسُ النَّجاحِ. ٩٤٣ \_ العُيُونُ مَصائِدُ الشَّيْطانِ. ٩٤٤ \_ التَّوْفيقُ عِنايَةُ الرَّحْمْن.

<sup>(</sup>١) في الغرر ٤٧٣ : داعي .

<sup>(</sup>٢) في الغرر ٤٩٥: يحسن.

<sup>(</sup>١) في الغرر ٨٨١: أعجل .

<sup>(</sup>٢) في الغرر ٨٨٦: الحسود.

٩٨٨ \_ الْوَقَارُ عُنْــوانُ النُّبْلِ ١٠٠. ٩٨٩ \_ الْمَعْصِيَةُ تَمْنَعُ الْإِجابَـةَ. ٩٩٠ ـ التَّقُويٰ ذَخيرَةُ الْمَعادِ. ٩٩١ \_ الرِّفْقُ عِنْوانُ السَّدادِ. ٩٩٢ ـ اليُمْنُ مَعَ الرِّفْقِ . ٩٩٣ \_ النَّجاةُ مَعَ الصَّدْقِ. ٩٩٤ ـ العَدْلُ قِوامُ الرَّعِيَّةِ ٣٠. ٩٩٥ ــ الظُّلْمُ بَوارُ الرَّعِيَّةِ . ٩٩٦ ــ الجَهْلُ أَدْوَىٰ الدّاءِ . ٩٩٧ \_ الشَّهْوَةُ أَضَـرُ الْأَعْداءِ. ٩٩٨ ـ التَّقْوِيٰ أَقْوِيٰ أَساس. ٩٩٩ \_ الصَّبْرُ أَوْقىيٰ " لِباس. ١٠٠٠ \_ الصَّدْقُ مَنْجاةٌ وكَرامَةٌ. ١٠٠١ \_ الكِذْبُ مَهانَـةٌ وَخِيآنَةٌ. ١٠٠٢ ـ الْعَقْلُ أَغْنَىٰ الْغَناءِ.

١٠٠٤ ـ الأحزانُ سُقْمُ الْقُلُوبِ.
 ١٠٠٥ ـ الْخُلْفُ مَثارُ الْحُـرُوبِ.
 ١٠٠٦ ـ السّاعاتُ تَنْهِبُ الْآجالِ.
 ١٠٠٧ ـ العَجْزُ يُثْهِـرُ الْهَلَكَةَ (۵.

١٠٠٣ \_ الْحُمْقُ أَدْوَىٰ الدّاءِ.

٩٦٦ \_ المالُ مَا أَفَادَ الرِّجَالَ.

٩٦٧ ــ العَيْشُ يَخلُو وَ يَمُرُّ .

٩٦٨ \_ الدُّنيا تَغُرُّ وَ تَضُرُّ [وَتَمُرُّ] ١٠٠ .

٩٦٩ \_ الْإِقْتِصادُ يُنْمَى اليَسيرُ.

٩٧٠ \_ الإشرافُ يُفْني الْكَثيـرَ.

٩٧١ \_ الزُّهْدُ أساسُ اليَقْينِ.

٩٧٢ \_ الصِّدْقُ رَأْسُ الدّينِ.

٩٧٣ \_ التَّقُوىٰ رَئيسُ الْأَخْلاقِ.

٩٧٤ \_ الْإِحْتِمالُ زَيْنُ الرِّفاقِ.

٩٧٥ \_ الْوَرَعُ خَيْرُ قَرينٍ .

٩٧٦ \_ التَّقُوىٰ حِصْنُ حَصِينٌ.

٩٧٧ \_ الطَّمَعُ رِقُّ مُخَلَّدٌ .

٩٧٨ \_ الْيأْسُ عِثْقُ مُجَدَّدٌ .

٩٧٩ \_ التَّواضُعُ ثَمَرَةُ الْعِلْم.

٩٨٠ \_ الْكَظْمُ ثَمَرَةُ الْحِلْم .

٩٨١ \_ الْعَفْوُ زَيْنُ الْقُدْرَةِ .

٩٨٢ \_ الْعَدْلُ نِظامُ الْإِمْسرَةِ.

٩٨٣ \_ الْعَفْوُ يُوجِبُ الْمَجْدَ.

٩٨٤ \_ الْبَذْلُ يَكْسِبُ الْحَمْدَ.

٩٨٥ \_ السَّخاءُ يُثْمِرُ الصَّفاءِ.

٩٨٦ \_ البُخْلُ يَفْتَحُ الْبَغْضاءَ.

٩٨٧ \_ السَّكينَةُ عُنْوانُ الْعَقْل.

<sup>(</sup>١) و في الغرر ٧٨٦: الوقار برهان النبل.

<sup>(</sup>٢) في الغرر ٨٠٧: البرية .

<sup>(</sup>٣) في الغرر ٨٢٣: أقوىٰ .

<sup>(</sup>٤)كذا في الغرر ، و في (ت . ب) : الحركة .

<sup>(</sup>١) من الغرر ٥١٣.

١٠٠٨ \_ الكَرَمُ يحمل المَلَكَةِ ١٠٠٨

١٠٠٩ ـ الحَقُّ أَقُوىٰ ظَهِيرٍ .

١٠١٠ ـ الباطِلُ أَضْعَفُ نَصيرٍ.

١٠١١ \_ التَّوْفيقُ مُمِدُّ الْعَقْل .

١٠١٢ \_ الخِـ ذُلانُ مُمِـدُّ الْجَهْـل.

١٠١٣ ـ العِفَّةُ شيمَةُ الْأَكْياسِ.

١٠١٤ \_ الشَّرَهُ سَجِيَّةُ الْأَرْجاس.

١٠١٥ ـ النِّفاقُ شَيْنُ الْأَخْلاقِ.

١٠١٦ - البِشْرُ يُؤنِسُ الرِّفاقَ.

١٠١٧ ـ التَّفْريطُ مُصيبَةُ الْقادِرِ.

١٠١٨ ـ القَدرُ يَغْلِبُ الْحاذِرَ.

١٠١٩ ـ الأمّلُ حِجابُ الأَجَـلِ.

١٠٢٠ ـ الأَدَبُ كَمالُ الرَّجُلِ.

١٠٢١ ـ التَّكَثُّرُ فِي الْوَلايَةِ ذُلٌّ فِي الْعَزْلِ.

١٠٢٢ ـ الحَسُودُ لا شِفاءَ لَــهُ.

١٠٢٣ ـ الخائنُ لا وَفاءَ لَهُ.

١٠٢٤ ـ المَسْئَلَةُ مِفْتاحُ الْفَقْرِ.

١٠٢٥ ـ اللِّجاجُ يُعَقِّبُ الضَّرَّ.

١٠٢٦ ـ الْهَوَىٰ ضِدُّ العَقْل.

١٠٢٧ \_ العِلْمُ قاتِلُ الْجَهْلِ ".

١٠٢٨ \_ الغَفْلَةُ ضِدُّ الْحَزْم.

١٠٢٩ ـ العَقْلُ مَرْكَبُ العِلْم.

١٠٣٠ ـ التَّجارِبُ عِلْمُ مُسْتَفادٌ.

١٠٣١ \_ الْإعْتِبارُ يُفْسدُ الرَّشادَ.

١٠٣٢ \_ التَّواضُعُ سُلَّمُ الشَّرَفِ.

١٠٣٣ \_ التَّكَبُّرُ أَسُّ التَّلَفِ.

١٠٣٤ \_ اللَّئيمُ لا يَسْتَحْيى.

١٠٣٥ \_ العِلْمُ لا يَنْتَهي.

١٠٣٦ \_ العفْوُ أَحْسَنُ الْإِحْـسانِ.

١٠٣٧ - الإحسانُ يَسْتَرِقُ الْإِنْسانَ.

١٠٣٨ ـ الفِتْنَةُ ١١ مَقْرُونَـةً بِالْفَنـاءِ.

١٠٣٩ ـ المِحْنَةُ مَقْرُونَةٌ بِحُبِّالدُّنْيا.

١٠٤٠ ـ الْهَـوَىٰ مَطِيَّـةُ الْفِتَــن.

١٠٤١ \_ الدُّنيا دارُ الْمِحَن.

١٠٤٢ \_ الطَّاعَةُ عِزُّ المُعْسِر.

١٠٤٣ ـ الصّدَقَة كَنْـزُ المُوسِـرِ.

١٠٤٤ ـ المُقِرُّ بالذَّنْب تائِبُ.

١٠٤٥ ـ المَغْلُوبُ بِالْحَقِّ غالِبُ.

١٠٤٦ \_ السّاعاتُ تُنَقِّصُ الْأَعْمارَ.

١٠٤٧ \_ الظُّلْمُ يُدَمِّرُ الدِّيارَ .

١٠٤٨ \_ التَّوْبَةُ تَسْتَنْزِلُ الرَّحْمَة.

<sup>(</sup>١) في الغرر ١٠٥٩ : الفتنة مقرونة بالعناء . قال الشارح : و في بعض النسخ : القنية . من الاقتناء .

<sup>(</sup>١) و في الغرر ٧١٣: الكريم يجمل الملكة. و في ت: عـمل الملكة. و في ب: تحمل.

<sup>(</sup>٢) كذا في الغرر ، و في ب : العمل . و في ت : العمل قائد الجهل .

١٠٧٠ \_ العَفْقُ أَحْسَنُ الْإِنْتِ صارِ. ١٠٧١ \_ الكَرَمُ حُسْنُ الْإِصْطِبارِ. ١٠٧٢ \_ الحَزْمُ شِدَّةُ الْإِسْتِظْهارِ. ١٠٧٣ \_ العِنُّ إِدْراكُ الْإِنْتِ صارِ. ١٠٧٤ ـ البياطِيلُ يَهِلُّ بِراكِبِهِ. ١٠٧٥ ـ الظُّلْمُ يُرْدي بِصاحِبِهِ. ١٠٧٦ - القَناعَةُ رَأْسُ الْغِنْسَ. ١٠٧٧ \_ الْوَرَعُ أساسُ التَّقُويٰ. ١٠٧٨ \_ الحِـرْصُ يُـزْرِي بِالْمُرُوَّةِ. ١٠٧٩ \_ المُلْكُ ١٠ يُفْسِدُ الْأُخِوَّةَ. ١٠٨٠ \_ العِزْلَةُ حِصْنُ التَّقْويٰ. ١٠٨١ ـ الدُّنْيا غَنيمَةُ الْحَمْقيٰ. ١٠٨٢ \_ الحَليمُ مَنِ احْتَمَلَ إِخُوانَهُ. ١٠٨٣ \_ الكاظِمُ مَنْ أماتَ أضْغانَهُ. ١٠٨٤ ـ العاقِلُ مَنْ أَحْرَزَ أَصْرَهُ. ١٠٨٥ \_ الجاهِلُ مَنْ جَهِلَ قَدرَهُ. ١٠٨٦ \_ الصِّدْقُ صَلاحُ كُلِّشَيْءٍ. ١٠٨٧ \_ الكِذْبُ فَسادُ كُلَّ شَيْءٍ. ١٠٨٨ ـ المَوْتُ يأتي عَلَىٰ كُلِّ حَيّ. ١٠٨٩ \_ الصِّدْقُ يُؤْمِنُكَ " وَإِنْ خِفَّتَهُ. ١٠٩٠ ـ الكِذْبُ يُرْديكَ وَ إِنِ ائْتَمَنْتَهُ ٣٠ .

١٠٤٩ ـ الأصرارُ يَجْلِبُ النِّقْمَةَ. ١٠٥٠ \_ الطَّاعَةُ تَسْتَدِرُّ الْمَثُوبَةَ. ١٠٥١ \_ المَعْصِيَةُ تَجْلِبُ ١٠ الْعُقُوبَةَ. ١٠٥٢ \_ النشاشَةُ حيالة الْمَـوَدَّةُ. ١٠٥٣ \_ الْإِنْصافُ يَسْتَديمُ الْمَحَبَّةَ. ١٠٥٤ \_ العَجْزُ يُطْمِعُ الْأَعْداءَ. ١٠٥٥ \_ الخِلاف يَهْدِمُ الأراء. ١٠٥٦ ـ الرَّأْيُ بِتَحْصينِ الْأَسْرارِ. ١٠٥٧ \_ الْإِذَاعَةُ شيمَةُ الْأَغْمارِ "". ١٠٥٨ \_ الغالِبُ بِالشَّـرِّ مَغْلُوبُ. ١٠٥٩ \_ المُحارِبُ لِلْحَقِّ مَحْرُوبٌ. ١٠٦٠ \_ القَلْبُ مُصْحَفُ الفِكْرِ. ١٠٦١ ـ النِّعَمُ تَدوُمُ بِالشُّكْرِ. ١٠٦٢ ـ اليَاشُ يُعِزُّ الأَسير. ١٠٦٣ ـ الطَّمَعُ يُبذِلُّ الْأُميسِ. ١٠٦٤ \_ السَّخاءُ يَكسِبُ الحَمْدَ. ١٠٦٥ \_ العَفْـ وُ يوجـبُ المَجْـ دَ. ١٠٦٦ \_ الدُّنيا دارُ المِحْنَةِ . ١٠٦٧ \_ الْهَوِيٰ مَظَنَّةُ ٣ الْفِتْنَةِ. ١٠٦٨ \_ الإمامَةُ نِظامُ الأُمَّة. ١٠٦٩ \_ الطَّاعَةُ تَعْظيمُ الإمامَـةُ.

<sup>(</sup>١) في بعض نسخ الغرر ١١٠٨ : الملل.

<sup>(</sup>٢) في الغرر ١١١٨: ينجيك.

<sup>(</sup>٣) في الغرر ١١١٩ : أمنته .

<sup>(</sup>١) في الغرر ١٠٧٢: تجتلب.

<sup>(</sup>٢) في الغرر ١٠٨٢ : الأغيار . والمثبت أنسب .

<sup>(</sup>٣) في الغرر ١٠٩٨ : مَطِيَّة .

١١١٠ ـ المَنْقُوصُ مَسْتُورٌ عَنْهُ عَيْبُهُ. ١١١١ ـ الْفَقْدُ الْمُمْرِضُ فَقْدُالْأَحْباب. ١١١٢ ـ التَّوابُ ١١ عَلَىٰ قَدْرِ الْمُصابِ . ١١١٣ ـ التَّوْحيدُ أَنْ لا تَتَوَهَّمَ ٣٠ وَالتَّسْليمُ أَنْ لا تُتَّهمَ.

> ١١١٤ \_ الشَّـرَهُ رَأْسُ ٣٠ كُـلَّ شَـرٌ . ١١١٥ ـ العِفَّةُ رَأْسُ كُلِّ خَيْرٍ.

١١١٦ ـ المَواعِظُ شِفاءٌ لِمَنْ عَمِلَ بِها.

١١١٧ \_ الأمانَةُ فَضيلَةٌ لِمَنْ أدّاها.

١١١٨ - التَّحَمُّلُ مِنْ أَخْلاق الْمُؤْمِنْينَ.

١١١٩ ـ النّاسُ أَبْناءُ مَا يُحْسِنُونَ.

١١٢٠ - الصّاحِبُ كَالرُّ قْعَةِ فَاتَّخِذْهُ مُشاكِلاً.

١١٢١ ـ الرَّفيقُ كَالصَّديقِ فَاتَّخِذْهُ مُوافِقاً.

١١٢٢ \_ السُّلطانُ الجائِرُ يُخيفُ الْبَريَّ.

١١٢٣ - الْأَمِيرُ السُّوْءِ يَصْطَنِعُ الْبَذِيَّ.

١١٢٤ \_ الجَمالُ الظّاهِرُ حُسْنُ الصُّورَةِ.

١١٢٥ \_ الجَمالُ الْباطِنُ حُسْنُ السَّريرَةِ.

١١٢٦ \_ العاقِلُ مَنْ أماتَ شَهْوَتَهُ.

١١٢٧ - أَلْقُويُّ مَنْ قَمَعَ لَذَّتَهُ.

١١٢٨ ـ الْمُجَرَّبُ أَخْكَمُ مِنَ الطَّبيبِ.

١٠٩٢ \_ القَناعَةُ تُؤَدِّي إِلَىٰ الْعِزِّ.

١٠٩٣ ـ العالمُ حَيُّ وَإِنْ كَانَمَيُّتاً.

١٠٩٤ ـ الْجاهِلُ مَيِّتُ وَإِنْ كَانَحَيّاً.

١٠٩٥ ـ الْمَواعِظُ كَهْفٌ لِمَنْ وَعاها.

١٠٩٦ ـ الْأَمَانَةُ نُورٌ ١٠ لِمَنْرَعَاهَا .

١٠٩٧ ـ الشَّرَهُ جامِعٌ لِمَساوِي الْعُيُوبِ.

١٠٩٨ ـ الحِرْصُ مُوقِعُ في كَثيرِمِنَ الذُّنُوبِ.

١٠٩٩ \_ الْوَعْدُ قَرْضٌ ٣٠ وَالْبِرُّ إِنْجَازُهُ .

١١٠٠ ـ الْإِحْسانُ ذُخْرُ وَالْكَرِيمُ مَنْ حازَهُ.

١١٠١ \_ الْمُحْسِنُ مَنْ صَدَّقَتْ أَقُوالَهُ أَفْعالُهُ.

١١٠٢ ـ الكَيِّسُ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ وَ أَخْلَصَ أعْمالَهُ.

١١٠٣ مالمُعينُ عَلَىٰ الطَّاعَةِ خَيْرُ الْأَصْحابِ.

١١٠٤ \_ الفُرَصُ تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ.

١١٠٥ ـ الغِيبَةُ قُوتُ كِلابِ النَّارِ.

١١٠٦ ـ الأَمَلُ خادِعٌ غارٌ ضارٌ.

١١٠٧ ـ الْواحِدُ مِنَ الْأَعْداءِ كَثيرٌ.

١١٠٨ \_ الْمُلْكُ الْمُشَيَّدُ (" حَقِيرٌ يَسِيرٌ.

١١٠٩ ـ الصَّدُوقُ مَنْ صَدَّقَ عَيْبَهُ ٣٠ .

١٠٩١ \_ السَّعادَةُ مَا أَفْضَتْ إِلَىٰ الْفَوْزِ.

<sup>(</sup>١) فسى الفرر ١١٥٩: الثواب عند الله تعالى على قدر

<sup>(</sup>۲) في ب: يتوهم . (۳) في الغرر ١١٦٧ : أُسُّ .

<sup>(</sup>١) في الغرر ١١٢٧ : فوز .

<sup>(</sup>۲)كذا في ت ، وفي ب والغرر ١١٣٤: مرض.

<sup>(</sup>٣) في الغرر ١١٥٠: الملك المنتقل الزائل حقير يسير. (٤) كذا في ت . وفي ب : الصدق . وفي الغرر ١١٥١ : الصديق من صَدَقَ غيبُه.

١١٤٨ ـ الجَزاءُ عَلَىٰ الْإِحْسَانِ بِالْإِسَاءَةِ كُفْرانٌ. ١١٤٩ ـ الْعَالِمُ يَنْظُرُ بِقَلْبِهِ وَخَاطِرِهِ. ١١٥٠ ـ الجاهِلُ يَنْظُرُ بِعَيْنِهِ وَنَاظِرِهِ. ١١٥١ ـ الشَّكُّ يُطْفِيءُ نُورَ الْقَلْبَ. ١١٥٢ \_ الطَّاعَةُ تُطْفِيءُ غَضَبَ الرَّبِّ. ١١٥٣ \_ الْإِيمانُ بَرِيءٌ مِنَ النَّفاقِ. ١١٥٤ ـ العامِلُ ١١ مُنَزَّهُ عَنِ الزَّيْغِ وَ الشِّقاقِ. ١١٥٥ ـ الصّادقُ عَلَىٰ شُرَفِ مَنْجاةٍ وَكُرامَةٍ. ١١٥٦ الكاذِبُ عَلَىٰ شُرَفِ ١١٥٦ الكاذِبُ عَلَىٰ شُرَفِ ١٠٠ مَهُواةٍ وَمَهانَةٍ. ١١٥٧ \_ الصَّبْرُ أَعْوَنُ شَيْءٍ عَلَىٰ الدَّهْرِ. ١١٥٨ \_ الحَرْمُ وَ الْفَضيلَةُ فِي الصَّبْرِ. ١١٥٩ المَعْقُلُ مُنَزِّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ آمِرُ بِالْمَعْرُوفِ. ١١٦٠ ـ العَقْلُ حَيْثُ كَانَ إِلْفٌ ٣ مَأْلُوفٌ . ١١٦١ \_ الصَّبْرُ خَيْرُ جُنُودِ الْمُؤْمِنِ. ١١٦٢ ـ الصِّدْقُ أَشْرَفُ خَلائِقِ الْمُوقِنِ. ١٦٣ العَقْلُ شَجَرَةٌ ثَمَرُهَا السَّخاءُ وَالْوَفاءُ. ١١٦٤ اللِّينُ شَجَرَةً أَصْلُهَا التَّسْليمُ وَالرِّضا.

١١٣٤ ـ أَلْوَلَهُ بِالدُّنْيا أَعْظَمُ فِتْنَةٍ ٣٠ وَ طَلَبُ شَهُواتِها أَنْكَىٰ مِحْنَةٍ.

١١٣٥ ـ المُسْتَشيرُ عَلَىٰ طَرَفِ النَّجاحِ. ١١٣٧ ـ المُسْتَدُرِكُ عَلَىٰ شَفَا صَلاحٍ. ١١٣٧ ـ اللِّسانُ سَبُعُ إِنْ أَطْلَقْتَهُ عَقَرَ. ١١٣٨ ـ الغَضَبُ شَرُّ إِنْ أَطْلَقْتَهُ عَقَرَ. ١١٣٨ ـ الْغَضَبُ شَرُّ إِنْ أَطْلَقْتَهُ دَمَّرَ. ١١٣٩ ـ الْبَغْيُ أَعْجَلُ شَيْءٍ عُقُوبَةً. ١١٤٠ ـ الْبِرُّ أَعْجَلُ شَيْءٍ مَثُوبَةً. ١١٤١ ـ اللِّينُ ذُخْرُ وَ الْعَمَلُ قليلُ. ١١٤٧ ـ اللَّينُ ذُخْرُ وَ الْعِلْمُ دَليلٌ. ١١٤٧ ـ اللَّينُ ذُخْرُ وَ الْعِلْمُ دَليلٌ. ١١٤٣ ـ اللَّيْنِ ذَخْرُ وَ الْعِلْمُ دَليلٌ. ١١٤٥ ـ اللَّيْنِ كَمَا تَقْبِلُ تَدْبِرُ. ١١٤٥ ـ اللَّيْنِ كَمَا تَعْبُرُ تَكْسِرُ. ١١٤٥ ـ المَقْلُ ثَوْبُ جَديدُ لايَبْلَىٰ. ١١٤٥ ـ الغَقْلُ ثَوْبُ جَديدُ لايَبْلَىٰ. ١١٤٥ ـ الأَحْمَقُ لا يَحِسُّ ٣ بِالْهَوان. ١١٤٥ ـ الأَحْمَقُ لا يَحِسُّ ٣ بِالْهَوان.

١١٦٥ ـ إخْلاصُ التَّوْبَةِ يُسْقِطُ الحَوْبَةَ ".

١١٢٩ ـ الْغُريبُ مَنْ لَيْسَ لَهُ حَبيبُ.
 ١١٣٠ ـ الدُّنْيا كَيَوْمٍ مَضىٰ وَشَهْرٍ انْقَضَىٰ.
 ١١٣١ ـ الدُّنْيا دارُ الْغُرَباءِ وَمَوطِنُ الْأَشْقِياءِ.
 ١١٣٢ ـ المُسْتَشيرُ مُتَحَصِّنُ مِنَ السَّقَطِ.
 ١١٣٣ ـ المُسْتَبِدُّ مُتَهَوِّرٌ فِي "الْغَلَطِ.

<sup>(</sup>١) في الغرر ١٢٤٥ : المؤمن .

<sup>(</sup>٢) في الغرر ١٢٤٧ : علىٰ شفا .

<sup>(</sup>٣) في الغرر ١٢٥١ : آلفُ .

<sup>(</sup>٤) هذا و تاليه ليسا من هذا الفصل. و بعده في الغرر: ١٢٦٥.

<sup>(</sup>١) في الغرر ١٢٠٨: في الخطأ والغلط.

<sup>(</sup>٢) ما بعدها لم ترد في الغرر ١٢١٠.

<sup>(</sup>٣) وفي الغرر ٢٣٦ : لا يَحْسُنُ . وسيأتي مثله مع ذيـل فـي أواخر هذا الباب .

١١٦٦ \_ آفَةُ الحَصَرِ تُضَعِّفُ الْحُجَّةَ. ١١٦٧ \_ الهَذَرُ ١١ يَأْتِي عَلَىٰ الْمُهْجَةِ. ١١٦٨ \_ الحَسُودُ غَضْبانٌ عَلَىٰ الْقَدَرِ. ١١٦٩ ـ المُخاطِرُ مُتَهجِّمٌ عَلَىٰ الغَرَرِ. ١١٧٠ \_ الغَنِيُّ مَنِ اسْتَغْنِي بِالْقَناعَةِ . ١١٧١ \_ العَزيزُ مَنِ اعْتَزَّ بِالطَّاعَةِ. ١١٧٢ ـ الْأَباطيلُ مُوقِعَةٌ فِي الْأَضاليل. ١٧٣ المَالبَخيلُ مُتَبَجِّحٌ ٣٠ بِالْمَعاذير وَالتَّعاليل. ١١٧٤ \_ التَّفَكُّرُ في غَيرِ الْحِكْمَةِ هَوَسٌ . ١١٧٥ ـ الصَّمْتُ بِغَيْرِ تَفَكَّرٍ خَرَسٌ. ١١٧٦ \_ الخُلْقُ الْمَحْمُودُ مِنْ ثِمارِ العَقْلِ . ١١٧٧ ـ الخُلْقُ الْمَذْمُومُ مِنْ ثِمارِالْجَهْلِ . ١١٧٨ \_ اللِّسَانُ ميزانُ الْإنْسانِ. ١١٧٩ ـ الكِذْبُ شَيْنُ اللِّسانِ. ١١٨٠ \_ العاقِلُ مَنِ اتَّعَظَ بِغَيرِهِ. ١١٨١ ـ الْجاهِلُ مَنْ انْخَدَعَ لِهَواهُ وَغُرُورِهِ. ١١٨٢ \_ المَغْبُوطُ مَنْ قَوىَ يَقينُهُ. ١١٨٣ ـ المَغْبُونُ مَنْ فَسَدَ دينُهُ.

١١٨٤ \_ أَلْمُؤْمِنُ مُنيبٌ مُسْتَغْفِرٌ تَوّابُ. ١١٨٥ ـ الْمُنافِقُ مُراءِ مُصِرُّ مُرْتابُ ١١٠٠. ١١٨٦ \_ السَّعيدُ مَنْ أَخْلَصَ الطَّاعَةَ . ١١٨٧ \_ الغَنِيُّ مَنْ آثَـرَ الْقَناعَـةَ. ١١٨٨ ـ الشُّكْرُ تَرْجُمانُ النِّيَّةِ وَلِسانُ الطُّويَّةِ. ١١٨٩ - ألْعالِمُ ؛ الَّذي لا يَمِلُّ مِنْ تَعَلَّم الْعِلْم. ١١٩٠ ـ أَلْحَلِيمُ ؛ الَّذي لا يَشُقُّ عَلَيْهِ مَؤُنَةُ ١٩٩١ ـ أَلْمُؤْمِنُ غَرِيزَتُهُ النُّصْحُوَ سَجِيَّتُهُ الْكَظْمُ. ١١٩٢ ـ الأَيّامُ تُوضِحُ السَّرائِرَالْكامِنَةَ. ١١٩٣ ـ الأَعْمالُ فِي الدُّنْيا تِجارَةٌ فِي الْآخِرَةِ. ١١٩٤ \_ التَّانِّي فِي الْفِعْلِ يُؤْمِنُ الْخَطَلَ . ١١٩٥ \_ التَّنَبُّتُ (" فِي الْقَوْلِ يُؤْمِنُ الزَّلَل . ١١٩٦ ـ الْمُواساةُ أَفْضَلُ الْأَعْمالِ . ١١٩٧ ـ المُداراةُ أَجْمَلُ ٣ الْخِلالِ. ١١٩٨ ـ الزُّهْدُ فِي الدُّنْيا الرّاحَةُ الْعُظْمَىٰ . ١١٩٩ ـ الإشتهتارُ لِلنِّساءِ "شيمَةُ النَّوْكيٰ. ١٢٠٠ ـ الْإِتِّكَالُ عَلَىٰ الْقَضَاءِ أَرْوَحُ. ١٢٠١ ـ الْإِشْتِغالُ بِتَهْذيبِ النَّفْسِ أَصْلَحُ .

 <sup>(</sup>١) و في الغرر ١٢٨٩: المنافقب مكور مضر مرتاب.
 (٢) في الغرر ١٣١١: التروّي. والمعنى واحد تقريباً.
 (٣) في الغرر ١٣٦٣: أحمد.

<sup>(</sup>٤) في الغرر ١٣١٧: بالنساء.

احسان النية يوجب المثوبة ، ١٣٦٦ ـ الحيصر خير من الهير ، ١٣٦٨ الحَصَرُ يضعف الهير ، ١٣٦٨ الحَصَرُ يضعف الحجّة ، ١٣٦٩ الهذر يأتي على المُهْجة .

<sup>(</sup>١) في (ت ، ب) القدر . و التصويب من الغرر .

 <sup>(</sup>۲) هذا هو الظاهر من نسخة ب والموافق لبمض نسخ الفرر ،
 و في ت : متحجز ، و في الفرر ط. طهران ۱۲۷۵ : متحجج .

١٢٠٢ \_ أَلْحُرُّ حُرُّ وَإِنْ مَسَّهُ الضُّرُّ.

١٢٠٣ ـ العَبْدُ عَبْدُ وَإِنْ ساعَدَهُالْقَدَرُ .

١٢٠٤ \_ الْعَقْلُ صُعُودٌ ١١ إِلَىٰ عِلِّيِّينَ.

١٢٠٥ ـ الْهَوَىٰ نُزُولٌ ٣ إلىٰ أَسْفَل سافِلينَ .

١٢٠٦ ـ التَّجاوُرُ عَلَىٰ إِقَامَةِ الْحَقِّ أَمَانَةٌ ٣٠.

١٢٠٧ \_ التَّظافُرُ عَلَىٰ نُصْرَةِ الْباطِلِ خِيانَةٌ.

١٢٠٨ ــالمَعْرُوفُ أَنْمَىٰ زَرْعِ وَأَفْضَلُ كَنْزٍ .

١٢٠٩ ـ التَّقْوىٰ أَوْثَقُ "حِصْنٍ وَأَوْفَىٰ حِرْزٍ.

١٢١٠ ـ الغِنيٰ عَن الْمُلُوكِ أَفْضَلُ مُلْكٍ .

١٢١١ ـ الجُرْأَةُ عَلَىٰ السُّلْطانِ أَعْجَلُ هُلْكٍ .

١٢١٢ ـ الجَهْلُ يُزِلُّ الْقَدَمَ وَيُورِثُ النَّدَمَ .

١٢١٣ \_ الحَياءُ تَمامُ الْكَرَمِ وَأَحْسَنُ الشِّيمِ.

١٢١٤ \_ الدِّينُ لا يُصْلِحُهُ إِلاَالْعَقْلُ.

١٢١٥ ـ الرَّعِيَّةُ لا يُصْلِحُها إِلَّاالْعَدْلُ .

١٢١٦ \_ الحِقْدُ خُلْقٌ دَنِيٌّ وَعَرَضٌ ٥٠ مُرْدي.

١٢١٧ \_ البِشْرُ إِبْتِداءُ صَنيعَةٍ ﴿ بِغَيْرِ مَوْنَةٍ .

١٢١٨ ـ السَّيِّدُ مَنْ تَحَمَّلَ الْـمُؤُنَةَوَ جـادَ
 بالمعُونَةِ .

١٢١٩ ـ التَّواضُعُ مِنْ مَصائِدِ الشَّرَفِ .

١٢٢٠ ـ الحازِمُ مَنْ تَجَنَّبَ التَّبْذيرَ وَ عافَ السَّرَفَ .

١٢٢١ ـ الصَّدَقَةُ تَقي مَصارِعَ السُّوءِ .

١٢٢٢ ـ المُذْنِبُ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ غَيرُ مُسْتَحِقٍّ لِلْعَفُو .

١٢٢٣ للإحسانُ إِلَىٰ الْمُسيءِ يُصْلِحُ ١١ أَلْعَدُوّ.

١٢٢٤ ـ الصَّدَقَةُ فِي السِّرِّ مِنْ أَفْضَلِ الْبِرِّ.

١٢٢٥ ـ الزَّهُو فِي الْغِنيٰ يَبْذُرُ الذُّلَّ فِي الْفَقْرِ.

١٢٢٦ ـ العاقِلُ مَنْ يَزْهَدُ فيمايَرْغَبُ فيهِ الْجاهِلُ .

١٢٢٧ الْاكَيِّسُ صَديقُهُ الْحَقُّ وَعَدُوُّهُ الْباطِلُ. ١٢٢٨ النّاسُ رَجُلاٰنِ: جَوادُلايَجِدُ وَواجِدٌ

لأ يُسْعِفَ.

١٢٢٩ ــ اللَّنيمُ إِذا قَدَرَ أَفْحَشَ وَإِذا وَعَدَ أَخْلَفَ.

١٢٣٠ \_ الكريمُ إِذا أَيْسَرَ أَسْعَفَ وَ إِذا أَعْسَرَ خَقَفَ .

١٢٣١ ـ اللَّنيمُ إِذَا أَعْطَىٰ حَقَدَ وَإِذَا أُعْطِيَ جَحَدَ.

١ ٢٣٢ ـ المُعرُوفُ كَنْزُ فَانْظُرْ عِنْدَمَنْ تُودِعُهُ. ١ ٢٣٣ ـ الإِصْطِناعُ ذُخْرُ فَارْتَدْ عِنْدَمَنْ تَضَعُهُ.

<sup>(</sup>١) في الغرر ١٥١٧ : يستصلح .

<sup>(</sup>١) في الغرر ١٣٢٥ : رُقِيُّ .

<sup>(</sup>٢) في الغرر ١٣٢٦ : الهوىٰ هَويٌّ .

 <sup>(</sup>٣) و في الغرر : ١٣٢٧ ـ التعاون إقامة الحق أسانة و ديانة .
 ١٣٢٨ ـ التظافر على نصر الباطل الباطل لؤم و خيانة .

<sup>(</sup>٤) في الغرر ١٣٣٠ : أوفق. والمثبت أنسب.

<sup>(</sup>٥) في الغرر ١٥٠٠: ومَرَضٌ.

<sup>(</sup>٦) في الغرر ١٥٠٣: إسداء الصنيعة . و هو أصح .

١٢٣٤ ـ المَخْذُولُ مَنْ كَانَتْ ‹‹·لَهُ إِلَىٰ اللِّئامِ حاجَةٌ .

١٢٣٥ ـ اللَّجاجَةُ تُورِثُ مَا لَيْسَ لِلْمَرْءِ إِلَيْهِ حاجَةُ .

١٢٣٦ الكاتِمُ لِلْعِلْمِ غَيرُ واثِقِ بِالْإِصابَةِ فيهِ. ١٢٣٧ التّارِكُ لِلْعَمَلِ غَيرُ مُوْقِنٍ بِالثَّوابِ عَلَيْهِ. ١٢٣٨ - الحَياءُ مِنَ اللهِ يَمْحُوكَثِيرَ الْخَطايا (٣). ١٢٣٩ - الرِّضا بقضاءِ الله يُهَوِّنُ عَظيمَ الرَّزايا. ١٢٤٠ - الحِرْصُ يُنقصُ قَدْرَ الرَّجُلَ وَلا يَزيدُ فِي رِزْقِهِ.

١٣٤١ ـ المُخاصَمَةُ تُبْدي سَفَهَالرَّجُلِ وَلا تَزيدُ في حَقِّهِ .

١٢٤٢ ـ النَّفْسُ الشَّريفَةُ لا تَنْفَلُ عَلَيْهَ المَوْناتُ. ١٢٤٣ ـ النَّفْسُ الدَّنِيَّةُ لا تَنْفَكُّ عنِ الدَّنِيُّاتِ. ١٢٤٤ ـ التَّقُوىٰ حِصْنُ مَنْيعُ اللَّينِ الْمَنْ لَجُأَ إِلَيْهِ. ١٢٤٥ ـ التَّوَكُّلُ كِفا يَدُّ شَريفَةُ لِمَنِ اعْتَمَدَ عَلَيْهِ. ١٢٤٥ ـ الْإِخْلاصُ خَطَرُ عَظيمُ حَتَىٰ يُنْظَرَ بماذا يُخْتَمُ لَهُ.

١٧٤٧ - الحِرْصُ ذُلُّ وَمَهانَةُ لِمُسْتَشْعِرِهِ (". ١٧٤٨ - الكِبْرُ داعِ إِلَىٰ التَّقَحُّمِ فِي الذُّنُوبِ.

١٧٤٩ ـ الكَريمُ مَنْ تَجَنَّبَ الْمَحارِمَ وَ تَنَزَّهَ عَنِ الْعُيُوبِ .

١٢٥٠ ــ الحِرْصُ رَأْسُ الْفَقْرِ وَأَسُّ الشَّرِّ . ١٢٥١ ــ الغَشُوشُ لِسانُهُ حُلْوٌ وَقَلْبُهُ مُرُّ . ١٢٥٢ ــ المُنافِقُ لِسانَهُ يَسُرُّ وَقَلْبُهُ يَضُرُّ .

١٢٥٣ ـ الْمُرائي ظاهِرُهُ جَميلٌ وَباطِنْهُ عَليلٌ. ١٢٥٤ ـ الْمُنافِقُ قَوْلُهُ جَميلٌ وَفِعْلُهُ الدّاءُ الد

١٢٥٥ \_ العِلْمُ يَهْدي إِلَىٰ الْحَـقّ.

١٢٥٦ ـ الأمانَةُ تُؤدّي إِلَىٰ الصَّدْقِ.

١٢٥٧ \_ الجَهْلُ وَ الْحَسَدُ مَساءَةً ١٢٥٧ ـ

١٢٥٨ ـ الحَسُودُ وَالْحَقُودُ لا تَدُومُ لَهُما مَسَرَّةً.

١٢٥٩ ـ العِلْمُ بِغَيرِ عَمَـلِ وَبـالً.

١٢٦٠ ـ العَمَلُ بِغَيرِ عِلْم ضَـ الألُّ.

١٢٦١ ـ المُــؤْمِنُ صَــدُّوقُ اللِّســـانِبَذُولُ الإحْســان .

١٢٦٢ ـ الصَّبْرُ عَلَىٰ الْمُصِيبَةِ يُجْزِلُ الْمَثُوبَةَ. ١٢٦٣ ـ الْكِذْبُ يُرْدي بِصاحِبِهِ ٣٠ وَ يُنْجي مُجانبة .

١٢٦٤ ـ الْعُسْرُ يَشينُ الْأَخْـ لَاقَوَيُوحِشُ الرِّفاقَ.

<sup>(</sup>١) لفظة «كانت» لم ترد في الغرر ١٥٤١.

<sup>(</sup>٢) في الغرر ١٥٤٨ :كثيراً من الخطايا.

<sup>(</sup>٣) في الغرر ١٥٥٨ : حصن حصين .

<sup>(</sup>٤) في الغرر ١٥٦١: لمن يستشعره.

<sup>(</sup>١) في الغرر ١٥٨٥: الجهل والبخل مساءة ومضرة.

<sup>(</sup>٢) في الغرر ١٥٩٨: مصاحبه.

١٢٦٥ ـ السَّخاءُ يُكْسِبُ الْمَحَبَّةَ وَيُزَيِّنُ الْمَحَبَّةَ وَيُزَيِّنُ الْمَحَبَّةَ وَيُزَيِّنُ

١٢٦٦ \_ السَّيِّءُ الْخُلْقِ كَثيرُ الطَّيْشِ مُنَغَّصُ الْعَيْشِ مُنَغَّصُ الْعَيْشِ .

١٢٦٧ \_ الْوَفاءُ حُلْيَةُ الْعَقْلِ وَعُنُوانُ النَّبْلِ . ١٢٦٨ \_ الْإِحْتِمالُ بُرْهانُ الْعَقْلِ وَعُـنُوانُ الْفَصْلِ . الْفَصْلِ .

٢٦٩ أَ الكَرَمُ حُسْنُ السَّحِيَّةِ وَاجْتِنا بُ الدَّنِيَّةِ. الْمَنِيَّة وَاجْتِنا بُ الدَّنِيَّة . ١٢٧٠ مَ أَلاَّ مَلْ يُقَارِبُ الْمَنِيَّة وَيُباعِدُ الْأَمْنِيَّة . ١٢٧١ ما الشُّجاعَةُ نُصْرَةً حاضِرَةً وَفَضيلَةً ظاهرَةً .

١٢٧٢ ـ العِلْمُ " وِراثَةٌ كَريمَةٌ وَنِعْمَةٌ عَميمَةٌ. ١٢٧٣ ـ الْغَضَبُ يُرْدِي بِصاحِبِهِ وَيُبْدِي مَعايبَهُ. ١٢٧٤ ـ اللَّجاجُ يَكْبُو بِراكِبِهِ وَيَنْبُو بِصاحِبِهِ. ١٢٧٥ ـ اللَّعالِمُ مَنْ شَهِدَتْ بِصِحَّةٍ أَقُوالِهِ أَفْعالُهُ. ١٢٧٦ ـ الوَرعُ مَنْ تَنَزَّهَتْ نَفْسُهُ وَ ظَهَرَتْ خِلالُهُ.

١٢٧٧ ـ أَلْمَرْءُ ابْنُ ساعَتِهِ . ١٢٧٨ ـ الدِّينُ أَقُوىٰ عِمْادٍ . ١٢٧٩ ـ اللِّسانُ تَرْجُمانُ الْعَقْـلِ. ١٢٨٠ ـ العِلْمُ مِصْباحُ الْعَقْلِ . ١٢٨١ ـ الرِّفْقُ ضِـدُّ الْمُخالَفَةِ.

١٢٨٢ ـ الْبِشْرُ يُطْفِىءُ نارَ الْمُعانَدَةِ. ١٢٨٣ ـ الجَفْاءُ يُفْسِدُ الْإِضَاءَ. ١٢٨٤ ـ الوَفاءُ عُنْوانُ الصَّفاءِ. ١٢٨٥ ـ المُذيعُ وَ الْخائِنُ سَواءُ.

١٢٨٦ ـ الْهَوىٰ شَريكُ الْعَمىٰ . ١٢٨٧ ـ الكِرامُ أَصْبَرُ أَنْفاساً ١٠. ١٢٨٨ ـ اليَقينُ جلْبابُ الْأَكْياس.

١٢٨٩ ـ الْإِخْلاصُ شيمَةُ أَفاضِلَ النّاسِ. ١٢٩٠ ـ الذِّكْرُ نُورٌ وَ رُشْدٌ .

١٢٩١ \_ النِّسْيانُ ظُلْمَةٌ وفَقْدُ ٣٠.

١٢٩٢ \_ ألْآمالُ لا تَنْتَهي.

١٢٩٣ ـ العَقْلُ حِفْظُ التَّجارِبِ.

١٢٩٤ \_ الصَّدْيقِ أَقْرَبُ الْأَقارِبِ.

١٢٩٥ ـ الْعَقْلُ أَغْنَىٰ الْغِنىٰ .

١٢٩٦ ـ ألصَّبْرُ ثَمَرَةُ الْإِيمانِ.

١٢٩٧ ـ الجُنُودُ حُصُونُ الرَّعِـيَّةِ.

١٢٩٨ \_ الخَطُّ لِسانُ الْيَدِ .

١٢٩٩ \_ الفِكْرُ يَهْدِي إِلَىٰ الرُّشْدِ.

١٣٠٠ \_ [الرِّفْقُ عُنْوانُ النُّبْلُ.

١٣٠١ ـ الْإِحْسِانُ رَأْسُ الْفَضْلِ.

١٣٠٢ ـ الحَقُّ أَوْضَحُ سَبيلٍ .

<sup>(</sup>١)كذا في الغرر ، و في أصليَّ كليهما : العمر وراثة ..

<sup>(</sup>١) في الغرر ٥٩٤: أنفساً.

<sup>(</sup>٢) كذا في الغرر، وكان في أصليّ: ظلمة نقد.

١٣٠٣ ـ أَلْقُنُوعُ عُنْـوانُ الرِّضـا.

١٣٠٤ ــ الصَّبْرُ عُدَّة الفَقْر .

١٣٠٥ \_ الصَّبْرُ أَدْفَعُ لِلضُّـرِّ ١٠٠٠

١٣٠٦ \_ الصَّبْرُ أَفْضَلُ الْعُدَدِ .

١٣٠٧ \_ الخُرْقُ شَيْنُ الْخُلْقِ .

١٣٠٨ \_ الخُرْقُ شَرُّ خُلْقِ .

١٣٠٩ \_ أَلْمُتَأَنِّي حَرِيٌّ بِالْإِصْابَةِ.

١٣١٠ ـ أَلْمُخْلِصُ حَرِيٌّ بِالْإِجابَةِ.

١٣١١ \_ الظُّلْمُ أَلْأَمُ الرِّذائِلِ.

١٣١٢ ـ الْإِنْصافُ أَفْضَلُ الْفَضائِلِ.

١٣١٣ ـ الْمُرُوَّةُ إِنْـجازُ الْوَعْـدِ.

١٣١٤ ـ اليَقينُ أَفْضَلُ عِبادَةٍ.

١٣١٥ ـ المَعْرُوفُ أَشْرَفُ سِيادَةٍ.

١٣١٦ ـ الْإِخْلاصُ أَعْلَىٰ الْإِيمانِ.

١٣١٧ \_ النِّعَمُ يَسْلِبُها الكُفْرانُ.

١٣١٨ \_ أَلْإِيْثَارُ غَايَةُ الْإِحْسَانِ "".

١٣١٩ ـ القُدْرَةُ يُزيلُهَا الْعُـدُوانُ.

١٣٢٠ ـ الْأَمَلُ يُنْسِى الْأَجَلَ.

١٣٢١ \_ التَّجَـوُّعُ أَنْفَعُ الدَّواءِ.

١٣٢٢ ـ الشَّبَعُ يُكْثِــرُ الْأَدُواءَ.

١٣٢٣ ـ اليَأْسُ عِثْقُ مُريحٌ.

۱۳۲۶ ـ الْإِحْتِمالُ خُلْقُ صَحْيحُ ٠٠٠. ۱۳۲٥ ـ الْإيثارُ أَعْلَىٰ الْإِيمان ٣٠.

١٣٢٦ \_ القُدْرَةُ تُنْسِى الْحَفيظَةَ.

١٣٢٧ \_ العُجْبُ يُورِثُ ١٣٧ \_ النَّقيصَةَ.

١٣٢٨ ـ الْهَـوىٰ قَـرينُ مُهـلِكُ.

١٣٢٩ \_ العادَةُ عَدُوٌّ مُتَمَلِّكُ .

١٣٣٠ \_ العَمَلُ رَفيقُ الْمُؤْمِنِ (اللهُ

١٣٣١ ـ الْأَدَبُ صُورَةُ الْعَقْـلِ.

١٣٣٢ \_ المَرْءُ لا يَصْحَبُهُ إِلَّا الْعَمَلِ .

١٣٣٣ \_ العِلْمُ أَصْلُ الْحِلْمِ.

١٣٣٤ \_ الحِلْمُ زينَةُ الْعِلْمِ.

١٣٣٥ \_ الحَقُودُ لأ زاجِرَ " لَـهُ.

١٣٣٦ ـ النَّميمَةُ شَـرُ رِوايَـةٍ

١٣٣٧ \_ الْعِلْمُ أَشْرَفُ هِدايَةٍ .

١٣٣٨ \_ اليَمينُ الْفاجِرَةُ تُخَرِّبُ الدِّيارَ ٣٠.

١٣٣٩ ـ الغِيْبَةُ جُهْدُ الْعاجِزِ .

١٣٤٠ ـ الجَنَّةُ مَآلُ الْفائِزِ .

<sup>(</sup>١) في الغرر ٧٦٤: للضرر .

<sup>(</sup>١) وفي الغرر ٩٣٢ ; سجيح .

<sup>(</sup>٢) في الغرر ٩٥١: الإحسان.

<sup>(</sup>٣) في الغرر ٩٥٤ : يظهر .

<sup>(</sup>٤) و في الغرر : ٩٧٤ ـ الرفـق أخــو المــؤمن ، ٩٧٥ ـ العــمل رفيق الموقن.

<sup>(</sup>٥) في الغرر ١٠٠٧: لا راحة له.

<sup>(</sup>٦) لم ترد في الغرر .

<sup>(</sup>٧) و في الغرر ١٠٦٨ : الظلم يدمّر الديار.

١٣٥٦ \_ الظُّلْمُ يُزِلُّ الْقَدَمَ وَيَسْلُبُ النِّعَمَ وَ

١٣٥٧ \_ العِلْمُ يَدُلُّ عَلَىٰ الْعَقْلِ فَمَنْ عَلِمَ عَقَلَ.

١٣٥٨ ـ العِلْمُ مُحْيي النَّفْسِ وَمُنْيرُ الْعَقْلِ وَ

١٣٥٩ ـ العاقِلُ مَنْ عَقَلَ لِسانَهُ إِلَّا عَنْ ذِكْرِ اللهِ.

١٣٦٠ - المُؤْمِنُ شاكِرٌ فِي السَّرَّاءِ صابِرٌ فِي

١٣٦١ ـ المُؤْمِنُ عَفيفٌ فِي الْغِنيٰمُتَنَزَّهُ عَنِ

١٣٦٢ ـ الزِّينَةُ بِحُسْنِ الصَّوابِلا بِحُسْنِ

١٣٦٣ ـ الرِّفْقُ مِفْتاحُ الصَّوابِوَشيمَةُ ذَوِي

١٣٦٤ ـ الْوُصْلَةُ بِاللهِ تَعالَىٰ فِي الْإِنْقِطاعِ عَنِ

١٣٦٥ \_ الخَلاصُ مِنْ أَسْرِ الطَّمَعِ بِاكْتِسابِ

١٣٦٦ \_ العِلْمُ ثَمَرَةُ الْحِكْمَةِ وَالصَّوابُ مِنْ

الضَّرَّاءِ(١) خائِفٌ فِي الرَّخاءِ.

يُهْلِكُ الْأَمَمَ ١٠٠ .

مُميتُ الْجَهْلِ .

الدُّنْيا .

الثِياب.

الألباب.

النّاس .

الْيَأْسِ.

فُرُوعِها .

١٣٤١ ـ الحَـرْمُ بِإِجالَـةِ الرَّأي.

١٣٤٣ الزُّهْدُشيمَةُ المُتَّقينَ وَسَجِيَّةُ الْأَوَّابِينَ.

١٣٤٤ \_ التَّقُوى ثَمَرَةُ الدِّين وَإمارَةُ الْيَقين (١٠).

١٣٤٩ ـ النَّاجُونَ مِنَ الدُّنْيا ٣٠ قَلْيلٌ لِغَلَبَةِ الْهَوىٰ وَالضَّلال.

١٣٥١ - الدُّنْيا مَلِيئَةً بِالْمَصَائِبِ وَالنَّوائِبِ ١٠٠.

١٣٥٢ ـ العاقِلُ مَنْ هَجَرَ شَهْوَتَهُ وَباعَ دُنْياهُ

١٣٥٣ \_ المُؤْمِنُ عَفيفٌ مُقْتَنِعٌ مُتَنَزِّهٌ مُتَوَرِّعٌ.

عَلَىٰ عُقُوبَتِه.

١٣٤٢ ـ اللَّجاجَةُ تُفْسِدُ الـرَّأْيَ.

١٣٤٥ [ الحِكْمَةُرَوْضَةُ العُقَلاءِ وَنُزْهَةُ النَّبَلاءِ.

١٣٤٦ ـ العَقْلُ غَريزَةٌ تَزيدُ بِالْعِلْم وَالتَّجارِبِ.

١٣٤٧ اللَّجاجُ يُنْتِجُ الْحُرُوبَ وَيُوغِرُ الْقُلُوبَ.

١٣٤٨ \_ العُلَماءُ غُرَباءُ لِكَثْرَةِ الْجُهَّالِ .

١٣٥٠ ـ المُذْنِبُ بِغَيْرِ عِلْمِ "بَرِيءٌ مِنَ الذُّنْبِ.

بآخِرَتِهِ.

١٣٥٤ ـ الصَّبْرُ عَلَىٰ طاعَةِ اللهِ أَهْوَنُ مِنَ الصَّبْرِ

١٣٥٥ ـ الباطِلُ صاحِبُهُ فِي الدُّنْيامَذْمُومٌ وَفِي الْآخِرَةِ مُعَذَّبٌ مَلُومٌ (٥).

جه الغرر و فيه : البخيل في الدنيا .. وفـي ط. طـهران ١٧٣٣ الباخل.

<sup>(</sup>١) و في الغرر ١٧٤٣ : البلاء .

<sup>(</sup>١)كذا في الغرر ١٧١٤، وكان في النسختين: المتقين.

<sup>(</sup>٢) في الغرر ١٧٢٠ : من النار .

<sup>(</sup>٣) في الغرر ١٧٢٣ : عن غير علم.

<sup>(</sup>٤) في الغرر ١٧٢٤: بالمصائب طارقة بالفجائع والنوائب. (٥) في ب: عذاب ملوم . في ت: عذابه لموم . و التصويب من

١٣٦٧ \_ الجُودُ فِي اللهِ عِبادَةُ المُقَرَّبينَ .

١٣٦٨ \_ الخَشْيَةُ مِنْ عَذابِ اللهِ شِيمُ الْمُتَّقِينَ.

١٣٦٩ \_التَّنَزُّهُ عَنِ الْمَعاصِي عِبادَةُ التَّوَّابينَ .

١٣٧٠ التَّواني فِي الدُّنْيا إِضاعَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ

حَسْرَةً.

١٣٧١ ـ الجَنَّةُ خَيْرُ مَآلٍ وَالنَّارُشَرُّ مَقيلٍ .

١٣٧٢ ـ المَعُونَةُ مِنَ اللهِ عَلَىٰقَدْرِ الْمَؤُنَةِ .

١٣٧٣ ـ الجُوعُ خَيْرٌ مِنْ ذُلِّ الْخُضُوعِ .

١٣٧٤ \_ القانِعُ ناجِ مِنْ آفاتِ الْمَطامِعِ .

١٣٧٥ - الجاهِلُ يَسْتَوْحِشُ مِمّا يَسْتَأْنِشُ بِهُ الْحَكِيمُ .

١٣٧٦ \_ المَعْرُوفُ غُلُّ لا يَفُكَّهُ إِلَّا شُكْرُ وَ مُكافَأَةً ‹››.

١٣٧٧ ـ الحَقُّ أَبْلَجُ مُنَزَّهٌ عَنِالْـ مُحابَاةِ وَ الْمُحابَاةِ وَ الْمُراياةِ .

١٣٧٨ المُؤْمِنُ بَينَ نِعْمَةٍ وَخَطيئةٍ لا يُصْلِحُهُ ١٠ إِلَّا الشُّكْرُ وَالْإِسْتِغْفارُ .

١٣٧٩ الكَمالُ في ثَلاثٍ:الصَّبْرُعَلَىٰ النَّوائِبِ وَ التَّوَرُّعُ فِي الْمَطالِبِ وَ إِسْعافُ الطَّالِبِ . ١٣٨٠ ـ العالِمُ يَعْرِفُ الجاهِلَ لأَنَّهُ كانَ قَبْلُ

جاهِلاً .

١٣٨١\_الجاهِلُ لا يَعْرِفُ الْعالِمَلِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ قَبْلُ عالِماً .

١٣٨٢ ـ المُؤْمِنُ حَذِرٌ مِنْ ذُنُوبِهِ أَبَداً يَخافُ الْبَلاءَ وَ يَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ .

١٣٨٣ ـ العَقْلُ وَ الْعِلْمُ مَقْرُونانِفِي قَرَنِ لا يَفْتَرِقانِ وَ لا يَتَبايَنانِ .

١٣٨٤ ــ العارِفُ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُوَ أَعْتَقَهَا وَ نَزَّهَهَا مِنْ كُلِّ مَا يُبَعِّدُهَا وَ يُوبِقُهَا .

١٣٨٥ ـ الأَحْمَقُ لا يَحُسُّ بِالْهَوانِ ١٠ وَ لا يَخُسُّ بِالْهَوانِ ١٠ وَ لا يَنْفَكُّ مِنْ نَقْصٍ وَخُسْرانٍ.

١٣٨٦ ـ البُكاءُ مِنْ خَوْفِ الْبُعْدِعَنِ اللهِ ٣٠ عِبادَةُ الْعارِفينَ .

١٣٨٧ ـ التَّفكُّرُ فِي مَلَكُوتِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ عِبادَةُ الْمُخْلِصينَ .

١٣٨٨ـالحَجَرُ الْغَصْبُ فِي الدَّارِرَهْنُ بِخَرابِها. ١٣٨٩ـالاً خُوانُ فِي اللهِ تَدُومُ مَوَدَّتُهُمْ لِدَوامِ سَبَبِها .

١٣٩٠ \_ الْإِخُوانُ فِي الدُّنْيا ٣٠ تَنْقَطِعُ مَوَدَّتُهُمْ
 لِسُرْعَةِ انْقِطاعِ أَسْبابِها.

<sup>(</sup>١) و في الغرر : أو مكافاة .

<sup>(</sup>٢) في الغرر ١٧٧٥ : لا يصلحهما .

<sup>(</sup>١) تقدم في أواسط هذا الباب هذا الشطر من الكلام.

<sup>(</sup>٢) وفي الغرر ١٧٩١: البكاء من خيفة الله للبعد عن الله ..

<sup>(</sup>٣) في الغرر ١٧٩٦ : إخوان الدنيا . والمثبت هـ و المناسب للباب .

١٣٩١ الكيِّسُ مَنْ كَانَيَوْ مُهُ خَيْر أَمِنْ أَمْسِهِ ١٠. ١٣٩٢ العاقِلُ مَنْ أَحْسَنَ صَنائِعَهُ وَ وَضَعَ سَعْيَهُ فِي مَواضِعِهِ .

١٣٩٣ \_ اللَّئيمُ إِذا بَلَغَ فَوْقَ مِقْدارِهِ تَنَكَّرَتْ أَحُوالُهُ .

١٣٩٤ ـ التَّقَرُّبُ إِلَىٰ اللهِ بِالْسَسْأَلَةِ وَ إِلَىٰ النَّاسِ بِتَرْكِها .

١٣٩٥ ـ العَجَبُ لِغَفْلَةِ الْحُسّادِ عَنْ سَلامَةِ الْحُسّادِ . الأَجْسادِ .

١٣٩٦ ـ الخُرْقُ مُباراةُ الْأُمَراءِ " وَ مُعاداةً مَنْ يَقْدِرُ عَلَىٰ الضَّرِآءِ .

١٣٩٧ \_ الدَّوْلَةُ تَرُدُّ خَطأ صاحِبِها صَواباً وَ صَوابَ ضِدِّهِ خَطأ.

١٣٩٨ ـ الجاهِلُ لا يَعْرِفُ تَقْصِيرَهُ وَ لا يَقْبَلُ مِنَ النَّاصِحِ لَهُ ٣٠ .

١٣٩٩ ـ العَاقِلُ إِذَا سَكَتَ فَكَّرَوَ إِذَا نَطَقَ ذَكَرَوَ إِذَا نَطَقَ ذَكَرَوَ إِذَا نَظَرَ اعْتَبَرَ .

١٤٠٠ ـ الدَّاعي بِلا عَمَلٍ كَالْقَوْسِ بِلا وَتَرٍ.
 ١٤٠١ ـ المُرُوَّةُ اجْتِنابُ المَـرْءِمَا يَشينُهُ وَ
 اكْتِسابُهُ ما يَزينُهُ.

١٤٠٣ ـ الغِنيٰ بِغيرِ اللهِ أَعْظَمُ الْفَقْرِ وَ الشِّقاءِ .

١٤٠٢ ـ الغِنيٰ بِاللهِ أَعْظَمُ الْغِنسِيٰ.

١٤٠٤ ـ العِلْمُ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُحاطَ بِهِ فَخُذُوا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَحْسَنَهُ ١٠٠ .

١٤٠٥ السَّخاءُ وَ الشُّجاعَةُ غَرائِزُ ٣ يَضَعُهَا
 اللهُ فيمَنْ أَحَبَّهُ وَ انتَخَبَهُ.

١٤٠٦ الصَّبر عَلَىٰ الْبَلاءِ أَفْضَلُ مِنَ الْعافِيَةِ
 في الرَّخاءِ .

١٤٠٧ ــ الكَريمُ يَجْفُو إِذَا عُنِّفَوَيَلينُ إِذَا اسْتُعْطَفَ .

١٤٠٨ ـ اللَّئيمُ يَجْفُو إِذَا اسْتُعْطِفَ وَ يَلينُ '"إِذَا عُنَّفَ .

١٤٠٩ المتحاسِنُ فِي الْإِقْبالِ هِيَ الْمَساوى ،
 فِي الْإِذْبارِ .

٠ ١٤١ ـ الأَمَلُ سُلْطانُ الشَّياطينِ عَلَىٰ قُلُوبِ الْغَافِلِينَ .

١٤١١ الجَهْلُ فِي الْإِنْسانِ أَضَرُّ مِنَ الْأَكْلَةِ فِي الْبَدَنِ .

١٤١٢ ـ الحاسِدُ يَرَىٰ أَنَّ زَوالَالنَّعْمَةِ عَمَّنْ يَحْسُدُهُ نِعْمَةُ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>١) في الغرر ١٨١٩ : من كل علم أحسنه.

<sup>(</sup>٢) في الغرر ١٨٢٠ : غرائز شريفة .. أحبه وأمتحنه .

<sup>(</sup>٣)كذا في الغرر ١٨٢٤ وفي الأصل: ولا يلين.

<sup>(</sup>١) في الغرر ١٧٩٧ إضافة : و عَقَل الذم عن نفسه .

 <sup>(</sup>۲) في الغرر ۱۸۰۷: صعاداة الآراء. والمشبت أنسب للشطر الثاني. و في ب: مناواة.

<sup>(</sup>٣) في الغرر ١٨٠٩ : من النصيح له .

181٣ ـ السّاعي كاذِبُ لِمَنْ سَعَىٰ إِلَيْهِ ظَالِمٌ لِمَنْ سَعَىٰ إِلَيْهِ ظَالِمٌ لِمَنْ سَعَىٰ عَلَيْهِ.

١٤١٤ - العِلْمُ حاكِمُ وَالْمالُ مَحْكُومُ عَلَيْهِ.
 ١٤١٥ - المالُ يُكْرِمُ صاحِبَهُ فِي الدُّنْيا وَ يُهيئُهُ عِنْدَ اللهِ.
 عِنْدَ اللهِ.

١٤١٦ ـ العالِمُ كُلُّ العالم مَنْ لَمْ يَمْنَعِ النَّاسَ الرَّجاءَ لِرَحْمَةِ اللهِ (١ وَلَمْ يُؤْمِنْهُمْ مِنْ مَكْرِ اللهِ .

١٤١٧ الفقية كُلُّ الفقيهِ مَنْ لَمْ يُقْنِطِ النَّاسَ مِنْ
 رَحْمَةِ اللهِ وَ لَمْ يُؤْيسهُمْ مِنْ رَوْحِ اللهِ .

١٤١٨ ـ المُحْتَكِرُ وَ الْبَخيلُ جَامِعٌلِمَنْ لا يَشْكُرُهُ وَ قادِمٌ عَلَىٰ مَنْ لا يُعْذِرُهُ .

١٤١٩ ـ الكَرَمُ إِيثارُ عُذُوبَةِ الثَّنَاءِ عَلَىٰ حُبِّ الْمال .

١٤٢٠ عَلَّا خُوالْمُكْتَسِبُ فِي اللهِ أَقْرَبُ القُرَباءِ وَ الْأَبَاءِ . أَرْحَمُ مِنَ الْأَمَّهَاتِ وَ الْأَبَاءِ .

١٤٢١ مَاللَّوْمُ إِيثارُ حُبِّ الْمالِ عَلَىٰ لَذَّةِ الْحَمْدِ وَ الثَّنَاءِ .

١٤٢٢ العامِلُ بِجَهْلِ كَالسّائِرِ عَلَىٰ غيرِ طَريقٍ فَلَا يُجْديهِ " جَدُّهُ فِي السَّيرِ إِلَّا بُعْداً عَنْ حاجَتِهِ .

النّاسُ أَبْناءُ الدُّنْيا وَالْوَلَدُ مَطْبُوعٌ عَلَىٰ حُبِّ أُمِّهِ .

١٤٢٤ ـ العاقِلُ مَنِ اتَّهَمَ رَأْيَهُ وَلَمْ يَثِقْ بِكُلِّ ما تُسَوِّلُ لَهُ نَفْسُهُ.

١٤٢٥ ـ المُؤْمِنُ حَيِيٌّ غَنِيٌّ مُوقَّرُ تَقِيٌّ ١٠٠.

١٤٢٦ ـ المُنافِقُ وَقِحٌ غَبِيٌّ مُتَمَلِّقٌ شَقِيٌّ .

١٤٢٧ ــ الكَلامُ بَينَ خَلَّتَيْ سَوْءِ هُمَا الْإِكْثارُ وَ الْإِقْلالُ عَيُّ ". الْإِقْلالُ عَيُّ ".

١٤٢٨ ـ المُشاوَرَةُ راحَةُ لَكَ وَتَعَبُّ لِغَيرِكَ .

١٤٢٩ - الذِّكْرُ ٣ يُؤنِسُ اللَّبَّوَيُسُ الْقَلْبَ وَيُسْرُ الْقَلْبَ وَ يَسْتَنْزِلُ الرَّحْمَةَ .

١٤٣٠ ـ أَلْأَوَّلُ مِنْ عِوَضِ الْحَليمِ عَنْ حِلْمِهِ أَنَّ النَّاسَ كُلِّهُمْ أَنْصَارُهُ عَلَىٰ خَصْمِهِ .

١٤٣١ ـ العَمَلُ بِطاعَةِ اللهِ أَرْبَحُ وَلِسانُ الصِّدْقِ أَرْيَنُ وَ أَرْجَحُ (".

١٤٣٢ ـ الغَدْرُ بِكُلِّ أَحَدٍ قَبيحُوَهُوَ بِذَوِي الْقُدْرَةِ وَ السُّلْطانِ أَقْبَحُ .

الكريم إذا قَدَرَ صَفَحَ وَإِذَا مَلَكَ سَمَحَ وَ إِذَا مَلَكَ سَمَحَ وَ إِذَا مُلَكَ سَمَحَ وَ إِذَا سُئِلَ أَنْجَحَ .

١٤٣٤ ـ الْوَرَعُ يُصْلِحُ الدِّينَ وَيَصُونُ النَّفْسَ وَ

<sup>(</sup>١) في الغرر : حَيٌّ غني موقن تقي . و في طبعة : حيي .

<sup>(</sup>٢) في الغرر ١٨٥٤ : عي و حصر .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: الفكر، و التصويب من الغرر ١٨٥٨.

<sup>(</sup>٤) في الغرر ١٨٦٢ : أنجح .

 <sup>(</sup>١) في الغرر ١٨٤٠: يمنع العباد الرجاء و ما بعد هـذا الرقـم
 كان في ذيل الحكمة التالية فقدمناها وفقاً للفرر.

<sup>(</sup>٢) في ب: فلا يجده. في الغرر ١٨٤٧: فلا يزيده.

الْيَقينَ وَ يَزينُ الْمُرُوَّةَ .

١٤٣٥ ـ العاقِلُ مَنْ زَهِدَ فِي دَنِيَّةٍ ١٤٣٥ النيةٍ وَ
 رَغِبَ فِي جَنَّةٍ سَنِيَّةٍ خالِدَةٍ عالِيَةٍ .

١٤٣٦ ـ الصَّبْرُ أَفْضَلُ سَجِيَّةٍ وَالْعِلْمُ أَفْضَلُ ٣٠ حُلْيَةٍ وَ عَطِيَّةٍ .

١٤٣٧ ـ المُتَّقي مَنِ اتَّقىٰ مِنَ الدُّنوبِ وَ المُتَنَزِّهُ مَنْ تَنَزَّهُ عَنِ الْمُتَنَزِّهُ .

١٤٣٨ ـ الفِكْرُ فِي الْأَمْرِ قَبْلَ مُلابَسَتِهِ يُؤْمِنُ الزَّلَلَ .

١٤٣٩ ـ الصَّبْرُ أَنْ يَحْتَمِلَ الرَّجُلُمَا يَنُوبُهُ وَ
 يَكْظِمُ ما يُغْضِبُهُ .

١٤٤٠ \_ الصَّفْحُ أَنْ يَعْفُوَ الرَّجُلُعَمَّا يُجْنىٰ عَلَيْهِ وَ يَحْلُمُ عَمَّا يَعْنِظُهُ .

١٤٤١ ـ الحازِمُ مَنْ لا يَشْغَلُهُ النَّعْمَةُ عَنِ الْعَمَلِ لَـ الْعَاقِبَةِ . لِلْعَاقِبَةِ .

١٤٤٢ ـ الرّابِحُ مَنْ باعَ الدُّنْيابِالْأَخِرَةِ وَ ابْتاعَ الْأَبْيابِالْأَخِرَةِ وَ ابْتاعَ الْأَجِلَةِ اللهِ

١٤٤٣ ـ الشَّرَهُ (\* مَرْكَبُ الْحِرْصِ وَالْهَوىٰ مَرْكَبُ الْحِرْصِ وَالْهَوىٰ مَرْكَبُ الْفِتْنَةِ .

١٤٤٤ البَلاغَةُ مَاسَهُلَ عَلَىٰ النَّطْقِ ١٠٠ وَخَفَّ

عَلَىٰ الْفِطْنَةِ .

١٤٤٥ ــالنّاسُ كَصُورٍ فِي صَحيفَةٍ كُلَّما طُوِيَ بَعْضُها نُشِرَ بَعْضُها.

١٤٤٦ ـ البَخيلُ يَبْخَلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بِالْيَسيرِ مِنْ دُنْياهُ وَ يَسْمَحُ لِوارِثِهِ بِكُلِّها .

١٤٤٧ ـ المَوْأَةُ شَرُّ كُلُّها ، وَشَرُّ مِنْها أَنَّهُ لا بُدَّ
 مِنْها ٣٠ .

١٤٤٨ ـ الحَسَدُ داءً عَياءٌ لايَزُولُ إِلَّا بِهُلْكِ الْحاسِدِ أَوْ بِمَوْتِ الْمَحْسُودِ .

١٤٤٩ ـ الذَّنُوبُ الدَّاءُ، وَالدَّواءُ الْإِسْتِغْفارُ، وَ الشِّفاءُ أَنْ لا تَعُودَ .

١٤٥٠ الحَسَدُيَأْ كُلُ الْحَسَناتِ كَماتَأْ كُلُ النّارُ
 الْحَطَت .

١٤٥١ ـ الصَّبْرُ صَبْرانِ: صَبْرُ عَلَىٰ مَا تُحِبُّ وَ صَبْرُ عَلَىٰ مَا تَكْرَهُ .

١٤٥٢ ــالصَّبْرُأَحْسَنُ خِلالِالْإِيمانِ وَأَشْرَفُ خَلائِقِ الْإِنْسانِ .

١٤٥٣ ـ الككينسُ مَنْ أَحْيىٰ فَضائِلَهُ وَ أَماتَ رَذَائِلَهُ بَقَمْعِهِ شَهْوَتَهُ وَ هواهُ .

<sup>(</sup>١) في الغرر ١٨٨١: المنطق.

 <sup>(</sup>۲) هذا الكلام غير صادر عنه ، و معارض للثابت من كلامه وسيرته في ذلك .

<sup>(</sup>١) في الغرر ١٨٦٨ : دنيا فانية دنية .

<sup>(</sup>٢) في الغرر ١٨٦٩ : أشرف .

<sup>(</sup>٣) في الغرر ١٨٧٩ : و استبدل بالآجلة عن العاجلة .

<sup>(</sup>٤) في الغرر ١٨٨٠ : الشرّ .

١٤٥٤ ــ الأَمَلُ كَالسَّرابِ يُغِرُّ<sup>(١)</sup> مَنْ رَآهُ وَ يُخْلِفُ مَنْ رَجاهُ .

١٤٥٥ ـ السُّلْطانُ الْجائِرُ وَالْعالِمُ الْفاجِرُ أَشَدُّ النَّاسِ نِكايَةً .

١٤٥٦ ـ الكافِرُ خِبُّ لَئيمٌ خَوُّنٌ مَغْرُورٌ بِجَهْلِهِ مَغْبُونٌ .

١٤٥٧ - المُؤْمِنُ غِرُّ كَرِيمٌ مَأْمُونٌ عَلَىٰ نَفْسِهِ [حَذِرٌ] (" مَحْزُونٌ .

١٤٥٨ ـ الرّاضي عَنْ نَفْسِهِ مَفْتُونٌ وَالْواثِقُ بِها مَغْرُورٌ مَغْبُونٌ "... مَغْرُورٌ مَغْبُونٌ "...

١٤٥٩ \_ الشرِّيرُ لا يَظُنُّ بِأَحَدِ خَيْراً لِأَنَّهُ لا يَراهُ إِلَّا بِطَبْع نَفْسِهِ .

1870 ـ المَوْءُ حَيْثُ وَضَعَ نَفْسَهُ بِرِياضَتِهِ [وَ طَاعَتِهِ] (اللهَ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ ا

١٤٦١ ـ العَوافي إِذا دامَتْ جُهِلَتْ وَإِذا فُقِدَتْ عُرفَتْ .

١٤٦٢ ـ الجَوادُمَحْبُوبُ مَحْمُودُوَ إِنْ لَمْ يَصِلْ مِنْ جُودِهِ شَيْءٌ إِلَىٰ مادِحِهِ وَ الْبَخيلُ ضِدُّ ذَلِكَ .

الجائِرُ مَمْقُوتُ مَذْمُومٌوَانِ لَمْ يَصِلْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

١٤٦٤ الدُّنْيادُولُ فَأَجْمِلْ فِي طَلَبِها وَاصْطَبِرْ حَتِّىٰ تَأْتِيَكَ دَوْلَتُكَ .

١٤٦٥ ـ الخُرْقُ (١ الْإِسْتِهْتَارُ بِالْفُضُولِ وَ مُصاحَبَةُ الْجَهُولِ.

١٤٦٦ \_التَّوَكُّلُ التَّبَرِّي مِنَ الْحَوْلِ وَ الْقُوَّةِ وَ الْتُوَّةِ وَ الْقُوَّةِ وَ الْتُوَاقِ

١٤٦٧ ـ الكَيِّسُ مَنْ دانَ بِتَقْوَىٰ اللهِ سُبْحانَهُ وَ تَجَنُّبِ الْمَحادِمِ وَ إِصْلاحِ الْمَعادِ .

١٤٦٨ الحازمُ مَنْ جادَبِمَافي يَدِهِ وَلَمْ يُؤَخَّرُ عَمَلَ يَوْمِهِ إِلَىٰ غَدِهِ .

١٤٦٩ \_ الحِكْمَةُ لا تَحُلُّ قَلْبَالْمُنافِقِ إِلَّا وَ هِيَ عَلَىٰ ارْتِحالٍ .

١٤٧٠ ـ اَلشَّرَفُ عِنْدَ اللهِ بِحُسْنِ الْأَعْمالِ لا
 بِحُسْنِ الْأَقْوالِ .

١٤٧١ ـ الفَضيلَةُ بِحُسْنِ الْكَمالِ وَ مَكارِمِ الْأَفْعالِ لا بِكِثْرَةِ المالِ وَجَلالَةِ الْأَعْمالِ. ١٤٧٧ ـ الْإِسْتِصْلاحُ لِلأَعْداءِ بِحُسْنِ الْمَقالِ وَ جَميلِ الْأَفْعالِ أَهْوَنُ مِنْ مُلاقاتِهِمْ [وَ مُعالَبَتِهِمْ] (" بِمَضيضِ الْقِتالِ.

<sup>(</sup>١)كذا في الغرر ١٨٩٦ ، و في الأصل: يغير .

<sup>(</sup>۲) من الغرر ۱۹۰۱.

<sup>(</sup>٣) و في الغرر ١٩٠٢: نفسه مغبون و الواثق بها مفتون .

<sup>(</sup>٤) من الغرر ١٩٠٥.

<sup>(</sup>١) و في الغرر ١٩١٤ : الحمق.

<sup>(</sup>٢) من الغرر ١٩٢٦.

187٣ ـ الصَّبْرُ عَنِ الشَّهْوَةِ عِفَّةُ وَعَنِ الْغَضَبِ نَجْدَةٌ وَ عَنِ الْغَضَبِ نَجْدَةٌ وَ عَنِ الْمَعْصِيَةِ تَوَرُّعٌ .

١٤٧٤ السَّخاءُأَنْ تَكُونَ بِمالِكَ مُتَنَبَرِّعاً وَعَنْ مالِ غَيرِكَ مُتَوَرِّعاً .

18۷0 ـ الفَقيرُ الرّاضي ناجِ مِنْ حَبائِل إِبْليسَ وَ الغَنِيُّ (١ واقِعُ فِي حَبائِلِهِ .

١٤٧٦ ـ اللَّشيمُ لا يُرْجِىٰ خَيْرُهُ وَلا يُسْلَمُ مِنْ شَرِّهِ وَ لا يُؤْمَنُ غَوائِلُهُ ﴿ .

١٤٧٧ ـ المُـؤْمِنُونَ ٣ أنْـفُسُهُمْ عَفيفَةٌ وَ حاجاتُهُمْ مَأْمُولَةٌ وَ حَيْراتُهُمْ مَأْمُولَةٌ وَ شُرُورُهُمْ مَأْمُونَةٌ .

١٤٧٨ المُتَّقُونَ أَنْفُسُهُمْ قانِعَةٌ وَشَهَواتُهُمْ مَيِّنَةٌ وَ وُجُوهُهُمْ مَحْزُونَةٌ.

١٤٧٩ ـ المُؤْمِنُ دائِمُ الْفِكْرِ وَكَثيرُ الذِّكْرِ (٠٠. عَلَىٰ النَّعْماءِ شاكِرٌ وَفِي الْبَلاءِ صابِرٌ .

١٤٨٠ ـ الدُّنْيا عَرَضٌ حاضِرٌ يَأْكُلُ مِنْهُ الْبَرُّ وَ الْفاحِهُ مَا الْآنْياعَرَضُ حَاضِرٌ يَأْكُلُ مِنْهُ الْبَرُّ وَ

الْفاجِرُ وَ الْآخِرَةُ دارُ حَقٍّ يَحْكُمُ فيها مَلِكٌ قادرٌ.

١٤٨١ ـ الإِيمانُ ٥٠ هُوَ التَّسْليمُ وَالتَّسْليمُ هُوَ

(٥) في الغرر ١٩٣٥: الإسلام. و مثله في نهج البلاغة.

الْيَقِينُ وَ الْيَقِينُ هُوَ التَّصْديقُ وَ التَّـصْديقُ هُوَ الْإِقْرارُ وَالْإِقْرارُ هُوَ الْأَداءُ وَ الْأَداءُ هُو الْعَمَلُ.

١٤٨٢ ـ الشِّرْكَةُ فِي الْمالِ ( التَّوَدِّي إِلَىٰ الْمالِ التَّوَدِّي إِلَىٰ الْمِطْرابِ .

٣ ١٤٨٤ مالشَّرْ كَةُفِي الرَّأْيِ تُوَدِّي إِلَىٰ الصوابِ. ١٤٨٤ مالعِلْمُ يَهْتِفُ بِالْعَمَلِ فَإِنْ أَجابَه وَ إِلَّا ارْتَحَلَ .

18۸0 - أَلْا مُورُ بِالتَّقْديرِ وَلَيْسَتْ بِالتَّدْبيرِ "". 18۸٦ - القليلُ مَعَ التَّدْبيرِ أَبْقىٰ مِنَ الْكَثيرِ مَعَ التَّبْذير .

١٤٨٧ ـ التَّثَبُّتُ خَيرٌ مِنَ الْعَجَلَةِ إِلَّا في فُرَصِ الْبرَّ .

١٤٨٨ ـ العَجَلَةُ مَذْمُومَةُ في كُلِّ أَمْرٍ إِلَّا فيما يَدْفَعُ الشَّرِ .

١٤٨٩ ـ الْإِنْصافُ مِنَ النَّفْسِ كَالْعَدْلِ فِي النَّفْسِ كَالْعَدْلِ فِي الْإِمْرَةِ.

١٤٩٠ التَّواضُعُ مَعَ الرَّفْعَةِ كَالْعَفْوِ مَعَ الْقُدْرَةِ.
 ١٤٩١ ـ الجُنُودُ عِزُّ الدِّينِ وَحُصُونُ الْوُلاةِ.
 ١٤٩٢ ـ العَدْلُ قِوامُ الرَّعِيَّةِ وَكَمالُ "الْوُلاةِ.

<sup>(</sup>١) بقرينة المقابلة والمعنى ينبغي أن تكون العبارة : «و الفــني السـاخط» أو ما شاكله .

<sup>(</sup>٢) في ب: تؤمن . في الغررر ٩٣٠ : أيؤمّنُ مِنْ غوائله .

<sup>(</sup>٣) في الغرر ١٩٣١ : المتقون.

<sup>(</sup>٤) في الغرر ١٩٣٣ : دائم الذكر كثير الفكر .

<sup>(</sup>١) في الغرر ١٩٤١: المُلُّك.

<sup>(</sup>٢) في الغرر ١٩٤٧ : لا بالتدبير .

<sup>(</sup>٣) في الغرر ١٩٥٤ : جمال .

189٣ ـ المالُ وَبالُ عَلَىٰ صاحِبِهِ إلَّا ما قَدَّمَ مِنْهُ.

1898 ـ الحَقُودُ مُعَذِّبُ النَّفْسِ مُتَضاعَفُ الْهَمِّ. 1890 ـ المُؤْمِنُ قَرِيبٌ أَمْرُهُ، بَعِيدٌ هَمُّهُ، كَثيرٌ صَمْتُهُ، خالِصٌ عَمَلُهُ.

١٤٩٦ المُتَّقُونَ أَعْمالُهُمْ زاكِيَةٌ وَأَعْيَنُهُمْ باكِيةٌ وَ فَكُوبُهُمْ باكِيةٌ

١٤٩٧ ـ العاقِلُ يَجْتَهِدُ في عَمَلِهِ وَ يُقَصِّرُ مِنْ أَمَلِهِ .

١٤٩٨ ـ الجاهِلُ يَعْتَمِدُ عَلَىٰ أَمَلِهُ وَ يُقَصِّرُ مِنْ عَمَلِهِ .

... ١٤٩٩ الكِبْرُ خَلِيقَةٌ مُرْدِيَةٌ لَئِيمَةٌ مَنْ تَكَثَّرَ بِها قَلَّ .

١٥٠٠ ـ الجَهْلُ مَطِيَّةٌ شَمُوسٌ مَنْ رَكِبَها زَلَّ وَ
 مَنْ صَحِبَها ضَلَّ .

١٥٠١ ـ اللِّسانُ مِعْيارٌ أَرْجَحَهُ الْعَقْلُ وَأَطْاشَهُ لِنَّحَهُ الْعَقْلُ وَأَطْاشَهُ لِنَحَهُ الْعَقْلُ وَأَطْاشَهُ

١٥٠٢ ـ المُفْلِحُ مَنْ نَهَضَ بِجَناحٍ أُوِ اسْتَسْلَمَ فَاسْتَراحَ ١٠٠ .

مع العَجْزُ مَعَ لُزُومِ الْخَيرِخَيرُ مِنَ الْقُدْرَةِ مَعَ لُزُومِ الْخَيرِخَيرُ مِنَ الْقُدْرَةِ مَعَ لُزُومِ " الشَّرِّ .

(١) هذا شطر من جوابه لأبي سفيان حينما أراد أن يستفزه
 للخلافة والحكم في عهد أبي بكر ، لاحظ خ ٥ من نهج
 البلاغة ، وأصله : أفلح من نهض ..

(٢) في الغرر ١٩٧٣ : ركوب.

١٥٠٤ ـ الحِرْفَةُ مَعَ الْعِفَّةِ خَيرٌ مِنَ الْغِنىٰ مَعَ الْفَجُور .

١٥٠٥ المُؤْمِنُونَ ١١ الْمُؤْثِرُونَ وَالْمُخْلِصُونَ
 مِنْ رِجالِ الْأَعْرافِ .

٥٠٦ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُ وفِ أَفْضَلُ أَعْمالِ الْخَلْقِ.

١٥٠٧ ـ أَلْإِسْتِغْناءُ عَنِ الْعُذْرِ أَعَزُّ مِنَ الصِّدْقِ.

١٥٠٨ ـ الرُّكُونُ إِلَىٰ الدُّنْيا مَعَمايُعايَنُ مِنْ غِيرِها جَهْلٌ.

١٥٠٩ ـ الطُّمأنينَةُ إلىٰ كُلِّ أَحَدِقَبْلَ الْإِخْتِبارِ
 مِنْ قُصُورِ الْعَقْلِ.

١٥١ - القُصُورُ ﴿ فِي الْعَمَلِ لِمَنْ وَثِقَ بِالنَّوابِ
 عَلَيْهِ غَبْنٌ .

١٥١١ـالعالِمُ٣مَنْ غَلَبَهَواهُوَلَمْ يَبِعْ آخِرَتَهُ بِدُنْياهُ .

١٥١٢\_الحازِمُ مَنْ لَمْ يَشْغَلْهُ غُرُورُ دُنْياهُ عَنِ العَمَلِ لِأُخْراهُ.

١٥١٣ مَ ١ ـ العُمْرُ الَّذي يَبْلُغُ فيهِ الرَّجُلُ أَشدَّهُ (١٠) الأَرْبَعُونَ .

١٥١٤ ـ العُمْرُ الَّذْي أَعْذَرَ اللهُ فيهِ [إلى ] ابْنِ
 آدَمَ وَ أَنْذَرَ السِّتُّونَ.

<sup>(</sup>١) و في الغرر ١٩٧٥ : الموقنون . وهو أنسب.

<sup>(</sup>٢) في الغرر ١٩٨١ : التقصير . و هو أحسن .

<sup>(</sup>٣) في الغرر ١٩٨٣ : العاقل .

<sup>(</sup>٤) في الغرر ١٩٨٦: يبلغ الرجيل فيه الأشد. والأشد هنا بملاحظة الروح لا البدن.

١٥٢٩ \_ الصِّدْقُ مِرْفَعَةً.

١٥٣٠ \_ الصَّبْرُ مِدْفَعَةُ .

١٥٣١ \_ العَجْزُ مِضْيَعَةً .

١٥٣٢ \_ الصَّمْتُ وَقارٌ .

١٥٣٤ \_ الأَمْنُ اغْتِرارٍ .

١٥٣٥ \_ الخَوْفُ اسْتِظْهارٌ .

١٥٣٦ \_ الْإِتِّعاظُ ١٠ اعْتِبارٌ .

١٥٣٧ \_ اليَقْظَةُ اسْتِبْصارٌ.

١٥٣٨ \_ ألْإِنْدَارُ إِعْدَارٌ .

١٥٣٩ \_ النَّدَمُ اسْتِغْفارٌ .

١٥٤٠ \_ الْإقْرارُ اعْتِذْارُ .

١٥٤١ \_ الْإِنْكَارُ إِصْرارٌ .

١٥٤٢ \_ أَلْإِكْثَارُ إِضْجَارٌ .

١٥٤٤ \_ التَّوْبَةُ مَمْحاةً .

١٥٤٥ \_ اليَأْسُ مَسْلاَةً .

١٥٤٦ \_ التَّقْوَىٰ اجْتِنْابٌ .

١٥٤٧ \_ الظَّنُّ ارْتِيابُ.

١٥٤٨ \_ المُحْسِنُ مُعانٌ.

١٥٤٩ \_ المُسيءُ مُهانٌ .

١٥٥٠ \_ الغَفْلَةُ ضَلالَةٌ.

١٥٤٣ ـ المُشاوَرَةُ اسْتِظْهارٌ .

١٥٣٣ \_ الْهَذَرُ عارُ .

١٥١٥ العارِفُ وَجْهُهُ مُسْتَبْشِرُ مُتَبَسِّمٌ وَقَلْبُهُ وَجِلُّ مَحْزُونٌ .

١٥١٦ \_ الْمَالُ فِتْنَةُ النَّفْسِ وَنَهْبُ الرَّزايا . ١٥١٧ \_التَّقُوىٰ ظاهِرُهُ شَرَفُ الدُّنْيا وَ باطِنْهُ شَرَفُ الآخرة .

١٥١٨ الشَّرَفُ بِالهِمَم الْعَالِيَةِ لا بِالرَّمَم الْبالِيَةِ. ١٥١٩ الصِّدْقُ رَأْسُ الْإِيمانِ وَزَيْنُ الْإِنْسانِ. ١٥٢٠ ـ الكَريمُ يَأْبَىٰ الْعَارَ وَيُكُرمُ الْجَارَ . ١٥٢١ اللئيمُ يَدَّرِعُ الْعارَ وَيُعادِي ١١١ الأَحْرارَ. ١٥٢٢ \_ المُتَّقى مَيْنَةُ شَهْوَتُهُ ، مَكْظُومٌ غَيْظُهُ ، في الرَّخاءِ شَكُورٌ وَ فِي الْمَكارِهِ صَبُورٌ . ١٥٢٣ \_ الذِّكْرُ نُورُ الْعَقْلِ وَحَياةًالنُّفُوسِ وَ جَلاءُ الصُّدُورِ.

١٥٢٤ \_الصَّبْرُ صَبْرانِ: صَبْرٌ فِي الْبَلاءِ حَسَنٌ جَميلٌ ، وَ أَحْسَنُ مِنْهُ الصَّبْرُ عَنِ الْمَحارِمِ . ١٥٢٥ ـ السَّيِّدُ مَنْ تَحَمَّلَ أَثْقَالَ إِخْوانِهِ وَ أُحْسَنَ مُجاوَرَةَ جيرانِهِ .

١٥٢٦\_الفِرارُ في أُوانِهِ يَعْدِلُ الظُّفَرِ في زَمانِهِ. ١٥٢٧ \_ أَلْأَدَبُ فِي الْإِنْسانِ شَجَرَةٌ أَصْلُهَا الْعَقْلُ .

١٥٢٨ ـ الْإِكْتَارُ يُزِلُّ الْحَكيمَ (وَيُذِلُّ اللَّئيمَ)(") فَلاٰ تُكْثِرْ فَتَضْجُرَ وَ لاٰ تُفَرِّطْ فَتَهُنْ.

<sup>(</sup>١) كذا في الغرر ١٧٥ ، و في الأصلين: الألفاظ.

<sup>(</sup>١) في الغرر ١٩٩٧ : ويؤذي .

<sup>(</sup>٢) في الغرر ٢٠٠٩ : و يُمِلُّ الحليم . و هو الصواب .

١٥٥١ \_ البَرِيُّ حَرِيُّ (١).

١٥٥٢ ـ الدينُ نورٌ .

١٥٥٣ \_ اليَقينُ حُبُورٌ .

١٥٥٤ \_ الصَّبْرُ ظُفَرُ .

١٥٥٥ \_ العَجَلُ خَطَرٌ .

١٥٥٦ \_ الغَيُّ أَشَرٌ .

١٥٥٧ \_ العَيُّ حَصَرُ .

١٥٥٨ \_ العِلْمُ حِرْزُ .

١٥٥٩ \_ القَناعَةُ عِزٌّ .

١٥٦٠ ـ المَعْرُوفُ كَنْزُ .

١٥٦١ ـ الغَفْلَةُ طَرَبُ .

١٥٦٢ ـ اليَقْظَةُ كَرَبُ .

١٥٦٣ \_ الرِّئَاسَةُ عَطَبُ.

١٥٦٤ \_ الشُّكْرُ مَغْنَمٌ .

١٥٦٥ \_ الكُفْرُ مُغْرَمٌ ٣٠ .

١٥٦٦ ـ العُقُولُ مَواهِبُ.

١٥٦٧ \_ أَلْأدابُ مَكاسِبُ.

١٥٦٨ ـ الْإِنْسانُ بِعَقْلِهِ .

١٥٦٩ ـ المَرْءُ بِهِمَّتِهِ .

١٥٧٠ ـ الرَّجُلُ بِجَنانِهِ .

١٥٧١ ـ المَرْءُ بِإِيمانِهِ .

١٥٧٣ \_ الدُّنْيا بِالْأَمَلِ .

١٥٧٤ \_ المالُ عارِيَةُ .

١٥٧٥ \_ الدُّنيا فانِيَةُ .

١٥٧٦ \_ ألْإِسْتِقامَةُ سَلاٰمَةً .

١٥٧٧ \_ الشَّرُّ نَدامَةُ .

١٥٧٨ ـ الصَّبْرُ يُناضِلُ الْحِدْثانَ.

١٥٧٩ ـ الجَزَعُ مِنْ أَعْوانِ الزَّمانِ .

١٥٨٠ ـ القَلْبُ خازِنُ اللسانِ.

١٥٨١ \_ اللِّسانُ تَرْجُمانُ الإِنْسانِ ١٠٠.

١٥٨٢ \_ أَلْإِنْسانُ عَبْدُ الْإِحْسانِ.

١٥٨٣ \_ الْهَوَىٰ عَدُوُّ الْعَقْلِ.

١٥٨٤ ـ اللَّهْوُ مِنْ ثِمارِ الْجَهْل.

١٥٨٥ \_ الجَوْرُ مُضادُّ الْعَدْل .

١٥٨٦ \_ العِلْمُ مُميتُ الْجَهْلِ.

١٥٨٧ \_ الباطِلُ مُضادُّ الْحَقِّ.

١٥٨٨ ـ الحِلْمُ زَيْنُ الخَلْقِ .

١٥٨٩ ـ النَّاسُ أَعْداءُ ما جَهلـوُا.

١٥٩٠ ـ النَّاسُ [بِـ]خَيْرِ مَـا تَعَاوَنُـوا ٣٠.

١٥٩١ - أَلاَّعْمالُ ثِمارُ النِّيّاتِ.

١٥٧٢ \_ العِلْمُ بِالْعَمَلِ .

<sup>(</sup>١) في الغرر ٢٦٢: الجَنان.

<sup>(</sup>٢) و في الغرر ٢٨٩: الناس بخيرٍ ما تفاوتوا. و المثبت أنسب.

<sup>(</sup>١) في الغرر ٢١١: جريء . و بعدها ٢١٢: الصدقة تقي . (٢) كذا في الغرر ٢٦٦، و في الأصل : معدم .

١٥٩٢ \_ الصَّدَقَةُ أَفْضَلُ الْحَسناتِ.

١٥٩٣ \_ الرِّفْقُ مِفْتاحُ النَّجاحِ.

١٥٩٤ \_ التَّوْفيقُ قائِـدُ الصَّـلاٰحِ.

١٥٩٥ \_ الكِتابُ تَرْجُـمانُ النِّـيَّةِ.

١٥٩٦ ــ العَمَــلُ عُنْــوانُ الطُّوِيَّةِ.

١٥٩٧ ـ السَّخاءُ يَـزْرَعُ الْمَحَبَّةِ.

١٥٩٨ \_ الشُّحُ يَكْسِبُ الْمَسَبَّةَ.

١٥٩٩ \_ المَواعِظُ حَياةُ القُلُوب.

١٦٠٠ ـ الذِّكْرُ ١١ مُجالَسَةُ الْمَحْبُوبِ.

١٦٠١ \_ المَغْبُونُ مَنْ شُغِلَ بِالدُّنْياوَفاتَهُ حَظُّ الْالْذِنْياوَفاتَهُ حَظُّ الْاجْرَةِ (")

17.۲ العاقِلُ مَنْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ إِذَا غَضِبَ وَإِذَا رَخِبَ وَ إِذَا رَخِبَ وَ إِذَا رَخِبَ وَ إِذَا

١٦٠٣ ـ الزُّهْدُ أَقلُ مَا يُوجَدُوا جَلُ ما يُعْهَدُ.
 يَمْدُحُهُ الْكُلُّ وَيَتْرُكُهُ الْجُلُّ .

١٦٠٤ \_ الصَّبْرُ عَلَىٰ الْفَقْرِ مَعَ الْعِزِّ أَجْمَلُ مِنَ الْغَنىٰ مَعَ الذُّلِّ.

1700 - السُّرُورُ يَبْسُطُ النَّفْسَ وَيُشِرُ النَّسْاطَ. 170 - الغَمُّ يَقْبِضُ النَّفْسَ وَيَطْوِي الْإِنْبِساطَ. 170٧ - التَّلَطُّفُ فِي الْحيلَةِ أَجْدىٰ مِنَ الْوسيلَة .

١٦٠٨ ـ الحازِمُ مَنْ حَنَّكَتْهُ التَّجارِبُ وَ هَذَّبَتْهُ النَّوائِبُ .

17.9 ـ الْإِحْسانُ غَريزَةُ الْأَخْيارِ وَ الْإِساتَةُ غَريزَةُ الْأَخْيارِ وَ الْإِساتَةُ غَريزَةُ الْأَشْرارِ .

• ١٦١ ـ السَّاعاتُ تَخْتَرِمُ الأَعْمارَ وَ تُداني ١٠٠ مِنَ الْبَوارِ .

١٦١١ـالرُّ كُونُ إِلَىٰ الدُّنْيامَعَ مَايُعايَنُ مِنْ سُوءِ تَقَلِّبِها جَهْلٌ .

١٦١٢ ـ الحِدَّةَ ضَرْبٌ مِنَ الْجُنُونِ لِأَنَّ صَاحِبَها يَنْدَمُ فَجُنُونُهُ مَا يَنْدَمُ فَجُنُونُهُ مُسْتَحْكَمٌ.

١٦١٣ مَالقَلْبُ يَنْبُوعُ الْحِكْمَةِ وَالْأَذُنُ مَغْيضَها. ١٦١٤ مَالقَلْبُ وَ ١٦١٤ مِالدّنيا شَرَكُ النَّقُوسِ وَقَرارَهُ الضُّرُّ وَ الْمُؤْسُ (").

١٦١٥ ـ أَلْأَيّامُ صَحائِفُ آجالِكُمْ فَخَلِّدُوها أَحْسَنَ أَعْمالِكُمْ .

١٦١٦ ـ الْأُخِرَةُ دارُ قَرارِكُمْ ٣ فَجَهِّزُوا إِلَيْها ما يَبْقىٰ لَكُمْ.

١٦١٧ ـ البُكَّاءُ مِنْ خَشْيَةُ اللهِ مِفْتاحُ الرَّحْمَةِ. 1٦١٨ ـ العَمَلُ بِالْعِلْم مِنْ تَمام النَّعْمَةِ.

<sup>(</sup>١) في الغرر ٢٠٣٠ : و تدني .

<sup>(</sup>٢) في الغرر ٢٠٤٧ : و قرارة كل ضر وبؤس.

<sup>(</sup>٣) في الغرر ٢٠٥٠ : مستقركم .

<sup>(</sup>١) في الأصل: الدنيا. و التصويب من الغرر ٣٢٢.

<sup>(</sup>٢) في الغرر ٢٠١٠ : حظه من الآخرة .

١٦١٩ الحُظْوَةُ عِنْدَالْخالِقِ بِالرَّغْبَةِ فيمالَدَيْهِ. ١٦٦٠ الحُظْوَةُ فيما ١٠عِنْدَالْمَخْلُوقِ بِالرَّغْبَةِ عَمّا في يَدَيْهِ .

١٦٢١ ـ المُقْتَرِبُ بِأَداءِ الْفَرائِضِوَ النَّوافِلِ مُتَضاعِفُ الْأَرْباحِ.

١٦٢٢ \_ المَوَدَّةُ تَعَاطُفُ الْقُلُوبِ وَ ائْتِلافُ ٣٠ الْأَرُواحِ .

آ ٦٦٣ اَلْيَقْظَةُ ٣٠ فِي الدِّينِ نِعْمَةٌ عَلَىٰ مَنْ رُزِقَهُ. ١٦٢٤ ـ الْأَصْدِقاءُ نَفْسُ واحِدَةٌ في جُسُومٍ مُتَفَرِّقَةٍ .

١٦٢٥ ـ العِلْمُ يُرْشِدُكَ وَالْعَمَلُ يَبْلُغُ بِكَ الْعَايَةَ. العِلْمُ أَوَّلُ دَليلٍ وَالْمَعْرِفَةُ آخِرُ نِها يَةٍ.

١٦٢٧ \_الكَلامُ في وَثاقِكَ مَالَمْ تَتَكَلَّمْ (بِهِ) (" فَإِذَا تَكَلَّمْ (بِهِ) (" فَإِذَا تَكَلَّمْتَ بِهِ صِرْتَ في وَثاقِه .

أكام العاقِلُ مَنْ يَتَقاضَىٰ نَفْسَهُ فيما يَجِبُ
 عَلَيْهِ وَ لا يَتَقاضىٰ غَيرَهُ بِما يَجِبُ لَهُ ٥٠٠.
 الكريمُ إِذَا احْتاجَ إِلَيْكَ أَعْفاكَ وَ إِذَا احْتَجْتَ إِلَيْكَ أَعْفاكَ وَ إِذَا احْتَجْتَ إِلَيْهِ كَفَاكَ .

١٦٣١ ـ الكريمُ يَعْفُو مَعَ الْقُدْرَةِوَ يَعْدِلُ مَعَ الْقُدْرَةِوَ يَعْدِلُ مَعَ الْقُدْرَةِوَ يَعْدِلُ مَعَ الْإِمْرَةِ وَ يَكُفُّ إِسَائَتُهُ وَ يَبْذُلُ إِحْسَانَهُ .

١٦٣٢ ـ الجُودُ مِنْ غَيرِ خَوْفٍ وَلا رَجاءِ مُكافاةٍ ؛ حَقيقَةُ الْجُودِ.

١٦٣٣ ـ المُؤمِنُ إِذَا نَظَرَ اعْتَبَرَ وَإِذَا تَكَلَّمَ ذَكَرَ
 وإذا سَكَتَ تَفَكَّرَ وَ إِذَا أَعْطِيَ " شَكَرَ وَ إِذَا أَعْطِي " شَكَرَ وَ إِذَا ابْتُلِي صَبَرَ.

١٦٣٤ ـ المُؤْمِنُ إِذَا وُعِظَ ازْدَجَرَ وَ إِذَا حُذِّرَ
 حَذِرَ وَ إِذَا عُبِّرَ اعْتَبَرَ وَ إِذَا ذُكِّرَ ذَكَرَ وَ إِذَا ظُلِمَ غَفَرَ.

١٦٣٥ ـ الفَقْرُ صَلاحُ الْمُؤْمِنِ وَمُريحُهُ مِنْ
 حَسَدِ الْجيرانِ وَ تَمَلَّقِ الْإِخْوانِ وَ تَسَـلُّطِ
 السُّلْطانِ .

١٦٣٦ \_ التَّقُوى أَوْكَدُ ٣ سَبَبٍ بَيْنَكَ وَ بَينَ اللهِ اللهِ إِنْ أَخَذْتَ بِهِ ، وَ جُنَّةٌ مِنْ عَذَابٍ أَليمٍ . إِنْ أَخَذْتَ بِهِ ، وَ جُنَّةٌ مِنْ عَذَابٍ أَليمٍ . ١٦٣٧ \_ الكرامَةُ تُفْسِدُ مِنَ اللَّئيمِ بِقَدْرِ ما تُصْلِحُ مِنَ اللَّئيمِ بِقَدْرِ ما تُصْلِحُ مِنَ الْكَريمِ .

١٦٣٨ ـ الجاهِلُ صَخْرَةُ لا يَنْفَجِرُماؤُها وَ

<sup>178</sup>٠ ـ المُتَعَبِّدُ بِغَيرِ عِلْمٍ كَحِمارَةِ الطَّاحُونَةِ تَدوُرُ وَ لا تَبْرَحُ مِنْ مَكانِها ١٠٠.

<sup>(</sup>۱) في الغرر ۲۰۷۰ : كحمار الطاحونة يـدور و لا يـبرح مـن مكانه .

<sup>(</sup>٢)كذا في الغرر ٢٠٧٥، و في الأصل: حذر.

<sup>(</sup>٣) في الغرر ٢٠٧٩: آكد.

 <sup>(</sup>١) هذا هو الصواب الموافق للخرر ٢٠٥٥ ، و في الأصل :
 الرغبة فيما ..

<sup>(</sup>٢) في الغرر ٢٠٥٧ : في ائتلاف.

<sup>(</sup>٣) في الغرر ٢٠٥٨ : التيقظ .

<sup>(</sup>٤) ليس في الغرر ٢٠٦٢ .

 <sup>(</sup>٥) في الغرر ٢٠٦٦: العاقل يتقاضى نفسه بما .. يتقاضى لنفسه بما ..

شَجَرَةٌ لا يَخْضَرُّ عُودُها وَ أَرْضٌ لا يَظْهَرُ عَشَبُها .

1779 النّاسُ طالِبان:طالِبُومَطْلُوبُ،فَمَنْ طَلَبَ الدُّنْيا طَلَبَهُ الْمَوْتُ حَـتّىٰ يُـخْرِجَهُ عَنْها ، وَ مَنْ طَلَبَ الْأَخِرَةَ طَـلَبَتْهُ الدُّنْيا حَتّىٰ يَسْتَوْفِيَ رِزْقَهُ مِنْها .

١٦٤٠ ـ الرّاضي بِفِعْلِ قَوْمٍ كَالدّاخِل [فيه] مَعَهُمْ وَ لِكُلِّ داخِلٍ في باطِلٍ إِثْمَانِ : إِثْمُ الرّضا بِهِ وَ إِثْمُ الْعَمَلِ بِهِ .

1781 ـ أَلْأَجَلُ مَحْتُومٌ وَالرِّزْقُ مَقْسُومٌ فَلاَ يُغِمَّنَّ أَحَدَكُمْ إِبْطاقُهُ ، فَإِنَّ الْحِرْصَ لاَ يُقِدِّمُهُ ، وَالْعَفافَ لا يُوَخِّرُهُ، وَ الْمُؤْمِنُ بِالتَّحَمُّلِ خَلِيقٌ .

١٦٤٢ ـ النَّاسُ ثَلاثَةُ: عالِمٌ رَبّانِيٌّ، وَ مُتَعَلِّمٌ عَلَىٰ سَبيلِ نَجاةٍ، وَهَمَجٌ رَعاعٌ أَتْباعُ كُلِّ نَاعِقٍ لَمْ يَسْتَضيئُوا بِنُورِ الْعِلْم وَ لَمْ يَلجَئُوا إِلَىٰ رُكْنِ وَثيقٍ .

المَوْءُ بِأَصْغَرَيْهِ: بِقَلْبِهِ وَلِسانِهِ إِنْ قَاتَلَ الْمَوْءُ بِأَصْغَرَيْهِ: بِقَلْبِهِ وَلِسانِهِ إِنْ قَاتَلَ قَاتَلَ قَاتَلَ بِجَنانٍ وَ إِنْ نَطَقَ نَطَقَ بِبَيانٍ .

1788 - النَّعَمُ مَوْصُولَةٌ بِالشُّكْرِ وَالشُّكْرِ وَالشُّكْرِ وَالشُّكْرِ وَالشُّكْرِ مَوْصُولَةً بِالشُّكْرِ فَي قَرَنٍ مَوصُولٌ بِالْمَزيدِ وَهُما مَقْرُونانِ في قَرَنٍ فَلَنْ يَنْقَطِعَ الْمَزيدُ مِنَ اللهِ حَنَّىٰ يَنْقَطِعَ الشُّكرُ مِنَ الشَّاكِرِ.

١٦٤٥ ـ العَقْلُ خَليلُ المُؤْمِنِ وَالْعِلْمُ وَزيرُهُ وَ الصَّبْرُ أَميرُ جُنُودِهِ وَالْعَمَلُ قَيِّمُهُ ١٠٠ .

١٦٤٦ ـ الزَّمانُ يَخُونُ صاحِبَهُ وَلاَ يَسْتَعْتِبُ لِمَنْ عاتَبَهُ .

١٦٤٧ ـ أَلْإِيمانُ وَ الْعَقْلُ ٣ أَخوانِ تَوْأَمانِ وَ رَفِيقَانِ لا يَقْبَلُ اللهُ سُبْحانَهُ وَ رَفِيقانِ لا يَقْبَلُ اللهُ سُبْحانَهُ وَ تَعالَىٰ أَحَدَهُما إِلّا بِصاحِبِهِ .

١٦٤٨ ـ المَذَلَّةُ وَ الْمَهانَةُ وَالشَّقَاءُ ، فِي الْحِرْصِ وَ الطَّمَع.

١٦٤٩ ــالنّاسُ كَالشَّجَرِ شُرْبُهُ واحِدٌ وَ ثَمَرُهُ مُخْتَلِفٌ .

١٦٥٠ ـ العَقْلُ صاحِبُ جَيْشِ الرَّحْمٰنِ وَ الْـهَوىٰ قائِدُ جَـيْشِ الشَّـيْطانِ وَالنَّـفْسُ مُتَجاذَبَةٌ بَيْنَهُما فَأَيُّهُما غَـلَبَ كَـانَتْ فـي حَيِّرُو.
 حَيِّرُو.

١٦٥١ ـ العِلْمُ عِلْمانِ مَطْبُوعٌ وَمَسْمُوعٌ وَ لا يَنْفَعُ الْمَطْبُوعُ إِذَا لَمْ يَكُ مَسْمُوعٌ .

١٦٥٢ ـ الحاسِدُ يُظْهِرُ وُدَّهُ في أَقُوالِهِ وَ يُخْفي بُغْضَهُ في أَفْعالِهِ فَلَهُ إِسْمُ الصَّدْيقِ وَ صِفَةُ الْعَدُوّ.

١٦٥٣ \_ النَّفْسُ الْأَمَّارَةُ بِالسُّوءِ تَتَمَلَّقُ تَمَلُّقَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: قسيمه. و التصويب من الغرر ٢٠٩٢.

<sup>(</sup>٢) في الغرر ٢٠٩٤ : و العمل . و هو الصواب .

الْمُنافِقِ وَ تَتَصَنَّعُ شَبِيهُ السَّديقِ الْمُوافِقِ حَتَىٰ إِذَا خَدَعَتْ وَتَمَكَّنَتْ تَسَلَّطَتْ تَسَلُّطَ الْعَدُوِّ وَتَحَكَّمَ الْعَتُوَّ وَأَوْرَدَتْ مُوارِدَ السَّوْءِ.

١٦٥٤ ـ الأنْشُ في ثَلاثَةٍ: الزَّوْجَةِ الْمُوافِقَةِ وَ الْمُوافِقَةِ وَ الْوَلَدِ الْبَارِّ " وَ الْأَخِ الْمُوافِقِ .

١٦٥٥ ـ الْمُرُوَّةُ: الْعَذَلُ فِي الْإِمْرَةِ وَ الْعَفْوُ فِي الْقِمْرَةِ وَ الْعَفْوُ فِي الْقِمْرَةِ. الْمُواساةُ فِي الْعِشْرَةِ.

١٦٥٦ \_الحازِمُ مَنْ شَكَرَ النِّعَمَمُقْبِلَةً وَ صَبَرَ عَنْها وَ سَلاها مُولِّيَةً مُدْبِرَةً .

١٦٥٧ \_ العالِمُ حَيُّ بَيْنَ الْمَوْتى.

١٦٥٨ ـ الجاهِلُ مَيِّتُ بَيْنَ الْأَحياءِ .

١٦٥٩ ـ الْإِخْوانُ جَلاءُ [الهُمومِوَ] الْأَخْزانِ. ١٦٦٠ ـ الصِّدْقُ جَمالُ الْإِنْسانِ وَحُلْيَةُ ٣٠ الْإِيمان.

١٦٦١ \_ الشُّهُواتُ مَصائِدُ الشَّيْطانِ .

١٦٦٢ \_ الحَياءُ مِنَ اللهِ تَعالَىٰ يَقِي مِنْ عَذَابِ النّار .

١٦٦٣ التَّهَجُّمُ عَلَىٰ الْمَعاصِي يُوجِبُ عِقابَ النَّادِ .

١٦٦٤ ـ الغَفْلَةُ تَكْسِبُ الْإِغْتِرارَوَ تُدْني مِنَ الْبِوارِ.

١٦٦٥ ـ المُؤْمِنُ يَنْظُرُ فِي الدُّنْيابِعَيْنِ الْإِعْتِبارِ وَ يقْتَاتُ فيها بِبَطْنِ الْإِضْطِرارِ ١٠٠.

٦٦٦٦ العِبادَةُالْخالِصَةُأَنْلايَرْجُوَالرَّجُلُ إِلَّا رَبَّهُ وَ لا يَخافَ إلَّا ذَنْبَهُ .

١٦٦٧ \_ المَسْأَلَةُ طَوْقُ الْمَذَلَّةِ تَسْلِبُ الْعَزِيزَ عِزَّهُ وَ الْحَسيبَ حَسَبَهُ .

١٦٦٨ العَدْلُ أَنَّكَ إِذَا ظَلَمْتَ أَنْصَفْتَ وَالْفَضْلُ
 أَنَّكَ إِذَا قَدَرْتَ عَفَوْتَ .

١٦٦٩ \_ الْوَفاءُ حِفْظُ الذِّمامِ وَالْمُرُوَّةُ تَعَهَّدُ ذَوِي الْأَرْحامِ .

١٦٧٠ ـ المَوْءُ يَتَغَيَّرُ في ثَلاثِ:القُوْبِ مِنَ الْمُلُوكِ وَالْوِلاياتِ وَ الْغِنىٰ بَعْدَ الْفَقْرِ ، فَمَنْ لَمْ يَتَغَيَّرُ في هذِه فَهُوَ ذُو عَقْلٍ قَويمٍ وَخُلْقٍ مُسْتَقيم .

١٦٧١ ـ وَكَانَ (عليه السّلام) إِذَاأُ ثُنِيَ عَلَيْهِ فِي وَجْهِهِ يَقُولُ:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَعْلَمُ مِنِي بِنَفْسي وَ أَنَا أَعْلَمُ بِنَفْسي وَ أَنَا أَعْلَمُ بِنَفْسي مِنْهُمْ ، اللَّهُمَّ اجْعَلْني خَيراً مِمّايَظُنُّونَ وَ اغْفِرْ لي مِمّا لا يَعْلَمُونَ (".

 <sup>(</sup>١) في الغرر ٢١٢٦ : ينظر إلى .. الاضطرار و يسمع فيها بأذن المقت و الإبغاض .

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة رقم ١٠٠ من باب القصار .

<sup>(</sup>١) في الغرر ٢١٠٦ : النفس الأمارة المسؤلة .. و تتصنّع بشيمة الصديق .

<sup>(</sup>٢) في الغرر ٢١٠٩ : و الولد الصالح .

<sup>(</sup>٣) في الغرر ٢١٢٠ : و دعامة الإيمان .

17۷۲ ـ المُؤْمِنُونَ لأَنْفُسِهِمْ مُتَّهِمُونَ وَ مِنْ فَارِطِ زَلَلِهِمْ وَجِلُونَ وَ لِلنَّانِيا عَائِفُونَ وَ إِلَى الْأَخِـرَةِ مُشْـتَاقُونَ وَ إِلَى الطَّاعَاتِ مُسَارِعُونَ .

١٦٧٣ ـ النّاسُ نِيامٌ فَإِذا ماتُواانْتَبَهُوا ١٠٠.
١٦٧٤ ـ النّاسُ بِزَمانِهِمْ أَشْبَهُ مِنْهُمْ بِآبائِهِمْ ١٠٠.
١٦٧٥ ـ أَلْأَقاويلُ مَحْفُوظَةٌ وَالسَّرائِرُ مَبْلُوَّةٌ وَكُلُ نَفْسِ بِما كَسَبَتْ رَهينَةٌ .

17٧٦ ـ النّاسُ فِي الدُّنيا عامِلانِ: عامِلُ فِي الدُّنيا لِلدُّنيا قَدْ شَغَلَتْهُ دُنْياهُ عَـنْ آخِـرَتِه لِخُشَىٰ عَلَىٰ مَنْ يُخْلِفُ الْفَقْرَ وَ يَأْمَنُهُ عَلَىٰ يَخْلِفُ الْفَقْرَ وَ يَأْمَنُهُ عَلَىٰ نَفْسِه فَيُفْنِي عُمْرَهُ في مَـنْفَعَهِ غَيْرِهِ ، وَ عامِلٌ فِي الدُّنيا لِمابَعْدَها فَجانَهُ الَّذي لَـهُ بِغَيرِ عَمَلٍ فَأَحْرَزَ الْحَظَينِ مَعاً وَ مَلكَ الدَّارِيْن جَميعاً .

١٦٧٧ ـ اللَّهُمَّ احْقِنْ دِمائَنا وَدِمائَهُمْ وَ أَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنا وَ بَيْنِهِمْ وَاهْدِهِمْ " مِنْ ضَلاَلْتِهِمْ حَتَّىٰ يَعْرِفَ الْحَقَّ مَنْ جَهِلَهُ وَ يَرْعَوي عَنِ الْغَيِّ وَالْغَدْرِ مَنْ لَهِجَ بِهِ .

٧٦٧٨ ـ الْعَقْلُ أَنْ تَقُولَ مَا تَعْرِفُ وَ تَعْرِفُ "بِما تَنْطِقُ بِهِ . تَنْطِقُ بِهِ .

١٦٨٠ ـ أَلْعَقْلُ صَديقٌ مَحْمُـودٌ.

١٦٨١ ـ اَلصَّلاةُ حِصْنُ مِنْ سَطَواتِ الشَّيْطانِ. ١٦٨٢ ـ اَلصَّلاةُ حِصْنُ الرَّحْ مَٰنِ وَمَدْحَرَةُ الشَّيْطان .

١٦٨٣ ـ السُّجُودُ النَّفْسانِيُّ فَراغُ الْقَلْبِ مِنَ الْسَانِيَّ فَراغُ الْقَلْبِ مِنَ الْسَانِيَّ فَراغُ الْقَلْبِ مِنَ الْسَانِيَّ وَالْسَحَمِيَّةِ وَ قَطْعُ الْبَاقِياتِ وَ خَلْعُ الْكِبْرِ وَالْسَحَمِيَّةِ وَ قَطْعُ الْعَلائِقِ النَّبُويَّةِ وَالْتَحَلِّي بِالْخَلائِقِ النَّبُويَّةِ النَّبُويَّةِ وَالْتَحَلِّي بِالْخَلائِقِ النَّبُويَّةِ النَّبُويَةِ وَالْتَحَلِّي بِالْخَلائِقِ النَّبُويَّةِ النَّبُويَةِ وَالْتَحَلِّي بِالْخَلائِقِ النَّبُويَةِ النَّبُويَةِ النَّبُويَةِ النَّبُويَةِ وَالْبُوسُونِ وَالْمُعْ عَتائِقِ النَّبُو فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ كُبَتَينِ وَأَطْرافِ الْقَدَمَيْنِ مَعَ بِالرَّاحَتَينِ وَ الرُّكْبَتَينِ وأَطْرافِ الْقَدَمَيْنِ مَعَ خُشُوعِ الْقَلْبِ وَ إِخْلاصِ النَّيَّةِ .

١٦٨٥ ـ اَلْإِفْتِخْارُ مِنْ أَصْغَرِ الْأَقْدارِ .

١٦٨٦ ـ اَلحِقْدُ مِنْ طَبائِع الْأَشْرارِ .

۱٦٨٧ \_ اَلحِقْدُ نارٌ (كامِنَةٌ) ١٠ لا تُطْفَى إِلّا بالظِّفَر.

١٦٨٨ - اَلمُؤْمِنُ أَمِيرُ عَلَىٰ نَفْسِهِ مُعَالِبُ هَواهُ (٣) وَ حِسِّه .

١٦٨٩ ـ السَّبَبُ الَّذي أَدْرَكَ الْعَاجِزُ بِهِ بُغْيَتَهُ هُوَ الَّذي أَعْجَزَ الْقادِرَ عَنْ طَلِبَتِه .

١٦٧٩ ـ ٱلْهَوىٰ إِلٰهُ مَعْبُودٌ.

<sup>(</sup>١) هذه اللفظة لم ترد في الغرر ٢٢٠٣.

<sup>(</sup>٢) في الغرر ٢٢٠٤: لهواه.

<sup>(</sup>١) لم ترد في الغرر و لا في نهج البلاغة و هكذا التالية .

<sup>(</sup>٢) و في تحف العقول: الناس بأمرائهم أشبه منهم بآبائهم.

<sup>(</sup>٣) في الغرر ٢١٤٠ : و أنقذهم .

<sup>(</sup>٤)كذا في الأصل ، و في الغرر ٢١٤١: و تعمل .

١٦٩٠ ـ اَلمُرُوَّةُ اسْمٌ جامِعٌ لِسائِرِ الْفَضائِلِ وَ
 الْمَحاسِنِ .

1791 ـ أَلحازِمُ مَنْ يُؤَخَّرُ الْعُقُوبَةَ في سُلْطانِ الْعَضَبِ وَ يُعَجِّلُ مُكافأةَ الْإِحْسانِ إِغْتِناماً لِفُرْصَةِ الْإِمْكانِ .

١٦٩٢ ـ اَلْكَلامُ كَالدَّواءِ قَليلُهُ نافِعُ ١٠٠ وَ كَثيرُهُ قاتِلٌ .

179٣ ـ اَلمَنْعُ الْجَميلُ أَحْسَنُ مِنَالْـوَعْدِ الطَّويل .

1798 مَالمَكَانَةُ مِنَ الْمُلُوكُ مِفْتاحُ الْمِحْنَةِ وَ بَدْرُ الْفِتْنَةِ.

1740 التَّسَلُّطُ عَلَىٰ المَمْلُوكِ وَالضَّعيفِ مِنْ لُؤُم الْقُدْرَةِ .

1797 ـ الضَّمائِرُ الصِّحاحُ أَصْدَقُ شَهادَةً مِنَ الْأَلْسُنِ الْفِصاحِ .

179٧ ـ اَلرُّفْقُ لِقَاحُ الصَّلاحِ وَعُنُوانُ النَّجاحِ. 179٨ ـ اَوْقاتُ "الدُّنْيا وَإِنْ طْالَتْ قَصيرَةٌ وَ الْمُتْعَةُ بِها وَ إِنْ كَثُرَتْ يَسيرَةٌ.

١٧٠١ ـ إِنْجازُ ١٠ الْوَعْدِ مِنْ دَلائِلِ الْمَجْدِ.
 ١٧٠٢ ـ العاقِلُ مَنْ سَلَّمَ إِلَىٰ الْقَضاءِ وَ عَمِلَ بِالْحَرْمِ.

١٧٠٣ ـ التَّواضُعُ رَأْسُ الْعَقْلِ.

١٧٠٤ ـ التَّكَبُّرُ رَأْسُ الْجَهْلِ.

١٧٠٥ ـ الكريم عِنْدَ اللهِ مَحْبُورُ مُثابٌ وَ عِنْدَ
 النّاسِ مَحْبُوبٌ مُهْابٌ .

١٧٠٦ ـ الشَّرُّ أَقْبَحُ الأَبُوابِ (وَفاعِلُهُ شَرِّ الْأَمُوابِ (وَفاعِلُهُ شَرِّ الْأَصْحابِ) (\*).

١٧٠٧ ـ اَلجَزَعُ عِنْدَ الْبَلاءِ [من] تَمامُ الْمِحْنَةِ.

١٧٠٨ \_ اَلمَرْءُ عَـدُوُّ مَـا جَهِلَـهُ ٣٠٠.

١٧٠٩ \_ أَلْعَفَّةُ تُضَعِّفُ الشَّهْوَةَ.

١٧١٠ ـ الصَّدَقَةُ تَسْتَنْزِلُ الرَّحْمَةَ.

١٧١١ ـ اَلْبَلاغَةُ أَنْ تُجيبَ فَلاتُبطِي وَ تُصيبَ فَلا تُخْطِي .

١٧١٢ ـ اَلعَقْلُ يَهْدي وَيُنْجِي وَالْجَهْلُ يُغْوي وَ يُرْدى .

١٧١٣ ـ اَلجَوادُ فِي الدُّنْيا مَحْمُودُ وَ فِي
 الْأخِرَةِ مَسْعُودٌ.

<sup>(</sup>١) في الغرر ٨١٨٢: ينفع .

 <sup>(</sup>٢) ليس من هذا الفصل ، و قد تابع المصنف فيها الغرر فلاحظ
 ٢١٨٨ .

 <sup>(</sup>١) ليس من هذا الفصل ، و مثله في الغرر ، فكأنــما المــصنف حذا حذوه دون تأمل .

 <sup>(</sup>٢) ما بين القوسين كان في ذيل الحكمة التالية فقد مناه وفـقاً
 للغرر فلاحظ ٢١٤٧ و ١٥٦٣ من الغرر.

<sup>(</sup>٣) في الغرر برقم ٤٢٣ : المرء عدوّ ما جهل . و قد تقدمت .

١٧١٤ ـ اَلتَّقُوىٰ لاعِوَضَ عَنْه وَلا خَلَفَ مِنْه (١٠). ١٧١٥ ـ اَلمُؤْمِنُ مَنْ تَحَمَّلَ أَذْىٰ النَّاسِ وَ لَمْ يَتَأَذَّ (٣) أَحَدُ مِنْهُ .

1۷۱٦ اَلخَوْفُ مِنَ اللهِ فِي الدُّنْيا يُؤْمِنُ الخَوْفَ فِي الدُّنْيا يُؤْمِنُ الخَوْفَ فِي الاُنْ فِي الْأخِرةِ مِنْهُ.

١٧١٧ - اَلقَرينُ النّاصِحُ هُوَ الْعَمَلُ الصّالِحُ. ١٧١٨ - اَلطّاعَةُ وَفِعْلُ الْبِرِّ هُمَا الْمَتْجَرُ الرّابِحُ. ١٧١٩ - الكَريمُ مَنْ صانَ عِرْضَهُ بِمالِه وَ اللَّئيمُ مَنْ صانَ مالَهُ بِعِرْضِه.

١٧٢٠ ـ المُؤْمِنُ مَنْ وَقَىٰ دينَهُ بِدُنْياهُ .

١٧٢١ ـ اَلفاجِرُ مَنْ وَقَىٰ دُنْياهُبِدينِه .

١٧٢٢ \_ ٱلْوَرَعُ الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ .

١٧٢٣ ـ اَلتَّقُوىٰ أَنْ يَتَوَقَّىٰ ٣ الْمَرْ ءُكُلَّما يُؤْثِمُهُ.

1۷۲۱ \_ اَلعاقِلُ مَنْ لا يَضيعُ لَهُ نَفَسٌ فيما لا يَنْفعُهُ وَ لا يَقْتَنى مَا لا يَصْحَبُهُ .

١٧٢٥ \_ اَلغَضَبُ يُشيرُ كُوامِنَ الْحِقْدِ .

١٧٢٦ ـ اللَّهْقُ يُفْسِدُ عَزائِمَ الْجِدِّ.

١٧٢٧ ـ الرَّجُلُ بِسِجِيَّتِه لا بِصُورَتِه'''.

١٧٢٨ ـ المَرْءُ بِهِمَّتِه لا بِزينَتِه (٥).

١٧٢٩ ـ أَلْإِنْصافُ راحَةُ.

١٧٣٠ \_ اللُّجاجُ ١٠ وَقاحَةً .

١٧٣١ ـ الحِرْصُ مَحْقَرَةٌ .

١٧٣٢ \_ الرِّياءُ (") مَفْقَرَةٌ .

١٧٣٣ \_ اَلتَّذَلُّلُ مَسْكَنَةً .

١٧٣٤ \_ العَجْزُ مَهانَةٌ .

١٧٣٥ \_ اَلْعَجْزُ آفَةُ .

١٧٣٦ \_ اَلعَجْزُ زَلَلُ .

١٧٣٧ \_ اَلْإِبْطاءُ مَلَلٌ .

١٧٣٨ \_ اَلتَّجَرُّمُ وَجْهُ الْقَطيعَةِ.

١٧٣٩ \_ أَلصَّبْرُ جُنَّةٌ مِنَ الْفاقَةِ ٣٠ .

١٧٤٠ \_ المِزاحُ يُورِثُ الضَّغائِنَ (4).

١٧٤١ ـ الإِجْتِهَادُ أَرْبَحُ بِضاعَةٍ ١٠٠

١٧٤٢ ـ اَلعَاقِلُ صُنْدُوقُ سِرِّه عَجيبٌ.

١٧٤٣ \_ الْإِحْتِمالُ قَبْرُ الْعُيُوبِ،٠٠

١٧٤٤ \_ اَلدُّعاءُ مِفْتاحُ الرَّحْمَةِ ٣٠.

<sup>(</sup>١) في الغرر ١٦: الشر وقاحة.

 <sup>(</sup>۲) الزنا (ب). و لم يرد في الغرر، و هكذا التي ما قبلها و (٦)
 مما بعدها.

<sup>(</sup>٣) لفظة «من» لم ترد في الغرر ٣٤٧.

<sup>(</sup>٤) شطر من كتاب أمير المؤمنين لابنه الحسن حسب رواية الحراني في تحف العقول وهذه الفقرة وردت أيضاً برواية ابن طاووس في كشف المحجة فلاحظ الباب ٨ من كتاب الروضة من بحار الأنوارج ٧٧ ص ٢١٥ و ٢٣٤.

<sup>(</sup>٥) لم ترد في الغرر و نهج البلاغة و بحار الأنوار.

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة: قصار الحكم ٦.

<sup>(</sup>٧) شطر من كتابه (عليه السّلام) لابنه الحسن بروايه الحرانسي

<sup>(</sup>١) في الغرر ٢١٥٤ : فيه .

<sup>(</sup>٣) في الغرر ٢١٥٥: و لا يتأذى أحدبه.

<sup>(</sup>٣) في الغرر ٢١٦٢ : أن يتقى .

<sup>(</sup>٤) في الغرر ٣١٦٦: المرء بفطنته لا بصورته.

<sup>(</sup>٥) في الغرر ٢١٦٧: لا بقنيته .

١٧٤٥ \_ الصَّدَقَةُ دَواءٌ مُنْجِحٌ ١٠٠.

١٧٤٦ ـ الْهُدىٰ يَجْلُو ١٧٤٦ ـ الْعَمىٰ ٣٠.

١٧٤٧ \_ اَلعاقِلُ مَنْ وَعَظَتْهُ التَّجارِبُ.

١٧٤٨ \_ اَلعَفافٌ زينَةُ الْفَقْرِ.

١٧٤٩ \_ الشُّكْرُ زينَةُ الْغِنيٰ ".

١٧٥٠ \_ الزُّهْدُ فِي الدُّنْيا قَصْرُ الْأُمَلِ (١٠).

١٧٥١ \_ اَلحِلْمُ سَجِيَّةٌ فَاضِلَةٌ ١٧٥١

١٧٥٢ \_ اَلفِكْرُ نُورٌ وَ الْغَفْلَةُ ضَلالَةٌ ٣٠ .

۱۷۵۳ \_ اَلحَقُّ مَثالٌ وَ الْباطِلُ خِيالٌ<sup>،</sup>

١٧٥٤ \_ اَلتَّوْفيقُ خَيْرُ قائِدٍ ١٧٥٤

١٧٥٥ \_ الْأَدَبُ خَيْرُ ميراثٍ ٢٠٠٥.

في تحف العقول وابن طاووس في كشف المحجة و عنهما
 في البحار ٧٧ / ٢١٥ و ٢٣٤ .

(٢)كذا في الأصل ، و في الغرر : الهوى شريك العمى .

- (٤) هذه و ما قبلها من نهج البلاغة قصار الحكم ٦٨ و ٣٤٠.
- (٥) بسحار الأنوارج ٧ ص ٣١٠ ح ٣ عن معاني الأخبار للصدوق و ص ٣١٠ عن الخصال وج ٧٨ ص ٥٩ عن تحف العقول و عن أحد الأخيرين أخذ المصنف.
- (٦) بحار الأنوار ٧١ / ٤٢٨ عن كنز الفوائد ، و ٧٨ / ٣٩ عـن تحف العقول في وصية أمير المؤمنين لابنه ، و أيضاً ج ٧٧ ص ٢٩١ نقلاً عن التحف في خطبة الوسيلة ، و هـو مـن مصادر المصنف .
  - (٧) الشطر الثاني ورد في الغرر برقم ٥٤.
    - (٨) لم أجدها.
  - (٩) في الغرر ٣ / ٣٨٦: حــن التوفيق خير قائد.
  - (١٠) في الغرر ٣ / ٣٨٦: حسن التوفيق خير قائد.

١٧٥٦ ـ العِفَّةُ مَعَ الحرفة خَيرُ لَكَ مِنْ سُرورٍ مَعَ فُجُورٍ ١٠.

١٧٥٧ \_ اَلفُرْصَةُ تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ فَانْتَهِز وُا فُرَصَ الْخَيْرِ ٣٠ .

١٧٥٨ \_ اَلمَوْعِظَةُ ٣٠ كَهْفٌ لِمَنْ وَعاها .

١٧٥٩ \_ التَّواضُعُ يُرْشِدُ إِلَىٰ السَّلاٰمَةِ ".

١٧٦٠ ـ الشّاكِرُ مَا يَضيعُ (٥) بِجُحُودِالْكافِرِ.

١٧٦١ ـ الفَقْرُ يُخرسُ الْفَطِنَ عَنْ حُجَّتِهِ ٣٠.

١٧٦٢ \_ اَلتَّدْبيرُ قَبْلَ الْعَمَلِ يُؤْمِنُكَ مِنَ النَّدَمِ ٣٠.

١٧٦٣ \_ اَلتَّواضُع يَكْسُوكَ السَّلاٰمَةَ ١٠.

1778 ـ اَلداهِ يَدُمِنَ الرِّجالِ مَنْ كَتَمَ سِرَّهُ مِمَّنْ يُحَبِّ مِنَ الرِّجالِ مَنْ كَتَمَ سِرَّهُ مِمَّنْ يُحِبُّ كَراهِ يَهَ أَنْ يَشْهَرَهُ عَنْ غَـضَبٍ فِي الْمُسْتَوْدَع (").

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة : قصار الحكم ٧.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٧٧ / ٢١٤ و ٢٣٣ نقلاً عن التحف و كشف المحجة و هكذا التالية .

<sup>(</sup>١) في الفرر ١٩٧٤ و في النهج في الكتاب ٣٦: الحرفة مع العفة خير من الغنى مع الفجور و قد تقدم نقلها بهذا النص، و أما بالنص المذكور هنا فقد رواه الحراني في التحف و ابن طاووس في الكشف و عنهما المجلسي في البحار ٢١٨/٧٧ و ٢٢٩ من وصيته لابنه الحسن.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة : قصار الحكم ٢١.

<sup>(</sup>٣) كذا في ت و الغرر ط. طهران ١١٢٦ و في ب: الموعظة.

<sup>(</sup>٤) لم أجدها.

<sup>(</sup>٦) الغرر ١٣٧٤.

<sup>(</sup>٧) في الغرر ١٤١٧ : يؤمن الندم .

<sup>(</sup>٨) في البحار ٧٥ / ١٢٠ عن كنز الكراجكي و فيه: يكسبك.

<sup>(</sup>٩) لم أجدها .

1۷٦٥ \_ اَلخَيرُ الَّذي لا شَرَّ فِيهِ:الشُّكْرُ مَعَ النِّعْمَةِ وَالصَّبْرُ عِنْدَ النَّازِلَةِ ".

١٧٦٦ العالِمُ أَفْضَلُ مِنْ الصّائِمِ الْقائِمِ الْغازي في سَبيلِ اللهِ ٣٠٠ .

١٧٦٧ \_ اَلعالِمُ ٣٠ بِمَنْزِلَةِ النَّخْلَةِ تَنْتَظِرُ مَتىٰ يَسْقُطْ عَلَيْكَ مِنْها شَيْءٌ .

١٧٦٨ ـ اَلعالِمُ مَنْ عَرَف أَنَّ مَا يَعْلَمُ في جَنْبِ ما لا يَعْلَمُ قيلِمُ فَعَدَّ نَفْسَهُ بِـ ذٰلِكَ جـاهِلاً فَازْدادَ بِما عَرَفَ مِنْ ذٰلِكَ في طَلَبِ الْعِلْمِ اجْتِهاداً.

1۷٦٩ ـ اَلجاهِلُ مَنْ عَدَّ نَفْسَهُ بِما جَهِلَ في مَعْرِفَةِ الْعِلْمِ عالِماً وَكَانَ بِرَأْيِهِ مُكْتَفِياً . مَعْرِفَةِ الْعِلْمِ عالِماً وَكَانَ بِرَأْيِهِ مُكْتَفِياً . 1۷۷٠ ـ "المُسْلِمُ مِنْ أَةُ أَخيهِ فَإِذارَأَ يُتُمْ مِنْ أَخيكُمْ هَفْوَةً فَلا تَكُونُوا لِنَفْسِهِ فَأَرْشِدُوهُ وَتَرَقَّقُوا بِهِ . وَانْصِحُوهُ وَتَرَقَّقُوا بِهِ .

(١) من كلام الامام الحسن نقله الحراني في التحف و عـنه المجلسي في البحار ١٠٦/٧٨.

(٢) نحوه في محاسن البرقي وعنه المجلسي في البحار ١٧/٢.

(٣) نحوه في محاسن البرقي و عنه المجلسي في البحار ٤٣/٢.

والحكمة التالية هي شطر من وصية أمير المؤمنين لابنه الحسن حسب رواية الحراني في تحف العقول وابن طاووس في كشف المحجة و عنهما المجلسي في بحار الأنوار ج ٧٧ ص ٢٠٥ و ٢٢٣.

و الحكمة ما بعد التالية أي «الجاهل من عدٌ نفسه .. مكتفياً» أيضاً هي شطر من الوصية المذكورة فتجدها بعد أسطر من الحكمة المنقدمة في المصادر المذكورة .

(٤) آخر الفصل و لم يرد في ب.

١٧٧١ - إِثْباعُ الْإِحْسانِ بِالْإِحْسانِ مِنْ كَمالِ الْجُودِ ١٠٠ .

١٧٧٧ ـ إِنْتِباهُ الْعَينِ لا يَنْفَعُ مَعَ غَفْلَةِ الْقُلُوبِ. ١٧٧٣ ـ أعْمالُ الْعِبادِ في عاجِلهِمْ نَصْبُ أَعْيُنِهِمْ في آجِلهِم.

١٧٧٤ إِشْتِغالُكَ بِمَصائِبِ نَفْسِكَ يَكْفيكَ الْعارَ.
 ١٧٧٥ م إِشْتِغالُكَ بِإِصْلاحِ الْمَعادِيُنْجيكَ مِنَ
 النّار.

١٧٧٦ - إِسْتِفْسارُ الصَّديقِ مِنْ عَدَمِ التَّوْفيقِ. ١٧٧٧ - أَسْبابُ الدُّنْيا مُنْقَطِعَةٌ وَأَحْبابُها بِها مُتَفَحِّعَةٌ.

١٧٧٨ - إِيثارُ الرَّعِيَّةِ تَقْطَعُ أَسْبابَ الْمَنْفَعَةِ.

١٧٧٩ ـ إِعْجابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِه خُرْقٌ .

١٧٨٠ ـ إِذَاعَةُ سِرٍّ أُودِعْتَهُ غَدْرٌ.

١٧٨١ \_ آلَةُ الرِّئاسَةِ سَعَةُ الصَّدْرِ.

١٧٨٢ - إضاعَةُ الْفُرْصَةِ غُصَّةً.

١٧٨٣ \_ أَوْقاتُ السُّرُورِ خَلْسَـةُ.

١٧٨٤ ـ إِظْهَارُ الْغِنَىٰ يُوجِبُ الشُّكْرَ .

١٧٨٥ ـ إِظْهَارُ التَّبَاؤُس يَجْلِبُ الْفَقْرَ .

١٧٨٦ - إِخْفاءُ الْفاقَةِ وَالْأَمْراضِ مَنَ الْمُرُوَّةِ.

١٧٨٧ \_ أماراةُ الدُّوَلِ إِنْشاءُ الْحِيَلِ.

١٧٨٨ \_ أماراتُ السَّعادَةِ إِخْلاصُ الْعَمَلِ .

<sup>(</sup>١) من هذه الحكمة إلى آخر الفصل ليس من هذا الفصل.

١٧٨٩ ـ أصابَ مُتَانَّ أَوْ كادَ.

١٧٩٠ \_ أَخْطَأً مُسْتَعْجِلٌ أَوْ كَادَ.

١٧٩١ ـ إِخْلاصُ الْعَمَلِ مِنْ قُوَّةِالْميقينِ وَ صَلاحِ النِّيَّةِ .

١٧٩٢َ \_اسْتِفْتاحُ الشَّرِّ يَحْدُو عَلَىٰ تَجَنِّيهِ .

١٧٩٣ ـ إعادَةُ الْإِعْتِذارِ تَذْكيـرُ بِالذَّنْبِ.

١٧٩٤ إِعادَةُ التَّفْريعِ أَشَدُّمِنْ مَضَضِ الضَّرْبِ.

١٧٩٥ ـ اَهْلُ الْقُرْآُنِ أَهْلُ اللهِوَخَاصَّتُهُ .

١٧٩٦ - إِعْجابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِه عُنُوانُ ضَعْفِ عَقْله .

١٧٩٧ \_إِخْوانُ الصَّدُوقِ مَنْ وَقاكَ بِنَفْسِه وَ

آثَرَكَ عَلَىٰ مالِه وَ وَلَدِه وَ عِرْسِه .

١٧٩٨ اَهْلُ الدُّنْياكَرَكْبِ يُسارُبِهِمْ وَهُمْ نِيامٌ.

## الفصل الثاني

## بلفظ أربعة وهو عشير عشم

### فَمِنْ دُلِكَ قُولُه 🚁 ،

1۷۹٩ ـ أَرْبَعَةُ لا تُردُّ لَهُمْ دَعْوَةً : إِمامٌ عادِلٌ ، وَ وَالِدُ لِوَلَدِه ، وَ الرَّجُلُ يَدْعُو لِأَخيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ، وَ الْـمَظْلُومُ يَـقُولُ اللهُ وَ عِـزَّتي وَ جَلالي لَأَنْتَصِرَنُّ لَكَ وَ لَوْ بَعْدَ حين .

١٨٠٠ ـ أَرْبَعَةُ لا يَنْظُرُ اللهُ تَعالىٰ إِلَيْهِم يَوْمَ اللهِ تَعالىٰ إِلَيْهِم يَوْمَ الْقِيْمَةِ : عَاقُ والدَيْهِ ، وَجارُ سَوْءِ فِي دارِ مُقامٍ ، وَ ذَيُّوتُ ، وَ مُدْمِنُ خَمْرٍ .
 مُقامٍ ، وَ ذَيُّوتُ ، وَ مُدْمِنُ خَمْرٍ .

الله و يُطاعُ أَمْرُهُ ، وَ زَوْجَةٌ يَحْفَظُها زَوْجُها وَ هِيَ تَخُونُهُ ، وَ فَقْرُ لا يَجِدُ صاحِبُهُ لَـهُ مُداوِياً ، [وَ جارُ سُوءٍ فِي دارِ مقام] (١٠) .

(١) التكملة من الخصال ١ / ٩٦ باب الأربعة ، و هـو مـــةا أوصى به النبي (صلّىٰ الله عليه وآله وسلّم) إلىٰ علي (عليه السّلام)، فهو خارج من موضوع هذا الكتاب .

١٨٠٢ أَزْبَعَ جِمَادٍ فِي وَنْدِالزِّنَاعَلَامَةُ عَلَيْهِ: أَحَدُهَا بُفْضُنَا أَهْلِ الْمَبْتِ، وَ ثانيها أَنْ يَحِنَّ عَلَيْ الْمُرِمِ اللَّهِي خُلِقَ مِنْهُ، وَ ثالِثُهَا

الْإِسْــنِخْفَافُ بِسَالدَّينِ ، وَ رَابِعُهَا سُــوءُ الْمُحْضَرِ لِلنَّاسِ .

١٨٠٣ أَرْبِعُ الْفَفَيلُ مِنْهَا كَثِيرُ: اَلنَّارُ، وَالنَّوْمُ،
 وَ الْمَرَضُ ، وَ الْعَدَاؤَةُ .

١٨٠٤ - أَرْبَعْ تَمِيتُ الْقَلْبَ: الذَّنْبُ عَلَىٰ الذَّنْبِ، وَ مُلاَحاةُ الأَحْمَقِ، وَ كَثْرَةُ مُثافَنَةِ النِّسَاءِ، وَ الْجُلُوسُ مَعَ الْمَوْتَىٰ، قيلَ لَهُ: وَ النِّسَاءِ، وَ الْجُلُوسُ مَعَ الْمَوْتِيٰ، قيلَ لَهُ: وَ مَنِ الْمُؤْتِي بِنَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ قالَ: كُلُّ عَبْدِ مُثْرِفِ.

١٨٠٥ ــ أَرْبَعَةُ لا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلاةً : الإِمامُ
 الْجائِرُ ، وَ الرَّجُلُ يَــؤُمُ الْـقَوْمَ وَ هَــمْ لَــهُ

كارِهُونَ ، وَ الْعَبْدُ الْأَبِقُ مِنْ مَواليهِ مِنْ غَيرِ ضَرُورَةٍ ، وَ الْمَرْأَةُ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِها بِغَيرِ إِذْنِه .

آ ١٨٠٦ ـ أَرْبَعُ هِيَ مَطْلُوباتُ النّاسِ فِي الدُّنْيا: الْغِنى ، وَ اللَّعَةُ ، وَ قِلَّةُ الْإِهْتِمامِ ، وَ الْعِزُّ . فَأَمَّا الْغِنىٰ : فَمَوْجُودُ فِي الْقَناعَةِ فَمَنْ طَلَبَهُ في كَثْرَةِ الْمالِ لَمْ يَجِدْهُ، وَ أَمَّا الدَّعَةُ: فَمَوْجُودَ فِي الْقَناعَةِ فَمَنْ طَلَبَها في فَمَوْجُودَةُ في خِفَّةِ الْمَحْمِلِ فَمَنْ طَلَبَها في ثِقْلِه لَمْ يَجِدْها ، وَ أَمَّا قِلَّةُ الْإِهْتِمامِ : فَمَوجودَةٌ في قِلَّةِ الشَّعْلِ فَمَنْ طَلَبَها في فَمَوجودةٌ في قِلَّةِ الشَّعْلِ فَمَنْ طَلَبَها في كَثْرَتِه لَمْ يَجِدْها ، وَ أَمَّا الْعِزُّ : فَمَوْجُودُ في خِدْمَةِ الْخَالِقِ فَمَنْ طَلَبَه في خِدْمَةِ الْحَالِقِ فَمَنْ طَلَبَه في خِدْمَةِ الْمَحْلُوقِ لَمْ يَجِدْهُ .

١٨٠٧ - أَرْبَعُ مَنْ أَعْطِيَهُنَّ فَقَدْ أَعْطِيَ خَيرَ الدُّنْيا وَ الْأَخِرَةِ: صِدْقُ حَديثٍ ، وَ أَداءُ أَمَانَةٍ ، وَ عِفَّةُ بَطْنٍ ، وَ حُسْنُ خُلْقٍ . أَمانَةٍ ، وَ عِفَّةُ بَطْنٍ ، وَ حُسْنُ خُلْقٍ . أَمانَةٍ ، وَ الْكِذْبُ، وَالْكِذْبُ، وَ الشَّرَةَ ، وَ سُوءُ الْخُلْقِ .

# الفصل الثّالث

# بِلفظ الأمر في خطاب المفرد وهو مائتان وثلاث وستّون ١٠٠ حكمة

### فَمِنْ دَلِكَ قوله 🖔 :

١٨٠٩ ـ إِسْتَدِمِ الشُّكْرِ تَدُمْ عَلَيْكَ النَّعْمَةُ .
 ١٨١٠ ـ إغْلِبِ الشَّهْوَةَ تَكْمُلْ لَكَ الْحِكْمَةُ .

١٨١١ ـ أَحْسِنْ تُشْكَرْ.

١٨١٢ ـ إعْمَلْ تُذْكَرْ .

١٨١٣ ـ إغْتَبِرْ تَزْدَجِرْ .

١٨١٤ \_ إِصْحَبْ تَخْتَبِرْ.

١٨١٥ ـ أَفْكُرْ تَسْتَبْصِرْ .

١٨١٦ \_ إِرْضَ بِما قَسَمَ اللهُ لَكَ تَكُنْ مُؤْمِناً. ١٨١٧ ـ إِرْضَ للنّاسِ بِما تَرْضاهُ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُشْلِماً.

۱۸۱۸ ــاِلْبَسْ ما لا تَشْتَهِوْ بِه وَ لا يُؤْرِي بِكَ. ۱۸۱۹ ــاِمْشِ بِدائِكَ مَا مَشى بِكَ ــ

(١) في (ت) و في (ب) (٢٦٤) حكمة .

١٨٢٠ - إرْضَ مِنَ الرِّرْقِ بِما قُسِّمَ لَكَ تَكُنْ
 غَنيًا .

١٨٢١ ـ إِقْنَعْ بِمَا أُوتِيتَهُ تَكُنْ مَكْفِيّاً .

١٨٢٢ - إعْلَمْ أَنَّ أَوَّلَ الدِّينِ التَّسْليمُ وَ آخِرُهُ
 الإخْلاصُ .

١٨٢٣ - إنْتَقِمْ مِنْ حِرْصِكَ بِالْقُنُوعِ كَمَا تَنْتَقِمُ
 مِنْ عَدُوّكَ بِالْقِصاصِ .

١٨٢٤ ــ إِسْتَغْنِ عَمَّنْ شِئْتَ تَكُنْ نَظيرَهُ. ١٨٧٥ ـ اثْنَهُ فِي عِلْقَ يَالاَّةُ دِعْهُ مِانِ أَنْهَا

١٨٢٥ إنْفَرِ دْبِسِرِّكَ وَلاٰ تُودِعْهُ حازِماً فَيَزِلَّ
 وَ لا جاهِلاً فَيَخُونَ .

١٨٢٦ ــ إِفْعَلِ الْمَعْرُوفَ مَا أَمْكُنَ .

١٨٢٧ ـ أَزْجُرِ المُسيءَ بِفِعْلِ الْمُحْسِنِ ١٠٠.

<sup>(</sup>١) و في ب في أواخر فصل أفعل التفضيل ورد: أزجر المسيء بثواب المحسن.

١٨٢٨ \_ إشلَمْ تَسْلَمْ.

١٨٢٩ \_ إِسْئَلْ تَعْلَمْ .

١٨٣٠ \_ اِرْهَبْ تَحْذَرْ .

١٨٣١ ـ إصْبِرْ تَظْفَرْ .

١٨٣٢ \_ أُحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ .

١٨٣٣ \_ أُعْفُ عَمَّنْ جَنيْ عَلَيْكَ .

١٨٣٤ ـ أُعِنْ أَخاكَ عَلَىٰ هِدايَتِه .

١٨٣٥ ـ أَحْي مَعْرُوفَكَ بِأَمَانَتِه .

١٨٣٦ \_ أَطِعَ الْعالِمَ تَغْنَهُ.

١٨٣٧ \_ إعْصِ هَــواكَ تَسْلَــمْ .

١٨٣٨ \_ إتَّضِعْ تَوْتَفِعْ .

١٨٣٩ \_ أَعْطِ تَصْطَنِعْ .

١٨٤٠ - أَقْصِوْ رَأْيَكَ عَلَىٰ ما يَلْزَمُكَ تَسْلَمْ .
 ١٨٤١ - أَحْسِنْ إلىٰ مَنْ تَمْلِكُ رِقَّهُ يُحْسِنْ إلَىٰ مَنْ تَمْلِكُ رِقَّهُ يُحْسِنْ إلَيْكَ مَنْ يَمْلِكُ رِقَّكَ .

المُعْدَدُ وَحُرْنَكَ عَلَىٰ فَضَلَ الْإِخِرَتِكَ وَحُرْنَكَ عَلَىٰ نَفْسِكَ فَكُمْ مِنْ حَزِينٍ وَفَدَ بِهِ حُرْنُهُ عَلَىٰ سُرورِ الْأَبَدِ وَكَمْ مِنْ مَهْمُومٍ أَدْرَكَ أَمَلَهُ. سُرورِ الْأَبَدِ وَكَمْ مِنْ مَهْمُومٍ أَدْرَكَ أَمَلَهُ. الْبَقالَه اوَمَعَ كُلِّ نِعْمَةٍ الْتَقالَه اوَمَعَ كُلِّ بَلِيَّةٍ كَشْفَها فَإِنَّ ذَلِكَ أَبْقَىٰ الْتَقالَه اوَ مَعَ كُلِّ بَلِيَّةٍ كَشْفَها فَإِنَّ ذَلِكَ أَبْقَىٰ لِلسَّهُوةِ وَأَذْهَبُ لِلْبَطَرِ لِللَّهُ مَعْ الْعُمَّةِ وَأَقْرَبُ إِلَىٰ الْفَرَحِ وَأَجْدَرُ لِكَشْفِ الْعُمَّةِ الْمُمُولِ.

١٨٤٤ ـ إِحْمِلْ نَفْسَكَ عِنْدَ شِدَّةِ أَخيكَ عَلَىٰ اللَّينِ وَ عِنْدَ قَطْيِعَتِه عَلَىٰ الْوَصْلِ وَ عِنْدَ جُمُودِه عَلَىٰ الْبَذْلِ وَ كُنْ لِكُلِّما يَبْدُو مِنْهُ حَمُولاً وَ لَهُ وَصُولاً.

١٨٤٥ ـ إِحْذَرِ الحَيْفَ وَ الْجَوْرَ فَإِنَّ الْحَيْفَ يَدْعُو إِلَىٰ يَدْعُو إِلَىٰ يَدْعُو إِلَىٰ السَّيْفِ وَ الْـجَوْرَ يَـدْعُو إِلَىٰ الْجَلاٰءِ.

١٨٤٦ ـ أَكْذِبِ السَّعايَةَ وَ النَّميمَةَ . باطِلَةً كانَتْ أَوْ صَحيحَةً .

١٨٤٧ \_إِحْفَظْ عُمْرَكَ مِنَ التَّضْييعِ لَهُ في غَيرِ الْعِبادَةِ وَ الطَّاعاتِ .

١٨٤٨ــاُهْجُرِ اللَّهْوَ فَإِنَّكَ لَمْ تُخْلَقْ عَبَثاً فَتَلْهُو وَ لَمْ تُتْرَكْ سُدَىً فَتَلْغُو .

١٨٤٩ \_ إَجْعَلْ كُلَّ هَمِّكَ وَ سَعْيِكَ لِلْخَلاٰصِ مِنْ مَحَلِّ الشَّقاءِ وَ الْعِقابِ ، وَ التَّجاةِ مِنْ مَقامِ الْبَلاٰءِ وَ الْعَذابِ .

١٨٥٠ ـ ارْضَ بِمُحَمَّدٍ عَلَيْكِاللهُ رائِداً وَ إِلَىٰ النَّجاةِ قائِداً .
 النَّجاةِ قائِداً .

1۸01 ـ أَكْثِرْ ذِكْرَ الْمَوْتَ وَ مَا تَهْجِمُ عَلَيْهِ وَتُفْضِي بَعْدَ الْمَوْتِ إِلَيْهِ حَتّىٰ يَأْتِيَكَ وَ قَدْ أَخَذْتَ لَهُ أَزْرَكُ وَ لا أَخَذْتَ لَهُ أَزْرَكُ وَ لا يَأْتِيكَ بَعْتَةً فَيَبْهَرُكَ .

١٨٥٢ ـ إغْتَنِمِ الصِّدْقَ في كُلِّ مَوْطِنٍ تَغْنَمْ وَ الْعَنْمُ اللَّمْ .

المَّدُنَ كَهْفَكَ وَ الْعَدْلَ سَيْفَكَ وَ الْعَدْلَ سَيْفَكَ وَ الْعَدْلَ سَيْفَكَ تَنْجُ مِنْ كُلِّ سُوءٍ وَ تَظْهَرُ عَلَىٰ كُلِّ عَدُوٍّ. الْمُعَلْ عَلَىٰ كُلِّ عَدُوٍّ. الْمُعَلْ نَفْسَكَ ميزاناً بَيْنَكَ وَبَينَ غَيرِكَ فَأَحْبِبُ لَنَفْسِكَ وَ اكْرَهُ لَهُ مَا تَحْبُ لِنَفْسِكَ وَ اكْرَهُ لَهُ مَا تَحْبُ لَهُ مَا تَحْبُ لَهُ مَا تُحِبُ أَنْ يُحْسَنَ تَكْرَهُ لَها وَ أَحْسِنْ كَمَا تُحِبُّ أَنْ لا تُظْلِمْ كَمَا تُحِبُ أَنْ لا تُظْلِمْ كَمَا تُحِبُ أَنْ لا تُظْلِمْ .

١٨٥٥ أَشْكُوْ عَلَىٰ مَنْ أَنْعَمَ إِلَيْكَ وَ أَنْعِمْ إِلَىٰ
 مَنْ شَكَرَكَ فَإِنَّهُ لا زَوالَ لِلتِّعْمَةِ إِذَا شَكَوْتَ
 وَ لا بَقَاءَ لها إِذَا كَفَوْتَ .

١٨٥٦ ـ إِرْحَمْ مَنْ دُونَكَ يَرْحَمْكَ مَنْ فَوْقَكَ، وَ قِسْ سَهْوَهُ بِسَهْوِكَ ١٠ وَ مَعْصِيَتَهُ لَكَ بِمَعْصِيَتِكَ لِرَبِّكَ وَ فَقْرَهُ إِلَىٰ رَحْمَتِكَ بِفَقْرِكَ إِلَىٰ رَحْمَتِكَ بِفَقْرِكَ إِلَىٰ رَحْمَتِكَ بِفَقْرِكَ إِلَىٰ رَحْمَتِكَ بِفَقْرِكَ إِلَىٰ رَحْمَةِ رَبِّكَ.

ُ ١٨٥٧\_إِقْبَلْ أَعْذارَ النّاسِ تَسْتَمْتِعْ بِإِخاءِهِمْ وَالْقَهُمْ بِالْبِشْرِ تُمِتْ أَضْغانَهُمْ .

١٨٥٨ أُءُمُوْ بِالْمَعْرُوفِ تَكُنْ مِنْ أَهْلِهُ وَأَنْكِرِ الْمُنْكَرَ بِيَدِكَ وَ لِسانِكَ وَ بايِنْ مَـنْ فَـعَلَهُ بِجُهْدِكَ .

١٨٥٩ ـ إِمْلِكْ حَمِيَّةَ نَفْسِكَ وَسَوْرَةَ غَضَبِكَ وَ سَطْوَةَ غَضَبِكَ وَ سَطْوَةَ يَدِكَ وَ خَرْبِ لِسَانِكَ وَ احْتَرِسْ في ذلِكَ كُلِّه بِتَأْخيرِ الْبادِرَةِ وَ كَـفِّ السَّـطُوةِ حَتّىٰ يَسْكُنَ غَضَبُكَ وَ يَؤُوبَ إِلَيْكَ عَقْلُكَ .

١٨٧١ ـ أُذْكُرْ عِنْدَ الظُّلْمِ عَدْلَ اللهِ فيكَ وَعِنْدَ

١٨٦٠ ـ إِسْتَعِنْ عَلَىٰ الْعَدْلِ بِحُسْنِ النَّيَّةِ فِي
 الرَّعِيَّةِ وَ قِلَّةِ الطَّمَعِ وَ كَثْرَةِ الْوَرَعِ .

1۸٦١ ـ أَفِقْ أَيُّهَا السّامِعُ مِنْ سَكْرَتِكَ وَ اسْتَيْقِظْ مِنْ غَفْلَتِكَ وَ اخْتَصِرْ مِنْ عَجَلَتِكَ . اسْتَيْقِظْ مِنْ غَفْلَتِكَ وَ اخْتَصِرْ مِنْ عَجَلَتِكَ . ١٨٦٢ ـ أَدِمْ ذِكْرَ الْمَوْتِ وَ مَا تَقْدَمُ عَلَيْهِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَمَ تَقْدَمُ عَلَيْهِ بَعْدَ الْمَوْتِ إِلّا بِشَرْطٍ وَثيقٍ . الْمَوْتَ إِلّا بِشَرْطٍ وَثيقٍ . الْمَوْتَ إِلّا بِشَرْطٍ وَثيقٍ . ١٨٦٣ ـ إعْتَصِمْ في أَحْوالِكَ كُلِّها بِاللهِ فَإِنَّكَ

تَعْتَصِمُ مِنْهُ سُبْحانَهُ بِمانِعٍ عَزيزٍ . ١٨٦٤\_أَدِّ الْأَمانَةَ إِذَا ائْتُمِنْتَ وَلاَ تَتَّهِمْ غَيرَكَ إِذَا اثْتَمَنْتَهُ فَإِنَّهُ لاَ إِيمانَ لِمَنْ لاَ أَمانَةَ لَهُ .

ُ ١٨٦٥ ـ إِرْفَقُ بِإِخْوَانِكَ وَاكْفِهِمْ غَرْبِ لِسانِكَ وَ أَجْرِ عَلَيْهِمْ سَيْبَ إِحْسانِكَ .

١٨٦٦ - إِسْتَدِلَّ عَلَىٰ ما لَمْ يَكُنْ بِما كانَ فَإِنَّ الْأُمُورَ أَشْباهٌ .

١٨٦٧ ـ إِخْفَظْ رَأْسَكَ مِنْ عَثْرَةِ لِسانِكَ وَ الْمَمْهُ بِالتَّقَىٰ وَ الْحَرْمِ وَ النَّهَىٰ وَ الْعَقْلِ .

١٨٦٨ - إعْمَلْ عَمَلَ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّ اللهَ مُجازيهِ
 بإخسانِه وَ إساءَتِه .

١٨٦٩ ـ إصْبِرْ عَلَىٰ عَمَلٍ لا بُدَّ لَكَ مِنْ ثَوابِه وَ عَنْ عَمَلٍ لا بُدَّ لَكَ مِنْ ثَوابِه وَ عَنْ عَمَلِ لا صَبْرَ لَكَ عَلَىٰ عِقابِه .

١٨٧٠ ـ إِضْرِبْ خادِمَكَ إِذَا عَصَىٰ اللهَ وَاعْفُ
 عَنْهُ إِذَا عَصَاكَ .

<sup>(</sup>١)كذا في الغرر ، و في النسختين : شهوتك بشهوتك .

الْقُدْرَةِ قُدْرَةَ اللهِ عَلَيْكَ .

١٨٧٢ \_ أَصْلِحْ إِذَا أَنْتَ أَفْسَدْتَ وَ أَتْمِمْ إِذَا أَنْتَ أَفْسَدْتَ وَ أَتْمِمْ إِذَا أَنْتَ أَخْسَنْتَ .

۱۸۷۳ ـ أَكْثِرْ سُرُورَكَ عَلَىٰ مَا قَدَّمْتَ مِنَ الْخَيرِ وَ حُزْنَكَ عَلَىٰ مَا فَاتَكَ مِنْهُ .

١٨٧٤ \_ إِقْتَنِ الْعِلْمَ فَإِنَّكَ إِنْ كُنْتَ غَنِيّاً زانَكَ وَ إِنْ كُنْتَ غَنِيّاً زانَكَ وَ إِنْ كُنْتَ غَنِيّاً زانَكَ وَ إِنْ كُنْتَ فَقيراً صانَكَ .

١٨٧٥ ـ إفْعَلِ الْخَيرَ وَ لا تُحَقِّرْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِنَّ
 قَليلَهُ كَثيرٌ وَ فاعِلَهُ مَشْكُورٌ .

١٨٧٦ \_ أَكْرِمْ نَفْسَكَ ما أَعانَتْكَ عَلَىٰ طاعَةِ

١٨٧٧ ـ أَهِنْ نَفْسَكَ ما جَمَحَتْ بكَ إِلَىٰ مَعْصِيَةِ اللهِ .

١٨٧٨ ـ إِرْضَ عَلَىٰ الْقَدَرِ وَ إِلَّالَمْ تَرْضَ أَبَداً. ١٨٧٩ ـ إجْعَلْ هَمَّكَ لِمَعادِكَ تَصْلَحْ.

١٨٨٠ ـ أَطِعِ الْعِلْمَ وَ اعْصِ الْجَهْلَ تَفْلَحْ.
 ١٨٨١ ـ أُعْزُبْ عَنْ دُنْياكَ تَسْعَدْ بِمُنْقَلَبِكَ وَ تُصْلِحْ مَثْواكَ .

١٨٨٢ ـ أَحْرِزْ لِسانَكَ كَما تُحْرِزُ ذَهَبَكَ وَ وَرَقَكَ .

١٨٨٣ ـ إِحْفَظْ بَطْنَكَ وَ فَرَجَكَ فَهُما فِتْنَتُكَ. ١٨٨٤ ـ أُسْتُرْ عَوْرَةَ أَخيكَ بِما تَعْلَمُهُ فيكَ. ١٨٨٥ ـ أَطِعْ تَغْنَمْ.

١٨٨٦ \_ إعْدِلْ تَحْكُمْ .

١٨٨٨ \_ أَفْكُنْ تَفُقْ ۚ (١)

١٨٨٩ ــ ارْفَقْ تُوَفَّقْ .

١٨٩٠ \_ أُحْسِنْ تَسْتَرِقٌ .

١٨٩١ ـ اِسْتَغْفِرْ تُرْزَقْ .

١٨٩٢ ـ أِحْلُمْ تُكْرَمْ .

١٨٩٣ \_ أَفْضِلْ تُقَدَّمْ .

١٨٩٤ \_ أَصْمُتْ تَسْلَمْ.

١٨٩٥ ـ إقْنَعْ تَعِزِّ .

١٨٩٦ \_امِنْ تَأْمَنْ .

١٨٩٧ \_ أُعِنْ تُعَنْ .

١٨٩٨ ـ أُطِعْ تَوْبَحْ .

١٨٩٩ \_ أَيْقِنْ تُفْلِحْ .

١٩٠٠ ـ إرْضَ تَسْتَرِحْ.

١٩٠١ \_ أَصْدُقْ تَنْجَحْ .

١٩٠٢ ـ إعْمَلْ بِالْعِلْم تُدْرِكْ غُنْماً .

١٩٠٣ ـ إكْظِم الْغَيْظَ تَزْدَدْ حِلْماً .

١٩٠٤ ـ أَبْقِ يُبْقَ " عَلَيْكَ .

١٩٠٥ \_ أُحْسِنْ يُحْسَنْ إلَيْكَ .

١٩٠٦ ـ إغْتَفِرْ ٣ ما أَغْضَبَكَ لِما أَرْضاكَ.

<sup>(</sup>١) من التفوق أو : تُفِق . من الإفاقة .

<sup>(</sup>٢)كذا في الغرر ، و في النــختين : إِنَّقِ .

<sup>(</sup>٣) و في النسختين: اعتبر . و المثبت من الغرر .

١٩٠٧ \_ إِرْكَبِ الْحَقَّ وَ إِنْ خَالَفَ هَوَاكَ وَلا تَبِعْ آخِرَتَكَ بِدُنْياكَ .

١٩٠٨ \_ إِرْهَبْ تُحْذَرْ وَ لا تُهِنْ تُـهَوِّنْ (١)
 فَتُحْتَقَرَ .

١٩٠٩ \_ إِسْتَشِرْ عَدُوَّكَ الْعَاقِلَ وَ احْذَرْ رَأْيَ صَدِيقِكَ الْجَاهِلَ .

١٩١٠ \_ أَنْصِفْ مِنْ نَفْسِكَ قَبْلَ أَنْ يُنْتَصَفَ منْكَ .

١٩١١ \_ أَطْلُبْ فَإِنَّهُ يَأْتِيكَ مَا قُسِّمَ لَكَ .

١٩١٢ ـ أُدِّبْ نَفْسِكَ بِمَا كَرِهْتَهُ لِغَيرِكَ .

١٩١٣\_أُصْلِحْ مَثْواكَ وَابْتَعْ آخِرَ تَكَ بِدُنْياكَ.

١٩١٤ \_ إِسْتَقْبِحْ مِنْ نَفْسِكَ ما تَسْتَقْبِحُهُ مُنْ

١٩١٥ ـ أَنْجِحْ بِالْمَسْئَلَةِ يُفْتَحْ لَكَ أَبُوابُ

1917 - أَنْفِقْ في حَقٍّ وَ لا تَكُنْ خازِناً
 لغيرك ".

١٩١٧ \_ أُخِّرِ الشَّرَّ إِذَا أَرَدْتَ تَعْجيلَهُ .

١٩١٨ ـ اِحْتَمِلْ أَخاكَ عَلَىٰ مَا فيهِ .

١٩١٩ ـ إِسْتَعْتِبْ مَنْ رَجَوْتَ إِعْتَابَهُ .

١٩٢٠ ـ أُطِعْ أَخاكَ وَ إِنْ عَصاكَ وَصِلْهُ وَ إِنْ عَصالَ وَصِلْهُ وَ إِنْ

١٩٢١ ـ إِقْبَلْ عُذْرَ مَنِ اعْتَذَرَ إِلَيْكَ .

١٩٢٧ ـ اِطْرَحْ عَنْكَ وارِداتُ الهُمُومِ بِعَزائِمِ الصَّبْرِ .

١٩٢٣ ـأَقِمِ الْحُدُودَفِي الْقَريبِ يَجْتَنِبُهَا الْبَعيدُ

١٩٢٤ ـ إِمْحَضْ أَخاكَ النَّصيحَةَ حَسَنَةً كانَتْ أَمْ قَبِيحَةً .

١٩٢٥ \_ إِقْبَلِ الْعَفْوَ مِنَ النَّاسِ .

١٩٢٦ \_ إِحْذَرِ التَّلَوُّنَ فِي الدِّينِ .

١٩٢٧ \_ أَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ .

١٩٢٨ \_ أَكْرِمْ مَنْ أَهانَكَ ١٠٠ .

١٩٢٩ ـ أُحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ .

١٩٣٠ ـ أَشْكُرِ اللهَ فيما أَوْلاكَ .

19٣١ ـ أَجْمِلْ إِدْلالَ مَنْ أَدَلَّ عَلَيْكَ وَكَافِيءَ مَنْ أَدَلَّ عَلَيْكَ وَكَافِيءَ مَنْ أَحْسَنَ إلَيْكَ .

١٩٣٢ \_ أَدْعُ لِمَـنْ أَعْطَاكَ .

١٩٣٣ - أَخْلِصْ فِي الْمَسْأَلَةِ لِرَبِّكَ فَإِنَّ بِيَدِهِ
 الْعَطاءَ وَ الْحِرْمانَ .

لم يرد في الغرر و لا في نهج البـــلاغة ، و لعــــله أكــرم ســن
 أهابك .

<sup>(</sup>١) كذا في ب، و في ت: تهن، و في الغرر: تَهْزل.

1978 ـ أَلْجِيءْ نَفْسَك فِي الدَّمُورِ كُلِّهَا إِلَىٰ اللهِكَ فَي الدَّمُورِ كُلِّهَا إِلَىٰ اللهِ اللهِكَ فَإِنَّكَ تُلْجِئُها إِلَىٰ كَهْفِ حَرَيز وَ مانعِ عَزيز .

١٩٣٥ ـ اِعْتَنِمْ مَنِ اسْتَقْرَعَ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَاكُورَ اللهُ عَلَاكُورَ اللهُ عَلَاكُورَ اللهُ عَلَى اللهُ وَ اللهُ عَلَى اللهُ

١٩٣٦ ـ أَكْرِمْ نَفْسَكَ عَنْ كُلِّ دَنِيَّةٍ وَإِنْ سَاقَتُكَ . إِلَىٰ الرُّعْبِ ١٠ فَإِنَّكَ لَنْ تَعْنَاضَ بِمَا تَـ بُذُلُ مِنْ نَفْسِكَ عِوَضاً .

١٩٣٧ ــ إغْرِفِ الْحَقَّ لِمَنْ عَرَفَهُ لَكَ ، رَفيعاً
 كانَ أَوْ وَضيعاً .

١٩٣٨ ـ إطْرَحْ عَنْكَ وارداتِ الْهُمُومِ بِعَزائِمِ
 الصَّبْرِ وَ حُسْنِ الْيَقينِ .

١٩٣٩ ـ أَحْسِنِ الْعَفْوَ فَإِنَّ الْعَفْوَ مَعَ الْعَدْلِ أَشَدُّ
 مِنَ الضَّرْبِ لِمَن كَانَ ذَا عَقْلِ .

١٩٤٠ ـ إَسْتَعِنْ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَىٰ أَمْرِكَ فَإِنَّهُ أَكْفَىٰ مُعين .

١٩٤١ مـ أَبُذُل لِصَديقِكَ كُلَّ الْمَوَدَّةِ وَ لاَ تَبْذُلُ ا لَهُ [كُلَّ] الطُّمَأْنينَةَ ، وَ أَعْطِه كُلَّ الْمُواساةِ وَ لاَ تُفْضِ إلَيْهِ بِكُلِّ الاَّشْرارِ .

١٩٤٢ ـ إِحْذَرْ دَمْعَةَ الْمُؤْمِنِ فِي السَّحَرِ فَإِنَّهَا

تَقْصِفُ مَنْ أَدْمَعَها وَ تُطْفِىءُ بُحُورَ النَّيرانِ عَمَّنْ دَعا بِها .

198٣ ـــ إِرْفَقْ بِالْبَهَائِمِ وَ لاَ تَخْمِلُ عَلَيْهَا أَثْقَالُهَا وَ لاَ تَشَقْ بِلَخْمِهَا وَ لاَ تَخْمِلُ فَوْقَ: طَاقَتِها ‹›› ,

١٩٤٤ - أَمْسِكْ عَنْ طَرِيقٍ إِذَا خِفْتَ ضَلالَةً
 فَإِنَّ الْكَفَّ عَنْهُ خَيرٌ مِنْ رُكُوبِ الْأَهْوالِ .
 ١٩٤٥ - أَنْكِرِ الْمُنْكَرَ بِلِسانِكَ وَ يَدِكَ وَ بايِنْ مَنْ فَعَلَهُ بِجُهْدِكَ .

1987 ـ أَبْذُلْ لِصَديقِكَ مَالَكَ وَ لِمَعْرِفَتِكَ مَعُونَتَكَ ٣٠.

١٩٤٧ - إِجْعَلْ جَزاءَ النَّعْمَةِ عَلَيْكَ الْإِحْسِانَ اللهِ عَسْانَ اللهِ عَسْانَ اللهِ عَسْانَ اللهِ عَسْانَ اللهُ عَنْ أَسَاءَ اللهُ عَنْ أَسَاءَ اللهُ عَنْ أَسَاءَ اللهُ عَنْ أَسَاءَ اللهُ عَنْ أَسَاءً اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا عَلَا عَالِمُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَا عَلَا عَالِمُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا

١٩٤٨ ـ أَبْذُلْ مالَكَ لِمَنْ بَذَلَ وَجْهَهُ لَكَ فَإِن بَذَلَ الْوَجْهَ لا يُوازيهِ شَيْءٌ .

١٩٥٠ ـ أَصْحَبِ الشَّلْطانَ بِالْجَذَرِ وَ الصَّدْ يَقَ
 بِالتَّواضُعِ وَ الْعَدُوَّ بِما يَقُومُ عَلَيْهِ حُجَّتُكَ

<sup>(</sup>٢) و في الغرر : ٢٤٠٠ : أبذُلُ لِصديقك نصحك ، و نسعار فك معونتك ، و لكافة الناس بشرك .

 <sup>(</sup>١) وفي الغرر: (الرغانب)، و مثله في نهج البلاغة في الكتاب
 ٢٦ في وصيته إلى إبنه الحسن (عليه انسلام)، و سيعيده المصنف برفم ٢٠٥٦ صححاً.

١٩٥١ ـ إِسْتَشِرْ أَعْدائَكَ تَعْرِفْ مِنْ رَأْيِهِمْ مِقْدارَ عَداوَتِهِمْ وَ مَواضِعَ مَقاصِدِهِمْ .

1901 ـ إِلْزَمْ الْإِخْلاصَ فِي السِّرِّ وَ الْقَلانِيَةِ وَ الْخَشْيَةَ فِي السِّرِّ وَ الْقَصْد فِي الْخَشْيَةَ فِي الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ وَ الْقَصْد فِي الْفَقْرِ وَ الْغِنىٰ وَ الْعَدْلَ فِي الرِّضا وَ السُّخْطِ. الْفَقْرِ وَ الْغِنىٰ وَ الْعَدْلَ فِي الرِّضا وَ السُّخْطِ. 190٣ ـ أَنْصِفْ مِنْ نَفْسِكَ قَبْلَ أَنْ يُنْتَصَفَ مِنْ نَفْسِكَ قَبْلَ أَنْ يُنْتَصَفَ مِنْكَ فَإِنَّ ذِلِكَ أَجَلُّ لِقَدْرِكَ وَ أَجْدَرُ بِرِضىٰ رَبِّكَ .

١٩٥٤ ـ إِبْدَأَالسّائِلَ بِالنَّوالِ قَبْلَ السُّؤالِ فَإِنَّكَ إِنْ أَخْذُتَ مِنْ حُـرٍّ إِنْ أَخْذُتَ مِنْ حُـرٍّ وَجْهِه أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَيْتَهُ.

1900 ـ أَكْرِمْ ذَوي رَحِمِكَ وَ وَقُرْ حَليمَهُمْ وَ احْلُمْ عَنْ سَفيهِهُمْ وَ تَيَسَّرْ لِمُعْسِرِهِمْ فَإِنَّهُمْ لَكَ يَعْمَ الْعُدَّةُ في الرَّخاءِ وَ الشِدَّةِ .

المُعَلَّ الصِّلَةِ ، وَ عِنْدَ صُدُودِه عَلَىٰ اللَّطْفِ وَ عَلَىٰ السَّلَةِ ، وَ عِنْدَ صُدُودِه عَلَىٰ اللَّطْفِ وَ الْمُقَارَبَةِ ، وَ عِنْدَ صُدُودِه عَلَىٰ الدُّنُوِّ ، وَ عِنْدَ الْمُقَارَبَةِ ، وَ عِنْدَ تَبَاعُدِه عَلَىٰ الدُّنُوِّ ، وَ عِنْدَ جَرْمِه عَلَىٰ الْعُذْرِ ، حَتَّىٰ كَأَنَّكَ لَهُ عَبْدٌ وَ كَأَنَّهُ ذُو نَعْمَةٍ عَلَيْكَ ، وَ إِيَّاكَ أَنْ تَضَعَ ذَلِكَ كَأَنَهُ ذُو نَعْمَةٍ عَلَيْكَ ، وَ إِيَّاكَ أَنْ تَضَعَ ذَلِكَ عَيْرِ مَوْضِعِه أَوْ تَفْعَلَهُ مَعَ غيرِ أَهْلِه .

١٩٥٧ \_ اجْعَلْ لِنَفْسِكَ فِيما بَيْنَكَ وَ بَينَ اللهِ أَفْضَلَ الْمُواقِيتِ وَ الْأَقْسَامِ .

١٩٥٨ ـ إحْبِسْ لِسَانَكَ قَبْلَ أَنْ تُطيلَ حَبْسَكَ

وَ يُرْدي نَفْسَكَ ، فَلا شَيْءَ أَوْلَىٰ بِطُولِ سِجْنٍ مِنْ لِسانٍ بَعُدَ ١٠٠ عَنِ الصَّوابِ وَ يَتَسَرَّعُ إِلَىٰ الْجَوابِ .

١٩٥٩ - أَقْبِلْ عَلَىٰ نَفْسِكَ بِالْإِدْبارِ عَنْها أَعْني أَنْ تُقْبِلَ عَلَىٰ نَفْسِكَ الْفاضِلَةِ الْمُقْتَبِسَةِ مِنْ نُورِ عَقْلِكَ الْحائِلَةِ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ دَواعي طَبْعِكَ وَ أَعْني بِالْإِدْبارِ عَنْ نَفْسِكَ الْأَمّارَةِ بِالسُّوءِ الْمُصافَحَةَ بِيَدِ الْعُتُوِّ.

197٠ ـ إِلْصَقْ بِأَهْلِ الْخَيرِ وَالْوَرَعِ وَرُضْهُمْ (" عَلَىٰ أَنْ لا يُطْروكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الْإِطْراءِ مُدْنٍ مِنَ اللهِ مِنَ الْغِرَّةِ وَ الرِّضا بِذَلِكَ يُـوجِبُ مِـنَ اللهِ الْمَقْتَ .

1971 ــ أُقِمِ النّاسَ عَلَىٰ سُنَّتِهِمْ وَ دينهِمْ ، وَ لَيْخُمْ ، وَ لَيْخُمْ وَ لَيَخَفْكَ مُريبُهُمْ ، وَ تَعاهَدْ ثُغُورَهُمْ وَ أَطْرافَ بِلادِهِمْ .

1977 ـ أَحْسِنْ رِعاْ يَهَ الْحُرُماتِ وَ أَقْبِلْ عَلَىٰ أَهُلِ الْمُرُواتِ وَ أَقْبِلْ عَلَىٰ أَهْلِ الْمُرُوّاتِ فَإِنَّ رِعايَةَ الْحُرُماتِ تَدُلُّ عَلَىٰ ذَوِي عَلَىٰ كَرَمِ الشِّيمَةِ وَ الْإِقْبالَ عَلَىٰ ذَوِي الْمُرُوّاتِ يُعْرِفُ عَنْ شَرَفِ الْهُمَّةِ .

١٩٦٣ - إِنَّقِ اللهَ في نَفْسِكَ وَ نازِعِ الشَّيْطانَ

<sup>(</sup>١) و في الغرر : يَعْدِلُ . و هو أوفق للسياق .

 <sup>(</sup>۲) هي ت و الغرر بطبعتيه و فهارسه : و رُضَّهم . و هو تصحيف انظر نهج البلاغة برقم ۵۳ من قسم الكس .

قِيادَكَ وَ اصْرِفْ إِلَىٰ الْأَخِرَةِ وَجْهَك .

١٩٦٤ ـ أَمْسِكْ مِنَ الْمالِ بِقَدْرِ ضَرُورَتِكَ وَ
 قَدِّم الْفَضْلَ لِيَوْمِ فاقَتِكَ .

1970 ـ أَخْلِصُ لِللهِ عَمَلَكَ وَعِلْمَكَ وَحُبَّكَ وَحُبَّكَ وَ كَلَامَكَ وَحُبَّكَ وَ بَغْضَكَ وَ كَلامَكَ وَ كَلامَكَ وَ صَمْتَكَ .

1977 \_ اِنْتَفِعْ بِكَدْحِكَ وَ لا تَكُنْ خَـازِناً لِغَيرِكَ ''.

١٩٦٧ ـ إِتَّقِ اللهُ الَّذِي لا بُدَّ لَكَ مِنْ لِقائِه وَ لا مُنْتَهِىٰ لَكَ دُونَهُ .

197۸ ـ اَذْكُو أَخاكَ بِالَّذِي تُحِبُّ أَنْ يَذْكُرَكَ بِهِ
وَ إِيّاكَ وَ مَا تَكْرَهُ وَ دَعْهُ مِـمّا تُـجِبُّ أَنْ
يَدَعِكَ مِنْهُ.

1979 \_ أَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِجَميعِ النَّاسِ وَ الْإِحْسانَ إِلَيْهِمْ وَ لا تُنِلْهُمْ (" حَيْفاً وَ لا تَكُنْ عَلَيْهِمْ سَيْفاً .

١٩٧٠ ـ أَمْسِكْ عَنْ طَرِيقٍ إِذَا خِفْتَ ضَلالَتَهُ. ١٩٧١ ـ أَنْظُرْ إِلَىٰ الدُّنْيا نَظَرَ الزّاهِدِ الْمُفارِقِ وَ لا تَنْظُرُ إِلَيْها نَظَرَ الْعاشِقِ الْوامِقِ.

١٩٧٧\_أَكْذِبِالْأَمَلَ وَلا تَثِقْ بِهِ فَإِنَّهُ غَرُورٌ وَ صاحِبَهُ مَغْرُورٌ .

١٩٧٣ ـ إِسْتَرْشِدِ الْعَقْلَ وَ خَالِفِ الْهَوَىٰ تَنْجَحْ. ١٩٧٤ ـ أَصْلِحِ الْمُسيءَ بِحُسْنِ فِعَالِكَ وَ دُلَّ عَلَىٰ الْجَميلِ بِجَميلِ مَقَالِكَ .

١٩٧٥ ـ إِجْعَلْ رَفيقَكَ عِلْمَكَ وَعَدُوَّكَ أَمَلَكَ.

١٩٧٦ \_ إِسْمَعْ تَعْلَمْ وَ اسْكُتْ تَسْلَمْ .

١٩٧٧ - أُحْصُدِ الشَّرَّ مِنْ صَدْرِ غَيْرِكَ بِقَلْعِه
 عَنْ صَدْركَ .

١٩٧٨ ـ اِرْقَعْ ثَوْبَكَ فَإِنَّهُ أَتْقَىٰ لَكَ وَ أَنْقَىٰ لِكَ وَ أَنْقَىٰ لِكَ وَ أَنْقَىٰ لِلَّهِ وَ أَنْقَىٰ

١٩٧٩ \_ إنْسَ رِفْدَكَ .

١٩٨٠ ـ أَذْكُرْ وَعْدَكَ .

١٩٨١ \_ إعْدِلْ تَمْلِكْ .

١٩٨٢ \_ أَعْطِ تُدْرِكْ .

١٩٨٣ \_ إشمَحْ تَسُدْ.

١٩٨٤ \_ أَشْكُوْ تَزِدْ .

١٩٨٥ ـ إغْدِلْ فيما وُلِّيتَ.

١٩٨٦ \_ أَشْكُر اللهَ عَلَىٰ مَا أُوليتَ .

١٩٨٧ \_ ٱبْذُلْ مَعْرُوفَكَ وَكُفَّ أَذَاكَ .

١٩٨٨ ـ أَطِعْ أَخاكَ وَ إِنْ عَصاكَ وَصِلْهُ وَ إِنْ جَفاك .

١٩٨٩ ـ أَكْرِمْ مَنْ وَدَّكَ وَ احْفَظْ عَهْدَكَ .

 <sup>(</sup>١) و في الغرر ١٧٧ ء اسع في كدحك . و مثله في الكتاب ٣١ من نهج البلاغة . و تقدم برقم ١٩١٦ : انفق في حق و لا تكن خازناً لغيرك .

<sup>(</sup>٢) تمل عليهم (ب). و المثبت من ت و الغرر.

١٩٩٠ ـ إِلْزَم الصَّمْتَ يَسْتَنيرُ فِكْرَكَ.

١٩٩١ ـ أُحْسِنْ إلىٰ الْمُسيءِ تَمْلِكُهُ .

١٩٩٢ - إِزْهَدْ فِي الدُّنْيا تَنْزِلْ عَلَيْكَ الرَّحْمَةُ.

١٩٩٣ \_ أَطْلُبِ الْعِلْمَ تَزْدَدْ عَلْماً .

١٩٩٤ ـ أَصْمُتْ دَهْرَكَ يَجِلُّ أَمْرَكَ .

١٩٩٥ \_ أَفْضِلْ عَلَىٰ النَّاسِ يَعْظُمْ قَدْرُكَ .

١٩٩٦ \_ أَقْلِلِ الْكَلامَ تَأْمَنِ الْمَلامَ .

١٩٩٧ \_إِحْفَظُ بَطْنَكَ وَ فَرْجَكَ مِنَ الْحَرامِ.

١٩٩٨ \_ إعْدِلْ تَدُمْ لَكَ الْقُدْرَةُ .

1999 ـ أُحْسِنْ الْعِشْرَةَ وَاحْفَظْ عَلَىٰ الْعَشيرَةِ وَ اَنْصِفْ مَعَ الْقُدْرَةِ .

٢٠٠٠ \_ اجْعَلْ فِكْرَكَ وَ هَمَّكَ لِأَخِرَتِكَ .

٢٠٠١ ـ إغْتَفِرْ زَلَّةَ صَديقَكَ يُزَكَّكَ عَدُوُّكَ .

٢٠٠٢ \_ إغْتَفِرْ مَا أَغْضَبَكَ لِمَا أَرْضَاكَ .

٢٠٠٣ ـ أَمْحُ الشَّرَّ مِنْ قَلْبِكَ تَتَزَكَّ نَفْسُكَ وَ يُتَقَبَّلْ غَمَلُكَ .

٢٠٠٤ ـ أَقْصِرْ هَمَّكَ عَلىٰ ما يَلْزَمُكَ وَ لا
 تَشْتَغِلْ بِما لا يَعْنيكَ .

٢٠٠٥ ـ أَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ شِئْتَ تَكُنْ أَميرَهِ ،

٢٠٠٦ \_ إِحْتَجْ إِلَىٰ مَنْ شِئْتَ تَكُنْ أَسيرَهُ.

٢٠٠٧ \_ إلزَم الصَّمْتَ فَأَدْنَىٰ نَفْعِهِ السَّلاَمَةُ.

٢٠٠٨ اجْتَنِبِ الْهَذَرَفَأَ يْسَرُ جَنايَتِهِ الْمَلاْمَةُ.

٢٠٠٩ \_ إِفْرَحْ بِما تَنْطِقُ بِه إِذاكانَ عَريّاً عَنِ الْخَطأ .

٢٠١٠ ـ إشْتَغِلْ بِشُكْرِ النَّعْمَةِ عَنِ الْبَطَرِ بِها .
 ٢٠١١ ـ إشْتَغلْ بِالصَّبْرِ عَلَىٰ الرَّزِيَّةِ عَنِ الْجَزَعِ
 لَها .

٢٠١٢ ـ إِسْتَشْعِرِ الْحِكْمَةَ وَ تَجَلْبَبْ بِالسَّكينَةِ فَإِنَّهَا حُلْيَةُ الْأَبْرارِ .

٢٠١٣\_إِلْزَمِ الصَّدْقَ وَ الْأَمَانَةَ فَإِنَّهُما سَجِيّةُ الْأَخْيارِ .

٢٠١٤ ـ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنِ ائْتَمَنَكَ وَ لا تَخُنْ
 مَنْ خانَكَ .

٢٠١٥\_أَقْلِلِ الْمَقَالَ وَقَصِّرِ الْأَمَالَ وَ لا تَقُلْ ما يُكْسِبُكَ وِزْراً وَ يُنَفِّرُ عَنْكَ حُرَّاً .

٢٠١٦ ـ إِنْدَمْ عَلَىٰ ما أَسَأْتَ وَ لا تَنْدَمْ عَلَىٰ
 مَعْرُوفِ صَنَعْتَ .

٧٠١٧\_اِسْتَخِرْ وَلاَتَنَخَيَّرْ فَكَمْ مَنْ تَخَيَّرَ أَمْراً كانَ هَلاكُهُ فيهِ .

٢٠١٨ ـ إِسْتَعْمِلْ مَعَ عَدُولَكَ مُراقَبَةَ الْإِمْكَانِ وَ
 انْتِهازَ الْفُرْصَةِ تَظْفَرْ.

٢٠١٩ ـ أُنْعِمْ تُشْكَرْ وَ ارْهَبْ تُحْذَرْ وَ لا
 تُمازِحْ فَتُحْتَقَرْ .

٢٠٢٠ ـ إِلْزَمِ الصِّدْقَ وَ إِنْ خِفْتَ ضُرَّهُ فَإِنَّهُ خَيرُ مِنَ الْكِذْبِ الْمَرْجُوِّ نَفْعُهُ .

٢٠٢١ ـ أُسْتُرِ الْعَوْرَةَ مَا اسْتَطَعْتَ يَسْتُرِ اللهُ
 مِنْكَ ما تُجبُّ سَتْرَهُ .

٢٠٢٢ \_ إغْتَنِمْ صَنائِعَ الْإِحْسانِ وَ ارْعَ ذِمَمَ
 الْإِخْوانِ .

٢٠٢٣ \_ أَشْعِرْ قَلْبَكَ التَّقْوىٰ وَ خالِفِ الْهَوىٰ تَغْلِب الشَّيْطانَ .

٢٠٢٤ \_ إِطْرَحْ عَنْكَ وارِداتِ الْهُمُومِ بِعَزائِمِ الصَّبْرِ وَ حُسْنِ الْيَقينِ (١٠ .

٢٠٢٥ ـ أَحْبِبُ فِي اللهِ مَنْ يُجاهِدُكَ عَلَىٰ إِصْلاحِ الدِّينِ وَ يَكْسِبُكَ حُسْنَ الْيَقينِ إِصْلاحِ الدِّينِ وَ يَكْسِبُكَ حُسْنَ الْيَقينِ ٢٠٢٦ ـ إِتَّقِ اللهِ بَعْضَ التَّقَىٰ وَ إِنْ قَلَّ وَ اجْعَلْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ سِنْراً وَ إِنْ رَقَّ .

٢٠٢٧ ـ إِلْزَمِ الْحَقَّ يُنْزِلْكَ مَنازِلَ أَهْلِ الْحَقَّ يَنْزِلْكَ مَنازِلَ أَهْلِ الْحَقَّ يَوْمَ لا يُقْضَىٰ إِلَّا بِالْحَقِّ .

٢٠٢٨ - إِزْهَدْ فِي الدُّنْيا يُبَصِّرُكَ اللهُ عُيُوبَها وَ
 لا تُغْفَلْ فَلَسْتَ بِمَغْفُولِ عَنْكَ .

٢٠٢٩ ـ اكْظِمِ الْغَيْظَ عِنْدَ الْغَضَبِ وَ تَجاوَزُ مَعَ الدَّوْلَةِ تَكُنْ لَكَ الْعاقِبَةُ .

٧٠٣٠ ـ أَقِلِ الْعَثْرَةَ وَادْرَأَ الْحَدَّ وَ تَجَاوَزْ عَمَّا يُصَرَّحُ لَكَ بِهِ.

٢٠٣١ ـ إِحْتَجِبْ عَنِ الْغَضَبِ بِـالْحِلْمِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْوَهْمِ بِالْفَهْمِ .

٣٧ - ٢ ـ أَمْلِكُ هَواكُ وَشُحَّ بِنَفْسِكَ عَمّالا يَحِلُّ اللَّهَ وَالْكَ وَشُحَّ بِنَفْسِكَ عَمّالا يَحِلُّ اللَّكَ وَإِنَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّكَرَمِ (١٠).

**حجالكتاب ٥٣ من** نهج البلاغة ..

٢٠٣٣\_أَعْطِ النّاسَ مِنْ عَفْوِكَ وَصَفْحِكَ مِثْلَ الَّذي تُحِبُّ أَنْ يُعْطِيَكَ اللهُ سُبْحانَهُ وَ عَلَىٰ عَفْو فَلا تَنْدَمْ(١).

٣٤ - ٢ - أَكْرِمْ وَدُودَكَ وَ اصْفَحْ عَنْ عَدُوِّكَ يَتِمُّ لَكَ الْفَصْلُ .

٢٠٣٥ ـ إِرْتَدْ لِنَفْسِكَ قَبْلَ نُزُولِكَ ، وَ وَطِّى ءِ
 الْمَنْزِلَ قَبْلَ حُلُولِكَ .

٢٠٣٦ \_ إِتَّقِ الله بِطاعَتِه وَ أَطِعِ الله بِتَقُواهُ .
 ٢٠٣٧ \_ إصْحَبِ الْخَلْوَةِ بِالذِّكْرِ وَ اصْحَبِ

النِّعَمَ بِالشُّكْرِ .

٢٠٣٨ ـ أَكْثِرِ النَّظَرَ إِلَىٰ مَنْ فُضِّلْتَ عَلَيْهِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ أُسُلِّتَ عَلَيْهِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَبُوابِ الشُّكْرِ .

٢٠٣٩ \_ إِحْتَمِلْ ما يَمُرُّ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْإِحْتِمالَ سَتْرُ الْعُيُوبِ ، وَ إِنَّ الْعاقِلَ نِصْفُهُ احْتِمالُ وَ نِصْفُهُ تَعَافُل .

٢٠٤٠ \_ إبْدَأ بِالْعَطِيَّةِ مَنْ يَسْئَلُكَ ، وَ ابْذُلْ
 مَعْرُوفَكَ ، وَ إِيّاكَ أَنْ تَرُدَّ السّائِلَ .

٢٠٤١ ـ إَجْعَلْ زَمَانَ رَحَائِكَ عُدَّةً لِأَيّامِ بَلَائِكَ. ٢٠٤٢ ـ أُنْصُرِ اللهِ بِقَلْبِكَ وَ يَدِكَ وَ لِسَانِكَ فَإِنَّ

اللهَ تَعالَىٰ قَدْ تَكَفَّلَ بِنَصْرِ مَنْ يَنْصُرُهُ .

٢٠٤٣ ـ أَطِلْ يَدَكَ في مُكافاةِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْكَ فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ فَلا أَقلَّ مِنْ أَنْ تَشْكُر .

<sup>(</sup>۱) تقدم برقم ۱۹۳۸.

<sup>(</sup>٢) الغرر و الدرر ، ١٤٢ من الفصل الثاني ، و تحوه في

٢٠٤٤ \_ أَبْذُلْ مَالَكَ فِي الْحُقُوقِ ، وَ وَاسِ الصَّدِيقَ ، فَإِنَّ السَّخَاءَ بِالْحُرِّ أَخْلَقُ .

٢٠٤٥ \_ أَلْجِى ۚ نَفْسَكَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا إِلَىٰ الْهُورِ كُلِّهَا إِلَىٰ الْهِكَ فَإِنَّكَ تُلْجِئُها إِلَىٰ كَهْفٍ حَرِيزٍ .

٢٠٤٦ ـ أَحْيِ قُلْبَكَ بِالْمَوْعِظَةِ وَأَمِتْهُ بِالرَّهادَةِ وَ قَرِّرُهُ وَقَرِّرُهُ وَقَرِّرُهُ فَجَائِعَ الدُّنْيا .

٢٠٤٧ احْرُسْ مَنْزِلَتكَ عِنْدَسُلْطانِكَ وَاحْذَرْ أَنْ يَحُطِّكَ عَنْهِا التَّهاوُنُ عَنْ حِفْظِ ما رَقَّاكَ إَيْهِ.

٢٠٤٨ ـ إِصْحَبْ مَنْ لا تَراهُ إِلَّا وَكَأَنَّهُ لا غَناءَ بِهِ عَنْكَ وَ إِنْ أَسَأْتَ إِلَيْهِ أَحْسَنَ إِلَيْكَ وَ كَأَنَّهُ الْمُسَىءُ.

٢٠٤٩ ـ إِزْهَدْ فِي الدُّنْيا وَاعْزُبْ عَنْها وَ إِيّاكَ أَنْ يَنْزِلَ بِكَ الْمَوْتُ وَ أَنْتَ تَجِدُّ في طَلَبِها فَتَشْقىٰ (١٠).

٢٠٥٠ ـ أَنْصِف النّاسَ مِنْ نَفْسِكَ وَ أَهْلِكَ وَ خَاصَّتِكَ وَ أَهْلِكَ وَ خَاصَّتِكَ وَ مَنْ لَكَ فيهِ هَوىٰ ، وَ أَعْدِلْ فِي الْعَدُوِّ وَ آثِرِ (٣) الصَّديقَ .

٢٠٥١ ـ أُطِّعِ اللهَ في جَمْيع أُمُورِكَ فَإِنَّ طاعَةَ

اللهِ فاضِلَةٌ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَ الْزَمِ الْوَرَعَ . ٢٠٥٢ ــاِسْتَفْرِغْ جُهْدَكَ لِمَعادِكَ يَصْلُحْ مَثُواكَ وَ لا تَبِعْ آخِرَتكَ بِدُنْياكَ .

٢٠٥٣ ـ اِسْتَصْلِحْ كُلَّ نِعْمَةٍ أَنْعَمَهَا اللهُ عَلَيْكَ وَ لا تُضَيِّعْ نِعْمَةً مِنْ نِعَمِ اللهِ عِنْدَكَ .

٢٠٥٤ \_ إِجْتَنِبْ مُصَاحَبَةَ الْكَـذَّابِ فَـإِنِ اصْطَرَرْتَ إِلَيْهِ فَلا تُصَدِّقْهُ وَ لا تُعْلِمْهُ أَنَّكَ تُكَدِّبُهُ فَإِنَّهُ يَنْتَقِلُ عَنْ وُدِّكَ وَ لا يَنْتَقِلُ عَنْ طَبْعِهِ .

٢٠٥٥ ـ إِفْعَلِ الْخَيْرَ وَ لا تَفْعَلِ الشَّرَّ فَخَيْرٌ مِن الشَّرِّ مَنْ يَأْتِيهِ الْخَيْرِ مَنْ يَفْعَلُهُ ، وَ شَرُّ مِنَ الشَّرِّ مَنْ يَأْتِيهِ وَ يَفْعَلُهُ .

٢٠٥٦ ـ أَكْرِمْ نَفْسَكَ عَنْ كُلِّ دَنِيَّةٍ وَإِنْ سَاقَتْكَ إِلَىٰ الرَّعَائِبِ فَإِنَّكَ لَنْ تَعْتَاضَ عَمَّا تَـ بْذُلُ إِلَىٰ الرَّعَائِبِ فَإِنَّكَ لَنْ تَعْتَاضَ عَمَّا تَـ بْذُلُ مِنْ نَفْسِكَ عِوَضاً ‹ ٥٠ .

٢٠٥٧ ـ إجْعَلْ مِنْ نَفْسِكَ عَلَىٰ نَفْسِكَ رَقيباً وَ اجْعَلْ لِأَخِرَتِكَ مِنْ دُنْياكَ نَصيباً .

٢٠٥٨ ـ إِجْعَلْ لِكُلِّ إِنْسانٍ مِنْ خَدَمِكَ عَمَلاً تَأْخُذُهُ بِهِ فَإِنَّ ذٰلِكَ أَحْرَىٰ أَنْ لا يَتَواكَلُوا في خِدْمَتِكَ.

٢٠٥٩ \_ إِمْنَعْ نَفْسَكَ مِنَ الشَّهَواتِ تَسْلَمْ مِنَ
 الأفات .

<sup>(</sup>١) تقدم برقم ١٩٣٦ فلاحظ.

 <sup>(</sup>١) و في الغرر في الفصل الثاني برقم ١٧٤ : و اعزف عنها ... و
 أنت ابق من ربك في طلبها ...

<sup>(</sup>٢) لفظة «آثر» لم ترد في الغرر ١٧٩.

٢٠٧١ \_ إِسْتَكْثِرْ مِنَ الْمَحامِدِ فَإِنَّ الْمَذَامَّ قَلَّ

٢٠٧٢ مِ إِلْزَمْ نَفْسَكَ عَلَىٰ الفَضائِلِ فَإِنَّ الرَّ ذائِلَ

٢٠٧٣ \_ أُطْلُبْ لِأَخيكَ عُذْراً فَإِنْ لَمْ تَجِدْ لَهُ

مَنْ يَنْجُو مِنْها .

أَنْتَ مَطْبُوعٌ عَلَيْها .

عُذْراً فَالْتَمِسْ لَهُ عُذراً ١٠٠٠.

٢٠٦٠ ـ أَطِعِ اللهَ في كُلِّ حالٍ وَ لا تُخْلِ قَلْبَكَ مِنْ خَوْفِه وَ رَجائِه طَـرْفَةَ عَـينٍ وَ الْـزَمِ الْإِسْتِغْفارَ .

٢٠٦١ \_ أَعْطِ ما تُعْطيهِ مُعَجَّلاً مَهْلاً ١٠ وَ إِذَا مَنَعْتَ فَلْيَكُنْ في إِجْمالِ وَ إِعْذارِ .

٢٠٦٢ ـ إِلْزَم الصَّمْتَ يَلْزَمْكَ النَّجاةُ وَالسَّلاَمَةُ
 وَ الْزَمِ الرِّضَىٰ يَلْزَمْكَ الْغِنىٰ وَ الْكَرامَةُ

رَ مَرْ اللَّهُ الْحُقُوقَ وَ أَشْرِكُ فَيهِ السَّدِيقَ وَ أَشْرِكُ فَيهِ السَّدِيقَ وَ أَشْرِكُ فَيهِ السَّدِيقَ وَ أَسْرِكُ فَيهِ السَّدِيقَ وَ أَسْرَكُ فَي تَفْدِيرٍ وَ صَمْتُكَ فَي تَفْكيرٍ تَأْمَنِ الْمَلاَمَةَ وَ النَّدامَة . مَمْتُك في تَفْكيرٍ تَأْمَنِ الْمَلاَمَة وَ النَّدامَة . يَصْحَبُوكَ تَأْمَنُهُمْ وَ يَأْمَنُوكَ .

٢٠٦٥ \_ إِخْتَرْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ جَديدَهُ وَ مِنَ الْإِخْوانِ أَقْدَمَهُمْ .

٢٠٦٦ ـ إِصْبِرْ عَلَىٰ مَضَضِ مَرارَةِ الْحَتِّ وَإِيّاكَ أَنْ تَنْخَدِعَ لِحَلَاوَةِ الباطِلِ .

٢٠٦٧ \_ إِجْعَلْ شَكُواكَ إِلَىٰ مَنْ يَقْدِرُ عَلَىٰ غَناكَ .

٢٠٦٨ ـ اِلْزَمِ السُّكُوتَ وَ اصْبِرْ مُقْتَنِعاً بِأَيْسَرِ الْقُوتِ .

٢٠٦٩ ـ أَطِعْ مَنْ فَوْقَكَ يُطِعْكَ مَنْ دُونَكَ .
 ٢٠٧٠ ـ أَصْلِحْ سَريرَ تَكَ يُصْلِح اللهُ عَلاٰنِيَتَكَ .

 <sup>(</sup>١) هذه الحكمة وردت في ب فقط في نهاية فصل أفعل
 التفضيل، ولم ترد في الغرر.

<sup>(</sup>١) في الغرر ٢١٨: مهنأ .

## الفصل الرّابع

# بلفظ الأمر في خطاب الجمع وهو مائة وأربع عشرة حكمة ''

#### فمن ذلك قوله 🕮 :

أَضْمَرْتُمْ عَلِمَ . ٢٠٧٥ ـ إِحْترشوا مِنْ سَوْرَةِ الْغَضَبِ وَأَعِدُّوا

٢٠٧٤ \_ اِتَّقُوا اللهَ الَّذي إِنْ قُلْتُمْ سَمِعَ وَ إِنْ

لَهُ عُدَّةً تُجاهِدُونَ بِها فِي الْكَظْمِ وَ الْحِلْمِ. لَهُ عُدَّةً تُجاهِدُونَ بِها فِي الْكَظْمِ وَ الْحِلْمِ. ٢٠٧٦ ـ أَخْرِجُوا الدُّنْيا عَنْ قُلُوبِكُمْ قَبْلَ أَنْ

تَخْرُجَ مِنْها أَجْسامُكُمْ فَفيهَا اَحْـتَزَمْتُمْ وَ لِغَيرها خُلِقْتُمْ.

٢٠٧٧ \_ اِلْزَمُوا الْحَقَّ تَلْزَمْكُمُ النَّجاةُ .

٢٠٧٨ ـ أُخْلِصُوا إِذَا عَمِلْتُمْ.

٢٠٧٩ \_ إعْمَلُوا إِذَا عَلِمْتُمْ .

٢٠٨٠ ـ أَشْغِلُوا أَنْفُسَكُمْ بِالطَّاعَةِ وَ أَلْسِنَتَكُمْ
 بِالذِّكْرِ وَقُلُوبَكُمْ بِالرِّضا فيما أَحْبَبْتُمْ وَكَرِهْتُمْ.

٢٠٨١ ـ أَقيلُوا ذَوِي الْعَثَراتِ عَثَراتِهِمْ فَما يَعْثُرُ مِنْهُمْ عَاثِرٌ إِلَّا وَ يَدُ اللهِ تَرْفَعُهُ .

٢٠٨٢ \_ أَحْسِنُوا تِلاوَةَ الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ أَنْفَعُ مِنَ الْقَصَصِ وَ اسْتَشْفُوا بِهِ فَإِنَّهُ شِفاءُ الصُّدُورِ.

القطيض و المستقوا بِه فَإِنهُ اللهَاءُ الصدورِ. ٢٠٨٣ ـ اقْتَدُوابِهَدْيِ نَبِيِّكُمْ فَإِنَّهُ أَصْدَقُ الْهَدْيِ
وَ اسْتَنُّوا بِسُنَّتِهِ فَإِنَّهُ أَهْدَىٰ السُّنَن ''

٢٠٨٤ ـ اقْنَعُوا بِالْقَليلِ مِنْ دُنْياكُمْ مَعَ سَلامَةِ دينِكُمْ فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ الْبُلْغَةُ الْيَسيرَةُ مِنَ الدُّنْيا

تَقْنَعُهُ .

٧٠٨٥ \_ إِسْتَعِدُّوا لِلْمَوْتِ فَقَدْ أَظَلَّكُمْ .

٢٠٨٦ ــأَسْمِعُوا دَعْوَةَ الْمُؤْمِنِ آذانَكُمْ قَبْلَ أَنْ يُدْعيٰ بكُمْ .

(۱) و قد ورد فيها (١١٦) حكمة .

<sup>(</sup>١) شطر من الخطبة ١١٠ من نهج البلاغة.

٢٠٨٧ \_ إِرْفُضُوا هٰذِهِ الدُّنْيا فَإِنَّها ذَميمَةٌ فَقَدْ
 رَفَضَتْ مَنْ كَانَ أَشْغَفَ بِها مِنْكُمْ

٢٠٨٨ \_ إِتَّقُوا دَعْوةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ يَسْئَلُ اللهَ
 حَقَّهُ وَ اللهُ سُبْحانَهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُسْئَلَ حَقًا
 إلّا أجابَ .

٢٠٨٩ ـ إِتَّقُوا ظُنُونَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّ اللهَ أَجْرَىٰ الْحَقَّ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ .

٢٠٩٠ ـ إِقْمَعُوا نَواجِمَ الْفَخْـرِ.

٢٠٩١ ـ إقْدَعُوا طَوالِعَ الْكِبْرِ .

 ٢٠٩٢ \_ إِرْغَبُوا فيما وَعَدَ اللهُ الْمُتَّقينَ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْوَعْدِ ميعادهُ .

٢٠٩٣ \_ إعْمَلُوا لِيَوْمٍ تُدَّخَرُ فيهِ الذَّخائِرُ وَ
 تُبْلىٰ فيهِ السَّرائِرُ .

٢٠٩٤ ـ أَذْكُرُوا هادِمَ اللَّـذَّاتِ وَ مُـنَغَّصَ الشَّهَواتِ وَ مُـنَغَّصَ الشَّهَواتِ وَ دَاعِيَ الشَّتاتِ .

٢٠٩٥ ـ أَذْكُرُوا مُفَرِّقَ الْجَماعاتِ وَ مُباعِدَ الْمُؤْذِنَ بِالْبَيْنِ الْمُنِيَّاتِ وَ الْمُؤْذِنَ بِالْبَيْنِ وَ الشَّتاتِ .

٢٠٩٦ ـ أُرْفُضوا هذهِ الدُّنْيَا التَّارِكَةِ لَكُمْ ـ وَإِنْ لَمُ تُحِبُّوا تَرْكَها ـ ، وَ الْمُبْلِيَةِ أَجْسادَكُمْ عَلَىٰ مَحبَّتِكُمْ لِتَجْديدِها .

٢٠٩٧ ـ اِحْتَرِسُوا مِنْ سَوْرَةِ الْجَهْلِ وَ الْحِقْدِ وَالْغَضِّ وَ الْحَقَدِ وَالْغَضَّ ِ وَ الْحَسَدِ وَ أَعِدُّوا لِكُلِّ شَيْءٍ مِنْ

ذَٰلِكَ عُدَّةً تُجاهِدُونَهُ بِها مِنَ الْفِكْرِ فِي الْعاقِبَةِ وَ مَنْعِ الرَّذيلَةِ وَ طَلَبِ الْفَضيلَةِ وَ صَلاحِ الْأخِرَةِ وَ لُزُومِ الْحِلْمِ.

٢٠٩٨ ـ إعْجَبُوا لِهٰذا الْإِنْسانِ يَنْظُرُ بِشَحْمٍ وَ
 يَتَكَلَّمُ بِلَحْمٍ وَ يَسْمَعُ بِعَظْمٍ وَ يَتَنَفَّسُ مِنْ
 خُرْم (١) .

٢٠٩٩ ـ اتَّقُواغُرُورَ الدُّنْيا فَإِنَّها تَسْتَوْجِعُ أَبَداً ما خَدَعَتْ بِـهِ مِـنَ الْـمَحاسِنِ وَ تَــزْعَجُ الْمُطْمَئِنَّ إِلَيْها وَ الْقاطِنَ .

٢١٠٠ ائْتَمِرُوابِالْمَعْرُوفِوَأُمُرُوابِهِوَتَناهَوْا
 عَنِ الْمُنْكَرِ وَ انْهَوْا عَنْهُ .

٢١٠١ - إسْتَعيذُوا بِاللهِ مِنْ سُكْرِ الْغِنيٰ فَإِنَّ لَهُ
 سُكْرَةً بَعيدَةَ الْافاقة .

٢١٠٢ ـ اِسْتَعيذُوا بِاللهِ مِنْ لَواقِحِ الْكِبْرِ كَما تَسْتَعيذُونَهُ مِنْ طَوارِقِ الدَّهْرِ وَ اسْتَعِدُّوا لِلْمُجاهَدَةِ حَسَبَ الطَّاقَةِ .

٣٠١٠٣ ـ اِلْجَأُوا إِلَى التَّقُوىٰ فَإِنَّهَا جُنَّةُ مَنيعَةُ مَنيعَةُ مَن لَجَأً إِلَيْهَا حَصَّنَتُهُ وَ مَنِ اعْتَصَمَ بِها عَصَمَتُهُ.

٢١٠٤ ـ إغْتَصِمُوا بِتَقْوَىٰ اللهِ فَإِنَّ لَهُ حَبْلاً
 وَثيقاً عُرْوَتُهُ وَ مُعْتَقَلاً مَنيعاً ذِرْوَتُهُ .

<sup>(</sup>١) قصار الحكم من نهج البلاغة ٨، و ٨٨ من الغرر.

٢١٠٥ \_ إِتَّقُوا الله تُقاة مَنْ سَمِعَ فَخَشَعَ وَ الله تُقاة مَنْ سَمِعَ فَخَشَعَ وَ الْقَتَرَفَ فَاعْتَرَفَ وَ عَـلِمَ فَـوَجِلَ وَ حَـاذَرَ فَبادَرَ وَ عَمِلَ فَأَحْسَنَ .

٢١٠٦ اتَّقُواالله تَقاةَ مَنْ دُعِيَ فَأَجابَ وَتابَ
 فَأنابَ وَ حُذِّرَ فَحَذِرَ وَ عُبِّرَ فَاعْتَبَرَ .

٢١٠٧ ـ إعْمَلُوا مِنْ غَيرِ رِياءٍ وَ لا سُمْعَةٍ فَإِنَّهُ مَنْ يَعْمَلُ لِغَيرِ اللهِ يَكِلُهُ اللهُ إلىٰ مَنْ عَمِلَ لَهُ.
 ٢١٠٨ ـ إغْتَنِمُوا الشُّكْرَ فَأَدْنىٰ نَفْعِهِ الزِّيادَةُ.
 ٢١٠٩ ـ أطْلُبُوا الْعِلْمَ تَرْشُدُوا .

٢١١٠ ـ إعْمَلُوا بِالْعِلْمِ تَسْعَدُوا بِه .

٢١١١ ــ إِسْتَنْزِلُوا الرِّزْقِ بِالصَّدَقَةِ .

٢١١٢ ـ إَسْمَحُـ وَا إِذَا سُئِلْتُــمْ.

٢١١٣ ـ أَمْلِكُوا أَنْفُسَكُمْ بِدَوامٍ جِهادِها .

 ۲۱۱٤ \_ إِسْمَعُوا مِنْ رَبَّانِيَّكُمْ وَ أَحْضِرُوهُ قُلُوبُكُم وَ اسْمَعُوا إِنْ هَتَفَ بِكُمْ .

٢١١٥ ـ إِقْبَلُوا النَّصيحَةَ مِمَّنْ أَهْداها إِلَيْكُمْ وَ
 أَعْقِلُوها عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ .

٢١١٦ ـ إِتَّعِظُوا بِمَنْ كَانَ كَانَ قَبْلَكُمْ قَبْلَ أَنْ يَتَّعِظُ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ .

٢١١٧ ـ أَسْهِرُ واعُيُونَكُمْ وَضَمِّرُ وابُطُونَكُمْ وَ خَدُوا بِهَا عَلَىٰ خُذُوا مِنْ أَجْسادِكُمْ تَجُودُوا بِهَا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ .

٢١١٨ ـ إِلْزَمُواالأرْضَ وَاصْبِرُواعَلَىٰ الْبَلاءِ وَ لا تُحَرِّكُ وَ هَـ وَىٰ لا تُحَرِّكُ وَ هَـ وَىٰ

أُلسِنَتِكُمْ.

٢١١٩ـأَفيضُوافي ذِكْرِاللهِفَإِنَّهُأَحْسَنُ الذِّكْرِ. ٢١٢٠ــاجْعَلواكلَّ رَجائِكُمْ لِللهِ وَلاَ تَرْجَوه أَحَداً سِواهُ فَإِنَّهُ ما رَجا أَحَدٌ غَـيرَ اللهِ إِلاَّ خابَ.

٢١٢١ ـ اِسْتَجيبُوالاَّ نْبِياءِاللهِ وَسَلِّمُوالاَّ مْرِهِمْ وَ اعْمَلُوا بِطاعَتِهِمْ تَدْخُلُوا في شَفاعَتِهِمْ . ٢١٢٢ ـ اِنْتَهِزُوا فُرَصَ الْخَيرِ فَإِنَّها تَمُرُّ مَرَّ السَّحاب.

٢١٢٣ ــ اِسْتَحْيُوا مِنَ الْفِرارِ فَاإِنَّهُ عارٌ فِي الْأَعْقابِ وَ نارٌ يَوْمَ الْحِسابِ .

٢١٢٤ ـ أكْذِبُوا آمالَكُمْ وَ اغْتَنِمُوا آجالَكُمْ وَ اغْتَنِمُوا آجالَكُمْ بِأَحْسَنِ أَعْمالِكُمْ وَ بادِرُوا مُبادَرَةَ أُولِي النَّهيٰ وَ الْأَلْبابِ.

٢١٢٥ ـاذْكُرُواعِنْدَالْمَعاصيذَهابَاللَّذَّاتِوَ بَقاءَ التَّبِعاتِ .

٢١٢٦ ـ اهْجُرُوا الشَّهَواتِ فَإِنَّها تَقُودُكُمْ إِلَىٰ رُكُوبِ الدُّنُوبِ وَ التَّهَجُّمِ إِلَىٰ السَّيِّئاتِ .

٢١٢٧ ـ اشتَحِقُّوا ما أَعَدَّ اللهُ لَكُمْ بِالتَّنَجُّزِ
 لِصِدْقِ ميعادِه وَ الْحَذَرِ مِنْ هَوْلِ مَعادِه .

٢١٢٨ - إتَّعِظُوا بِالعِبَرِ وَ اعْتَبِرُوا بِالغيرِ وَ انْتَفِعُوا بِالنَّذُرِ .

٢١٢٩ ـ إمْناحُوا مِنْ صَفْوِ عَينٍ قَدْ رُوِّقَتْ مِنَ الْكَدَرِ.

٢١٣٠ ـ إِسْعَوْافي فَكَاكِ رِقَابِكُمْ قَبْلَ أَنْ تُغْلَقَ رَهَائِنُها .

٢١٣١ ـ أَحْسِنُوا جِوارَ نِعَمِ الدِّينِ وَ الدُّنيا بِالشُّكْرِ لِمَنْ دَلَّكُمْ عَلَيها .

٢١٣٢ ـ اِسْتَتِمُّوا نِعَمَ اللهِ عَلَيْكُمْ بِالصَّبْرِ عَلَىٰ طاعَتِه وَ الْمُحافَظَةِ عَلَىٰ مَا اسْتَحْفَظَكُمْ مِنْ كِتابه .

٢١٣٣ \_ إِتَّقُوا شِرارَ النِّساءِ وَ كُونُوا مِنْ خِيارِهِنَّ عَلَىٰ حَذَرِ.

٢١٣٤ ـ إِنَّقُوا الله حَقَّ تُقاتِه وَ اسْعَوْا في
 مَرْضاتِه .

٢١٣٥ ـاِتَّقُواالْبَغْيَ فَإِنَّهُ يَسْلُبُ النِّعَمَ وَيَجْلِبُ النِّعَمَ وَيَجْلِبُ النِّقَمَ وَيُجْلِبُ النِّقَمَ وَيُجْلِبُ

٢١٣٦ \_ إِنَّقُوا مَعاصِيَ اللهِ فِي الْخَلُواتِ فَإِنَّ الشَّاهِدَ هُوَ الْحاكِمُ .

٢١٣٧ ـ أَبْعُدُوا عَنِ الظُّلْمِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ الْجَرائِمِ وَ أَكْبَرُ الْمَآثِمِ . أَكْبَرُ الْمَآثِمِ .

٢١٣٨ \_ أُخْيُوا الْمَعْرُوفَ بِإِماتَتِه فَإِنَّ الْمِنَّةَ تَهْدِمُ الصَّنيعَةَ .

٢١٣٩ ـ أُغْلِبُوا الْجَزَعَ بِالصَّبْرِ فَإِنَّ الْجَزَعَ مُعْبِطُ الْأَجْرِ وَ يُعَظِّمُ الْفَجِيعَةَ .

٢١٤٠ ـ أَقْبِلُواعَلَىٰ مَنْ أَقْبَلَتْ عَلَيْهِ الدُّنْيا فَإِنَّهُ أَجْدَرُ بِالْغِنِيٰ .

٢١٤١ ـ إلْزَمُوا الْجَماعَةَ وَ اجْتَنِبُوا الْفُرْقَةَ .
 ٢١٤٢ ـ الطْرحُوا سُوءَ الظَّنِّ مِنْكُمْ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ نَهِىٰ عَنْ ذلِكَ .

٢١٤٣ ـ أَيُّهَا النَّاسُ (١٠ انْظُرُوا إِلَىٰ الدُّنْيا نَظَرَ الزَّاهِدِينَ فيهَا الْماقِتِينَ لَها فَما خُلِقَ امْرُؤٌ الزَّاهِدِينَ فيهَا الْماقِتِينَ لَها فَما خُلِقَ امْرُؤٌ عَبَدًا فَيَلْغُو وَ ما دُنْيَا اللَّخِرَةِ أَلْتِي قَبِّحَها الَّتِي تُرَيِّنُهُ بِخَيْرٍ (١٠ مِنَ الْأَخِرَةِ أَلْتِي قَبِّحَها سوءَ النَظر إلَيها وَ الخَسِيسُ الَّذي أَظْفِرَ بِه مِنَ الأُخِرَة عَلَىٰ سُهْمَتِه .

٢١٤٤ ـ اِعْتَبِرُوا وَ انْظُرُوا اِدْبَارَ مَا قَدْ أَدْبَرَ وَ حُضُورَ مَا قَدْ حَضَرَ فَكَأَنَّ مَا هُوَ كَائِنٌ لَمْ يَكُنْ وَكَأَنَّ مَا هُوَ آتٍ قَدْ نَزَلَ .

٢١٤٥ - أُنْظُرُوا إِلَىٰ الدُّنْيا نَظَرَ الرَّاهِدينَ فيها فَإِنَّها وَ اللهِ عَنْ قَليلٍ تُزيلُ النَّاوِيَ السّاكِنَ وَ تَفْجَعُ الْمُثْرِفَ الْأَمِنَ ، لا يَرْجِعُ ما تَولَىٰ عَنْها فَأَذْبَرَ ، وَ لا يُدْرىٰ ما هُوَ آتٍ مِنْها فَيُنْتَظَرُ ، سُرُورُها مَشُوبُ بِالْحُزْنِ ، فَآخِرُ الْحَياةِ فيها إِلَى الضَّعْفِ وَ الْوَهْنِ ، فَلا الْحَياةِ فيها إِلَى الضَّعْفِ وَ الْوَهْنِ ، فَلا يَعْجَبُكُمْ مِنْها بِقِلَّةِ ما يَعْجَبُكُمْ مِنْها بِقِلَةِ مَا يَعْجَبُكُمْ مِنْها بِقِلَةِ مَا يَعْجَبُكُمْ مِنْها بِقِلَةِ مَا يَعْجَبُكُمْ فَيْها ، رَحِمْ اللهُ عَبْداً تَفَكَرَ

 <sup>(</sup>١) كان ينبغي على المصنف أن يحدف صدر الكلام حتى يتناسب مع هذا الفصل.

<sup>(</sup>٢) في ب: بخلف .. ظفر ..

فَاعْتَبَرَ وَ اعْتَبَرَ فَأَبِصرَ إِدْبارَ مَا قَدْ أَدْبَرَ وَ حُضُورَ ما قَدْ حَضَرَ وَكَأَنَّ ما هُوَ كَائِنٌ مِنَ الدُّنْيا عَنْ قَليلِ لَمْ يَكُنْ وَ كَأَنَّ مَا هُوَ كَائِنُ مِنَ الْآخِرَةِ لَمْ يَزَلْ وَكَأَنَّ مَا هُوَآتٍقَريبٌ. ٢١٤٦ \_إعْلَمُوا أَنَّكُمْ مَيِّتُونَ وَ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ وَ مَوْقُوفُونَ عَلَىٰ أَعْـمالِكُمْ وَ مُجْزَونَ بِهَا وَ لَا تَغُرَّنكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَإِنَّهَا دارٌ بِالْبَلاءِ مَحْفُوفَةٌ وَ بِـالْعَناءِ مَـعْرُوفَةٌ وَ بِالْغَدْرِ مَوْصُوفَةٌ وَكُلُّ مَا فَيَهَا إِلَىٰ زَوالِ وَ هِيَ بَيْنَ أَهْلِها دُوَلٌ وَ سِلجالٌ لا تَلدُومُ أَحْوالُها وَ لَمْ يَسْلَمُ مِنْ شَرِّها نُزَّالُها ، بَيْنا أَهْلُهَا مِنْهَا في رَخاءٍ وَ سُرُورٍ إِذَا هُمْ فَـي بَلاءٍ وَ غُرُورٍ ، أَحْوالُ مُـخْتَلِفَةٌ وَ تــاراتُ مُتَصَرِّفَةٌ ، الْعَيْشُ فيها مَـذْمُومٌ وَ الرَّحْـاءُ فيها لا يَدُومُ وَ إِنَّمَا أَهْلُهَا فَيَهَا أَغْـراضٌ مُسْتَهْدَفَةً فَتَرْميهِمْ سِهامُها وَ تَـقْصِمُهُمْ بِحِمامِها وَ كُلُّ حَتْفُهُ فيها مَقْدُورٌ وَ حَـظُّهُ مِنْها غَيرُ مَوْفُورٍ .

٢١٤٧ ـ إِسْتَعِدُّواً لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فيهِ الْأَبْصارُ وَ تَزِلُّ لِهَوْلِهِ الْعُقُولُ وَ تَتَبَلَّدُ الْبَصائِرْ .

٢١٤٨ ـ إِنَّقُوا بِاطِلَ الْأَمَلِ فَرُبَّ مُسْتَقْبِلِ يَوْمٍ لَكُنُسَ مُسْتَقْبِلِ يَوْمٍ لَكُنْسَ بِـ مُسْتَقْبِلِ يَوْمٍ لَكُنْسَ بِـ مُسْتَدْبِرٍ وَ مَخْبُوطٍ في أَوَّلِ لَـ يُلِهِ قَامَتْ عَلَيْهِ بَواكيه في آخِرِه .

٢١٤٩ ـ إعْمَلُوا وَ أَنْتُمْ في دارِ الْفَناءِ وَ السَّحُفُ مَنْشُورَةٌ وَ التَّوْبَةُ مَبْسُوطَةٌ وَ السَّحْفُ مَبْسُوطَةٌ وَ السَّحْفُ مَبْسُوطَةً وَ الْمُدِيرُ يُدْعا وَ الْمُسيءُ يُرْجا قَبْلَ أَنْ يُخْمَدَ (الْعَمَلُ وَ يَنْقَطِعَ الْمَهَلُ وَ تَنْقَضِيَ الْمُهَلُ وَ تَنْقَضِيَ الْمُهَلُ وَ تَنْقَضِيَ الْمُهَلُ وَ يَنْقَطِعَ الْمَهَلُ وَ تَنْقَضِيَ الْمُهَلُ وَ يَنْقَطِعَ الْمُهَلُ وَ تَنْقَضِيَ الْمُهَلُ وَ يَنْقَطِعَ الْمُهَلُ وَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

٢١٥٠ \_إمْخَضُوا الرَّأْيَ مَخْضَ السِّقاءِ يُنْتِجُ
 سَديدَ الأراءِ .

٢١٥١ ــ اِتَّهِمُوا عُقُولَكُمْ فَإِنَّ مِنَ الثَّقَةِ بِهِا يَكُونُ الْخَطَأُ .

٢١٥٢ ـ أَحْسِنُوا صُحْبَةَ النِّعَمِ قَبْلَ فِراقِها فَإِنَّها تَرُولُ وَتَشْهَدُ عَلَىٰ صاحِبِها بِما عَمِلَ فيها . تُرُولُ وَتَشْهَدُ عَلَىٰ صاحِبِها بِما عَمِلَ فيها . ٢١٥٣ ـ أَجْمِلُوا فِي الْخِطابِ تَسْمَعُوا جَميلَ الثَّواب .

٢١٥٤ ـ إِضْرِبُوا بَعْضَ الرَّ أَيِ بِبَعْضٍ يَتَوَلَّدُ مِنْهُ الصَّوابُ .

٢١٥٥ ـ إغْرِفُوا الْحَقَّ لِمَنْ عَرَفَهُ لَكُمْ صَغيراً
 كانَ أَوْ كَبيراً وَ ضَعيفاً كانَ أَوْ رَفيعاً .

٢١٥٦ \_ اِتَّقُوا [خُداع] " الأمالَ فَكَمْ مِنْ مُؤَمِّلِ يَوْمٍ لَمْ يُدْرِكُهُ وَ باني بِناءٍ لَمْ يَسْكُنْهُ وَ جامِع مالٍ لَمْ يَأْكُلْهُ وَ لَعَلَّهُ مِنْ باطِلٍ جَمَعَهُ وَ مِنْ حَقِّ مَنْعَهُ أَصابَهُ حَراماً وَ

<sup>(</sup>١) ب: لا يُستطيع (ب). و المثبت من ت و الغرر.

<sup>(</sup>٢) من الغرر .

احْتَمَلَ به آثاماً .

٢١٥٧ \_أُنْظُرُوا إلىَ الدُّنْيا نَظَرَ الزّاهِدينَ فيهَا الصّادِفينَ عَنْها فانها وَ اللهُ عَمَّا قَليلٌ تُزْيلُ الثَّاوي السَّاكِنِ وَ تَفْجَعُ الْمُتْرَفِ الاَمِنِ .

٢١٥٨ ـ أعْرِضُوا عَنْ كُلِّ عَمَل بِكُمْ غِنيً عَنْهُ وَ اشْغَلُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ أَمْرِ الْأَخِرَةِ بِمَا لَابُدَّ لَكُمْ منْهُ.

٢١٥٩ ـ إحْتَرِسُوا مِنْ سُوْرَةِ الْإِطْراءِ وَالْمَدْح فَإِنَّ لَهَا ريحاً خَبيثَةً فِي الْقَلْبِ.

٢١٦٠ ـ إعْمَلُوا وَ الْعَمَلُ يَنْفَعُ وَ الدُّعاءُ يُسْمَعُ وَ التَّوْبَةُ تُرْفَعُ .

٢١٦١ ـ إِتَّبِعُوا النُّورَ الَّذي لا يُطْفَىٰ وَ الْوَجْهَ الَّذي لا يُبْلَىٰ وَ سَلِّمُوا لِأَمْرِهِ فَـإِنَّكُمْ لَـنْ تَضِلُّوا مَعَ التَّسْليمَ ١٠٠.

٢١٦٢ ـ اِلْزَمُوا الصَّبْرَ فَإِنَّهُ دِعامَةُ الْإِيمانِ وَ مِلاكُ الْأُمورِ .

٢١٦٣ ـ أَصْدُقُوا في أَقُوالِكُمْ وَ اخْلُصُوا في أَعْمالِكُمْ وَ تَزَكُّوا بِالْوَرَعِ .

٢١٦٤ ـ إِسْتَصْبِحُوا مِنْ شُعْلَةِ واعِظٍ مُتَّعِظٍ وَ اقْبَلُوا نَصيحَةَ ناصِحِ مُنتَبَقِّظٍ وَ قِفُوا عِنْدَ ما أَفادَكُمْ مِنَ التَّعْليمِ .

(١) في الغرر : ٦٦: أحسنوا تلاوة القرآن فإنّه أحسن القبصص و استشفوا به فَإنه شفاء الصدور و اتبعوا النور الذي ..

٧١٦٥ \_ أَهْرُبُوا مِنَ الدُّنْيا وَ اصْرِفُوا قُلُوبَكُمْ عَنْها فَإِنَّها سِجْنُ الْمُؤْمِن حَظَّهُ فيها قَليلٌ وَ عَقْلُهُ بِها عَليلٌ وَ ناظِرُهُ فيها كَليلٌ .

٢١٦٦ لِعْقِلُواالْخَبَرَ إِذَاسَمِعْتُمُوهُ عَقْلَ رِعَايَةٍ لا عَقْلَ رِوايَةٍ فَإِنَّ رُواةَ الْعِلْم كَثيرُ وَ رُعاتُهُ قَليلٌ .

٢١٦٧ ـ إِتَّقُوا الْبَغْي فَإِنَّهُ يَسْلُبُ النِّعَمَ وَ يَجْلِبُ النِّقَمَ .

٢١٦٨ ـ إِنَّقُو اللَّحِرْصَ فَإِنَّ مُصاحِبَهُ رَهِينُ ذُلِّ وَ عَناءٍ .

٢١٦٩ \_ أُطْلُبُوا الْعِلْمَ تُعْرَفُوا بِهِ وَ اعْمَلُوا بِه تَكُونُوا مِنْ أَهْلِه .

٢١٧٠ \_ إفْعَلُوا الْخَيرَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَخيرٌ مِنَ الْخَير فاعِلُهُ .

٢١٧١ ـ اِجْتَنِبُوا الشَّرَّ فَإِنَّ شَرّاً مِنَ الشَّرِّ فاعِلُهُ.

٢١٧٢ \_إِسْنَديمُوا الذِّكْرَ فَإِنَّهُ يُنيرُ القُلُوبَ وَ هُوَ أَفْضَلُ الْعِبادَةِ .

٢١٧٣ \_ اكْتَسِبُوا الْعِلْمَ يُكْسِبْكُمُ الْجاهَ ١٠٠ . ٢١٧٤ ـ أَكْثِرُ وا ذِكْرَ اللهِ إِذا دَخَلْتُمُ الْأَسُواقَ عِنْدَ اشْتِغالِ النَّاسِ فَإِنَّهُ كَـفَّارَةٌ لِـلذُّنُوبِ

<sup>(</sup>١) في الغرر : الحياة . و لكل منهما وجه .

وَزيادَةٌ فِي الْـحِسابِ وَ لا تَكُـونُوا مِـنَ الْغافِلينَ .

٧١٧٥ ـ اِلْزَمُوا الصِّدْقَ فَإِنَّهُ مَنْجاةٌ وَ ارْغَبُوا فيما عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اطْلُبُوا طاعَتَهُ وَ اصْبِرُوا عَلَيْها فَما أَقْبَحَ بِالْمُؤْمِنِ أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةِ وَ هُوَ مَهْتُوكُ السِّتْرِ.

٢١٧٦ ـ أَكْثِرُوا الْإِسْتِغْفَارَ تَجْلِبُوا الرِّزْقَ . ٢١٧٧ ـ اِنْتَظِرُوا الْفَرَجَ وَ لاَ تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللهِ فَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنْتِظَارُ الْفَرَجِ ما داوَمَ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنُ .

٢١٧٨ ـ أَكْثِرُوا ذِكْرَ الْمَوْتِ وَيَوْمَ خُرُوجِكُمْ مِنَ اللهِ عَنَّ وَ مِنَ اللهِ عَنَّ وَ مِنَ اللهِ عَنَّ وَ جَلَّ يُهَوِّنْ عَلَيْكُمُ الْمَصائِبَ.

٢١٧٩ \_اصْطَنِعُوا الْمَعْرُوفَ بِما قَدَرْتُمْ عَلَى اصطِناعِه فَإِنَّهُ يَقى مَصارِعَ السَّوْءِ .

٢١٨٠ ـ أَنْفِقُوا مِمّا رَزَقَكُمُ اللهُ فَإِنَّ الْمُنْفِقَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجاهِدِ في سَبيلِ اللهِ فَمَنْ أَيْـقَنَ بِالْخَلَفِ سَخَتْ نَفْسُهُ بِالنَّفَقَةِ .

٢١٨١ ـ إِذْفَعُوا أَمْواجَ الْبَلاءِ عَنْكُمْ بِالدُّعاءِ قَبْلَ ورُوُدِ الْبَلاءِ فَوَ الَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسِمَةَ اَلْبَلاءُ أَسْرَعُ إِلَى الْمُؤْمِنِ مِنِ انْجِدارِ السَّيْلِ مِنْ أَعْلَى التَّلْعَةِ إِلَىٰ أَسْفَلِها وَ مِنْ رَكْضِ الْبَرَاذِين .

٢١٨٢ ـ أُطْلَبُوا الْخَيرَ مِنْ أَعْناقِ الْإِبِلِ وَ أَخْفافِها صادِرَةً وَ وارِدَةً .

٢١٨٣ ـ إِنَّخِذُوا الْماءَ طِيباً.

٢١٨٤ ـ أُثْنُوا عَلَى اللهِ تَعالَىٰ وَ امْدَحُوهُ قَبْلَ طَلَبِ الْحَوائِج .

٢١٨٥ ـ إشْرَبُوا مآء السَّمآء فَإِنَّهُ يُطَهِّرُ الْبَدَنَ وَ يَدْفَعُ الْأَسْقامَ قالَ اللهُ تعالىٰ : «وَ يُنَزِّلُ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِه وَ يُدْهِبَ عَنْكُمْ لِلسَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِه وَ يُدْهِبَ عَنْكُمْ وَ رِجْزَ الشَّيْطانِ وَ لِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَ يُشَبِّتَ بِهِ الْأَقْدامَ» [١١ / الأنفال].

٢١٨٦ \_ إِتَّقُوا الْغُدَدَ مِنَ اللَّحْمِ فَإِنَّهُ يُحَرِّكُ
 عِرْقَ الْجُذام .

٢١٨٧ ـ إِسْــتَعِطُوا بِـالْبَنَفْسَجْ وَ عَــلَيْكُمْ بِالْجِجامَةِ ١٠٠ .

٢١٨٨ ـ أَحْلِفُوا الظّالِمَ إِذا أَرَدْتُمْ يَمينَهُ بِإِنَّهُ بَرِيءٌ مِنْ حَوْلِ اللهِ وَ قُوَّتِه فَإِنَّهُ إِذا حَلَفَ كاذِباً عُوجِلَ وَ إِذا حَلَفَ بِاللهِ الَّذي لا إِلهَ كاذِباً عُوجِلَ وَ إِذا حَلَفَ بِاللهِ الَّذي لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ لَمْ يُعاجَلُ لِأَنَّهُ قَدْ وَحَّدَ اللهَ تَعالىٰ ".
 إلا هُوَ لَمْ يُعاجَلُ لِأَنَّهُ قَدْ وَحَّدَ اللهَ تَعالىٰ ".
 ٢١٨٩ ـ إعْدِلُوا عن النِّساءِ مَا اسْتَطَعْتُمُ

 <sup>(</sup>١) هو جزء من حديث الأربعمائة المعروف رواه الصدوق في الخصال و رواه غيره، و ورد أيضاً بـصورة مستقلة. و السعوط ما يجعل من الدواء في الأنف.

<sup>(</sup>٢) و مثله في نهج البلاغة .

وَامْتَنِعُوا عَنْ ذِكْرِهِنَّ وَ عَنِ الْمُقَارَبَةِ لَـهُنَّ لِأَنْ ذَٰلِكَ تَفُتُّ في عَضُدِ الْحَمِيَّةِ وَ يَـقَدَحُ في عَضُدِ الْحَمِيَّةِ وَ يَـقَدَحُ في مَعاقِدِ الْعَزيمَةِ وَ يَكْسِرُ عَـنِ الْـعَدُوِّ وَ يَلْفِثُ عَنِ الْـعَدُوِّ وَ يَلْفِنُ عَنِ الْـعَدُوِّ وَ يَلْفِنُ عَنِ الْعَزْوِ.

٢١٩٠ ـ إِلْزَمُوا الجَماعَة وَ اجْتَنِبُوا الفرقة ١٠ ٢١٩٠ ـ إِعْلَمُوا إِنَّ صالِحي عَدُوِّكُمْ يُراعي بَعْضُهُمْ بَعْضاً ، لٰكِنَّ الله تَعالىٰ لا يُوَفَّقَهم وَ لا يَقْبَلْ إِلَّا مَا كَانَ خَالِصاً ١٠٠.

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في فصل الكلمات المحلاة بِأَل في أول الكتاب اشتباهاً.

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في آخر فصل أفعل التفضيل خطأ.

## الفصل الخامس

### بلفظ إيّاكَ للتحذير و هو مائة و خمس حكم

#### فمن ذلك قوله 👺 :

٢١٩٢ ـ إيَّاكَ أَنْ تُغَيِّر ١١٠ بِغَلْطَةٍ شَريرٍ بِالْخَيرِ. ٢١٩٣ إيَّاكَأَنْ تَسْتَوْحِشَ بِعْلْطَةِ خَيِّر بِالشَّرِّ. يُحِلُّ بِالْعَامِلِ بِهِ الْغِيَرَ .

٢١٩٤ \_إِيَّاكَ وَ الْمُجاهَرَةَ بِالْفُجُورِ فَإِنَّهُ مِنْ أُشَدِّ الْمَآثِم . [عنك] ١١٠ أُحْوَجَ ما تَكُونُ إِلَيْهِ ١٣٠.

٢١٩٥ ـ إِيَّاكَ وَ الْجَوْرَ فَإِنَّ الْجائِرَ لا يَشُمُّ رائحَةَ الْجَنَّةَ . من اعْتَمَدَ عَلَيْهِ.

٢١٩٦\_إِيَّاكَ وَطَاعَةَ الْهَوَىٰ فَإِنَّهُ يَقُودُ إِلَىٰ كُلِّ مِحْنَةٍ .

٢١٩٧ ـ إيَّاكَ وَ انْتِهاكَ الْمَحارِم فَإِنَّها شيمَةُ الْفُسَّاقِ وَ أُولِي الْفُجُورِ وَ الْغَوايَةِ . يُبْطِلُ الْيَقِينَ .

٢١٩٨ \_ إِيَّاكَ وَ السَّفَهَ فَإِنَّهُ يُوحِشُ الرِّفاقَ.

(١) في الغرر: تغتر . و لم ترد هذه الكلمة و لا تاليتها في ب ، و الشرير هكذا ورد محركاً في ت و الغرر ، و يجوز أن يقرأ : (شِرّير) أيضاً و لعله الأنسب.

٢١٩٩ ـ إيّاكَ وَ الْبَغْيَ فَإِنَّهُ يُعَجِّلُ الصَّرْعَةَ وَ

٢٢٠٠ ـ إيَّاكَ وَ مُصادَقَةَ الْبَخيلِ فَإِنَّهُ يَقْعُدُ

٢٢٠١ ـ إِيَّاكَ أَنْ تَعْتَمِدَ عَلَى اللَّئيم فَإِنَّهُ يَخْذُلُ

٢٢٠٢ ـ إِيَّاكَ وَ فِعْلَ الْقَبِيحِ فَإِنَّهُ يُقَبِّحُ ذِكْرَكَ وَ يُكْثِرُ وزْرَكَ .

٣٠٠٣ ـ إيَّاكَ وَ الشَّكَّ فَإِنَّهُ يُفْسِدُ الدِّينَ وَ

٢٢٠٤ ـ إِيَّاكَ أَنْ تَجْمَحَ بِكَ مَطِيَّةُ اللَّجاجِ .

<sup>(</sup>١) من الغرر .

<sup>(</sup>٢) ليس في (ب).

٧٢٠٥ \_ إِيّاكَ أَنْ تُوجِفَ بِكَ مَطايَا الطَّمَعِ. ٢٢٠٦ ـ إِيّاكَ أَنْ تَعْتَذِرَ مَنْ ذَنْبٍ تَجِدُ إِلَىٰ تَرْكِه سَبيلاً فَإِنَّ أَمْ مَنْ حالِكَ فِي الْإِعْتِذَارِ أَنْ تَبْلُغَ مَنْزِلَةَ السَّلامَةِ مِنَ الدُّنُوبِ.

٢٢٠٧ ـ إيّاكَ وَ الْإِتِّكَالَ عَلَىٰ الْمُنىٰ فَإِنَّهَا بَضَائِعُ النَّوْكَىٰ وَ تُنتَبِطُ عَنِ الْأَخِرَةِ وَ الدُّنْيا .
 ٢٢٠٨ ـ إيّاكَ وَ الْوُقُونَ عَمّا عَرَفْتَهُ فَإِنَّ كُلَّ نَاظِرٍ مَسْؤُلُ عَنْ عَمَلِه وَ قَوْلِه وَ إرادَتِه .

٢٢٠٩ ـ إِيَّاكَ وَ مُصادَقَةَ الْكَذَّابِ فَإِنَّهُ يُقَرِّبُ
 عَلَيْكَ الْبَعِيدَ وَ يُبَعِّدُ عَلَيْكَ الْقَريبَ .

٢٢١ - إيّاكَ وَ الْحِرْصَ فَإِنَّهُ يَشينُ الدّينَ وَ
 يُبْعِدُ الْقَرينَ .

٢٢١١ ـ إِيّاكَ وَ الْغيبَةَ فَإِنّها تَمْقُتُكَ إِلَى اللهِ
 تَعالىٰ وَ تُحْبِطُ أَجْرَكَ .

٢٢١٢ ـ إيّاكَ وَ الْبِطْنَةَ فَمَنْ لَزِمَها كَـ ثُرَتْ
 أَسْقامُهُ وَ فَسَدَتْ أَحْلامُهُ .

٢٢١٣ إِيَّاكَ وَمُصادَقَةَ الْأَحْمَقِ فَإِنَّهُ يُريدُأَنْ يَنْفَعَكَ فَيَضُرِّكَ .

٢٢١٤ \_إِيّاكَ وَ الْكِبْرَ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ الذُّنُوبِ وَ أَقْبَحُ الْعُيُوبِ وَ هُوَ حُلْيَةُ إِبْليسَ .

٧٢١٥ ـ إِيَّاكَ وَ الْحَسَدَ فَإِنَّهُ شَرُّ شيمَةٍ وَ أَقْبَعُ سَجيَّةٍ .

٢٢١٦ ـ إِيَّاكَ وَ الْعَجَلَ فَإِنَّهُ مَقْرُونٌ بِالْعَثارِ .

٢٢١٧\_إِيَّاكَ وَالنَّميمَةَ فَإِنَّهَا تَزْرَعُ الضَّغينَةَ وَ تُبَعِّدُ عَنِ اللهِ وَ النَّاسِ .

٢٢١٨ ـ إِيّاكَ وَ الْغَدْرَ فَإِنَّهُ أَقْبَحُ الْخِيانَةِ وَ إِنَّ الْغَدُورَ لَمُهانٌ عِنْدَ اللهِ بِغَدْرِه .

٢٢١٩ إِيّاكَ وَ الْخِيانَةَ فَإِنّها شَرُّ مَعْصِيَةٍ وَ إِنَّ الْخائِنَ لَمُعَذِّبٌ بِالنّارِ عَلَىٰ خِيانَتِه .

٢٢٢٠ ـ إِيّاكَ وَ حُبَّ الدُّنْيا فَإِنَّها أَصْلُ كُلِّ
 خطيئةٍ وَ مَعْدِنُ كُلِّ بَلِيَّةٍ .

٢٢٢١ ـ إِيَّاكَ وَ الْمَنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنَّ الْإِمْتِنانَ (يُكَدِّرُ) (١٠ الْإِحسانَ .

٢٢٢٢ \_ إِيَّاكَ وَ مَذْمُومُ اللِّجاجِ فَإِنَّهُ يُثينُ
 الْحُروبِ .

٢٢٢٣ ـ إِيَّاكَ أَنْ تَعْجَبَ بِنَفْسِكَ فَيَظْهَرُ عَلَيْكَ النَّقُصُ وَ الْشنآن ٣٠.

٢٢٢٤ ـ إِيَّاكَ أَنْ تَسْتَكْثِرَ مِنْ مَعْصِيَةَ غَيْرِكَ مَا تَسْتَكْثِرُ مِنْ تَسْتَكْثِرُ مِنْ طَاعَتِكَ مَا تَسْتَكْثِرُ مِنْ طَاعَتِكَ مَا تَسْتَقِلَّهُ مِنْ غَيرَكَ .

٢٢٢٥ ـ إِيَّاكَ وَ الْغَضَبَ فَإِنَّ أَوَّلَهُ جُنُونٌ وَ آخِرَهُ نَدَمٌ .

٢٢٢٦ ـ إِيّاكَ وَ مُصاحَبَةَ الْفُسّاقِ فَإِنَّ الشَّرَّ بِالشَّرِّ يُلْحَقُ .

<sup>(</sup>١) ينكد (ب). و المثبت من ت و الغرر.

<sup>(</sup>٢) من (ب).

٧٢٢٧\_إِيّاكَ وَمُعاشَرَةَ الْأَشْرارِ فَإِنَّهُمْ كَالنّارِ مُباشَرَتُهُمْ كَالنّارِ مُباشَرَتُهُمْ تُحْرِقُ .

٢٢٢٨ ـ إِيّاكَ وَ الْعَجَلَ فَإِنَّهُ عُنْوانُ الْفَوْتِ وَ النَّدَم .

٢٢٧٩ ـ إِيَّاكَ وَ الْهَذَرَ فَمَنْ كَثُرَ كَلامُهُ كَثُرَتْ آثامُهُ .

٢٢٣٠ إِيّاكَ وَالظُّلْمَ فَمَنْ ظَلَمَ كَرُهَتْ أَيّامُهُ.
 ٢٢٣١ \_ إِيّاكَ أَنْ تَرْضَىٰ لِـنَفْسِكَ فَـ يُكْثِرَ
 السّاخِطَ عَلَيْكَ .

٢٣٣٢\_إِيّاكَ وَالظُّلْمَ فَإِنَّهُ يَزُولُ عَمَّنْ تَظْلِمُهُ وَ يَبْقَىٰ وِزْرُهُ عَلَيْكَ .

٢٢٣٣ ـ إِيَّاكَ أَنْ تُخْدَعَ عَنْ صَديقِكَ أَوْ تَغْلِبَ عَلْمَ صَديقِكَ أَوْ تَغْلِبَ عَلْمَ لَا عَلْمُ اللّ عَلَىٰ ١٠٠ عَدُوِّكَ .

٢٢٣٤ ـ إِيَّاكَ وَمُصاحَبَةَ الْأَشْرارِ فَإِنَّهُمْ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ بِالسَّلامَةِ مِنْهُمْ .

٧٢٣٥ ـ إِيَّاكَ وَسُعَاشَرَةَ مُتَتَبِّعِي عُيُوبِ النَّاسِ فَإِنَّهُ لَنْ يَسْلَمَ مُصاحِبُهُمْ مِنْهُمْ .

٢٢٣٦ ـ إِيَّاكَ وَالتَّحَلِّي بِالْبُخْلِ فَإِنَّهُ يُزْرِي بِكَ عِنْدَ الْغَرِيبِ وَ يَمْقُتُكَ إِلَى الْقَريبِ "".

٢٢٣٧ ـإِيَّاكَ وَالتَّسَرُّعَ إِلَى الْعُقُوبَةِ فَإِنَّهُ مَمْقَتَةٌ . عِنْدَ اللهِ وَ مُقَرِّبٌ مِنَ الْغِيَرِ .

(١) في الغرر : عن عدوك .

(٢) و في الغرر ٢١: القريب و يمقتك إلى النسيب.

٢٢٣٨ ـ إِيَّاكَ وَالشُّحَّ فَإِنَّهُ جِلْبابُ الْمَسْكَنَةِ وَ زِمامٌ تُقادُ بِه إِلَىٰ دَناءَةٍ .

٢٢٣٩ ـ إِيَّاكَ وَ الشَّرَهَ فَإِنَّهُ يُفْسِدُ الْوَرَعَ وَ
 يُدْخِلُ النّارَ .

٢٢٤٠ \_ إِيّاكَ وَ الْجَفاءَ فَإِنَّهُ يُفْسِدُ الْإِخاءَ
 وَيُمَقِّتُ إِلَىٰ اللهِ وَ النّاسِ .

٢٢٤١ إيّاكَ وَالظُّلْمَ فَإِنَّهُ أَكبَرُ الْمَعاصي وَإِنَّ الظَّالِمَ لَمُعاقَبٌ يَوْمَ الْقِيامَةِ بِظُلْمِه .

٢٢٤٢ ـ إِيَّاكَ وَ الْإِسائَةَ فَإِنَّها خُلْقُ اللِّمَامِ وَ إِنَّ الْمُسيءَ لَمُتَرَدٍّ في جَهَنَّمَ بِإِسائَتِه .

٢٢٤٣ ـ إِيَّاكَ وَ الشَّرَهَ فَإِنَّهُ رَأْسَ كُلِّ دَنِيَّةٍ وَ رَدْيلَة .

٢٢٤٤ ـ إيّاكَ وَالْإِعْجابَ وَحُبَّ الْإِطْراءِ فَانَّ ذَٰلِكَ مِنْ أَوْثَقِ فُرَصِ الشَّيْطانِ .

٢٢٤٥ ـ إِيَّاكَ وَ مُسْتَهْجَنَ الْكَلامِ فَإِنَّهُ يُوغَرُ الْقُلُوبِ .

٢٢٤٦\_إِيّاكَ وَالْإِصْرارَ فَإِنَّهُ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبائِرِ وَ أَعْظَمَ الْجَرائِمِ .

٢٢٤٧ ـُإِيّاكَ وَكَنْرَةَ الْكَلامِ فَإِنَّهُ يُكْثِرُ الرَّلَلَ وَ يُورِثُ الْمَلَلَ .

٨٢٢٤ إِيَّاكَ وَإِدْمَانَ الشَّبَعِ فَإِنَّهُ يُهَيِّبُ الْأَسْقَامَ وَ يُشِيرُ الْعِلَلَ .

٢٢٤٩ ـ إِيَّاكَ وَأَنْ تَذْكُرَ مِنَ الكَلامِ مُصْحِكاً وَ إِنْ حَكَيْتَهُ عَنْ غَيرِكَ .

يَكُونُ وَجيهاً عِنْدَ اللهِ .

٢٢٥٩ ـ إِيَّاكَ وَ التَّجَبُّرَ عَلَىٰ عِبادِ اللهِ فَإِنَّ كُلَّ مُتَجَبِّرٍ يَقْصِمُهُ اللهُ .

٢٢٦٠ \_إِيّاكَ وَ الْمَلَقَ فَإِنَّ الْمَلَقَ لَيْسَ مِنْ
 خَلائِقِ الْإِيمانِ .

٢٢٦١ ـ إيّاكَ وَ مَحاضِرَ الْـفُسُوقِ فَـ إِنّها مُسْخِطَةُ الرَّحْمٰنِ وَ مُصْلِيَةُ النّبرانِ .

٢٢٦٢ ـ إِيَّاكَ أَنْ يَنْزِلَ بِكَ الْمَوْتُ وَ أَنْتَ آبِقُ عَنْ رَبِّكَ في طَلَبِ الدُّنْيا .

٢٢٦٣ ـ إِيَّاكَ أَنْ تَبِيعَ حَظَّكَ مِنْ رَبِّكَ وَزُلْفَتَكَ لَكَ مِنْ رَبِّكَ وَزُلْفَتَكَ لَكَ الدَّنْيا .

٢٢٦٤ ـ إِيَّاكَ وَ مُصاحَبَةَ أَهْلِ الْفُسُوقِ فَإِنَّ الرَّاضِيَ بِفِعْلِ قَوْمٍ كَالْواحِدِ مِنْهُمْ .

٢٢٦٥ ـ إِيَّاكَ أَنْ تُحِبَّ أَعْداءَ اللهِ وَ تُصْفِيَ وُدُّكَ لِغَيرِ أَوْلِياءِ اللهِ فَإِنَّهُ مَنْ أَحَبَّ قَـوْماً حُشِرَ مَعَهُمْ.

٢٢٦٦ ـ إِيّاكَ وَ الْخَديعَةَ فَإِنَّ الْخَديعَةَ مِنْ
 أَخْلاٰقِ اللَّئامِ .

٢٢٦٧ ـ إِيّاكَ وَالْمَكْرَ فَإِنَّ الْمَكْرَ لَخُلْقٌ ذَميمٌ. ٢٢٦٨ ـ إِيّاكَ وَ الْمَعصِيةَ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ باعَ جَنَّةَ الْمَأْوَىٰ بِمَعْصِيةٍ دَنِيَّةٍ مِنْ مَعاصِي الدُّنْها.

٢٢٦٩ ـ إِيَّاكَ وَ الْوَلَهَ بِالدُّنْيَا فَإِنَّهَا تُورِثُكَ

٢٢٥٠ ـ إِيَّاكَ أَنْ تَغْفَلَ عَنْ حَقِّ أَخِيكَ اتِّكَالاً عَلَىٰ وَقِّ أَخِيكَ اتِّكَالاً عَلَىٰ واجِبِ حَقَّكَ عَلَيْهِ لِأَنَّ لِأَخيكَ مِنَ الْحَقِّ مِثَ الْحَقِّ مِثَ الْحَقِّ مِثَلًا لِأَنَّ لِأَخيكَ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ الَّذي لَكَ عَلَيْهِ .

٢٢٥١ \_ إِيَّاكَ أَنْ تُخْرِجَ صَدِيقَكَ إِخْراجاً تُخْرِجُهُ عَنْ مَوَدَّتِكَ وَ اسْتَبْقِ لَهُ مِنْ أُنْسِكَ مَوْضِعاً يَثِقُ بِالرُّجُوعِ إِلَيْهِ.

٢٢٥٢ إِيَّاكَ أَنْ تُهْمِلَ حَقَّ أَخيكَ اتِّكَالاً عَلَىٰ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ فَلَيْسَ لَكَ بِأَخٍ مَنْ أَضَعْتَ حَقَّهُ.

٣٢٥٣ إِيَّاكَأَنْ تُوحِشَ مُوادَّكَ وَحْشَةً تُفْضي إِلَى اخْ تِيارِهِ (الْبُعْدَ) (١١ عَـنْكَ وَ إِيثارَه الْفُرْقَةِ.

٢٢٥٤ ـ إِيّاكَ وَ التَّغايُرَ في غَيرِ مَوْضِعِه فَإِنَّ ذَٰلِكَ يَدْعُو الصَّحيحَةَ إِلَى السُّقْمِ وَ الْبَريئَةَ إِلَى السُّقْمِ وَ الْبَريئَةَ إِلَى السُّقْمِ وَ الْبَريئَةَ إِلَى الرَّيبِ.

٧٢٥٥ ـ إِيَّاكَ أَنْ تَتَخَيَّرَ لِنَفْسِكَ وَاسْتَخِرْ فَإِنَّ أَكْثَرَ النَّجْحِ فَيانَّ أَكْثَرَ النَّجْحِ فيما لا تَحْتَسِبُ .

٢٢٥٦ إِيّاكَ وَ صُحْبَةَ مَنْ أَلْهاكَ وَ أَغْراكَ فَإِنَّهُ يَخْذُلُكَ وَ يُوبِقُكَ .
 يَخْذُلُكَ وَ يُوبِقُكَ .

٢٢٥٧ \_إِيّاكَ أَنْ يَفْقِدَكَ رَبُّكَ عِنْدَ طاعَتِه وَ
 يَراكَ عِنْدَ مَعْصِيتِه فَيَمْقُتُكَ .

٢٢٥٨ ــ إِيَّاكَ وَ النِّفاقَ فَإِنَّ ذَا الْوَجْهَينِ لا

<sup>(</sup>١) البعيد (ب).

الشَّقاءَ وَ الْبَلاءَ وَ تَحْدُوكَ عَلَىٰ بَيْعِ الْبَقاءِ بِالْفَناءِ .

٧٢٧٠ إِيَّاكَ أَنْ تَغْلِبَكَ نَفْسُكَ عَلَىٰ مَا تَظُنُّ وَ. لا تَغْلِبُها عَلَىٰ مَا تَسْتَنْقِنُ فَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِـنْ أَعْظَم الشَّرِّ.

٢٧٧١ ـ إِيَّاكَ أَنْ تُسيءَ الظَّنَّ فَإِنَّ سُوءَ الظَّنِّ يُفْسِدُ الْعِبادَةَ وَ يُعَظِّمُ الْوِزْرَ .

٢٢٧٢ ـ إِيّاكَ أَنْ تُسْلِفَ الْمَعْصِيَةَ وَ تُسَوِّفَ بِالتَّوْبَةِ فَتَعْظُمَ لَكَ الْعُقُوبَةُ .

٢٢٧٣ ـ إِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ عَلَىَ النَّاسِ طَاعِناً وَ لِنَفْسِكَ مُداهِناً فَ يَعْظُمَ عَلَيْكَ الْحُوبَةُ وَ تَحْرُمَ الْمَثُوبَةُ .

٢٢٧٤ ـ إيّاكَ وَ مَـقاعِدَ الْأَسْـواقِ فَـ إِنَّها مَعاريضُ الْفِتَنِ وَ مَحاضِرُ الشَّيْطانِ .

٧٢٧٥ ـ إِيَّاكَ وَالْإِمْسَاكَ فَإِنَّ مَا أَمْسَكْتَهُ فَوْقَ قُوتِ يَوْمِكَ كُنْتَ فيهِ خازِناً لِغَيْرِكَ .

٢٢٧٦ \_ إِيَّاكَ وَ مُلاَئِسَةَ الشَّرِّ فَإِنَّكَ تُنيلُهُ نَفْسَكَ قَبْلَ عَدُوِّكَ وَ تُهْلِكُ بِه دينَكَ قَبْلَ إِيصالِه إِلَىٰ غَيْرِكَ .

بَهُ ٢٢٧٧ مِ إِيَّاكَ أَنْ تُثْنِيَ عَلَىٰ أَحَدِ بِما لَيْسَ فيهِ فَإِنَّ فِعْلَهُ يُصَدِّقُ عَنْ وَصْفِه وَ يُكَذِّبُكَ . فَإِنَّ فِعْلَهُ يُصَدِّقُ عَنْ وَصْفِه وَ يُكَذِّبُكَ . ٢٢٧٨ مِنْ مَعْرُورٍ الْأَمَلِ فَكَمْ مِنْ مَعْرُورٍ افْتَتَنَ بِطُولِ أَمَلِه فَأَفْسَدَ عَمَلَهُ وَ قَطَعَ أَجَلَهُ

فَلاَ أَمَلَهُ أَدْرَكَ وَ لا ما فاتَهُ اسْتَدْرَكَ .

٢٢٧٩ - إِيَّاكَ وَمُساماةَ اللهِ في عَظَمَتِه فَإِنَّ اللهَ سُبْحانَهُ وَ تَعالىٰ يُذِلُّ كُلَّ جَبّارٍ وَ يُهينُ كُلَّ مُخْتالٍ .

٢٢٨-إيّاكَ وَالْغَفْلَةَ وَالْإِغْتِرارَ بِالْمُهْلَةِ فَإِنَّ الْغَفْلَةَ تَـلْمُهْلَةِ فَإِنَّ الْغَفْلَةَ تَـلْمُهْلَةِ وَالْأَجِالُ تَـقْطَعُ الْأَمالَ.

٢٢٨١ ـ إِيَّاكَ وَ الْقُحَّةَ فَإِنَّهَا تَخْدُو إِلَىٰ رُكُوبِ الْقَبَائِحِ وَ التَّهَجُّمِ عَلَىَ السَّيِّئَاتِ .

٢٢٨٢ ـ إِيَّاكَ وَ الْبَغْيَ فَإِنَّ الْباغِيَ يُعَجَّلُ لَهُ النَّقِمَةُ وَ تَحُلُّ بِهِ الْمَثْلاتُ .

٢٢٨٣ ـ إِيَّاكَ وَ فُضُولَ الْكَلامِ فَإِنَّهُ يُظْهِرُ مِنْ عُيْوبِكَ ما بَطَنَ وَ يُحَرِّكُ عَلَيْكَ مِنْ أَعْدائِكَ مَا سَكَنَ .

٢٢٨٤ ـ إِيَّاكَ وَكَثْرَةَ الْوَلَهِ بِالنِّسَاءِ وَ الْإِغْرَاءَ بِالنَّسَاءِ مُسْتَحَنُ وَ بِاللَّذَاتِ فَإِنَّ الْـوَالِـة بِـالنَّسَاءِ مُسْتَحَنُ وَ الْمُغْرَىٰ بِاللَّذَاتِ مُمْتَهَنُ .

٢٢٨٥ ـ إِيّاكَ وَ ما يُسْتَهْجَنُ مِنَ الْكَلامِ فَإِنَّهُ
 يَحْبِسُ عَلَيْكَ اللِّمَامَ وَ يُنْفِرَ عَنْكَ الْكِرامَ .

٢٢٨٦ - إِيَّاكَ وَالوُقُوعِ فِي الشُّبُهَاتِ وَالولوعِ فِي الشُّبُهَاتِ وَالولوعِ فِي بِالشَّهَواتِ فَإِنَّهما يَقُودانك إِلى الوقوعِ فِي الْحَرامِ وَ ارْتِكابِ كَثيرٍ مِنَ الْأَثامِ .

٢٢٨٧ ـ إِيَّاكَ أَنْ تَجْعَلُ مَرْ كَبَكَ لِسانَكَ في

غَيبَةِ إِخْوانِكَ أَوْ تَقُولَ ما يَـضيرُ عَـلَيْكَ حَجَّةً وَ فِي الْإِساءَةِ إِلَيْكَ عِلَّةً .

٢٢٨٨ ـ إِيّاكَ أَنْ تَسْتَسْهِلَ رُكُوبَ الْمَعاصي فَإِنَّهَا تَكْسِبُكَ فِي الدُّنْيَا ذِلَّةً وَ تُكْسِبُكَ فِي الْأُنْيَا ذِلَّةً وَ تُكْسِبُكَ فِي الْأُخِرَةِ سَخَطَ اللهِ .

٢٢٨٩ ـ إِيَّاكَ وَ مَا قَلَّ إِنْكَارُهُ وَ إِنْ كَثْرَ مِنْكَ اعْتِذَارُهُ فَمَا كُلُّ قَائِلٍ نُكْراً يُمْكِنُكَ أَنْ تُوسِّعَهُ عُذْراً.

٢٢٩٠ - إيّاكَ وَ ظُلْمَ مَنْ لا يَجِدُ عَلَيْكَ ناصِراً .
 إلّا الله .

٢٢٩١ ـ إِيّاكَ وَكُلَّ عَمَلٍ يُنَفِّرُ عَنْكَ حُرّاً أَوْ
 يُذِلُّ لَكَ قَدْراً أَوْ يَـ جُلِبُ عَـ لَيْكَ شَـرًا أَوْ
 تَحْمِلُ بِه إِلَى الْقِيامَةِ وِزْراً

٢٢٩٢ ـ إِيَّاكَ وَ مَا يُسْخِطُ رَبَّكَ أَوْ يُوحِشُ النَّاسَ مِنْكَ فَمَنْ أَسْخَطَ رَبَّهُ تَعَرَّضَ لِلْمَنِيَّةِ وَ مَنْ أَوْحَشَ النَّاسَ تَبَرَّىٰ مِنْهُ الْحُرِّيَّةُ .

٢٢٩٣ إِيَّاكَ وَالْكَلاْمَ فِيمالا تَغْرِفُ طَرِيقَتهُ وَ لا تَعْلَمُ حَقيقَتَهُ فَإِنَّ قَوْلَكَ يَدُلُّ عَلَىٰ عَقْلِكَ وَ عِبارَتَكَ تُنْسَى اللهُ عَنْ مَعْرِفَتِكَ فَتَوَقَّ مِنْ طُولِ لِسَائِكَ مَا أَمِنْتَهُ وَ اخْتَصِرْ مِنْ كَلاْمِكَ عَلَىٰ مَا اسْتَحْسَنْتَهُ فَإِنَّهُ بِكَ أَجْمَلُ وَ عَلَىٰ فَضْرِكَ أَدُلُ وَ عَلَىٰ فَضْرِكَ أَدَلُ .

٢٢٩٤ إِيَّاكُ وَمُشَاوَرَةَ النِّسَاءِ فَإِنَّ رَأْيَهُنَّ إِلَىٰ

أَفْنِ وَ عَزْمَهُنَّ إِلَىٰ وَهَنِ وَ اكْفَفْ عَلَيْهِنَّ مِنْ أَبْصارِهِنَّ فَحِجابُكَ لَهُنَّ خَيرٌ مِنَ الْإِرْتِيابِ اَبْصارِهِنَّ فَحِجابُكَ لَهُنَّ خَيرٌ مِنَ الْإِرْتِيابِ بِهِنَّ وَ لَيْسَ خُرُوجُهُنَّ بِشَرِّ مِنْ إِدْخَالِكَ مَنْ لا يُوثَقُ بِه عَلَيْهِنَّ وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لا يَعْرِفْنَ غَيرَكَ فَافْعَلْ.

٢٢٩٥ ـ إِيّاكَ وَ خُبْثَ الطَّوِيَّةِ وَ فَسادَ النَّيَّةِ وَ
 رُكُوبَ الدَّنِيَّةِ وَ غُرُورَ الْأُمْنِيَّةِ .

٣٢٩٦ إِيَّاكَ وَالْإِسْتَئْثَارَ بِمَالِلنَّاسِ فَيْهِ أُسُوَةً وَالتَّغَابِي عَمَّا وَضَحَ لِلنَّاظِرِينَ فَإِنَّهُ مَأْخُوذُ مِنْكَ لِغَيْرِكَ .

٢٢٩٧ - إِيَّاكَ وَمَوَدَّةَ الْأَحْمَقِ فَإِنَّهُ يَضُرُّكَ مِنْ
 حَيْثُ يَرىٰ أَنَّهُ يَنْفَعُكَ وَ يَغُمُّكَ وَ هُوَ يَرىٰ
 أَنَّهُ يَسُرُّكَ .

٢٢٩٨ ـ إِيَّاكَ أَنْ تَسْتَخِفَّ بِالْعُلَماءِ فَإِنَّ ذَٰلِكَ يُزْرِي بِكَ وَ يُسيءُ الظَّنَّ بِكَ وَ الْـ مَخْيَلَا فيكَ .

٢٢٩٩ ـ إِيَّاكَ أَنْ تَغْتَرَّ بِمَا تَرَىٰ مِنْ إِخْلَادِ أَهْلِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهَا وَ قَدْ نَبَّأَكَ اللهُ عَنْها وَ مَسَاوِئِها .

٢٣٠٠ - إيّاكَ أَنْ تُخْدَعَ عَنْ دارِ الْقَرَارِ وَ مَحَلِّ الطَّيْبِينَ الْأَثْرارِ الْأَوْلِياءِ الْأَخْيارِ الَّتِي نَطَقَ الْقُرآنُ بِوَصْفِها وَ أَثْنَىٰ عَلَىٰ أَهْلِها وَ دَلَّكَ اللهُ عَلَىٰ أَهْلِها وَ دَلَّكَ اللهُ عَلَىٰ أَهْلِها وَ دَلَّكَ اللهُ عَلَيْها وَ دَلَّك

### الفصل السادس

# بْلَغْظ إِيَّاكُم وهو أيضاً داخل في ألف الأمر وهو عشرون حكمة ''

### وهي قوله 🕸 :

٢٣٠١ إيّاكُمْ وَالتَّدابُرَ وَالتَّقاطُعَ وَتَرْكَ الْأَمْرِ
 بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْي عَنِ الْمُنْكَرِ

٢٣٠٢ ـ إِيَّاكُمْ وَ مُصادَقَةَ الْفاجِرِ فَإِنَّهُ بِئْسَ الْعَشْيرُ وَ إِنَّهُ يَبِيعُ مُصادِقَتَهُ بِالْيَسيرِ الْحَقيرِ.

٢٣٠٣ ـ إِيّاكُمْ وَ صَرَعاتِ الْبَغْيِ وَ فَضَحاتِ الْنَعْدِ وَ إِثَارَةَ كَامِنِ الشَّرِّ الْمُذْمَّم .

٢٣٠٤ ـ إِيّاكُمْ وَ الْبُخْلَ فَإِنَّ الْبَخْيلَ يَلْعَنُهُ " الْغَريبُ وَ يَنْفُرُ مِنْهُ الْقَريبُ .

٢٣٠٥ ـ إِيّاكُمْ وَ الْبِطْنَةَ فَإِنَّها مِفْساةً لِلْقَلْبِ
 مِحْسَلَةٌ عَنِ الصَّلاةِ مُفْسِدَةٌ لِلْجَسَدِ

٢٣٠٦ - إِيّاكُمْ وَ الْعَلُوَّ فينا قُولُوا إِنَّا مَرْ بُوبُونَ

وَ اعْتَقِدُوا في فَضْلِنا ما شِئْتُمْ .

٧٣٠٧ ـ إِيّاكُمْ وَ تَحَكَّمَ الشَّهَواتِ عَلَيْكُمْ فَإِنَّ عاجِلَها ذَميمٌ وَ آجِلَها وَخيمٌ .

٢٣٠٨ ـ إِيّاكُمْ وَ دَناءَةَ الشَّرَهِ وَ الطَّمَعِ فَإِنَّهُ
 رَأْسُ كُـلِّ شَـرٍ وَ مَـزْرَعَةُ الذُّلِّ وَ مُـهِينُ

النَّفْسِ وَ مُتْعِبُ الْجَسَدِ .

٢٣٠٩\_إِيّاكُمْ وَغَلَبَةَ الدُّنْياعَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّ عاجِلَها نَغَصَةً وَ آجِلَها غُصَّةً .

٢٣١٠ إِيّاكُمْ وَ تَمَكُّنَ الْهَوىٰ مِنْكُمْ فَإِنَّ أَوَّلَهُ فِئْنَةٌ وَ آخِرَهُ مِحْنَةٌ .

٧٣١١ ـ إِيّاكُمْ وَغَلَبَةَ الشَّهَواتِ عَلَىٰ قُلُو بِكُمْ فَإِنَّ بِدايَتَها مَلَكَةٌ وَ نِهايَتَها هَلَكَةٌ .

٢٣١٢ \_إِيّاكُمْ وَ الْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّاذَّ مِنَ النَّاسِ

<sup>(</sup>۱) في (ب) و (ت) ورد ۱۸ حکمه.

<sup>(</sup>٢) في الغرر : يمقته .

لِلشَّيْطانِ كَما أَنَّالشَّاذَّ ١٠٠ مِنَ الْغَنَمِ لِللِّئبِ .

٢٣١٣ ـ إيّاكُمْ وَ التَّفْريطَ فَتَقَعَ الْحَسْرَةُ .

٢٣١٤ ـ إِيّاكُمْ وَ الْخِلافَ فَتَمْرِقُوا وَ عَلَيْكُمْ
 بِالصَّدْقِ تَرْلِفُوا وَ تَرْجُوا .

٢٣١٥ إِيّاكُمْ وَالْكَسَلَ فَإِنَّ مَنْ كَسَلَ لَمْ يُؤَدِّ
 حَقَّ اللهِ تَعالىٰ

٢٣١٦ - إِيّاكُمْ وَغيبَةَ الْمُسْلِمِ فَإِنَّ الْمُسْلِمُ لا يَغْتابُ أَخاهُ وَ قَدْ نَهَى الله عَزَّ وَ جَـلَ أَنْ
 يَغْتابُ أَخاهُ وَ قَدْ نَهَى الله عَزَّ وَ جَـلَ أَنْ
 يَأْكُلَ لَحْمَ أَخيهِ مَيْتاً .

٢٣١٧ ـ إِيّاكُمْ وَ شُرْبَ الْماءِ مِنْ قِيامٍ فَإِنَّهُ
 بُورِثُ الدَّاءَ الَّذي لا دَواءَ مَعَهُ أَوْ يُعافِيَ اللهُ
 تعالىٰ .

٨ ٢٣١٨ إِيّاكُمْ وَعَمَلَ الصُّورِ فَتُسْأَلُوا عَنْها يَوْمَ السَّورِ فَتُسْأَلُوا عَنْها يَوْمَ القيامَة.

<sup>(</sup>١) كذا في الغرر ، و في أصلي في الموردين : الشارد ، كما أنّه في الغرر : فإنَّ الشاذ عن أهل الحق للشيطان ..

# الفصل السابع

# بلفظ احذر وهو داخل في ألف الأمر وهو أربع وأربعون حكمة ١٠٠

# وهي قوله 🕸 :

وَ حَقَّرَهُ .

٢٣١٩ \_ إِحْذَرِ الذَّنُوبَ الْمُورِطَةَ وَ الْعُيُوبَ
 الْمُسْخَطَةَ .

٢٣٢٦ ـ إِحْذَرِ الْعَجَلَةَ فَإِنَّهَا تُثْمِرُ النَّدامَة .

٧٣٢٠ ـ إحْذَرُواصَوْلَةَ الْكَرِيمِ إِذَا جَاعَ وأَشَرَ اللَّئيم إذَا شَبِعَ .

٢٣٢٧ ـ إِحْذَرْكُلَّ عَمَلٍ يَرْضاهُ عامِلُهُ لِنَفْسِه وَ يَكْرَهُهُ لِعامَّةِ الْمُسْلِمِينَ .

٢٣٢١ ـ إخذَرُوا الْكِبْرَ فَإِنَّهُ رَأْسُ الطُّغْيانِ وَ ، صِينَهُ الرَّحْمٰن .

٢٣٢٨ ـ اِحْذَرِ الشَّرَهَ فَكَمْ مِنْ أَكْلَةٍ مَنَعَتْ أَكُلَةٍ مَنَعَتْ أَكُلَاتٍ .

٢٣٢ ـ إِحْذَرُو الْهُحْشَ الْقَوْلِ وَالْكِذَبَ فَإِنَّهُما
 يُزْرِيانِ بِالْقائِلِ .

٢٣٢٩ - إحْذَرِ التَّفْريطَ فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْمَلاَمَة.
 ٢٣٣٠ - إحْذَرْ قِلَّةَ الزَّادِ وَأَكْثِرْ مِنَ الْإِسْتِعْدادِ
 تَسْعَدْ بِرِحْلَتِكَ.

٣٣ ٢٣ ـ أَحْذَرْ مُجالَسَةَ قَرينِ السَّوْءِ فَإِنَّهُ يُهْلِكُ مُقارِبَهُ وَ يُرْدي مُصاحِبَة .

٢٣٣١ ـ إِحْذَرِ اللِّسانَ فَإِنَّهُ سَهْمٌ يُخْطِىءُ. ٢٣٣٢ ـ إِحْذَرِ الشَّرَهَ فَإِنَّهُ خُلُقٌ مُرْدٍ.

٢٣٢٤ \_ إِحْذَرِ الْغَضَبَ فَإِنَّ نارَهُ مُحْرِقَةً . ٢٣٢٥ \_ حْذَرْكُلَّ أَمْرِ إِذَا ظَهَرَ أَزْرِيْ بِصاحِبِه

٣٣٣٣ ـ اِحْذَرْ نِفارَ النِّعَمِ فَما كُلُّ شَارِدٍ بمرْدُودِ .

<sup>(</sup>۱) في (ب) و (ت) ورد ٤٢ حكمة.

٢٣٣٤ لِحْذَرُواسُوءَالْأَعْمَالِوَغُرُورَالْأُمَالِ وَ هُجُومَ الْأَجَالِ .

٧٣٣٥ \_إحْذَرُوا يَوْماً تُعْرَضُ فيهِ الْأَعْمالُ وَ يَكْثُرُ فيهِ الزَّالْزالُ وَ تَشيبُ فيهِ الأَطْفالُ . ٢٣٣٦ \_إِحْذَرُوا عَدُوَّ اللهِ إِبْلِيسَ أَنْ يُعَذِّبَكُمْ بِدَائِهِ وَ يَسْتَفِزَّكُمْ بِخَيْلِهِ وَ رَجِلِهِ فَقَدْ فَوَّقَ لَكُمْ سَهْمَ الْوَعيدِ وَ رَماكُمْ مِنْ مَكانٍ بَعيدٍ . ٢٣٣٧ \_اِحْذَرُوا مِنَ اللهِ كُنْهَ ما حَذَّرَكُمْ مِنْ نَفْسِه وَ اخْشَوْهُ خَشْيَةً تَحْجُزْكُمْ عَمَّا يُسْخِطُهُ .

۲۳۳۸ \_اِحْذَرُوا ناراً لَهَبُها شَديدٌ وَ عَذابُها جَديدٌ .

٢٣٣٩ \_إِحْذَرُوا ناراً حَرُّها شَديدٌ وَ قَعْرُها بَعيدٌ .

• ٢٣٤ ـ إِحْذَرُوا الدُّنْيا فَإِنَّها شَبَكَةُ الشَّيْطانِ وَ مَفْسَدَةُ الْإِيمانِ .

٢٣٤١ ـ إحْذَرُوا مُصاحَبَةَ الْفُسّاقِ وَالْفُجّارِ وَ الْمُجاهِرينَ بِمَعاصِي اللهِ .

٢٣٤٢ ـ إحْذَرُوا الْأَحْمَقَ فَإِنَّ مُداراتَهُ تُعْيِيكُ وَ مُوافَقَتَهُ تُرْديكَ وَ (مُخالَفَتَهُ) ﴿ تُسؤُذُيكَ وَ مُصاحَبَتَهُ وَبِالٌ عَلَيْكَ .

٢٣٤٣ ـ إِحْذَرْكُلُّ قَوْلٍ وَفِعْلِ يُؤَدِّي إِلَىٰ فَسادِ

الْأُخِرَةِ وَ الدِّينِ .

٢٣٤٤ \_إحْذَرِ الشّريرَ عِنْدَ إِقْبالِ الدَّوْلَةِ لِئَلّا يُزيلَها عَنْكَ وَعِنْدَ إِدْبارِها لِئَلَّا يُعَينَ عَلَيْكَ. ٢٣٤٥ ــ إِحْذَرُوا الْجُبْنَ فَإِنَّهُ عَارٌ وَ مَنْقَصَةُ . ٢٣٤٦ \_ إِخْذَرُوا الْبُخْلَ فَإِنَّهُ لُؤْمٌ وَ مَسَبَّةً . ٢٣٤٧ \_إحْذَرِ الْحَسَدَ فَإِنَّهُ يُزْرِي بِالنَّفْسِ. ٢٣٤٨ ــ إحْذَرِ الْأَمَانِيُّ فَإِنَّهَا مَنِيَّةٌ مُحَقَّقَةٌ. ٢٣٤٩ \_إخْذَرْ كُلَّ عَمَلِ إِذَا سُئِلَ عَنْهُ عَامِلُهُ اسْتَحْلِي مِنْهُ وَ أَنْكَرَهُ .

٢٣٥٠ ـ إِخْذَرِ اللَّهْوَ وَ اللَّعِبَ وَ الْهَزْلَ وَكَثْرَةَ الضُّحْكِ وَ الْمَزْحِ وَ التُّرَّهَاتِ.

٢٣٥١ ـ إحْذَرِ اللَّئيمَ إِذا أَكْرَمْتَهُ وَ الرَّذْلَ إِذا قَدَّمْتَهُ وَ السَّفْلَةَ إِذَا رَفَعْتَهُ .

٢٣٥٢ \_إِحْذَرِ الْكَرِيمَ إِذَا أَهَنْتَهُ وَ الْحَلِيمَ إِذَا أَحْرَجْتَهُ وَ الشُّجاعَ إذا أَوْجَعْتَهُ .

٢٣٥٣ \_ إِحْذَرْ مُجالَسَةَ الْجاهِلِ كَما تَأْمَنُ مُصاحَبَةً الْعاقِلِ.

٢٣٥٤ \_ إِحْذَرْ أَنْ يَخْدَعَكَ الْغَرُورُ بِالْحَائِل الْيَسيرِ أَوْ يَسْتَزِلُّكَ السُّرُورُ بِالزَّائِلِ الْحَقيرِ . ٧٣٥٥ \_إحْذَرِ الْمَوْتَ وَأَحْسِنْ لَهُ الْإِسْتِعْدادَ تَسْعَدْ بِمُنقَلَبِكَ .

٢٣٥٦ \_ إِحْذَرُوا سَطْوَةَ الْكَرِيمِ إِذَا وُضِعَ وَ سَوْرَةَ اللَّئيم إِذا رُفِعَ .

<sup>(</sup>١) مجالسته (ب) والمثبت موافق للغرر.

٢٣٥٧ ـ إِحْذَرُوا الشُّحَّ فَإِنَّهُ يَكْسِبُ الْمَقْتَ وَ يَشينُ الْمَحاسِنَ وَ يُشيعُ الْعُيُوبَ .

٢٣٥٨ \_إِحْذَرُوا أَهْلَ النَّفاقِ فَإِنَّهُمُ الضَّالُّونَ الْمُضِلُّونَ الزَّالُونَ الْمُزِلُّونَ قُلُوبُهُمْ رَدِيَّةً وَ صِفاحُهُمْ نَقِيَّةً .

٢٣٥٩ \_إحْـــذَرُوا (مَنافِخ) ١٠٠ الْكِبْرِ وَ غَلَبَةَ الْحَمِيَّةِ وَ عَلَبَةَ الْحَمِيَّةِ وَ تَعَصُّبَ الْجاهِليَّةِ .

٢٣٦٠ - إِحْذَرْ مِنَ الْأُمُورِ ثَلاثاً وَ خَفْ مِنْ ثَلاثاً وَ الشّخي ثَلاثاً وَ الشّخي مِنْ ثَلاثٍ وَ الْرَجُ ثَلاثاً وَ وافِقْ ثَلاثاً وَ الشّخي مِنْ ثَلاثٍ وَ شُحَّ عَلَىٰ ثَلاثٍ وَ شُحَّ عَلَىٰ ثَلاثٍ وَ الْهُرَبْ مِنْ ثَلاثٍ وَ الْهُرَبْ مِنْ ثَلاثٍ وَ الْهُرَبْ مِنْ ثَلاثٍ وَ الْهُرَبْ مِنْ ثَلاثٍ وَ اللهُ لَكَ حُسْنَ ثَلاثاً يَجْمَعِ اللهُ لَكَ حُسْنَ اللهُ لَكَ حُسْنَ السّيرَةِ فِي الدُّنيا وَ الْأَخِرَةِ ، فَأَمَّا الَّتِي السُّيرَةِ فِي الدُّنيا وَ الْأَخِرَةِ ، فَأَمَّا الَّتِي أَمُوتُكَ أَنْ تَحْذَرَها:

فَاحْذَرِ الْكِبْرَ وَ الْغَضَبَ وَ الطَّمَعَ .

فَأَمَّا الْكِبْرُ فَإِنَّهُ خَصْلَةٌ مِنْ خِصالِ الْأَشْرارِ ، وَ الْكِبْرِياءُ رِداءُ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ ، وَ مَنْ أَسْكَنَ اللهُ قَلْبَهُ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ كِبْرٍ أَوْرَدَهُ النَّارَ .

وَ الْغَضَبَ يُسَفَّهُ الْحَليمَ وَ يُطيشُ الْعالِمَ وَ يُفْقَدُ مَعَهُ الْعَقْلُ وَ يَظْهَرُ مَعَهُ الْجَهْلُ.

وَ الطَّمَعُ فَخُّ مِنْ فِخاخِ إِبْليسَ وَ شَرَكُ

مِنْ عَظيمِ حِبالِه يَصيدُ بِهِ الْعُلَماءَ وَ الْعُقَلاءَ وَ الْعُقَلاءَ وَ الْعُقَلاءَ وَ أَهْلَ الْمَعْرِفَةِ وَ ذَوِي الْبَصائِرِ .

وَ أَمَّا الثَّلاثُ الَّتِي تَخافُها: خَـفِ اللهَ تَعالَىٰ وَ خَفْ مَنْ لا يَخافُ مِنَ اللهِ وَ خَفْ لِسَانَكَ فَإِنَّهُ عَدُوُكَ عَلَىٰ دينِكَ يُؤْمِنْكَ اللهُ جَميعَ ما خِفْتَهُ.

وَ أَمَّا الثَّلاثُ الَّتِي تَـرْجُوها : ارْجُ اللهَ عِنْدَ ذُنُوبِكَ ، وَ ارْجُ مَـحاسِنَ عَـمَلِكَ ، وَ ارْجُ شَفاعَةَ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ وَ سَلَّمَ .

وَ أَمَّا الثَّلاثُ الَّتِي تُوافِقُ فيها : وافِـقْ
 كِتابَ اللهِ تَعالىٰ وَ وافِقْ سُنَّةَ نَـبِيَّكَ ﷺ وَ
 وافِقْ ما يُوافِقُ الْحَقَّ وَ الْكِتابَ الْعَزيزَ .

وَ أَمَّا الثَّلاثُ الَّتِي تَسْتَخْيِي مِنْهُنَّ: إِسْتَخْيِ مِنْهُنَّ : إِسْتَخْيِ مِنْ مُطالَعَةِ اللهِ إِيّاكَ وَ أَنْتَ مُعَيمٌ عَلَىٰ ما يَكُرهُ ، وَ اسْتَخْيِ مِنَ الْحَفَظَةِ الْكِرامِ الْكاتِبينَ ، وَ اسْتَخْيِ مِنْ صالِحِ الْمُؤْمِنينَ .

وَ أَمَّا الثَّلاثُ الَّتِي تَفْزَعُ إِلَيْها: إِفْزَعْ إِلَى اللهِ في مُلِمّاتِ أُمُورِكَ ، وَ افْزَعْ إِلَى التَّوْبَةِ مِنْ مَساويء عَمَلِكَ ، وَ افْـزَعْ إِلَىٰ أَهْـلِ الْعِلْم وَ الْأَدَبِ .

وَ أَمَّا الثَّلَاثُ الَّتِي تَشُحُّ عَلَيْها : شُحَّ

<sup>(</sup>١) مقابح (ب) و المثبت موافق للغرر .

عَلَىٰ عُمْرِكَ أَنْ أَفْنَيْتَهُ فيما هُو عَلَيْكَ لا لَكَ، وَ شُحَّ عَلَىٰ دينِكَ لا تَبْذُلْهُ لِلْغَضَبِ، وَ شُحَّ عَلَىٰ كَلَامِكَ تَكَلَّمُ ما كانَ لَكَ لا عَلَيْكَ.

وَ أَمَّا الشَّلاثُ الَّتِي تَخَلَّصُ إِلَيْها: تَخَلَّصُ إِلَيْها: تَخَلَّصْ إِلَىٰ مَعْرِفَتِكَ نَفْسَكَ ، وَ تَجْهَرُ لها يعتُيُوبِها وَ مَقْتِكَ إِيّاها ، وَ تَخَلَّصْ إِلَىٰ تَقْوَى اللهِ تَعالَىٰ ، وَ تَخَلَّصْ إِلَىٰ إِخْمالِ نَفْسِكَ وَ الْخُفاءِ ذِكْرِكَ .

وَ أَمَّا الثَّلاثُ الَّتِي تَهْرَبُ مِنْها: فَاهْرَبُ مِنْها: فَاهْرَبُ مِنْ الْكِذْبِ، وَ اهْرَبْ مِنَ الظَّالِمِ وَ لَوْ كَانَ وَلَدَكَ أَوْ والِـدَكَ وَ اهْـرَبْ مِـنْ بَـواطِـنِ ولَذِكَ أَوْ والِـدَكَ وَ اهْـرَبْ مِـنْ بَـواطِـنِ الْإِمْتِحانِ الَّتِي تَحْتاجُ فيها إِلَىٰ صَبْرِكَ.

وَ أَشَّا الشَّلاثُ الَّتِي تُجانِبُها: جانِبُ هَواكَ وَ أَهْلَ الثَّمْواءِ، وَ جانِبِ الشَّرِّ وَ أَهْلَ الشَّرِّ، وَ جانِبِ الْحَمْقَىٰ وَ إِنْ كِانُوا مُتَقَرِّبِينَ أَوْ صَحْبَةً '' مُخْتَصِّينَ .

١١١ في ب (شبحة) دور نقطة .

### الفصل الثامن

### بألف الإستفتاح وهو إحدى وأربعون حكمة ١٠٠

### (فَمِنْ ذَلِكَ ] قوله 😕 :

٢٣٦١ ـ أَلا تائِبٌ مِنْ خَطيئَتِه قَبْلَ حُضُورِ مَنِيَّتِه .

٢٣٦٢ \_ أَلا وَ إِنَّ أَسْمَعَ الْأَسْماعِ مَنْ وَعَىٰ التَّذُكيرَ وَ قَبِلَهُ .

٢٣٦٣ \_ أَلا وَ إِنَّ الدِّنيا دارُ لا يُسْلَمُ مِنْها إِلَّا يُالرَّهُدِ فيها وَ لا يُنْجَىٰ مِنْها بِشَيْءٍ كَانَ لَها. بِالرُّهْدِ فيها وَ لا يُنْجَىٰ مِنْها بِشَيْءٍ كَانَ لَها. ٢٣٦٤ \_ أَلا وَ إِنِّي لَمْ أَركَالْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُها وَ لا كَالنَّارِ نَامَ هَارِبُها .

٢٣٦٥ \_ أَلا مُتَنَبِّهُ مِنْ رَقْدَتِه قَبْلَ حينِ مَنِيَّتِه . ٢٣٦٦ \_ أَلا مُسْتَعِدُّ لِلِقاءِ رَبِّه قَبْلَ زُهُوقِ نَفْسِه . ٢٣٦٧ \_ أَلا وَ إِنّا أَهْلَ الْبَيْتِ أَبُوابُ الْحِكْمَةِ وَ أَنُوارُ الظُّلَم وَ ضِياءُ الْأُمَم .

٢٣٧١ ـ أَلا وَ إِنَّهُ قَدْ أَدْبَرَ مِنَ الدُّنْيا ما كانَ مُقْبِلاً وَ أَقْبَلَ مِنْها ما كانَ مُدْبِراً ، وَ أَزْمَعَ التَّرْحالَ عِبادُ اللهِ الأَخْيارُ وَ باعُوا قَليلاً مِنَ الدُّنْيا لا يَبْقىٰ بِكَثيرٍ مِنَ الْأَخِرَةِ لا

يَفْنىٰ .

٢٣٦٨ ـ أَلاوَ قَدْ أَمَرَنِيَ اللهُ بِقِتالِ أَهْلِ النَّكْثِ وَ الْبَغْيِ وَ الْفَسادِ .

٢٣٦٩ ـ ألا وَ إِنَّ الْجِهادَ ثَمَنُ الْجَنَّةِ فَمَنْ
 جاهَدَ نَفْسَهُ مَلَكَها وَ هِيَ أَكْرَمُ ثَوابِ اللهِ
 لمَنْ عَرَفَها.

٢٣٧٠ ـ أَلا وَ إِنَّ شَرائِعَ الدِّينِ واحِدَةٌ وَ سُبُلَهُ
 قاصِدَةٌ فَمَنْ أَخَذَ بِها لَحِقَ وَ غَـنِمَ وَ مَـنْ
 تَوَقَّفَ عَنْها ضَلَّ وَ نَدِمَ .

٢٣٧٢ \_ أَلا وَ إِنَّ مِنَ الْبَلاءِ الْفاقَةَ وَ أَشَدُّ مِنَ الْفَاقَةِ مَرَضِ الْبَدَنِ الْفَاقَةِ مَرَضِ الْبَدَنِ مَرَضِ الْبَدَنِ مَرَضُ الْقَلْبِ .

٢٣٧٣ ـ أَلا وَإِنَّ مِنَ النِّعَمِ سَعَةُ الْمالِ وَ أَفْضَلُ مِنْ سَعَةِ الْمالِ وَ أَفْضَلُ مِنْ مِنْ سَعَةِ الْبَدَنِ وَ أَفْضَلُ مِنْ صِحَّةِ الْبَدَنِ وَ أَفْضَلُ مِنْ صِحَّةِ الْبَدَنِ تَقْوَىٰ الْقَلْبِ.

٢٣٧٤ ـ أَلا وَإِنَّ الْخَطايا خَيْلُ شُمْسُ حُمِلَ عَلَيْهَا أَهْلُها وَ خَلَعَتْ لُـجُمَها فَأَوْرَدَتْ هُمُ النّارَ.

٢٣٧٥ ـ ألا وَ إِنَّ التَّقْوىٰ مَطايا ذُلُلَّ حُمِلَ
 عَلَيْها أَهْلُها وَ أُعْـطُوا أَزِمَّـتَها فَأَوْرَدَتْهُمُ
 الْجَنَّة .

٢٣٧٦ \_ أَلَا وَ إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ اتِّبَاعُ الْهَوَىٰ وَ طُولُ الْأَمَلِ .

٢٣٧٧ \_ أَلا عامِلٌ لِنَفْسِه قَبْلَ يَوْمِ بُؤْسِه . ٢٣٧٨ ـ أَلامُتزَوِّدُلاِ خِرَتِه قَبْلَ أُزُوفِ رِحْلَتِه. ٢٣٧٩ ـ أَلا وَ إِنَّ إِعْطاءَ هذَا الْمالِ فِي غَيرِ حَقِّه تَبْذيرٌ وَ إِشْرافٌ .

٢٣٨٠ ـ أَلا وَ إِنَّ الْقَناعَةَ وَ غَلَبَةَ الشَّهْوَةِ مِنْ أَكْبَر الْعَفافِ .

٢٣٨١ ـ أَلا حُرُّ يَدَعُ هٰذِهِ اللَّماظَةَ لِأَهْلِها. ٢٣٨٢ ـ أَلا إِنَّهُ لَيْسَ لِأَنْفُسِكُمْ ثَمَنُ إِلَّا الْجَنَّةُ فَلا تَبيعُوها إِلَّا بِها.

٢٣٨٣ ـ أَلا وَ إِنَّ الدُّنْيا قَدْ تَصَرَّمَتْ وَ آذَنَتْ بِانْقِضاءٍ وَ تَنَكَّرَ مَعْرُوفُها وَ صارَ جَديدُها رَثّاً وَ سَمينُها غَثًا .

٢٣٨٤ ـ أَلا وَإِنَّ مَنْ لا يَسْتَقيمُ بِالْهُدىٰ يَطُولُ بِهِ الْأَمَلُ .

٧٣٨٥ ـ أَلا وَ إِنَّ مَنْ لا يَنْفَعُهُ الْحَقُّ يَضُرُّهُ الْباطِلُ .

٢٣٨٦ ـ أَلافَما يَصْنَعُ بِالدُّنْيا مَنْ خُلِقَ لِلْأَخِرَةِ وَ مَا يَصْنَعُ بِالْمَالِ مَنْ عَمّا قَليلٍ يَسْلُبُهُ وَ يَبْقَىٰ عَلَيْهِ حِسَابُهُ وَ تَبِعَتُهُ .

٢٣٨٧ ـ أَلا وَإِنَّ الْيَوْمَ الْمِضْمارُ وَغَداً السِّباقُ وَ السَّباقُ وَ السَّبَاقُ السَّبَاقُ .

٢٣٨٨ ـ أَلا وَ إِنَّكُمْ في أَيّامِ أَمَلٍ مِنْ وَرائِه أَجَلٌ فَمَنْ عَمِلَ في أَيّامِ أَمَلِه قَبْلَ حُضُورٍ أَجَلِه نَفَعَهُ عَمَلُهُ وَ لَمْ يَضْرُرْهُ أَجَلُهُ .

٢٣٨٩ \_ أَلا وَ إِنَّ اللِّسانَ بَضْعَةُ مِنَ الْإِنْسانِ فَلَا يُسْعِدُهُ الْمِنْسانِ فَلا يُسْعِدُهُ الْمَقَوْلُ إِذَا امْتَنَعَ وَ لا يُسْهِلُهُ النَّطْقُ إِذَا اتَّسَعَ .

٢٣٩٠ ـ ألا وَ إِنَّ اللَّبيبَ مَنِ اسْتَقْبَلَ وُجُوهَ الْاراءِ بِفِكْرٍ صائبٍ وَ نَظَر فِي الْعَواقِبِ . الْاراءِ بِفِكْرٍ صائبٍ وَ نَظَر فِي الْعَواقِبِ . ٢٣٩١ ـ أَلَّا لَا يَعْدِلَنَ أَحَدُكُمُ عَنِ الْقَرابَةِ يَرَىٰ بِهِ الْخَصاصَةَ أَنْ يَسُدَّها بِالَّذي لا يَزيدُهُ إِنْ أَنْفَقَهُ .

٢٣٩٢ ـ أَلا وَ إِنَّ اللِّسانَ الصَّادِقَ يَجْعَلُهُ اللهُ لِلْمَرْءِ فِي النَّاسِ خَيرٌ مِنَ الْمالِ يُورِثُهُ مَنْ لا يَحْمَدُهُ .

٢٣٩٣\_أَلاوَ قَدْ أُمِرْتُمْ بِالظَّعْنِ وَ دُلِلْتُمْ عَلَىَ الزَّادِ فَتَزَوَّدُوا مِنَ الدَّنْيا مَا تَـجْزُونَ ١٠٠ بِـه أَنْفُسَكُمْ غَداً.

٢٣٩٤ \_ أَلا لا يَسْتَقْبِحَنَّ ٣٠ مَنْ سُئِلَ عَمَّا لا يَعْلَمُ أَنْ يَقُولَ لا أَعْلَمُ .

٢٣٩٥ \_ أَلا لا يَسْتَحْيِيَنَّ مَنْ لا يَعْلَمُ أَنْ يَتَعَلَّمَ فَإِنَّ قِيمَةَ كُلِّ امْرِءٍ ما يَعْلَمُ .

آ٢٩٩٦ ـ أَلا فَاعْمَلُوا وَ الْأَلْسُنُ مُطْلَقَةٌ وَ الْأَبْدِانُ صَحِيحَةٌ وَ الْأَعْضاءُ لَـدْنَةٌ وَ الْأَعْضاءُ لَـدْنَةٌ وَ الْمَنْقَلَبُ فَسِيحٌ وَ الْمَجالُ عَريضٌ قَبْلَ الْمُنْقَلَبُ فَسِيحٌ وَ الْمَجالُ عَريضٌ قَبْلَ إِرْهاقِ الْفَوْتِ وَ حُلُولِ الْمَوْتِ فَحَقِّقُوا عَلَيْكُمْ حُلُولَةٌ وَ انْتَظِرُوا تَعْجيلَ قُدُومِه ٣٠. عَلَيْكُمْ حُلُولَةٌ وَ انْتَظِرُوا تَعْجيلَ قُدُومِه ٣٠. ٢٣٩٧ ـ أَلا وَ قَدْ أَمَرَنِيَ اللهُ رَبِّي بِقِتالِ أَهْلِ النَّكُثُو وَ الْبُعْيِ وَ الْفَسادِ فِي الْأَرْضِ فَأَمَّا النَّاكِثِينَ فَقَدْ قَاتَلْتُ وَ أَمَّا الْقاسِطينَ فَقَدْ جَاهَدْتُ وَ أَمَّا الْمَارِقَةَ فَقَدْ دَوَّخْتُ وَ أَمَّا الْمَارِقَةَ فَقَدْ دَوَّخْتُ وَ أَمَّا الْمَارِقَةَ وَقَدْ دَوَّخْتُ وَ أَمَّا

شيْطانُ الرَّدْهَةُ فَإِنِّي كُفيتُهُ بِصَعْقَةٍ سُمِعَتْ لَها وَجيبُ قَلْبِه وَ رَجَّةُ صَدْرِه ١٠٠.

٢٣٩٨ - أَلا وَإِنَّ الظُّلْمَ ثَلاثَةً: فَظُلْمُ لا يُغْفَرُ، وَ ظُلْمٌ مَغْفُورُ لا يُطْلَبُ . وَظُلْمٌ مَغْفُورُ لا يُطْلَبُ . فَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لا يُغْفَرُ : فَالشَّرْكُ بِاللهِ لِقَوْلِه : «إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِه وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ» ، وَ أَمَّا الظُّلْمُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ» ، وَ أَمَّا الظُّلْمُ الْعِبَادِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ، الله يُعْرَكُ : فَظُلْمُ الْعِبادِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ، الْعِقابُ هُنَالِكَ شَديدً لَيْسَ جَرْحاً بِالْمُدَىٰ وَ لا ضَرْباً بِالسِّياطِ وَ لكِنَّهُ مَا يُسْتَصْغَرُ وَ لا ضَرْباً بِالسِّياطِ وَ لكِنَّهُ مَا يُسْتَصْغَرُ وَ لَكِنَّهُ مَا يُسْتَصْغَرُ ذَفَظَلْمُ الْذِي يُعْفَرُ : فَظَلْمُ ذَلِكَ مَعَهُ ، وَ أَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي يُعْفَرُ : فَظَلْمُ الْمَرْءِ نَفْسَهُ عِنْدَ بَعْضِ الْهَنَاتِ .

٢٣٩٩ - ألا فَاعْمَلُوا عِبادَ اللهِ وَ الْخِناقُ مُهْمَلُ وَ الرُّوحُ مُرْسَلُ في فَيْنَةِ الْإِرْشادِ وَ راحَةِ الْأَجْسادِ وَ مَهَلِ الْبَقِيَّةِ وَ انْفِ الْمَشِيَّةِ وَ الْأَجْسادِ وَ مَهَلِ الْبَقِيَّةِ وَ انْفِ الْمَشِيَّةِ وَ الْأَجْسادِ وَ مَهَلِ الْبَقِيَّةِ وَ الْحَوْبَةِ قَبْلَ الضَّنْكِ إِنْظارِ التَّوْبَةِ وَ انْفِساحِ الْحَوْبَةِ قَبْلَ الضَّنْكِ وَ النَّهُوقِ وَ قَبْلَ الضَّنْكِ وَ النَّهُوقِ وَ قَبْلَ قَدُومِ عَائِدٍ وَ مَعُودٍ وَ آخَرَ بِنَفْسِه يَجُودُ وَ طالِبُ عائِدٍ وَ مَعُودٍ وَ آخَرَ بِنَفْسِه يَجُودُ وَ طالِبُ لِللَّانْيَا وَ الْمَوْتُ يَعْلَلُهُ وَ عَافِلٌ وَ لَيْسَ لِللَّانْيَا وَ الْمَوْتُ يَعْلَيُهُ وَ عَافِلٌ وَ لَيْسَ بِمَغْفُولٍ عَنْهُ وَ عَلَىٰ أَثَرِ الْماضِينَ مَا يَمْضِي بِمَغْفُولٍ عَنْهُ وَ عَلَىٰ أَثَرِ الْماضِينَ مَا يَمْضِي

 <sup>(</sup>١) شطر من الخطبة ١٩٢ من نهج البلاغة ، و هو برقم ٣٨ من الفصل ٦ من الغرر .

<sup>(</sup>۱) و في الغرر : تحرزون .

<sup>(</sup>۲) كذا في الغرر ، و في ب : لا يستحيين . و لم ترد هـذهالحكمة في ت .

<sup>(</sup>٣) في الغرر : ولا تنتظروا قدومه .

الْباقُونَ ١١٠ .

7٤٠٠ ألا وَإِنَّ الشَّيْطانَ قَدْ جَمَعَ حِزْبَهُ وَ السَّيْطانَ قَدْ جَمَعَ حِزْبَهُ وَ السَّيْطانَ قَدْ جَمَعَ حِزْبَهُ وَ السَّيْطانَ قَدْ جَمَعَ عِزْبَهُ وَ السَّيْطَانَ قَدْ مَعِي لَبَصْيرَتِي مَا لَبَّسْتُ بِهِ عَلَىٰ نَفْسي وَ لا لَبُّسَ بِهِ عَلَىٰ فَمْ حَوْضاً لَبُّسَ بِهِ عَلَىٰ وَ أَيْمُ اللهِ لَأُفْرِطَنَّ لَهُمْ حَوْضاً لَبُسَ بِهِ عَلَىٰ وَ أَيْمُ اللهِ لَأُفْرِطَنَّ لَهُمْ حَوْضاً أَنْا مَا تِحُهُ لا يَصْدِرُونَ عَنْهُ وَ لا يَعُودُونَ اللهِ اللهِ (").

٢٤٠١ ـ ألا وَ إِنَّ الشَّيْطانَ قَدْ ذَمَّرَ حِزْبَهُ وَ اسْتَجْلَبَ جَلَبَهُ لِيَعُودَ [الجَور] إِلَىٰ أَوْطانِه وَ يَرْجِعَ الْباطِلُ في نِصابِه ، وَ اللهِ ما أَنْكَرُوا عَلَيَّ مُنْكَراً وَ لا جَعَلُوا بَيْنِي وَ يَنْهُمْ نَصَفاً وَ إِنَّهُمْ لَيَطْلُبُونَ حَقاً تَرَكُوهُ ، وَ يَنْهُمْ نَصَفاً وَ إِنَّهُمْ لَيَطْلُبُونَ حَقاً تَرَكُوهُ ، وَ دَما هُمْ سَفَكُوهُ ، فَلَئِنْ كُنْتُ شَريكَهُمْ فيهِ فَإِنَّ لَهُمْ نَصِيبَهُمْ مِنْهُ وَ إِنْ كَانُوا تَوَلَّوْهُ دُونِي فَإِنَّ لَا تَولُوهُ دُونِي

فَمَا التَّبِعَةُ إِلَّا عِنْدَهُمْ وَ إِنَّ أَعْظَمَ حُجَّتِهِمْ لَعَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ (<sup>()</sup>.

٢٤٠٢ ـ أَلاوَ إِنِّي قَدْدَعوْ تُكُمْ إِلَىٰ قِتالِ هؤُلاءِ
لَيْلاً وَ نَهاراً سِرّاً وَ إِعْلاناً وَ قُلْتُ لَكُمْ
أُغْزُوهُمْ قَبْلَ أَنْ يَغْزُوكُمْ فَوَ اللهِ ما غُنِيَ
قَوْمٌ قَطُّ في عُقْرِ دارِهِمْ إِلّا ذَلُوا فَتَواكَلْتُمْ وَ
تَخاذَلْتُمْ حَتّىٰ شُنَّتْ عَلَيْكُمُ الْغاراتُ وَ
مُلِكَتْ عَلَيْكُمُ الْأَقْطارُ ".

ينتهى الكلام في كليهما.

 <sup>(</sup>١) شطر من الخطبة ٨٣ من نهج البلاغة ، و هو بسرقم ٤٠ من الفصل ٦ من الغرر و الأنف : المستأنف . و في الغرر و النهج :
 و قبل قدوم الغائب المنتظر و أخذة العزيز المقتدر . و بعهذا

والذيل المذكور هنا هو شطر من الخطبة ٩٩ من نهج البلاغة و شطر من الحكمة الأخيرة من الفصل السابع من الغرر هكذا: أوّ لستم ترون أهل الدنيا يمسون و يصبحون على أحوال شتى فميت يبكي وحي يعزي و صريع مبتلي و عائد

 <sup>(</sup>٢) الخطبة ١٠ من نهج البلاغة و نحوه في الخطبة ١٣٧ و انظر
 الحكمة التالية .

<sup>(</sup>١) الخطبة ٢٢ من نهج البلاغة و ما بين المعقوفين منه

 <sup>(</sup>٢) شطر من الخطبة ٢٧ من نهج البلاغة خطبها بعد غيزو
 معاوية للأنبار.

### الفصل التاسع

# في وزنأفعل ويعبّر عنهبألفالتعظيموهو خمسمائة وأربع وثلاثون حكمة ‹‹›

### فُمِنْ ذَلِكَ قُولُه ﷺ :

٢٤٠٣ \_ أَفْضَلُ النِّعَم الْعَقْلُ .

٢٤٠٤ \_ أَسُوءُ الْقِسَمِ الْجَهْـلُ .

٧٤٠٥ \_ أَفْضَلُ السَّخْاءِ الْإيثارُ .

٢٤٠٦ \_ أَفْضَلُ التَّوَسُّلِ الْإِسْتِغْفارُ .

٢٤٠٧ \_ أَفْضَلُ الْعُدَدِ الْإِسْتِظْهارُ .

٢٤٠٨ \_ أَسْمَحُكُمْ أَرْبَحُكُمْ .

٢٤٠٩ \_ أَخْسَرُكُمْ أَظْلَمُكُمْ .

٢٤١٠ ـ أَوْحَشُ الْوَحْشَةِ الْعُجْبُ.

٢٤١١ \_ أَقْبَحُ الْخَلائِقِ الْكِذْبُ .

٢٤١٢ \_ أَحَقُّ النَّاسِ بِالرَّحْمَةِ عالِمٌ يَجْرِي عَلَيْهِ حُكْمُ جاهِلِ وَ كَريمٌ يَسْتَوْلي عَـلَيه لَئيمٌ وَ بَرُّ يُسَلَّطُ عَلَيْهِ فاجرٌ .

٧٤٢٠ ـ أَفْضَلُ النَّاسِ رَأْياً مَنْ لَمْ يَسْتَغنِ عنْ

الْمتَجَيِّرُ .

٢٤٢١ ـ أَحْسَنُ الْعَفْوِ ما كانَ عَنْ قُدْرَةٍ .

٢٤١٣ ـ أَفْضَلُ الْجُودِ إِيصالُ الْحُقُوقِ إِلَىٰ

٢٤١٤ \_ أَكْثَرُ النّاس حُمْقاً الْفَقيرُ الْمُتَكَبِّرُ.

٧٤١٥ ـ أَبْغَضُ الْعِبادِ إِلَىٰ اللهِ تَعالَىٰالْعالِمُ

٢٤١٦ ـ أَقَلُّ شَيْءٍ يُنْجِي الصِّدقُ وَ الْأَمَانَةُ .

٧٤١٧ ـ أَكْثَرُ شَيْءٍ يُرْدِي الْكِذْبُ وَ الْخِيانَةُ.

٢٤١٨ \_أَعْلَمُ النَّاسِ بِاللهِ أَكْثَرُهُمْ خَشْيَةً لَهُ.

٢٤١٩ ــ أَحَبُّ الْعِبادِ إِلَىٰ اللهِ تَعالَىٰ أَطْوَعُهُمْ لَهُ.

٢٤٢٢ ـ أَفْضَلُ الْجُودِ ما كانَ عَنْعُسْرَةٍ .

(۱) ومجموع ما ورد في ت ٤٨٩ حكمة.

٢٤٢٣ ـ أَفْضَلُ الْحِلْمِ كَظْمُ الْغَيْظِ وَ مِلْكُ النَّفْسِ مَعَ الْقُدْرَةِ .

٢٤٢٤ ـ أَعْوَنُ شَيْءٍ عَلَىٰ صَلاحِ النَّفْسِ الْقَناعَةُ .

٧٤٢٥ ـ أَجْدَرُ النّاسِ بِرَحْمَةِ اللهِ أَقْوَمَهُمْ بِالطّاعَةِ .

٢٤٢٦ ــ أَسْفَهُ السُّفَهَا ءِ الْمُتَبَجِّحُ بِفُحْشِ الْكَلامِ. ٢٤٢٧ ــ أَبِخَلُ النّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلامِ. ٢٤٢٨ ــ أَفْضَلُ الْعِبادَةِ سَهَرُ الْعُيُونِ بِذِكْرِ اللهِ. ٢٤٢٩ ــ أَقْوَىٰ النّاسِ إِيماناً أَكْثَرَهُمْ تَوَكُّلاً عَلَىَ اللهِ.

٧٤٣٠ ـ أَعْقَلُ النَّاسِ أَطْوَعُهُمْ لِلَّهِ سُبْحانَهُ. ٧٤٣١ ـ أَعْظَمُ النَّاسِ عِلْماً أَشَدُّهُمْ خَوْفاً لِللهِ سُنْحانَهُ.

٢٤٣٢ ـ أَشَدُّ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللهِ ذَنْبٌ صَغُرَ عِنْدَ صاحِبِه .

٢٤٣٣ ـ أَشَدُّ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللهِ ذَنْبُ اسْتَهانَ بِهِ رَاكِبُهُ .

٢٤٣٤ \_ [أَوَّلُ اللَّهُو لَعْبُ وَ آخِرُهُ حَرْبُ. ٢٤٣٥ \_ أَوَّلُ الشَّهْوَةِ طَرَبُ وَ آخِرُها عَطَبُ. ٢٤٣٦ \_ أَصْلُ الْوَرَعِ تَجَنَّبُ الشَّهَواتِ (١٠).

٢٤٣٧ أَفْضَلُ الطّاعاتِ الْعُزُوفُ عَنِ اللَّذَاتِ ١٠٠. ٢٤٣٨ ـ أَكْبَرُ النّاسِ مَعْرِفَةً لِنَفْسِه أَخْوَفُهُمْ لِرَبِّه .

٢٤٣٩ ـ أَنْصَحُ النّاسِ لِنَفْسِه أَطْوَعُهُمْ لِرَبّه. ٢٤٤٠ ـ أَبْغَضُ الْخَلائِقِ إِلَى اللهِ تَعالىٰ الْمُغْتابُ .

٢٤٤١ ـ أَكبَرُ الصَّوابِ وَ الصَّلاحِ في صُحْبَةِ ذَوِي الْأَلْبابِ .

٢٤٤٢ ـ أَعْلَمُ النّاسِ بِاللهِ أَرْضاهُمْ بِقَضائِه. ٢٤٤٣ ـ أَعْظَمُ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللهِ ذَنْبُ أَصَرَّ عَلَيْهِ عامِلُهُ .

٢٤٤٤ ـ أَفْضَلُ الْحَياءِ الشَّيْخْياتُكَ مِنَ اللهِ.
 ٢٤٤٥ ـ أَقْبَحُ الظَّلْمِ مَنْعُكَ حُقُوقَ اللهِ.
 ٢٤٤٦ ـ أَفْضَلُ النّاسِ مِنَّةً مَنْ بَدَءَ بِالْمَوَدَّةِ.
 ٢٤٤٧ ـ أَفْضَلُ الْعُدَّةِ الصَّبْرُ عِنْدَ الشِّدَّةِ.

٢٤٤٨ ـ أَعْظَمُ النّاسِ سَعادَةً أَكْثَرُهُمْ زَهادَةً. ٢٤٤٩ ـ أَصْلُ الْمُروءَةِ الْحَياءُ وَ ثَمَر تُها الْعِفَّةُ. ٢٤٥٠ ـ أَشْرَفُ الْمُرُوَّةِ مِلْكُ الْغَضَبِ وَإِماتَهُ

٢٤٥١ ـ أَصْلُ الْإِخْلاصِ الْيَأْسُ عَمّا في أَيْدِي النّاسِ .

المصنف هنا الفرر دون تأمل و انتباه حيث أن صاحب الفرر
 أيضاً ذكرها في باب أفعل النفضيل.

<sup>(</sup>۱) لیس من هذا الفصل و هکـذا رقـم ۲٤٤٩ و ۲٤٥١ و قـد

٢٤٥٧ \_ أَحْمَقُ النّاسِ مَنْ ظَنَّ أَنَّهُ أَعْقَلُ النّاسِ .

٧٤٥٣ - أَعْقَلُكُمْ أَطْوَعُكُمْ. ٢٤٥٧ - أَعْلَمُكُمْ أَخْوَفُكُمْ. ٢٤٥٧ - أَخْوَفُكُمْ أَحْلَمُكُمْ. ٢٤٥٧ - أَعْناكُمْ أَقْنَعُكُم. ٢٤٥٧ - أَعْناكُمْ أَقْنَعُكُم. ٢٤٥٨ - أَخْزَمُكُمْ أَزْهَدُكُم. ٢٤٥٩ - أَشْقاكُمْ أَخْوَصُكُمْ. ٢٤٦٠ - أَنْجَحُكُمْ أَصْدَقُكُمْ. ٢٤٦٢ - أَنْجَحُكُمْ أَتْقاكُمْ. ٢٤٦٢ - أَقْبَحُ شَيْءٍ الْخُرقُ. ٢٤٦٢ - أَقْبَحُ شَيْءٍ الْخُرقُ. ٢٤٦٢ - أَفْقَرُ الْفَقْرِ الْحُمْقَ. ٢٤٦٤ - أَفْقَرُ الْفَقْرِ الْحُمْقَ. ٢٤٦٥ - أَكْرَمُ الْحَسَبِ الْخُلْقُ.

٢٤٦٧ \_ أَفْضَلُ الْعِبادَةِ الزَّهادَةِ .

٢٤٦٨ \_ أَفْضَلُ الْعِبادَةِ غَلَبَةُ الْعادَةِ .

٢٤٦٩ ـ أَهْلَكُ شَـيْءٍ الطَّمَـعُ.

٢٤٦٦ \_ أَكْبَرُ الْبِرِّ الرِّفْقُ .

٢٤٧٠ ـ أَمْلَكُ شَـيْءٍ الْـوَرَعُ.

٧٤٧١ \_ أَحْسَنُ اللِّباسِ الْوَرَعُ .

٢٤٧٢ \_ أَقْبَحُ الشِّيَمِ الطَّمَعُ .

٢٤٧٣ \_ أَفْضَلُ الصَّبْرِ التَّصبُّرُ.

٢٤٧٤ \_ أَقْبَحُ الْخُلْـقِ التَّكَبُّـرُ .

٢٤٧٥ \_ أَفْضَلُ الْعِبادَةِ الْفِكْـرُ .

٢٤٧٦ ـ أَفْوىٰ عُدَدِ الشَّدائِدِ الصَّبْرُ .

٢٤٧٧ \_ أَذَلُّ النَّاسِ الْمُرْتابُ .

٢٤٧٨ \_ أَلْأَمُ النَّاسِ الْمُغْتابُ .

٢٤٧٩ \_ أَقْبَحُ أَفْعالِ الْمُقْتَدِرِ الْإِنْتِقامُ .

٢٤٨٠ ـ أَعْظَمُ الْوِزْرِ مَنْعُ قَبُولِ الْعُذْرِ .

٧٤٨١ ـ أَسْوَءُ شَيْءٍ الطَّمَعُ .

٢٤٨٢ ـ أَنْفَعُ الْمَواعِظِ ما رَدَعَ .

٢٤٨٣ \_ أَفْضَلُ الْإِيمانِ حُسْنُ الْيَقينِ .

٢٤٨٤ \_ أَفْضَلُ الشَّرَفِ بَذْلُ الْإِحْسانُ .

٢٤٨٥ \_ أَشْرَفُ الْمُرُوَّةِ حُسْنُ الْأَخُوَّةِ .

٢٤٨٦ \_ أَشْرَفُ الْأَدَبِ حُسْنُ الْمُرُوَّةِ .

٢٤٨٧ ـ أَقْوَىٰ الْوَسائِلِ حُسْنُ الْفَضائِلِ .

٢٤٨٨ ـ أَسْوَءُ الْخَلائِقِ التَّحَلِّي بِالرَّدَائِلِ.

٢٤٨٩ \_ أَحْسَنُ الْعَدْلِ نُصْرَةُ الْمَظْلُومِ .

٢٤٩٠ ـ أَعْظَمُ اللُّؤْمِ حَمْدُ الْمَذْمُومِ .

٢٤٩١ \_ أَطْيَبُ الْعَيْشِ الْقَناعَةُ .

٢٤٩٢ \_ أَشْرَفُ الْأَعْمالِ الطَّاعَةُ .

٢٤٩٣ \_ أَقْرَبُ شَيْءٍ الْأَجَلُ .

٢٤٩٤ \_ أَبْعَدُ شَدِيءِ الْأَمَلُ.

٧٤٩٥ ـ أَعْجَلُ الْخَيْرِ ثَواباً البِرُّ .

٢٤٩٦ \_ أَشَدُّ شَيْءٍ عِقاباً الشَّرُّ .

غَيرِ حاكِم عَلَيْهِ.

٢٥١٨ ـ أُجْوَرُ النّاسِ مَنْ عُدَّ جَوْرُهُ عَدْلاً عَلَيْهِ .

٢٥١٩ \_ أَرْجَا النّاسِ صَلاحاً مَنْ إِذَا وَقَفَ
 عَلىٰ مَساوثهِ سارَعَ إِلَىٰ التَّحَوُّٰلِ عَنْها .

٢٥٢٠ ـ أَفْضَلُ النّاسِ عَقْلاً أَحْسَنُهُمْ تَقْديراً
 لِمَعاشِه وَ أَشَدُّهُمْ إِهْتِماماً بِإِصْلاحِ مَعادِه.
 ٢٥٢١ ـ أَحْزَمُ النّاسِ رَأْياً مَنْ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَ

لَمْ يُؤَخِّرُ عَمَلَ يَوْمِه لِغَدٍ . ٢٥٧٧ أَمْ يَرُ الْما عادَيَةً ما ذاذ في عَنَا

٢٥٢٢ ـ أَحْمَدُ الْعِلْمِ عاقِبَةً ما زادَ في عَمَلِكَ فِي الْحِلِ . فِي الْأَجِلِ .

٣٥٢٣ \_ أَوْجَبُ الْعِلْمِ عَلَيْكَ ما أَنْتَ مَسْؤُلٌ عَنِ الْعَمَلِ بِه .

٢٥٢٤ ـ أَبْعَدُ النّاسِ مِنَ الصَّلاحِ الْمُسْتَهْتِرُ بِاللَّهْوِ وَ الْمُزاحِ .

٢٥٢٥ ـ أَبْعَدُ النَّاسِ مِنَ النَّجاحِ الْكَذُوبُ ذُو الْوَجْهِ الْوَجْهِ الْوَجْهِ الْوَقاح .

٢٥٢٦\_أَقلُّ مَا يَجِبُ عَلَيْكُمْ لِلَّهِ شُكْرُ أَياديهِ وَ ابْتِغاءُ مَراضيهِ .

٢٥٢٧ ـ أَشْرَفُ الشيَمِ رِعايَةُ الْوُدِّ .

٢٥٢٨ ـ أَحْسَنُ الْهِمَمُ إِنْجازُ الْوَعْدِ .

٢٥٢٩ \_ أَكْرَمُ حَسَبٍ حُسْنُ الْأَدَبِ.

٢٥٣٠ ـ أَفْضَلُ سَبَبٍ كَفُّ الْغَضَبِ.

٢٤٩٧ ـ أَحْسَنُ الْمَكارِمِ الْجُودُ .

٢٤٩٨ ـ أَسْوَءُ النَّاسِ عَيْشاً الْحَسُودُ .

٢٤٩٩ \_ أَعْقَلُ النَّاسِ مُحْسِنُ خائِفٌ .

٢٥٠٠ ـ أَجْهَلُ النَّاسِ مُسيءٌ مُسْتَأْنَفُ .

٢٥٠١ \_ أَسْوَءُ الصِّدْقِ النَّميمَةُ .

٢٥٠٢ \_ أَكْثَرُ النَّاسِ غيبَةً أَكبَرُهُمْ جَريمَةً .

٢٥٠٣ \_ أَكْثَرُ الْمَكارِهِ فيما لا تَحْتَسِبُ .

٢٥٠٤ \_ أُشْرَفُ الْحَسَبِ حُسْنُ الأَدَبِ.

٢٥٠٥ ـ أَحْضَرُ النَّاسِ جَواباً مَنْ لَمْ يَغْضَبْ.

٢٥٠٦ \_ أَشْرَفُ الْغِنيٰ تَرْكُ الْمُنيٰ .

٢٥٠٧ ـ أَمْنَعُ حُصُونِ الدِّيْنِ التُّقيٰ .

٢٥٠٨ \_أَفْضَلُ الْمالِ مَا اسْتُرِقَّ بِهِ الْأَحْرارُ.

٢٥٠٩ \_ أَفْضَلُ الْبِرَّ ما أُصيبَ بِهِ الْأَبْرارُ .

٢٥١٠ ـ أَفْضَلُ الْمالِ مَا اسْتُرِقَّ بِهِ الرِّجالُ.

٢٥١١ - أَزْكَىٰ الْمالِ مَا اكْتُسِبَ مِنْ حِلِّه .

٢٥١٢ ـ أَفْضَلُ الْمَعْرُونِ إِغَاثَةُ الْمَلْهُوفِ .

٢٥١٣ ـ أَحَقُّ النَّاسِ أَنْ يُؤنَسَ بِهِ الْوَدُودُ الْمَالُوفُ .

٢٥١٤ \_ أَحَقُّ النَّاسِ بِزيادَةِ الْعُمْرِ أَشْكَرُهُمْ لِلَهُمْ النَّاسِ بِزيادَةِ الْعُمْرِ أَشْكَرُهُمْ لِ

٢٥١٥ \_ أَبْلَغُ ما تُسْتَمَدُّ بِهِ النَّعْمَةُ الشُّكْرُ. ٢٥١٦ \_ أَعْظَمُ ما تُمَحَّصُ بِهِ الْمِحْنَةُ الصَّبْرُ. ٢٥١٧ ـ أَنْصَفُ النّاسِ مَنْ أَنْصَفَ مِنْ نَفْسِه مِنْ

٢٥٣١ ـ أَفْضَلُ الْإِيْمان حُسْنُ الْإِيقانِ . ٢٥٣٢ ـ أَفْضَلُ الشَّرَفِ بَذْلُ الْإِحْسانِ .

٢٥٣٣ \_ أَفْضَلُ الدِّينِ قَصْرُ الْأَمَلِ .

٢٥٣٤ \_ أَعْلَىٰ الْعِبادَةِ إِخْلاصُ الْعَمَلِ .

٢٥٣٥ \_ أَفْضَلُ الْإِيمانِ الْإِحْسانُ .

٢٥٣٦ \_ أُقْبَحُ الشِّيمَةِ الْعُدُوانُ .

٢٥٣٧ ـ أَفْضَلُ الذَّخائِرِ عِلْمٌ يُعْمَلُ بِــه وَ مَعْرُوفٌ لا يُمَنُّ بِه .

٢٥٣٨ \_أَشَدُّ النّاسِ نَدامَةً وَ أَكْثَرُهُمْ مَلامَةً : العَجِلُ النّزِقُ الَّذي لا يُدْرِكهُ عَقْلُهُ إِلَّا بَعْدَ فَوْتِ أَمْرِه .

٢٥٣٩ ـ أَشْجَعُ النّاسِ مَنْ غَلَبَ الْجَهْلَ بِالْعِلْمِ وَ قَابَلَ الْغَضَبَ بِالْحِلْمِ .

٢٥٤٠ أَشْرَفُ أَخْلاقِ الْكَريمِ كَثْرَةُ تَغَافُلِه
 عَمّا يَعْلَمُ .

٢٥٤١ \_ أَفْضَلُ الذَّخائِرِ حُسْنُ الضَّمائِرِ .

٢٥٤٢ ـ أَبْخَلُ النّاسِ مَنْ بَخِلَ عَلَىٰ نَفْسِه بِمالِه وَ سَمحَ بِه لِوارِثِه .

٢٥٤٣ ـ أَقْرَبُ الْعِبَادِ إِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ أَقْوَلُهُمْ لِلهِ لَوْ أَعْمَلُهُمْ بِـ ه وَ إِنْ كَانَ عَلْيهِ وَ أَعْمَلُهُمْ بِـ ه وَ إِنْ كَانَ فيهِ كُرْهُهُ .

٢٥٤٤ \_ أَحْسَنُ اللِّباسِ الْوَرَعُ وَ خَيْرُ الذُّخْرِ التَّقْوىٰ .

٧٥٤٥ ـ أَحَقُّ مَنْ أَطَعْتَهُ مَنْ أَمَرَكَ بِالتَّقَىٰ وَ نَهاكَ عَنِ الْهَوىٰ .

٢٥٤٦ \_ أَشْقَىٰ النّاسِ مَنْ غَلَبَهُ هَواهُ فَمَلَكَهُ دُنْياهُ فَأْفْسَدَ آخِرَتَهُ .

٢٥٤٧\_أَفْضَلُ النَّاسِ مَنْ عَصَىٰ هَواهُ وَأَصْلَحَ أَخْراهُ .

٢٥٤٨ ــأَضْيَقُ النَّاسِ حالاً مَنْ كَثُرَتْ شَهْوَ تُهُ وَ زادَتْ مَؤُنتُهُ وَ قَلَّتْ مَعُونَتُهُ .

٢٥٤٩ ـ أَفْضَلُ الْمُلُوكِ مَنْ حَسُنَ فِعْلُهُ وَنِيَّتُهُ وَ عَدَلَ في جُنْدِه وَ رَعِيَّتِه .

٢٥٥٠ ـ أَعْقَلُ النَّاسِ أَقْرَبُهُم مِنَ اللهِ .

٢٥٥١ ـ أُغْنَى النَّاسِ الرَّاضي بِقِسمِ اللهِ .

٢٥٥٢ ـ أَوْثَقُ سَبَبٍ أَخَذْتَ بِه سَبَبُ بَيْنَكَ وَ بَينَ اللهِ .

٢٥٥٣ ـ أَشَدُّ النّاسِ عَذاباً يَـومَ الْـقِيامَةِ
 الْمُسْخِطُ لِقَضاءِ اللهِ

٢٥٥٤ ـ أَغْنَىٰ النّاسِ فِي الْأَخِرَةِ أَفْقَرُهُمْ فِي الدُّنْيا .

٢٥٥٥ ـ أَشْرَفُ الْخَلائِقِ التَّواضُعُ وَ الْحِلْمُ وَ لين الْجانِب .

٢٥٥٦ \_ أَحْسَنُ الشِّيَمِ إِكْرامُ الْمُصاحِبِ وَ
 إشعافُ الطَّالِبِ .

٢٥٥٧ ـ أَفْضَلُ الْعَقْلِ مَعْرِفَةُ الْمَرْءِ بِنَفْسِه فَمَنْ

عَرَفَ نَفْسَهُ عَقَلْ وَ مَنْ جَهِلَهَا ضَلَّ .

٢٥٥٨ ـ أَشَدُّ النّاسِ عُقُوبَةً رَجُـلٌ كــافَأَ الإحسانَ بِالْإساءَةِ .

٢٥٥٩ \_ أَشَدُّ مِنَ الْمَوْتِ طَلَبُ الْحاجَةِ مِنْ غَير أَهْلِها .

٢٥٦٠ \_ أَتْعَبُ النَّاسِ قَلْباً مَنْ عَلَتْ هِمَّتُةُ وَ كَثُرَت مُرُوَّتُهُ وَ قَلَّتْ مَقْدُرَتُهُ .

٢٥٦١ ـ أَفْضَلُ النَّاسِ فِي الدُّنيا الأَسْخياءُ وَ فِي الْأَخِرَةِ الْأَتْقِياءُ.

٢٥٦٢ ـ أَجَلُّ الْمُلُوكِ مَنْ مَلَكَ نَفْسَهُ وَ بَسَطَها لِلْعَدْلِ .

٢٥٦٣ \_أَجَلُّ الْأُمَراءِ مَنْ لَمْ يَكُنِ الْهَوىٰ عَلَيْهِ

٢٥٦٤ ــأَعْظَمُ النّاسِ وِزْراً الْعُلَماءُ الْمُفَرِّطُونَ. ٢٥٦٥ \_ أَعْيا مَا يَكُونُ الْحَكيمُ إِذَا خَاطَبَ سَفيهاً .

٢٥٦٦ ـ أَقْوَىٰ النّاسِ أَعْظَمُهُمْ سُلْطاناً عَلَىٰ نَفْسِه .

٢٥٦٧ ـ أَعْجَزُ النّاسِ مَنْ عَجَزَ عَنْ إِصْلاح

٢٥٦٨ \_ أَعْدَلُ النَّاسِ مَنْ أَنْصَفَ مَنْ ظَلَمَهُ. ٢٥٦٩ ـ أَجْوَرُ النَّاسِ مَنْ ظَلَمَ مَنْ أَنْصَفَهُ .

٢٥٧٠ ـ أُقْوَىٰ النَّاسِ مَنْ قَوِيَ عَلَىٰ غَضَبِه بحِلْمِه .

٢٥٧١ ـ أَكْثَرُ النَّاسِ ضِعَةً مَنْ يَتَعَاظَمُ في نَفْسه .

٢٥٧٢ ـ أَغْلَبُ النَّاسِ مَنْ غَلَبَ هَوَاهُ بِعِلْمِهِ . ٢٥٧٣ \_أَخْسَرُ النّاسِ مَنْ قَدَرَ عَلَىٰ أَنْ يَقُولَ الْحَقِّ وَ لَمْ يَقُلْ .

٢٥٧٤ ـ أَزْرَىٰ بِنَفْسِه مَنْ مَلَكَتْهُ الشَّـهْوَةُ فَاسْتَعْبَدَتْهُ الْمَطامِعُ.

٧٥٧٥ ـ أَكْثَرُ مَصارع الْعُقُولِ تَحْتَ بُرُوقِ

الْمَطَامِعِ. ٢٥٧٦ أَسْرَعُ الْأَشْياءِ عُقُوبَةً رَجُلُ عَاهَدْتَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ وَ كَانَ مِنْ نِيَّتِكَ الْوَفَاءُ وَ مِنْ نِيَّتِهِ الْغَدْرُ بِكَ .

٢٥٧٧ ـأَ فْضَلُ النَّاسِ سالِفَةً عِنْدَكَ مَنْ أَسْلَفَكَ حُسْنَ التَّأْميلِ لَكَ .

٢٥٧٨ ـأَشْبَهُ النَّاسِ بِأَنْبِياءِ اللهِ أَقُولُهُمْ لِلْحَقِّ وَ أَصْبَرُهُمْ عَلَىٰ الْعَمَلِ بِهِ .

٢٥٧٩\_أَجْوَرُ السِّيرَةِ أَنْ تَنْتَصِفَ مِنَ النَّاسِ وَ لا تُعامِلَهُمْ به .

٢٥٨٠ \_ أَعْدَلُ السِّيرَةِ أَنْ تُعامِلَ النَّاسَ بِما تُحِبُّ أَنْ يُعامِلُوكَ بِه .

٢٥٨١ ـ أَكبَرُ الْعَيْبِ أَنْ تَعيبَ غَيرَكَ بِما هُوَ فيك .

٢٥٨٢ \_ أَكْبَرُ الْكُلْفَةِ تَعَنِّيكَ فيما لا يَعْنيكَ . ٢٥٨٣ \_ أَحْسَنُ الْمَكارِمِ جُودُ الْمُفْتَقِر وَ عَفْوُ الْمُفْتَقِر وَ عَفْوُ الْمُفْتَدِرِ .

٢٥٨٤ \_ أَبْعَدُ الْخَلائِقِ مِنَ اللهِ الْغَنِيُّ الْبَخيلُ. ٢٥٨٥ \_ أَمْقَتُ الْخَلائِقِ إِلَىٰ اللهِ الْفَقيرُ الْمَزْهُوُّ وَ الشَّيْخُ الزَّانِي وَ الْعالِمُ الْفاجِرُ.

٢٥٨٦ \_أَشْقَىٰ النّاسِ مَنْ باعَ دينَهُ بِدُنْيا غَيرِه

٢٥٨٧ \_ أَقْبَحُ الْبُخْلِ مَـنْعُ الْأَمْــوالِ مِــنْ
 مُسْتَحَقّيها .

٢٥٨٨ ـ أَفْضَلُ الْمُرُوَّةِ اسْتبقاءُ الرَّجُلِ ماءَ وَجْهِه .

٢٥٨٩ \_ أَدَلُّ شَيْءٍ عَلَىٰ غَزارَةِ الْعَقْلِ حُسْنُ التَّدير .

٢٥٩ ـ أَفْضَلُ الْأَمْوالِ أَحْسَنُها أَثَراً عَلَيْكَ.
 ٢٥٩١ ـ أَفْضَلُ الْجُودِ الْعَطِيَّةُ قَبْلَ ذُلِّ السُّؤالِ.
 ٢٥٩٢ ـ أَصْدَقُ شَيْءٍ الْأَجَـلُ.

٢٥٩٣ \_ أَكْذَبُ شَيْءِ الْأَمَلُ.

٢٥٩٤ \_ أَكْيَسُ الْكَيْسِ التَّقْوىٰ .

٢٥٩٥ ـ أَهْلَكُ شَـىْءٍ الْهَــوىٰ .

٢٥٩٦ ـ أَفْضَلُ مِنْ طَلبِ التَّوْبَةِ تَوْكُ الذَّنْبِ.

٢٥٩٧ \_ أَقْبَحُ الْبَذْلِ السَّرَفُ .

٢٥٩٨ \_ أَدْوَأُ الـدَّاءِ الصَّلَفُ.

٢٥٩٩ \_ أَشْرَفُ الْخَلائِقِ الْوَفاءُ .

٢٦٠٠ \_ أَعْظَمُ الْبَلاءِ انْقِطاعُ الرَّجاءِ .

٢٦٠١ ـ أَعْقَلُ النّاسِ مَنْ أَطَاعَ الْعُقَلاءَ .

٢٦٠٢ \_ أَغْنَىٰ النّاسِ الْقانِعُ .

٢٦٠٣ \_ أَفْقَرُ النّاسِ الطّامِعُ.

٢٦٠٤ ـ أَفْضَلُ الْعَقْلِ الرَّشادُ .

٧٦٠٥ \_ أَحْسَنُ الْقَوْلِ السَّدادُ .

٢٦٠٦ \_ أَفْضَلُ الدِّينِ الْيَقينُ .

٢٦٠٧ \_ أُفْضَل السَّعادَةِ اسْتِقامَةُ الدِّينِ .

٢٦٠٨ \_ أَفْضَلُ الْإِيمانِ الْإِحْسانُ .

٢٦٠٩ ـ أَقْبَحُ الشِّيَمِ الْعُدُوانُ .

٢٦١٠ \_ أَضَرُّ شَـيْءٍ الشِّـرْكُ.

٢٦١١ \_ أَيْسَرُ الرِّيآءِ شِرْكُ.

٢٦١٢ ـ أَقْبَحُ شَيْءٍ الْإِفْكُ.

٢٦١٣ \_ أَسْعَدُ النَّاسِ الْعاقِلُ .

٢٦١٤ \_ أَفْضَلُ الْمُلُوكِ الْعادِلُ .

٢٦١٥ \_ أَفْضَلُ الذُّخْرِ الْهُدىٰ .

٢٦١٦ ـ أُوْفَىٰ جُنَّةٍ التَّقْـوَىٰ .

٢٦١٧ ـ أَشْجَعُ النَّاسِ أَسْخَاهُمْ.

٢٦١٨ \_ أَعْقَلُ النَّاسِ أَحْياهُمْ .

٢٦١٩ \_ أَعْظَمُ الشَّرَفِ الْأَدَبُ .

٢٦٢٠ ـ أَفْضَلُ الْمِلْكِ مِلْكُ الْغَضَبِ .

٢٦٢١ \_ أَفْضَلُ الْإِيْمانِ الْأَمانَةُ .

٢٦٤٤ ـ أَبْعَدُ الْهِمَم أَقْرَبُها مِنَ الْكَرَم . ٢٦٤٥ ـ أَشَدُّ الْمَصَائِبِ سُوءُ الْخُلْقِ . ٢٦٤٦ \_ أَهْناأُ الْعَيْشِ إِطِّراحُ الْكُلَفِ. ٢٦٤٧ ـ أُعْلَىٰ مَراتِبِ الْكَرَمِ الْإِيثارُ . ٢٦٤٨ ـ أَكبَرُ الأَوْزارِ تَزْكِيَةُ الْأَشْرارِ . ٢٦٤٩ \_ أَصْعَبُ السِّياساتِ تَغْييرُ الْعاداتِ . ٢٦٥٠ ـ أَفْضَلُ الطَّاعاتِ هَجْرُ اللَّذَّاتِ . ٢٦٥١ \_ أَلاأَمُ الْبَغْي عِنْدَ الْقُدْرَةِ . ٢٦٥٢ \_ أَحْسَنُ الْجُودِ عَفْقُ بَعْدَ قُدْرَةٍ . ٢٦٥٣ \_ أَحْسَنُ الشِّيَمُ شَرَفُ الْهِمَم . ٢٦٥٤ \_ أَفْضَلُ الْكَرَم إِتْمامُ النِّعَم . ٢٦٥٥ \_ أَوْفَرُ الْبِرِّ صِلَةُ الرَّحِمِ. ٢٦٥٦ \_ أَفْضَلُ النَّاسِ السَّخِيُّ المُؤْثِر (١). ٢٦٥٧ \_ أَكْبَرُ الْحُمْقِ الْإِغْراقُ فِي الْمَدْحِ وَ ٢٦٥٨ \_ أَفْضَلُ النّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنّاسِ . ٢٦٥٩ \_ أَحْسَنُ مَلابِسِ الدِّينِ الْحَياءُ . ٢٦٦٠ \_ أَفْضَلُ الطَّاعاتِ الزُّهْدُ فِي الدُّنْيا . ٢٦٦١ \_ أَعْظَمُ الْخَطايا حُبُّ الدُّنيا . ٢٦٦٢ \_ أَفْضَلُ فِعالِ الْمُقْتَدِرِ الْعَفْوُ . ٢٦٦٣ \_ أَفْضَلُ الْعَقْلِ مُجانَبَةُ اللَّهُو . ٢٦٦٤ \_ أَكْمَلُ فِعالِ ذَوِي الْقُدْرَةِ الْإِنْعامُ .

٢٦٢٢ \_ أَقْبَحُ الْأَخْلاقِ الْخِيانَةُ . ٢٦٢٣ \_ أَنْفَعُ شَيْءٍ الْوَرَعُ. ٢٦٢٤ \_ أَضَرُّ شَيْءٍ الطَّمَعُ . ٢٦٢٥ \_ أَقْبَحُ الْعَيِّ الضَّجْرُ. ٢٦٢٦ ـ أَسْوَءُ الْقَـوْلِ الْهَـذَرُ . ٢٦٢٧ \_ أَحْسَنُ الْكَرِمِ الْإِيشارُ . ٢٦٢٨ \_ أَحْمَقُ الْحُمْقِ الْإِغْتِرارُ . ٢٦٢٩ \_ أُوَّلُ الزُّهْدِ التَّزَهُّدُ ١٠٠ . ٢٦٣٠ \_ أُوَّلُ الْعَقْلِ التَّعَبُّدُ. ٢٦٣١ \_ أَشْرَفُ الشَّرَفِ الْعِلْمُ . ٢٦٣٢ \_ أَقْبَتُ السِّيَرِ الظَّلْمُ . ٢٦٣٣ ـ أُعْجَلُ شَيْءٍ صَرْعَةً الْبَغْيُ . ٢٦٣٤ \_ أَسْوَءُ شَيْءٍ عاقِبَةً الْبَغْيُ . ٢٦٣٥ ـ أَشَدُّ الْقُلُوبِ غِلاَّ قَلْبُ الْحَسُودِ . ٢٦٣٦ \_ أَنْفَعُ الْعِلْمِ مَا عُمِلَ بِهِ . ٢٦٣٧ \_ أَفْضَلُ الْعَمَلِ مَا أُخْلِصَ فيهِ . ٢٦٣٨ ـ أَفْضَلُ الْمَعْرِفَةِ مَعْرِفَةُ الْإِنْسانِ نَفْسَهُ. ٢٦٣٩ \_ أَعْظَمُ الْجَهْلِ جَهْلُ الْإِنْسانِ نَفْسَهُ. • ٢٦٤ - أَقْبَحُ الصِّدْقِ ثَناءُ الرَّجُلِ عَلَىٰ نَفْسِه. ٢٦٤١ \_ أَفْضَلُ الذَّخائِرِ حُسْنُ الصَّنائِعِ. ٢٦٤٢ ـ أَحْسَنُ الصَّنائِع ما وافَقَ الشَّرائِعَ . ٢٦٤٣ ـ أَوْفَرُ الْقِسَم صِحَّةُ الْجِسْم.

<sup>(</sup>١) ليس من هذا الفصل و هكذا تاليه .

<sup>(</sup>١) وفي الغرر (المُوقِنُ).

٢٦٦٥ \_ أَقْبَحُ الْغَدْرِ إِذَاعَةُ الشَّرِّ . ٢٦٦٦ ـ أَزْيَنُ الشِّيَمِ الْحِلْمُ وَ الْعَفَافُ . ٢٦٦٧ \_ أَفْحَشُ الْبَغْيِ الْبَغْيُ عَلَىَ الْأَلَافِ . ٢٦٦٨ \_ أَفْضَلُ الْمُلُوكِ أَعَفُّهُمْ نَفْساً . ٢٦٦٩ \_ أَشْرَفُ الْمُؤْمِنِينَ أَكْثَرُهُمْ كَيْساً . ٢٦٧٠ ـ أَقْبَحُ شَيْءٍ جَوْرُ الْوُلاةِ . ٢٦٧١ \_ أَفْظَعُ شَيْءٍ ظُلْمُ الْقُضاةِ . ٢٦٧٢ ـ أَفْضَلُ الْكُنُوزِ حِرْفَةٌ تُدَّخَرُ . ٢٦٧٣ \_ أَحْسَنُ السُّمْعَةِ شُكْرٌ مُنْتَشِرٌ . ٢٦٧٤ \_ أَعْدَلُ الْخَلْقِ أَقْضاهُمْ بِالْحَقِّ . ٢٦٧٥ \_ أَصْدَقُ الْقَوْلِ ما طابَقَ الْحَقَّ . ٢٦٧٦ \_ أَفْضَلُ الزُّهْدِ إِخْفاءُ الزُّهْدِ . ٢٦٧٧ \_ أَحْسَنُ الْمُرُوَّةِ حِفْظُ الْوُدِّ . ٢٦٧٨ \_ أَفْضَلُ الْأَمَانَةِ الْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ . ٢٦٧٩ \_ أَنْفَعُ الدُّواءِ تَرْكُ الْمُنيٰ . ٢٦٨٠ ـ أَفْضَلُ الْجُودِ بَذْلُ الْمَوْجُودِ .

الهوى . ٢٦٨٣ ـ أَحْسَنُ الْإِحْسانِ مُوَاخاةُ الْإِخْوانِ . ٢٦٨٤ ـ أَفْضَلُ الْعُدَدِ ثِقاتُ الْإِخْوانِ . ٢٦٨٥ ـ أَنْفَعُ الذَّخائِرِ صالِحُ الْأَعْمالِ . ٢٦٨٦ ـ أَحْسَنُ الْمَقالِ ما صَدَّقَهُ الْأَفْعالُ .

٢٦٨١ ـ أَفْضَلُ الصِّدْقِ الْوَفاءُ بِالْعُهُودِ .

٢٦٨٢ \_ أَقْرَبُ الْأراءِ مِنَ النُّهِيٰ أَبْعَدُها مِنَ

٢٦٨٧ \_ أَفْضَلُ الْوَرَعِ حُسْنُ الظَّنِّ . ٢٦٨٨ \_ أَفْضَلُ مِنَ الْعَطاءِ تَرْكُ الْمَنِّ . ٢٦٨٩ \_ أَقْرَبُ الْقُرَبِ مَوَدّاتُ الْقُلُوبِ . ٢٦٩٠ \_ أَفْضَلُ الصَّبْرِ الصَّبْرُ عَنِ الْمَحْبُوبِ . ٢٦٩١ \_ أَفْهَرُ النّاسِ أَعْراقاً أَحْسَنُهُمْ أَخْلاقاً . ٢٦٩٢ \_ أَحْسنُ الْعِبادَةِ عِقَّةُ الْبَطْنِ وَ الْفَرْجُ . ٢٦٩٣ \_ أَضْيَقُ ما يَكُونُ الْحَرَجُ أَقْرَبُ ما يَكُونُ الْحَرَجُ أَقْرَبُ ما يَكُونُ الْحَرَجُ أَقْرَبُ ما

٢٦٩٢ \_ أَحَلُ النّاسِ مَنْ وَضَعَ نَفْسَهُ. ٢٦٩٤ \_ أَجَلُ النّاسِ مَنْ وَضَعَ نَفْسَهُ. ٢٦٩٥ \_ أَجْلُ النّاسِ مَنْ وَضَعَ نَفْسَهُ. ٢٦٩٥ \_ أَقْوَىٰ النّاسِ مَنْ قَوِيَ عَلَىٰ نَفْسِه. ٢٦٩٥ \_ أَقْوَىٰ النّاسِ مَنْ قَوِيَ عَلَىٰ نَفْسِه. ٢٦٩٦ \_ أَفْضَلُ الْعَطَاءِ ما صينَ بِهِ الْعَرْضُ. ٢٦٩٧ \_ أَنْفَعُ الْمالِ ما قُضِيَ بِهِ الْفَرْضُ. ٢٦٩٨ \_ أَنْفَعُ الْمالِ ما اشْتُرِيَتْ بِهِ الْفَرْضُ. ٢٦٩٩ \_ أَرْكَىٰ الْمالِ مَا اشْتُرِيَتْ بِهِ الْأَخْرَةُ. ٢٦٩٩ \_ أَحْسَنُ مِنْ مُلابَسَةِ الدُّنْيا رَفْضُها. ٢٧٠٠ \_ أَحْسَنُ مِنْ مُلابَسَةِ الدُّنْيا رَفْضُها. النّام .

٢٧٠٢ \_ أَشْرَفُ الصَّنائِعِ اصْطِناعُ الْكِرامِ .
 ٢٧٠٣ \_ أَقْدَرُ النّاسِ عَلَىٰ الصَّوابِ مَنْ لَمْ
 يَغْضَبْ .

٢٧٠٤ ـ أَمْلَكُ النّاسِ بِسَدادِ الرَّأْيِ كُلُّ مُجَرَّبٍ. ٢٧٠٥ ـ أَجَلُّ الْمَعْرُوفِ ما وُضِعَ فِي أَهْلِه. ٢٧٠٦ ـ أَطْيَبُ الْمالِ مَا اكْتُسِبَ مِنْ حِلَّه.

٢٧٠٧ ـ أَفْضَلُ مِنِ اكْتِسابِ الْحَسَناتِ تَجَنَّبُ السَّيِّتاتِ .

٢٧٠٨ ـ أَوَّلُ الْحِكْمَةِ تَرْكُ اللَّذَاتِ وَ آخِرُها مَقْتُ الْفانِياتِ (١٠).

٢٧٠٩ أَكْثَرُ النّاسِ أَمَلاً أَقَلُّهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْراً.
 ٢٧١٠ - أَطْوَلُ النّاسِ أَمَلاً أَسْوَءُهُمْ عَمَلاً.
 ٢٧١١ - أَوْلَىٰ النّاسِ بِالْأَنْبِياءِ أَعْمَلُهُمْ بِما جاؤًا به.

٢٧١٢ ـ أَقْرَبُ النّاسِ مِنَ الْأَنْبِياءِ أَعْمَلُهُمْ بِما أَمْرُوا بِه .

٣٧١٣ أُحْسَنُ النّاسِ عَيْشاً مَنْ عاشَ النّاسُ في فَصْلِه .

٤ ٢٧١ \_ أَفْضَلُ الْمُلُوكِ سَجِيَّةً مَنْ عَمَّ النَّاسَ
 بعَدْلِه .

٢٧١٥ \_ أَوْلَىٰ النّاسِ بِالْعَفْوِ أَقْدَرُهُمْ عَلىٰ العُقُوبَة .

٣٧٧٦ ـ أَبْصَرُ النَّاسِ مَنْ أَبْصَرَ عُيُوبَهُ وَ أَقْلَعَ عَنْ ذُنُوبِه .

٢٧١٧ \_ أَوْلَىٰ النَّاسِ بِالنَّوالِ أَغْناهُمْ عَنِ السُّؤالِ .

٢٧١٨ ـ أَفْضَلُ النَّوالِ ما وَصَلَ قَبْلَ السُّؤالِ.
 ٢٧١٩ ـ أَوْلَىٰ النَّاسِ بِالرَّحْمَةِ الْمُحْتَاجُ إِلَيْها.

٢٧٢٠ أَفْضَلُ الْأَعْمالِ ما أُكْرِ هَتِ النَّفُوسُ
 عَلَيْها .

٢٧٢١ ـ أَحَقُّ النَّاسِ بِالْإِسْعافِ طَالِبُ الْعَفْوِ. ٢٧٢٢ ـ أَبْعَدُ النَّاسِ عَنِ الصّلاحِ الْمُسْتَهْتِرُ باللَّهُو.

٢٧٣٠ - أَخْسَرُ النّاسِ مَنْ رَضِيَ بِالدُّنْيا
 عِوَضاً عَنِ الْأَخِرَةِ .

٢٧٣١ - أَفْضَلُ الْقُلُوبِ قَلْبُ حُشيَ بِالْفَهْمِ. ٢٧٣٢ - أَعْلَمُ النّاسِ الْمُسْتَهْتِرُ بِالْعِلْمِ. ٢٧٣٣ - أَعْجَزُ النّاسِ مَنْ عَجَزَ عَنِ الدُّنْيا. ٢٧٣٤ - أَعْظَمُ الْمَصائِبِ الْوَلَهُ بِالدُّنْيا.

٢٧٣٠ \_ أَصْلُ قُوَّةِ الْقَلْبِ التَّوَكُّلُ عَلَىٰ اللهِ (١٠٠ \_ أَصْلُ قُوَّةِ الْقَلْبِ التَّوَكُّلُ عَلَىٰ اللهِ (١٠٠ \_ أَصْلُ صَلاحِ الْقَلْبِ الشَّبِغالَةُ بِذِكرِ اللهِ. ٢٧٣٧ \_ أَصْلُ الصَّبْرِ التَّوَكُّلُ عَلَىٰ اللهِ.

<sup>(</sup>١) ليس من هذا الفصل.

<sup>(</sup>١) هذا و تواليه ليس من هذا الفصل، و وقع مثله في الغرر.

٢٧٣٨ ـ أَصْلُ الرِّضَا النَّقَةُ بِاللهِ.

٢٧٣٩ \_ أَصْلُ الزُّهْدِ الرَّغْبَةُ فيما عِنْدَ اللهِ
 تَعالىٰ .

٢٧٤٠ \_ أَصْلُ الْإِيمانِ التَّسْليمُ لِإَمْرِ اللهِ .
 ٢٧٤١ \_ أَفْضَلُ الْنَّاسِ مَنْ شَغَلَتْهُ مَعايِبُهُ عَنْ
 معايبِ النّاسِ .

٢٧٤٢ ـ أَفْضَلُ النَّاسِ مَنْ جاهَدَ هَواهُ .

٢٧٤٣ - أَحْزَمُ النّاسِ مَنِ اسْتَهانَ بِأَمْرِ دُنْياهُ. ٢٧٤٤ - أَصْلُ الْعَقْلِ الْفِكْرُ وَ نَمَرَتُهُ السَّلامَةُ ١٠٠. ٢٧٤٥ - أَصْلُ الشَّرِّ الطَّمَعُ وَ ثَمَرَتُهُ الْمَلامَةُ. ٢٧٤٦ - أَصْلُ الْعَزْمِ الْحَزْمُ وَ ثَمَرَتُهُ الظَّفَرُ. ٢٧٤٧ - أَصْلُ الْوَرَعِ تَجَنَّبُ الْاثامِ وَالتَّنَزُّهُ عَنِ

الْحَرامِ . ٢٧٤٨ ـ أَصْلُ السَّلامَةُ مِنَ الزَّلَلِ الْفِكْرُ قَبْلَ الْفِعْلِ وَ الرَّوِيَّةُ قَبْلَ الْكَلام

٢٧٤٩ ـ أَصْلُ الزُّهْدِ الْيَقِينُ وَ ثَمَرَ تُهُ السَّعادَةُ. ٢٧٥٠ ـ أَفْضَلُ مَنْ تَنَزَّهَتْ نَفْسُهُ مَنْ زَهِدَ فِي الْكَلام .

٢٧٥١ مَا فَضَلُ النّاسِ مَنْ كَظَمَ غَيْظهُ وَ حَلَّمَ عَنْ فَهُ وَ حَلَّمَ عَنْ قُدْرَةٍ .

٢٧٥٢ ـ أَفْضَلُ مَعْرُوفِ اللَّئيمِ مَنْعُ أَدْاهُ.
 ٢٧٥٣ ـ أَقْبَتُ أَفْعالِ الْكَريم مَنْعُ عَطاهُ.

٢٧٥٤ \_ أَحْسَنُ الْعِلْمِ ما كانَ مَعَ الْعَمَلِ . ٢٧٥٥ \_ أَحْسَنُ الصَّمْتِ ما كانَ عَنْ الزَّلِ . ٢٧٥٦ \_ أَحْسَنُ الْحَياءِ اسْتِحْياءُكَ مِنْ نَفْسِكَ . ٢٧٥٧ \_ أَفْضَلُ الْأَدَبِ ما تُؤَدِّبُ بِه نَفْسَكَ . ٢٧٥٨ ـ أَشْرَفُ الْعُرُوَّةِ أَحْتِمالُ جناياتِ الْإِخْوانِ . ٢٧٥٩ \_ أَشْرَفُ الْعِلْمِ ما ظَهَرَ فِي الْجَوارِ وَ الْأَرْكانِ .

٢٧٦٠ - أَبْغَضُ الْخَلائِقِ إِلَىٰ اللهِ الشَّيْخُ الزَّاني. ٢٧٦١ - أَحْسَنُ مِنْ اسْتيفاءِ حَقِّكَ الْعَفْوُ عَنْهُ. ٢٧٦٢ - أَعْلَمُ النَّاسِ بِاللهِ تَعالَىٰ أَخْوَفُهُمْ مِنْهُ. ٣٢٧٦ - أَعْبَطُ النّاسِ السّارِعُ إِلَىٰ الْخَيْراتِ. ٢٧٦٤ - أَقْرَبُ النّاسِ مِنَ اللهِ أَحْسَنَهُمْ إِيماناً. ٢٧٦٦ - أَوَّلُ الْمُرُوَّةِ طَاعَةُ اللهِ وَ آخِرُهَا التَّنَزُّهُ عَن الدَّنا يا (١٠).

٢٧٦٧ \_أَهْلُ الدُّنْيا غَرَضُ النَّوائِبِ وَ دَرِيَّةُ الْمَصائِبِ وَ نَهْبُ الرَّزايا .

٢٧٦٨ ـ أَشَدُّ النَّاسِ نَدَماً عِنْدَ الْمَوْتِ الْعُلَماءُ غَيرَ [الـ] عامِلينَ .

٢٧٦٩ ـ أَغْنَىٰ الْأَغْنِياءُ مَنْ لَمْ يَكُنْ لِلْحِرْصِ أَسيراً .

<sup>(</sup>١) هذا و تاليه ليس من هذا الفصل وقد تابع في ذلك صـــاحـب

<sup>(</sup>١) هذا وتواليه ليس من هذا الفصل وقد تابع فيه صاحبالغرر. الغرر .

٢٧٧٠ \_ أَحْسَنُ الْفِعْلِ الْكَفُّ عَنِ الْقَبيحِ .
 ٢٧٧١ \_ أَفْضَلُ ما مَنَّ اللهُ عَلىٰ عِبادِه عِلمٌ وَ عَقْلُ وَ مَلِكٌ وَ عَدْل .

٢٧٧٧ ـ أَذْيَنُ النَّاسِ مَنْ لَمْ تُفْسِدِ الشَّهْوَ أُدينَهُ. ٢٧٧٣ ـ أَعْلَمُ النَّاسِ مَنْ لَمْ يُزِلِ الشَّكُّ يَقينَهُ. ٢٧٧٤ ـ أَعْرَفُ النَّاسِ بِالزَّهادَةِ مَنْ عَرَفَ نَقْصَ الدُّنْيا.

٧٧٧٥ ــ أَظْهَرُ النّاسِ نِفاقاً مَنْ أَمَرَ بِالطّاعَةِ وَ لَمْ يَعْمَلْ بِها وَ نَهىٰ عَنِ الْمَعْصِيَةِ وَ لَمْ يَنْتَهِ عَنْها .

٢٧٧٦ - أَشَدُّ الْغُصَصِ فَوْتُ الْفُرَصِ .
 ٢٧٧٧ - أَفْضَلُ الرَّأْيِ مالَمْ يُفتِ الْفُرَصَ وَلَمْ
 يُورِثِ الْغُصَص .

٢٧٧٨ ـ أَسْعَدُ النّاسِ مَنْ تَرَكَ لَذَّةً فانِيَةً لِلَذَّةِ
 باقِيَةٍ

٧٧٧٩ ـ أَكْرَمُ الْأَخْلاقِ السَّخاءُ وَأَعَمُّها نَفْعاً الْعَدْلُ .

٢٧٨ - أَوْفَرُ النّاسِ حَظّاً فِي الْأَخِرَةِ أَقَلُّهُمْ
 حَظّاً فِي الدُّنْيا .

٢٧٨١\_أَعْرَفُ النَّاسِ بِاللهِ أَعْذَرُهُمْ لِلنَّاسِ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ لَهُمْ عُذْراً .

٢٧٨٢ ـ أَحَقُّ مَنْ تُطيعُهُ مَنْ لا تَجِدُ مِنْهُ بُدّاً وَ لا تَضِدُ مِنْهُ بُدّاً وَ لا تَصْتَطيعُ لِأَمْرِه رَدّاً .

٢٧٨٣ ـأَ فْضَلُ الْجِهادِجِها دُالنَّفْسِ عَنِ الْهَوىٰ وَ فِطامُها مِنْ لَذَّاتِ الدُّنْيا .

٢٧٨٤ \_ أَصْدَقُ الْإِخْوانِ مَوَدَّةً أَفْضَلُهُمْ
 لإِخْوانِه فِي السَّرّاءِ وَ فِي الضَّرّاءِ مُواساةً.
 ٢٧٨٥ \_ أَفْضَلُ الْأَدَبِ أَنْ يَقِفَ الْإِنْسانُ عِنْدَ
 حَدِّه وَ لا يَتَعَدّىٰ قَدْرَهُ وَ طَوْرَهُ.

٢٧٨٦ \_ أَعْدَلُ النَّاسِ مَنْ أَنْصَفَ عَنْ قُوَّةٍ وَ أَعْظَمُهُمْ حِلْماً مَنْ حَلْمَ عَنْ قُدْرَةٍ .

٢٧٨٧ \_ أَحْمَدُ مِنَ الْبَلاغَةِ الصَّمْتُ حينَ لا
 يَنْبَغي الْكَلامُ .

٢٧٨٨ ـ أَعْوَنُ الأَشْياءِ عَلَىٰ تَزْكِيَةِ الْعَقْلِ
 التَّعْليمُ

٢٧٨٩ أَغْنَىٰ الْغَناءِ حُسْنُ الْقَناعَةِ وَ التَّحَمُّلُ
 فِي الْفاقَةِ .

٢٧٩٠ أَفْضَلُ الْمالِ ما قَضَيْتَ بِهِ الْحُقُوقَ.
 ٢٧٩١ مَ أَقْبَحُ الْمَعاصي قَطيعَةُ الرَّحِمِ وَ الْعُقُوقُ.

٢٧٩٢ ــأَ فْضَلُ الذِّكْرِ الْقُرآنُ يُشْرَحُ بِهِ الصُّدُورُ وَ يَسْتَنيرُ بِهِ السَّرائِرُ .

٢٧٩٣ ـ أَوْهَنُ الْأَعْداءِ كَيْداً مَنْ أَظْهَرَ عَداوَتَهُ. ٢٧٩٤ ـ أَعْظَمُ النّاسِ سُلْطاناً عَلىٰ نَفْسِه مَنْ قَمَعَ غَضَبَهُ وَ أَماتَ شَهْوَتَهُ .

٢٧٩٥ - أَعْلَمُ النّاسِ بِاللهِ أَكْثَرُهُمْ لَهُ مَسْأَلَةً.

٢٧٩٦ ـ أَحْسَنُ الْمُلُوكِ حالاً مَنْ حَسُنَ عَيْشُ النَّاسِ فِي عَيْشِهِ وَ عَمَّ رَعِيَّتَهُ بِعَدْلِه .

٢٧٩٧ ـ أَجْهَلُ النّاسِ الْمُغْتَرُّ بِقَوْلِ مادِح مُتَمَلِّتٍ يُحَسِّنُ لَـهُ الْـقَبيحَ وَ يُعبَغِّضُ لَـهُ النَّصيحَ .

٢٧٩٨ ـ أَقْبَحُ الْقُبْحِ الْإِسْتِخْفافُ ١٠٠ بِمُوَلِمِ عِظَةِ الْمُشْفِقِ النّاصِحِ وَ الْإِغْتِرارُ بِحَلاوَةِ ثَناءِ الْمادِح الْكاشِح .

٢٨٠١ أَعْظَمُ الذُّنُوبِ ذَنْبٌ صَغُرَعِنْدَ صاحِبِه.

٢٨٠٢ ـ أَشْعَدُ النَّاسِ بِالْخَيرِ الْعَامِلُ بِهِ .

٧٨٠٣ ـ أَقَلُّ مَا يَجِبُ لِلْمُنْعِمِ أَنْ لَا تُجْحَدَّ نِعْمَتَهُ .

٢٨٠٤ ـ أَوَّلُ الْهَوىٰ فِتْنَةٌ وَ آخِرُهُ مِحْنَةٌ (٣). ٢٨٠٥ ـ أَفْضَلُ الشِّيَمِ السَّخاءُ وَ الْعِفَّةُ وَ السَّكينَةُ وَ الْوَفاءُ.

٢٨٠٦ ـ أَحَقُّ النّاسِ أَنْ يُحْذَرَ السَّلْطانُ الْجائِرُ وَ الصَّديقُ الْغادِرُ . الصَّديقُ الْغادِرُ . الصَّديقُ الْغادِرُ . ٢٨٠٧ ـ أَفْضَلُ الْعَقْلِ الْإِعْتِبارُ وَ أَفْضَلُ الْحَرْمِ

(١) في الغرر ٤٣٧ : أكبر الشر في الإستخفاف بمؤلم ...

(٢) ليس من هذا الفصل.

الْإِسْتِظْهارُ .

٢٨٠٨ ـ أُحْزَمُ النّاسِ مَنْ كانَ الصَّبْرُ وَ النَّظَرُ
 لِلْعَواقِبِ شِعارَهُ وَ دِثارَهُ

٧٨٠٩\_أَكْيَسُ الأَكْياسِ مَنْ مَقَتَ دُنياهُ وَقَطَعَ مِنْهَا أَمَلَهُ وَ مُناهُ وَ صَرَفَ عَنْهَا طَمَعَهُ وَ رَجاهُ .

٢٨١-أَفْضَلُ الْمُسْلِمينَ إِسْلاماً مَنْ كانَ هَمُّهُ
 لإخِرَتِه وَ اعْتَدَلَ خَوْفُهُ وَ رَجاهُ .

٢٨١١ ـ أَفْضَلُ الْمُؤْمِنينَ إِيماناً مَنْ كَانَ لِلَّهِ أَخْذُهُ وَ عَطاهُ وَ سَخَطُهُ وَ رِضاهُ .

٢٨١٢ \_ أَفْضَلُ مَنْ شاوَرْتَ ذُو التَّجارِبِ وَ
 شَرُّ مَنْ قارَنْتَ ذُو المَعايِب .

٢٨١٣ ـ أَفْضَلُ الْفَضائِلِ بَذْلُ الرَّعَائِبِ وَ الْمِعافُ الطَّالِبِ وَ الْإِجْمالُ فِي الْمَطالِبِ .
 ٢٨١٤ ـ أَفْضَلُ ١٠٠ الْكُنُوزِ مَعْرُوفٌ تُودِعُهُ الْأَحْرارَ وَ عِلْمٌ يَتَدارَسُهُ الْأَحْيارُ .

٢٨١٥ ـ أَحْسَنُ النّاسِ حالاً فِي النّعَمِ مَنِ
 اسْتَدامَ حاضِرَها بِالشُّكْرِ وَ اسْتَرْجَعَ فَائِتَها
 بالصَّبْر .

٢٨١٦ \_ أَنْجَحُ الْأُمُورِ ما أَحاطَ بِهِ الْكِتْمانُ.
 ٢٨١٧ \_ أَفْضَلُ الشَّرَفِ كَفُّ الْأَذَىٰ وَ بَذْلُ
 الْإحْسانِ.

<sup>(</sup>١) أَنْفَعُ (ب) و مثله في إحدى طبعات الغرر .

٢٨١٨ ـ أَهْوَنُ شَيْءٍ لائِمَةُ الْجُهّالِ.

٢٨١٩ \_ أَهْلَكُ شَيْءٍ اسْتِدامَةُ الضَّلالِ .

٢٨٢٠ أَبْعَدُ النّاسِ سَفَراً مَنْ كَانَ سَفَرُهُ فِي الْبَيْغَاءِ أَخ صالح.

٢٨٢١ ـ أَقْرَبُ النِّيَّاتِ فِي النَّجاحِ أَعْوَدُها فِي الصَّلاحِ .

بِ ٢٨٢٢ مِ أَوَّلُ الْمُرُوَّةِ طَلاَقَةُ الْوَجْهِ وَ آخِرُهَا التَّودُّدُ إِلَىٰ النّاسِ ١٠٠ .

٢٨٢٣ ـ أَوَّلُ الْإِخْلاصِ الْيأْسُ مِتّا فِي أَيْدي النّاس .

٢٨٢٤ ـ أُوَّلُ الْفُتُوَّةِ الْبُشْرُ وَ آخِرُهَا اسْتدامَةُ الْبِرِّ .

٢٨٢٥ \_أَقْرَبُ ما يَكُونُ الْفَرَحُ عِنْدَ تَضايُقِ الْأَمْرِ .

٢٨٢٦ أَمْقَتُ الْعِبادِ إِلَىٰ اللهِ مَنْ كَانَ هَمُّهُ بَطْنَهُ
 وَ فَرْجَهُ .

٢٨٢٧ ـ أَنْعَمُ النّاسِ عَيْشاً مَنْ مَـنَحَهُ اللهُ الْقَناعَةَ وَ أَصْلَحَ لَهُ زَوْجَهُ .

٢٨٢٨ ـ أَشَدُّ النّاسِ عَمىً مَنْ عَمِيَ عَنْ حُبِّنا وَ فَضْلِنا وَ ناصَبَنا الْعَداوَةَ بِلا ذَنْبٍ سَبَقَ مِنّا إِلَيْهِ إِلّا أَنّا دَعَوْناهُ إِلَىٰ الْحَقِّ وَ دَعاهُ سِوانا إِلَىٰ الْفِتْنَةِ وَ الدُّنْيا فَآثَرَهُما وَ نَصَبَ

لَنَا الْعَداوَةَ .

۲۸۲۹ ـ أَسْعَدُ النّاسِ مَنْ عَرَفَ فَضْلَنا وَ تَقَوَّبَ إِلَىٰ اللهِ بِنا وَ أَخْلَصَ حُبَّنا وَ عَـمِلَ بِما إِلَيْهِ نَدَبْنا وَ انْتَهىٰ عَمَّا عَنْهُ نَهَيْنا فَذاكَ مِنّا وَ هُو في دارِ الْمُقامَةِ مَعَنا.

٢٨٣٠ أَحْسَنُ الأدابِ ما كَفَّكَ عَنِ الْمَحارِمِ.
 ٢٨٣١ مَأَفْضَلُ ١٠٠ الْأَخْلاقِ ما حَمَلَكَ عَلىٰ الْمَكارِم.
 الْمَكارِم.

۲۸۳۲ ـ أَبْلَغُ الشَّكُوىٰ ما نَطَقَ بِه ظـاهِرُ الْبَلْوىٰ .

٢٨٣٣ ـ أَفْضَلُ النَّجُوىٰ ماكانَ عَلَىٰ الدِّينِ وَ التُّقَىٰ وَ أَسْفَرَ عَنِ التِّباعِ الْهُدىٰ وَ مُـخالَفَةِ الْهُوىٰ .

٢٨٣٤ ـ أَصْدَقُ الْمَقَالِ ما نَطَقَ بِعلِسانُ الْحَالَ. ٢٨٣٥ ـ أَحْسَنُ الْمَقَالِ ما صَدَّقَهُ حُسْنُ الْفَعَالِ. ٢٨٣٦ ـ أَحْسَنُ الْكَلامِ ما زانَهُ حُسْنُ النَّظامِ وَ فَهِمَهُ الْخَاصُ وَ الْعَامُّ.

٢٨٣٧ ـ أَشْرَفُ الْهِمَمْ رِعايَةُ الذِّمامِ وَ أَفْضَلُ
 الشِّيم صِلَةُ الْأَرْحام .

٢٨٣٨ ـ أَبْلَغُ الْبَلاغَةِ ما سَهُلَ مَجازُهُ وَ حَسُنَ إِيجازُهُ .

٢٨٣٩ ـ أَسْعَدُ النَّاسِ بِالدُّنْيَا التَّارِكُ لَهَا وَ

<sup>(</sup>١) و في الغرر : أحسن الأخلاق .

<sup>(</sup>١) هذا و تالياه ليس من هذا الفصل.

أَسْعَدُهُمْ بِالْأَخِرَةِ الْعَامِلُ لَهَا .

٠ ٢٨٤ ـ أَصْلُ الْمُرُوَّةِ الْحَياءُ وَ ثَمَرَتُها الْعِفَّةُ ١٠٠.

٢٨٤١ ـ أَفْضَلُ الْمُرُوَّةِ مُواساة الْإِخْـوانِ الْأَمْوالِ . في الْأَحْوالِ .

٢٨٤٢ـأَهْلَكُ شَيْءِالشَّكُّ وَالْإِرْتِيابُ،أَمْلَكُ شَيْءٍ الشَّكُّ وَالْإِرْتِيابُ،أَمْلَكُ شَيْءٍ الْوَرَعُ وَ الْإِجْتِنابُ .

٢٨٤٣ ـ أَشْرَفُ الْأَقْوالِ الصِّدْقُ .

٢٨٤٤ ـ أَفْضَلُ الْأَعْمالِ لُزُومُ الْحَقِّ .

٧٨٤٥ ـ أَفْضَلُ الْخَلْقِ أَقْضاهُمْ بِـالْحَقِّ وَ أَحْبُهُمْ بِالصِّدْقِ . أَحَبُّهُمْ بِالصِّدْقِ .

٢٨٤٦ أَحْسَنُ الْفِعالِ ما وافَقَ الْحَقَّ وَ أَجْمَلُ
 الْمَقالِ ما طابَقَ الصِّدْقَ .

٧٨٤٧ ـ أَدْرَكُ النّاسِ بِحاجَتِه ذُو الْـعَقْلِ الْمُتَرَفِّقُ .

٢٨٤٨ ـ أَفْضَلُ النّاسِ أَعْمَلُهُمْ بِالرِّفْقِ وَ أَكْيَسُهُمْ أَصْبَرُهُمْ عَلَىٰ الْحَقِّ .

٢٨٤٩ ـ أَحْسَنُ الصِّدْقِ الْوَفاءُ بِالْعَهْدِ وَأَفْضَلُ الْجُهْدِ . الْجُهْدِ .

٢٨٥٠ \_ أوَّلُ ما تُنْكِرُونَ مِن الْجِهادِ جِهادُ
 أَنْفُسِكُمْ .

٧٨٥١\_آخِرُ ما تَفْقِدُونَ مُجاهَدَةُ أَهْوائِكُمْ وَ طاعَةُ ذَوِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ٣٠.

٢٨٥٢ ـ أَوْلَىٰ الْعِلْمِ بِكَ ما لا يَصْلُحُ الْعَمَلُ إِلّا به .

٣٨٥٣ ـ أَلْزَمُ الْعَمَلِ لَكَ ما دَلَّكَ عَلَىٰ صَلاحِ قَلْبِكَ وَ أَظْهَرَ لَكَ فَسادَهُ.

٢٨٥٤ ـأَعْجَزُ النّاسِ آمَنُهُمْ لِوُقُوعِ الْحَوادِثِ وَ هُجُومِ الْأَجَلِ .

٢٨٥٥ ـ أَفْقَرُ النّاسِ مَنْ قَتَّرَ عَلَىٰ نَفْسِه مَعَ الْغِنىٰ وَ السّعةِ .

٢٨٥٦ \_ أَحْمَقُ النّاسِ مَنْ أَنْكَرَ عَلَىٰ غَيْرِه رَذيلَةً هُوَ مُقيمٌ علَيْها .

٧٨٥٧ ـ أَوْلَىٰ النّاسِ بِالْإِصْطِناعِ مَنْ إِذَا مُطِلَ صَبَرَ وَ إِذَا مُنِعَ عَذَرَ وَ إِذَا أُعْطِيَ شَكَرَ .

٢٨٥٨ ـ أُوِّلُ الْعِبادَةِ انْتِظَارُ الْفَرَجِ بِالصَّبْرِ ١١٠.

٢٨٥٩ ـ [أَكْثَرُ مَصارِعَ الْعُقُولِ تَحْتَ بُرُوقِ
 الأَطْماع] (1).

٠٢٨٦٠ كُتِسابُ الْحَسَناتِ أَفْضَلُ الْمَكاسِبِ ٣٠. ٢٨٦١ مَاجِتِنابُ السَّيِّئاتِ أَوْلَىٰ مِنِ اكْتِسابِ الْحَسَناتِ . الْحَسَناتِ .

٢٨٦٢ \_ أَهْلُ الْعَفافِ أَشْرَفُ الْأَشْرافِ . ٢٨٦٣ ـ اصْطِناعُ الْمَكارِمِ أَفْضَلُ ذُخْرٍ وَ أَكْرَمُ اصْطِناع .

<sup>(</sup>١) ليس من هذا الفصل.

<sup>(</sup>٢) من (ب).

<sup>(</sup>٣) هذا و تواليه لبيس من هذا الفصل.

<sup>(</sup>١) ليس من هذا الفصل، و في الغرر ٤٨٤: أفضل المروءة ...

<sup>(</sup>٢) ليس من هذا الفصل.

٢٨٦٤ \_ إِشتدراكُ فَسادِ النَّفْسِ مِنْ أَفْضَلِ النَّفْسِ مِنْ أَفْضَلِ النَّحْقيق .

٢٨٦٥ ـ إِخْوانُ الدِّينِ أَبْقَىٰ مَوَدَّةً .

٢٨٦٦ \_ إِخْوانُ الصِّدْقِ أَفْضَلُ عُدَّةً .

٢٨٦٧ ـ أَعْجَزُ النّاسِ مَنْ عَجَزَ عَنِ اكْتِسابِ الْإِخْوانِ وَ أَعْجَزُ مِنْهُ مَنْ ضَيَّعَ مَنْ ظَفَرَ بِه منهم .

٢٨٦٩ \_ أَكبَرُ الْأَعْداءِ أَخْفاهُمْ مَكيدَةً .

٢٨٧٠ ـ إصْطِناعُ الْعِاقِلِ أَحْسَنُ فَضيلَةً ١٠٠.

٢٨٧١ \_ إصطِناعُ اللَّئيمِ أَقْبَحُ رَذيلَةً .

٢٨٧٢ ـ أَخُ تَسْتَفيدُهُ خَيْرٌ مِنْ أَخِ تَسْتَزيدُهُ.

٢٨٧٣ ـ إِمامٌ عادِلٌ خَيرٌ مِنْ مَطَّرٍ وابِلٍ .

٢٨٧٤ ـ إِتْمَامُ الْمَعْرُوفِ خَيرٌ مِنِ ابْتِدائِه .

٢٨٧٥ \_ إِشْتِغالُ النَّفْسِ بِما لا يَصْحَبُها بَعْدَ
 الْمَوْتِ مِنْ أَكْبَرِ الْوَهْنِ

٢٨٧٦ ـ أَعْرَفُ النّاسِ بِالزَّمانِ مَنْ لَمْ يَتَعَجَّبْ مِنْ أَحْداثِه .

٢٨٧٧ ـاً فْضَلُ الْفَضائِلِ صِلَةُ الْهاجِرِ وَإِيناسُ النَّافِرِ وَ الْأَخْذُ بِيَدِ الْعاثِرِ .

٢٨٧٨ ـ أَعْظَمُ الْجَهْلِ مُعاداةُ الْقادِرِ وَ مُصادَقَةُ

الْفاجِرِ وَ الثِّقَةُ بِالْغادِرِ .

٢٨٧٩ ـ أَبْلَغُ العِظَاتِ النَّظَرُ إِلَىٰ مَصارِعِ الْأَمُواتِ وَ الْإِعْتِبارُ بِمَصارِعِ الْأَباءِ وَ الْأَمُهاتِ .

٢٨٨٠ أَبلَغُ ناصِح لَكَ الدُّنْيالَوِ انْتَصَحْتَ بِما تُريكَ مِنْ تَغايُرِ الْحالاتِ وَ تُؤْذيكَ بِه مِنَ الْبَيْن وَ الْشَتاتِ .

٢٨٨١ ـ أَحْسَنُ الْحَسَناتِ حُبُنا وَ أَسْـوَءُ
 السَّيِّئاتِ بُغْضُنا .

٢٨٨٢ ـ أَشَدُّ مِنَ الْمَوْتِ ما يُتَمَنَّىٰ الْخَلاصُ مِنْهُ بِالْمَوْتِ .

٧٨٨٣ ـ أَحْسَنُ الْكَلامِ ما لا يَمُجُّهُ الأذانُ وَ لا يُتْعِبُ فَهْمُهُ الْأَذْهانَ .

٢٨٨٤ \_أَظْلَمُ النّاسِ مَنْ سَنَّ سُنَنَ الْجَوْرِ وَ
 مَحا سُنَنَ الْعَدْلِ .

٢٨٨٥ ـ أَبْغَضُ الْخَلائِقِ إِلَىٰ اللهِ الْجاهِلُ لِأَنَّهُ
 حَرَمَهُ أَفْضَلَ ما مَنَّ بِه عَلىٰ خَلْقِه وَ هُـوَ الْعَقْلُ.

٢٨٨٦ \_ أَزْرَىٰ بِنَفْسِه مَنِ اسْتَشْعَرَ الطَّمَعَ وَ
 رَضِىَ بِالذُّلِّ ٥٠٠ .

" بَاعْقَلُ النّاسِ مَنْ ذَلَّ لِلْحَقِّ فَأَعْطَاهُ مِنْ نَفْسِه وَ عَزَّ بِالْحَقِّ فَلَمْ يَهُنْ عَنْ إِقَامَتِه وَ حُسْنِ الْعَمَلِ بِه .

<sup>(</sup>١) ليس من هذا الفصل.

<sup>(</sup>١) هذا و تواليه إلىٰ (أعرف الناس) ليس من هذا الفصل.

٢٨٨٨ \_ أَحَقُّ النّاسِ بِالْإِحْسانِ مَنْ أَحْسَنَ
 اللهُ إليْهِ وَ بَسَطَ بِالْقُدْرَةِ يَدَيْهِ .

7۸۸۹ - إتّباعُ الإحسان بِالإحسان من كمال الجود (١٠).

• ٢٨٩ ـ أعْمالُ الْعِبادِ في الدُّنْيا نُصْبَ أَعْيُنِهِمْ في الدُّنْيا نُصْبَ أَعْيُنِهِمْ في الأُخِرَة .

٢٨٩١ لِشْتِغالِكَ بِمَصائِبِ نَفْسِكَ يَكْفيكَ الْعارَ. ٢٨٩٢ لِشَتِغالِكَ بِمَصائِبِ نَفْسِكَ يَكْفيكَ الْعارَ. ٢٨٩٢ لَستفساد الصَّديق من عدم التوفيق. ٢٨٩٣ لَ أَسْبابِ الدُّنْيا مُنْقَطِعَةٌ وَ أَحْبابها منفجعة.

٢٨٩٤ \_ إيثارُ الدَّعَةِ تَقْطَعُ أَسْبابَ الْمَنْفَعَة .

٢٨٩٥ \_ إعْجابُ الْمَرْء بِنَفْسِه خرق.

٢٨٩٦ ـ إذاعَةُ سِرُّ أُودَعتَهُ غَدْرٌ .

٢٨٩٧ \_ إضاعَةُ الْفُرْصَة غُصَّةً.

٢٨٩٨ \_ أوْقاتُ السُّرُورِ خِلْسَةٌ .

٢٨٩٩ ـ إظْهَارُ الْغِنيٰ يُوجِبُ الشُّكْرِ .

• • ٢٩ \_ إظهارُ التّباؤسَ يجلب الفقرَ .

٢٩٠١ ـ إخْفاءُ الْفاقَةَ وَ الأمراض من المروّةُ.

٢٩٠٢ ـ إماراتُ الدُّوَلُ إنشاءُ لِلحِيَلِ .

٢٩٠٣ \_ إماراتُ العادة إخْلاصُ الْعَمَلَ .

٢٩٠٤ ـ أُصابَ متأنّ أو كاد .

٢٩٠٥ \_ أَخطَأ مُسْتَعْجِل أَوْ كاد .

٢٩٠٦ ـ إخلاصُ الْعَمَلَ مِنْ قُوَّة اليَقين وَ
 صلاح النيّة .

٢٩٠٧ ـ إستفتاح الشرِّ يحدُو عَلَىٰ تَجَنِّيهِ .

٢٩٠٨ \_ إعادَةُ الْإِعْتذار تَذكيرُ بِالذَّنْبِ.

٢٩٠٩ \_ إعادَةُ التَّقريع أَشَدُّ مِنْ مَضَضِ الضَّوْبِ.

٢٩١٠ ـ أَهْلُ الْقُرآنِ أَهْلُ اللهِ وَ خاصَّته .

٢٩١١ ـ إشْتِغالِكَ بِإصلاحِ الْمِعادِيُنْ جيكَ مِنَ الْتَارِ.

٢٩١٢ ـ إعْجابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ عنوانُ ضَعْفِ عَقْله .

٢٩١٣ ـ أَخُوكَ الصَّدُوقُ مَنْ وَقاكَ بِنَفْسِه وَ آثَرَكَ عَلَىٰ مَالِه وَ وِلْدِه وَ عرسه .

٢٩١٤ ـ أَهْل الدُّنْياكَر كَبٍ يُسارُ بِهِمْ وَهُمْ نِيامٌ.

٧٩١٥ ـ إِنْتِباهُ الْعَيْنِ لا تَنْفَعُ مَعَ غَفْلَةِ الْقُلُوبِ.

 <sup>(</sup>١) من هذه الحكمة إلى آخر هـذا الفـصل ورد فــي (ب) فــي
 أواخر هذا الفصل مع إختلاف في الترتيب أما في (ت) فقد
 ورد فـي فصل (ألـ).

## الفصل العاشر

## ألف الإستفهام بلفظ أين وهو اثنتان و ثلاثون حكمة ١١٠

#### [فُمِنُ ذَلِكَ] قُولُه 🖔 :

٢٩١٦ ـ أَيْنَ الْمُلُوكُ وَ الْأَكَاسِرَةُ .

٢٩١٧ ـ أَيْنَ بَنُو الْأَصْفَرِ وَ الْفَراعِنَةُ .

٢٩١٨ \_ أَيْنَ يَذْهَبُ بِكُمُ الْمَذَاهِبُ .

٢٩١٩ ـ أَيْنَ يَتِيهُ بِكُمُ الْغَياهِبُ وَ يَخْتَدِعُكُمُ الْكُواذِبُ .

٢٩٢٠ \_أَيْنَ الَّذينَ أَخْلَصُوا أَعْمالَهُمْ لِلَّهِ وَ
 طَهَّرُوا قُلُوبَهُمْ لِمَواضِع نَظَرِ اللهِ .

٢٩٢١ ـ أَيْنَ الْعَمالِقَةُ وَ أَبْنَاءُ الْعَمالِقَةِ .

٢٠٢٢ ـ أَيْنَ الْجَبابِرَةُ وَ أَبْناءُ الْجَبابِرَةِ .

٢٩٢٣ \_ أَيْنَ أَهْلُ مَدائِن الرَّسِّ الَّذينَ قَتَلُوا النَّبِيِّينَ وَ أَطْفَأُوا أَنُوارَ الْمُرْسَلينَ .

٢٩٢٤ ـ أَيْنَ مَنْ كانَ أَطْوَلَ مِنْكُم أَعْماراً وَ

أَعْظَمَ آثاراً.

٢٩٢٥ ـ أَيْنَ مَنْ بَنيْ وَ شَيَّدَ وَفَرَشَ وَ مَهَّدَ وَ خَرَشَ وَ مَهَّدَ وَ جَمَعَ وَ عَدَّدَ .

٢٩٢٦ ـ أَيْنَ كِسْرِىٰ وَ قَيْصَرُ وَ تُبَّعُ وَ حِمْيَرُ. ٢٩٢٧ ـ أَيْنَ مِنِ ادَّخَرَ وَ اعْتَقَلَ وَ جَمَعَ الْمالَ

عَلَىٰ الْمَالِ فَأَكْثَرَ . ٢٩٢٨ ـ أَيْنَ يَخْتَدِعُكُمْ غُرُورُ الْأَمَالِ ٠٠٠ . ٢٩٢٩ ـ أَيْنَ يَغُرُّكُمْ سَرابُ الْأَ[مَا]لِ .

٢٩٣٠ أَيْنَ اللَّذِينَ مَلَكُوا مِنَ الدُّنْيا أَقاصِيها.

٢٩٣١ ـ أَيْنَ الَّذينَ اسْتَذَلُّوا الْأَعْداءَ وَ مَلَكُوا

نَواصِيَها . ٢٩٣٧ ـ أَيْنَ الَّذِينَ كَانُوا أَشَدَّ مِنّا قُوَّةً وَ أَكْثَرَ

<sup>(</sup>١) و مجموع ما ورد (٣٣) حكمة . (١) و في الغرر : أين تختدعكم كواذب الأمالِ .

جَمْعاً .

٢٩٣٣ \_أَيْنَ الَّذينَ هَزَمُوا الْجُيُوشَ وَ سارُوا الْجُيُوشَ وَ سارُوا الْجُيُوشَ وَ سارُوا اللهِ

٢٩٣٤ \_ أَيْنَ مَنْ سَعىٰ وَاجْتَهَدَ وَ أَعَـدَ وَ
 احْتَشَد .

٢٩٣٥ \_ أَيْنَ الَّذينَ دانَت لَهُمُ الْأُمَمُ .

٢٩٣٦ \_ أَيْنَ الَّذينَ بَلَغُوا مِنَ الدُّنْيا أَقاصِيَ الْهِمَم .

٢٩٣٧ ـ أَيْنَ الَّذِينَ كَانُوا أَحْسَنَ آثاراً وَأَعْدَلَ أَفْعالاً وَ أَعْظَمَ مُلْكاً .

۲۹۳۸ ـ أَيْنَ مَنْ حَصَّنَ وَ أَكَّدَ وَ زَخْرَفَ وَ لَحْرَفَ وَ لَحْرَفَ وَ لَحْرَفَ وَ لَحْرَفَ وَ

٢٩٣٩ـأَيْنَ مَنْ جَمَعَ فَأَكْثَرَ وَاحْتَقَبَ وَاعْتَقَدَ وَ

۲۹٤٠ \_ أَيْنَ مَنْ كَانَ أَعَدَّ عَديداً وَ أَكْنَفَ جُنُوداً .

٢٩٤١ \_أَيْنَ الَّذِينَ شَيَّدُوا الْمَمالِكَ وَمَهَّدُوا الْمَمالِكَ وَمَهَّدُوا الْمَمالِكَ وَمَهَّدُوا الْمَسالِكَ وَ أَغْاثُوا الْمَلْهُوفَ وَ أَقْرَأُوا الْمَلْهُوفَ وَ أَقْرَأُوا الضُّيُوفَ .

٢٩٤٢ ـ أَيْنَ تَتيهُونَ وَمِنْ أَيْنَ تُؤْتَوْنَ وَ أَنَىٰ تُؤْتَوْنَ وَ أَنَىٰ تُؤْفَكُونَ وَ جَيْنَكُمْ عِتْرَةُ تُؤْفَكُونَ وَ بَيْنَكُمْ عِتْرَةُ نَبِيِّكُمْ وَ هُمْ أَزِمَّهُ الصِّدْقِ وَ أَلْسِنَةُ الْحَقِّ. تَبِيِّكُمْ وَ هُمْ أَزِمَّهُ الصِّدْقِ وَ أَلْسِنَةُ الْحَقِّ. ٢٩٤٣ ـ أَيْنَ تَضِلُّ عُقُولُكُمْ أَتَسْتَبْدِلُونَ الْكَذِبَ

بِالصِّدْقِ وَ تَعْتَاضُونَ الْبَاطِلَ بِالْحَقِّ .

ُ ٢٩٤٤ ـ أَيْنَ الْقُلُوبُ الَّتِي ذَهَبَتْ ١٠٠ لِلَّهِ وَ عُوقِدَتْ عَلَىٰ طاعَةِ اللهِ .

٢٩٤٥ \_ أَيْنَ الْعُقُولُ الْمُسْتَضِيئَةُ بِمَصابيحِ الْهُدىٰ .

٢٩٤٦ ـ أَيْنَ الْمُوقِنُونَ الَّذِينَ خَلَعُوا سَراويلَ اللَّوْنِيلَ . الهَوىٰ وَ قَطَعُوا عَنْهُمْ عَلائِقَ الدُّنْيا .

٢٩٤٧ ـ أَيْنَ الأَبْصارُ اللّاٰمِحَةُ مَنارَ التَّقُوىٰ. ٢٩٤٨ ـ أَيْنَ الَّذِينَ زَعَمُوا أَنَّهُمْ هُمُ الرّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ دُونَنا كَذِباً وَ بَغْياً عَلَيْنا وَ حَسَداً لَنا أَنْ رَفَعَنَا اللهُ وَ وَضَعَهُمْ وَ أَعْطانا وَ مَنَعَهُمْ وَ أَدْخَلَنا وَ أَخْرَجَهُمْ ، بِنا يُسْتَعْطَىٰ الْهُدىٰ وَ يُسْتَجْلىٰ الْعَمىٰ لا بِهمْ .

<sup>(</sup>١) في الغرر : وُهِبَتْ .

## الفصل الحادي عشر

# بلفظ إذا بمعنى الشرط وهو مائة وتسع وتسعون حكمة

### [فَمِنْ ذَلِكَ] قُولُه ﷺ :

٢٩٥٥ \_إِذا شابَ الْجاهِلُ شَبَّ جَهْلُهُ وَ إِذا شابَ الْعاقِلُ شَبَّ عَقْلُهُ .

٢٩٥٧ \_ إِذَا كُنْتَ جَاهِلاً فَتَعَلَّمْ . ٢٩٥٨ \_ إِذَا كَرُمَ أَهْلُ الرَّجُلِ كَرُمَ مَغيبُهُ وَ

٢٩٥٩ ـ إِذَا ظَهَرَ غدرُ الصَّدْيقِ سَهُلَ هَجْرُهُ. ٢٩٦٠ ـ إِذَا فَاجَأَكَ الْأَمْرُ فَتَحَصَّنْ بِالصَّبْرِ وَ الْإِسْتِظْهَارِ.

٢٩٦٦ ـ إِذَا اسْتَوْلَىٰ الصَّلاحُ عَلَى الرِّمانِ وَ أَهْلِه ثُمَّ أَسَاءَ الظَّنَّ رَجُلٌ بِرَجُلٍ لَمْ تَظْهَرْ مِنْهُ خِزْيَةٌ فَقَدْ ظَلَمَ وَ إِذَا اسْتَوْلَىٰ الْفسادُ عَلَىٰ الزَّمانِ وَ أَهْلِه ثُمَّ أَحْسَنَ الظَّنَّ رَجُلٌ

٢٩٥٠ إذا أراد الله بِعَبْدٍ خَيراً أَلْهَمَهُ الْقَناعَةَ وَ
 أَصْلَحَ لَهُ زَوْجَهُ .

٢٩٤٩ ـ إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا عَفَّ بَطْنَهُ

وَفُوْجَهُ .

٢٩٥١ \_ إِذَا أَقْبَلَتِ الدُّنْيا عَلَىٰ عَبْدٍ أَعَارَتْهُ مَحَاسِنَ غَيْرٍه وَ إِذَا أَدْبَرَتْ عَـنْهُ سَـلَبَتْهُ مَحَاسِنَهُ.
محاسِنَهُ.
٢٩٥٢ \_ إذا أرادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْراً أَلهَمَهُ الْإِقْتِصادَ

الْإِسْرافَ. ٢٩٥٣ ـ إِذَا قَلَّ أَهْلُ التَّفَضُّلِ هَلَكَ أَهْـلُ التَّجَمُلِ.

وَ حُسْنَ التَّدْبيرِ وَ جَنَّبَهُ سُـوءَ التَّـدْبيرِ وَ

بِرَجُلٍ فَقَدْ غُرِّرَ .

٢٩٦٢ \_ إِذَا أَنْكَوْتَ مِنْ عَقْلِكَ شَيْمًا فَاقْتَدِ بِرَأْي عَاقِلٍ يُزيلُ مَا أَنْكَوْتَهُ.

٢٩٦٣ ـ إِذَا كَانَتْ لَكَ إِلَىٰ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ حَاجَةٌ فَائِدَ ءُ بِالصَّلَاةِ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَيَّا اللهِ ثُمَّ اسْئَلِ اللهَ عَاجَتَكَ فَإِنَّ اللهَ تَعالَىٰ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُسْئَلَ حَاجَتَكَ فَإِنَّ اللهَ تَعالَىٰ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُسْئَلَ حَاجَتَينِ فَيَقْضِيَ إِحْدَاهُما وَيَمْنَعَ الْأُخْرَىٰ. حَاجَتَينِ فَيَقْضِيَ إِحْدَاهُما وَيَمْنَعَ الْأُخْرَىٰ. ٢٩٦٤ ـ إِذَا أَعْرَضْتَ عَنْ دَارِ الْفَنَاءِ وَ تَوَلَّهْتَ بِدَارِ الْبَقَاءِ فَقَدْ فَازَ قِدْحُكَ وَ فُتِحَتْ لَكَ بِدَارِ الْبَقَاءِ وَ ظَفَرْتَ بِالْفَلاحِ .

٢٩٦٥ ـ إِذا هِبَّتَ أَمْراً فَقَعْ فيهِ فَإِنَّ شِدَّةَ تَوَقِّيهِ أَشَدُّ مِنَ الْوُقُوعِ فيهِ .

٢٩٦٦ \_ إِذَا أَمْطَرَ التَّحاسُدُ أَنْبَتَ التَّفاسُدُ.
 ٢٩٦٧ \_ إِذَا أَرادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيراً فَقَهَهُ فِي الدِّينِ
 وَ أَلْهَمَهُ الْيَقِينَ.

٢٩٦٨ ـ إِذَا قَدَرْتَ عَلَىٰ عَدُوِّكَ فَاجْعَلِ الْعَفْوَ عَنْهُ شُكْراً لِلْقُدْرَةِ عَلَيْهِ .

٢٩٦٩ ـ إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْراً [أً]عَفَّ بَطْنَهُ عَنِ الْحَرامِ .

٢٩٧٠ ـ إِذَا أَرادَ اللهُ صَلاحَ عَبْدٍ أَلْهَمَهُ قِلَّةَ الْكَلام وَ قِلَّةَ الْمَنام .

٢٩٧١ ـ إذا بُنِيَ الْمُلْكُ عَلَىٰ قَواعِدِ الْعَدْلِ وَدُعِمَ لِهِ مَا لِهِ الْعَدْلِ وَدُعِمَ لِمَا اللهِ مُوالِيه وَخَذَلَ مُعادِيه.

٢٩٧٢ ـ إِذَا هَمَمْتَ بِأَمْرٍ فَ اجْتَنِبْ ذَميمَ الْعُواقِبِ فيهِ .

٢٩٧٣ ـ إِذَا كُنْتَ في إِذْبَارٍ وَ الْمَوْتُ في إِقْبَالٍ فَمَا أَسْرَعَ الْمُلْتَقَىٰ .

٢٩٧٤ \_ إِذا أَمْكَنَتْكَ الْفُرْصَةُ فَانْتَهِزْها فَإِنَّ إِضَّاعَةَ الْفُرْصَةِ غُصَّةٌ .

٢٩٧٥ - إِذَا زَادَكَ اللَّئِيمُ إِجْلالاً فَزِدْهُ إِذْلالاً. ٢٩٧٦ - إِذَا فَاتَكَ مِنَ الدُّنْيا شَي ءٌ فَلا تَحْزَنْ وَ إِذَا أَحْسَنْتَ فَلا تَمْنُنْ.

٢٩٧٧ \_إذا جَمَعْتَ الْمالَ فَأَنْتَ فيهِ وَكيلٌ لِغَيرِكَ يَسْعَدُ بِه وَ تَشْقَىٰ أَنْتَ .

٢٩٧٨ إِذَاقَدَّمْتَ مَالَكَ لِإَخِرَتِكَ وَاسْتَخْلَفْتَ اللهُ عَلَىٰ مَنْ خَلَفْتَهُ مِنْ بَعْدِكَ سَعَدْتَ بِمَا قَدَّمْتَ وَ أَحْسَنَ اللهُ لَكَ الْخَلافَةَ عَلَىٰ مَنْ خَلَّفْتَ.

٢٩٧٩ ـ إِذا أَرادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْراً أَلْهَمَهُ الطّاعَةَ وَ اكْتَسَىٰ الْعَفافَ . اكْتَسَىٰ الْعَفافَ .

٢٩٨٠ ـ إِذَا سَئَلْتَ فَاسْئَلْ تَفَقَّهاً وَ لا تَسْأَلْ تَغَنَّتاً فَإِنَّ الْجَاهِلَ الْمُتَعَلِّمَ شَبِيهٌ بِالْعالِمِ وَ إِنَّ الْعالِمَ الْمُتَعَلِّمَ شَبِيهٌ بِالْجَاهِلِ .

۲۹۸۱\_إذا اتَّقَيْتَ الْمُحَرَّماتِ وَ تَوَرَّعْتَ عَنِ الشُّبُهاتِ وَ تَــنَفَّلْتَ الْمَفْرُوضاتِ وَ تَــنَفَّلْتَ

بِالنَّوافِلِ فَقَدْ أَكْمَلْتَ (بِالدِّينِ الْفَضائِلَ) (١٠٠. ٢٩٨٢ ـ إِذَا أَرادَ أَحَدُكُمْ أَنْ لا يَسْأَلَ اللهَ شَيْئاً إِلّا أَعْطَاهُ فَلْيَيْأَسْ مِن النّاسِ وَ لا يَكُنْ لَهُ رَجَاءً إِلّا اللهُ سُبْحانَهُ .

٢٩٨٣ ـ إِذا أَحَبَّ اللهُ عَبْداً بَغَّضَ إِلَيْهِ الْمالَ وَ قَصَّرَ مِنْهُ الْأَمالِ .

٢٩٨٤ ـ إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ شَرّاً حَبَّبَ إِلَيْهِ الْمالَ وَ بَسَطَ مِنْهُ الآمَالَ .

٧٩٨٥ ـ إِذَا صَعُبَتْ عَلَيْكَ نَفْسَكَ فَاصْعَبْ لَهَا تَذِلَّ لَكَ وَ خَادِعْ نَفْسَكَ عَنْ نَفْسِكَ تَـنْقَدْ لَكَ وَ خَادِعْ نَفْسَكَ عَنْ نَفْسِكَ تَـنْقَدْ لَكَ

٢٩٨٦ ــ إِذَا وَصَلَتْ إِلَيْكُمْ أَطْرَافُ النَّعَمِ فَلا تُنَفِّرُوا أَقْصَاهَا بِقِلَّةِ الشُّكْرِ .

٢٩٨٧ \_إذا أَكْرَمَ اللهُ عَبْداً أَعانَهُ عَلىٰ إِقامَةِ
 الْحَقِّ .

٢٩٨٨ ـ إِذَا بَلَغَ اللَّئيمُ فَوْقَ مِقْدَارِهِ تَنَكَّرَتْ أَحُوالُهُ .

٢٩٨٩ ـ إِذَا رَأَيْتَ في غَيْرِكَ خُلْقاً ذَميماً فَتَجَنَّبُ مِنْ نَفْسِكَ أَمْثالَهُ . ﴿

٢٩٩٠ إذا أَحَبَّ اللهُ عَبْداً زَيَّنَهُ بِالسَّكينَةِ وَ
 الْحِلْم.

(١) كذا في (ت) و في (ب): في الدين . و في الغرر: أكملت
 بالفضائل.

٢٩٩١ ـ إِذَا أَرْذَلَ اللهُ عَبْداً حَظَرَ عَلَيْهِ الْعِلْمَ.
٢٩٩٧ ـ إِذَا أَحَبَّ اللهُ عَبْداً أَلهَمَهُ الْعِلْمَ.
٢٩٩٧ ـ إِذَا رَأَيْتَ مَظْلُوماً فَأَعِنْهُ عَلَىٰ الظّالِمِ.
٢٩٩٤ ـ إِذَا رَغِبْتَ فِي الْمَكارِمِ فَاجْتَنِبِ
الْمَحارِمَ.

٢٩٩٥ ـ إِذَا كَانَ الْبَقَاءُ لا يُوجَدُ فَالْنَعِيمُ زَائِلٌ. ٢٩٩٦ ـ إِذَا كَانَ الْقَضَاءُ لا يُرَدُّ فَالْإِحْتِراسُ باطِلٌ.

٢٩٩٧ ـ إِذَا نَطَقُتَ فَاصْدُقْ.

٢٩٩٨ ـ إِذَا مَلَكُ تَ فَارْفُقْ.

٢٩٩٩ \_إذا مَلَكُتَ فَأَعْتِقْ.

٣٠٠٠ ـ إِذَا رُزِقْتَ فَأَنْفِقْ.

٣٠٠١ إذا جَنَيْتَ فَاعْتَـذِرْ.

٣٠٠٢ ـ إِذَا جُنِيَ عَلَيْكَ فَاغْتَفِرْ.

٣٠٠٣ - إذا عاتَبْتَ فَارْفُقْ.

٣٠٠٤ \_ إذا عاتَبْتَ فَاسْتَبْق.

٣٠٠٥ \_ إَذا أَعْطيتَ فَاشْكُور.

٣٠٠٦ - إذًا ابْتُليتَ فَاصْبِرْ.

٣٠٠٧ ـ إِذَا أَحْبَبْتَ فَلا تُكُثِيرُ .

٣٠٠٨\_إذا أَبْغَضْتَ فَلا تَهْجُرْ .

٣٠٠٩ ـ إِذَا صَنَعْتَ مَعْـرُوفاً فَاسْتُوهُ .

٣٠١٠ ـ إِذَا صُنِعَ إِلَيْكَ مَعْرُوفٌ فَانْشُوهُ .

٣٠١١ ـ إذا مَدَحْتَ فَاخْتَصِـ رْ.

٣٠١٢ ـ إذا ذَمَمْتَ فَاقْتَصِرْ.

٣٠١٣\_إذا وَعَـدْتَ فَـأَنْجِـرْ.

٣٠١٤\_إذا أَعْطَيْتَ فَأَوْجِزْ ١٠٠.

٣٠١٥ \_ إذا عَزَمْتَ فَاسْتَشِــ ث.

٣٠١٦ \_إذا أَمْضَيْتَ فَاسْتَخِـرْ.

٣٠١٧\_إذا صُنِعَ إِلَيْكَ مَعْرُوفٌ فَاذْكُرْهُ.

٣٠١٨ ـ إِذَا صَنَعْتَ مَعْرُوفاً فَانْسَهُ.

٣٠١٩ \_ إِذَا تَمَّ الْعَقْلُ نَقصَ الْكَلامُ .

٣٠٢٠ ـ إِذَا حَلَلْتَ بِاللِّنَامِ فَاعْتَلِلْ بِالصِّيامِ.

٣٠٢١ ـ إذا قَلَّ الْخِطابُ كَثُرَ الصَّوابُ .

٣٠٢٢ ـ إِذَا ازْدَحَمَ الْجَوابُ نُفِيَ الصَّوابُ.

٣٠٢٣ ـ إِذَا قَلَّتِ الطَّاعَاتُ كَثُرَتِ السَّيِّئَاتُ.

٢٤ • ٣٠ إِذَاظَهَرَتِ الْخِيانَاتُ ارْ تَفَعَتِ الْبَرَكَاتُ.

٣٠٢٥ ـ إذا نَزَلَ الْقَدَرُ بَطَلَ الْحَذَرُ .

٣٠٢٦ ـ إِذَا أَحَبَّ اللهُ عَبْداً وَعَظَهُ بِالْعِبَرِ .

٣٠٢٧ \_ إِذَا مَلَكَ الْأَراذِلُ هَلَك الْأَفاضِلُ .

٣٠٢٨ ـ إذا حَلَّتِ الْمَقاديرُ بَطَلَتِ التَّدابيرُ .

٣٠٢٩ -إذا قَلَّتِ الْقُدْرَةُ كَثُرَ التَّعلُّلُ بِالْمَعاذيرِ.

٣٠٣٠ ـ إذا رَأَيْتَ عالِماً فَكُنْ لَهُ خادِماً .

٣٠٣١\_إذا قارَفْتَ ذْنباً فَكُنْ نادِماً .

٣٠٣٢ \_ إِذَا حَسُنَ الْخُلْقُ لَطُفَ النَّطْقُ .

٣٠٣٣ \_ إِذَا قَوِيَتِ الْأَمَانَةُ كَثُرَ الصِّدْقُ. ٣٠٣٤ \_ إِذَا كَمُلَ الْعَقْلُ نَقَصَتِ الشَّهْوَةُ. ٣٠٣٥ \_ إِذَا تَبَاعَدَتِ الْمُصيبَةُ قَرُبَتِ السَّلْوَةُ. ٣٠٣٦ \_ إِذَا طَلَبْتَ الْعِزَّ فَاطْلُبْهُ بِالطَّاعَةِ. ٣٠٣٧ \_ إِذَا طَلَبْتَ الْغَنَاءَ فَاطْلُبْهُ بِالطَّاعَةِ. ٣٠٣٧ \_ إِذَا طَلَبْتَ الْغَنَاءَ فَاطْلُبْهُ بِالْقَنَاعَةِ.

٣٠٣٨ ـ إِذا لَمْ يَكُنْ ما تُريدُ فَأَرِدْ ما يَكُونُ. 
٣٠٣٩ ـ إِذا ظَهَرَتِ الرِّيبَةُ سائَتِ الظُّنُونُ.

٣٠٤٠ ـ إِذَا قَصُرَتْ يَدُكَ عَنِ الْمُكافاةِ فأَطِلْ لِسانَكَ بِالشُّكْرِ .

٣٠٤١ ـ إِذَا نَزَلَتْ بِكَ النَّعْمَةُ فَاجْعَلْ قِرَاهَا الشُّكْرَ.

٣٠٤٢ ـ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ الصَّلَاةِ فَلْيُصَلِّ صَلَّةً مُوَدِّع .

٣٠٤٣ \_ إِذًا عاقَدْتَ فَأَتْمهُ.

٣٠٤٤ ـ إِذَا اسْتَتَبْتَ فَاعْرِمْ.

٣٠٤٥ - إذا وُلَيْتَ فَاعْدِلْ.

٣٠٤٦ إِذَا ائْتُمِنْتَ فَلا تَخُن .

٣٠٤٧ - إذا رُزِقْتَ فَأُوسِعْ.

٣٠٤٨ ـ إِذَا أَطْعَمْتَ فَأَشْبِعْ.

٣٠٤٩ \_ إِذَا كَانَ الْغَدْرُ طِباعاً فَالثِّقَةُ إِلَىٰ كُلِّ أَحَد عَجْزٌ .

٣٠٥٠ ـ إِذَا آخَيْتَ فَأَكْرِمْ حَقَّ الْإِخَاءِ.

٣٠٥١ \_ إِذَا حَضَرَتِ الْاجَالُ افْتَضَحَت الْاهال.

<sup>(</sup>١) في (ت) : فادّخر ، و السياق و الغرر يؤيدان المثبت و هـو من (ب).

٣٠٥٢ إِذَا بَلَغْتُمْ نِهَا يَةَ الْامالِ فَاذْ كُرُوا بَغَتاتِ الْاجال .

٣٠٥٣ إِذَا تَغَيَّرَتْ نِيَّةُ السَّلْطَانِ تَغَيَّرَ الزَّمانُ. ٢٠٥٥ إِذَا اسْتَشَاطَ السُّلْطَانُ تَسَلَّطَ الشَّيْطانُ. ٣٠٥٥ إِذَا عَقَدْ تُمْ عَلَىٰ عَزِيمَةٍ خَيرٍ فَأَ مْضُوها. ٣٠٥٦ \_ إِذَا أَضَرَّتِ النَّوافِلُ بِالْفَرائِيضِ فَارْفُضُوها. فَارْفُضُوها.

٣٠٥٧\_إِذا طالَتِ الصُّحْبَةُ تَأَكَّدَتِ الْحُرْمَةُ.

٣٠٥٨ ـ إِذَا كَثُرَتِ الْقُدْرَةُ قَلَّتِ الشَّهْوَةُ .

٣٠٥٩ ـ إِذَا أَمْلَقْتُمْ فَتَاجِرُوا اللهَ بِالصَّدَقَةِ .

٣٠٦٠\_ إِذَا رَأْيَتُمُ الْخَيْرَ فَخُذُوا بِه .

٣٠٦١ \_ إذا رَأْيتُمُ الشَّرَّ فابْعُدُوا عَنْهُ .

٣٠٦٢ ـ إِذَا فَسَدَتِ النِّيَّةُ وَقَعَتِ الْبَلِيَّةُ .

٣٠٦٣ ـ إِذَا حَضَرَتِ الْمَنِيَّةُ بَطَلَتِ الْاُمْنِيَّةُ . ٣٠٦٤ ـ إِذَا غَلَبَتْ عَلَيْكُمْ أَهْوانُكُمْ أَوْرَدَتْكُمْ

مَوارِدَ الْهَلَكَةِ .

٣٠٦٥ ـ إذا خِفْتَ الْخالِقَ فَرَرْتَ إِلَيْهِ .

٣٠٦٦ ـ إِذَا خِفْتَ الْمَخْلُوقَ فَرَرْتَ مِنْهُ .

٣٠٦٧ \_ إِذا سادَ السُّفَّلُ خابَ الْأَمَلُ .

٣٠٦٨ \_ إِذَا ابْيَضَّ أَسْوَدُكَ ماتَ أَطْيَبُكَ .

٣٠٦٩\_إِذَا رَأَيْتَ اللهَ يُتَابِعُ عَلَيْكَ الْبَلاءَ فَقَدْ أَمْقَظَكَ .

٣٠٧٠\_إِذَارَأَيْتَ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ يُؤْنِسُكَ

بِذِكْرِه فَقَدْ أَحَبَّكَ .

٣٠٧١ ـ إِذَا رَأَيْتَ اللهَ يُـؤْنِسُكَ بِـخَلْقِه وَ يُوحِشُكَ مِنْ ذِكْرِه فَقَدْ أَبْغَضَكَ .

٣٠٧٢ إِذاأَ حْبَبْتَ السَّلامَةَ فَاجْتَنِبْ مُصاحَبَةَ الْجَهُولِ.

٣٠٧٣ \_ إِذَا قَلَّتِ الْعُقُولُ كَثُرَ الْفُضُولُ . ٣٠٧٤ \_ إِذَا رَأَيْتَ الله يُتابِعُ عَلَيْكَ النِّعَمَ مَعَ الْمُعَاصَى فَهُوَ اسْتِدْراجُ لَكَ .

٣٠٧٥ ـ إِذَا تَفَقَّهُ الرَّفيعُ تَواضَعَ .

٣٠٧٦ \_ إِذَا تَفَقَّهَ الْوَضِيعُ تَرَفَّعَ.

٣٠٧٧ \_ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَا تُريدُ فَلا تُبالِ كَيْفَ كُنْتَ .

٣٠٧٨ إِذَا غُلِبْتَ عَلَىٰ الْكَلَامِ فَإِيَّاكَ أَنْ تُغْلَبَ عَلَىٰ السُّكُوتِ . عَلَىٰ السُّكُوتِ .

٣٠٧٩\_إِذَاكَثُرَتْ ذُنُوبُ الصَّديقِ قَلَّ السُّرُورُ

٣٠٨٠ إِذا أَحَبَّ اللهُ عَبْداً أَلْهَمَهُ حُسْنَ الْعِبادَةِ.

٣٠٨١ إِذَا اقْتَرَنَ الْعَزْمُ إِلْجَزْمِ كَمُلَتِ السَّعادَةُ.

٣٠٨٢ ـ إِذَا اسْتَخْلَصَ اللهُ عَبْدًا أَلْهَمَهُ الدِّيانَةَ.

٣٠٨٣ إِذا أَحَبَّ اللهُ عَبْداً حَبَّبَ إِلَيْهِ الْأَمانَةَ.

٣٠٨٤ ـ إِذَا قُويتَ فَاقُوَ عَلَىٰ طَاعَةِ اللهِ.

٣٠٨٥ ـ إِذَا ضَعُفْتَ فَاضْعُفْ عَنْ مَعَاصِي اللهِ.

٣٠٨٦ ــ إِذَا اتَّقَيْتَ فَاتَّقِ مَحارِمَ اللهِ .

واعِياً .

٣١٠٠ إذا عَلَوْتَ فَلا تَفْكُرُ فيمَنْ دُونَكَ مِنَ الْعُلَماءِ. الْجُهّالِ وَ لَكِنْ اقْتَدِ بِمَنْ فَوْقَكَ مِنَ الْعُلَماءِ. ٢١٠١ إذا كانَ هُجُومُ الْمَوْتِ لا يُؤْمَنُ فَمِنَ الْعَجَبِ تَرْكُ التَّأَهُّبِ لَهُ.

٣١٠٢ إِذَا أَمْضَيتَ أَمْراً فَأَمْضِه بَعْدَ الرَّوِيَّةِ وَ مُراجَعَةِ الْمُشْوَرَةِ وَ لا تُؤخِّرْ عَمَلَ يَوْمٍ إِلَىٰ عَدٍ وَ أَمْضِ لِكُلِّ يَوْمٍ عَمَلَهُ .

٣١٠٣ \_ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْظُمَ مَحاسِنُكَ بَيْنَ النَّاسِ فَلا تَعْظُمْ في عَيْنكَ .

٣١٠٤ إِذَا لَوَّحْتَ لِلْعَاقِلِ فَقَدْ أَوْجَعْتَهُ عِتَاباً.
 ٣١٠٥ إِذَا حَلُمْتَ عَنِ الْجَاهِلِ فَقَدْ أَوْسَعْتَهُ
 جَوَاباً.

٣١٠٦\_إِذَا قَدَّمْتَ الْفِكْرَ فِي أَفْعَالِكَ حَسُنَتْ عَواقِبُكَ فِي كُلِّ أَمْرٍ .

٣١٠٧ إِذَا خِفْتَ صُعُوبَةَ أَمْرٍ فاصْعُبْ لَهُ يَذِلَّ لَكَ وَخَادِعْ الزَّمَانَ عَنْ أَحْدَاثِه تَهُنْ عَلَيْكَ. لَكَ وَخَادِعْ الزَّمَانَ عَنْ أَحْدَاثِه تَهُنْ عَلَيْكَ. ٣١٠٨ \_ إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْراً مَنَحَهُ عَقْلاً قَوِيّاً وَ عَمَلاً مُسْتَقيماً .

٣١٠٩\_إِذا أَنْتَ هُديتَ لِقَصْدِكَ فَكُنْ أَخْشَعَ ما تَكُونُ لِرَبِّكَ .

٣١١٠ إِذاكانَ الرِّفْقُ خُرْقاًكانَ الْخُرْقُ رِفْقاً. ٣١١٦ إِذازادَكَ السُّلْطانُ تَقْرِيباً فَزِدْهُ إِجْلالاً. ٣٠٨٧\_إِذا هَرَبَ الرَّاهِدُ مِنَ النَّاسِ فَاطْلُبْهُ. ٣٠٨٨\_إِذا طَلَبَ الرَّاهِدُ النَّاسَ فَاهْرَبْ مِنْهُ. ٣٠٨٩ \_ إِذا أَكْرِمَ اللهُ عَبْداً أَشْغَلَهُ بِمَحَبَّتِه .

٣٠٩٠ \_ إِذَا رَأَيْتَ رَبَّكَ يُتَابِعُ عَلَيْكَ النِّعَمَ فَاحْذَرْهُ.

٣٠٩١ \_ إِذَا رَأَيْتَ رَبَّكَ يُوالي عَلَيْكَ الْبَلاءَ فَاشْكُوهُ .

٣٠٩٢ ـ إِذَا تَكَلَّمْتَ بِالْكَلِمَةِ مَلَكَتْكَ وَ إِنْ لَمْ تَتَكَلَّمْ بِهَا مَلَكْتُهَا .

٣٠٩٣ ـ إِذا أَخَذْتَ نَفْسَكَ بِطاعَةِ اللهِ أَكْرَمْتَها. ٣٠٩٤ ـ إِذَا ابْتَذَلْتَ نَفْسَكَ فِي مَعاصي اللهِ أَهَنْتَها.

٣٠٩٥ ـ إِذَا ضَلَلْتَ عَنْ حِكْمَةِ الله فَقَفْ عِنْدَ قُدْرَتِه فَإِنَّهُ إِنْ فَاتَكَ مِنْ حِكْمَتِه مَا يَشْفيكَ فَلَنْ يَفُوتَكَ مِنْ قُدْرَتِه مَا يَكْفيكَ .

٣٠٩٦ ـ إِذَا وَثِقْتَ بِمَوَدَّةِ أَخْيكَ فَلا تُبالِ مَتىٰ لَقَيْتُهُ وَ لَقَيْكَ .

٣٠٩٧ - إِذَا حَلَمْتَ عَنِ السَّفيهِ غَمَمْتَهُ فَزِدْهُ غَمَّا بِحِلْمِكَ عَنْهُ .

٣٠٩٨ ـ إِذَا صَعَدَتْ رُوحُ الْمُؤْمِنِ إِلَىٰ السَّماءِ تَعَجَّبتِ الْمَلائِكَةُ وَ قَـالَتْ : عَـجَباً كَـيْفَ نَجىٰ مِنْ دَارِ فَسَدَ فيها خِيارُنا .

٣٠٩٩\_إِذالَمْ تَكُنْ عالماً ناطِقاً فَكُنْ مُسْتَمِعاً

٣١١٢ \_ إِذَا ثَبَتَ الْــُودُّ وَجَبَ التَّــرادُفُ وَ التَّعاضُدُ .

٣١١٣\_إِذَا اتَّخَذَكَ وَلِيُّكَ أَخاً فَكُنْ لَهُ عَبْداً وَ الْمَنْحُهُ صِدْقَ الْوَفاءِ وَ حُسْنَ الصَّفاءِ .

٣١١٤ \_إِذا أَحْسَنْتَ الْقَوْلَ فَأَحْسِنِ الْعَمَلَ لِتَجْمَعَ بِذلِكَ بَيْنَ مَزِيَّةِ اللِّسانِ وَ فَضيلَةِ اللِّسانِ .

٣١١٥ ـ إِذَا رَأَيْتُمْ الْخَيْرَ فَتَسَارَعْتُمْ إِلَيْهِ وَ رَأَيْتُمُ الْخَيْرَ فَتَسَارَعْتُمْ إِلَيْهِ وَ رَأَيْتُمُ الشَّرَّ فَتَبَاعَدْتُمْ عَنْهُ وَ كُنْتُمْ بِالطَّاعَةِ عَامِلِينَ وَ فِي الْمَكَارِمِ مُتَنَافِسِينَ كُنْتُمْ مُخْسِنِينَ وَائِزِينَ.

٣١١٦ إِذَا وَجَدْتَ مِنْ أَهْلِ الْفَاقَةِ مَنْ يَحْمِلُ لَكَ زَادَكَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقَيَامَةِ فَيُوافِيكَ بِه غَداً حَيْثُ تَحْتَاجُ إِلَيْهِ فَاغْتَنِمْهُ وَ حَمِّلُهُ إِيّاهُ وَ حَيْثُ مَنْ تَزْويدِه وَ أَنْتَ قادِرٌ عَلَيْهِ فَلَعَلَّكَ أَنْ تَطْلُبَهُ فَلا تَجِدُهُ.

٣١١٧\_إِذَا رُمْتُمُ الْإِنْتِفَاعَ بِالْعِلْمِ فَاعْمَلُوا بِدُوَ أَكْثِرُوا الْفِكْرَ في مَعانيهِ تَعِهِ الْقُلُوبُ .

٣١١٨ ـ إِذَا غَلَبَتْ عَلَيْكَ الشَّهْوَةُ فَاغْلِبْها بِالْإِخْتِصارِ .

٣١١٩ ـ إِذَا تَسَلَّطَ عَلَيْكَ الْغَضَبُ فَاغْلِبْهُ السُّكُونِ وَ الْوَقَارِ .

٣١٢٠ ـ إِذا لَمْ تَنْفَع الْكَرَامَةُ فَالْإِهانَةُ أَحْزَمُ

وَإِذَا لَمْ يَنْجَعِ السَّوْطُ فَالسَّيْفُ أَحْسَمُ . ٣١٢١ ـ إِذَا سَمِعْتَ مِنَ الْمَكْرُوهِ مَا يُؤْذيكَ فَتَطَأَطَأُ لَهُ يُخْطِكَ ١٠٠ .

٣١٢٢ ـ إِذَا كَتَبْتَ كِتَاباً فَأَعِدِ النَّظَرَ فيهِ قَبْلَ خَتْمِه فَإِنَّما تَخْتِمُ عَلَىٰ عَقْلِكَ .

٣١٢٣ ـ إِذَا زَادَكَ عَجَبُكَ بِمَا أَنْتَ فَيهِ مِنْ سُلْطَانِكَ فَحَدَثَتْ لَكَ أُبَّهَةٌ وَ مَخْيَلَةٌ فَانْظُرْ اللهِ وَ قُدْرَتِه مِـمّا لا تَـقْدِرُ عَلَيْهِ مِـنْ نَـفْسِكَ فَـ إِنَّ ذَلِكَ يُـلَيِّنُ مِـنْ عَلَيْهِ مِـنْ نَـفْسِكَ فَـ إِنَّ ذَلِكَ يُـلَيِّنُ مِـنْ جَمَاحِكَ وَ يَكُفُّ مِنْ غَرْبِكَ وَ يَرُدُّ إِلَيْكَ مَا عَرُبَ عَنْكَ مِنْ عَرْبِكَ وَ يَرُدُّ إِلَيْكَ مَا عَرُبَ عَنْكَ مِنْ عَرْبِكَ وَ يَرُدُّ إِلَيْكَ مَا عَرُبَ عَنْكَ مِنْ عَرْبِكَ وَ يَرُدُ إِلَيْكَ مَا عَرُبَ عَنْكَ مِنْ عَقْلِكَ .

٣١٢٤ ـ إِذَا رَغِبْتَ في صَلاحٍ نَفْسِكَ فَعَلَيْكَ بِالْإِقْتِصادِ وَ الْقُنُوعِ وَ التَّقلُّل .

٣١٢٥ ـ إِذَا كَثُرَ النَّاعِي إِلَيْكَ قَامَ النَّاعِي بِكَ. ٣١٢٦ ـ إِذَا أَحَبَّ اللهُ عَبْداً أَلَّهَمَهُ رُشُدَهُ وَوَفَّقَهُ لِطَاعَته.

٣١٢٧ - إِذَا ظَهَرَ الزِّنا في قَوْمٍ بُلُوا بِالْوَباءِ. ٣١٢٨ - إِذَامَنَعُواالْخُمْسَ بُلُوابِالسِّنينَ الْجَدْبَةِ. ٣١٢٩ - إِذَا أَرادَ اللهُ سُبْحانَهُ إِزَالَةَ نِعْمَةٍ عَنْ عَبْدٍ كَانَ أَوَّلُ ما يُغَيِّرُ مِنْهُ عَقْلَهُ وَ أَشدَّ شَيْءٍ عَلَيْهِ فَقْدُهُ.

٣١٣٠ ـ إذا نَظَرَ أَحَدُكُمْ فِي الْمِرْآةِ فَلْيَقُلْ:

<sup>(</sup>١) ت: يحظك. ب: يخطيك. و المثبت من الغرر.

صاحِبَها.

٣١٣٦ إِذا أَضاقَ الْمُسْلِمُ فَلا يَشْكُونَّ رَبَّهُ عَرَّ وَ جَلَّ وَ لْيَشْكُ إِلَىٰ رَبِّهِ الَّذي بِيَدِه مَفاليدُ الْأُمُورِ وَ تَدْبيرُها .

٣١٣٧ \_ إِذَا وَ سُوَسَ الشَّيْطَانُ إِلَىٰ أَحَدِكُمْ فَ لَيْتَعَوَّذْ بِاللهِ وَ لَـ يَقُلْ: «آمَنْتُ بِاللهِ وَ بِرَسُولِهِ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ».

٣١٣٨ ـ إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمُ النَّوْمَ فَلْيَضَعْ يَدَهُ الْيُمْنَىٰ تَحْتَ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ وَ لْيَقُلْ: «بِسْمِ اللهِ حَسْبِيَ اللهُ وَضَعْتُ جَنْبِي لِلهِ عَلَىٰ مِلَّةِ إِبْراهيمَ وَ دينِ مُحَمَّدٍ وَ وِلايَةِ مَنِ افْتَرَضَ اللهُ طَاعَتَهُ مَا شَاءَ اللهُ كَانَ وَ مَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ».

٣١٣٩ إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمُ النَّوْمَ فَلا يَضَعْ جَنْبَهُ حَتَىٰ يَقُولَ: «أُعيدُ نَفْسي وَ دينى وَ أَهْلي وَ مالي وَ خواتيمَ عَمَلي وَ ما رزَقني ربّي وَ خَوَّلني بِعِزَّةِ اللهِ وَ عَظَمَةِ اللهِ وَ جَبَرُوتِ اللهِ وَ سُلُطانِ اللهِ وَ رَحْمَةِ اللهِ وَ رَأْفَةِ اللهِ وَ غَفرانِ اللهِ وَ قُوْرَةِ اللهِ وَ جَلالِ اللهِ وَ بِعَمْعِ اللهِ وَ بِعَمْعِ اللهِ وَ بِعَمْعِ اللهِ وَ بِعَمْعِ اللهِ وَ بِرَسُولِ اللهِ عَلَىٰ ما يَشَاءُ مِنْ شَرِّ السَّامَةِ وَ مِنْ شَرِّ الْجِنِّ وَ اللهِ مَ مِنْ شَرِّ السَّامَةِ وَ مِنْ شَرِّ الْجِنِّ وَ اللهِ مَ اللهِ وَ مِنْ شَرِّ الْجِنِّ وَ اللهِ مَا يَشَاءُ وَ مِنْ شَرِّ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ مِنْ شَرِّ مَا يَدُبُ فِي الْأَرْضِ وَ مَا الْإِنْسِ وَ مِنْ شَرِّ ما يَدُبُ فِي الْأَرْضِ وَ مَا الْإِنْسِ وَ مِنْ شَرِّ ما يَدُبُ فِي الْأَرْضِ وَ مَا

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَني فَأَحْسَنَ خِلْقَتي وَ صَوَّرَني فَأَحْسَنَ صُورَتي وَ زانَ مِنِّي ما شانَ مِنْ غَيْري وَ أَكْرَمَني بِالْإِسْلامِ. ٣١٣١ ـ إِذَا اشْتَكَىٰ أَحَدُكُمْ عَيْنَيْهِ فَلْيَقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ لْيُضْمِرْ في نَفْسِه أَنَّها تُبْرِيءُ

٣١٣٢\_إِذَ لَقيتُمْ عَدُوَّكُمْ فِي الْحَرْبِ فَأَقِلُوا الْكَلامَ وَ أَكْثِرُوا ذِكْرَ اللهِ عَزَّ وَ جَـلَّ وَ لا تُولُّوهُمُ الْأَدْبارَ .

فَإِنَّهُ يُعافىٰ إِنْ شاءَ اللهُ .

٣١٣٣ \_ إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فِي الشَّـمْسِ فَلْيسْتَدْبِرْها فَإِنَّها تُظْهِرُ الدَّاءَ الدَّفينَ .

٣١٣٤ ـ إِذَا نَا وَلْتُمُ السّائِلَ الشَّيْءَ فَاسْتَلُوهُ أَنْ يَدْعُو لَكُمْ فَإِنَّهُ يُجابُ فيكُمْ وَ لا يُجابُ في نَفْسِه لِأَنَّهُمْ يَكْلَدُونَ وَ لْيَرُدَّ الَّذِي فِي نَفْسِه لِأَنَّهُمْ يَكْلَدُونَ وَ لْيَرُدَّ الَّذِي يُناوِلُهُ يَدَهُ إِلَىٰ فيهِ فَيُقَبِّلُها فَإِنَّ اللهَ تَعالَىٰ يَناوِلُهُ يَدَهُ إِلَىٰ فيهِ فَيُقَبِّلُها فَإِنَّ اللهَ تَعالَىٰ يَا خُذُها قَبْلَ أَنْ تَقَعَ في يَدِ السّائِلِ كَما يَأْخُذُها قَبْلَ أَنْ تَقَعَ في يَدِ السّائِلِ كَما قَلْ اللهُ عَنَّ وَ جَلَّ : «أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُو يَقْبَلُ التَّوْبَة عَنْ عِبادِه وَيَأْخُذُ الصَّدَقاتِ» ١٠٠ يَقْبَلُ التَّوْبَة عَنْ عِبادِه وَيَأْخُذُ الصَّدَقاتِ» ١٠٠ فَلْيَجُلِسْ جِلْسَةَ الْعَبْدَ وَ لا يضَعَنَّ أَحَدُكُمْ فَإِنَّها فَلْيَجُلِسْ جِلْسَةَ الْعَبْدَ وَ لا يضَعَنَّ أَحَدُكُمْ فَإِنَّها إِحْدَىٰ رِجْلَيْهِ عَلَىٰ اللهُ عَنْ وَ جَلَّ وَ يَتَرَبَّعُ فَإِنَّها إِحْدَىٰ وَ يَتَرَبَّعُ فَإِنَها إِنْ عَلَىٰ اللهُ عَنَّ وَ جَلَّ وَ يَحْفَيُهَا اللهُ عَنَّ وَ جَلَّ وَ يَحْفَتُ وَ يَحْفَقُنُ اللهُ عَنَّ وَ جَلَّ وَ يَحْفَقُنُ اللهُ عَنَّ وَ جَلَّ وَ يَحْفَقُنُ اللهُ عَنَّ وَ جَلَّ وَ يَحْفَقُهُ اللهُ عَنَّ وَ جَلَّ وَ يَحْفَقُونَ وَ يَحْفَقُهُ اللهُ عَنَّ وَ جَلَّ وَ يَحْفَقُهُ اللهُ عَنَّ وَ جَلَّ وَ يَحْفَهُ اللهُ عَنَّ وَ جَلَلَ وَ يَحْفَقُهُ اللهُ عَنَّ وَ جَلَّ وَ يَحْفُهُا اللهُ عَنَّ وَ جَلَّ وَ يَحْفَهُا اللهُ عَنَّ وَ جَلَّ وَ يَحْفَهُا اللهُ عَنَّ وَ جَلَّ وَ يَحْلُسُهُ وَاللهَ عَلَىٰ الْ

<sup>(</sup>١) سورة التوبة آية ١٠٥.

يَعْرُجُ مِنْهَا وَ مِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَ مَا يَعْرُبُ مِنْ السَّمَاءِ وَ مَا يَعْرُبُ فيها وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ رَبِّي آخِذُ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِراطٍ مُسْتَقيمٍ وَ هُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ وَ لا حَوْلَ وَ لا قُوتَةً إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظيم».

٣١٤٠ \_ إذا قام أَحَدُكُمْ إلى الصَّلاةِ أَقْبَلَ
 إِبْليسُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ حَسَداً لِما يَرىٰ مِنْ رَحْمَةِ
 اللهِ الَّتِي تَغْشاهُ.

٣١٤١ \_ إِذَا لَقيتُمْ إِخْوانَكُمْ فَصاحفِحُوا وَ أَظْهِرُوا لَهُمُ الْبَشاشَةَ تَتَفَرَّقُوا وَكُلَّما عَلَيْكُمْ مِنَ الْأَوْزارِ قَدْ ذَهَبَ .

٣١٤٢ \_ إِذَا خَرَجَ أَحَدُكُمْ في سَفَرٍ فَلْيَقُلْ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ ذِي الْسَّفَرِ وَ الْحامِلُ عَلَىٰ الظَّهْرِ وَ الْخَلَيْفَةُ عَلَىٰ الْأَهْلِ وَ الْمالِ وَ الْمالِ وَ الْوَلَدِ».

٣١٤٣ \_ إِذَا هَنَّاْتُمُ الرَّجُلَ عَنْ مَوْلُودٍ ذَكَرٍ فَقُولُوا : «باركَ اللهُ لَكَ في وَهْبَتِه وَ بَـلَغَهُ أَشَدَّهُ وَ رَزَقَكَ بِرَّهُ».

٣١٤٤ ـ إِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً تُعْجِبُهُ فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ .

٣١٤٥ ـ إِذَا أَتِي أَحَدُكُمْ زَوْجَتَهُ فَلْيُقِلِّ الْكَلامَ فَإِنَّ الْكَلامَ عِنْدَ ذَالِكَ يُورِثُ خَرَسَ الْوَلَدِ. ٣١٤٦ ـ إِذَاحَلَّ بِأَحَدِكُمُ الْمَقْدُورُ بَطَلَ التَّدْبيرُ.

## الفصل الثاني عشر

## بلفظ إنَّ وهو مائتان و ثلاث وتسعون حكمة

#### [فُمِنْ ذَلِكَ] قُولَه ﷺ :

وَ حَوَّلُهَا إِلَىٰ غَيْرِهِمْ .

أَيْديهِمْ مَا بَذَلُوهَا فَإِذَا مَنَعُوهَا نَزَعَهَا مِنْهُمْ

٣١٥٦ ـ إِنَّ الْمَوَدَّةَ يُعَبِّرُ عَنْهَا اللِّسانُ وَ عَنِ الْمُحَبَّةِ الْعَيْنانِ .

٣١٥٧ ـ إِنَّ أَفْضَلَ النّاسِ مَنْ حَلُمَ عَنْ قُدْرَةٍ وَ زَهِدَ عَنْ قُدْرَةٍ وَ زَهِدَ عَنْ قُدْرَةٍ وَ

٣١٥٨ ـ إِنَّ هذِهِ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسِّوءِ فَمَنْ أَهْمَلُها جَمَحَتْ بِه إلىٰ الْمَآثِم .

٣١٥٩ ـ إِنَّ النَّفْسَ لَجَوْهَرَةٌ نَفيسَةٌ مَنْ صانَها رَفَعَها وَ مَن ابْتَذَلَها وَ ضَعَها .

٣١٦٠ ـ إِنَّ لِلَّهِ سُبْحانَهُ وَ تَعالَىٰ سَطَواتٍ وَ نَفَحاتٍ وَ نَفَخاتٍ فَإِذا نَزَلَتْ بِكُمْ فَارْفَعُوها بِالدُّعاءِ فَإِنَّهُ لا يَرْفعُ الْبَلاءَ إِلَّا الدُّعاءُ.

٣١٦١ - إِنَّ كَلامَ الْحكيم إذا كَانَ صَواباً كانَ

٣١٤٨ ـ إِنَّ أَحْمَدَ الْأُمُورِ عَاقِبَةً الصَّبْرُ . ٣١٤٩ ـ إِنَّ أَدْنَىٰ الرِّياءِ شِرْكُ .

٣١٤٧ ـ إنَّ أَسْرَعَ الْخَيْرِ ثُواباً الْبِرُّ .

٣١٥٠ \_ إَنَّ ذِكرَ الْغيبَةِ شَرُّ الْإِفْكِ .

٣١٥١ ـ إِنَّ مَنْ يَمْشي عَلَىٰ ظَهْرِ الْأَرْضِ لَصائِرُ إِلَىٰ بَطْنِها .

٣١٥٢ ـ إِنَّ الْأُمُورَ إِذَا تَشَابَهَتْ اعْتُبِرَ آخِرُهَا بِأُوَّلِها . بِأَوَّلِها . ٣١٥٣ ـ إِنَّ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ مُسْرِعانِ في هَدْمٍ

٢١٥٢ - إِن الليْل وَ النهارَ مَسْرِعانِ في هدمِ النَّاعْمارِ .

٣١٥٤ ــ إِنَّ في كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَ عِبْرَةً لِذَوِي الْأَلْبابِ وَ الْإِعْتِبارِ .

٣١٥٥ ـ إِنَّ لِلَّهِ سُبْحانَهُ وَ تَـعالَىٰ عِـباداً يَخْتَصُّهُمْ بِالنِّعَمِ لِمَنافِعِ الْعِبادِ يُـقِرُّها فــى

دَواءً وَ إِذا كَانَ خَطأً كَانَ داءً .

٣١٦٢\_إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَرَوْنَ مَنازِلَ شيعَتِنا كَما يُتَرائىٰ لِـلرَّجُلِ الْكَـواكِبُ فـي أُفُـقِ السَّماءِ .

٣١٦٣\_إِنَّ أَنْصَحَ النَّاسِ أَنْصَحُهُمْ لِنَفْسِه وَ أَطْوَعُهُمْ لِنَفْسِه وَ أَطْوَعُهُمْ لِرَبِّه .

٣١٦٤ إِنَّ اللهَ سُبْحانَهُ يُعْطِي الدُّنْيا مَنْ يُحِبُّ وَ مَنْ لا يُحِبُّ وَ لا يُعْطِي الدِّينَ إِلَّا مَـنْ يُحِبُّ.

٣١٦٥ ـ إِنَّ تَخْليصَ النِّيَّةِ مِنَ الْفَسادِ أَشَدُّ عَلىٰ الْعامِلينَ مِنْ طُولِ الْإِجْتِهادِ .

٣١٦٦ ـ إِنَّ أَمامَكَ طَريقاً ذا مَسافَةٍ بَعيدَةٍ وَ مَشَقَّةٍ شَديدَةٍ وَ لا غَناءَ بِكَ مِنْ حُسْنِ الْإِرْتِيادِ وَ قَدْرِ بَلاغِكَ مِنَ الزّادِ .

٣١٦٧ ـ إِنَّ أَغَشَّ النَّاسِ أَغَشُّهُمْ لِنَفْسِه وَ أَعْصاهُمْ لِرَبِّه .

٣١٦٨ ـ إِنَّ حُسْنَ الْعَهْدِ مِنَ الْإِيْمانِ. ٣١٦٨ ـ إِنَّ حُسْنَ الْعَهْدِ مِنَ الْإِيْمانِ. ٣١٦٩ ـ إِنَّ حُسْنَ التَّوَكُّلِ مِنْ أَصْدَقِ الْإِيقانِ.

٣١٧٠ ـ إِنَّ كُفْرَ النِّعَمِ لُؤْمٌ وَ مُصاحَبَةَ الْجاهِلِ شُؤْمٌ .

٣١٧١ ـ إِنَّ عُمْرَكَ وَقْتُكَ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ . ٣١٧٢ ـ إِنَّ اللهَ سُـبْحانَهُ يُسْبْغِضُ الْـوَقِحَ

الْمُتَجَرِّىءَ عَلَىٰ الْمَعاصي .

٣١٧٣ ـ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الحَيِّىَ الْمُتَعَفِّفَ التَّقِيَّ الرَّاضي .

٣١٧٤ ـ إِنَّ أَفْضَلَ الْإِيمانِ إِنْصافُ الرَّجُلِ مِنْ نَفْسِه .

٣١٧٥ إِنَّ أَفْضَلَ الْجِهادِ مُجاهَدَةُ الْمَرْءِ نَفْسَهُ

٣١٧٦ ـ إِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَ لا حِسابَ وَ غَداً حِسابٌ وَ لا عَمَلَ .

٣١٧٧ ـ إِنَّ اللهَ سُبْحانَهُ عِنْدَ إِضْمارِكُلُ مُضْمَرٍ وَ قَوْلِ كُلِّ قائِلٍ وَ عَمَلِ كُلِّ عامِلٍ .

٣١٧٨-إِنَّ أَوْلَىٰ النَّاسِ بِالْأَنْبِياءِ أَعْمَلُهُمْ بِما جَاوُا به .

٣١٧٩ ـ إِنَّ اللهَ لَيُبْغِضُ الطَّويلَ الْأَمَلِ السَّيِّءَ الْعَمَلِ .

٣١٨٠ ـ إِنَّ مِنَ الْعِبادَةِ لينَ الْكَلامِ وَ إِفْشاءَ السَّلام .

٣١٨٦ ـ إِنَّ الْفُحْشَ وَ التَّفَحُّشَ لَيْسا مِنْ خَلائِقِ الْإِسْلامِ .

٣١٨٣ ـ إِنَّ لِسانَكَ يَقْتَضيكَ ما عَوَّدْتَهُ. ٣١٨٣ ـ إِنَّ طِباعَكَ يَدْعُوكَ إِلَىٰ ما أَلِفْتَهُ. ٣١٨٤ ـ إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ مُسْتَكينُونَ.

٣١٨٥ \_ إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ مُشْفِقُونَ .

٣١٨٦ ـ إِنَّ الْمُؤْمِنينَ خائِفُونَ .

٣١٨٧ ـ إِنَّ الْمُؤْمِنينَ وَجِلُونَ .

٣١٨٨ \_ إِنَّ الْحازِمَ مَنْ لا يَغْتَرُّ بِالْخُدِّعِ.

٣١٨٩ ـ إِنَّ الْعَاقِلَ مَنْ لا يَنْخَدِعُ لِلطَّمَعِ .

٣١٩٠ ـ إِنَّ الصّادِقَ لَكَريمٌ جَليلٌ .

٣١٩١ \_ إِنَّ الْكَاذِبَ لَمُهَانُ ذَلِيلُ .

٣١٩٢ إِنَّ بَذْلَ التَّحِيَّةِ مِنْ مَحاسِنِ الْأَخْلاقِ.

٣١٩٣ ـ إِنَّ مُواساةَ الرِّفاقِ مِنْ كَرَمِ الْأَعْراقِ.

٣١٩٤ - إِنَّ مِنَ الْفَسادِ إِضاعَةَ الزَّادِ.

٣١٩٥ ـ إِنَّ مِنَ الشَّقاءِ إِفْسادَ الْمَعادِ .

٣١٩٦ ـ إِنَّ أَسْعَدَ النَّاسِ مَنْ كَانَ لَهُ مِنْ نَفْسِه بِطاعَةِ اللهِ مُتَقاضِ .

٣١٩٧ - إِنَّ أَهْنَأَ النَّاسِ عَيْشاً مَنْ كَانَ بِقَسْمِ اللهِ راضياً.

٣١٩٨ ـ إِنَّ إِنْفاقَ هذَا الْمالِ في طاعَةِ اللهِ أَعْظَمُ نِعْمَةٍ وَ إِنَّ إِنْفاقَهُ في مَعاصيهِ أَعْظَمُ مِحْنَةِ.

٣٩٩ سُولِيَّ الدُّنْيا وَ الْأُخِرَةَ كَرَجُلٍ لَهُ امْرَأَتانِ إِذَا أَرْضَىٰ إِحْداهُما أَسْخَطَ الْأُخْرَىٰ.

٣٢٠٠ ـ إِنَّ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ وَ تَعْفُو عَـمَّنْ فَطَعَكَ وَ تَعْفُو عَـمَّنْ ظَلَمَكَ .

٣٢٠١ ـ إِنَّ اللهَ تَعالىٰ يُدْخِلُ بِحُسْنِ النِّيَّةِ وَ صالِح السَّريرَةِ مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ الْجَنَّةَ .

٣٢٠٠ إِنَّ أَمْرَنا صَعْبُ مُستَصْعَبُ لا يَحْتَمِلُهُ إِلَّا عَبْدُ امْنَحَنَ اللهُ قَلْبَهُ لِلْإِيمانِ وَ لا يَعي خَديثَنا إِلَّا صُدُورٌ أَمينَةٌ وَ أَحْلامٌ رَزينَةٌ . حَديثَنا إِلَّا صُدُورٌ أَمينَةٌ وَ أَحْلامٌ رَزينَةٌ . ٣٢٠٣ إِنَّ الْمُؤْمِنينَ هَيِّنُونَ لَيْنُونَ مُحْسِنُونَ .

٣٢٠٤ - إِنَّ اللهُ سُبْحانَهُ أَبِيٰ أَنْ يَجْعَلَ أَرْزاقَ عِبِادِهِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُونَ. عِبادِهِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُونَ. ٣٢٠٥ - إِنَّ الْعاقِلَ يَتَّعِظُ بِالْأَدَبِ و البَهائِمَ لا

تَتَّعِظُ إِلَّا بِالضَّرْبِ.

٣٢٠٦ ـ إِنَّ لِلَّهِ سُبْحانَهُ وَ تَعالَىٰ مَلَكاً يُنادي في كُلِّ يَوْمٍ: يا أَهْلَ الدُّنْيا ! لِدُوا لِلْمَوتِ وَ ابْنُوا لِلْخَرابِ وَ اجْمَعُوا لِلْذَّهابِ .

٣٢٠٧\_إِنَّ خَيرَ الْمالِ مَااكْتَسَبَ ثَناءًوَ شُكْراً وَ أَوْجَبَ ثَواباً وَ أَجْراً .

٣٢٠٨ إِنَّ الْقُرْآنَ ظَاهِرُهُ أَنْيِقُ وَبَاطِئْهُ عَمِيقُ، لا تَفْنَىٰ عَجَائِبُهُ وَ لا تَنْقَضي غَرَائِبُهُ وَ لا تُكْشَفُ الظُّلُماتُ إِلّا بِه .

٣٢٠٩ - إِنَّ اللهَ سُبْحًانَهُ قَدْ أَنارَ طَرِيقَ الْحَقِّ وَ الْحَقِّ وَ الْحَقِّ وَ الْحَقِّ وَ الْحَقِّ وَ الْحَقَّ الْازِمَـةُ أُو سَعادَةً دائِمَةً .

٣٢١-إِنَّ النَّاسَ إِلَىٰ صالِحِ الْأَدَبِ أَحْوَجُ
 مِنْهُمْ إِلَىٰ الْفِضَّةِ وَ الذَّهَبِ

٣٢١١ ـ إِنَّ هذَا الْقُرآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذي لا يَغُشُّ وَ الْهادِي الَّذي لا يُضِلُّ وَ الْمُحَدِّثُ

الَّذي لا يَكْذِبُ .

٣٢١٢\_إِنَّ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ يَعْمَلانِ فيكَ فَاعْمَلْ فيهِما وَ يَأْخُذانِ مِنْكَ فَخُذْ مِنْهُما .

٣٢١٣ إِنَّ الدُّنيا يُونِقُ مَنْظَرُها وَيُوبِقُ مَخْبَرُها، قَدْ تَزَيَّنَتْ بِالْغُرُودِ وَ غَرَّتْ بِزينَتها، دارٌ هانَتْ عَلَىٰ رَبِّها فَخَلَطَ حَلالَها بِحَرامِها وَ خَيْرَها بِشَرِّها لَمْ يُصْفِهَا لَمْ يُصْفِهَا اللهُ لِأَوْلِيائِه وَ لَمْ يَضُنَّ بِها عَلَىٰ أَعْدائِه. اللهُ لِأَوْلِيائِه وَ لَمْ يَضُنَّ بِها عَلَىٰ أَعْدائِه. ٣٢١٤ - إِنَّ مِنْ نَكَدِ الدُّنيا أَنّها لا تَبْقىٰ عَلَىٰ حالَةٍ وَ لا تَخْلُو مِنِ اسْتِحالَةٍ ، تُصْلِحُ حالَةٍ وَ لا تَخْلُو مِنِ اسْتِحالَةٍ ، تُصْلِحُ جانِبٍ ، وَ تُسِرُّ صاحِباً بِفَسادِ جانِبٍ ، وَ تُسِرُّ صاحِباً بِمسائَةِ صاحِبٍ ، فَالْكُونُ فيها خَرُورُ وَ الْإِخْلادُ إِلَيْها مُحالُ وَ الْإِغْلادُ إِلَيْها مُحالُ وَ الْإِعْتِمادُ عَلَيْها ضَلالٌ .

٣٢١٥ ـ إِنَّ الدُّنْيا دارُ بِالْبَلاءِ مَعْرُوفَةٌ وَ بِالْغَدْرِ مَوْصُوفَةٌ وَ بِالْغَدْرِ مَوْصُوفَةٌ .

٣٢١٦ ـ إِنَّ الدُّنْيا لا تَدُومُ أَحُوالُها وَ لا يَسْلَمُ نُزّالُها ، الْعَيْشُ فيها مَذْمُومٌ وَ الْأَمانُ فيها مَعْدُومٌ .

٣٢١٧ ـ إِنَّ الدُّنْيا ظِلُّ الْغَمامِ وَ حُلُمُ الْمَنامِ وَ الْغَمَّ وَ الْعَسَلُ الْمَشُوبُ الْفَرَحُ الْمَوْصُولِ بِالْغَمِّ وَ الْعَسَلُ الْمَشُوبُ بِالْغَمِّ أَكَالَةُ الْأُمَمِ جَلَابَةُ النَّعَمِ أَكَالَةُ الْأُمَمِ جَلَابَةُ النَّقَم .

٣٢١٨ ـ إِنَّ الدُّنْيا لا تَفي لِصاحِبٍ وَ لا تَصْفُو لِشارِبِ .

٣٢١٩ \_ إِنَّ الدُّنْيا نَعيمُها يَتَنَقَّلُ وَ أَحُوالُها تَتَبَقَّلُ وَ أَحُوالُها تَتَبَقَّلُ وَ لَـذَاتُها تَتَبْقَىٰ وَ تَـبِعاتُها تَـبْقَىٰ فَأَعْرِضَ عَنْكَ وَ أَبْدِلْ فَأَعْرِضَ عَنْكَ وَ أَبْدِلْ بِهَا قَبْلَ أَنْ تُعْرِضَ عَنْكَ وَ أَبْدِلْ بِهَ .

٣٢٢٠ - إِنَّ الدُّنْيا حُلُوةٌ خَضِرَةٌ حُفَّتْ بِالشَّهَواتِ وَ رَاقَتْ بِالْقَليلِ وَ تَحَلَّتْ بِالْقَليلِ وَ تَحَلَّتْ بِالْأُمالِ وَ تَرَيَّنَتْ بِالْغُرُورِ لا يَدُومُ نَعيمُها وَ لا يُدُومُ نَعيمُها وَ لا يُؤْمَنُ فَجيعُها غَرّارَةٌ ضرّارَةٌ حائِلَةٌ زائِلَةٌ نافِلَةٌ بافِدَةٌ بائِدَةٌ أكّالَةٌ غَوّالَةٌ .

٣٢٢١ إِنَّ الدُّنيا دارُ صِدْقٍ لِمَنْ صَدَّقَها وَ دارُ عَناءٍ لِمَنْ تَزَوَّدَ عافِيَةٍ لِمَنْ فَهِمَ عَنْها وَ دارُ غَناءٍ لِمَنْ تَزَوَّدَ مِنْها وَ دارُ مَوْعِظَةٍ لِمَنْ اتَّعَظَ بِها قَدْ آذَنَتْ بِنِينِها وَ نادَتْ بِفِراقِها وَ نَعَتْ نَفْسَها وَ أَهْلَها وَمَثَلَتْ لَهُمْ بِبَلائِهَا الْبَلاءَ وَ شَوَّقَتْهُمْ أَهْلَها فَمَثَلَتْ لَهُمْ بِبَلائِهَا الْبَلاءَ وَ شَوَقَتْهُمْ بِسُرُورِها إلى السُّرُورِ ، راحَتْ بِعافِيَةٍ وَ ابْتَكَرَتْ بِفَعِيعَةٍ تَرْغيباً وَ تَرْهيباً وَ تَرْهيباً وَ تَخْويفاً وَ تَخْدِيفاً وَ تَحْديراً فَذَمَّها رِجالٌ غَداةَ النَّدامَة وَ حَمِدَها آخَرُونَ ذَكَرَتْهُمْ فَذُكِّرُوا وَ حَدَّثَتُهُمْ فَشَكُوا مِنْها بِالْعِبَرِ وَ فَصَدَّقُوا وَ وَعَظَتْهُمْ فَاتَّعَظُوا مِنْها بِالْعِبَرِ وَ فَصَدَّقُوا وَ وَعَظَتْهُمْ فَاتَّعَظُوا مِنْها بِالْعِبَرِ وَ الْغِيرِ وَ الْغِيرِ .

٣٢٢٢\_إِنَّ الدُّنْيا وَ الْأَخِرَةَ عَدُوَّانِ مُتفاوِتانِ

وَسَبِيلانِ مُخْتَلِفانِ فَـمَنْ أَحَبَّ الدُّنْيا وَ تَوَلَّاها أَبْغَضَ الْأَخِرَةَ وَ عـاداهـا وَ هُـما بِمَنْزِلَةِ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ ماشٍ بَيْنهُما فَكُلَّما قَرُبَ مِنْ واحِدٍ بَعُدَ مِـنَ الْأَخَـرِ وَ هُما بَعْدُ ضَرَّتانِ.

٣٢٢٦ ـ إِنَّ مِنْ هَوانِ الدُّنْيا عَلَىٰ اللهِ أَنَّهُ لا يُعْصَىٰ إِلَّا فَيها وَ لا يُنالُ مَا عِنْدَهُ إِلَّا يَعْصَىٰ إِلَّا فَيها وَ لا يُنالُ مَا عِنْدَهُ إِلَّا بَتَرْكِها.

٣٢٢٧ إِنَّ الدُّنْياكَ الْحَيَّةِ لَيِّنُ مَسُّها قاتِلُ سَمُّها فَأَعْرِضْ عَمَّا يُعْجِبُكَ فيها لِقِلَّةِ ما يَصْحَبُكَ مِنْها وَ كُنْ آنَسَ ما تَكُونُ بِها أَحْذَرَ ما تَكُونُ بِها أَحْذَرَ ما تَكُونُ بِها أَحْذَرَ ما تَكُونُ مِنْها .

٣٢٢٨ ـ إِنَّ دُنْياكُمْ هذهِ لَأَهْوَنُ في عَيْني مِنْ

عُراقِ خِنْزيرٍ فِي يَدِ مَجْذُومٍ وَ أَحْقَرُ مِـنْ وَرَقَةٍ في فَمِ جَرادَةٍ ما لِعَليٍّ وَ نَعيمٍ يَفْنىٰ وَ لَذَّةٍ لا تَبْقیٰ .

٣٢٢٩ ـ إِنَّ الدُّنْياكَ الْغُولِ تُغْوي مَنْ أَطاعَها وَ تُغْوي مَنْ أَطاعَها وَ تُغْلِكُ مَنْ أَجابَها وَ إِنَّها لَسَريعَةُ الزَّوالِ وَشيكَةُ الإِنْتِقالِ .

٣٢٣٠ ـ إِنَّ الدُّنْيا تُقْبِلُ إِقْبالَ الطَّالِبِ وَ تُدْبِرُ إِدْبارَ الْهارِبِ وَ تَصِلُ مُواصَـلَةَ الْـمَلُولِ وَ تُفارِقُ مُفارَقَةَ الْعَجُولِ .

٣٢٣١ ـ إِنَّ الدُّنْيا مَنْزِلُ قُلْعَةٍ وَ لَيْسَتْ بِدارِ نُجْعَةٍ ، خَـيْرُها زَهـيدُ وَ شَـرُها عَـتيدٌ وَ مُلْكُها يُسْلَبُ وَ عامِرُها يَخْرَبُ .

٣٢٣٢ إِنَّ الدُّنْيا لَهِيَ الْكَنُو دُالْعَنُو دُوَ الصَّدُو دُ الْجَحُودُ وَ الْحَيُودُ الْمَيُودُ ، حالُهَا انْتِقالُ وَ سُكُونُها زَوالُ وَ عِزُّها ذُلُّ وَ جِدُّها هَزْلُ وَ عُلُوها سِفْلُ ، أَهْلُها عَلىٰ ساقٍ وَ سِياقٍ وَ لَحاقٍ وَ فِراقٍ وَ هِيَ دارُ حَرْبٍ وَ سَلَبٍ وَ نَهْبٍ وَ عَطَبٍ .

٣٢٣٣ ـ إِنَّ الدُّنْيا غُرُورٌ حائِلٌ وَ ظِلُّ زائِلٌ وَ سِنادٌ مائِلٌ تَصِلُ الْعَطِيَّةَ بِالرَّزِيَّةِ وَ الْاُمْنِيَّةَ بِالْمَنِيَّةِ .

٣٢٣٤ - إِنَّ الدُّنْيا دارُ مِحَنٍ وَ مَحَلُّ فِتَنٍ مَنْ
 ساعاها فاتَتْهُ وَ مَنْ قَعَدَ عَنْها أَتَتْهُ وَ مَنْ

أَبْصَرَ إِلَيْها أَعْمَتْهُ وَ مَنْ أَبْصَر " بِها بَصَّرَتْهُ. ٣٢٣٥-إِنَّ الدُّنْيا خَيرُها زَهيدُ وَشَرُّها عَتيدٌ وَ لَذَّاتُها قَليلَةٌ وَ حَسَراتُها طَويلَةٌ ، تَشُوبُ نَعيمها ببُؤْسٍ وَ تُقْرِنُ سُعُودَها بِنُحُوسٍ وَ تَصِلُ نَفْعَها بِضُرٍّ وَ تَمْزُجُ حُلْوَها بِمُرٍّ . تَصِلُ نَفْعَها بِضُرٍّ وَ تَمْزُجُ حُلْوَها بِمُرٍّ . تَشَادُ وَ تَرْتَجِعُ وَ تَنْقادُ وَ تَرْتَجِعُ وَ تُنْقادُ وَ تَرْتَجِعُ وَ تُنونِسُ وَ تُطْمِعُ وَ تَرْقَبْسُ وَ تُطْمِعُ وَ تَرْقَبْسُ وَ تُطْمِعُ وَ تَرْقَبْسُ وَ تُطْمِعُ وَ تَوْيْسُ وَ تُطْمِعُ وَ تَوْيْسُ وَ تُطْمِعُ وَ لَنُونِسُ وَ تُطْمِعُ وَ لَوْيْسُ وَ تُطْمِعُ وَ لَوْيْسُ وَ تُطْمِعُ وَ فَيْوَاللَّهُ عَداءً وَ يَوْعُبُ فَيَهَا السَّعَداءُ وَ يَوْعُبُ فِيهَا الْأَشْقِياءُ .

٣٢٣٧ ـ إِنَّ الدُّنْيا رُبَّما أَقْبلَتْ عَلَىٰ الْجاهِلِ بِ الْإِنْفاقِ وَ أَدْبَرَتْ عَلَىٰ الْعاقِل مَعَ الْإِشْقاقِ ، فَإِنْ أَتَتْكَ مِنْها سُهْمَةٌ مَعَ جَهْلٍ أَوْ فاتَتْكَ مِنْها بُغْيَةٌ مَعَ عَقْلٍ فَإِيّاكَ أَنْ تَحْمِلَ " ذلِكَ عَلَى الرَّغْبَةِ فِي الْجَهْلِ وَ تَحْمِلَ " ذلِكَ عَلَى الرَّغْبَةِ فِي الْجَهْلِ وَ الزُّهْدِ فِي الْعَقْلِ فَإِنَّ ذلِكَ يُرْرِي بِكَ وَ يُرْديكَ .

٣٢٣٨ - إِنَّ لِلدُّنْيا مَعَ كُلِّ شَوْبَةٍ شَرَقاً وَمَعَ كُلِّ أَكْلَةٍ غَصَصاً ، لا يَنالُ الْمَوْءُ مِنْها نِعْمَةً إِلَّا بِفِراقٍ أُخْرىٰ وَ لا يَسْتَقْبِلُ مِنْها يَوْماً مِنْ عُمْرهُ إِلَّا بِفَراقٍ آخَر مِنْ أَجلِه وَ لا يَحْيى لَهُ فيها أَثَرُ إلّا ماتَ لَها أَثَرٌ .

٣٢٣٩ ـ إِنَّ الدُّنْياعَيْشُها قَصيرٌ وَخَيرُها يَسيرُ وَ إِقْبالُها خَديعَةٌ وَ إِدْبارُها فَجيعَةٌ وَ لَذَّاتُها فانِيَةٌ وَ تَبِعاتُها باقِيَةٌ .

٣٧٤٠ ـ إِنَّ الدُّنيا دارُ أَوَّلُها عَناءٌ وَ آخِرُها فَناءٌ، في حَلالِها حِسابٌ وَ في حرامِها عِقابٌ، مَنِ اسْتَغْنىٰ فيها فُتِنَ وَ مَنِ افْتَقَرَ فيها خَزِنَ.

٣٢٤١ ـ إِنَّ الدُّنيا دارُ شُخُوصٍ وَ مَحَلَّةُ تَنْغيصٍ ، ساكِنُها ظاعِنُ وَ قاطِنُها بائِنُ وَ بَرْقُها خالِبٌ وَ نُطْقُها كاذِبٌ وَ أَمْوالها مَـــحُرُوبَةُ وَ أَعْلَى الْفُها مَسْلُوبَةٌ وَ هِـيَ مَـحُرُوبَةٌ وَ أَعْلَى الْمُتَصَدِّيَةُ الْحُرُونُ وَ الْجامِحَةُ الْحَرُونُ وَ الْمانِيَةُ الْخَوُونِ وَ الْجامِحَةُ الْحَرُونُ وَ الْمانِيَةُ الْخَوُونِ .

٣٢٤٢ ـ إِنَّ الدُّنْيا تُدْنِي الْأَجالَ وَ تُباعِدُ الْأُحالَ وَ تُباعِدُ الْأُمالَ وَ تُبيدُ الرِّجالَ وَ تُغَيِّرُ الْأَحْوالَ مَنْ غَالَبَها غَلَبَتْهُ وَ مَنْ صارَعَها صَرَعَتْهُ وَ مَنْ عَصاها أَطاعَتْهُ وَ مَنْ تَركها أَتَنْهُ .

٣٢٤٣ \_ إِنَّ الدُّنْيا تُخْلِقُ الأَبْدانَ وَ تُجَدِّدُ الْأَمْدانَ وَ تُجَدِّدُ الْأَمْنيَّةَ كُلَّما الْأَمَالَ وَ تُقَرِّبُ الْمَنيَّةَ وَ تُباعِدُ الْأَمْنيَّةَ كُلَّما اطْمَأَنَّ مِنْها صاحِبُها إِلَىٰ سُرُورٍ أَشْخَصَتْهُ مِنْهُ إِلَىٰ مَحْذُورٍ .

٣٤٤ عَرُوعٌ الدُّنْيَا غَرِّارَةٌ خَدُوعٌ مُعْطِيَةٌ مَنُوعٌ مُلْبِسَةٌ نَزُوعٌ لا يَدومُ رَحَاءُها وَ لا يَنْقَضي

<sup>(</sup>١) ت: بصر . في الموردين .

<sup>(</sup>٢) و في الغرر : يحملك . و هو الصواب .

عَناءُها وَ لا يَرْكَدُ بَلاءُها .

٣٧٤٥ إِنَّ الدُّنْيا سَرِيعَةُ التَّحَوُّلِ كَثيرَةُ النَّنَقُّلِ شَديدَةُ الْنَعَدُرِ دائِمَهُ الْمَكْرِ ، أَحْوالُها تَتَزَلْزَلُ وَ نَعيمُها يَتَبَدَّلُ وَ رَخاءُها يَتَنَقَّصُ وَ لَذَاتُها تَتَنَغَّصُ وَ طالبُها يَدْلُ وَ راكِبَها يَزِلُ .

٣٢٤٦ إِنَّ الدُّنْيا مُنْتَهَىٰ بَصَرِ الْأَعْمَىٰ لا يَبْصُرُ وَمِمّا وَرائَها شَيْئاً وَ الْبَصِيرُ يُنْفِذُها بَصَرُهُ وَ يَعْلَمُ أَنَّ الدّارَ وَرائَها فَالْبَصِيرُ مِنْها شاخِصٌ وَ الْأَعْمَىٰ إِلَيْها شاخِصٌ وَ الْبَصِيرُ مِنْها مُتَزَوِّدُ وَ الْأَعْمَىٰ لَها مُتَزَوِّدٌ .

٣٢٤٧ ـ إِنَّ [للدنيا] '' رِجالاً لَدَيْهِمْ كُنُوزٌ مَذْخُورَةٌ مَذْمُومَةٌ عِنْدَكُمْ مَدْخُورَةٌ يُكْشَفُ مَذْخُورَةٌ يُكْشَفُ بِهِمُ الدِّينُ كَما يَكْشِفُ أَحَدُكُمْ رَأْسَ قِدْرِهِ يَهُمُ الدِّينُ كَما يَكْشِفُ أَحَدُكُمْ رَأْسَ قِدْرِهِ يَلُوذُونَ كَالْجَرادِ فَيُهْلِكُونَ جَبابِرَةَ الْبِلادِ. يَلُوذُونَ كَالْجَرادِ فَيُهْلِكُونَ جَبابِرَةَ الْبِلادِ. ٣٢٤٨ ـ إِنَّ الدُّنْيا دارُ فَناءٍ وَ عَناءٍ وَ عِبَرٍ وَ عَيْمٍ.

فَمِنَ الْفَناءِ أَنَّ الدَّهْرَ مُوتِرٌ قَوْسَهُ مُفَوِّقٌ نَبْلَهُ لا يَطِيشُ سِهامُهُ وَ لا تُؤْسِىٰ جِراحُهُ يَرْمِي الشَّبابَ بِالْهَرَمِ وَ الصَّحيحَ بِالسَّقَمِ وَ الصَّحيحَ بِالسَّقَمِ وَ الصَّحيحَ بِالسَّقَمِ وَ الحَياةَ بِالْمَوْتِ ، شارِبٌ لا يَرْوىٰ وَ آكِلٌ لا يَشْبَعُ .

وَ مِنَ الْعَناءِ: أَنَّ الْـمَوْءَ يَـجْمَعُ مَـا لاَ يَلْكُنُ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَىٰ يَلْكُنُ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَىٰ اللهِ بِلا بَناءٍ نَقَلَ وَ لا مالِ حَمَلَ.

وَ مِنْ عِبَرِها: أَنَّها تُريكَ الْمَرْحُومَ مَغْبُوطاً وَ الْمَغْبُوطَ مَرْحُوماً لَيْسَ بَيْنَ ذلِكَ إِلّا نَعِيمٌ زلَّ وَ بُؤْسٌ نَزَلَ.

وَ مِنْ غَيرِها : أَنَّ الْمَرْءَ يُشْرِفُ عَـلىٰ أَمَلِه فَيَقْتَطِعُهُ دُونَهُ أَجَلُهُ فَلا أَمَلَ مُدْرَكُ وَ لا مُؤَمِّلَ يُتْرِكُ .

فَسُبْحانَ اللهِ ما أَعَزَّ سُرُورَها وَ أَظْمَأُ رِيّها وَ أَضْحَىٰ فَيْنَها ، كَأَنَّ الَّذي كانَ مِنَ الدُّنْيا لَمْ يَكُنْ وَ كَأَنَّ الَّذي هُو كائِنٌ مِنْها قَدْ كانَ ، لا جاءٍ يُرَدُّ وَ لا ماضٍ يَرْتَجِعَ (۱). قَدْ كانَ ، لا جاءٍ يُرَدُّ وَ لا ماضٍ يَرْتَجِعَ (۱). وَ حَنَّةُ وَ نارٌ صارَ أَوْلِياءُ اللهِ إلى الاخِرَه وَ جَنَّةٌ وَ نارٌ صارَ أَوْلِياءُ اللهِ إلى الاخِرة بالصَّبْرِ وَ إلى الأَمَلِ بِالْعَمَلِ جاوَرُوا اللهَ في دارِه مُلُوكاً خالِدينَ .

٣٢٥٠ إِنَّ الدُّنْيا دارُ غُرُورٍ حائِلٍ وَ زُخْرُفِ زَائِلٍ وَظِلِّ آفِلٍ وَسَنَدِ مائِلٍ تُرْدي مُسْتَزيدَها وَ تُضِرُّ مُسْتَفيدَها فَكَمْ مِنْ واثِقٍ بِها راكِنٍ إلَيْها قَدْ أَرْهَقَتْهُ أَسْعافَها وَ أَعْلَقَتْهُ أَوْتاقَها وَأَشْرَبَتْهُ خناقَها وَ الْزَمَتْهُ وَثاقَها .

<sup>(</sup>١) من الغرر .

<sup>(</sup>١) في نهج البلاغة الخطبة ١١٤: وَ لا ماض يرتد.

٣٢٥١ ـ إِنَّ الدُّنْيا لَمْ تُخْلَقْ لَكُمْ دارَ مُقامٍ [وَلا محلّ قرار] ﴿ وَ إِنَّما جُعِلَتْ لَكُمْ مَ جازاً لِتَزَوِّدُوا مِنْهَا الْأَعْمالَ الصّالِحَة لِدارِ الْقَرارِ فَكُونُوا مِنْها عَلَىٰ أَوْفازٍ وَ لا تَخْدَعَنَّكُمْ مِنْهَا الْعاجِلَةُ وَ لا يَغُرَّنَّكُمْ فيهَا الْفِئْنَةُ .

٣٢٥٢ - إِنَّ الدُّنْيا لا يُسْلَمُ مِنْها إِلّا يِالزُّهْدِ فِيها، ابْتُلِيَ النَّاسُ بِها فِتْنَةً فَما أَخَذُوا مِنْها لَهَا أُخْرِجُوا مِنْهُ وَ حُوسِبُوا عَلَيْهِ وَ ما أَخَذُوا مِنْها لِغَيْرِها قَدِمُوا عَلَيْهِ وَ أَقَامُوا فيهِ ، إِنَّها عِنْدَ ذَوِي الْعُقُولِ كَالظِّلِّ بَيْنا تَراهُ سائِعاً حَتَىٰ قَصَ و قَدْ سائِعاً حَتَىٰ قَلَصَ وَ زائِداً حَتَىٰ نَقَصَ و قَدْ أَعْذَرَ اللهُ إِلَيْكُمْ فِي النَّهْيِ عَنْها وَ أَنْذَرَكُمْ وَ حَذَرَ كُمْ مِنْها فَأَبْلَغَ .

٣٢٥٣ إِنَّ الدُّنْيا دَارُ مُنِيَ لَهَا الْفَناءُ وَ لِأَهْلِها مِنْهَا الْجَلاءُ وَ هِيَ حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَ قَلْ عَجَلَتْ لِلطَّالِبِ وَ الْتَبَسَتْ بِقَلْبِ السَّاظِرِ فَارْتَحِلُوا عَنْها بِأَحْسَنِ ما يَخضُرُكُمْ مِنَ فَارْتَحِلُوا عَنْها بِأَحْسَنِ ما يَخضُرُكُمْ مِنَ الزّادِ وَ لا تَسْتَلُوا فيها إِلَّا الْكَفافَ وَ لا تَطْلُبُوا مِنْها أَكْثَرَ مِنَ الْبَلاغ .

٣٢٥٤ ـ إِنَّ الدُّنْيالَمَشْغَلَةٌ عَنَ غَيرِهالَمْ يُصِبُ صَاحِبُها مِنْها سَبباً إِلَّا فَتَحَتْ عَلَيْهِ حِرْصاً عَلَيْها وَلَهْجاً بِها .

٣٢٥٥ ـ إِنَّ الله تَعالىٰ جَعَلَ الدُّنْيا لِما بَعْدَها وَ ابْتَلَىٰ فيها أَهْلَها لِيَعْلَمَ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَ لَمْنَا لِلْدُّنْيا خُلِقْنا وَ لا بِالسَّعْيِ لَها أُمِرْنا وَ إِنَّما وُضِعْنا فيها لِنُبْتَلَىٰ بها وَ نَعْمَلَ فيها لِما بَعْدَها .

٣٢٥٦ ـ إِنَّ الدَّهْرَ يَجْرِي بِالْباقينَ كَجَرْيِهِ بِالْماضينَ لا يَعُودُ ما قَدْ ولّـيٰ مِـنْهُ وَ لا يَبُقىٰ سَرْمَداً ما فيهِ ، آخِرُ أَفْعالِه كَأُوَّلِه ، مُتَظاهِرَةٌ أَعْلامُهُ ، لا مُتَسابِقَةٌ أُمُـورُهُ ، مُـتَظاهِرَةٌ أَعْلامُهُ ، لا يَنْفَكُ مُصاحِبُهُ مِنْ عَناءٍ وَ فَناءٍ وَ سَلَبٍ وَ حَرَب .

٣٢٥٧ ـ إِنَّ الدَّهْرَ مُوتِرُ قَوْسَهُ لا تُخْطىء سِهامُهُ وَ لا تُوسىٰ جِراحُهُ يَرْمِي الصَّحيحَ بِالسُّقْمِ وَ النّاجِيَ بِالْعَطبِ.

٣٢٥٨ ـ إِنَّ الزَّهادَةَ فَصْرُ الْأَمَلِ ، وَ الشُّكْرُ عَلَى النَّعَمِ ، وَ الْوَرَعُ عَنِ الْمَحارِمِ فَإِنْ عَرُبَ '' ذلِكَ عَنْكُمْ فَلا يَغْلِبِ الْحَرامُ صَبْرَكُمْ وَ لا تَنْسَوْا عِنْدَ النِّعَمِ شُكْرَكُمْ فَقَدْ أَعْذَرَ الله سُبْحانَهُ إِلَيْكُمْ بِحُجَجٍ مُسْفِرَةٍ فَاعْذَرَ الله سُبْحانَهُ إِلَيْكُمْ بِحُجَجٍ مُسْفِرَةٍ ظاهِرَةٍ وَ كُتُبِ بارِزَةِ الْعُذْرِ واضِحَةٍ .

<sup>(</sup>١) في (ب) الكلمة غير منقوطة ، و في الغرر ٣٢٤: غرب.

<sup>(</sup>۱) من الغرر ۳۲۳.

٣٢٥٩ ـ إِنَّ فِي الْخُمُولِ لَراحَةً .

٣٢٦٠ \_ إِنَّ فِي الشَّرِّ لَوَقاحَـةً.

٣٢٦١ ـ إِنَّ فِي الْقُنُوعِ لَغَـناءُ.

٣٢٦٢ ـ إِنَّ فِي الْحِرْضِ لَعَناءٌ.

٣٢٦٣ ـ إِنَّ أَعْجَلَ الْعُقُوبَةِ عُقُوبَةُ الْبَغْيِ .

٣٢٦٤ \_ إِنَّ أَسْرَعَ الشَّرِّ عِقاباً الظُّلْمُ . ۗ

٣٢٦٥ ـ إِنَّ أَفْضَلَ أَخْلاقِ الرِّجالِ الْحِلْمُ.

٣٢٦٦ ـ إِنَّ أَعْظَمَ الْمَثُوبَةِ مَثُوبَةُ الْإِنْصافِ.

٣٢٦٧ ـ إِنَّ أَزْيَنَ الْأَخْلاقِ الْوَرَعُ وَ الْعَفافُ.

٣٢٦٨ ـ إِنَّ إِعْطاءَ هذا الْمالِ ذَخيرَةً .

٣٢٦٩ \_إنَّ إمْساكَهُ لَفِ تُنَـةٌ ١٠٠ .

٣٢٧٠ ـ إِنَّ النُّفُوسَ إِذَا تَنَاسَبَتِ ائْتَلَفَتْ.

٣٢٧١ \_ إِنَّ الرَّحِمَ إِذَا تَمَاسَّتْ تَعَاطَفَتْ .

٣٢٧٢ \_ إِنَّ مِنَ النِّعْمَةِ تَعَذُّرَ الْمَعاصى .

٣٢٧٣ ـ إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ كُلُّ مُؤْمِنٍ هَيِّنٍ لَيِّنٍ.

٣٢٧٤ إِنَّ الْأَثْقِياءُ كُلُّ سَخِيّ مُتَعَفِّفٍ مُحْسِنِّ.

٣٢٧٥ ـ إِنَّ أَهْلَ النَّارِ كُلُّ كَفُورٍ مَكُورٍ .

٣٢٧٦ ـ إِنَّ الْفُجّارَ كُلُّ ظَلُوم خُتّارٍ .

٣٢٧٧ - إِنَّ مَنْعَ الْمُقْتَصِدِ أَخْسَنُ مِنْ إِعْطاءَ

الْمُبَذِّرِ .

٣٢٧٨ ـ إِنَّ إِمْساكَ الْحافِظِ أَجْمَلُ مِنْ بَذْلِ الْمُضَيِّع .

٣٢٧٩ - إِنَّ رُواةَ الْعِلْمِ كَثِيرٌ وَ إِنَّ رُعاتَهُ قَلِيلٌ. ٣٢٨٠ - إِنَّ اللهَ سُبْحانَهُ يُحِبُّ الْعَقْلَ الْقَويمَ وَ الْعَمَلَ الْمُسْتَقِيمَ .

٣٢٨١ ـ إِنَّ بَطْنَ الْأَرْضِ مَيْتَةٌ '' وَ ظَهْرُها سَقيمٌ .

٣٢٨٢ ـ إِنَّ الْبَهائِم هَمُّها بُطُونُها .

٣٢٨٣ إِنَّ السِّباعَ هَمُّهَا الْعُدُوانُ عَلَىٰ غَيْرِها. ٣٢٨٤ إِنَّ أَنْفاسَكَ أَجْزاءُ عُمْرِكَ فَلا تُفْنِها إِلَّا في طاعَةِ رَبِّكَ.

٣٢٨٥ ـ إِنَّ الْفَقْرَ مَذْهَلَةٌ ''' لِلنَّفْسِ مَدْهَشَةٌ لِلْعَقْل جالِبٌ لِلْهُمُوم .

٣٢٨٦ إِنَّ عُمْرَكَ مَهْرُ سَعادَتِكَ إِنْ أَنْفَذْتَهُ في طاعَةِ رَبِّكَ .

٣٢٨٧-إِنَّ الله سُبْحانَهُ يُجْرِي الْأُمُورَ عَلَىٰ مَا يَقْتَضيهِ لا عَلَىٰ ما تَرْضاهُ .

٣٢٨٨ إِنَّ عُمْرَكَ عَدَدُأَنْفاسِكَ وَعَلَيْها رَقيبٌ يُخْصِيها .

٣٢٨٩ ـ إِنَّ ذَهابَ الذَّاهِبينَ لَعِبْرَةٌ لِمُلْقَوْمِ الْمُتَخَلِّفِينَ .

<sup>(</sup>١) في الغرر ٣٥: مَيِّت.

<sup>(</sup>٢) في الغرر ٥٢ : مذلّة .

<sup>(</sup>١) و في الغرر ١٦: إن إعطاء هذا المال قِنية وَ إن إمساكه فتنة، فإضافة إلى الإختلاف هما في الفرر حكمة واحدة، وَ ربما أيده الضمير في (إمساكه).

٣٢٩٠ ـ إِنَّ مِنَ الْعَدْلِ أَنْ تَنْتَصِفَ ''فِي الْحُكْمِ وَ تَتَجَنَّبَ الظُّلْمَ .

٣٢٩١ ـ إِنَّ مِنْ " أَفْضَلِ الْعِلْمِ السَّكينَةُ وَ الْحِلْمُ السَّكينَةُ وَ الْحِلْمُ .

٣ ٣ ٣ - إِنَّ الْقُبْحَ فِي الظُّلْمِ بِقَدْرِ الْحُسْنِ فِي الظُّلْمِ بِقَدْرِ الْحُسْنِ فِي الْعَدْلِ .

٣٢٩٣ ـ إِنَّ الزُّهْدَ فِي الْجَهْلِ بِقَدْرِ الرَّغْبَةِ فِي الْجَهْلِ بِقَدْرِ الرَّغْبَةِ فِي الْعَقْلِ .

٣٢٩٤ ـ إِنَّ جِدَّ الدُّنْيا هَزْلُ وَ عِزَّها ذُلُّ وَ عُلُوَها ذُلُّ وَ عُلُوَّها سِفْلُ .

٣٢٩٥ ـ إِنَّ الزُّهْدَ في وَلايَةِ الظَّالِمِ بِـ قَدْرِ الرَّغْبَةِ في وَلايَةِ الْعادِلِ .

٣٢٩٦ \_ إِنَّ هذِهِ الْقُلُوبَ أَوْعِيَةٌ فَخَيرُها أَوْعِيَةٌ فَخَيرُها أَوْعاها لِلْخَيرِ.

٣٢٩٧ ـ إِنَّ هذِهِ الطَّبائِعَ مُتبايِنَةٌ و خَيْرُها أَبْعَدُها مِنَ الشَّرِّ.

٣٢٩٨ ـ إِنَّ وَلِيَّ مُحَمَّدٍ [صَلَّىٰ الله عليه وَ آلهِ] مَنْ أَطَاعَ اللهَ وَ إِنْ بَعُدَتْ لُحْمَتُهُ.

٣٢٩٩ ـ إِنَّ عَدُوَّ مُحَمَّدٍ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَنْ عَصَىٰ اللهَ وَ إِنْ قَرُبَتْ قَرابَتُهُ .

٣٣٠٠-إِنَّ بِشْرَ الْمُؤْمِنِ في وَجْهِه وَقُوَّ تَهُ في دينِه وَ حُوْنَهُ في دينِه وَ حُوْنَهُ في دينِه وَ حُوْنَهُ في اللهِ .

٣٣٠١ ومِنْ ذَلكَ قَوْلُهُ اللهِ عِنْدَ دَفْنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ: إِنَّ الصَّبْرَ لَجَميلٌ إِلَّا عَنْكَ ، وَ إِنَّ الْجَزَعَ لَقبيحٌ إِلَّا عَليكَ ، وَ إِنَّ الْمُصابَ بِي عَلَيْكَ لَجَليلٌ ، وَ إِنَّهُ قَبْلَكَ وَ بَعْدَكَ لَجَلَلٌ .

٣٣٠٢ ـ إِنَّ ماضِيَ يَوْمِكَ مُنْتَقِلٌ وَ باقِيَهُ مُتَّهَمُّ فَاغْتَنِمْ وَقْتَكَ بِالْعَمَلِ .

٣٣٠٣ ـ إِنَّ الْعَدْلَ ميزانُ اللهِ الَّذي وَضَعَهُ لِلْخُلْقِ وَ نَصَبَهُ لِإِقامَةِ الْحَقِّ فَلا تُخالِفْهُ في ميزانِه وَ لا تُعارِضْهُ في سُلْطانِه .

٢٣٠٠٤ إِنَّ مالَكَ لَحامِدُكَ في حَياتِكَ وَلَذَامُّكَ بَعْدَ وَفَاتِكَ .

٣٣٠٥\_إِنَّ التَّقْوىٰ عِصْمَةٌ لَكَ في حَياتِكَ وَ زُلْفَةٌ لَكَ بَعْدَ وَفاتِكَ .

٣٣٠٦ ـ إِنَّ أَمْراً لا يَعلَمُ مَتىٰ يَفْجَأُكَ يَنْبَغي أَنْ تَسْتَعِدَّ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَغْشاكَ .

٣٣٠٧-إِنَّ أَحْسَنَ الزَّيِّ ما خَلَطَكَ بِالنَّاسِ وَ جَمَّلَكَ بَيْنَهُمْ وَكَفَّ عَنْكَ أَلْسِنَتَهُمْ .

٣٣٠٨\_إِنَّ لِأَنْفُسِكُمْ أَثْماناً فَلا تَبيعُوها إِلَّا بالْجَنَّة .

٣٣٠٩ \_ إِنَّ مَنْ باعَ نَفْسَهُ بِغَيرِ الْجَنَّةِ فَقَدْ

<sup>(</sup>١) في الغرر ٦٥: تُنْصِفَ .. تجتنب ..

 <sup>(</sup>٢) لفظة (من) لم ترد في الغرر ، كما أن لفظة (أفضل) لم ترد في
 (ب) ، وَ لكن السياق الثنائي للحكم يؤيد وجود (من).

عَظُمَتْ عَلَيْهِ الْمِحْنَةُ.

• ٣٣١ ـ إِنَّ بِذَوِي الْعُقُولِ مِنَ الْحَاجَةِ إِلَىٰ الْمَطَرِ . الْأَدَبِ كَما يَظْمَأُ الزَّرْعِ إِلَىٰ الْمَطَرِ .

٣٣١١\_إِنَّ كَرَمَ اللهِ تَعالَىٰ لا يَنْقُضُ حِكْمَتهُ فَلِلَا يَنْقُضُ حِكْمَتهُ فَلِلَّالِكَ لا يَنْقُضُ حِكْمَتهُ فَلِلَّالِكَ لا تَقَعُ الْإِجابَةُ في كُلِّ دَعْوَةٍ .

٢ ٣٣١\_إِنَّ لِـ«لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ» شُرُوطاً وَ إِنِّي وَ ذُرِّيَّتي لَمِنْ ١٠ شُرُوطِها .

٣٣٦٣-إِنَّ الدُّنْيا دارُ خَبالٍ وَ وَبالٍ وَ زَوالٍ وَ الْتُوالِ وَ الْتُقالِ ، لا تُساوي لَذَّاتُها تَـنْغيصَها ، وَ لا يَفي سُعُودُها يِنُحُوسِها وَ لا يَقُومُ صُعُودُها بِهُبُوطِها .

٣٣١٤ ـ إِنَّ مِنْ فَضْلِ الرَّجُلِ أَنْ يُنْصِفَ مَنْ لا يُنْصِفُهُ وَ يُحْسِنَ إِلَىٰ مَنْ أَساءَ إِلَيْهِ .

٣٣١٥ ـ وَعَزَّىٰ ﴿ قَوْماً بِمَيِّتٍ فَقَالَ لَهُم: إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَيْسَ بِكُمْ بَدَءَ وَ لَا إِلَيْكُمُ الْنَهىٰ وَ قَدْ كَانَ صَاحِبُكُمْ هذا يُسافِرُ فَعُدُّوهُ في بَعْضِ سَفَراتِه فَإِنْ قَدِمَ عَلَيْكُمْ وَ إِلّا قَدِمْتُمْ أَنْتُمْ عَلَيْكُمْ وَ إِلّا قَدِمْتُمْ أَنْتُمْ عَلَيْهِ .

٣٣١٦ ـ إِنَّ مُجاهَدَةَ النَّفْسِ لَـ تَزُمُّها عَـنِ الْمَعاصي وَ تَعْصِمُها عَنِ الرَّديٰ .

٣٣١٧\_إِنَّ النَّفْسَ أَبْعَدُ شَيْءٍ نَزَعاً وَ إِنَّها لا تَزالُ تَنْزِعُ إِلَىٰ مَعْصِيَةٍ في هَوىٰ .

(١) وَ في الغرر ١٠٣ : من .

٣٣١٨-إِنَّ مَنْ باعَ جَنَّةَ الْمَأْوَىٰ بِعَاجِلَةِ الدُّنْيَا تَعِسَ جَدُّهُ وَ خَسِرَتْ صَفْقَتُهُ.

٣٣١٩ ـ إِنَّ هذِهِ النَّفُوسُ طَلْعَةُ إِنْ تُطيعُوها تَنْزِعُ بِكُمْ إِلَىٰ شَرِّ غايَةٍ .

٣٣٢٠ ـ إِنَّ طاعَةَ النَّفْسِ وَ مُتابَعَةَ أَهْوِيَتِها أَسُّ كُلِّ غَوايَةٍ . أَسُّ كُلِّ غَوايَةٍ .

٣٣٢١ ـ إِنَّ اللهَ تَعالىٰ وَضَعَ الْعِقابَ عَلىٰ مَعاصيهِ ذِيادَةً عَنْ نِقمَتِه .

٣٣٢٢\_إِنَّ نَفْسَكَ لَخَدُوعٌ إِنْ تَثَقْ بِهَا يَقْتَدْكَ الشَّيْطَانُ إِلَىٰ ارْتِكَابِ الْمَحَارِمِ .

٣٣٢٣ - إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوَءِ وَالْفَحْشَآءِ فَمَنِ النَّمَنَهَا خَانَتْهُ وَ مَنْ أَخْلَدَ (() إِلَيْها أَهْلَكَتْهُ وَ مَنْ رَضِي عَنْها أَوْرَدَتْهُ شَرَّ الْمَوارِدِ.

٣٣٢٤ ـ إِنَّ مُقابَلَةَ الْإِسائَةِ بِـالْإِحْسانِ وَ الْجَريمَةِ بِالْغُفْرانِ لَمِنْ أَحْسَنِ الْفَضائِلَ وَ الْجَريمَةِ بِالْغُفْرانِ لَمِنْ أَحْسَنِ الْفَضائِلَ وَ أَفْضَل الْمَحامِدِ.

٣٣٢٥ ـ إِنَّ الْكَفَّ عِنْدَ حَيْرَةِ الضَّلالِ خَيْرُ مِنْ رُكُوبِ الْأَهْوالِ.

٣٣٢٦ ـ إِنَّ قَدْرَ السُّؤالِ أَكْثَرُ مِنْ قيمَةِ النَّوالِ".

<sup>(</sup>١) في الغرر ١١٥ : وَ من استنام إليها أهلكته .

 <sup>(</sup>۲) و بعده في الغرر ۱۲۰ : فلا تستكثروا ما أعطيتموه فإنّه لن
 يوازى قدر السؤال .

٣٣٢٧ إِنَّ غَداً مِنَ الْيَوْمِ قَريبٌ، يَذْهَبُ الْيَوْمُ وَريبٌ، يَذْهَبُ الْيَوْمُ بِما فيهِ وَ يَجِيءُ الْغَدُ لاحِقاً بِه .

٣٣٢٨ ـ إِنَّ مَا تُقَدِّمُ مِنْ خَيرٍ يَكُونُ لَكَ ذُخْرُهُ وَ مَا تُؤخِّرُهُ يَكُونُ لِغَيرِكَ خَيرُهُ .

٣٣٢٩\_إِنَّ غايَةً تُنْقِصُهَا اللِّحْظةُ وَ تَهْدِمُهَا السِّعَةُ لَوَ تَهْدِمُهَا السَّاعَةُ لَحَرِيَّةً بِقِصَرِ الْمُدَّةِ .

٣٣٣٠ إِنَّ الدُّنْيالَمَفْسَدَةُ الدِّينِ مَسْلَبَةٌ للْيَقينِ
 وَ إِنَّهَا لَرَأْسُ الْفِتَنِ وَ أَصْلُ الْمِحَنِ

٣٣٣١ ـ إِنَّ لِلْإِسْلامِ غَايَةً فَانْتَهُوا إِلَىٰ غَايَتِهُ وَ الْحُرُجُوا إِلَىٰ اللهِ مِمَّا افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ مِـنْ حُقُوقِه .

٣٣٣٢ إِنَّ لَكُمْ نِهايَةً فَانْتَهُوا إِلَىٰ نِها يَتِكُمْ وَإِنَّ لَكُمْ عَلَماً فَانْتَهُوا بِعَلَمِكُمْ ١٠٠ .

٣٣٣٣ - إِنَّ الْمَرْءَ عَلَىٰ ما قَدَّمَ قادِمٌ وَ علىٰ ما خَلَّفَ نادِمٌ .

٣٣٣٤ ـ إِنَّ الْوَفاءَ تَوْأَمُ الصِّدْقِ وَ ما أَعْرِفُ جُنَّةً أَوْقِيٰ مِنْهُ .

٣٣٣٥ إِنَّ النَّفْسَ الَّتِي تَطْلُبُ الرَّعَائِبَ الْفانِيَةَ لَتَهْلِكُ في مُنْقَلِبِها . لَتَهْلِكُ في مُنْقَلِبِها .

٣٣٣٦ إِنَّ مَنْ أَعْطَىٰ مَنْ حَرَمَهُ وَ وَصَلَ مَنْ فَوَ مَهُ وَ وَصَلَ مَنْ فَطَعَهُ وَ عَفا عَمَّنْ ظَلَمهُ كانَ لَـهُ مِـنَ اللهِ الظَّهِيرُ وَ النَّصِيرُ .

(۱) في (ت): بعملكم.

٣٣٣٧ ـ إِنَّ مَنْ غَرَّتُهُ الدُّنْيا بِمُحالِ الأمالِ وَ خَدَعَتْهُ بِـرُورِ الْأَمـالِيِّ أَوْرَثَـتْهُ كَـمَهاً وَ أَكْسَبَتْهُ عَمَهاً لَا خُـرَىٰ وَ أَكْسَبَتْهُ عَمَهاً لا وَ قَطَعَتْهُ عَنِ الْأُخْـرِىٰ وَ أَوْرَدَتْهُ مَوارِدَ الرَّدىٰ .

٣٣٣٨ إِنَّ هَٰذِهِ الْقُلُوبَ تَمِلُّ كَمَا تَمِلُّ الْأَبْدانُ فَابْتَغُوا لَهَا طرائِفَ الْحِكَمِ .

٣٣٣٩ ـ إِنَّ الْمُؤْمِنَ مَنْ يَرِىٰ يَقينَهُ في عَمَلِه وَ الْمُنافِقَ مَنْ يَرِىٰ شَكَّهُ في عَمَلِه .

٣٣٤٠ ـ إِنَّ الله سُبْحانَهُ وَ تَعالَىٰ اطَّلَعَ إِلَىٰ الْأَرْضِ فَ اخْتارَ لَـنا شـيعَةً للَّرُضِ فَ اخْتارَ لَـنا شـيعَةً يَنْصُرُونَنا وَ يَفْرَحُونَ لِـفَرَحِنا وَ يَـحْزَنُونَ لِحُرْزِننا وَ يَبْذُلُونَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَـهُمْ فـينا فَيُلَونَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَـهُمْ فـينا فَيُ الْجِنانِ .

٣٣٤١ ـ إِنَّ مَعَ الْإِنْسانِ مَلَكينِ يَحْفَظانِه فَإِذَا جَاءَ الْأَجَلُ خَلَيْنَهُ وَ بِيْنَهُ وَ إِنَّ الْأَجَلَ جاءَ الْأَجَلُ خَلَيا بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ وَ إِنَّ الْأَجَلَ لَجُنَّةُ حَصينَةً .

٣٣٤٢ إِنَّ الزَّاهِدينَ فِي الدُّنْيا لَتَبْكي قُلُو بُهُمْ وَإِنْ فَرِحُوا ، وَيَشْتَدُّ حُزْنُهُمْ وَإِنْ فَرِحُوا ، وَ يَكْثُرُ مَقْتُهُمْ أَنْفُسَهُمْ وَ إِنِ اغْ تُبِطُوا بِما أُو تُول.

٣٣٤٣ \_ إِنَّ اللهَ شُبْحانَهُ فَرَضَ في أَمُوالِ

<sup>(</sup>١) في الغرر ١٥٦ : عميٰ . وَ في (ت) : أورثته همها وَ أكسبته غمّها .

الْأَغْنِياءِ أَقْواتُ الْفُقَراءِ فَما جاعَ فَـقيرٌ إِلَّا بِما مَنَعَ غَنِيُّ وَ اللهُ سائِلُهمْ عَنْ ذلِكَ .

٣٣٤٤\_إِنَّ اللهَ سُبْحانَهُ أَمَرَ بِالْعَدلِ وَالْإِحْسانِ وَ نَهَىٰ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الظُّلْمِ .

٣٣٤٥ ـ إِنَّ الْمَرْءَ إِذَا هَلَكَ قَالَ النَّاسُ: مَا تَرَكَ؟ وَ قَالَ الْمَلائِكَةُ: مَا قَدَّمَ ؟ لِللهِ أَبَاؤُكُمْ فَقَدِّمُوا بَعْضاً يكُنْ لَكُمْ ذُخْراً وَ لَا تُخَلِّفُوا كُلاً يَكُنْ لَكُمْ ذُخْراً وَ لَا تُخَلِّفُوا كُلاً يَكُنْ عَلَيْكُمْ كَلاً .

٣٣٤٦ ـ إِنَّ الْعَاقِلَ مَنْ نَظَرَ في يَوْمِه لِغَدِه وَ سَعَىٰ في فَكَاكِ نَفْسِه وَ عَمِلَ لِمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ وَ لَا مَحْمِصَ لَهُ عَنْهُ .

٣٣٤٧ ـ إِنَّ الْحازِمَ مَنْ شَغَلَ [نَفْسَهُ] لِجِهادِ نَفْسِه وَ أَصْلَحَها وَ حَبَسَها عَنْ أَهْوِيَتِها وَ لَذَاتِها فَمَلَكَها وَ إِنَّ لِلْعاقِلِ بِنَفْسِه عَنِ الدُّنْيا وَ ما فيها وَ أَهْلِها شُغْلاً.

٣٣٤٨ إِنَّ خَيرَ الْمالِ ما أَوْرَ ثَكَ ذُخْراً وَذِكراً وَ أَكْراً وَ لَكُواً وَ كُراً . وَ أَكْسَبَكَ حَمْداً وَ أَجْراً .

٣٣٤٩ إِنَّ الْحَياءَ وَالْعِفَّةَ لَمِنْ خَلائِقِ الْإِيمانِ وَ إِنَّهُما لَسَجِيَّةُ الْأَحْرارِ وَ شيمَةُ الْأَبْرارِ . وَ إِنَّهُما لَسَجِيَّةُ الْأَحْرارِ وَ شيمَةُ الْأَبْرارِ . ٣٣٥٠ إِنَّ أَبْغَضَ ١٠ الْخَلائِقِ إِلَىٰ اللهِ تَعالىٰ رَجُلٌ وَ كَلَهُ إِلَىٰ نَفْسِه جائِراً عَنْ قَصْدِ السَّبيلِ سائِراً بِغَيرِ دَليلٍ .

٣٣٥١ - إِنَّ مَنْ كَانَتِ الْعَاجِلَةُ أَمْلَكَ بِه مِنَ الْاجِلَةِ وَ أُمُورُ الدُّنْيا أَغْلَبَ عَلَيْهِ مِنْ أُمُورِ الْاجِلَةِ وَ أُمُورُ الدُّنْيا أَغْلَبَ عَلَيْهِ مِنْ أُمُورِ الْاخِرَةِ فَقَدْ باعَ الْباقِي بِالْفاني وَ تَعَوَّضَ الْبائِدَ عَنِ الْخالِدِ وَ أَهْلَكَ نَفْسَهُ وَ رَضِيَ لَها الْبائِدَ عَنِ الْخالِدِ وَ أَهْلَكَ نَفْسَهُ وَ رَضِيَ لَها بِالْحائِلِ الزَّائِلِ الْقَليلِ وَ نَكَبَ بِها عَنْ نَهْجِ السَّبيلِ .

٣٣٥٢ ـ إِنَّ أَوَّلَ ما تَغْلِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْجِهادِ جِهادٌ بِأَيْدِيكُمْ ثُمَّ بِقُلُوبِكُمْ فَمَّ بِقُلُوبِكُمْ فَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ بِقَلْبِهِ مَعْرُوفاً وَ لَـمْ يُـنْكِرْ مُنْكَراً أُقلِبَ بِه فَجُعِلَ أَعْلاهُ أَسْفَلَهُ .

٣٣٥٣ إِنَّ الْعَاقِلَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَحْذَرَ الْمَوْتَ فِي هَذِهِ الدَّارِ وَ يُحْسِنَ التَّأَهُّبَ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَىٰ دَارٍ يَتَمَنَّىٰ فيها الْمَوْتَ فَلا يَجِدُهُ. يَصِلَ إِلَىٰ دَارٍ يَتَمَنَّىٰ فيها الْمَوْتَ فَلا يَجِدُهُ. ٣٣٥٤ \_ إِنَّ الْمُتَّقِينَ ذَهَبُوا يِعاجِلِ الدُّنْيا وَ ٣٣٥٤ الْاخِرَةِ شارَكُوا أَهْلَ الدُّنْيا في دُنْياهُمْ وَ لَمْ يُشارِكُهُمْ أَهْلُ الدُّنْيا في آخِرَتِهِمْ.

٣٣٥٥ ـ إِنَّ التَّقُوىٰ حَقُّ اللهِ سُبْحانَهُ عَلَيْكُمْ، وَ الْمُوجِبَةُ عَلَىٰ اللهِ حَقَّكُمْ، فَاسْتَعينُوا بِاللهِ عَلَيْها . عَلَيْها وَ تَوَسَّلُوا إِلَىٰ اللهِ بِها .

٣٣٥٦ ـ إِنَّ تَقْوَى اللهِ لَمْ تَزَلْ عارِضةً نَفْسَها عَلَىٰ الْاُمَمِ الْماضينَ وَ الْغابِرينَ لِحاجَتِهِمْ إِلَيْها غَداً إِذا أَعادَ اللهُ ما أَبْدَءَ وَ أَخَذَ ما أَعْطىٰ فَما أَقَلَّ مَنْ حَمَلَها حَقَّ حَمْلِها.

<sup>(</sup>١) وَ في الغرر ٢٣٠: إن من أبغض.

٣٣٥٧\_إِنَّ لِتَقْوَىٰ اللهِ حَبْلاً وَثيقاً عُرْوَتُهُ وَ مَعْقلاً مَنيعاً ذُرْوَتُهُ .

٣٣٥٨ إِنَّ التَّقُوىٰ مُنْتَهِىٰ رِضَىٰ اللهِ مِنْ عِبادِه وَ حاجتِه مِنْ خَلْقِه فَاتَّقُوا اللهَ الَّـذي إِنْ أَسْرَرْتُمْ عَلِمَهُ وَ إِنْ أَعْلَنْتُمْ كَتَبَهُ.

٣٣٥٩ ـ إِنَّ الْعِلْمَ يَهْدي وَ يُرْشِدُ وَ يُنْجِي وَ إِنَّ الْجَهْلَ يَغْوِي وَ يُضِلُّ وَ يُرْدِيْ .

٣٣٦٠ ـ إِنَّ أَكرَمَ الْمَوْتِ الْقَتْلُ وَ الَّذِي نَفْسي بِيَدِه لَأَلْفُ ضَرْبَةٍ بِالسَّيْفِ أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ مَيْتَةٍ عَلَىٰ الْفِراشِ.

٣٣٦١ ـ إِنَّ تَقْوَىٰ اللهِ مِفْتاحُ سَدادٍ وَ ذَخيرَةُ مَعادٍ وَ ذَخيرَةُ مَعادٍ وَ خَبِرَةُ مَعادٍ وَ عِثْقُ مِنْ كُلِّ مَلَكَةٍ وَ نَجاةٌ مِنْ كُلِّ هَلَكَةٍ بِها يَنْجُو الْهارِبُ وَ تُنْجَحُ الْمَطالِبُ وَ تُنالُ الرَّغائِبُ .

٣٣٦٢ ـ إِنَّ الْمَوْتَ لَزائِرٌ غَيرُ مَحْبُوبٍ وَ واتِرٌ غَيرُ مَحْبُوبٍ وَ واتِرٌ غَيرُ مَعْلُوبٍ .

٣٣٦٣ ـ إِنَّ الدَّهْرَ لَخَصْمٌ غَيْرُ مَخْصُومٍ وَ مُــحْتَكِمٌ غَــيْرُ ظَـلُومٍ وَ مُـحارِبٌ غَـيْرُ مَحْرُوب.

٣٣٦٤ إِنَّ مَنْ صَرَّحَتْ لَهُ الْعِبَرُ عَمَّا بَينَ يَدَيْهِ مِنَ الْمَثُلَاتِ حَجَزَهُ التَّقْوىٰ عَنْ تَقَحُّمِ الشَّبُهاتِ (١٠).

(١) في (ب) : الشهوات.

٣٣٦٥ إِنَّ مَنْ فارَقَ التَّقْوىٰ أُغْرِيَ بِاللَّذَاتِ وَ الشَّهُواتِ وَ لَـزِمَهُ لَشَيِّئاتِ وَ لَـزِمَهُ كَثيرَ التَّبِعاتِ .

٣٣٦٦ ـ إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ لا يُبَعِّدانِ '' الْمُنْكَرِ لا يُبَعِّدانِ '' مِنْ رِزْقٍ لكِنْ يُضاعِفانِ الثَّوابَ وَ يُعْظِمانِ الثَّوابَ وَ أَفْضَلُ مِنْهُما كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمامٍ جائِرٍ .

٣٣٦٧\_إِنَّ الْعَبْدَ بَينَ نِعْمَةٍ وَ ذَنْبٍ لا يُصْلِحُهُما إلَّا الْإِسْتِغْفارُ وَ الشُّكْرُ .

٣٣٦٨ ـ إِنَّ أَخاكَ حَقًّا مَنْ غَفَرَ زَلَّتكَ وَ سَدَّ خَلَّتَكَ وَ سَدًّ خَلَّتَكَ وَ شَدًّ خَلَّتَكَ وَ نَفىٰ خَلَّتَكَ وَ نَفىٰ وَ خَلَّتَكَ وَ نَفىٰ وَ جَلَّكَ وَ خَلَّتَكَ وَ نَفىٰ

٣٣٦٩\_إِنَّ الدِّينَ لَشَجَرَةٌ أَصْلُهَا الْإِيمانُ [وَ الْيَقِينُ] " بِاللهِ وَ ثَمَرُهَا الْمُوالاةُ في اللهِ وَ الْمُعاداةُ فِي اللهِ .

٣٣٧٠ إِنَّ مَكْرُمَةً صَنَعْتَهَا إِلَىٰ أَحَدِمِنَ النّاسِ إِنَّمَا أَكْرَمْتَ بِهَا عَوْضَكَ إِنَّمَا أَكْرَمْتَ بِهَا عَوْضَكَ فَلَا تَطْلُبُ مِنْ غَيرِكَ شُكْرَ مَا صَنَعْتَ إِلَىٰ فَلْ تَطْلُبُ مِنْ غَيرِكَ شُكْرَ مَا صَنَعْتَ إِلَىٰ فَلْسِكَ.

٣٣٧١\_إِنَّ سَخاءَ النَّفْسِ عَمّا في أَيْدِي النّاسِ

<sup>(</sup>١) في الغرر : ينقصان .

<sup>(</sup>٢) من (ت).

لَأَفْضَلُ مِنْ سَخاءِ الْبَذْلِ .

٣٣٧٧\_إِنَّ الوَعْظَ الَّذي لا يَمُجُّهُ سَمْعٌ وَ لا يَعْدِلُهُ نَفْعٌ ما سَكَتَ عَنْهُ لِسانُ الْقَوْلِ وَ نَطَقَ بِه لِسانُ الْعَقْل .

٣٣٧٧-إِنَّ لِلذِّكرِ أَهْلاً أَخَذُوهُ مِنَ الدُّنْيا بَدَلاً فَلَمْ يَشْغَلْهُمْ تِجارَةٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْهُ يَقْطَعُونَ بِه أَيّامَ الْحَياةِ وَ يَهْتِفُونَ بِه في آذانِ الْغافِلينَ.

٣٣٧٤ \_ إِنَّ النَّاظِرَ بِالْقَلْبِ الْعَامِلَ بِالبَصَرِ يَكُونُ مُبْتَدَءُ عَمَلِهِ أَنْ يَنْظُرَ عَمَلَهُ لَـهُ أَمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ وَقَفَ عَنْهُ.

٣٣٧٥ إِنَّ الْحازِمَ مَنْ قَيَّدَ نَفْسَهُ بِالْمُحاسَبَةِ وَ مَلَكَها بِالْمُعالَبَةِ وَ قَتَلَها بِالْمُجاهَدةِ .

٣٣٧٦ ـ إِنَّ أَوْلِياءَ اللهِ لَأَكْثَرُ النَّاسِ ذِكراً وَ أَدُومُهُمْ لَهُ شُكْراً وَ أَعْظَمُهُمْ عَلَىٰ بَلاٰئِهِ صَيْراً.

٣٣٧٧ إِنَّ خَيرَ الْمالِ مَا أَكْسَبَ ثَنَاءً وَ شُكْراً وَ أَوْجَبَ ثَوَاباً وَ أَجْراً .

٣٣٧٨\_إِنَّ مَنْ رَأَىٰ عُدُواناً يُعْمَلُ بِهِ وَ مُنْكَراً يُدْعَىٰ إِلَيْهِ وَ مُنْكَراً يُدْعَىٰ إِلَيْهِ فَأَنْكَرَهُ بِقَلْبِهِ فَقَدْ سَلِمَ وَ بَرِىءَ وَ مَنْ أَنْكَرَهُ بِلِسانِهِ فَقَدْ أُجِرَ وَ هُوَ أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ وَ مَنْ أَنْكَرَهُ بِسَـيْفِهِ لِـتَكُونَ مِنْ صَاحِبِهِ وَ مَنْ أَنْكَـرَهُ بِسَـيْفِهِ لِـتَكُونَ

حُجَّةُ ١٠٠ اللهِ الْعُلْيا وَ كَلِمَةُ الظَّالِمينَ السُّفْلىٰ فَذَٰلِكَ الَّذِي أَصابَ سَبيلَ الْهُدىٰ وَ قامَ عَلَىٰ الطَّريقِ وَ نَوَّرَ فَى قَلْبِهِ الْيَقِينُ .

٣٣٧٩\_إِنَّ لِلَّهِ فِي كُلِّ نِعْمَةٍ حَقّاً مِنَ الشُّكْرِ فَمَنْ أَدّاهُ زادَهُ مِنْها وَ مَنْ قَصَّرَ عَبْهُ خاطر بِزَوالِ نِعْمَتِهِ .

٣٣٨٠ ـ إِنَّ مَنْ كَانَ مَطِيَّتُهُ اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ فَإِنَّهُ يُسَارُ بِه وَ إِنْ كَانَ وَاقِفاً وَ يَقْطَعُ الْمَسافَةَ وَ يُسَارُ بِه وَ إِنْ كَانَ وَاقِفاً وَ يَقْطَعُ الْمَسافَةَ وَ إِنْ كَانَ مُقيماً وادِعاً .

٣٣٨١ ـ إِنَّ مَنْ بَذَلَ نَفْسَهُ في طاعَةِ اللهِ وَ رَسُولِه كَانَتْ نَفْسُهُ ناجِيَةً سالِمَةً وَ صَفْقَتُهُ رابِحَةً غانِمَةً .

٣٣٨٢ - إِنَّ الْمَرْءَ قَدْ يَسُرُّهُ دَرْكُ ما لَمْ يَكُنْ لِيُدْرِكَهُ، لِيَفُوتَهُ ، وَ يَسُووُهُ فَوْتُ ما لَمْ يَكُنْ لِيُدْرِكَهُ، فَلْيَكُنْ سُرُورُكَ بِما نِلْتَ مِنْ آخِرَتِكَ ، وَ لَيَكُنْ شُرُورُكَ بِما نِلْتَ مِنْ آخِرَتِكَ ، وَ لَيكُنْ أَسَفُكَ عَلَىٰ ما فاتَ مِنْها وَ لْيَكُنْ هَمُّكَ لِما بَعْدَ الْمَوْتِ .

٣٣٨٣ ـ إِنَّ لَيْلَكَ وَ نَهارَكَ لا يَسْتَوْعِبانِ حاجاتِكَ فَاقْسِمْهما بَيْنَ راحَتِكَ وَ عَمَلِكَ. حاجاتِكَ فَاقْسِمْهما بَيْنَ راحَتِكَ وَ عَمَلِكَ. ٣٣٨٤ ـ إِنَّ نَفْسَكَ مَطِيَّتُكَ إِنْ أَجْهَدْ تَهاقَتَلْتَها وَ إِنْ رَفَقْتَ بِها أَبْقَيْتَها ، " إِنَّكَ إِنْ أَخْلَلْتَ

<sup>(</sup>١) في (ب) : كلمة .

<sup>(</sup>٢) وَ قد صار مابعده في الغرر حكمة مستقلة بحسب ترقيم ١

بِهذا التَّقْسيمِ فَلا تَـقُومُ فَـضائِلُ تَكْسِبُها بِفَرائِضَ تُضيعُها اللهِ .

٣٣٨٥ ـ إِنَّ رَأْيَكَ لا يَتَّسِعُ لِكُلِّ شَيْءٍ فَفَرِّغْهُ لِلْكُلِّ شَيْءٍ فَفَرِّغْهُ لِلْمُهِمِّ .

٣٣٨٦ إِنَّ مالكَ لا يُغْني كُلَّ الْخَلْقَ فَاخْصُصْ بِهِ أَهْلَ الْحَقِّ .

٣٣٨٧\_إِنَّ كَرامَتَكَ لا تَتَّسِعُ النَّاسَ فَتَوَخَّ بِها أَفاضِلَ الْخَلْقِ .

٣٣٨٨ ـ إِنَّ أَحْسَنَ النَّاسِ عَيْشاً مَنْ حَسُنَ عَيْشُ مَنْ حَسُنَ عَيْشُ النَّاسِ في عَيْشِه .

٣٣٨٩ ـ إِنَّ إِحْسانَكَ إِلَىٰ مَنْ كَادَكَ مِنَ الْأَضْدادِ وَ الْحُسّادِ لَأَغْ يَظُ عَلَيْهِمْ مِنْ مَسواقِع إِسائَتِكَ إِلَيْهِمْ وَ هُـوَ داعٍ إِلَىٰ صَلاحِهِمْ.

٣٣٩-إِنَّ الْمُجاهِدَ نَفْسَهُ وَالْمُغالِبَ غَضَبَهُ وَ الْمُغالِبَ غَضَبَهُ وَ اللهُ لَـهُ اللهُ لَـهُ تَوابَ الصَّائِمِ الْقائِمِ وَ يُنيلُهُ دَرَجَةَ الْمُرابِطِ الصَّابِر.

٣٣٩١ ـ إِنَّ أَفْضَلَ مَا اسْتُجْلِبَ بِهِ الشَّناءُ السَّخاءُ وَ إِنَّ أَجْزَلَ مَا اسْتَدَرَّتِ الْأَرْبـاحَ

جهالمحقق وسياق الكلام يؤيد الوحدة مضافاً إلى أن هنا فصل إنّ دون إضافة ، وَ في الغرر : نوافل تكسبها .

(١) كذا في الغرر ٢٧٧ ، وَ فــي (ب) : طــاعة الله . وَ فــي (ت) : طاعته .

الْباقِيَةَ الصَّدَقَةُ .

٣٣٩٢\_إِنَّ مَنْ شَغَلَ نَفْسَهُ بِالْمَفْرُوضِ عَلَيْهِ مِنَ الْمَضْمُونِ لَهُ وَ رَضِيَ بِالْمَقْدُورِ عَلَيْهِ وَ لَهُ ؛ كَانَ أَكْثَرَ النّاسِ سَلاَمَةً في عـافِيَةٍ وَ رِبْحاً في غِبْطَةٍ وَ غَنيمَةً في مَسَرَّةٍ .

٣٣٩٣ ـ إِنَّ صِلَةَ الأَرْحامِ لَمِنْ مُوجَباتِ الْإِسْلامِ وَ إِنَّ اللهَ سُبْحانَهُ وَ تَعالَىٰ أَمَرَ بِإِكْرامِها وَ إِنَّهُ تَعالَىٰ يَصِلُ مَنْ وَصَلَها وَ يَقْطَعُ مَنْ قَطَعَها وَ يُكْرِمُ مَنْ أَكْرَمَها .

٣٣٩٤ إِنَّ مِنْ أَحَبُّ الْعِبادِ إِلَىٰ اللهِ تَعالَىٰ عَبْداً أَعَالَىٰ عَبْداً أَعَالَهُ عَلَىٰ اللهِ تَعالَىٰ عَبْداً أَعَالَهُ عَلَىٰ نَفْسِه فَاسْتَشْعَرَ الْـحُزْنَ وَ تَجَلْبَبَ الْخَوْفَ وَ بَهَرَ مِصْباحُ الْهُدىٰ في قَلْبِه وَ أَعَدَّ الْقِرىٰ لِيَوْمِ النّاذِلِ بِه .

٣٣٩٥ ـ إِنَّ أَمَامَكَ عَقَبَةَ كَثُوداً الْمُخِفُّ فيها أَخْسَنُ حَالاً مِنَ الْمُثْقِلِ وَ الْمُبْطِىءُ عَلَيْها أَخْسَنُ حَالاً مِنَ الْمُشْرِعِ وَ إِنَّ مَهْبَطَكَ بِها لا مَحَالَةَ عَلَىٰ جَنَّةٍ أَوْ نَارٍ.

٣٣٩٦ إِنَّ اللهُ تَعالَىٰ فَرَضَ عَلَيْكُمْ فَرائِضَ فَلا تُصَيِّعُوها وَ حَـدَّ لَكُـمْ حُـدُوداً فَـلا تَعْتَدُوها وَ نَهاكُمْ عَنْ أَشْياءَ فَلا تَنْتَهِكُوها وَ سَكَتَ عَنْ أَشْياءَ فَلا يَنْتَهِكُوها وَ سَكَتَ عَنْ أَشْياءَ وَ لَمْ يَدَعْها نِشْياناً فَلا تَتَكَلَّفُوها .

٣٣٩٧ \_ إِنَّ الْفُرَصَ تَـمُرُّ مَـرَّ السَّـحابِ

فَانْتَهِزُوها إِذا أَمْكَنَتْ في أَبْوابِ الْـخَيرِ وَ إِلّا عَادَتْ نَدَماً .

٣٣٩٨\_إِنَّ الْمَوتَ لَمَعْقُودٌ بِنَواصِيكُمْ وَالدُّنْيا تَطُوي مِنْ خَلْفِكُمْ .

٣٣٩٩ ـ إِنَّ أَعْجَلَ الْعُقُوبَةِ عُقُوبَةُ الْبَغْيِ .

• • ٣٤ ـ إِنَّ أَسْوَءَ الْمَعاصي مَعْصِيَةُ الْغَيِّ .

٣٤٠١ ـ إِنَّ لِلْقُلُوبِ خَواطِرَ سَوْءٍ وَ الْعُقُولُ تُؤْجَرُ مِنْها .

٣٤٠٢ \_ إِنَّ أَوْلِياءَ اللهِ تَعالىٰ كُلُّ مُسْتَقْرِبٍ أَجَلَهُ مُكَذَّبٍ أَمَلَهُ كَثيرٍ عَمَلُهُ قَلل زَلَهُ .

٣٤٠٣ ـ إِنَّ أَمْرَنا صَعْبُ مُسْتَضْعَبُ خَشِنُ مُخْشَوشِنٌ سِرُّ مُسْتَضِعٌ مُضَقَّعٌ بِسِرٍ لا مُخْشَوشِنٌ سِرُّ مُسْتَسِرُّ مُقَرَّبٌ أَوْ نَبِيُّ مُـرْسَلُ أَوْ مُؤْمِنٌ مُمْتَحَنُ اللهُ قَلْبَهُ لِلْإِيمانِ .

٣٤٠٤ ـ إِنَّ الْاكْياسَ هُمُ الَّذِينَ لِلدُّنْيا مَقَتُوا وَ أَعْيَنَهُمْ عَنَ زُهْرَتِها أَغْمَضُوا وَ قُلُوبَهُمْ عَنْها صَرَفُوا وَ قُلُوبَهُمْ عَنْها صَرَفُوا وَ بِالدّارِ الْباقِيَةِ تَوَلَّهُوا .

٣٤٠٥ ـ إِنَّ اللهُ سُبْحانَهُ جَعَلَ الذِّكْرَ جَلاءَ الْقُلُوبِ تَبْصُرُ بِه بَعْدَ الْعَشْوَةِ وَ تَسْمَعُ بِـه بَعْدَ الْعَشْوَةِ وَ تَسْمَعُ بِـه بَعْدَ الْمُعانَدَةِ .

٣٤٠٦\_إِنَّ الْكَيِّسَ مَنْ كَانَ لِشَهْوَتِه مَانِعاً وَ لِنَزْوَتِه عِنْدَ الْحَفيظَةِ واقماً قامِعاً .

٣٤٠٧ ـ إِنَّ فِي الْفِرارِ مُوْجِدَةَ اللهِ وَ الذُّلَّ اللَّازِمَ وَ الْعَارَ الدَّائِمِ وَ إِنْ الفَارَّ غَـيرُ مَـزيدٍ فـي عُمْرِه وَ لا مُؤَخَّرٍ عَنْ يَوْمِه .

٣٤٠٨ - إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ رَجُلِّ اكْتَسَبَ مالاً مِنْ غَيرِ طاعَةِ اللهِ فَوَرَّ ثَهُ رَجُلاً أَنْفَقَهُ في طاعَةِ اللهِ فَدَخَلَ بِهِ الْجَنَّةَ وَ دَخَلَ الْأَوَّلُ النَّارَ.

٣٤٠٩ إِنَّ هذَا الْمَوْتَ لَطالِبٌ حَثيثُ لا يَفُوتُهُ الْمُقيمُ وَ لا يُعْجِزُهُ مَنْ هَرَبَ .

٣٤١٠ ـ إِنَّ فِي الْمَوْتِ لَراحَةً لِمَنْ كَانَ عَبْدَ شَهُوتِه وَ اَسيرَ أَهْوِيَتِه لِأَنْهُ كُلَّما طالَتْ حَياتُهُ كَثَرَتْ سَيِّئَاتُهُ وَ عَظُمَتْ عَلىٰ نَفْسِه جناياتُهُ .

٣٤١١ - إِنَّ أَخْسَرَ النّاسِ صَفْقَةً وَ أَخْيَبَهُمْ سَعْياً رَجُلُ أَخْلَقَ بَدَنَهُ في طَلَبِ آمالِه وَ لَمْ تُساعِدْهُ الْمَقاديرُ عَلَىٰ إِرادَتِه فَخَرَجَ مِنَ الدُّنيا بِحَسَراتِه وَ قَدمَ عَلَىٰ الْأَخِرَةِ بِتَبِعاتِه. الدُّنيا بِحَسَراتِه وَ قَدمَ عَلَىٰ الْأَخِرَةِ بِتَبِعاتِه. ٣٤١٢ - إِنَّ لِلْمِحَنِ غاياتٍ وَلِلْغاياتِ نِهاياتٍ فَالْتَحَرُّكُ فَاصْبِرُوا لَها حَتَىٰ تَبْلُغَ نِهاياتِها وَ التَّحَرُّكُ لَها قَبْلُ انْقِضائِها زِيادَةً لَها .

٣٤١٣ - إِنَّ لِلْمِحَنِ غاياتٍ لا بُدَّ مِنِ انْقِضائها فَنامُوا لَها إِلىٰ حينِ انْقِضائها فَإِنَّ إِعْمالَ الْحيلَةِ فيها قَبْلَ ذلِكَ زِيادَةً لَها .

٣٤١٤ - إِنَّ حَوائِجَ النَّاسِ إِلَيْكُمْ نِعْمَةٌ مِنَ اللهِ عَلَيْكُمْ فَاغْتَنِمُوها فَلا تَمِلُّوها فَتَتَحَوَّلَ نِقَماً .

٣٤١٥\_إِنَّ أَفْضَلَ الأَعْمالِ مَااسْتُرِقَّ بِه حُرُّ وَ اسْتُحِقَّ بِه أَجْرُ .

٣٤١٦ - إِنَّ مادِحَكَ لَخادِعٌ لِعَقْلِكَ غاشٌ لَكَ فِي نَفْسِكَ بِكَاذِبِ الْإِطْراءِ وَ زُورِ الثَّناءِ فَإِنْ حَرَمْتَهُ نَوالَكَ أَوْ مَنَعْتَهُ إِفْ ضَالَكَ وَ فَإِنْ حَرَمْتَهُ نَوالَكَ أَوْ مَنَعْتَهُ إِفْ ضَالَكَ وَ سَمَكَ بِكُلِّ فَضِيحَةٍ وَنَسَبَكَ إِلَىٰ كُلِّ قَبِيحَةٍ. سَمَكَ بِكُلِّ فَضِيحَةٍ وَنَسَبَكَ إلىٰ كُلِّ قَبِيحَةٍ. ٣٤١٧ - إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا الله سُبْحانَهُ رَغْبَةً فَتِلْكَ عِبادَةُ التَّجّارِ وَ قَوْماً عَبَدُوهُ رَهْبَةً فَتِلْكَ عِبادَةُ الْعَبيدِ وَ قَوْماً عَبَدُوهُ شُكُراً فَتِلْكَ عِبادَةُ الْأَحْرارِ.

٣٤١٨ ـ إِنَّ الْمَوْتَ لَهَادِمٌ لَذَّاتِكُمْ وَ مُباعِدٌ طَلِباتِكُمْ وَ مُباعِدٌ طَلِباتِكُمْ قَدْ أَعْلَقَتْكُمْ حَبائِلَهُ وَ أَقْصَدَتْكُمْ مَقاتِلَهُ .

٣٤١٩ ـ إِنَّ اللهُ تَعَالَىٰ أَوْصَاكُمْ بِالنَّقُوىٰ وَ جَعَلَهَا رِضَاهُ مِنْ خَلْقِهِ فَاتَّقُوا اللهَ الَّـذي أَنْتُمْ بِعَيْنِهِ وَ نَواصِيكُمْ بِيَدِهِ .

٣٤٢٠ ـ إِنَّ لِلْمَوْتِ غَمَراتٍ هِيَ أَفْظَعُ مِنْ أَنْ تُسْتَغْرِقَ بِصِفَةٍ أَوْ تَعْتَدِلَ عَلَىٰ عُقُولِ أَهْلِ الدُّنْيا .

٣٤٢١ ـ إِنَّ تَقْوَىٰ اللهِ هِيَ الزَّادُ وَ الْمَعادُ ، زادٌ

مُبَلِّغٌ وَ مَعَادٌ مُنْجِحٌ ، دَعَا إِلَيْهَا أَسْمَعُ دَاعٍ وَ وَعَاهَا خَـيرُ وَاعٍ فَأَسْـمَعَ دَاعـيها وَ فَـازَ وَاعيها .

٣٤٢٢ ـ إِنَّ تَقْوَىٰ اللهِ عِمارَةُ الدِّينِ وَ عِمادُ الْمُتَّقينَ ١٠٠ وَ إِنَّهَا لَمِفْتاحُ الصَّلاحِ وَ مِصْباحُ النَّجاحِ .

٣٤٣-إِنَّ الْغَايَةَ الْقِيامَةُ وَكَفَىٰ بِذَلِكَ واعِظاً لِمَنْ عَقَلَ وَ مَعْتَبَراً لِمَنْ جَهِلَ وَ قَبْلَ ذَلِكَ ما تَعْلَمُونَ مِنْ هَـوْلِ الْـمُطَّلَعِ وَ رَوْعاتِ ما تَعْلَمُونَ مِنْ هَـوْلِ الْـمُطَّلَعِ وَ رَوْعاتِ الْفَزَعِ وَ اخْتِلافِ الْأَضْلاعِ وَ اسْتِكاكِ الْفَزَعِ وَ اخْتِلافِ الْأَضْلاعِ وَ اسْتِكاكِ الْأَسْماعِ وَ ضـيقِ الْأَرْماسِ وَ شِـدَّةِ الْإَبْلاسِ .

٣٤٢٤ ـ إِنَّ لِلْقُلُوبِ شَهْوَةً وَكَراهَةً وَ إِفْبالاً وَ إِدْباراً فَأْتُوها مِنْ إِفْبالِها وَ شَـهْوَتِها فَـ إِنَّ الْقَلْبَ إِذا أُكرِهَ عَمِيَ .

٣٤٢٥ ـ إِنَّ لِلْقُلُوبِ إِقْبَالاً وَإِدْبَاراً فَإِذَا أَقْبَلَتْ فَاحْمِلُوها عَـلَىٰ النَّـوافِـلِ وَ إِذَا أَدْبَــرَتْ فَاقْتَصِرُوا بِهَا عَلَىٰ الْفَرائِضِ .

٣٤٢٦ ـ إِنَّ السُّلْطانَ لَأَمينُ اللهِ فِي الْخَلْقِ وَ مُقيمُ الْعَدْلِ فِي الْبِلادِ وَ الْعِبادِ وَ ظِلَّهُ '' فِي الْأَرْضِ .

<sup>(</sup>١) في الغرر ٢٤٧: اليقين.

<sup>(</sup>٢) في الغرر ٢٥٨ : وَ وزعته في الأرض.

٣٤٢٧\_إِنَّ أَوْقاتَكَ أَجْزاءُ عُمْرِكَ فَلا تُنْفِدْ لَكَ وَقْتاً في غَيرٍ ما يُنْجيكَ ‹›› .

٣٤٢٨ إِنَّ الله سُبْحانَهُ أَمَرَ عِبادَهُ تَخْييراً، وَ لَمْ نَهاهُمْ تَحْذيراً، وَ كَلَّفَ يَسيراً، وَ لَمْ يُكلِّف عَلى الْقَليلِ كَثيراً، يُكلِّف عَسيراً، وَ أَعْطَىٰ عَلَىٰ الْقَليلِ كَثيراً، وَ لَمْ يُكلِّف عَسيراً، وَ أَعْطَىٰ عَلَىٰ الْقَليلِ كَثيراً، وَ لَمْ يُكلِّف مُكْرِهاً، وَ لَمْ يُوسِلِ الْأَنْبِياءَ لَعباً، وَ لَمْ يُسْزِلِ الْكُتُب عَبْناً، وَ ما خَلَق السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما عَنَا، وَ ما خَلَق السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما باطِلاً ذلِكَ ظَنَّ الَّذينَ كَفَرُوا فَويْلُ بِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ.

٣٤٣١ إِنَّ هَا هُنَا لَعِلْماً جَمَّاً وَ أَشَارَ ﷺ بيده إلىٰ صَدره لَوْ أَصَبْتُ لَهُ حَمَلَةً بَلَىٰ

وَ إِنَّ الْيَأْسَ وَ الْقَناعَةَ الْغِنَى الظَّاهِرُ .

٣٤٣٧ - إِنَّ الْأُمُورَ إِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ لَيْسَتْ إِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ لَيْسَتْ إِلَىٰ الْعِبَادِ مَا كَانُوا لِيَخْتَارُوا عَلَيْنَا أَحَداً (" وَ لَكِنَّ اللهَ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِه مَنْ يَشَاءُ فَاحْمَدُوا الله عَلَىٰ مَا اخْتَصَّكُمْ بِه مِنْ بادِئ النِّعَمِ عَلَىٰ طيبِ الْولادَةِ.

٣٤٣٣ ـ إِنَّ الدُّنْيا دارُ صِدْقٍ لِمَنْ صَدَّقَها وَ دارُ عِنى لِمَنْ تَزَوَّدَ عافِيَةٍ لِمَنْ فَهِمَ عَنْها وَ دارُ غِنى لِمَنْ تَزَوَّدَ مِنْها وَ دارُ غِنى لِمَنْ تَزَوَّدَ مِنْها وَ دارُ مَوْعِظَةٍ لِمَنِ اتَّعَظَ بِها ، مَسْجِدُ أُحِبّاءِ اللهِ اكتَسَبُوا فيها الرَّحْمَة ، وَ مُصَلَّىٰ مَلائِكَةِ اللهِ وَ مَهْبَطُ وَحْيِ اللهِ وَ مَتْجَرُ مَلائِكَةِ اللهِ وَ مَهْبَطُ وَحْيِ اللهِ وَ مَتْجَرُ أُولِياءِ اللهِ رَبِحُوا فيها الْجَنَّة ، فَمَنْ ذا يَذُمُّها وَ قَدْ آذَنَتْ بِبَنِيها وَ نادَتْ بِفِراقِها وَ نَعَتْ وَ قَدْ آذَنَتْ بِبَنِيها وَ نادَتْ بِفِراقِها وَ نَعَتْ

أُصيبُ لَقِناً غَيرَ مَأْمُونِ عَلَيْهِ مُسْتَعْمِلاً آلةَ الدِّينِ لِلدُّنْيا أَوْ مُسْتَظْهِراً بِنِعَمِ اللهِ عَلَىٰ عِبادِه وَ بِحُجَجِه عَلَىٰ أَوْلِيائِه أَوْ مُنْقاداً لِجُمْلَةِ ‹‹› الْحَقَّ لا بَصيرَةَ لَهُ في أَحْنائِه يَنْقَدِحُ الشَّكُّ في قَلْبِه لِأَوَّلِ عارضٍ مِنْ شُبْهَة .

<sup>(</sup>١) كذا في (ت) وَ في (ب) وَ نهج البلاغة وَ الغرر : لحَمَلة .

<sup>(</sup>٢) هذا بظاهره يفيد الجبر و يناقض الأدلة المتواترة الدالة على إختيار الإنسان و تكليفه و إتمام الحجة ، و لم أجد هذا الحديث في الغرر و نهج البلاغة و بحار الأنوار.

<sup>(</sup>١) في الغرر ٢٦٧: إلّا فيما ينجيك.

<sup>(</sup>٢) في الغرر ٢٧٤ : قلائد .

<sup>(</sup>٣) في نسخة من الغرر ٢٧٦: إن أكرم الناس.

نَفْسَها وَ أَهْلَها فَمَثَّلَتْ لَهُمْ بِبَلائِهَا الْبَلاءَ وَ شَوَّقَتْهُمْ بِسُرُورِ ، راحَتْ شَوَّقَتْهُمْ بِسُرُورِ ، راحَتْ بِعافِيَةٍ وَ ابْتَكَرَتْ بِفَجيعَةٍ تَرْغيباً وَ تَرهْيباً وَ تَرهْيباً وَ تَخْديراً ، فَذَمَّها رِجالٌ غَداةَ النَّدامَةِ وَ حَمِدَها آخَرُونَ ذَكَّرَتْهُمُ الدُّنْيا فَذُكِّرُوا وَ حَمِدَها آخَرُونَ ذَكَّرَتْهُمُ الدُّنْيا فَذُكِرُوا وَ حَمِدَها أَخَرُونَ ذَكَّرَتْهُمُ الدُّنْيا فَلَمَّاهُمْ فَصَدَّقُوا وَ وَعَظَتهُمْ فَاتَعَهُمْ فَاتَعَهُمْ اللَّهُ فَاتَعْهُمْ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُمْ فَاللَّهُمْ اللَّهُ فَاللَّهُمْ اللَّهُ فَاللَّهُمْ فَاللَّهُ فَالَهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَعَالَهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَالَهُ فَاللَّهُ فَالَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا لَاللَّهُ فَا لَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا لَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا لَلْمُ فَاللَّهُ فَالَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّه

٣٤٣٤\_إِنَّ لِلَّهِ لَمَلَكًا يُنادي في كُلِّ يَوْمٍ لِدُوا لِلْمَوْتِ وَ اجْمَعُوا لِلْفَناءِ وَ ابْنُوا لِلْخَرابِ. ٣٤٣٥ إِنَّ الطَّمَعَ مُورِدُ غَيرُ مُصْدِرٍ ، وَ ضامِنُ غَيرُ وَفِيّ ، وَ رُبَّما شَرَقَ شارِبُ الْماءِ قَبْلَ رَيِّه ، وَ كُلَّما عَظُمَ قَدْرُ الشَّيْءِ الْـمُتَنافِسِ فيهِ عَظُمَتِ الرَّزِيَّةُ بِفَقْدِهِ ، وَ الْأَمَلُ يُعْمَى أَعْيُنَ الْبَصَائِرِ ، وَ الْحَظُّ يَأْتِي مَنْ لا يَأْتِيهِ . ٣٤٣٦ ـ إِنَّ أَوْلِياءَ الله هُمُ الَّذينَ نَظَرُوا إِلَىٰ باطِنِ الدُّنْيا إِذا نَظَرَ النَّاسُ إِلَىٰ ظاهِرِها ، وَ اشْتَغَلُوا بِآجِلِها إِذَا اشْتَغَلَ النَّاسُ بِعاجِلِها ، فَأَمَاتُوا مِنْهَا مَا خَشَوا أَنْ يُميتَهُمْ وَ تَرَكُوا مِنْها ما عَلِمُوا أَنَّهُ سَيَنْرُكُهُمْ ورَأَوُا اسْتِكْثارَ غَيرهِمْ مِنْهَا اسْتِقْلالاً ، وَ دَرْكَهُمْ لَها فَوْتاً وَ إعْداماً ، سالَمُوا النّاسَ وَ سَلمُوا ما عــادَ النَّاسُ بِه ، بِهِمْ عُلِمَ الْكِتابُ وَ عَلِمُوا بِه ، وَ به[م] قامَ الكتاب و بهِ قامُوا ، لا يَروْنَ

مَرْجُوّاً فَوْقَ ما يَرْجُونَ وَ لا مَخُوفاً فَوْقَ ما يَخافُونَ .

٣٤٣٧ ـ إِنَّ مِنَ الْكَرَمِ الْوَفَاءَ بِالذِّمَم .

٣٤٣٨ ـ إِنَّ أَغْنَىٰ الْغِنَىٰ الْعَقْلُ وَ أَكْبَرَ الْفَقْرِ الْغَفْرِ الْغَفْرِ الْعُجْبُ وَ أَكْبَرَ الْفَقْرِ الْحُمْقُ وَ أَوْحَشَ الْوَحْشِ الْعُجْبُ وَ أَكْرَمُ الْحُمْشِ الْعُجْبُ وَ أَكْرَمُ الْحُمْشِ الْحُمْشِ حُسْنُ الْخُلْقِ .

٣٤٣٩ - إِنَّ الْمَرْءَ لَيَفْرَحُ بِإِدْراكِ ما لَمْ يَكُنْ لِيَغْتَمُّ لِفَوْتِ ما لَمْ يَكُنْ لِيُدْرِكَهُ فَإِذَا لِيَغُوتَهُ وَ يَغْتَمُّ لِفَوْتِ ما لَمْ يَكُنْ لِيُدْرِكَهُ فَإِذَا آتَكَ اللهُ مِنَ الدُّنْيا شَيْئاً فَلا تُكْثِرَنَّ بِه فَرَحاً وَ إِذَا مَنَعَكَ مِنْها فَلا تُكْثِرَنَّ عَلَيْهِ خَزَناً وَ لَيكُنْ هَمُّكَ لِما بَعْدَ الْمَوْتِ .

٣٤٤٠ ـ إِنَّ وَراءُك طالِباً حَثيثاً مِنَ الْمَوْت فَلا تَغْفُلْ (١) .

<sup>(</sup>١) هذه الحكمة وردت هكذا في فصل إنّك، ومثله في الغـرر، فنقلناها إلىٰ هنا .

# الفصل الثالث عشر

### بلفظ الشرط إن وهو إحدى وستّون حكمة

#### فَمِنْ ذَلِكَ قُولُه ﷺ :

٣٤٤١ ـ إِنْ آمَنْتَ بِاللهِ أَمِنَ مُنْقَلَبُكَ .

٣٤٤٢ \_ إِنْ أَسْلَمْتَ لِللهِ سَلِمَتْ نَفْسُكَ ١٠٠ .

٣٤٤٣ \_ إِنْ عَقَلْتَ أَمْرَكَ وَ أَصَبْتَ مَعْرِفَةَ نَفْسِكَ فَأَعْرِضْ عَنِ الدُّنْيا وَ ازْهَـدْ فـيها

فَإِنَّهَا دارُ الْأَشْقِياءِ ﴿ ..

٣٤٤٤ إِنْ جَعَلْتَ دُنْياكَ تَبَعاً لِدينِكَ أَحْرَزْتَ دُنْياكَ وَ دينَكَ وَ كُنْتَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْأَخِرَةِ مِنَ الْأَخِرَةِ مِنَ الْأَخِرَةِ مِنَ الْأَخِرَةِ مِنَ الْأَخِرَةِ مِنَ

الْفائِزينَ . ٣٤٤٥ مِنْكَ تَبَعاً لِدُنْياكَ أَهْلَكُتَ . وينَكَ تَبَعاً لِدُنْياكَ أَهْلَكُتَ

دينَكَ وَ دُنْياكَ وَ كُنْتَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَررةِ مِنَ الْخَاسِرينَ .

٣٤٤٦ ـ إِنْ أَحْبَبْتَ سَلامَةَ نَفْسِكَ وَسَــتْرَ مَعائِبِكَ فَأَقْلِلْ كَــلامَكَ وَ أَكْــثِر الصَّـــثَ يَتَوَفَّرْ فِكْــرُكَ وَ يَسْــتَــتِرْ قَــلْبُكَ وَ يَسْــلَم

النَّاسُ مِنْ يَدِكَ . ٣٤٤٧ ــ إِنْ اتاكُمُ اللهُ بِنِعْمَةٍ فَاشْكُرُوا .

٣٤٤٨ ـ إِنِ ابْتَلاكُمُ اللهُ بِمُصيبَةٍ فَاصْبِرُوا . ٣٤٤٩ ـ إِنْ كَانَ فِي الْكَلامِ الْبَلاغَةُ فَـفِي

الصَّمْتِ الْعَافِيَةُ ١٠٠. الصَّمْتِ الْعَافِيَةُ ١٠٠.

٣٤٥٠ إِنْ كُنْتَ جازِعاً عَلىٰ كُلِّ ما أَفْلَتَ مِنْ يَدِيْكَ فَاجْزَعْ عَلىٰ ما لَمْ يَصِلْ إلَيْكَ .

٣٤٥١ \_ إِنْ تَصْبِرُ فَفِي اللهِ مِنْ كُلِّ مُصيبَةٍ خَلَفٌ .

<sup>(</sup>١) في الغرر ٩: إن كان في الكلام بلاغة ففي الصمت السَّلامة

من العثار .

<sup>(</sup>١) وَ فِي الغرر ٢٩: إِن أَسْلَمْتَ نَفْسَكَ لِلَّهِ ...

<sup>(</sup>٢) وَ لها ذيل في الغرر ٢٧.

٣٤٥٢\_إِنْ تَبْذُلُوا أَمْوالَكُمْ في جَنْبِ اللهِ فَإِنَّ اللهِ فَإِنَّ اللهِ فَإِنَّ اللهِ فَإِنَّ اللهِ فَإِنَّ اللهِ فَإِنَّ

٣٤٥٣ ـ إِنْ صَبَرْتَ جَرَىٰ الْقَلَمُ عَلَيْكَ وَ أَنْتَ مَا الْقَلَمُ عَلَيْكَ وَ أَنْتَ مَا جُورٌ .

٣٤٥٤\_(و) ١٠٠٠ إِنْ جَزِعْتَ جَرِيْ عَلَيْكَ الْقَلَمُ وَ أَنْتَ مَأْزُورٌ .

٣٤٥٠ ـ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لا يَكُونَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اللهِ ذُو نِعْمَةٍ فَافْعَلْ .

٣٤٥٦ ـ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَكُونَ أَسْعَدَ النَّاسِ بِمَا عَلِمْتَ فَاعْمَلْ .

٣٤٥٧ إِنْ أَرَدتَ قَطْيعَةَ أَخيكَ فَاسْتَبْقِ لَهُ مِنْ نَفْسِكَ بَقِيَةً يَرْجِعُ إِلَيْهِا إِنْ بَدَا لَهُ ذَلِكَ يَوْماً ما . ٣٤٥٨ - إِنْ كُنْتَ حَريصاً عَلىٰ طَلَبِ الْمَضْمُونِ لَكَ فَكُنْ حَريصاً عَلىٰ أَدَاءِ الْمَفْرُوضِ عَلَيْكَ .

٣٤٥٩ إِنْ صَبَرْتَ صَبْرَ الْأَحْرارِ وَ إِلَّا سَلَوْتَ سُلُوَّ الْأَغْمار ".

٣٤٦٠ ـ إِنْ كَانَ فِي الْغَضَبِ الْإِنْتِصَارُ فَفي الْحِلْمِ حُسْنُ الْعَافِيَةِ (٣).

٣٤٦٦ إِنْ لَمْ تَرْدَعْ نَفْسَكَ عَنْ كَثيرٍ مِمّا تُحِبُّ مَخافَةَ مَكْرُوهِه سَـمَتْ بِكَ الْأَهْـواءُ إِلَىٰ كَثيرٍ مِنَ الضَّررِ .

٣٤ُ٦٢ إِنْ عَقَدْتَ أَيمانَكَ فَارْضَ بِالْمَقْضِيِّ عَلَيْكَ وَ لَا تَرْجُ أَحَداً إِلَّا اللهَ وَ انْتَظِرْ ما أَتاكَ بِهِ الْقَدَرُ.

٣٤٦٣ ـ إِنْ وَقَعَتْ بَيْنَكَ وَ بَينَ عَدُوَّكَ قَضِيّةً عَقَدْتَ بها صُلْحاً وَ أَلْبَسْتَهُ بِها ذِمَّةً فَحُطْ عَهْدَكَ بِالْوَفاءِ وَ ارْعَ ذِمَّتَكَ بِالْأَمَانَةِ وَ اجْعَلْ نَفْسَكَ جُنَّةً بَيْنَكَ وَ بَيْنَ ما أَعْطَيْتَ مِنْ عَهْدِكَ .

٣٤٦٤ ـ إِنْ لَمْ تَكُنْ حَليماً فَتَحَلَّمْ فَإِنَّهُ قَلَّ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمِ إِلَّا أَوْشَكَ أَنْ يَصيرَ مِنْهُمْ .

٣٤٦٥ ـ إِنَّ صَبَرُتَ صَبْرَ الْأَكَارِمِ وَ إِلَّا سَلَوْتَ سُلُوَّ الْبَهَائِمِ (١).

٣٤٦٦ ـ وَ قال ﷺ في حقّ مَنْ أَننى عليهم: إِنْ نَسَطَقُوا صَدَقُوا وَ إِنْ صَمَّتُوا لَـمْ يُسْبَقُوا، إِنْ نَظَرُوا اعْتَبَرُوا وَ إِنْ أَعْرضُوا لَمْ يَشْبَقُوا، إِنْ نَظَرُوا اعْتَبَرُوا وَ إِنْ أَعْرضُوا لَمْ يَلْهَوا، إِنْ تَكَلَّمُوا ذَكَّـرُوا وَ إِنْ سَكَتُوا تَفَكَّرُوا.

٣٤٦٧ ـ وَ قال ﷺ في حقّ مَنْ ذمّه :

 <sup>(</sup>١) ليس في (ب). و هي ثابتة في (ت) و الغرر و نهج البلاغة ،
 و الأمر هين.

<sup>(</sup>٢) الغرر ٣٧١٢، ولاحظ الحكمة ٣٤٦٥ الآتية.

<sup>(</sup>٣) في الغرر ١٠ : ففي الحلم ثواب الأبرار . وَ في (ب) : حسن العاقبة .

<sup>(</sup>١) قصار نهج البلاغة ٤١٤، غرر الحكم ٢٢. وَ تـقدَّم نـحوه برقم ٣٤٥٩.

إِنْ سَقِمَ فَهُو نَادِمٌ عَلَىٰ تَرْكِ الْعَمَلِ وَ إِنْ صَحَّ أَمِنَ مُغْتَرًا وَ أَخَرَ الْعَمَلَ ، إِنْ دُعيَ الىٰ حَرْثِ حَرْثِ الدُّنْيا عَمِلَ وَ إِنْ دُعِيَ إِلَىٰ حَرْثِ الدُّنْيا عَمِلَ وَ إِنْ دُعِيَ إِلَىٰ حَرْثِ الدُّنْيا عَمِلَ ، إِنِ اسْتَغْنیٰ بَطْرَ وَ فَتَنَ ، إِنِ الْخَوْرَةِ كَسِلَ ، إِنِ اسْتَغْنیٰ بَطْرَ وَ فَتَنَ ، إِنْ أَحْسِنَ إِلَيْهِ جَحَدَ وَ الْخَتَقَرَ قَنَطَ وَ وَهَنَ ، إِنْ أَحْسِنَ إِلَيْهِ جَحَدَ وَ إِنْ أَحْسِنَ تَطَاوَلَ وَ امْتَنَّ ، إِنْ عَرَضَتْ لَهُ مَعْصِيّةٌ وَأَقَعَها بِالْإِثِّكَالِ عَلیٰ التَّوْبَةِ وَ إِنْ عَرَضَ مَعْمِيةٌ وَأَقَعَها بِالْإِثِّكَالِ عَلیٰ التَّوْبَةِ وَ إِنْ عَرْفَ عَلیٰ التَّوْبَةِ وَ إِنْ عَرْفَ عَلیٰ التَّوْبَةِ وَ إِنْ الْحَوْبَةِ ، إِنْ عُوفِي ظَنَّ اللَّهُ قَدْ تِابَ ، إِنْ عُوفِي طَنَّ اللَّهُ قَدْ تِابَ ، إِنْ عُوفِي ظَنَّ اللَّهُ قَدْ تِابَ ، إِنْ عَرَضَ أَخْلَصَ وَ الْتَعْرَأُ عَلَى الْعِبَادِ ، إِنْ أَمِنَ افْتَتَنَ لاهِياً بِالْعاجِلَةِ مَظَالِمِ الْعِبَادِ ، إِنْ أَمِنَ افْتَتَنَ لاهِياً بِالْعاجِلَةِ وَ غَفَلَ عَنِ الْمَعادِ .

٣٤٦٨ ـ إِنْ عَقَلْتَ أَمْرَكَ أَوْ أَصَبْتَ مَعْرِفَةَ نَفْسِكَ فَأَعْرِضْ عَنِ الدُّنْيا وَ ازْهَـدْ فيها فَإِنَّها دارُ الْأَشْقِياءِ وَ لَيْسَتْ بِدارِ السَّعَداءِ ، بَهْجَتُها زُورٌ وَ زينتُها غُـرُورٌ وَ سَـحائِبُها مُنْقَشِعَةٌ وَ مَواهِبُها مُرْتَجِعَةٌ .

٣٤٦٩ إِنْ كُنْتُمْ لا مَحَالَةَ راغِبينَ فَارْغَبُوا في جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ.

٣٤٧٠ ـ إِنْ كُنْتُمْ عامِلينَ فَاعْمَلُو الِما يُنْجِيكُمْ يَوْمَ الْعَرْضِ .

٣٤٧١\_إِنْ كُنْتُمْ لا مَحالَةَ مُتَعَصِّبِينَ فَتَعَصَّبُوا

لِنُصْرَةِ الْحَقِّ وَ إِغَاثَةِ الْمَلْهُوفِ.

٣٤٧٧-إِنْ كُنْتُمْ لامَحالَةَ مُتَسابِقينَ فَتَسابَقُوا إلىٰ إِقامَةِ حُدُودِ اللهِ وَ الأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ. ٣٤٧٣-إِنْ كُنْتُمْ فِي الْبَقاءِ راغِبينَ فَازْهَدُوا في عالَم الْفَناءِ.

٣٤٧٤ ـ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَأَخْرِجُوا حُبَّ الدُّنْيا مِنْ قُلُوبِكُمْ .

٣٤٧٥ ـ إِنْ كُنْتُمْ لا مَحالَةَ مُتَنافِسينَ فَتَنافَسُوا فِي الْخِصالِ الرَّغيبَةِ وَ خِلالِ الْمَجْدِ .

٣٤٧٦ ـ إِنْ كُنْتُمْ لِلنَّجاةِ طالِبينَ فَارْفَضُوا الْغَفْلَةَ وَ اللَّهْوَ وَ الْزَمُوا الْإِجْتِهادَ وَ الْجِدَّ. 
٣٤٧٧ لِنْ كُنْتُونْ لا مَم اللَّهِ مُتَنَبِّهِ هِ : فَنَنَّا هُما لللَّهُ مُتَنَبِّهِ هِ نَهَ فَنَا هُما لللهِ مُناسِقِهِ اللهِ مُناسِقِهِ اللهِ اللهِ مُناسِقِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

٣٤٧٧\_إِنْ كُنْتُمْ لا مَحالَةَ مُتَنَزِّهينَ فَتَنَزَّهُوا عَنْ مَعاصِي الْقُلُوبِ .

٣٤٧٨\_إِنْ كُنْتُمْ لا مَحالَةَ مُتَطَهِّرينَ فَتَطَهَّرُوا مِنْ دَنَسِ الْعُيُوبِ وَ الذُّنُوبِ .

٣٤٧٩ ـ إِنْ كُنْتُمْ لِلْنَّعيمِ طالِبينَ فَأَعْ تِقُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ شَقاءِ الدُّنْيا ··· .

٣٤٨٠\_إِنْ رَغِبْتُمْ فِي الْفَوْزِ وَكَرامَةِ الْأَخِرَةِ فَخُذُوا مِنَ الْفَناءِ للْبَقاءِ .

٣٤٨١ إِنْ رَأَيْتَ مِنْ نِسائِكَ رِيبَةً فَعَاجِلْ لَهُنَّ التَّنْكِيرِ وَ إِيّاكَ أَنْ التَّغيرِ وَ الْكَبيرِ وَ إِيّاكَ أَنْ

<sup>(</sup>١) في الغرر ٣٩: من دار الشقاء.

تُكَرِّرَ الْعَتْبَ فَإِنَّ ذلِكَ يُـغْرِي بِـالذَّنْبِ وَ يُهَوِّنُ الْعَتْبَ .

٣٤٨٢ إِنْ سَمَتْ هِمَّتُكَ لِإِصْلاحِ النَّاسِ فَابْدَأُ بِنَفْسِكَ فَإِنْ تَعاطَيْتَ إصلاحَ غَيْرِكَ وَ نَفْسُك فاسِدَةٌ فَهُوَ أَكْبَرُ عَيْبِ (١).

٣٤٨٣ ـ إِنِ اتَّقَيْتَ اللهَ وَقَاكَ وَ إِنْ أَطَعْتَ الطَّمَعَ أَرْداكَ .

٣٤٨٤ ـ إِنْ تَفَضَّلْتَ خُدِمْتَ .

٣٤٨٥ ـ إِنْ تَوَفَّرْتَ ١٠٠ أُكرِمْتَ .

٣٤٨٦ إِنْ تَقْنَعْ تَعُزَّ .

٣٤٨٧ ـ إِنْ تُخْلِصْ عَمَلَكَ تَفُــزْ .

٣٤٨٨ ـ وَ قيل له ﷺ : إِنَّ أَهْلَ الْعِراقِ لا يُصْلِحُهُمْ إِلَّا السَّيْفُ . فَقال :

إِنْ لَــمْ يُــصْلِحْهُمْ إِلَّا فَســادي فَـلا أَصْلَحَهُمُ اللهُ .

٣٤٨٩ ـ إِنْ تَنَزَّهُوا عَنِ الْمَعاصي تَنْجَوا يَوْمَ الْعَرْضِ ٣٠ .

٣٤٩٠ ـ إِنْ كَانَتِ الرَّعَايَا قَبْلِي تَشْكُو حَيْفَ رُعَاتِهَا فَإِنِّي الْيَوْمَ أَشْكُ و حَـيْفَ رَعِـيَّتي

كَأَنِّي الْمَقُودُ وَ هُمُ الْقادَةُ وَ الْمَوْزُوعُ وَ هُمُ الْقادَةُ وَ الْمَوْزُوعُ وَ هُمُ

٣٤٩١ ـ وَ قَالَ اللهِ لاَّ نَسِ بِنِ مَالِكُ وَ قَدَ كَانَ بِعِثْهُ إِلَىٰ طَلِحَةَ وَ الرُّبِيرِ لمِّنَا جَاءًا إِلَىٰ البِصرة يَذَكِّرهما شيئاً سمعه من رسول الله عَلَيْ في معناهما فلوّىٰ عن ذلك ورجع إليه وَ قَالَ : إنّى نسيت ذلك فقال له :

إِنْ كُنْتَ كَاذِباً فَضَرَبَكَ الله بِها بـيُضاءَ لامِعَةً لا تُواريهَا الْعَمامَةُ يعني البـرص، فأصابَ أنساً هذا الداء فيما بعد في وجهه وَكانَ لا يُرىٰ إلّا مُبَرْقَعاً ١٠٠.

<sup>(</sup>١) وَ في الغرر ٤٣ : فَإِنْ تعاطيك صلاح غيرك وَ أُنْتَ فـاسد أكبر العيب .

<sup>(</sup>٢) وَ في (ب) وَ الغرر : توقرت .

<sup>(</sup>٣) في (ب): نجوا. و في الفرر ٥١: إن تنزّ هوا عن المماصي يحببكم الله.

<sup>(</sup>١) هذه الحكمة وردت في أواخر الفصل المتقدّم فصل إنّ فنقلناها إلى هنا.

## الفصل الرابع عشر

### بلفظ أنا و هو تسع و خمسون حكمة

#### فَمِنْ ذَلِكَ قُولُه 🚇 :

٣٤٩٢ ـ أَنا شاهِدُ لَكُمْ وَ عَلَيْكُمْ '' يَــوْمَ الْقِيامَةِ.

٣٤٩٣ ـ أَنَا داعيكُمْ إِلَىٰ طَاعَةِ اللهِ رَبِّكُمْ وَ مُوسِلُكُمْ " إِلَىٰ فَرائِضِ دينِكُمْ وَ دَليـلُكُمْ إِلَىٰ مَا يُنْجِيكُمْ .

٣٤٩٤ ـ أَنَا صِنْوُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَ السّابِقُ إِلَىٰ الْالْمِيْ اللهِ ﷺ وَ السّابِقُ إِلَىٰ الْاَصْنامِ وَ مُجاهِدُ الْكُفّارِ وَ مُجاهِدُ الْكُفّارِ وَ مُجاهِدُ الْكُفّارِ وَ قامِعُ الْأَضْدادِ ٣٠.

٣٤٩٥ ـ أَنَا يَعْشُوبُ الْـمُؤْمِنِينَ وَ الْـمَالُ يَعْشُوبُ الْـمُؤْمِنِينَ وَ الْـمَالُ يَعْشُوبُ الْفُجَّارِ . يَعْشُوبُ الْفُجّارِ . ٣٤٩٦ ـ أَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَ مَعي عِثْرَتي

(١) في الغرر ١٠: وَ حجيج عليكم .

(٢) في الغرر ١١: وَ مرشدكم وَ هو أنسب.

(٣) في (ت) : الأنداد .

[مِنْ أَهْلِ بَيْتِي] ﴿ عَلَىٰ الْحَوْضِ فَلْيَأْخُذُ أَحَدُكُمْ بِقَوْلِنَا وَ لْيَعْمَلْ بِعَمَلِنَا .

٣٤٩٧\_أَنَا وَ أَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ كَمَا أَنَّ النُّجُومَ أَمَانُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ .

٣٤٩٨ ـ أَنَا خَلَيْفَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَيكُمْ وَ مُقِيدُكُمْ عَلَىٰ حُدُودِ دَيْنِكُمْ (وَ نَبِيّكُمْ) ﴿ وَ دَاعِيكُمْ إِلَىٰ جَنَّةِ الْمَأْوَىٰ .

٣٤٩٩ ـ أَنَا قَسيمُ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ وَ خازِنُ الْجِنَانِ وَ صاحِبُ الْحِوْضِ وَ صاحِبُ

البَّعْرافِ وَ صَحَاطِبِ الْحُوطِيِّ وَ صَحَاطِبِ الْأَعْرافِ وَ لَيْسَ مِنّا أَهْلَ الْبَيْتِ إِمَامٌ إِلَّا

<sup>(</sup>١) من (ت) وحدها . وَ في الغرر ٤ : فليأخذ أخــذكم بــقولنا وَ

<sup>(</sup>٢) ليس في (ب) وَ لا الغرر .

وَهُوَ عَـَارِفُ بِأَهْـلِ وَلايَـتِه وَ ذَلِكَ قَـوْلُهُ تَعَالَىٰ: «إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ». ٣٥٠٠ ـ أَنَا الصِّدِّيقُ الْأَكْبَرُ آمَنْتُ قَبْلَ أَنْ يُؤْمِنَ أَبُو بَكْرٍ وَ أَسْلَمْتُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ. ٣٥٠١ ـ أَنَا السّاقي عَلَىٰ الْحَوْضِ.

٣٥٠٢ ـ أَنَا حامِلُ اللِّواءِ يَوْمَ الْقِيامَةِ .

٣٥٠٣ ـ أَناقاتِلُ عَمْرو بْنِ عَبْدِ وَدِّ حَيْنَ نَكَلُوا عَنْهُ إِنَّا لَتَنَافَسُ عَلَىٰ الْحَوْضِ وَ إِنَّا لَنَذُودُ عَنْهُ أَعْدائَنا وَ نُسْقِي مِنْهُ أَوْلِيائَنا فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَوْبَةً لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَها أَبَداً.

٣٥٠٤ ـ أَنَا مُخَيَّرٌ فِي الْإِحْسانِ إِلَىٰ مَنْ لَمْ أَحْسِنْ إِلَيْهِ وَ مُرْتَهَنَّ بِإِتْمامِ الْإِحْسانِ إِلَىٰ مَنْ أَخْسِنْ إِلَيْهِ فَإِنِّي إِذَا مَا أَتْمَعْتُهُ [فَ] قَدْ حَفِظْتُهُ وَ إِذَا قَطَعْتُهُ فَقَدْ أَضَعْتُهُ وَ إِذَا أَضَعْتُهُ فَلَمْ فَعَلْتُهُ .

٣٥٠٥ ـ أَنَا عَلَىٰ رَدِّ ما لَمْ أُقلْ أَقْدُرُ مِنِّي عَلَىٰ رَدِّ ما قُلْتُهُ.

٣٥٠٦\_من كِتابٍ لهُ ﷺ إِلَىٰ مُعاوِيَةَ كَتَبَ في آخِره (١١):

وَ أَنا مُرْقِلٌ نَحْوَكَ في جَحْفَلٍ مِنَ الْمُهاجِرينَ وَ الأَنْصارِ وَ التّابِعينَ بِإِحْسانٍ ؛ شَديدٍ زِحامُهُمْ ، ساطِعٍ قَتامُهُمْ ، مُتَسَرْبِلينَ

سَرابيلَ الْمَوْتِ ، أَحَبُّ اللِّقاءِ إِلَـيْهِمْ لِـقاءُ رَبِّهِمْ ، وَ قَدْ صَحِبَتْهُمْ ذُرِّيَّةٌ بَدْرِيَّةٌ وَ سُيُوفٌ هاشِمِيَّةٌ قَدْ عَرَفْتَ مَـواقِعَ نِـصالِها فـي أخيك و خالِك و جَدِّكَ و أَهْلِكَ و ما هِيَ مِنَ الظّالِمينَ بِبَعيدٍ .

٣٥٠٧ ـ أَنا بابُ مَدينَةِ عِلْمِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

٣٥٠٨ ـ أَنا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ إِسْلاماً .

٣٥٠٩ ـ أَنا أَعْلَمُ الْمُؤْمِنينَ .

• ٣٥١- أَنا الصِّدِّيقُ الْأَكْبَرُ لا يَقُولُها بَعْدي إِلَّا كَذَّاتُ .

٣٥١١ ـ أَنا يعْسُـوبُ الدِّيـن .

٣٥١٢ ـ أنَّا قاتِلُ مَوْحَبِ.

٣٥١٣ ـ أَنَا زَوْجُ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ سَيِّدَةِ نِسَاءِ الْعَالَمينَ .

٣٥١٤ ـ أَنا أَبُو شَبِّرٍ وَ شَبيرٍ .

٣٥١٥ ـ أَنَا الْبَاذِلُ لِمُهْجَتِي في دينِ اللهِ .

٣٥١٦ ـ أَنَا النَّاصِرُ لِدينِ اللهِ .

٣٥١٧\_أَنا غاسِلُ رَسُولِ اللهِ وَ مُدْرِجُهُ فِي اللهِ وَ مُدْرِجُهُ فِي اللهِ وَ مُدْرِجُهُ فِي اللهَ

٣٥١٨\_أَناصاحِبُ عِلْمِه وَالْمُفْنِي عَنْهُ غَمَّهُ.

٣٥١٩ ــ أَنا الْمُنَفِّسُ عَنْهُ كَوْبَهُ .

٣٥٢٠ ـ أَنا صاحِبُ النَّهْرَوانِ .

٣٥٢١ ـ أَنَا صاحِبُ الْجَمَلِ وَ صِفِّينَ .

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة ك ٢٨.

٣٥٢٢ ـ أَنَا صاحِبُ بَدْرٍ وَ حُنَيْنٍ .

٣٥٢٣ ـ أَنَا وَ ابْنُ عَمّي خَيْرُ الأَخْيارِ .

٣٥٢٤ ـ أَنَا صاحِبُ هَلْ أَتىيٰ .

٣٥٢٥ أنَا مُكَلِّمُ الذِّنْبِ.

٣٥٢٦ ـ أَنَا مُخاطِبُ التَّعْبانِ عَلَىٰ مِنْبَرِكُمْ بِالْأَمْسِ .

٣٥٢٧ ـ أَنَا صاحِبُ لَيْلَةِ الْهَريرِ .

٣٥٢٨ \_ أَنَا الصّادِقُ الْأَميـرُ .

٣٥٢٩ ـ أَنَا الَّذي ما كَذِبْتُ يَوْماً قَطَّ وَ لاَ كُذِبْتُ .

٣٥٣٠ أَنَا الَّذي سُدَّتِ الْأَبُوابُ وَ فُتِحَ بابُهُ.

٣٥٣١ \_ أَنَا صاحِبُ الطَّائِرِ الْمَشْوِيِّ .

٣٥٣٢ \_ أَنَا أُميرُ الْبَرَرَةِ .

٣٥٣٣ \_ أَنَا قاتِلُ الْكَفَرَةِ .

٣٥٣٤ \_ أَنَا ذُو الْقَرْنَينِ .

٣٥٣٥ \_ أَنَا الْفارُوقُ .

٣٥٣٦ \_ أَنَا الْوَلِيُّ .

٣٥٣٧ \_ أَنَا الرَّضِيُّ .

٣٥٣٨ ـ أَنَا قاضي دَيْنِ رَسُولِ اللهِ .

٣٥٣٩ ـ أَنَا أَخُو جَعْفَرٍ الطَّيَّـ ارِ .

٣٥٤٠ ـ أَنَا قُدْوَةُ أَهْلِ الْكِساءِ .

٣٥٤١ \_ أَنَا الشَّهيدُ أَبُو الشُّهَداءِ .

٣٥٤٢ ـ أَنَا مُحْيِي السُّنَّةِ وَ مُميتُ الْبِدْعَةِ . ٣٥٤٣ ـ أَنَا خَليفَةُ رَسُولِ اللهِ وَ مَوْضِعُ سِرِّه . ٣٥٤٤ ـ أَنَا مُطلِّقُ الدُّنْيا ثَلاثاً لا رَجْعَةَ لي فيها .

٣٥٤٥ ـ أَنَا كَابُّ الدُّنْيا لِوَجْهِها وَ قادِرُها بِقَدَرِها وَ رادُّها إِلَىٰ عَقِبِها .

٣٥٤٦ - أَنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ كَالضَّوْءِ مِنَ الضَّوْءِ. ٣٥٤٧ - أَنَا دَمي دَمُ رَسُولِ اللهِ وَلَحْمي لَحْمُهُ وَ عَظْمي عَظْمُهُ وَ عِلْمي عِلْمُهُ وَ حَرْبي حَرْبُهُ وَ سِلْمي سِلْمُهُ وَ أَصْلي أَصْلُهُ وَ حَرْبي فَرْعي فَرْعُهُ وَ بَحْري بَحْرُهُ وَ جَدِي جَدُّهُ. فَرْعي فَرْعُهُ وَ بَحْري بَحْرُهُ وَ جَدِي جَدُّهُ. هَرُعي فَرْعُهُ وَ بَحْري بَحْرُهُ وَ جَدِي جَدُّهُ.

٣٥٤٩ ـ أَنَا الْمُتَصَدِّقُ بِخاتَمِه فِي الصَّلاةِ .

٣٥٥٠ \_ أَنَا صاحِبُ ذِي الْفِقارِ .

٣٥٥١\_أَناصاحِبُ سَفينَةِ نُوحٍ الَّتِي مَنْ رَكِبَها نَحا.

٣٥٥٢ ـ أَنَا صاحِبُ يَوْمِ غَديرِ خُمٍّ.

٣٥٥٣ \_ أَنَا صاحِبُ يَوْمِ خَيْبَرَ .

٣٥٥٤\_أَنَا وَضَعْتُ بِكَلْكُلِ الْعَرَبِ وَكَسَرْتُ نَواجِمَ رَبِيعَةَ وَ مُضَرَ .

٣٥٥٥ ـ أنَّا مِنْ رِجالِ الْأَعْرافِ .

## الفصل الخامس عشر

## بلفظ إنّي وهو خمس عشرة حكمة

#### فَمِنْ ذَلِكَ قُولُهُ ﷺ :

٣٥٥٦\_إِنِّي مُحارِبٌ أَمَلي وَ مُنْتَظِرٌ أَجَلي.

٣٥٥٧ ـ إِنِّي لَعَلَيْ إِقَامَةِ حُجَجِ اللهِ أُقَاوِلُ وَ

عَلَىٰ نُصْرَةِ دينِه أَجاهِدُ وَ أَقَاتِلُ .

٣٥٥٨ ـ إِنِّي لَعَلَىٰ بِيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَ بَصيرَةٍ في ديني وَ بَصيرَةٍ في ديني وَ يَقينِ في أَمْري .

٣٥٥٩ ـ إِنِّي لا أَحُثُكُمْ عَلىٰ طاعَةِ اللهِ (١١ إِلَّا وَ أَسْبِقُكُمْ إِلَيْهَا وَ لا أَنْهَاكُمْ عَنْ مَعْصِيَةِ اللهِ إلّا وَ أَنْتَهِى قَبْلَكُمْ عَنْها .

٣٥٦٠ إِنِّي آمُرُكُمْ بِالْإِسْتِعْدادِ "وَالْإِسْتِكْثارِ مِنَ الزَّادِ لِيَوْمٍ تَقْدُمُونَ عَلَىٰ مَا تُعَدَّمُونَ وَتَنْدَمُونَ عَلَىٰ مَا تُخَلِّفُونَ وَ تُجْزَوْنَ بِمَا

كُنْتُمْ تُسْلِفُونَ .

٣٥٦١ ـ إِنِّي لَعَلَىٰ يَقينٍ مِنْ رَبِّي وَ غَيرِ شُبْهَةٍ في ديني .

٣٥٦٢ ـ إِنِّي مُسْتَوْفٍ رِزْقي وَ مُجاهِدٌ نَفْسي وَ مُنْتَهٍ إِلَىٰ قِسَمي .

٣٥٦٣ ـ إِنِّيَ لَعَلَىٰ جادَّةِ الْحَقِّ وَ إِنَّهُمْ لَعَلَىٰ مَزَلَّة الْباطِل .

٣٥٦٤ ـ إِنِّي لاَّرْفَعُ نَفْسي أَنْ تَكُونَ لَها حاجَةً لا يَسَعُها جُودي أَوْ جَهْلٌ لا يَسَعُهُ حِلْمي أَوْ خَهْلٌ لا يَسَعُهُ حِلْمي أَوْ ذَنْبٌ لا يَسَعُهُ عَفْوي أَو أَنْ يَكُونَ زَمَانً أَطُولُ مِنْ زَماني (١٠).

 <sup>(</sup>١) كذا في النسختين و مثله في الغرر ، و لعل الصواب : أطول من أناتى . و قد ورد في دعاء زين العابدين المعروف بدعاء

<sup>(</sup>١) لفظة الجلالة لم ترد في الغرر ١٠ وَ هكذا التالي .

<sup>.</sup> ٢) في الغرر : بحسن الإستعداد .

٣٥٦٦ - إِنِّي لاَّرْفَعُ نَفْسي عَنْ أَنْ أَنْهَىٰ النَّاسَ عَمَّا لَسْتُ عَنْهُ أَنْ تَهِي أَوْ آمُرُهُمْ بِما لا أَسْبِقُهُمْ إِلَيْهِ بِعَمَلي أَوْ أَرْضىٰ مِنْهُمْ إِلَّا " بِما لا يَرْضىٰ رَبِّي .

٣٥٦٧ ـ إِنِّي طَلَّقْتُ الدُّنْيا ثَلاثاً [بَتاتاً] لا رَجْعَةَ لي فيها وَ أَلْقَيْتُ حَبْلَها عَلَىٰ غارِبِها. ٢٥٦٨ ـ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ كُلَّ مُـذْلِقِ ٣ اللِّسانِ مُنافِقِ الْجِنانِ يَقُولُ ما تَـعْلَمُونَ وَ يَقْعَلُ ما تُنْكُونَ وَ.

٣٥٦٩ إِنِّي إِذَا اسْتَحْكَمْتُ فِي الرَّجُلِ خَصْلَةً مِنْ خِصَالِ الْخَيرِ احْتَمَلْتُهُ لَهَا وَ اغْتَفَرْتُ لَهُ فَقْدَ مَا سِواها وَ لا أَغْتَفِرُ لَهُ فَقْدَ عَقْلٍ وَ لا عُدْمَ دينٍ لِأَنَّ مُفارَقَةَ الدِّينِ مُفارَقَةُ الأَمْنِ وَ لا تَهْنَأ حَياةً مَعَ مَخافَةٍ وَ عَدَمُ الْعَقْلِ عَدَمُ الْعَقْلِ عَدَمُ الْحَياةِ وَ لا تُعاشَرُ الأَمْواتُ .

جه أبي حمزة الثمالي : فَأَي جهل يا رب لا يسمه جودك ؟ أو أيّ زمانٍ أطول من أناتك .

<sup>(</sup>١) أداة الإستثناء لم ترد في الغرر ٩.

<sup>(</sup>٢) في (ب): مذق . في الغرر : عليم اللِّسان . وَ لكل منها وجه .

### الفصل السادس عشر

### بلفظ إنَّك وهو اثنتان و ثلاثون حكمة

### فُمِنْ ذَلِكَ قُولُه ﷺ :

وَهَلَكْتَ .

وَأَعْرِضْ عَنْهَا . ٣٥٧١\_إنَّكَ إِنْ عَمِلْتَ لِلآخِرَةِ فَازَ قِدْحُكَ .

٣٥٧٠ ـ إِنَّكَ لَمْ تُخْلَقْ لِلدُّنْيَا فَازْهَدْ فيها

٣٥٧٣ ـ إِنَّكَ إِنْ عَمِلْتَ لِلدُّنْيَا خَسِرَتْ صَفْقَتُكَ .

٣٥٧٣ ـ إِنَّكَ إِنْ أَقْبَلْتَ عَلَىٰ الدُّنْيا أَدْبَرَتْ. ٣٥٧٤ ـ إِنَّكَ إِنْ أَدْبَرْتَ عَنِ الدُّنْيا أَقْبَلَتْ. ٣٥٧٥ ـ إِنَّكَ إِنِ اشْتَغَلْتَ بِقَضاءِ النَّوافِلِ عَنْ أَداءِ الْفَرائِضِ فَ لَنْ يَـقُومَ فَ ضْلٌ تَكْسِبُهُ بِفَرْضٍ تُضَيِّعُهُ. بِفَرْضٍ تُضَيِّعُهُ.

بِفَوْضٍ تَضَيِّعُهُ . ٣٥٧٦ــاِنَّكَ لَنْ تَلِجَ الْجَنَّةَ حَتِّىٰ تَزْدَجِرَ عَنْ غَيِّكَ وَ تَنْتَهِي ، وَ تَوْتَدِعَ عَنْ مَعاصيكَ وَ تَرْعَوِىَ .

٣٥٧٧\_إِنَّكَ إِنْ سالَمْتَ اللهَ سَلِمْتَ وَفُزْتَ .

٣٥٧٨ ـ إِنَّكَ إِنْ حارَبْتَ الْحَقَّ حُرِبْتَ

و ٣٥٧٩ إِنَّكَ لَسْتَ بِسابِقٍ أَجَلَكَ وَلا بِمَرْزُوقٍ ما لَيْسَ لَكَ فَلِماذا تُشْقي نَفْسَكَ يا شَقِيُّ . ٣٥٨ - إِنَّكَ في سَبيل مَنْ كانَ قَبْلَكَ فَاجْعَلْ

فَاتَّقِ الله وَ أَجْمِلْ في الطَّلَبِ. ٣٥٨٢ - إِنَّكَ مُدْرِكُ قِسَمَكَ وَمَضْمُونُ رِزْقُكَ وَ مُضْمُونُ رِزْقُكَ وَ مُضْمُونُ رِزْقُكَ وَ مُشتَوْفٍ ما كُتِبَ لَكَ فَأَرِحْ نَفْسَكَ مِنْ شَقاءِ الْحِرْصِ وَ ذِلَّةِ (١٠ الطَّلَبِ وَثِقْ بِاللهِ وَ خَفِّضْ فِي الْمُكْتَسِبِ.

(١) في الغرر ٤: مذلَّة .

٣٥٨٣ ـ إِنَّكَ إِنْ مَلَّكُتَ نَفْسَكَ قِيادَكَ أَفْسَدَتْ مَعادَكَ وَ أَوْرَ ثَتْكَ بَلاءً لا يَنْتَهِي وَ شَقاءً لا يَنْقَضى .

٣٥٨٤ - إِنَّكَ لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكَ إِلَّا عَمَلُ أَخْلَصْتَ فيهِ ١٠٠ وَ لَمْ تَشُبْهُ بِالْهَوىٰ وَ اَسْبابِ الدُّنْيا . ٣٥٨٥ - إِنَّكَ طَريدُ الْمَوْتِ الَّذي لا يَنْجُو هارِبهُ وَ لابُدَّ أَنَّهُ مُدْرِكُهُ .

٣٥٨٦ \_ إِنَّكَ إِنْ تَواضَعْتَ رَفَعَكَ اللهُ . ٣٥٨٧ \_ إِنَّكَ لَنْ تُدْرِكَ مِنْ رَبِّكَ ما تُحِبُّ إِلَّا بِالصَّبْرِ عَمّا تَشْتَهي .

٣٥٨٨ ــ إِنَّكَ إِنْ تَكَبَّرْتَ وَضَعَكَ اللهُ . ٣٥٨٩ ــ إِنَّكَ إِنْ جاهَدْتَ نَفْسَكَ حُزْتَ رِضىٰ اللهِ .

٣٥٩-إِنَّكَ إِنْ أَنْصَفْتَ مِنْ نَفْسِك أَزْلَفَكَ اللهُ.
 ٣٥٩-إِنَّكَ إِنِ اجْتَنَبْتَ السَّيِّتَاتِ نِلْتَ رَفيعَ الدَّرَجاتِ .

٣٥٩٢ ـ إِنَّكَ إِنْ تَوَرَّعْتَ تَنَزَّهْتَ عَنْ دَنَسِ السَّيِّئاتِ .

٣٥٩٣ ـ إِنَّكَ إَنْ أَطَعْتَ اللهَ نَجّاك وَ أَصْلَحَ مَثْواكَ .

٣٥٩٤ إِنَّكَ إِنْ أَطَعْتَ هَواكَ أَصَمَّكَ وَ أَعْماكَ وَ أَعْماكَ وَ أَفْسَدَ مُنْقَلَبَكَ وَ أَرْداكَ .

٣٥٩٥ ـ إِنَّكَ إِنْ أَحْسَنْتَ فَلِنَفْسِكَ تُكْرِمُ وَ إِلَيْها تُحْسِنُ .

٣٥٩٦\_إِنَّكَ إِنْ أَسَأْتَ فَلِنَفْسِكَ تَمْتَهِنُ وَإِيّاها تَغْبِنُ .

٣٥٩٧ ـ إِنَّكَ مَخْلُوقٌ لِلْأَخِرَةِ فَاعْمَلْ لَهَا . ٣٥٩٨ ـ إِنَّكَ مَوْزُونٌ بِعَقْلِكَ فَزَكَّه بِالْعِلْمِ . ٣٥٩٩ ـ إِنَّكَ مُقَوِّمٌ بِأَدَبِكَ فَزَيِّنْهُ بِالْحِلْمِ . ٣٥٩٩ ـ إِنَّكَ لَنْ يُغْنِي عَنْكَ بَعْدَ الْمَوْتِ إِلَّا ٣٦٠٠ ـ إِنَّكَ لَنْ يُغْنِي عَنْكَ بَعْدَ الْمَوْتِ إِلَّا صالِحُ عَمَلٍ قَدَّمْتَهُ فَتَزَوَّدْ مِنْ صالِحِ الْعَمَلِ . ٣٦٠٠ ـ إِنَّكَ لَنْ تَلْقَىٰ الله سُبْحانَهُ وَ تَعالَىٰ ٢٦٠٠ لِنَّكَ لَنْ تَلْقَىٰ الله سُبْحانَهُ وَ تَعالَىٰ

٣٠٠٢ إِنَّكَ لَنْ تَحْمِلَ إِلَىٰ الْأَخِرَةِ عَمَلاً أَنْفَعَ لَكَ مِنَ الصَّبْرِ وَ الرِّضا وَ الْخَوْفِ وَ الرَّجاءِ.

بِعَمَلِ أَضَرَّ عَلَيْكَ مِنْ حُبِّ الدُّنْيا .

<sup>(</sup>١) وَ فِي الغرر ٢: من عملك إلَّا مَا أَخْلَصْتَ فيه ..

# الفصل السابع عشر

## بلفظ إنَّكم في خطاب الجمع وهو خمس و ثلاثون حكمة

### فَمِنْ ذَلِكَ قُولُه ﷺ :

٣٦٠٤ - إِنَّكُمْ إِلَىٰ اكْتِسابِ صالِحِ الْأَعْمالِ ٣٦١٠ - إِنَّكُمْ أَغْبَطُ بِما بَذَلْتُمْ مِنَ الرّاغِبِ أَحْوَجُ مِنْكُمْ إِلَىٰ مَكَاسِبِ الْأَمْوالِ . إلَيْكُمْ بِما ١٠٠ وَصَلَهُ مِنْكُمْ .

٣٦٠٥ \_ إِنَّكُمْ إِنْ رَغِبْتُمْ إِلَىٰ اللهِ غَنِمْتُمْ وَ ٣٦١١ ـ إِنَّكُمْ إِلَىٰ عَمارَةِ دارِ الْبَقاءِ أَحْوَجُ نَجُوتُمْ وَ مِنْكُمْ إِلَىٰ عِمارَةِ دارِ الْفَناءِ . فَكُمْ إِلَىٰ عِمارَةِ دارِ الْفَناءِ . هَلَكُتُمْ وَ مِنْكُمْ إِلَىٰ عِمارَةِ دارِ الْفَناءِ . هَلَكُتُمْ وَ مِنْكُمْ فِي زَمانِ الْقائِلُ بِالحَقِّ فيهِ قَليلٌ هَلَكُتُمْ .

٣٦٠٦ - إِنَّكُمْ إِنْ أَقْبَالْتُمْ عَلَىٰ اللهِ أَقْبَلْتُمْ وَإِنْ وَ اللِّسانُ فيهِ عَنِ الصِّدْقِ كَلَيلٌ وَ اللَّاذِمُ فَيهِ عَنْ الصِّدْقِ كَلَيلٌ وَ اللَّاذِمُ فَيهِ عَنْهُ أَدْبَوْتُمْ عَلَىٰ اللهِ أَقْبَلُتُمْ وَإِنْ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ مَعْتَكِفُونَ عَلَىٰ الْإِدِّهَانِ ، مُصْطَلِحُونَ عَلَىٰ الْإِدِّهَانِ ، مُصْطَلِحُونَ عَلَىٰ الْإِدِّهانِ ، الْعِصْيانِ ، مُصْطَلِحُونَ عَلَىٰ الْإِدِّهانِ ، وَ العَمْمُ مُنافِقُ وَ عَالِمُهُمْ مُنافِقُ وَ عَالِمُهُمْ مُنافِقُ وَ عَالِمُهُمْ مُنافِقُ وَ عَالِمُهُمْ مُنافِقُ وَ قَالِمُهُمْ مَنافِقُ وَ قَالِمُهُمْ مَنافِقُ ، لا يُعَظِّمُ صَغيرُهُمْ وَ قَالِمُهُمْ مُنافِقُ ، لا يُعَظِّمُ صَغيرُهُمْ

الدُّنْيا وَ فُزْتُمْ بِدارِ الْبَقاءِ .

<sup>(</sup>١) وَ في الغرر ١٥: فيما .

كَبِيرَهُمْ وَ لا يَعُولُ غَنِيُّهُمْ فَقيرَهُمْ (١).

٣٦١٣ ـ إِنَّكُمْ سَتُعْرَضُونَ عَلَىٰ سَبِّي وَ الْبَراءَةِ مِنِّي ، فَسُبُّوني وَ لا تَتَبَرَّوُ المِنِّي فَإِنِّي وُلِدْتُ عَلَىٰ الْفِطْرَةِ ٣ . عَلَىٰ الْفِطْرَةِ ٣ .

٣٦١٤ ـ إِنَّكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ مُجَازُونَ وَ بِـهَا مُوْتَهَنُونَ .

٣٦١٥\_إِنَّكُمْ إِلَىٰ الْأَخِرَةِ صَائِرُونَ وَعَلَىٰ اللهِ مُعْرَضُونَ وَعَلَىٰ اللهِ

٣٦١٦ ـ إِنَّكُمْ حَصائِدُ الْأَجَالِ وَ أَغْرَاضُ الْحِمامِ .

٣٦١٧ ـ إِنَّكُمْ إِلَىٰ الْإِهْتِمامِ بِما يَصْحَبُكُمْ مِنَ الْأَخِرَةِ أَحْوَجُ مِنْكُمْ إِلَىٰ كُلِّ ما يَصْحَبُكُمْ مِنَ الدُّنيا.

٣٦١٨ ـ إِنَّكُمْ إِلَىٰ أَزْوادِ التَّقْوىٰ أَحْوَجُ مِنْكُمْ إِلَىٰ أَزْوادِ التَّقْوىٰ أَحْوَجُ مِنْكُمْ

و ٣٦٦٩ إِنَّكُمْ هَدَفُ النَّوائِبِ وَدَرِينَهُ الْأَسْقَامِ. ٣٦٢٠ - إِنَّكُمْ مَدينُونَ بِما قَدَّمْتُمْ وَ مُرْ تَهَنُونَ بِما أَسْلَفْتُمْ .

٣٦٢١ ـ إِنَّكُمْ طُرَداءُ الْمَوْتِ الَّذِي إِنْ أَقَمْتُمْ أَخَدَكُمْ وَ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنْهُ أَدْرَكَكُمْ .

(٢) لفظ (ولدت) لم يرد في (ب) . وَ في الغرر ٣٩ : .. فسبوني وَ إيّاكم وَ البراءة منّى .

٣٦٢٧ ـ إِنَّكُمْ إِلَىٰ الْعَمَلِ بِمَا عُلِّمْتُمْ أَحْوَجُ مِنْكُمْ إِلَىٰ تَعَلَّمُ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ .

٣٦٢٣ ـ إِنَّكُمْ اللِي اِنْفاقِ ما كَسَبْتُمْ أَحْوَجُ مِنْكُمْ إلى اكْتِسابِ ما تَجْمَعُونَ .

٣٦٢٤ ـ إِنَّكُمْ إِلَىٰ إِعْرابِ الْأَعْمالِ أَحْوَجُ مِنْكُمْ إِلَىٰ إِعْرابِ الْأَقْوالِ .

٣٦٢٥ ـ إِنَّكُمْ إِلَىٰ جَزاءِ ما أَعْطَيْتُمْ أَشَدُّ حاجَةً مِن السّائِلِ إِلَىٰ مَا أَخذَ مِنْكُمْ .

٣٦٢٦ إِنَّكُمْ إِلَىٰ الْقَناعَةِ بِيَسيرِ الرِّزْقِ أَحْوَجُ مِنْكُمْ إِلَىٰ الْقَناعَةِ بِيَسيرِ الرِّزْقِ أَحْوَجُ مِنْكُمْ إِلَىٰ إِكْتِسابِ الْحِرْصِ فِي الطَّلَبِ (١٠). ٣٦٢٧ إِنَّكُمْ مُجازَونَ بِأَفعالِكُمْ فَلا تَفْعَلُو الإِلَّا بِرَّاً.

٣٦٢٨ ـ إِنَّكُمْ إِنِ اغْتَنَمْتُمْ صالِحَ الأَعْمالِ نِلْتُمْ مِنَ الْأُخِرَةِ نِهايَةَ الْأُمالِ.

٣٦٢٩\_إِنَّكُمْ إِنَّمَا خُلِقْتُمْ لِلْأَخِرَةِ لَا لِلْدُّنْيَا وَ لِلْبَقَاءِ لَا لِلْفَنَاءِ .

٣٦٣٠ ـ إِنَّكُمْ إِنَّمَا خُلِقْتُمْ لِلفَناءِ وَ التَّزَوُّدِ لِلْاخِرَةِ لا لِلْدُنيا وَ الْبَقاءِ .

٣٦٣١ \_ إِنَّكُمْ إِنْ رَضيتُمْ بِالْقَضاءِ طابَتْ عيشَتُكُمْ وَ فُرْتُمْ بِالْغَناءِ .

٣٦٣٢ إِنَّكُمْ إِنْ صَبَوْتُمْ عَلَىٰ الْبَلاءِ وَشَكَوْتُمْ

<sup>(</sup>١) كذا في الغرر ١٧ ، وَ في (ت) : إلى الإكتساب وَ الحرص . وَ في (ب) : إلى الإكتساب وَ الحرص وَ الطلب .

فِي الرَّخاءِ وَ رَضيتُمْ بِالْقَضاءِ كانَ لَكُمْ مِنَ السِّفا لَكُمْ مِنَ السِّفا . اللهِ الرِّضا .

٣٦٣٣ ـ إِنَّكُمْ إِنْ قَنَعْتُمْ حُزْتُمُ الْغَناءَ وَ خَفَّتْ عَلَيْكُمْ مُؤَنُ الدُّنيا .

٣٦٣٤ \_ إِنَّكُمْ إِنْ رَغِبْتُمْ فِي الدُّنْيا أَفْ نَيْتُمْ أَعْمارَكُمْ فِي الدُّنْيا أَفْ نَيْتُمْ أَعْمارَكُمْ فيما لا تَبْقُونَ لَهُ وَ لا يَبْقىٰ لَكُمْ. ٣٦٣٥ ـ إِنَّكُمْ إِنْ أَطَعْتُمْ أَنْفُسَكُمْ نَزَعَتْ بِكُمْ إِنْ أَطَعْتُمْ أَنْفُسَكُمْ نَزَعَتْ بِكُمْ إِلَىٰ شَرِّ غايَةٍ.

٣٦٣٦ ـ إِنَّكُمْ إِنْ رَجَوْتُمُ الله بَلَغْتُمْ آمالَكُمْ وَ إِن رَجَوْتُمُ اللهِ بَلَغْتُمْ آمالِكُمْ وَ إِن رَجَـ وْتُمْ غَـيرَ اللهِ خـابَتْ أَمـانِيُّكُمْ وَ آمالُكُمْ .

٣٦٣٧ \_ إِنَّكُمْ إِنْ أَطَعْتُمْ سَوْرَةَ الْغَضَبِ أَوْرَدَتْكُمْ نِهايَةَ الْعَطَبِ (١).

٣٦٣٨ ـ إِنَّكُمْ لَنْ تُحَصِّلُوا بِالْجَهْلِ إِرباً وَ لَنْ تَبْلُغُوا بِه مِنَ الْخَيْرِ سَبَباً وَ لَنْ تُدْرِكُوا بِـه مِنَ الْاخِرَةِ مَطلَباً .

<sup>(</sup>١) في الغرر ٣٦: موارد العطب.

# الفصل الثامن عشر

# بلفظ إنما وهو سبع وأربعون حكمة

#### فَمِنْ ذَلِكَ قُولَه ﷺ :

٣٦٤٦ ـ إِنَّما يُحِبُّكَ مَنْ لا يَتَمَلَّقُكَ وَ يُثْنَى

عَلَيْكَ مَنْ لا يُسْمِعُكَ .

٣٦٤٧ ـ إِنَّما أَهْلُ الدُّنْياكِلابٌ عاوِيَةٌ وَسِباعٌ

سْتَغْفَرَ وَإِذَا ضَارِيَةٌ يَهِرُّ بَعْضُهَا عَلَىٰ بَـعْضٍ وَ يَأْكُلُ عَنْ مَعْضٍ وَ يَأْكُلُ عَنْ مَا مَ عَيرَهَا ، عَزيزُها ذَليلَها وَ يَقْهَرُ كَبيرُها صَغِيرَها ،

نَعَمُّ مُعَقَّلَةٌ وَ أُخْرَىٰ مُهْمَلَةٌ ، قَدْ أَضَلَّتْ عَقُولَها وَ رَكِبَتْ مَجْهُولَها .

٣٦٤٨ - إِنَّمَا الْحِلْمُ كَظْمُ الْغَيْظِ وَمِلْكُ النَّفْسِ. ٣٦٤٩ - إِنَّمَا الْحَزْمُ طَاعَةُ اللهِ وَمَعْصِيَةُ النَّفْسِ.

٣٦٥٠ ـ إِنَّمَا الْعَاقِلُ مَنْ وَعَظَتْهُ التَّجَارِبُ. ٣٦٥١ ـ إِنَّمَا الْجَاهِلُ مَنِ اسْتَعْبَدَتْهُ الْمَطَالِبُ. ٣٦٥٢ ـ إِنَّمَا الدُّنْيَا شَرَكُ وَقَعَ فيهِ مَنْ لا يَعْرِفُهُ.

٣٦٥٣ ـ إِنَّما سادَةُ أَهْلِ الدُّنْيا وَ الْاخِـرَةِ النَّائِيا وَ الْاخِـرَةِ النَّاحُوادُ.

٣٦٤-إِنَّمَا الْكَيِّسُ مَنْ إِذَا أَسَاءَ اسْتَغْفَرَ وَإِذَا أَنْبَ نَدِمَ.
 أَذْنَبَ نَدِمَ.
 ٣٦٤١-إِنَّمَا الْمَوْءُ مَحْزَيٌ مِمَا أَسْلَفَ وَ قادمٌ.

٣٦٣٩ \_ إنَّما الدُّنْيا دارُ مَمَرٍّ وَ الْاخِرَةُ دارُ

مُسْتَقَرّ فَخُذُوا مِنْ دارِ مَمَرِّكُمْ لِمُسْتَقَرِّكُمْ وَ

لا تَهْتِكُوا أَسْتَارَكُمْ عَنْدَ مَنْ يَعْلَمُ أَسْرَارَكُمْ.

٣٦٤١ ـ إِنَّمَا الْمَرْءُ مَجْزِيٌّ بِما أَسْلَفَ وَقادِمُ عَلَىٰ ما قَدَّمَ . ٣٦٤٢ ـ إِنَّما زَهَّدَ النّاسَ في طَلَبِ الْعِلْم كَثْرَةُ

ما يَرَوْنَ مِنْ قِلَّةِ مَنْ عَمِلَ بِما عَلِمَ . ٣٦٤٣ ـ إِنَّما الْكَرَمُ بَذْلُ الرَّغائِبِ وَ إِسْعافُ الْمَطالِبِ .

٣٦٤٤ ـ إِنَّما يُعْرَفُ مِقْدارُ النِّعَمِ بِـمُقاساة ضِدِّها .

٣٦٤٥ إِنَّماالْمَرْأَةُ لُعْبَةٌ فَمَنِاتَّخَذَها فَلْيُغَطِّها.

٣٦٥٤ ـ إِنَّمَا الشَّرَفُ بِالْعَقْلِ وَالْأَدَبِ لا بِالْمَالِ وَ الْحَسَبِ .

٣٦٥٥ \_ إِنَّما سُمِّيَ الْعَدُوُّ عَدُّوًّاً لِأَنَّهُ يَعْدُو عَلَيْكَ فَهُوَ الْعَدُوُّ عَلَيْكَ فَهُوَ الْعَدُوُّ الْعَدُوُّ الْعادي عَلَيْكَ .

٣٦٥٦ إِنَّمَا أَنْتُمْ كَرَكْبِ وُقُوفٍ لاَ يَدْرُونَ مَتَىٰ بالْمَسيرِ يُؤْمَرُونَ .

٣٦٥٧ ـ إِنَّمَا الْعَقْلُ التَّحَذُّرُ مِنَ الْإِثْمِ وَ النَّظَرُ فِي الْعَواقِبِ وَ الأَخْذُ بِالْحَزْم .

٣٦٥٨ - إِنَّمَا الْوَرَعُ التَّحَرِّي فِي الْمَكاسِبِ وَ الْكَفُّ عَنِ الْمَطالِبِ .

٣٦٥٩ ـ إِنَّمَا النَّاسُ رَجُلانِ مُتَّبِعُ شِرْعَةٍ وَ مُبْتَدِعُ بِدْعَةٍ .

٣٦٦٠ ـ إِنَّمَا اللَّبِيبُ مَنِ اسْتَسَلَّ ١٠٠ الْأَحْقادَ. ٣٦٦١ ـ إِنَّمَا الكَرَمُ التَّنَزهُ عَنِ الْمَساوي. ٣٦٦٢ ـ إِنَّمَا الْوَرَعُ التَّطَهُّرُ عَنِ الْمَعاصى.

٣٦٦٣ ـ إِنَّمَا النَّبْلُ التَّبَرِّي عَنِ الْمَخازي .

٣٦٦٤ ـ إِنَّما أَنْتَ عَدَدُ أَيّامٍ فَكُلُّ يَوْمٍ يَمْضي · عَلَيْكَ يَمْضي · عَلَيْكَ يَمْضي · عَلَيْكَ يَمْضي بِبَعْضِكَ فَخَفِّضْ فِي الطَّلَبِ وَ

أَجْمِلُ فِي الْمُكْتَسَبِ.

٣٦٦٥ ـ إِنَّمَا سُمِّيَ الصَّديقُ صَديقاً لِأَنَّهُ

يُصَدِّقُكَ في نَفْسِكَ وَ مَعايِبِكَ فَـمَنْ فَـعَلَ ذلِكَ فَاسْتَنِمْ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ الصَّديقُ .

٣٦٦٦ ـ إِنَّما شُمِّي الرَّفيقُ رَفيقاً لِاَنَّهُ يَرْفَقُكَ عَلَىٰ عَلَىٰ صَلاحِ دينِكَ فَعَنْ يَهُ فَقُكَ عَلَىٰ صَلاحِ دينِكَ فَعَنْ يَهُ فَقُكَ عَلَىٰ صَلاحِ دينِكَ فَهُوَ الرَّفيقُ الشَّفيقُ .

٣٦٦٧ - إِنَّمَا الدُّنْيَا جِيفَةٌ وَ الْمُتَواخُونَ عَلَيْهَا أَشْبَاهُ الْكِلابِ فَلا يَمْنَعُهُمْ أُخُوَّتُهُمْ لَهَا مِنَ التَّهَارُشِ عَلَيْها .

٣٦٦٨\_إِنَّما مَثَلِيَ بَيْنَكُمْ كَالسِّراجِ فِي الظُّلَمِ يَسْتَضيءُ بِها مَنْ وَلَجَها .

٣٦٦٩\_إِنَّما أَبادَ الْقُرُونَ تَعاقُبُ الْحَرَكاتِ وَ السُّكُونُ

٣٦٧٠ ـ إِنَّمَا الْمَجْدُ أَنْ تُعْطِيَ فِي الْغُومِ وَ تَعْفُوَ عَنِ الْجُومِ .

٣٦٧١ ـ إِنَّمَا الدُّنْيا مَناعُ أَيّامٍ قَلائِلَ ثُمَّ تَزُولُ كَمَا يَزُولُ السَّرابُ وَ تَنْقَشِعُ كَـمَا يَـنْقَشِعُ السَّحابُ.

٣٦٧٢ ـ إِنَّمَا الْبَصِيرُ مَنْ سَمِعَ فَفَكَّرَ وَ بَصَرَ ١٠٠ فَأَبُّصَرَ وَ بَصَرَ ١٠٠ فَأَبُصَرَ و

٣٦٧٣ ـ إِنَّمَا الْحَليمُ مَنْ إِذَا أُوْذِيَ صَبَرَ وَ إِذَا ظُلِمَ غَفَرَ .

٣٦٧٤ - إِنَّما حَظُّ أَحَدِكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ذاتِ

<sup>(</sup>١) في الغرر ٣٢: وَ نظر فأبصر .

الطُّوْلِ وَ الْعَرْضِ قَيْدُ قَدِّهِ (١١ مُتَعَفِّراً عَلىٰ خَدِّه.

٣٦٧٥ - إِنَّمَا الْحَازِمُ مَنْ كَانَ بِنَفْسِه كُلُّ شُغْلِهِ
وَ لِدينْهِ كُلُّ هِمَّتِه وَ لِأَخِرَتِه كُلُّ جِدِّه .
٣٦٧٦ - إِنَّمَا مَثَلُ مَنْ خَبْرَ الدُّنْيا كَمَثَلِ قَوْمٍ في
سَفَرٍ نَبا بِهِمْ مَنْزِلُ جَديبٌ فَأَمُّوا مَنْزِلاً
خَصِيباً وَ جِناباً مَريعاً فَاحْتَمَلُوا وَ عُثاءَ

لِيَأْتُوا سَعَةَ دارِهِمْ وَ مَحَلَّ قَرارِهِمْ . لِيَأْتُوا سَعَةَ دارِهِمْ وَ مَحَلَّ قَرارِهِمْ . ٣٦٧٧ إِنَّمَا يَنْبَغي لأَهْلِ الْعِصْمَةِ وَالْمَصْنُوعِ إِلَّسِيهِمْ فِي السَّلامَةِ أَنْ يَسْرَحَمُوا أَهْلَ الْمَعْصِيَةِ وَ الذُّنُوبِ وَ أَنْ يَكُونَ الشُّكْسُ عَلَيْهِمْ وَ الْحاجِزُ عَلَيْهِمْ وَ الْحاجِزُ

الطَّريقِ وَ خُشُونَةَ السَّفَرِ وَ جُشُوبَةَ الْمَطْعَم

٣٦٧٨ ـ إِنَّما قَلْبُ الْحَدَثِ كَالْأَرْضِ الْخالِيَةِ مَهْما أُلْقِيَ فيها مِنْ شَيْءٍ قَبِلَتْهُ .

٣٦٧٩ ـ إِنَّما طَبائِعُ الْأَبْرارِ طَبائِعُ مُحْتَمِلَةٌ لِلْخَيرِ فَمَهْما حُمِّلَتْ مِنْهُ احْتَمَلَتْهُ .

٣٦٨٠ ـ إِنَّمَا الْمَرْءُ فِي الدُّنْيا غَرَضٌ تَنْتَصِلُهُ الْـ مَنايا وَ نَــهَبُ تُــبادِرُهُ الْـ مَصائِبُ وَ الْحَوادِثُ.

٣٦٨١\_إِنَّما لَكَ مِنْ مالِكِ ما قَدَّمْتَهُ لِأَخِرَتِكَ

وَمَا أُخَّرْتَهُ فَلِلْوارِثِ .

٣٦٨٢ إِنَّمَا النَّاسُ عالِمٌ وَمُتَعَلِّمٌ وَما سِواهُما هَمَةً .

٣٦٨٣ ـ إِنَّمَا السَّعيدُ مَنْ خافَ الْعِقابَ فَأَمِنَ وَ رَجَا الثَّوابَ فَأَحْسَنَ وَ اشْتاقَ إِلَىٰ الْـجَنَّةِ فَأَدْلَجَ.

٣٦٨٤ ـ إِنَّمَا يَسْتَحِقُّ اسْمَ الصَّمْتِ الْمُضْطلِعُ بِالْإِجَابَةِ وَ إِلَّا فَالْعَيُّ بِهِ أَوْلَىٰ .

٣٦٨٥ ـ إِنَّما حُضَّ عَلَىٰ الْمُشاوَرَةِ لِأَنَّ رَأْيَ الْمُشاوَرَةِ لِأَنَّ رَأْيَ الْمُشتَشيرِ مَشُوبٌ الْمُشتَشيرِ مَشُوبٌ بِالْهَوىٰ .

٣٦٨٦ - إِنَّمَا سُمِّيَتِ الشُّبْهَةُ شُبْهَةً لِأَنَّهَا تُشْبِهُ الْحَقَّ فَأَمَّا أَوْلِياءُ اللهِ فَضِياؤُهُمْ فيهَا الْيَقِينُ وَ دَليلُهُمْ فيهَا الْيَقِينُ وَ دَليلُهُمْ الْعُماءُ اللهِ فَدُعاؤُهُمْ إِلَيْهَا الضَّلالُ وَ دَليلُهُمُ الْعَمىٰ.

٣٦٨٧ - إِنَّمَا الْعَالِمُ مَنْ دَعَاهُ عِلْمُهُ إِلَىٰ الْوَرَعِ وَ التَّقِلُهِ بِجَنَّةِ التَّقَىٰ وَ التَّوَلُّهِ بِجَنَّةِ الْمَأْوىٰ .

٣٦٨٨ ـ إِنَّمَا الْأَئِمَّةُ قُوّامُ اللهِ عَلَىٰ خَلْقِه وَ عُرَفاءُهُ عَلَىٰ عِبادِه فَلا يَدْخُلُ الْـجَنَّةَ إِلَّا مَنْ عَرَفَهُمْ وَ عَرَفُوهُ وَ لا يَدْخُلُ النّارَ إِلّا مَنْ أَنْكَرَهُمْ وَ أَنْكَرُوهُ.

٣٦٨٩ ـ إِنَّمَا الْمُسْتَحْفِظُونَ لِدينِ اللهِ هُمُ الَّذينَ

<sup>(</sup>١) في (ت) : قدر مرقده .

أَقامُوا الدِّينَ وَ نَضَرُوهُ وَ حاطُوهُ مِنْ جَميعِ جَوانِيهِ وَ رَعَوْهُ . جَوانِيهِ وَ رَعَوْهُ . • ٣٦٩-إِنَّما يَعْرِفُ الْفَصْلَ لِأَهْلِ الْفَصْلِ أُولُو الْفَصْلِ . الْفَصْلِ .

٣٦٩١ ـ إِنَّما سَراةُ النَّاسِ أُولُوا الْأَحْلامِ الرَّحْدامِ الرَّحْدامِ الرَّحْدامِ الرَّحْدامِ الرَّبْلِ .

### الفصل التاسع عشر

### بلفظ آفة وهو خمس و خمسون حكمة

#### فُمنْ ذَلكَ قُولُه ﷺ :

٣٧٠٦ \_ آفَةُ الشَّرَفِ الْكِبْرُ. ٣٦٩٢ \_ آفَةُ الْمُلُوكِ سُوءُ السِّيرَةِ . ٣٧٠٧ \_ آفَةُ الذُّكاءِ الْمَكْرُ. ٣٦٩٣ \_ آفَةُ الْوُزَراءِ سُوءُ السَّريرَةِ . ٣٧٠٨ \_ آفَةُ النُّجْ حِ الْكَسَلُ . ٣٦٩٤ \_ آفَةُ الْوَفاءِ الْغَدْرُ . ٣٧٠٩ \_ آفَةُ الْأَمَلَ الْأَجَلُ. ٣٦٩٥ \_ آفَةُ الْحَزْمِ فَوْتُ الْأَمْرِ. ٣٦٩٦ \_ آفَةُ الْكَلامِ الْإِطَالَـةُ . ٣٧١٠ \_ آفَةُ الْغِنَىٰ البُخْلُ. ٣٧١١ \_ آفَةُ الْأَعْمالِ عَجْزُ الْعُمّالِ . ٣٦٩٧ \_ آفَةُ الْخَيْرِ قَرِينُ السَّوْءِ. ٣٧١٢ ـ آفَةُ الْأَمَالِ خُضُورُ الْأَجَالِ. ٣٦٩٨ \_ آفَةُ الْعَمَلِ الْبَطَالَةُ . ٣٧١٣ \_ آفَةُ الرِّئاسَةِ الْفَخْرُ. ٣٦٩٩ \_ آفَةُ الْإِقْتِدارِ الْبَغْيُ وَ الْعُتُوُّ . ٣٧١٤ \_ آفَةُ الْجُودِ الْفَقْرِ. ٣٧٠٠ \_ آفَةُ الْعِلْم تَرْكُ الْعَمَلِ بِه . ٣٧١٥ \_ آفَةُ اللُّبِّ الْعُجْبُ. ٣٧٠١ \_ آفَةُ الْعَمَلُ تَرْكُ الْإِخْلاصِ فيهِ . ٣٧١٦ \_ آفَةُ الْحَديثِ الْكِذْبُ . ٣٧٠٢ \_ آفَةُ الْعُلَماءِ حُبُّ الرِّياسَةِ. ٣٧١٧ \_ آفَةُ الْعُمْرانِ جَوْرُ السُّلْطانِ . ٣٧٠٣ \_ آفَةُ الزُّعَماءِ ضَعْفُ السِّياسَةِ. ٣٧١٨ \_ آفَةُ الْقُدْرَةِ مَنْعُ الْإِحْسانِ . ٣٧٠٤ \_ آفَةُ الْإِيْمانِ الشِّركُ.

٣٧٠٥ \_ آفَةُ الْيَقين الشَّكُ .

٣٧١٩ \_ آفَةُ الْعامَّةِ الْعالِمُ الْفاجِرُ.

٣٧٤٠ ـ آفَةُ الرَّعِبَّةِ قِلَّةُ ١١٠ الطَّاعَةِ . ٣٧٤١ ـ آفَةُ الْوَرَعُ قِلَّةُ الْقَناعَةِ . ٣٧٤٢ ـ آفَةُ الشَّجاعَةِ إِضَاعَةُ الْحَزْمِ . ٣٧٤٣ ـ آفَةُ الشَّجاعَةِ إِضَاعَةُ الْحَزْمِ . ٣٧٤٣ ـ آفَةُ الْقَوِئَ اسْتِضْعافُ الْخَصْم . ٣٧٤٤ ـ آفَةُ الْحِلْمِ الذُّلُّ . ٣٧٤٥ ـ آفَةُ الْعَطَاءِ المَطَلُ .

• ٣٧٢ ـ آفَةُ الْعَدْلِ السُّلْطانُ الْجائِرُ . ٣٧٢١ \_ آفَهُ الأَمانَةِ الْخِيانَـةُ . ٣٧٢٢ \_ آفَةُ الْفُقَهاءِ عُدْمُ الصِّيانَةِ . ٣٧٢٣ \_ آفَةُ الْجُـودِ التَّبْذيـرُ. ٣٧٢٤ \_ آفَةُ الْمَعاشِ سُوَّءُ التَّدْبيرِ . ٣٧٢٥ \_ آفَةُ النَّعَم الْكُفْرانُ . ٣٧٢٦ \_ آفَةُ الطَّاعَةِ الْعِصْيانُ . ٣٧٢٧ \_ آفَةُ الْعِبادَةِ الرِّياءُ. ٣٧٢٨ \_ آفَةُ الْمَجْدِ عَوائِقُ الْقَضاءِ . ٣٧٢٩ \_ آفَةُ السَّخاءِ الْمَنُّ . ٣٧٣٠ \_ آفَةُ الدِّيْنِ سُوءُ الظَّنِّ . ٣٧٣١ \_ آفَةُ الْعَقْل ١٠٠ الْوَلَهُ بِالدُّنْيا . ٣٧٣٢ \_ آفَةُ الْهَيْبَةِ الْمِزاحُ. ٣٧٣٣ \_ آفَةُ الْطَّلَبِ عَدَمُ النَّجاحِ. ٣٧٣٤ \_ آفَةُ الْعُهُودِ ٣ قِلَّةُ الرِّعايَةِ. ٣٧٣٥ ـ آفَةُ النَّقْلِ كِذْبُ الرِّوايَةِ . ٣٧٣٦ \_ آفَةُ القُضاةِ الطَّمَعُ. ٣٧٣٧ ـ آفَةُ الْعُدُولِ قِلَّةُ الْوَرَعِ . ٣٧٣٨ \_ آفَةُ الْجُنْدِ مُخالَفَةُ الْقادَةِ . ٣٧٣٩ \_ آفَةُ الرِّياضَةِ غَلَبَةُ الْعادَةِ .

<sup>(</sup>١) وَ في الغرر ١٢: آفة النفس.

<sup>(</sup>٢) وَ في الغرر ٣٢: آفة العهد.

<sup>(</sup>١) وَ في الغرر ٢٠: مخالفة الطاعة.



# الباب الثاني

ممّا ورد من حكم أمير المؤمنين عليّ الله في



### وهو أربَغة فصول :

الفصل الأَّوَّل : الباء الزائدة وهو مائة وَ أربع وسبعون حكمة

الفصل الثاني: بلفظ بادر و هو إثنتان وَ عشرون حكمة

الفصل الثالث: بلفظ بئس و هو تسع وعشرون حكمة

الفصل الرابع: بالباء المطلقة وهو ثمان و ثلاثون حكمة

# الفصل الأول

### الباء الزائدة وهو مائة و أربع وسبعون حكمة

#### فُمِنْ ذَلِكَ قُولَه 🚇 :

٣٧٤٨ \_ بِالْجُودِ تَكُونُ السِّيادَةُ . ٢٧٥٨ \_ بِالْأَعْمالِ يَتَفاضَلُ الْعُمّالُ .

٣٧٤٩ ـ بِالْيَقِينِ يُنَعَّمُ ٣ الْعِبَادَةُ . ٢٧٥٩ ـ بِالْجُودِ تَسُودُ الرِّجَالُ .

٣٧٥ ـ بِالتَّوْفيقِ تَكُونُ السَّعادَةُ .
 ٣٧٦ ـ بِالتَّوْفيقِ تَكُونُ السَّعادَةُ .
 ٣٧٥ ـ بِالتَّانِّي تَسْهُلُ الْمَطالِبُ .
 ٣٧٥١ ـ بِالصِّدْقِ تَتَزَيَّنُ الْأَقُوالُ .

٣٧٥١ \_ بِالتَّأَنِّي تَسْهُلُ الْمَطالِبُ . ٣٧٦١ \_ بِالصِّدْقِ تَتَزَيَّنُ الْأَقُوالُ . ٣٧٦١ \_ بِالصَّدْقِ تَتَزَيَّنُ الْأَقُوالُ . ٣٧٦٢ \_ بِالصَّجْرِ تُدْرَكُ الرَّغائِبُ . ٣٧٦٢ \_ بِالصَّجْرِ تُزانُ الْأَفْعالُ .

٣٧٥٣ \_ بِالْعَدْلِ تَصْلُحُ الْرَّعِيَّةُ . ٣٧٦٣ \_ بِالتَّكَبُّرِ يَكُونُ الْمَقْتُ .

٣٧٥٤ ـ بِالْفِكْرِ تَصْلُحُ الرَّوِيَّةُ . ٣٧٦٤ ـ بِالتَّوانِي يَكُونُ الْفَوْتُ . ٣٧٦٥ ـ بِالْفَناءِ تُخْتَمُ الدُّنْيا . ٣٧٥٥ ـ بالْفَناءِ تُخْتَمُ الدُّنْيا .

٣٧٥٥ \_ بِالْعَقْلِ صَلاحُ الْبَرِيَّةِ . ٣٧٦٥ \_ بِالْفَناءِ تُخْتَمُ الدَّنْيا . ٣٧٦٦ \_ بِالْحِرْصِ يَكُونُ الْعَناءُ . ٣٧٦٦ \_ بِالْحِرْصِ يَكُونُ الْعَناءُ .

> (١) وَ سيأتي برقم ٧٩: بِالبرّ يُمْلَكُ الحرّ ، وَ مثله في الغرر ٣٥. (٢) وَ في تنعم. وَ في الغرر ٢١: تَتِمُّ.

(١) وَ فِي طَبِعة من الغرر ١٠٠: الفتنة ، وَ فِي أَخْرَىٰ : القنية .

٣٧٦٨ ـ بِالْمَعْصِيَةِ يَكُونُ الشَّقاءُ .

٣٧٦٩ ـ بِعَوارِضِ الْأَفَاتِ تَتَكَدَّرُ النِّعَمُ .

٣٧٧٠ ـ بِالْإِيثارِ يُسْتَحَقُّ اسْمُ الْكَرَم .

٣٧٧١ \_ بِالصَّحَّةِ تُسْتَكْمَلُ اللَّذَّةُ .

٣٧٧٢ \_ بِالزُّهْدِ تُثْمِرُ الْحِكْمَةُ .

٣٧٧٣ ـ بِالظُّلْم تَــزُولُ النِّعَــمُ .

٣٧٧٤ ـ بِالْبَغْـيَ تَحُـلُّ ١١٠ النِّقَـمُ.

٣٧٧٥ \_ بِالْكِذْبَ يَتَزَيَّنُ أَهْلُ النِّفاقِ .

٣٧٧٦ \_ بِالْبُكاءِ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ تُمَحَّصُ اللهُ نُو تُمَحَّصُ اللهُ نُو تُمَحَّصُ

٣٧٧٧\_بِالرِّضاعَنِ النَّفْسِ تَظْهِرُ السَّوْآتُ وَ الْعُيُو بُ .

٣٧٧٨\_ بِالتَّوَدُّدِ تَتَأَكَّدُ الْمَحَبَّةُ .

٣٧٧٩ ـ بِالرِّفْقِ تَدُومُ الصُّحْبَةُ .

٣٧٨٠ ـ بِحُسْنِ الْوَفاءِ يُعْرَفُ الْأَبْرارُ .

٣٧٨١ ـ بِحُسْنِ الطَّاعَةِ تُعْرَفُ الْأَخْيارُ .

٣٧٨٢ \_ بِالتَّوْبَةُ تُمَحِّصُ السَّيِّئاتُ .

٣٧٨٣ ـ بِالْإِيمانِ يُسْتَدَلُّ عَلَىٰ الصّالِحاتِ. ٣٧٨٤ ـ بِالْإِحْتِمالِ وَالْحِلْمِ يَكُونُ لَكَ النّاسُ أَنْصاراً وَ أَعْواناً .

٣٧٨٥ ـ بِإِ عَاثَةِ الْمَلْهُوفِ يَكُونُ لَكَ مِنْ عَذَابِ اللهِ حِصْناً.

٣٧٨٦ ـ بِالْإِحْسانِ تُمْلَكُ الْقُلُوبُ.

٣٧٨٧ ـ بِالسَّخاءِ ١١٠ تُسْتَرُ الْعُيُوبُ.

٣٧٨٨ ـ بِالْإِيثارِ عَلَىٰ نَفْسِكَ تَمْلِكُ الرِّقابَ.

٣٧٨٩ ـ بِتَجَنُّبِ الْرَّذَائِل تَنْجُو مِنَ العاب.

٣٧٩-بِالْعَمَلِ يَحْصُلُ الثَّوابُ لا بِالْكَسَلِ.

٣٧٩١ ـ بِحُسْنِ النِّيّاتِ تُنْجَحُ الْمَطالِبُ .

٣٧٩٢ ـ بِالنَّظَرِ في الْعَواقِبِ تُؤْمَنُ الْمَعاطِبُ.

٣٧٩٣ ـ بِالرِّفْقِ تُدْرَكُ الْمَقاصِدُ .

٣٧٩٤ ـ بِالْبَذْلِ تَكْثُرُ الْمَحامِدُ.

٣٧٩٥ ـ بِالطَّاعَةِ يَكُونُ الْإِقْبالُ .

٣٧٩٦ ـ بِالتَّقُوىٰ تَزْكُو الْأَعْمالُ .

٣٧٩٧ ـ بِكَثْرَةِ الْأَفْضالِ يُعْرَفُ الكريمُ .

٣٧٩٨ ـ بِكَثْرَةِ الْإِحْتِمالِ يُعْرَفُ الْحَليمُ .

٣٧٩٩ ـ بِعَقْلِ الرَّسُولِ وَ أَدَبِهِ يُسْتَدَلُّ عَلَىٰ

عَقْلِ الْمُرْسِلِ " .

٣٨٠٠ ـ بِتَقْديرِ أَقْسامِ اللهِ لِلْعِبادِ قامَ وَزْنُ الْعَالَمِ وَ وَزُنُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٣٨٠١ ـ بِالصِّدْقِ وَ الْوَفاء تَكْمُلُ الْـمُرُوَّةُ لِأَهْلِها .

٣٨٠٢ ـ بِالشُّكْرِ تَدُومُ النِّعْمَـ[ــة] .

<sup>(</sup>١) ٪ في الغرر ٥٣ : تجلب.

<sup>(</sup>١) وَ في الغرر ١٦٣ : بالافضال .

<sup>(</sup>٢) وَ مثله في إحدى طبعات الغرر .

 <sup>(</sup>٣) وَ في الغرر : وَ تمت هذه الدنيا .. ، وَ لم يرد هذا الذيل في
 (ب) وَ هكذا الحكمة التالية .

٣٨٢٦ ـ بِالْعِلْمِ تُدْرَكُ دَرَجَةُ الْحِلْمِ. ٣٨٢٧ \_ بِالتَّعَلَّمِ يُسَالُ الْعِلْمُ . ٣٨٢٨ ـ بِالْكَظْم َ تَكُونُ الْحِلْمُ . ٣٨٢٩ ـ بِالْعِلْمِ تَكُونُ الْحَياةُ . ٣٨٣٠ ـ بِالصِّدْقِ يَكُونُ النَّجاةُ . ٣٨٣١ \_ بِالصِّدْقِ تَكْمُلُ الْمُرُوَّةُ . ٣٨٣٢ ـ بِالتَّواخي فِي اللهِ تَنِمُّ الْمُرُوَّةُ . ٣٨٣٣ \_ بِاحْتِمالِ الْمُؤَنِ تَكْثُرُ الْمَحامِدُ . ٣٨٣٤ \_ بِالْإِفْضالِ تُسْتَرَقُّ الْأَعْناقُ . ٣٨٣٥ ـ بِحُسْنِ الْعِشْرَةِ تَأْنَسُ الرِّفاقُ . ٣٨٣٦ ـ بِالْعِلْم يَسْتَقيمُ الْمُعْوَج. ٣٨٣٧ \_ بِالصِّدْقِ (١) يَسْتَظْهِرُ الْمُحْتَجُّ . ٣٨٣٨ \_ بِالْعَفافِ تَزْكُو الْأَعْمالُ . ٣٨٣٩ \_ بِالصَّدَقَةِ تَفْسُحُ الْاجالِ. ٣٨٤٠ ـ بِالْإِخْلاصِ تُرْفَعُ الْأَعْمالُ . ٣٨٤١ ـ بِحُسْنِ الطَّاعَةِ يَكُونُ الْإِقْبالُ " . ٣٨٤٢ ـ بِكَثْرَةِ الْإِفْضالِ يُعْرَفُ الْكَرِيمُ. ٣٨٤٣ ـ بِالدُّعاءِ يُسْتَدْفَعُ الْبَلاءُ. ٣٨٤٤ ـ بِحُسْنِ الْأَفْعَالِ يَحْسُنُ الثَّنَاءُ . ٣٨٤٥ ـ بِقَدْرِ اللَّذَّةِ يَكُونُ التَّغْصيْصُ . ٣٨٤٦ ـ بِقَدْرِ السُّرُورِ يَكُونُ التَّنْغيصُ.

٣٨٠٣ ـ بِالتَّواضُعِ تَكُونُ الرِّفْعَةُ . ٣٨٠٤ ـ بِالْإِفْضالِ يَعْظُمُ الْأَقْدارُ. ٣٨٠٥ \_ بِالصَّمْتِ يَكْثُرُ الْوَقارُ . ٣٨٠٦ ـ بِالنَّصَفَةِ تَدُومُ الْوُصْلَةُ . ٣٨٠٧ ـ بِالْمَواعِظِ تَنْجَلِي الْغَفْلَةُ . ٣٨٠٨ \_ بِالتَّوَدُّدِ تَكْثُرُ الْمَحَبَّةُ . ٣٨٠٩ \_ بِالْبُخْلِ تَكْثُرُ الْمَسَبَّةُ . ٣٨١٠ \_ بِالْهُدَىٰ يَكْثُرُ الْإِسْتِبْصَارُ . ٣٨١١ \_ بِالْحِلْمِ يَكْثُرُ الْأَنْصارُ. ٣٨١٢ ـ بِالْإِيثارِ تُسْتَرَقُّ الْأَحْرارُ. ٣٨١٣ ـ بِحُسْنِ الْمُرافَقَةِ تَدُومُ الصُّحْبَةُ . ٣٨١٤ ـ بِالْوَقارِ يَكْثُرُ الْهَيْبَـةُ. ٣٨١٥ ـ بِالْعِلْمِ تُعْرَفُ الْحِكْمَةُ . ٣٨١٦ ـ بِالتَّواضُع تُزانُ الرِّفْعَةُ . ٣٨١٧ \_ بِالْيَقينِ تَتِـمُّ الْعِبادَةُ. ٣٨١٨ ـ بِكَثْرَةِ الْجَزَعِ تَعْظُمُ الْفَجيعَةُ . ٣٨١٩ ـ بِكَثْرَةِ الْمَنِّ تَكُدرُ الصَّنيعَةُ . ٣٨٢٠ ـ بِحُسْنِ الْعِشْرَةِ تَدُومُ الْمَوَدَّةُ . ٣٨٢١ \_ بِالرِّفْقِ تَتِـمُّ الْمُـرُوَّةُ . ٣٨٢٢ ـ بِالْمَكارِهِ تُنالُ الْجَنَّةُ . ٣٨٢٣ \_ بِالصَّبْرِ تَخِفُّ الْمِحْنَةُ . ٣٨٢٤ \_ بِالْبِرِّ يُمْلَكُ الْحُرُّ. ٣٨٢٥ ـ بِتَوالي الْمَعرُوفِ يُسْتَدامُ الشُّكْرُ .

<sup>(</sup>١) وَ في الغرر ٥٧ : بالحق ..

<sup>(</sup>٢) لم ترد في (ب) ، وَ في الغرر ٦٥: بالطاعة يكون الإفبال.

٣٨٤٧ ـ بِلينِ الْجانِبِ تَأْنَسُ التَّفُوسُ. ٣٨٤٨ ـ بِالْإِقْبَالِ تَطْرَدُ النَّحُوسُ. ٣٨٤٩ ـ بِحُسْنِ الْأَخْلاقِ يَطيبُ الْعَيْشُ. ٣٨٤٩ ـ بِحُسْنِ الْأَخْلاقِ يَطيبُ الْعَيْشُ. ٣٨٥٩ ـ بِكَثْرَةِ الْغَضَبِ يَكُونُ الطَّيْشُ. ٣٨٥١ ـ بِعَدْلِ الْمَنْطِقِ تَجِبُ الْجَلالَةُ. ٣٨٥٢ ـ بِالْعُدُولِ عَنِ الْحَقَّ تَكُونُ الضَّلالَةُ. ٣٨٥٣ ـ بِالْعِلْيِمانِ تَكُونُ النَّجاةُ. ٣٨٥٩ ـ بِالْعِلْيِمانِ تَكُونُ النَّجاةُ. ٣٨٥٩ ـ بِالْعَقْلِ يُسْتَخْرَجُ غَوْرُ الْحِكْمَةِ. ٣٨٥٩ ـ بِالْعَقْلِ يُسْتَخْرَجُ غَوْرُ الْحِكْمَةِ. ٣٨٥٩ ـ بِالْعِقْلِ يُسْتَخْرَجُ غَوْرُ الْحِكْمَةِ. ٣٨٥٩ ـ بِالْعِقْلِ يُسْتَخْرَجُ عَوْرُ الْحِكْمَةِ. ٣٨٥٩ ـ بِالْعِيْمِ اللهِ تُسْتَنْزَلُ الرَّحْمَةُ. ٣٨٥٩ ـ بِالْعَلْلِ يَسَتَخْرَجُ عَلَىٰ الصَّالِحاتِ. ٣٨٥٧ ـ بِالْعَدْلِ تَتَضَاعَفُ الْبَرَكَاتُ .

٣٨٥٩ ـ بِالْعَقْلِ تُنالُ الْخَيراتُ . ٣٨٦٠ ـ بِالْقَناعَةِ يَكُونُ الْعِـزُّ . ٣٨٦١ ـ بِالطَّاعَةِ يَكُونُ الْفَوْزُ .

٣٨٦٢ ـ بِالسِّيرَةِ الْعادِلَةِ يُقْهَرُ الْمَساوي .

٣٨٦٣ بِ اكْتِسابِ الْفَضائِلِ يُكْبَتُ الْمُعادي.

٣٨٦٤ ـ بِدَوامٍ ذِكْرِ اللهِ تَنجابِ ١١٠ الْغَفْلَةُ .

٣٨٦٥ ـ بِحُسْنِ الْعِشْرَةِ تَدُومُ الْوُصْلَةُ .

٣٨٦٦ ـ بِتَكْرَارِ الْفِكْرِ يَتَحَاتُ " الشَّكُّ .

٣٨٦٧ ـ بِدَوامِ الشَّكِّ يَحْدُثُ الشِّرْكُ.

٣٨٦٨ ـ بِالْحِكْمَةِ يُكْشَفُ غِطاءُ الْعِلْمِ.

٣٨٦٩ ـ بِوُفُورِ الْعَقْلِ يَتَوَفَّرُ الْحِلْمُ .

٣٨٧٠ ـ بِالْعُقُولِ يُنالُ ذِرْوَةُ الْأُمورِ .

٣٨٧١ ـ بِالصَّبْرِ تُدْرَكُ مَعالِي الْأُمورِ .

٣٨٧٢ ـ بِالتَّقُوىٰ تُقْطَعُ حُمَةُ الْخَطايا .

٣٨٧٣ ـ بِحُسْنِ الْأَخْلاقِ تَدُرُّ الْأَرْزاقُ .

٣٨٧٤ ـ بِحُسْنِ الصُّحْبَرْ تَكْثُرُ الرِّفاقُ.

٣٨٧٥ ـ بِصِدْقِ الْوَرَعِ يَحْدُثُ ١١٠ الدِّينُ .

٣٨٧٦ \_ بِالرِّضا بِقَدَرِ " اللهِ يُسْتَدَلُّ عَلَىٰ حُسْنِ الْيعينِ .

٣٨٧٧ ـ بِالْبِشْرِ وَ بَسْطِ الْوَجْهِ يَحْسُنُ مَوْقِعُ الْبَذْلِ .

٣٨٧٨ ـ بِإِيثارِ حُبِّ الْعاجِلَةِ صارَ مَنْ صارَ إلىٰ سُوءِ الْأجِلَةِ .

٣٨٧٩ - بِالصّالِحاتِ يُسْتَدَلُّ عَلَىٰ الْإِيمانِ. ٣٨٨٠ - بِحُسْنِ التَّوَكُّلِ يُسْتَدَلُّ عَلَىٰ صِدْقِ (٣) الْإِيقان .

٣٨٨٦ ـ بِكَثْرَةِ التَّواضُعِ يَتَكَامَلُ الشَّرَفُ. ٣٨٨٢ ـ بِكَثْرَةِ التَّكَبُّرِ يَكُونُ التَّلَفُ.

 <sup>(</sup>١) كذا في النسختين ، و في الغرر ١٠٥: يحصن ، وهو الصواب .

<sup>(</sup>٢) في الغرر ٢٠٦ : بقضاء .

<sup>(</sup>٣) في الغرر ١٠٧: حُسْن.

<sup>(</sup>١) كذا فــي (ب) وَ الغــرر ٩٦ و ٩٣، وَ فــي (ت): تــتحاتُ وَ يتاحت، وَ المعنىٰ واحد تقريباً .

<sup>(</sup>٢) كذا في (ب) و الغرر ٩١ و ٩٣ ، وَ في (ت) : تتحات وَ يتحات ، وَ المعنى واحد تقريباً .

٣٨٨٣\_بِصِحَّةِ الْأَجْسادِ (١٠ تُوجَدُ لَذَّةُ الطَّعامِ. ٣٨٨٤ ـ بِأَصالَةِ ١١٠ الرَّأْي يَقوَىٰ الْحَزْمُ . ٣٨٨٥ ـ بِتَوْكِ ما لا يَعْنيكَ يَتِمُّ لَكَ الْعَقْلُ . ٣٨٨٦ ـ بِكَثْرَةِ الْإِحْتِمالِ يَكْثُرُ الْفَصْلُ . ٣٨٨٧ ـ بِالْعَمَلِ يَحْصُلُ الثَّوابُ لا بِالْكَسَل. ٣٨٨٨ ـ بِحُسْنِ الْعَمَلِ تُجْنيٰ ثَمَرَةُ الْعِلْمِ لا بِحُسْنِ الْقَوْلِ .

٣٨٨٩ ـ بِحُسْنِ الْعَمَلِ ٣ تَحْصُلُ الْجَنَّةُ لا بِالْأُمَلِ .

٣٨٩٠ بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَاتِ تَعْلُو الدَّرَجَاتُ. ٣٨٩١ ـ بِغَلَبَةِ الْعاداتِ الْوُصُولُ إِلَىٰ أَشْرَفِ الْمَقاماتِ .

٣٨٩٢\_بِبُلُوغِ الْأَمَالِ يَهُونُ رُكُوبُ الْأَهْوَالِ. ٣٨٩٣ ـ بِالْأَطْماع تَذِلُّ رِقابُ الرِّجالِ . ٣٨٩٤ \_ بِالْإِحْسانِ تُسْتَرَقُّ الرِّقابُ . ٣٨٩٥ ـ بِمِلْكِ الشَّهْوَةِ التَّنَزُّهُ عَنْ كُلِّ عابِ. ٣٨٩٦ ـ بِالْإِسْتِبْصارِ يَحْصُلُ الْإِعْتِبارُ . ٣٨٩٧ ـ بِلُزُومِ الْحَقِّ يَحْصُلُ الْإِسْتِظْهَارُ . ٣٨٩٨ \_ بِصِلَةِ الرَّحِمِ تُسْتَدَرُّ النِّعَمُ . ٣٨٩٩ ـ بِفَطْيعَةِ الرِّحِم تُسْتَجْلَبُ النِّقَمُ .

الرَّفيعَةُ وَ الرّاحَةُ الدّائِمَةُ .

٣٩٠٣ ـ بِالْفِكْرِ تَنْجَلَى غَياهِبُ الْأُمورِ . ٣٩٠٤ ـ بِالْعَقْلِ كمالُ الْنَفْسِ.

٣٩٠٢ ـ بِالْجَهْلِ يُسْتَثارُ كُلُّ شَرِّ .

٣٩٠٥ ـ بِالْمُجاهَدَةِ صَلاحُ النَّفْسِ.

٣٩٠٠ ـ بِتَكْرارِ الْفِكْرِ تَسْلَمُ الْعَواقِبُ .

٣٩٠١ ـ بِالتَّعَبِ الشَّديدِ تُدْرَكُ الدَّرَجاتُ

٣٩٠٦ ـ بِالْفَجائِعِ يَتَنَغَّصُ السُّرُورُ .

٣٩٠٧ ـ بِالطَّاعَةِ تُزْلَفُ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقين .

٣٩٠٨ ـ بِالْمَعْصِيَةِ تَبْرُزُ ١٠٠ النَّارُ لِلْغاوينَ .

٣٩٠٩ ـ بِالصِّدْقِ وَ الْوَفاءِ تَكْمُلُ الْـ مُرُوَّةُ لأَهْلِها.

٣٩١٠ ـ بِالرِّفْقِ تَهُونُ الصِّعابُ .

٣٩١١ ـ بِالتَّأَنِّي تَسْهُلُ الْأَسْبابُ .

٣٩١٢- بِقَدْرِ عُلُوِّ الرِّفْعَةِ تَكُونُ نِكايَةُ الْواقِعَةِ.

٣٩١٣ ـ بِالتَّقُوىٰ قُرِنَتِ الْعِصْمَة .

٣٩١٤ ـ بِالْعَفْوِ تُسْتَنْزَلُ الرَّحْمَةُ .

٣٩١٥-بِالْإِيمانِ يُوْتَقَىٰ إِلَىٰ ذِرْوَةِ السَّعادَةِ وَ نِهايَةِ الْحُبُورِ .

٣٩١٦ ـ بِالْإِحْسانِ وَ الْمَغْفِرَةِ لِلْذَّنْبِ يَعْظُمُ الْمَحْدُ (").

<sup>(</sup>٢) في طبعة طهران للغرر : بالإحسان و تغمد الذنوب بالغفران يعظم المجد.

<sup>(</sup>١) في الغرر ١٢٧ : توصد النار .

<sup>(</sup>١) في الغرر ١١١: بصحة المزاج.

<sup>(</sup>٢) في طبعة طهران للغرر : بإصابة الرأي .

<sup>(</sup>٣) في الغرر ١١٧ : بالعمل تحصل ..

٣٩١٧ ـ بِالْجُودِ يُبْتَنَىٰ الْمَجْدُ وَ يُـجْتَلَبُ الْمَحْدُ. الْحَمْدُ.

٣٩١٨ ـ بِالْإِحْسانِ تُمْلَكُ الْأَحْرارُ .

٣٩١٩ ـ بِالْوَرَعِ يَتَزَكَّىٰ الْمُؤْمِنُ.

٣٩٢٠ ـ بِالْإِخْسَانِ تُمْلَكُ الْقُلُوبُ.

٣٩٢١ ـ بِالْإِفْضالِ تُسْتَرُ الْعُيُوبُ.

٣٩٢٢ \_ بِبَذْلِ الرَّحْمَةِ تُسْتَنْزَلُ الرَّحْمَةُ .

٣٩٢٣ \_ بِبَذْلِ النَّعْمَةِ تُسْتَدامُ النَّعْمَةُ .

### الفصل الثاني

### بالباء الثابتة بلغظ بادر وهو اثنتان وعشرون حكمة

#### فَمِنْ دُلِكَ قُولُه 🕸 :

٣٩٢٤ ـ بادِرِ الْفُرْصَةَ قَبْلَ أَنْ تَصيرَ ١٠٠ غُصَّةً . ٣٩٢٥ ـ بادِرِ الْبِرَّ فَإِنَّ أَعْمالَ الْبِرِّ فُرْصَةً .

٣٩٢٦ ـ بـادِرِ الْخَيْـرَ تَرْشُـدْ.

٣٩٢٧ ـ بادِرِ الطَّاعَـةَ تَسْعَـدْ.

٣٩٢٨ ـ بادِرُوا قَبْلَ الضَّنْكِ وَ الْمَضيقِ .

٣٩٢٩ ـ بادِرُوا قَبْلَ الرَّوْعِ وَ الزُّهُوقِ .

٣٩٣٠ـبادِرُواآجالَكُمْ بِأَعْمالِكُمْ وَابْتاعُواما يَبْقىٰ لَكُمْ بِما يَزُولُ عَنْكُمْ .

٣٩٣١ \_ بادِرْ شَبابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ وَ صَحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ .

٣٩٣٣\_بادِرْ غِناكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَ حَياتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ .

٣٩٣٣ ـ بادِرُوا الْـعَمَلَ وَ أَكْـذِبُوا الْأَمَـلَ وَلَاحِظُوا الْأَمَـلَ وَلَاحِظُوا الْأَجَلَ .

٣٩٣٤ ـ بادِرُوا الْعَمَلَ وَ خافُوا بَغْتَةَ الْأَجَلِ تُدْرِكُوا أَفْضَلَ الْأَمَل .

٣٩٣٥\_بادِرُوا بِالْعَمَلِ مَرَضاً حابِساً وَ مَوْتاً خالِساً .

٣٩٣٦ ـ بادِرُوا بِالْعَمَلِ مَوْتاً ١٠٠ ناكِساً .

٣٩٣٧ ـ بادِرُوا قَبْلَ قُدُومِ الْغائبِ الْمُنْتَظَرِ . ٣٩٣٨ ـ بادِرُوا قَبْلَ أَخْذِ الْعَزيزِ الْمُقْتَدِرِ .

٣٩٣٩ \_ بادِرُوا في فيْنَةِ الْإِرْشَادِ وَ رَاحَةِ

الأَجْسادِ وَ مَهَلِ الْبَقِيَّةِ وَ أَنْفِاَلْمَشِيَّةِ .

٣٩٤٠ بادِرُوا في مَهَلِ الْبَقِيَّةِ وَ أَنْفِ الْمَشِيَّةِ

<sup>(</sup>١) في الغرر ٣: قبل أن تكون.

<sup>(</sup>١) في الغرر ٧: عمراً ناكساً .

وَانْتِظارِ التَّوْبَةِ وَ انْفِساحِ الْحَوْبَةِ .

٣٩٤١ بادِرُوا وَ الْأَبْدانُ صَحيحَةُ وَ الْأَلْسُنُ مُطَلَقَةٌ وَ الْأَعْمالُ مُطْلَقَةٌ وَ الْأَعْمالُ مَقْبُولَةً.

٣٩٤٢\_بادِرُوابِأَمْوالِكُمْ قَبْلَ حُلُولِ آجالِكُمْ تُزَكِّكُمْ وَتُزْلِفُكُمْ .

٣٩٤٣\_بادِرُوا الْمَوْتَ وَ غَمَراتِه وَ مَهِّدُوا لَهُ قَبْلَ خُلُولِه . قَبْلَ نُزُولِه .

٣٩٤٤ ـ بادِرُوابِأَعْمالِكُمْ فَإِنَّكُمْ مُرْتَهِنُونَ بِما أَسْلَفْتُمْ وَمُطالَبُونَ أَسْلَفْتُمْ وَمُطالَبُونَ بِما خَلَّفْتُمْ .

٣٩٤٥\_بادِرُوابِأَعْمالِكُمْ وَسابِقُوا بِآجالِكُمْ فَإِنَّكُمْ مَدينُونَ بِما أَسْلَفْتُمْ وَ مُجازُونَ بِما قَدَّمْتُهْ.

٣٩٤٦ بادِرُوابِالْعَمَلِ وَسابِقُواالْأَجَلَ ﴿ فَإِنَّ النَّاسَ يُوشِكُ أَنْ يَنْقَطِعَ بِهِمُ الْأَمَلُ وَ لَنَّاسَ يُوشِكُ أَنْ يَنْقَطِعَ بِهِمُ الْأَمَلُ وَ يُرْهِقَهُمُ الْأَجَلُ .

٣٩٤٧ ـ بادِرُوا بِصالِحِ الْأَعْمالِ وَ الْخَناقُ مُهْمَلٌ وَ الرُّوحُ مُرْسَلٌ .

<sup>(</sup>١) و في الغرر ٢٠: بادروا الأمل وَ سابقوا هـجوم الأجـل .. فيرهقهم الأجل.

### الفصل الثالث

#### بلفظ بئس وهو تسع و عشرون حكمة

#### فَمِنْ ذَلِكَ قُولُه 🚇 :

٣٩٦٣ \_ بِئْسَ الْإِسْتِعْدادُ الْإِسْتِبْدادُ .

٣٩٦٤ \_ بِئْسَ الشِّيْمَةُ النَّميمَةُ .

٣٩٦٥ ـ بِئْسَ الطَّبْعُ الشَّرَهُ.

٣٩٦٦ \_ بئس الوَجْهُ الْوَقاحُ.

٣٩٦٧ ـ بِئْسَ الْوِزْرُ ١١٠ أَكْلُ مالِ الْأَيْتامِ .

٣٩٦٨ ـ بِئْسَ العادَةُ الْفُضُولُ .

٣٩٦٩ ـ بِئْسَ الرَّجُلُ مَنْ باعَ دينَهُ بِدُنْيا غَيْرِه.

٣٩٧٠ ـ بِئْسَ السِّياسَةُ الْجَوْرُ .

٣٩٧١ ـ بِئْسَ الذُّخْرُ فِعْلُ الشَّرِّ.

٣٩٧٢ \_ بِئْسَ قَرِينُ الْوَرَعِ الشَّبَعُ.

(١) في الغرر ٨: بئس القوت.

٣٩٤٨ \_ بِئْسَ الصَّدْيقُ الْمُلُوكُ.

٣٩٤٩ ـ بِئْسَ الطَّعامُ الْحَرامُ .

٣٩٥٠ \_ بِئْسَ الْمَنْطِقُ الْكِذْبُ .

٣٩٥١ ـ بِئْسَ النَّسَبُ سُوءُ الْأَدَبِ .

٣٩٥٢ \_ بِئْسَ الْدَّاءُ الْحُمْقُ.

٣٩٥٣ \_ بِئْسَ الْقَرِينُ الْخَوْفُ .

٣٩٥٤ \_ بِئْسَ الرَّفيقُ الْحِرْصُ .

٣٩٥٥ ـ بِئْسَ الإِخْتِيارُ الرِّضا بِالنَّقْصِ.

٣٩٥٦ \_ بِئْسَ الْقَرِينُ الْعَـدُوُّ .

٣٩٥٧ \_ بِئْسَ الجارُ جارُ السَّوْءِ.

٣٩٥٨ ـ بِئْسَ الرَّفيقُ الْحَسُودُ .

٣٩٥٩ \_ بِئْسَ الْعَشيرُ الْحَقُـودُ .

٣٩٦٠ \_ بِئْسَ الظُّلْمُ ظُلْمُ المُسْتَسْلِمِ .

٣٩٦١ \_ بِعُسَ الكَسْبُ الْحَرامُ .

٣٩٧٣ \_ بِئْسَ قَرِينُ الدِّينِ الطَّمَعُ .

٣٩٧٤ - بِئْسَ الغَريمُ النَّوْمُ يُفْني قَصيرَ الْعُمْرِ وَ يُفَوِّتُ كَثيرَ الْأَجْرِ .

٣٩٧٥ ـ بِئْسَ الْقَرِينُ الْغَضَبُ يُبْدي الْمَعايِبِ وَ يُباعِدُ الْخَيْرَ .

٣٩٧٦ بِئْسَ الْإِخْتِيارُ التَّعَوُّضُ بِما يَفْني عَمَّا

يبْقىٰ .

٣٩٧٧ \_ بِئْسَ الخَليقَةُ الْبُخْـلُ.

٣٩٧٨ \_ بِئْسَ السَّجِيَّةُ الْغُلُولُ .

٣٩٧٩ \_ بِئْسَ الْقِلادَةُ قِلادَةُ الْأَثام .

٣٩٨٠ \_ بِئْسَ الشِّيمَةُ الْإِلْحاحُ .

## الفصل الرابع

#### بالباء الثابتة مطلقة وهو ثمان وَ ثلاثون حكمة

### فْمِنْ ذَلِكَ قُولُه ﷺ :

٣٩٨١\_بَشِّرْ مالَ الْبَخيلِ بِحادِثٍ أَوْ وارِثٍ.

٣٩٨٢ ـ بِرُّ الْوالِدَيْنِ أَكْبَرُ فَريضَةٍ .

٣٩٨٣ \_ بَطْنُ الْمَدْءِ عَـدُوُّهُ .

٣٩٨٤ \_ بُعْدُ الْمَرْءِ عَنِ الدَّنِيَّةِ فَتُوَّةً .

٣٩٨٥ \_ بَرُّوا آبائَكُمْ يَبَرَّكُمْ أَبْناءُكُمْ .

٣٩٨٦ ـ بَرُّوا أَيْتامَكُمْ وَ واسُوا فُقَرائَكُمْ وَ ارْدُوا فُقَرائَكُمْ وَ ارْدُوا بِضُعَفائِكُمْ .

٣٩٨٧ ـ بَدْلُ الْوَجْهِ إِلَىٰ اللِّمَامِ الْمَوْتُ الْأَكْبَرُ.

٣٩٨٨ \_ بَشِّرْ نَفْسَكَ إِذَا صَبَرْتَ بِالنَّجْحِ وَ الظَّفَرِ .

٣٩٨٩ ـ بَذْلُ التَّحِيَّةِ مِنْ أَحْسَنِ ١٠٠ الْأَخْلاقِ وَ السَّجِيَّةِ .

(١) في الغرر ٢٣: من حُسْن.

٣٩٩٠ ـ بابُ التَّوْبَةِ مَفْتُوحٌ لِمَنْ أَرادَها . ٣٩٩٠ ـ بُكْرَةُ السَّبْتِ وَ الْخَميس بَرَكَةٌ .

٣٩٩٢ \_ بَرَكَةُ الْمالِ فِي الصِّدَقَةِ .

٣٩٩٣ \_ بَلاءُ الْإِنْسانِ فِي لِسانِه .

٣٩٩٤ ـ باكِر الطَّاعَةَ تَسْعَدْ.

٣٩٩٥\_باكِر الْخَيْرَ تَرْشُدْ.

٣٩٩٦ ـ بُكاءُ الْعَبْدِ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ يُمَحِّصُ ذَنْنهُ.

٣٩٩٧ ـ بِرُّ الرَّجُلِ ذَوي رَحمِه صِلَةٌ وَصَدَقَةٌ.

٣٩٩٨ ـ بَلاءُ الرَّجُل عَلَىٰ قَدْرِ إِيْمانِه وَ دينِه.

٣٩٩٩ ـ بَرَكَةُ الْعُمْرِ في حُسْنِ الْعَمَلِ.

٠٠٠ عَبَلاءُ الرَّجُلِ في طاعَةِ الطَّمَع وَ الْأَمَلِ.

٤٠٠١ \_ بَذْلُ الْعِلْمِ زَكَاةً .

٤٠٠٢ \_ بِالْعِلْمِ تُدْرَكُ دَرَجَةُ الْحِلْمِ .

٤٠٠٣ \_ بَذْلُ الْعَطاءِ زَكاةُ النَّعْماءِ .

٤٠٠٤\_بَقِيَّةُ السَّيْفِ أَنْمَىٰ عَدَداً وَ أَكْثَرَ وَلَداً.

٤٠٠٥ ـ بَذْلُ الْجاهِ زَكاةُ الْجاهِ .

٤٠٠٦ ـ بِنَا اهْتَدَيْتُمْ فِي الظَّلْماءِ وَ تَسَنَّمْتُمُ
 الْعَلْياءَ وَ بِنَا انْفَجَرْتُمْ عَن السِّرارِ .

٤٠٠٧ ـ بِنا فَتَحَ اللهُ وَ بِنا يَخْتِمُ وَ بِنا يَمْحُو ما يَشْعُو ما يَشَاءُ وَ يُشْبِتُ .

٤٠٠٨ ـ بِنا يَدْفَعُ اللهُ الزَّمانَ الْكَلِبَ وَبِنا يُنَزِّلُ
 اللهُ الْغَيْثَ فَلا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ .

٤٠٠٩ ـ بِشْرُكَ يُنْبِىء عَنْ كَرَمِ نَفْسِكَ ، وَ
 تَؤاضُعُكَ يُنْبِىء عَنْ شَريف خُلْقِكَ .

٤٠١٠ ـ بِشْرُكَ أَوَّلُ بِرَّكَ وَ وَعْدُكَ أَوَّلُ عَطَائِكَ.

٤٠١١ ـ بَيْنَكُمْ وَبَينَ الْمَوْعِظَةِ حِجابٌ مِنَ الْغَفْلَةِ وَ الْغِرَّةِ .

٤٠١٢ ـ بُعْدُ الْأَحْمَقِ خَيرٌ مِنْ قُرْبِه وَ سُكُونُةُ خَيرٌ مِنْ قُرْبِه وَ سُكُونُةُ خَيرٌ مِنْ نُطْقِه .

٤٠١٣ ـ بَخِّ بَخِّ لِعالِمٍ عَلِمَ فَكَفَّ وَ خَافَ الْبَيَاتَ فَأَعَدُّ وَ الْسَتَعَدُّ ، إِنْ سُئِلَ أَفْصَحَ وَ الْبَيَاتَ فَأَعَدُّ وَ الْسَتَعَدُّ ، إِنْ سُئِلَ أَفْصَحَ وَ إِنْ تُرِكَ صَمَتَ ، كَلامُهُ صَوابٌ وَ سُكُوتُهُ عَنْ غَيرِ عَيِّ عَنِ الْجَوابِ .

٤٠١٤\_باكِرُّوافَالْبَرَكَةُفِيالْمُباكَرَةِوَشاوِرُوا فَالْنُّجْحُ فِي الْمُشاوَرَةِ.

٤٠١٥ ـ بَذْلُ ماءِ الْوَجهِ فِي الطَّلَبِ أَعْظَمُ مِنْ قَدْرِ الْحاجَةِ وَ إِنْ عَظُمَتْ وَ أُنْجِحَ فيهَا الطَّلَث .

٤٠١٦ \_ بَذْلُ الْيَدِ بِالعَطِيَّةِ أَحْسَنُ مَنْقَبَةً وَ أَخْسَنُ مَنْقَبَةً وَ أَخْسَنُ مَنْقَبَةً

٤٠١٧ ـ بيعُوا ما يَفْنَىٰ بِما يَبْقَىٰ وَ تَعَوَّضُوا بِنَعِيمِ الْأَخِرَةِ عَنْ شَقاءِ الدُّنْيا .

٤٠١٨ ـ بَسْطُ اليَدِ بِالعَطاءِ يُجْزيكَ الْأَجْرَ وَ يُضاعِفُ الْجَزاءَ .

٤٠١٩ ـ وَ قال ﷺ في ذكر رَسُولِ اللهِ ﷺ:
 بَلَّغَ عَنْ رَبِّه مُعْذِراً وَ نَصَحَ لِأُمَّتِه مُنْذِراً
 وَ دَعا إِلَىٰ الْجَنَّةِ مُبَشِّراً

٤٠٢٠ \_ وَ قال ﷺ في وَصْف المؤمن :

بِشْرُهُ في وَجْهِه وَ حُـزْنُهُ في قَـلْبِه، أَوْسَعُ شَيْءٍ نَـفْساً، أَوْسَعُ شَيْءٍ نَـفْساً، يَكْرَهُ الرِّفْعَةَ وَ يَشْنَأُ السَّمْعَةَ ، طَويلُ غَمُّهُ بَعيدُ هَـمُّهُ كَـثيرُ صَـمْتُهُ مَشْـغُولُ وَقْتُهُ، شَكُورُ صَهُورُ ، مَعْمُورُ بِفِكْرَتِه، ضَـنينُ بِخُلَّتِه سَهْلُ الْخَليقَةِ لَيِّنُ العَريكَةِ ، نَـفْسُهُ أَصْلَبُ مِنَ الطَّلِدِ وَهُوَ أَذَلُّ مِنَ الْعَبْدِ.





# الباب الثالث

ممّا ورد من حكم أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ﷺ في



وهو فصل واحد

### باللفظ المطلق وهو مائة وإحدى وعشرون حكمة

### فُمنْ ذُلكَ قُولَهُ 🕾 :

٤٠٢١ ـ تَوَقَّ مَعاصِي اللهِ تُفْلِحْ . ٤٠٢٢ \_ تَفاَّلْ بِالْخَيْرِ تُنْجِحْ.

٤٠٢٣ \_ تَقَرَّبُ العَبْدِ إلى اللهِ بِإخْلاصِ نِبَّتِه.

٤٠٢٤ \_ تَعَلَّمْ تَعْلَمْ .

٤٠٢٥ \_ تَكَرَّمْ تُكْرَمْ .

٤٠٢٦ \_ تَفَضَّلْ تُخْدَمْ وَ احْلُمْ تُقَدَّمْ .

٤٠٢٧ \_ تَمامُ الشَّرَفِ التَّواضُعُ .

٤٠٢٨ \_ تَمامُ السُّؤددِ إِسْداءُ ١١٠ الصَّنائِع .

٤٠٢٩ ـ تَمامُ الْعِلْم العَمَلُ بِمُوجَبِه .

٤٠٣٠ \_ تَمامُ الْإِحْسانِ تَرْكُ الْمَنِّ بِه .

٤٠٣١ ـ تَبْتَني الْأُخُوَّةُ فِي اللهِ عَلَىٰ التَّناصُح فِي اللهِ وَ التَّباذُلِ فِي اللهِ وَ التَّـعاوُنِ عَـليٰ

طاعَةِ اللهِ وَ التَّناهي عَنْ مَعاصِي اللهِ وَ

التَّناصُرِ فِي اللهِ وَ إِخْلاصِ المَحَبَّةِ .

٤٠٣٢ \_ تَواضُعُ الشَّريفِ يُوجِبُ كَرامَتَهُ .

٤٠٣٣ \_ تَكَبُّرُ [ك] ١٠٠ فِي الْوَلايَةِ ذُلٌّ فِي

العَزْل. ٤٠٣٤ ـ تَكَبُّرُكَ (") بِما لا يَبْقىٰ لَكَ وَ لا تَبْقىٰ لَهُ جَهْلُ.

٤٠٣٥ ـ تَكَبُّرُ الدَّنِيِّ يَدْعُو إِلَىٰ إِهانَتِه .

٤٠٣٦ ـ تَفَكُّرُكَ يُفيدُكَ الْإِسْتِبْصارَ وَيُكْسِبُكَ

٤٠٣٧ ـ تَعْجيلُ اليَأْسِ أَحَدُ الظَّفَرَيْنِ .

الْإعْتِبارَ .

<sup>(</sup>١) و في الغرر ١٢٠: يدعو إلىٰ كرامته.

<sup>(</sup>٢) و في طبعة طهران للغرر : تكثرك . و في طبعتيه : من أعظم الجهل.

<sup>(</sup>١) و في الغرر بطبعتبه : ابتداء . و هو تصحيف .

٤٠٣٨ \_ تَوَقُّعُ الفَرَجِ إِحْدَىٰ الرّاحَتَينِ .

٤٠٣٩ ـ تَجاوَزْ عَنِ الزَّلَلِ وَأَقِلِ الْعَثَراتِ تُرْفَعْ لَكَ الدَّرَجاتُ .

٤٠٤- تَغَمَّدِ الذُّنُوبِ بِالغُفْرانِ سِيَّما في ذَوِي المُرُوَّةِ وَ الْهِباتِ .

٤٠٤١ ـ تَقَرَّبُ إِلَىٰ اللهِ بِالسُّجُودِ وَ الرَّكُوعِ وَ الْكُوعِ وَ الْخُضُوعِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُوتِهِ وَ الْخُشُوعِ ١٠٠ .

٤٠٤٢ ـ تَبَادَرُوا إِلَىٰ مَحَامِدِ الْأَفْعَالِ وَفَضَائِلِ الخِلالِ وَ تَنَافَسُوا في صِدْقِ الْأَقْوالِ وَ بَذْلِ الْأَمُوالِ .

2027 ـ تَعَزَّ عَنِ الشَّيْءِ إِذَا مُنِعْتَهُ بِقِلَّةِ مَا يَصْحَبُكَ مِنْهُ إِذَا أُوتِيتَهُ .

2018 - تَبادَرُوا إِلَىٰ الْمَكارِمِ وَ سارِعُوا إِلَىٰ تَحَمُّلِ الْمَغارِمِ وَ اسْعَوْا في حاجَةِ مَنْ هُوَ نائِمٌ يَحْسُنْ لَكُمْ فِي الدّارَيْنِ الْجَزاءُ وَ تَنالُوا مِنَ اللهِ عَظيمَ الْحَباءِ.

2040 \_ تَنافَسُوا فِي الْأَخْلاقِ الرَّغيبَةِ وَ الْأَخْلاقِ الرَّغيبَةِ وَ الْأَخْطارِ الْجَليلَةِ يَعْظُمْ لَكُمُ الْجَزاءُ.

٤٠٤٦ ـ تَجَنَّبُوا تَضاغُنَ الْقُلُوبِ وَ تَشاحُنَ

(١) كذا في الغرر. و في (ب) : و الخشوع لعظمته و الخضوع. و في (ت): و الخشوع و الخضوع لعظمته. إلّا أن سمياق الحكمة التالية في الغرر و المعادلة لها تناقض (ت).

الصُّدُورِ وَ تَدابُرَ النَّفُوسِ وَ تَخاذُلَ الْأَيْدي تَمْلِكُوا أَمْرَكُمْ .

٤٠٤٧ ـ تَزَوَّدُوا مِنَ الدُّنْيا ما تُنْقِذُونَ بِهِ ١٠ أَنْفَسَكُمْ غَداً وَ خُذُوا مِنَ الفَناءِ لِلبَقاءِ .

١٤٠٤ ـ تَجاوَزْ مَعَ القُدْرَةِ وَ أَحْسِنْ مَعَ الدَّوْلَةِ
 تَكْمُلْ لَكَ السِّيادَةُ

٤٠٤٩ ـ تَعَلَّمُوا العِلْمَ تُعْرَفُوا بِهِ وَ اعْمَلُوا بِهِ
 تَكُونُوا مِنْ أَهْلِهِ .

٤٠٥٠ ـ تقاضَ نَفْسَكَ بِما يَجِبُ عَلَيْها تَأْمَنْ
 تَقاضِيَ غَيرِكَ لَكَ وَ اسْتَقْصِ عَلَيْها تَغْنَ
 عَنِ اسْتِقْصاءِ غَيرِكَ عَلَيْكَ .

٤٠٥١ ـ تَوْكُ الشَّهَواتِ أَفْضَلُ عِبادَةٍ وَ أَجْمَلُ عَادَةٍ وَ أَجْمَلُ عَادَةٍ .

٤٠٥٢\_تارِكْ آلَتُأَهُّبِ لِلْمَوْتِ وَاغْتِنامِ الْمَهَلِ غافِلٌ عَنْ هُجُومِ الْأَجَلِ .

٤٠٥٣ - تَحَبَّبْ إِلَىٰ النَّاسِ بِالرُّهْدِ فيما في أَيْديهِمْ تَفُرْ بِالْمَحَبَّةِ مِنْهُمْ .

٤٠٥٤ \_ تَناسَ مَساوِىءَ الْإِخْوانِ تَسْتَدِمْ
 وُدَّهُمْ .

٤٠٥٥ ـ تَوَخَّ رِضَىٰ اللهِ وَ تَوَقَّ سَخَطَهُ وَ
 زَعْزِعْ قَلْبَكَ بِخَوْفِه .

٤٠٥٦ ـ تَدَبَّرْ آياتِ الْقُرْآنِ وَ اعْتَبِرْ بِه فَإِنَّه

<sup>(</sup>١) و في طبعتي الغرر : تحوزون .

أَبْلَغُ الْعِبَرِ .

٤٠٥٧ \_ تَجَرُّعُ غُصَصَ الْحِلْمِ ، يُطْفِيءُ ثارَ الْغَضَبِ . الْغَضَبِ .

٤٠٥٨ \_ تَعْجيلُ السَّراح نَجاحٌ .

٤٠٥٩ \_ تَكَلَّمُوا تُعْرَفُواً فَإِنَّ الْمَرْءَ مَخْبُوءٌ تَحْتَ لِسانِه .

٤٠٦٠ ـ تَوَكَّلْ عَلَىٰ اللهِ سُبْحانَهُ فَإِنَّهُ تَعَالَىٰ قَدْ تَكَالَىٰ قَدْ تَكَالَىٰ قَدْ تَكَالَىٰ قَدْ تَكَالَىٰ قَدْ تَكَالَىٰ قَدْ تَكَالَىٰ قَلْمُ بَكِفَا يَةِ الْمُتَوَكِّلِينَ عَلَيْهِ .

٤٠٦١ \_ تَقَرَّبْ إِلَىٰ اللهِ سُبْحانَهُ فَإِنَّهُ يُزْلِفُ اللهِ سُبْحانَهُ فَإِنَّهُ يُزْلِفُ اللهِ سُبْحانَهُ فَإِنَّهُ يُزْلِفُ اللهِ .

٤٠٦٢ عَـ تَمَسَّكْ بِكُلِّ صَديقٍ أَفادَكَ فِي الشِّدَةِ. ٤٠٦٣ عَـ تَوَقُّوا الْمَعاصِيَ وَ احْبِسُوا أَنْفُسَكُمْ عَنْها فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ أَطْلَقَ فيها عِنانَهُ.

٤٠٦٤ \_ تَرْكُ جَوابِ السَّفْيهِ أَبْلَغُ جَوابِه .
 ٤٠٦٥ \_ تَأْمْيلُ النَّاسِ نَوالَكَ خَيْرٌ مِنْ خَوْفِهِمْ
 نَكَالَكَ ١٠٠ .

٤٠٦٦ \_ تاجِر اللهُ تَوْبَحْ.

٤٠٦٧ \_ تَوَسَّلْ بِطَاعَةِ اللهِ تَنْجَحْ .

٤٠٦٨ \_ تَمامُ الْعِلْمِ اسْتِعْمالُـهُ .

٤٠٦٩ \_ تَمامُ الْعِلْمِ اسْتِكْمالُهُ .

٤٠٧٠ ـ تَواضَعْ لِلْلَهِ يَرْفَعْـكَ .

٤٠٧١ ـ تَمَسَّكُ بِطاعَةِ اللهِ يُزْلِفْكَ .

٢٠٧٢ ـ تَعْجيلُ الْمَعْرُوفِ مِلاكُ الْمَعْرُوفِ .
 ٢٠٧٣ ـ تَضْييعُ الْمَعْرُوفِ وَضْعُهُ في غَير مَعْرُوفِ .

٤٠٧٤ ـ تَأْخيرُ الْعَمَلِ عِنْوانُ الْكَسِلِ .

٤٠٧٥ \_ تَصْفِيَةُ الْعَمَلِ أَشَدُّ مِنَ الْعَمَلِ .

٤٠٧٦ \_ تاجُ الْمُلْكِ عَدْلُهُ .

٤٠٧٧ \_ تَزْكِيَةُ الرَّجُلِ عَقْلُهُ .

٤٠٧٨ ـ تَواضُعُ المَرْءِ يَرْفَعُهُ .

٤٠٧٩ ـ تَكَبُّرُ الْمَرْءِ يَضَعُهُ.

٤٠٨٠ \_ تَنْزِلُ الْمَثُوبَةُ بِقَدْرِ ١٠ الْمُصيبَةِ .

٤٠٨١ \_ تَنْزِلُ مِنَ اللهِ الْمَعُونَةُ عَلَىٰ قَـدْرِ الْمَؤُنَة.

٤٠٨٢ \_ تَحَرِّي الصِّدْقِ وَ تَجَنُّبُ الْكِذْبِ أَجْمَلُ شيمَةٍ وَ أَفْضَلُ أَدَبِ .

٤٠٨٣ \_ تَمْييزُ الْباقِي مِنَ الْفاني مِنْ أَشْرَفِ النَّظَ

٤٠٨٤ ـ تاجُ الرَّجُلِ عَفافُهُ وَ زينتُهُ إِنْصافُهُ.
 ٤٠٨٥ ـ تَقِيَّةُ الْمُؤْمِنِ في قَلْبِه وَ تَوْبَنُهُ في اعْتِرافِه .

٤٠٨٦ ـ تَلُويحُ زَلَّةِ الْعاقِلِ لَهُ أَمَضُّ مِنْ عِتابِه.
 ٤٠٨٧ ـ تَحَبَّبْ إلى اللهِ بِالرَّعْبَةِ فيما لَديْهِ .

(١) و في الغرر ٢٤: على قدر.

 <sup>(</sup>١) و مثله في طبعة طهران من الغرر ، و في طبعة النجف ٤٩:
 تأميل الناس خيرك .. و مئله سيأتي برقم ٤١١٩ فلاحظ .

٤٠٨٨ ـ تَحَلَّ بِالْيَأْسِ مِمّا في أَيْدِي النّاسِ
 تَسْلَمْ مِنْ غَوائِلِهِمْ وَتُحْرِزِ الْمَوَدَّةَ مِنْهُمْ.

٤٠٨٩ ـ تَجَلْبَبْ بِالصَّبْرِ وَ الْيَقْيْنِ فَإِنَّهُما أَنْعَمُ الْعُدَّةِ فِي الرَّخَاءِ وَ الشِّدَّةِ .

٤٠٩٠ ـ تَحَلَّ بِالسَّخاءِ وَ الوَرَعِ فَهُما حُلْيَةُ الْاَيْمانِ وَ أُشرَفُ خِلالِكَ .

٤٠٩١ ـ تارِكُ الْعَمَلِ بِالْعِلْمِ غَيرُ واثِقٍ بَثُوابِ الْعَمَل .

٤٠٩٢ ـ تَرَحَّلُوا فَقَدْ جَدَّ بِكُمْ وَ اسْتَعِدُوا لِلْمَوْتِ فَقَدْ أَظَلَّكُمْ .

٤٠٩٣ ـ تَذِلُّ الْأُمُورُ لِلْمَقاديرِ حَتَّىٰ يَكُونَ الْحَثْفُ فِي التَّدْبيرِ .

3. ٤٠٩٤ ـ تَزَوَّدُوافي أَيّامِ الْفَناءِ لِلْبَقاءِ فَقَدْدُ لِلْتُمْ عَلَىٰ عَلَىٰ الزَّادِ وَ أُمِرْتُمْ بِالظَّعْنِ وَ حُثِثْتُمْ عَلَىٰ الْمَسير.

٤٠٩٥ ـ تَوَلِّي الأَراذِلِ وَالأَّحْداثِ الدُّوَلَ دَليلُ انْحِلالِها وَ إِذْبارِها .

٤٠٩٦ \_ تَخْليصُ النِّيَّةِ مِنَ الْفَسادِ أَشدُّ عَلىٰ الْعامِلينَ مِنْ طُولِ الْإِجْتِهادِ .

٤٠٩٧ ـ تَخَلَّقُوا بِالْفَضْلِ ﴿ وَالْكَفِّ عَنِ الْبَغْيِ وَ الْعَمَلِ بِالْحَقِّ وَ الْإِنْصافِ مِنْ أَنْفُسِكُمْ وَ الْجَتِنابِ الْفَسادِ وَ إِصْلاحِ الْمَعادِ .

٤٠٩٨ ـ تَسَرْبَلِ بِالْحَياءَ ١٠٠ وَ ادَّرِعِ الْوَفاءَ وَ احْفَظِ الْإِخاءَ وَ أَقْلِلْ مُحادَثَةَ النِّساءِ يَكْمُلْ لَكَ السَّناءُ.

٤٠٩٩ ـ تَعَلَّمُوا الْقُرآنَ فَإِنَّهُ رَبيعُ الْقُلُوبِ وَ
 اسْتَشْفُوا بِنُورِه فَإِنَّهُ شِفاءُ الصُّدُورِ .

٤١٠١ ـ تَفَكَّرْ قَبْلَ أَنْ تَعْزِمَ وَ شاوِرْ قَبْلَ أَنْ تُقْدِمَ " وَ تَدَبَّرْ قَبْلَ أَنْ تَهْجُمَ .

٤١٠٢ ـ تَجَرَّعُ غُصَصَ " الْحِلْمِ فَإِنَّهُ رَأْسُ الْحِكْمَةِ وَ ثَمَرَةُ الْعِلْمِ .

٤١٠٣ \_ تَعْجيلُ الْبِرِّ زِيادَةٌ فِي الْبِرِّ .

٤١٠٤ - تَزْكِيَةُ الْأَشْرارِ مِنْ أَعْظَمِ الأَوْزارِ. ٥ - ٤١ - تَدارَكُ في آخِرِ عُمْرِكَ ما أَضَعْتَهُ في

أُوَّلِه تَسْعَدْ بِمُنْقَلَبِكَ .

٤١٠٦ \_ تَخَيَّرْ لِنَفْسِكَ مِنْ كُلِّ خُلْقٍ أَحْسَنَهُ فَإِنَّ الْخَيْرَ عادَةً .

٤١٠٧ ـ تَجَنَّبُ مِنْ كُلِّ خُلْقٍ أَسْوَأَهُ وَ جاهِدْ نَفْسَكَ عَلَىٰ تَجَنَّبِهِ فَإِنَّ الشَّرَّ لَجاجَةً .

<sup>(</sup>١) و في الغرر ٧٢: تحَلُّوا بالأخذ بالفضل .. من النفس ..

<sup>(</sup>١) في الغرر ٧٤: تسربل الحياء.

<sup>(</sup>٢) كذا في الغرر ٨٣ و هو أوفق للسياق، و في الأصل: تندم.

<sup>(</sup>٣) و في الغرر : مضض .

٤١٠٨ \_ تَجَنُّبُ الشَّرِّ طاعَةُ .

٤١٠٩ ـ تَمَسَّكْ بِحَبْلِ الْقُرْآنِ وَ انْتَصِحْهُ وَ
 حَلِّلْ حَــلالَهُ وَ حَــرِّمْ حَــرامَــهُ وَ اعْــمَلْ
 بِأَحْكامِه ١٠٠٠.

١١٠٠ \_ تَأَدَّمْ بِالْجُوعِ وَ تَأَدَّبْ بِالْقُنُوعِ.

٤١١١ـ تَداوَمِنْ داءِ الْفَتْرَةِ في قَلْبِكَ بِعَزيْمَةٍ وَ مِنْ كَرَىٰ الْغَفْلَةِ في ناظِرِكَ بِيَقْظَةٍ .

٤١١٢ ـ تَخَفَّفُوا تَلْحَقُوا فَإِنَّمَا يُنْتَظَرُ بِأَوِّلِكُمْ آخِرُكُمْ .

٤١١٣ ـ تَيَسَّرْ لِسَفَرِكَ وَ شِمْ بَرْقَ النَّجاةِ وَ أَرْحِلْ مَطايَا التَّشْمير .

٤١١٤ ـ تُغْرَفُ حَماقَةُ الرَّجُلِ بِالْأَشَرِ فِي النَّعْمَةِ وَكَثْرَةِ اللَّلِّ فِي الْمِحْنَةِ .

٤١١٥ ـ تَوَلُّوا مِنْ أَنْفُسِكُمْ تَأْديبَها وَ اعْدِلُوا بِها عَنْ ضَراوَةِ عاداتِها .

٢١١٦ عـ تَأْتينا أَشْياء نَسْتكْثِرُ ها إِذَا جَمَعْناها وَ نَسْتَقِلُها إذا قَسَعْناها .

٤١١٧ ـ تَحَبَّبْ إِلَىٰ خَليلِكَ يُحْبِبْ وَ أَكْرِمْهُ يُكْرِمْكَ وَ آثِرُهُ عَلَىٰ نَفْسِكَ يُؤْثِرُكَ عَلَىٰ نَفْسِه وَ أَهْلِه .

٤١١٨ ـ تَحَرَّ رِضَىٰ اللهِ بِرِضاكَ بِقَدَرِه .

٤١١٩ ـ تَأْمِيلُ النّاسِ خَيْرَكَ خَيرٌ مِنْ خَوْفِهِمْ نَكالَكَ ‹›› .

٤١٢٠ ــ تَخَفَّفُوا فَإِنَّ الْغايَةَ أَمامَكُمْ وَالسَّاعَةَ [ [من ورائِكُمْ] تَحْدُوكُمْ .

٤١٢١ ـ تَحَرَّ مِنْ أَمْرِكَ مَا يَقُومُ بِهِ عُذْرُكَ وَ تُثْبُتُ بِهِ حُجَّتَكَ وَ يَفِيءُ إِلَيْكَ بِرُشْدِكَ .

٤١٢٢ ـ تَعالَىٰ اللهُ مِنْ قَوِيّ ما أَحْمَلَهُ .

٤١٢٣ ـ تُعْرَفُ حَماقَةُ الرَّجُلِ في ثَلاثٍ:
كَلامِهُ فيما لا يَعْنيهِ ، وَ جَـوابِـهُ عَـمًا لا يُسْئَلُ عَنْهُ ، وَ تَهَوُّرِهُ فِي الأُمُورِ .

٤١٢٤ ـ تَعَلَّمِ الْعِلْمَ فَإِنْ كُنْتَ غَنِيَّاً زانَكَ وَ إِنْ كُنْتَ غَنِيًّاً زانَكَ وَ إِنْ كُنْتَ فَقيراً مانَكَ (").

٤١٢٥ ـ تَوَخَّ الصِّدْقَ وَ الْأَمانَةَ وَ لا تُكَذِّبُ مَنْ كَذَّبَكَ وَ لا تَخُنْ مَنْ خانَكَ .

٤١٢٦ ـ تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَ تَعَلَّمُوا مَعَ الْعِلْمِ السَّكينَةَ وَ الْحِلْمَ فَإِنَّ الْعِلْمَ خَليلُ الْمُؤْمِنِ وَ الْحِلْمُ وَزِيرُهُ .

٤١٢٧ ـ وَ قال ﷺ في حقّ مَنْ ذَمَّهُ :

تَغْلِبُهُ نَفْسُهُ عَلَىٰ مَا يَظُنُّ مِنْهَا ٣ وَ لا

 <sup>(</sup>١) في الغرر ١٠١ : و اعمل بعزائمه و أحكامه . و الحكمة التي قبلها لم ترد في الغرر .

<sup>(</sup>١) و نحوه تقدم برقم ٤٠٦٥ فلاحظ.

 <sup>(</sup>٢) و مثله في طبعة طهران للغرر ، و تقدم أيضاً في باب الألف
 : اقتن العلم فانك .. ، و في طبعة النجف للغرر : صانك . و
 لكل منها وجه و شاهد .

<sup>(</sup>٣) لفظة (منها) لم ترد في طبعة النجف للغرر ٨٨.

يَغْلِبُها عَلَىٰ ما يَسْتَيْقِنُ ، قَدْ جَعَلَ اللهُ هَواهُ أَميرَهُ وَ أَطاعَهُ في سائِرِ أُمُورِه .

٤١٢٨ ـ تَوَقُّوا الْبَرْدَفِي أَوَّلِهُ وَ تَلَقَّوْهُ فِي آخِرِهِ فَإِنَّهُ يَفْعَلُ بِالْأَبْدانِ كَما يَفْعَلُ بِالْأَغْصانِ أَوَّلُهُ يُحْرِقُ وَ آخِرُهُ يُورِقُ .

٤١٢٩ ـ وَ قال ﷺ في ذكر الإِسْلام:

تَبْصِرَةٌ لِمَنْ عَزَمَ وَ آيَةٌ لِـمَنْ تَـوَسَّمَ وَ عِبْرَةٌ لِمَنْ صَدَقَ .

٤١٣٠ـ تَحَرَّ رِضَىٰ اللهِ وَ تَجَنَّبْ سَخَطَهُ فَإِنَّكَ لا يَدَ لَكَ بِنَقِمَتِه وَ لا غَناءَ بِكَ عَنْ مَغْفِرَتِه وَ لا غَناءَ بِكَ عَنْ مَغْفِرَتِه وَ لا غَناءَ بِكَ عَنْ مَغْفِرَتِه وَ لا مَلْجَأً لَكَ إلّا إلَيْهِ .

٤١٣١ ـ تَوَقَّ سَخَطَ مَنْ لا يُنْجِيكَ إِلَّا طَاعَتُهُ وَ لا يُرْديكَ إِلَّا مَـعْصِيَتُهُ وَ لا يَسَـعُكَ إِلَّا رَحْمَتُهُ وَ الْتَجِيءُ إِلَيْهِ وَ تَوَكَّلْ عَلَيْهِ .

١٣٢ ـ تَعَصَّبُوا لِخِلالِ الْحَمْدِ مِنَ الْحِفْظِ لِلْجَادِ وَ الوَفاءِ بِالذِّمامِ وَ الطَّاعَةِ لِلْبِرِّ وَ المُعْصِيَةِ لِلْكِبْرِ وَتَحَلَّوْا بِمَكارِم الْخِلالِ.





# الباب الرابع

ممّا ورد من حكم أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ﷺ في



### وهو ثلاثة فصول:

الفصل الأول: بلفظ ثمرة وهو سبع وسبعون حكمة

الفصل الثاني: بلفظ ثلاث وهو ثمان و أربعون حكمة

الفصل الثالث: باللَّفظ المطلق وهو عشرون حكمة

# الفصل الأول

### بلفظ ثمرة وهو سبع وسبعون حكمة

### مِنْ ذَلِكَ قُولُه 🟨 :

٤١٣٣ ـ ثَمَرَةُ الْعِلْمِ الْحَياةُ ١٠٠ .

٤١٣٤ \_ ثَمَرَةُ الْإِيمانِ النَّجاةُ .

٤١٣٥ ـ ثَمَرَةُ الْخَوْفِ الْأَمْـنُ.

٤١٣٦ \_ ثَمَرَةُ الْمُقْتَنَياتِ (") الْحُزْنُ .

٤١٣٧ \_ ثَمَرَةُ الْعَقْلِ الرِّفْقُ .

٤١٣٨ \_ ثَمَرَةُ الْعِلْمِ حُسْنُ الْخُلْقِ .

٤١٣٩ \_ ثَمَرَةُ الْعَجَلَةِ الْعِشارُ .

٤١٤٠ ـ ثَمَرَةُ الزُّهْـ دِ الرَّاحَـةُ .

٤١٤١ \_ ثَمَرَةُ الشَّكِّ الْحَيْـرَةُ .

٤١٤٢ ـ ثَمَرَةُ الشُّجاعَةِ الْغيرَةُ .

٤١٤٣ \_ ثَمَرَةُ الْكَرَمِ صِلَةُ الرَّحِمِ.

٤١٤٤ ـ ثَمَرَةُ الشُّكْرِ زِيادَةُ النَّعَمِ .
 ٤١٤٥ ـ ثَمَرَةُ طُولِ الْحَياةِ السُّقْمُ وَ الْهَرَمُ .

٤١٤٦ \_ ثَمَرَةُ الْعِلْمِ الْعَمَلُ بِـه.

٤١٤٧ ـ ثَمَرَةُ الْعَمَلُ الْأَجِرُ عَلَيْهِ .

٤١٤٨ ـ ثَمَرَةُ الشَّرَهِ التَّهَجُّمُ عَلَىٰ الْعُيُوبِ.

٤١٤٩ \_ ثَمَرَةُ الْوَرَعِ صَلاحُ النَّفْسِ وَالدِّينِ.

٤١٥٠ \_ ثَمَرَةُ الْوَرَعِ النَّزاهَــةُ .

٤١٥١ ـ ثَمَرَةُ الطَّمَعَ ذُلُّ الدُّنْيا وَ شَـقاءُ ١٠

الأخرَةِ.

٤١٥٢ \_ ثَمَرَةُ الْعَمَلِ الصّالِح كَأَصْلِه .

٤١٥٣ ـ ثَمَرَةُ الْعَمَلِ السَّيِّءِ كَأَصْلِهِ .

٤١٥٤ \_ ثَمَرَةُ الْعِفَّةِ التَّنَزُّهُ عَنْ دارِ الْفَناءِ ٣٠.

الغرر.

 <sup>(</sup>۲) لم ترد في (ب) و في (ت): المغشيّات. و المثبت من

<sup>(</sup>٢) و في الغرر: ثمرة المعرفة العزوف عن ..

<sup>(</sup>١) لم ترِد هذه و تاليتها في الغرر .

٤١٥٥ \_ ثَمَرَةُ الْإِيْمانِ الرَّغْبَةُ في دارِ الْبَقاءِ. ٤١٥٦ \_ ثَمَرَةُ الْحِكْمَةِ الْعُزُوفُ ١٠٠ عَنِ الدُّنيا. ٤١٥٧ \_ ثَمَرَةُ الْعَقْلِ [مَقْتُ الدُّنيا وَ١٠٠] قَمْعُ الْهَوىٰ .

٤١٥٨ \_ ثَمَرَةُ الْمُجاهَدَةِ قَهْرُ النَّفْسِ.

٤١٥٩ \_ ثَمَرَةُ الْمُحاسَبَةِ إِصْلاحُ النَّفْسِ.

٤١٦٠ ـ ثَمَرَةُ النَّوْبَةِ اسْتِدْراكُ فَوارِطِ النَّفْسِ.

٤١٦١ \_ ثَمَرَةُ العِفَّةِ الْقَناعَةُ .

٤١٦٢ \_ ثَمَرَةُ الْحِكْمَةِ الْفَوزُ .

٤١٦٣ ـ ثَمَرَةُ الْقَناعَةِ الْعِنُّ .

٤١٦٤ ـ ثَمَرَةُ الْوَعْظِ الْإِنْتِباهُ .

٤١٦٥ \_ ثَمَرَةُ الدّينِ الْأَمانَـةُ .

٤١٦٦ \_ ثَمَرَةُ الْفكرِ السَّلامَةُ .

٤١٦٧ \_ ثَمَرَةُ الْأُخُوَّةِ حِفْظُ الْغَيْبِ وَ إِهْداءُ الْعَيْبِ .

٤١٦٨ ـ ثَمَرَةُ الْقَناعَةِ الْإِجْمالُ في الْمُكْتَسَبِ وَ الْعُزُوفَ عَنِ الطَّلَبِ .

٤١٦٩ \_ ثَمَرَةُ الدِّينِ قُوَّةُ الْيَقينِ .

٤١٧٠ ـ ثَمَرَةُ الذِّكْرِ اسْتِنارَةُ الْقُلُوبِ.

٤١٧١ \_ ثَمَرَةُ الْحَسَدِ شَقاءُ الدُّنْيا وَالْأَخِرَةِ.

٤١٧٢ \_ ثَمَرَةُ الْعِلْمِ الْإِنْسِاهُ .

٤١٧٣ \_ ثَمَرَةُ الْعِلْمِ ١١٠ الْإِسْتِقامَةُ .

٤١٧٤ \_ ثَمَرَةُ الْحَرْمِ السَّلامَةُ .

٤١٧٥ \_ ثَمَرَةُ الْعِفَّةِ الصِّيانَـةُ .

٤١٧٦ \_ ثَمَرَةُ اللَّجاجِ الْعَطَبُ .

٤١٧٧ ـ ثَمَرَةُ الْعَجْزِ فَوْتُ الطَّلَبِ.

٤١٧٨ \_ ثَمَرَةُ الْحِرْصِ الْعَناءُ.

٤١٧٩ \_ ثَمَرَةُ الْقَناعَةِ الْغَناءُ.

٤١٨٠ ـ ثَمَرَةُ الْحِكْمَةِ التَّنَزُّهُ عَنِ الدُّنْيا وَالْوَلَهُ بِجَنَّهِ الْمَأْوىٰ .

٤١٨١ ـ ثَمَرَةُ الْعِلْمِ الْعِبادَةُ .

٤١٨٢ \_ ثَمَرَةُ الْيَقين الزَّهادَةُ .

٤١٨٣ \_ ثَمَرَةُ الْخَطأ " نَدامَـةٌ .

٤١٨٤ \_ ثَمَرَةُ التَّفْريطِ مَلاَمَةً .

٤١٨٥ \_ ثَمَرَةُ الْعُجْبِ الْبَغْضاءُ .

٤١٨٦ ـ ثَمَرَةُ المِراءِ الشَّحْناءُ.

٤١٨٧ \_ ثَمَرَةُ الرِّضا الْغَناءُ.

٤١٨٨ \_ ثَمَرَةُ الطَّمَع الشَّقاءُ.

٤١٨٩ \_ ثَمَرَةُ الطَّاعَةِ الْجَنَّـةُ .

· ٤١٩ \_ ثَمَرَةُ الْوَلَهِ بِالدُّنْيا الْمِحْنَةُ ٣٠ .

<sup>(</sup>١) في الغرر : ثمرة العقل . كما أن ما قبله لم ترد في الغرر .

<sup>(</sup>٢) و في الغرر ١٩: ثمرة الفوت.

<sup>(</sup>٣) و في الغرر ٢٥ : عظيم المحنة .

<sup>(</sup>١) و في الغرر ٦٥: التنزّه عن الدنيا والوله بجنة المأوى . كما سيأتي برقم ٤٨ .

<sup>(</sup>٢) من الغرر .

٤١٩١ \_ ثَمَرَةُ الْحَياءِ الْعِفَّةُ.

٤١٩٢ \_ ثَمَرَةُ التَّواضُع الْمَحَبَّةُ .

٤١٩٣ \_ ثَمَرَةُ الْكِبْسِ ٱلْمَسَبَّةُ.

٤١٩٤ \_ ثَمَرَةُ الْعِلْمِ الْعَمَلُ لِلْحَياةِ .

٤١٩٥ \_ ثَمَرَةُ الْعَقْلَ الْعَمَلُ لِلنَّجاةِ.

٤١٩٦ ــ ثَمَرَةُ الْعَقْلِ صُحْبَةُ الْأَخْيارِ .

٤١٩٧ ـ ثَمَرَةُ التَّجْرِبَةِ حُسْنُ الْإِخْتِبارِ.

٤١٩٨ \_ ثَمَرَةُ الْعِلْم طَلَبُ النَّجاةِ ١٠٠ .

8199 ـ ثَمَرَةُ الْأُنْسِ بِاللهِ الْإِسْتيحاشُ مِنَ النّاس .

٤٢٠٠ \_ ثَمَرَةُ الْعَقْلِ مُداراةُ النّاسِ .

٤٢٠١ \_ ثَمَرَةُ الْكِذْبِ الْمَهانَةُ فِي الدُّنْيا وَ الْعَذَابُ فِي الدُّنْيا وَ الْعَذَابُ فِي الاُّخِرَةِ .

٤٢٠٢ \_ ثَمَرَةُ الأَمَل فَسادُ الْعَمَلِ .

٤٢٠٣ \_ ثَمَرَةُ الْعِلْمِ إِخْلاصُ الْعَمَلِ .

٤٢٠٤ \_ ثَمَرَةُ الْعَقْلُ الصِّدْقُ .

٤٢٠٥ \_ ثَمَرَةُ الْحِلْمِ الرِّفْقُ.

٤٢٠٦ \_ ثَمَرَةُ الرَّغْبَةِ التَّعَبُ.

٤٢٠٧ \_ ثَمَرَةُ الْحِرْصِ النَّصَبُ.

٤٢٠٨ \_ ثَمَرَةُ التَّفْريطِ النَّدامَةُ ١٠٠ .

<sup>(</sup>١) لم ترد في الغرر .

<sup>(</sup>٢) لم ترد في الغرر .

### الفصل الثاني

### بلفظ ثلاث وهو ثمان وأربعون حكمة

### مِنْ ذَلِكَ قُولُه 🚇 :

٤٢٠٩ ـ ثَلاثٌ هُنَّ مِنْ كَمالِ الدِّينِ: وَ ائْتِمانُ الْخَوّانِ ، وَ شُوبُ السَّمِّ لِلتَّجْرِبَةِ .
 الْإِخْلاصُ ، وَ الْيَقِينُ ، وَ الْقَناعَةُ .
 ١٤٢١ ـ ثَلاثُ تَدُلُّ عَلَىٰ عُقُولِ أَرْبابِها :
 ١٤٢١ ـ ثَلاثٌ يَهْدُدْنَ الْقِوىٰ : فَقْدُ الْأَحِبَّةِ ، وَ الرَّسُولُ ، وَ الْكِتابُ ، وَ الْهَدِيَّةُ .
 الْفَقْرُ فِي الْغُرْبَةِ ، وَ دَوامُ الشِّدَّةِ .
 الْفَقْرُ فِي الْغُرْبَةِ ، وَ دَوامُ الشِّدَةِ .
 الْفَقْرُ فِي الْغُرْبَةِ ، وَ دَوامُ الشِّدَةِ .
 الْفَقْرُ فِي الْغُرْبَةِ ، وَ تَعَقَّفُ عَنِ الْحَقِّ .
 الْحَيمالُ مِنْ غَيْرِ مَذَلَّةٍ ، وَ تَعَقَّفُ عَنِ الْحَقِ .
 و إذا قَدَرَ لَمْ يَأْخُرُ جُهُ عَضَبُهُ عَنِ الْحَقِ .
 الْمَسْأَلَةِ .
 و إذا قَدَرَ لَمْ يَأْخُدُ مَا لَيْسَ لَهُ .
 الْمَسْأَلَةِ .
 الْمُسْأَلَةِ .

صِدْقُ الْحَديثِ ، وَ أَداءُ الْأَمانَة .

٤٢١٨ ـ ثَلاثُ مَنْ كُنَّ فيهِ كَمُلَ إِيمانُهُ: الْعَقْلُ،

الْعَدْلُ فِي ٱلْغَضَبِ وَ الرِّضا ، وَ الْقَصْدُ فِي

الْفَقْرِ وَ الْغِنيٰ ، وَ اعْتِدالُ الْخَوْفِ وَ الرَّجاءِ.

وَالتَّواضُعُ ، وَ السَّخاءُ .

٤٢٢١ ـ ثَلاثَةٌ مِنْ جِماعِ ١١٠ الدِّين: العِفَّةُ، وَ الْوَرَعُ، وَ الْحَياءُ.

٤٢٢٢ ـ ثَلاثٌ لَيْسَ عَلَيْهِنَّ مُسْتَزادٌ: حُسْنُ الْأَدَبِ ، وَ الْكَفُّ عَـنِ الْنَحَارِم . الْأَدَبِ ، وَ مُجانَبَةُ الرَّيْبِ ، وَ الْكَفُّ عَـنِ الْمَحارِم .

٤٢٢٣ ـ ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فيه فَقَدْ رُزِقَ خَيرَ الدُّنْيا وَ الْأَخِرَةِ: الرِّضا بِالْقَضاءِ، وَ الصَّبْرُ عَلَىٰ الْبَلاءِ، وَ الشَّكْرُ عَلَىٰ الرَّخاءِ.

٤٢٢٤ ـ ثَلاثٌ لا يَهْنَأُ لِصاحِبِهِنَّ عَيْشُ : الحِقْدُ ، وَ الْحَسَدُ ، وَ سُوءُ الْخُلْقِ .

٤٢٢٥ ـ ثَلاثُ لا يُسْتَوْدَعَنَّ سِرًا : المَرْأَةُ، وَ النَّمَامُ، وَ الْأَحْمَقُ .

٤٢٢٦ ـ ثَلَاثٌ فيهِنَّ الْمُرُوَّةُ: غَضُّ الطَّرْفِ، وَ غَضُّ الطَّرْفِ، وَ غَضُّ الصَّوْتِ ، وَ مَشْئُ الْقَصْدِ .

٤٢٢٧ \_ ثَلاثٌ فيهِنَّ النَّجاةُ : لُزُومُ الْحَقِّ ، وَ تَجَنُّبُ الْباطِل ، وَ رُكُوبُ الْجِدِّ .

٤٢٢٨ ـ ثَلاثٌ تُمْتَحَنُ بِهِنَّ عُقُولُ الرِّجالِ : هُنَّ ١٠٠ الْهَ لايَةُ ، وَ الْمالُ ، وَ الْمُصيبَةُ .

٤٢٢٩ ـ ثَلاثٌ مُهْلِكاتٌ : طاعَةُ النِّساءِ ، وَ طاعَةُ الْغَضَبِ ، وَ طاعَةُ الشَّهْوَةِ .

٤٢٣٠ ـ ثَلَاثُ لا يُسْتَحْيىٰ مِنْهُنَّ : خِدْمَةُ الرَّجُلِ ضَيْفَهُ ، وَ قِيامُهُ عَنْ مَجْلِسِه لِأَبيهِ وَ مُعَلِّمِه ، وَ طَلَبُ الْحَقِّ وَ إِنْ قَلَّ .

٤٦٣١ ـ ثَلاثٌ مَنْ جِماعِ الْمَوَدَّةِ (١٠): عَطاءٌ مِنْ غَيرِ مَسْأَلَةٍ ، وَ وَفاءٌ مِنْ غَيرِ عَهْدِ ، وُجُودٌ مَعْ إِقْلالِ .

٤٢٣٢ ـ ثَلاثٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ " : كِتْمانُ الْمُصيبَةِ ، وَ الصَّدَقَةُ ، وَ الْمَرَضُ .

٤٢٣٣ ـ ثَلاثٌ مِنْ أَعْظَمِ الْبَلاءِ:كَثْرَةُ الْعائِلَةِ. وَ غَلَبَةُ الدَّيْنِ ، وَ دَوامُ الْمَرَضِ .

٤٣٣٤ ـ ثَلاثٌ هُنَّ الْمُحْرِقاتُ الْمُونِقاتُ: فَقْرُ بَعْدَ غِنيَّ ، وَ ذُلُّ بَعْدَ عِزِّ ، وَ فَقْدُ الْأَحِبَّةِ . ٤٣٣٥ ـ ثَلاثٌ يُوجِبْنَ الْمَحَبَّةَ: حُسْنُ الْخُلْقِ ،

وَ حُسْنُ الرِّفْقِ ، وَ التَّواضُعُ .

٢٣٦ ٤ ـ ثَلاثَةٌ يُدْخِلُهُمُ اللهُ الْجَنَّةَ بِغَيرِ حِسابٍ: إِمامٌ عادِلٌ ، وَ تاجِرٌ صَدُوقٌ ، وَ شَيْخُ أَفْنَىٰ عُمْرَهُ فَى طَاعَةِ اللهِ ٣٠ .

٧٣٧ ـ ثَلاثَةٌ يُدْخِلُهُمُ اللهُ النّارَ بِغَيرِ حِسابٍ: إِمامٌ جائِرٌ ، وَ تاجِرٌ كَذُوبٌ ، وَ شَيْخٌ زانٍ .

<sup>(</sup>١) و في الغرر : ثلاث هنَّ جماع .

<sup>(</sup>٢) في (ب) وحدها :كثرة الولاية .

<sup>(</sup>١) في الغرر: المروءة . و لم ترد هذه الحكمة في (ب) .

<sup>(</sup>٢) في الغرر : كنوز الإيمان .

<sup>(</sup>٣) رواها الصدوق مع تاليتها في ح ١ من باب الشلائة من كتاب الخصال بسنده إلى الصادق (عليه السّلام)، و عليه فلا ينبغي أن يدرج هذا الحديث في هذا الكتاب و هكذا تواليه.

٢٣٨ عـ تُلاثَةُ في ظِلِّ عَرْشِ اللهِ تَعالَىٰ يَوْمَ لا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ: رَجُلٌ أَنْصَفَ النّاسَ مِنْ ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ: رَجُلٌ أَنْصَفَ النّاسَ مِنْ نَفْسِه، وَ رَجُلٌ لَمْ يُقَدِّمْ رِجْلاً وَ لَمْ يُوَخِّرْ رِجْلاً وَ لَمْ يُوَخِّرْ رِجْلاً وَ لَمْ يُوخِي مِنْ أَوْ لِكَ لِللهِ رِضَى أَوْ سَخَطٌ، وَ رَجُلُ لَمْ يَعِبْ أَخاهُ بِعَيْبٍ حَتّىٰ يَنْفي ذلكَ مِنْ نَفْسِه فَإِنَّهُ لا يَخْفىٰ مِنْهُ يَعْبُ إِنَّهُ لا يَخْفىٰ مِنْهُ عَيْبُ إِلّا بَدا لَهُ عَيْبُ آخَرُ وَ كَفَىٰ بِالْمَرْءِ عَيْبُ إِنّاسِ (۱).

2779 ـ ثلاثة هُمْ أَقْرَبُ الْخَلْقِ إِلَىٰ اللهِ تَعالَىٰ: رَجُلٌ مَسَىٰ بَينَ اثْنَيْنِ فَلَمْ يَمِلْ مَعَ أَحَدِهِما عَلَىٰ الْاخَرِ بِشَعيرَةٍ ، وَ رَجُلٌ لَمْ تَدْعُهُ قُدْرَتُهُ في حالِ غَضَبِه إلىٰ أَنْ يَحيفَ عَلَىٰ مَنْ تَحْتَ يَدَيْهِ ، وَ رَجُلٌ قالَ الْحَقَّ فيما لَهُ وَ عَلَيْهِ ".

٤٧٤٠ ـ ثَلاثُ مِنْ كُنَّ فِيهِ فَقَدْ كَمُلَ إِيمانُهُ: سُنَّةُ مِنْ رَبِّه ، وَ سُنَّةٌ مِنْ نَبِيِّه ، وَ سُنَّةٌ مِنْ وَلِيَّه، فَالسُّنَّةُ مِنْ رَبِّه كِثمانُ سِرِّه قالَ اللهُ تَعالَىٰ : «عالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِه أَحَداً إِلّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ» ، وَ أَمَّا

السُّنَّةُ مِنْ نَبِيِّه فَمُداراةُ النّاسَ قالَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ : «خُذِ الْعَفْوَ وَ أَمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ» ، وَ أَمَّا السُّنَّةُ مِنْ وَلِيّه فَالصَّبْرُ فِي الْبَأْساءِ وَ الضَّرّاءِ قالَ اللهُ تَعلىٰ: «وَ الصّابِرينَ فِي الْبَأْساءِ وَ الضَّرّاءِ» الْبَأْساءِ وَ الضَّرّاء» النَّاساءِ وَ الضَّرّاء» (أَن اللهُ اللهُ

٤٢٤١ ـ ثَلاثُ لا تَكُونُ فِي الْمُؤْمِنِ: لا يَكُونُ جَبِاناً ، وَ لا شَحيحاً ٣٠ . جَباناً ، وَ لا شَحيحاً ٣٠ . ٢٤٢ ـ ثَلاثَةٍ: شَريفُ

مِنْ وَضَيْعٍ ، وَ حَلَيْمٌ مِنْ سَفَيْهٍ ، وَ بَرُّ مِـنْ فاجر ٣٠.

٤٢٤٣ ـ ثَلاثَةٌ حَقَّ أَنْ يُوْحَمُوا: عَزِيزٌ أَصابَتْهُ مَذَلَّةٌ بَعْدَ الْعِزِّ ، وَ غَنِيُّ أَصابَتْهُ حَاجَةٌ بَعْدَ الْغِنِّ ، وَ عَالِمٌ يَسْتَخِفُّ بِه قَوْمُهُ وَ جُهّالُ الْغِنىٰ ، وَ عَالِمٌ يَسْتَخِفُّ بِه قَوْمُهُ وَ جُهّالُ أَهْله (4) .

٤٧٤٤ ـ ثَلاثٌ يَحْسُنُ فيهِ الْكِذْبُ: الْمَكيدَةُ فِي الْكِذْبُ: الْمَكيدَةُ فِي الْكِذْبُ: الْمَكيدَةُ فِي السَّحْرُبِ، وَعِدَتُكَ زَوْجَـتَكَ، وَ الْإِصْلاحُ بَينَ النَّاسِ (9).

<sup>(</sup>١) رواها الصدوق في ح ٤ من باب الثلاثة من كتاب الخصال بسنده إلى الصادق (عليه السّلام) و روى نحوها قبلها عمن رسول الله (صلّىٰ الله عليه وآله وسلّم).

<sup>(</sup>٢) الخصال ح ٥ من باب الثلاثة عن الصادق (عليه السّلام).

<sup>(</sup>١) الخصال ح ٧ من باب الثلاثة بسنده عن الرضا علله .

<sup>(</sup>٢) الخصال ح ٨ من باب الثلاثة بسنده عن الصادق على ١

<sup>(</sup>٣) الخصال ح ١٦ من باب الثلاثة بسنده عن على ﷺ .

<sup>(</sup>٤) الخصال ح ١٨ بسنده عن الصادق 幾.

 <sup>(</sup>٥) رواها الصدوق مع التاليتين في ح ٢٠ من باب الثلاثة مـن الخصال بسنده عن أمير المؤمنين عن رسول الله ﷺ.

٤٢٤٥ ـ ثَلاثُ يَقْبُحُ فيهِنَّ الصِّدْقُ: النَّميمَةُ، وَ إِخْبارُ [ك] الرَّجُلِ عَنْ أَهْلِه بِما يَكْرَهُهُ، وَ تَكْذيبُكَ الرَّجُلَ عَنِ الْخَبَرِ.

٤٢٤٦ \_ ثَلاثةٌ مُجالَسَتُهُمْ تُميتُ الْقُلُوبَ: مُجالَسَتُهُمْ تُميتُ الْقُلُوبَ: مُجالَسَةُ الْأَنْدالِ، وَ الْحَديثُ مَعَ النِّساءِ، وَ مُجالَسَةُ الْأَغْنِياءِ.

٤٢٤٧ ـ ثَلاثُ هُنَّ جِماعُ الْخَيرِ: إِسْداءُ النِّعَمِ، وَ صِلَةُ الرَّحِمِ (١٠).

٤٢٤٨ ـ ثَلاثٌ بِثَلاثٍ: مَنْ صَدَقَ لِسَانُهُ زَكَىٰ عَمَلُهُ ، وَ مَـنْ حَسُنَتْ نِـ يَّتُنُهُ زَادَ اللهُ فـي رِزْقِه، وَ مَنْ حَسُنَ بِرُّهُ بِأَهْلِه زادَ اللهُ فـي عُمْرِه "".

٤٧٤٩ ـ ثَلاثُ خِصالٍ هِيَ أُصُولُ الْكُفْرِ: الْحِرْصُ ، وَ الْإِسْتِكْبارُ ، وَ الْحَسَدُ . فَأَمَّا الْحِرْصُ فَآدَمُ حينَ نُهِيَ عَنِ الشَّجَرَةِ حَمَلَهُ الْحِرْصُ عَلَىٰ أَنْ يَأْكُلَ مِنْها، وَ أَمَّا الْإِسْتِكْبارُ فَإِبْليسُ حينَ أُمِرَ بِالسُّجُودِ فَأَبيٰ ، وَ أَمَّا الْحَسَدُ فَابْنا آدَمَ حينَ قَتلَ الْخَرَ حَسَداً ".

٤٢٥٠ ـ ثَلاثٌ لا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ : الْعَامِلُ

٤٢٥٣ ـ ثَلاثُ لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لِأَحَدِ مِنَ النّاسِ فيهِنَّ رُخْصَةً : بِرُّ الوالِدَيْنِ بَـرَّيْنِ كانا أَوْ فاجِرَيْنِ ، وَ وَفاءٌ بِالْعَهْدِ لِلْبَرِّ وَ الْفاجِرِ ، و أَداءُ الْأَمانَةِ لِلْبَرِّ وَ الْفاجِرِ ، و أَداءُ الْأَمانَةِ لِلْبَرِّ وَ الْفاجِرِ ، " .

٤٢٥٤ ـ ثَلاثَةٌ يَشْكُونَ إِلَىٰ اللهِ: مَسْجِدٌ خَرابٌ لا يُصَلِّي فيهِ أَهْلُهُ ، وَ عالِمٌ بَينَ جاهِلٍ ، وَ مُصْحَفٌ مُعَلَّقٌ قَدْ وَقَعَ عَلَيْهِ غُبارٌ لا يُقْرَءُ فيهِ (٠٠) .

٤٢٥٥ \_ ثَـ لاَثَةُ يَشْكُـونَ يَـوْمَ الْـقِيامَةِ : المُصْحَفُ، وَ المَسْجِدُ ، وَ العِـتْرَةُ ، يَـقُولُ الْمُصْحَفُ : يا رَبِّ حَرَّقُوني وَ مَـزَّقُوني ،

<sup>(</sup>١) هذه الحكمة وردت في الغرر ١٨.

<sup>(</sup>٢) الخصال ح ٢١ من باب الثلاثة بسنده عن الصادق على صع تصرّف من المصنّف و هكذا فيما سبق و ما سيأتي .

<sup>(</sup>٣) الخصال - ٢٨ بسنده عن الصادق على الله .

 <sup>(</sup>١) نحوه في الخصال ح ٧٢ عن علي ﷺ قال : العامل بالظلم
 و العمين عليه و الراضي به شركاء ثلاثة .

<sup>(</sup>٢) الخصال ح ٨٥ ص ١١٢ بسنده عن الباقر ﷺ .

<sup>(</sup>٣) رواه الصدوق في الخصال ص ١٣٤ ح ١٢٠ من باب الثلاثة ، بسنده عن على ﷺ .

<sup>(</sup>٤) الخصال ح ١٣٠ من باب الشلاثة ص ١٢٩ بسنده عن الصادق ﷺ .

<sup>(</sup>٥) الخصال ح ١٦٢ ص ١٤٢ بسند، عن الصّادق ﷺ.

وَيَــقُولُ الْـمَسْجِدُ · يـا رَبِّ عَـطَّلُوني وَ ضَيَّعُوني ، وَ تَقُولُ الْعِتْرَةُ : يا رَبِّ غَصَبُوني وَ وَ مَلَرَدُوني وَ مَلَرَدُوني وَ مَلَرَدُوني وَ شَرَّدُوني ( '' .

وَ عَاقُ لا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: سَفّاكُ دَمِ حَرامٍ ، وَ عَاقُ والدَيْهِ ، ومَشَّاءٌ بِنَميمَةٍ (" . حَرامٍ ، وَ عَاقُ والدَيْهِ ، ومَشَّاءٌ بِنَميمَةٍ (" . ٤٢٥٧ ـ ثَلاثةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ تَعَالىٰ : المنّانُ الَّذي لا يُعْطي شَيْعًا إلّا يَمُنَّهُ ، وَ الْـمُسْبِلُ إِلَا يَمُنَّهُ ، وَ الْـمُسْبِلُ إِلا يَمُنَّهُ ، وَ الْـمُسْبِلُ إِلا يَمُنَّهُ ، وَ الْـمُسْبِلُ اللهَ اللهُ اللهُ

٤٢٥٨ \_ ثَلاثَةٌ لا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ : مُدْمِنُ خَمْرٍ، وَ مُدْمِنُ سِحْرٍ ، وَ قاطِعُ رَحِمٍ .

<sup>(</sup>١) نحوه في الخصال ح ٢٣٢ من باب الشلاثة بسنده عن رسول الله ﷺ مع مغايرة في الفقرة الأخيرة.

 <sup>(</sup>۲) في الخصال ح ٢٤٤ عن الصادق: ثلاثة لا يدخلون الجنة:
 السفّاك للدم و شارب الخمر و مشاءً بنميمة ، و هذه الحكمة لم ترد في (ب).

<sup>(</sup>٣) الخصال ح ٢٥٣ ص ١٨٤ بسنده عن رسول الله ﷺ.

## الفصل الثالث

#### بالتفظ المطلق وهو عشرون حكمة

#### [فُمِنْ ذَلِكَ] قُولُه 🚜 :

270٩ ـ ثمانِيَة إِنْ أُهينُوا فَلا يَلوُمُوا إِلّا الْفُسَهُمْ: الذّاهِبُ إِلَىٰ مائِدَةٍ لَمْ يُدْعَ إِلَيْها، وَ الْمُتَأَمِّرُ عَلَىٰ رَبِّ الْبَيْتِ، وَ طالِبُ الْخَيْرِ مِنْ اللّبَامِ، وَ طالِبُ الْفَضْلِ مِنَ اللّبَامِ، وَ اللّبَامِ، وَ اللّبَامِ الْفَضْلِ مِنَ اللّبَامِ، وَ الدّاخِلُ بَينَ اثْنَيْنِ في شَيْءٍ (١٠ لا يُدْخِلانِه فيه ، وَ الْمُسْتَخِفُ بِالسّلْطانِ، وَ الْجالِسُ في مَجْلِسٍ لَيْسَ لَهُ بِأَهْلِ ، وَ الْجالِسُ فِي مَجْلِسٍ لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ ، وَ الْجالِسُ فِي مَجْلِسٍ لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ ، وَ الْحَالِسُ بِالسّلْطانِ ، وَ الْحَالِسُ بِالسّلْطانِ ، وَ الْحَالِسُ فِي مَجْلِسٍ لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ ، وَ الْحَالِسُ بِالسّلَمْعُ مِنْهُ (١٠).

٢٦٦٢ \_ ثَوابُ الْعَمَلِ ثَمَرَةُ الْعَمَلِ .

٤٢٦٣ \_ ثَبَاتُ الْدُّوَلِ بِإِقَامَةِ الْعَدْلِ .

٤٢٦٤ ـ ثَوابُ الْجِهادِ أَعْظَمُ الثَّوابِ.

٤٢٦٥ \_ ثَوابُ الْاخِرَةِ يُنْسِي مَشَقَّةَ الدُّنْيا . ٤٢٦٦ ـ ثَوابُ الْمُصِيبَةِ عَلَىٰ قَدْرِ الصَّبْرِ عَلَيْها .

٤٢٦٧ ـ ثَرُوَةُ الدُّنْيا فَقْرُ الْاخِرَةِ .

٤٢٦٨ ـ تَوْوَةُ الْأَخِرَةِ تُنْجِي وَ تَبَقَىٰ ١٠٠ . ٤٢٦٩ ـ ثَرْوَةُ الْمالِ تُطْغي وَ تُرْدي وَ تَفْنىٰ . ٤٢٧٠ ـ ثابِرُوا عَلَىٰ الطّاعاتِ وَ سارِعُوا إلىٰ

الْخَيراتِ وَ تَجَنَّبُوا السَّيِّئاتِ وَ بـادِرُوا إِلَىٰ الْحَسَناتِ وَ تَجَنَّبُوا ارْتِكابَ الْمَحارِم .

٤٢٧١ \_ ثَباتُ الدِّينِ بِقُوَّةِ الْيَقينِ .

٤٢٦١ \_ ثَوْبُ الْعَافِيَةِ أَهْنَأُ الْمَلابِسِ .

<sup>(</sup>١) في الغرر : ثروة العلم تنجي و نـقى

<sup>(</sup>١) في الخصال : في سرّ لهم لم يدخلاه فيه .

<sup>(</sup>٢) الخصال ح ١٢ ص ٤١٠ باب الشمانية بسنده عن أمير

المؤمنين عن رسول الله (ص) في وصاياه لعلي .

ونحوه سيأتي في حرف الخاء برقم ٤٦٣٦

٤٧٨٧ ـ ثُوبُوامِنَ الْغَفْلَةِ وَ تَنَبَّهُوامِنَ الرَّقْدَةِ وَ تَنَبَّهُوا مِنَ الرَّقْدَةِ وَ تَأَهَّبُوا لِلنَّقْلَةِ وَ تَزَوَّدُوا لِلرِّحْلَةِ .

٤٢٧٢ \_ ثَمَنُ الْجَنَّةِ الزُّهْدُ في الدُّنيا .

٤٢٧٣ ـ تَوْبُ الْعِلمِ يُخَلِّدُكَ وَ لا يَبْلَىٰ وَ يُبْقيكَ وَ لا يَفْنَىٰ .

٤٧٧٤ ـ ثابِرُوا عَلَىٰ صَلاحِ الْـمُؤْمِنينَ وَ الْمُثَقِينَ .

٤٢٧٥ \_ ثَقَّلُوا مَوازينَكُمْ بِالصَّدَقَةِ .

٤٢٧٦ ـ ثَرْوَةُ الْعاقِلِ في عَمَلِه .

٤٢٧٧ ــ ثَرْوَةُ الْجاهِلِ في مالِه وَ أَمَلِهِ .

٤٢٧٨ ـ ثايِرُوا عَلَىٰ الْأَعْمَالِ الْمُوجِبَةِ لَكُمَ الْخَلاصَ مِنَ النّارِ وَ الْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ .

٤٢٧٩ ـ ثابِرُوا عَلَىٰ اغْتِنامِ عَمَلٍ لا يَفْنَىٰ ثَوَابُهُ.

٤٢٨٠ ـ ثابِرُواعَلَىٰ اقْتِناءِ الْمَكَارِمِ وَ تَحَمَّلُوا أَعْبَاءَ الْمَغَارِمِ تَحْرِزُوا قَصَبَاتِ الْمَغَانِمِ . ٤٢٨١ ـ ثِيابُكَ عَلَىٰ غَيْرِكَ أَبْقَىٰ لَكَ مِنْهَا عَلَىٰكَ .

٤٢٨٢ ـ ثَوابُ الْعَمَلِ عَلَىٰ قَدْرِ الْمَشَقَّةِ فيهِ. ٤٢٨٣ ـ ثَوابُ عَمَلِكَ أَفْضَلُ مِنْ عَمَلِكَ. ٤٢٨٤ ـ ثَوابُ الصَّبْرِ أَعْلَىٰ النَّوْابِ.

٤٢٨٥ ـ ثَوابُ الصَّبْرِ يُذْهِبُ مَضَضَ الْمُصيبَةِ. ٤٢٨٦ ـ ثَوابُ اللهِ لِأَهْلِ طاعَتِه وَعِقابُهُ لأَهْلِ مَعْصِيَته .



## وهو فصل واحد: باللَّفظ المطلق و هو خمس وستون حكمة

## فمنْ ذَلكَ قُولَه ﷺ :

٤٢٩٩ ـ جَميلُ الْفِعْلِ يُنْبِى ءُعَنْ طيبِ الْأَصْلِ. ٤٣٠٠ ـ جاوِرْ مَنْ تَأْمَنُ شَرَّهُ وَ لا يَعْدُوكَ خَدُهُ.

٤٣٠١ \_ جُودُ الدُّنْيا فَناءٌ وَ رَاحَتُها عَناءٌ وَ سَلامَتُها عَناءٌ وَ سَلامَتُها عَطَبٌ وَ مَواهِبُها سَلَبٌ .

٤٣٠٢ \_ جُدْ بِما تَجِـدُ تُحْمَـدْ. ٤٣٠٣ \_ جالِسِ الْعُلَماءَ تَسْعَدْ. ٤٣٠٤ \_ جُودُ الْفَقيرِ أَفْضَلُ الْجُودِ.

٤٣٠٥ ـ جُودُ الْفَقيرِ يُجِلَّهُ وَ بُخْلُ الْغَنِيِّ يُذِلَّهُ. ٤٣٠٦ ـ جَليسُ الْخَيرِ نِعْمَـةٌ.

٤٣٠٧ \_ جَليبُ الشَّرِّ نِقْمَةٌ. ٤٣٠٨\_جُودُوابِالْمَوْجُودِوَ أَنْجِزُ واالْوُعُودَوَ أَوْفُوا بِالْعُهُودِ. \$٤٣٠٩ \_ جَرِّبْ نَفْسَكَ في طاعَةِ اللهِ بِالصَّبْرِ ٤٢٩٠ \_ جُودُوا بِما يَفْنَىٰ تَعْتَاضُوا عَنْهُ بِما يَبْقَىٰ ; يَبْقَىٰ ; ٤٢٩١ \_ جِهادُ النَّفْسِ مَهْرُ الْجَنَّةِ .

٢٨٨ ٤ \_ جانِبُواالْكَذِبَ فَإِنَّهُ مُجانِبُ الْإِيمانِ.

٤٢٨٩ \_ جارُ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ آمِنٌ وَ عَدُوُّهُ

خائفٌ .

٤٢٩٢ \_ جِهادُ الْهَوىٰ ثَمَنُ الْجَنَّةِ . ٤٢٩٣ \_ جِهادُ النَّفْسِ أَفْضَلُ جِهادٍ . ٤٢٩٤ \_ جَميلُ النِّيَّةِ سَبَبُ لِبُلُوغِ الْأُمْنِيَّةِ .

٤٢٩٥ \_ جَحْدُ الْإِحْسانِ يُوجِبُ الْحِرْمانَ.
 ٤٢٩٦ \_ جاورِ الْقُبُورَ تَعْتَبِرْ.
 ٤٢٩٧ \_ جاورِ الْعُلَماءَ تَسْتَبْصِرْ.

٤٢٩٨ \_ جَمالُ الأُخُوَّةِ إِحْسانُ الْعِشْرَةِ وَ الْمُواساةُ مَعَ الْعُشْرَةِ .

عَلَىٰ أَداءِ الْفَرائِضِ وَ الدُّؤُوبُ في إِقَامَةِ النَّوافِل .

٤٣١٠ - جُودُوا فِي اللهِ وَ جاهِدُوا أَنْفُسَكُمْ
 عَلَىٰ طاعَتِه يُغْظِمْ لَكُمُ الْـجَزاءَ وَ يُـحْسِنْ
 لَكُمُ الْحِباءَ .

٤٣١١ \_ جَمال العبدِ الطَّاعَـةُ .

٤٣١٢ \_ جَمالُ الْعَيْشِ الْقَناعَةُ .

٤٣١٣ \_ جَمالُ الْإِحْسانِ تَوْكُ الْإِمْتِنانِ .

٤٣١٤ \_ جَمالُ الْقُرْآنِ ؛ الْبَقَرَةُ وَ آلُ عِمْرانَ .

٤٣١٥ \_ جَمالُ الْعالِم عَمَلُهُ بِعِلْمِه .

٤٣١٦ \_ جَمالُ الْعِلْمِ نَشْرُهُ ، وَ ثَمَرَتُهُ الْعَمَلُ بِه ، وَ صِيانَتُهُ وَ ضُعُهُ فِي أَهْلِه .

٤٣١٧ \_ جَميلُ الْمَقْصَدِ يَدُلُّ عَلَىٰ طَهارَةِ الْمَوْلِدِ .

٤٣١٨ ـ جاهِدْ نَفْسَكَ وَقَدِّمْ تَوْبَتَكَ تَفُرْ بِطَاعَةِ رَبِّكَ .

٤٣١٩ ـ جاهِدْ شَهْوَتَكَ وَ غالِبْ غَضَبَكَ وَ خالِبْ غَضَبَكَ وَ خالِفْ سُوءَ عادَتِكَ تَرْكُ نَفْسُكَ وَ يَكْمُلْ عَقْلُكَ وَ تَسْتَكُمِلْ ثوابَ رَبِّكَ .

٤٣٢٠ ـ جاهِدْ نَفْسَكَ عَلَىٰ طَاعَةِ اللهِ مُجاهَدَةَ الْعَدُوِّ عَدُوَّهُ وَ غَالِبُهَا مُغَالَبَةَ الضِّدَّ ضِدَّه فَإِنَّ أَقْوىٰ النّاسِ مَنْ قَوِيَ عَلَىٰ نَفْسِه . فَإِنَّ أَقْوىٰ النّاسِ مَنْ قَوِيَ عَلَىٰ نَفْسِه . ٤٣٢١ ـ جَمالُ الرَّجُل حِلْمُهُ .

٤٣٢٢ \_ جالِسِ الْعُلَماءِ تَزْدَدْ عِلْماً .

٤٣٢٣ \_ جالِسِ الْحُلَماءَ تَزْدَدْ حِلْماً .

٤٣٢٤ ـ جالِسِ الْفُقَراءَ تَزْدَدْ شُكْراً .

٤٣٢٥ ـ جُدْ تَسُدْ وَ اصْبِرْ تَظْفَرْ .

٤٣٢٦ ـ جُودُ الرَّجُلِ يُحَبِّبُهُ إِلَىٰ أَصْداده وَ بُخْلُهُ يُبَغِّضُهُ إِلَىٰ أَوْلادِه .

١٣٢٧ \_ جارُ السُّوْءِ أَعْظَمُ الضَّرَّاءِ وَ أَشَدُّ الْبَلاءِ .

٤٣٢٨\_جَوارُ اللهِ مَبْذُولٌ لِمَنْ أَطاعَهُ وَ تَجَنَّبَ مُخالَفَتَهُ .

٤٣٢٩ ـ جارُ الدُّنْيا مَحْرُوبٌ وَ مَوْفُورُها مَنْكُوبٌ .

٤٣٣٠ ـ جانِبُوا الْغَدْرَ فَإِنَّهُ مُجانِبُ الْقُرانِ. ٤٣٣١ ـ جانِبُواالْخِيانَةَ فَإِنَّها مُجانِبَةُ الْإِسْلامِ. ٤٣٣٢ ـ جانِبُوا التَّخاذلَ وَ التَّدابُرَ وَ قَطيعَةَ الرَّحِم. الرَّحِم.

٤٣٣٣ \_ جَمالُ الرَّجُلِ الْوَقارُ وَ جَمالُ الْحُرِّ تَجَنَّبُ الْعارِ .

٤٣٣٤ \_ جَمالُ الْمُؤْمِنِ وَ رَعُهُ .

2000 ـ جاهِدْ نَفْسَكَ وَ حاسِبْها مُحاسَبَةَ الشَّريكِ شَريكَهُ وَ طَالِبْها بِحُقُوقِ اللهِ مُطالَبَةَ الْخَصْمِ خَصْمَهُ فَإِنَّ أَسْعَدَ النّاسِ مَنِ انْتَدَبَ لِمُحاسَبَةِ نَفْسِه .

٤٣٣٦ \_جِهادُ النَّفْسِ ثَمَنُ الْجَنَّةِ فَمَنْ جاهَدَ نَفْسَهُ مَلَكَها وَ هِيَ أَكْرَمُ ثَـوابِ اللهِ لِـمَنْ عَرَفُها .

٤٣٣٧ \_ جَهْلُ الْغَنيِّ يَضَعُهُ وَ عِلْمُ الْـفَقيرِ ير فُعُهُ .

٤٣٣٨ \_ جَهْلُ الْمُشيرِ هَلَاكُ الْمُسْتَشيرِ. ٤٣٣٩ \_ جِماعُ الدِّينِ في إِخْلاصِ الْعَمَلِ وَ تَقْصيرِ الْأَمَلِ وَ بَذْلِ الْإِحْسانِ وَ الْكَفِّ عَنِ

• ٤٣٤ - جِماعُ الشَّرِّ فِي الْإِغْتِرارِ بِالْمَهَلِ وَ الْإِتِّكالِ عَلَىٰ الْأَمَلِ.

٤٣٤١ \_ جِهادُ النَّفْسِ بِالْعِلْمِ عُنُوانُ الْعَقْلِ. ٤٣٤٢ \_ جِهادُ الْغَضَبِ بِالْحِلم عُنُوانُ النَّبْلِ. ٤٣٤٣ ـ جِماعُ الشَّرِّ في مُقارَنَةِ قَرينِ السَّوْءِ. ٤٣٤٤\_جَميلُ الْقَوْلِ دالٌّ عَلَىٰ وُفُورِ الْعَقْلِ ١١٠. ٤٣٤٥ ـ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً وَلِكُلِّ قَدْرٍ

٤٣٤٦ ـ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ عَمَلِ ثَواباً وَ لِكُلِّ شَيْءٍ حِساباً وَ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَاباً .

٤٣٤٧ ـ جَعَلَ اللهُ سُبْحانَهُ حُقُوقَ عِبادِه مُقَدَّمَةً لِحُقُوقِه فَمَنْ قامَ بِحُقُوقِ عِبادِ اللهِ كانَ ذٰلِكَ مُؤَدِّياً إِلَىٰ الْقِيامِ بِحُقُوقِ اللهِ .

٤٣٥٧ \_ وَ قال ﷺ في حَقّ مَنْ ذَمَّهُمْ :

٤٣٤٨ ـ جِماعُ الْخَيرِ فِي الْمُوالاةِ فِي اللهِ وَ الْمُعاداةِ فِي اللهِ وَ الْمَحَبَّةِ فِي اللهِ وَ الْبُغْضِ فِي اللهِ .

٤٣٤٩ ـ جالِسْ أَهْلَ الْوَرَعِ وَالْحِكْمَةِ وَأَكْثِرُ مُنافَثَتَهُمْ فَإِنَّكَ إِنْ كُنْتَ جاهِلاً عَـلَّمُوكَ وَ إِن كُنْتَ عالِماً ازْدَدْتَ عِلْماً .

٤٣٥٠ ـ جالِسِ الْعُلَماءَ يَزْ دَدْعِلْمُكَ وَ يَحْسُنْ أَدَبُكَ وَ تَزْكُ نَفْسُكَ .

٤٣٥١ ـ جالِسِ الْحُكَماءَ يَكْمُلُ عَقْلُكَ وَ تَشْرُفْ نَفْسُكَ وَ يَنْتَفِ عَنْكَ جَهْلُكَ .

٤٣٥٢ جاز بالْحَسَنَةِ وَ تَجاوَزْ عَن السَّيِّئَةِ ما لَمْ يَكُنْ ثَلْماً فِي الدِّينِ أَوْ وَهْناً فِي سُلْطانِ الإشلام.

٤٣٥٣ \_ جِهادُ الْمَوْأَةِ حُسْنُ التَّبَعُّلِ.

٤٣٥٤ \_ وَ قال ﷺ في حَقّ مَنْ ذُمَّهُ :

جَعَلَ خَوْفَهُ مِنَ الْعِبادِ نَـقُداً وَ مِنْ خالِقِهِمْ ضَماناً وَ وَعْداً .

٤٣٥٥\_جَعَلَ اللهُ الْعَدْلَ قِواماً لِلْأَنامِ وَ تَنْزيهاً عَنِ الْمَطَالِمِ وَ الْأَثَامِ وَ تَسْنِيَةَ الْإِسْلامِ .

٤٣٥٦ \_ جَمالُ السِّياسَةِ الْعَدْلُ فِي الْإِمْرَةِ وَ الْعَفْوُ مَعَ الْقُدْرَةِ .

(١) و في الغرر ٦٠: دليل وفور العقل.

جَعَلُوا الشَّيْطانَ لِأَمْرِهِمْ مالِكاً وَجَعَلَهُمْ

لَهُ أَشْرَاكاً فَفَرَّخَ في صُدُورِهِمْ وَ دَبَّ وَ دَبَّ وَ دَبَّ وَ دَرَجَ في صُدُورِهِمْ وَ نَطَقَ دَرَجَ في حُجُورِهِمْ فَنَظَرَ بِأَعْيُنِهِمْ وَ نَطَقَ بِأَلْسِنَتِهِمْ وَ رَكِبَ بِهِمُ الزَّلَلَ وَ زَيَّنَ لَهُمُ الْخَطَلَ فِعْلَ مَنْ شَرَكُهُ الشَّيْطانُ في الْخَطَلَ فِعْلَ مَنْ شَرَكُهُ الشَّيْطانُ في الْفَاطِلِ عَلَىٰ لِسانِه .





# الباب السادس

ممّا ورد من حكم أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ﷺ في



وهو فصلان : مائة وأربع وثلاثون حكمة

الفصل الأُوَّل : بلفظ حُسن وهو ستّون حكمة

الفصل الثاني: باللَّفظ المطلق وهو أربع و سبعون حكمة

## الفصل الأول

## بلفظ حُسْن وهو ستّون حكمة

#### فَمِنْ ذَلِكَ قُولَه ﷺ :

الثَّناءَ (١) .

الأجر ويجمل الثناء.

٤٣٥٨ - حُسْنُ الْخُلْقِ خَيْرُ قَرينٍ وَالْعُجْبُ داءً دَفينُ .

٤٣٥٩ \_ حُسْنُ الْأَدَبِ أَفْضَلُ قَرينٍ وَ التَّوْفيقُ خَيرُ مُعين (١) .

٤٣٦٠ حُسْنُ الظَّنِّ يُنْجِي مِنْ تَقلُّدِ الْإِثْمُ "".

٤٣٦١ \_ حُسْنُ الْقَناعَةِ مِنَ العَفافِ .

٤٣٦٢ ـ الْعفافِ مِنْ شِيَمِ الْأَشْرافِ .

٤٣٦٣ - حُسْنُ السِّيرَةِ عُنُوانُ حُسْنُ السَّريرَةِ. ٤٣٦٤ - حُسْنُ الْبِشر أَحَدُ البِشارَتين .

٤٣٦٥ \_ حُسْنُ الْخُلْقِ أَحَدُ الْعَطاءَيْنِ .

٤٣٩٦ \_ حُسْنُ الْخُلْقِ رَأْسُ كُلِّ بِرٍّ .

٤٣٦٨ \_ حُسْنُ النِّيَةِ مِنْ سَلامَةِ الطَّوِيَّةِ . \$779 \_ حُسْنُ السِّياسَةِ قِوامُ الرَّعِيَّةِ . \$779 \_ حُسْنُ التَّوْفيقِ خَيْرُ قائِدٍ . \$770 \_ حُسْنُ التَّوْفيقِ خَيْرُ قائِدٍ . \$770 \_ حُسْنُ العَقْلِ أَفْضَلُ رائِدٍ . \$777 \_ حُسْنُ اللَّقاءِ يَزيدُ فِي الْإِخاءِ .

٤٣٦٧ \_ حُسْنُ الْبِشْرِ شيمَةُ كُلِّ حُرِّ.

\$٣٧٤ \_حُسْنُ التَّقْديرِ مَعَ الْكَفافِ خَيرٌ مِنَ السَّعْي في الإِسْرافِ .

٤٣٧٣ \_ حُسْنُ الْوَفاءِ يُجْزِلُ الْأَجْرَ وَ يُجْمِلُ

٤٣٧٥ \_ حُسْنُ التَّدْبير يُنْمى قَليلَ الْمالِ

<sup>(</sup>١) هذه العكمة و التي سبقتها هما حكمة واحـدة فـي الغـرر هكذا : ٢٥ ــحـسن اللّقاء يزيد في تأكرد الإخــاء و يـجزل

<sup>(</sup>١) لم ترد في الغرر .

<sup>(</sup>۲) و مثله في الغرر . و ستأتي برقم ٤٣٨٣ مع زيادة و كـذلكفي الغرر .

وَسُوءُ التَّدْبيرِ يُفْني كَثيرَهُ .

٤٣٧٦ حُسْنُ ظَنِّ الْعَبْدِ بِاللهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَىٰ قَدْرِ رَجاءِه لَهُ .

٤٣٧٧ ـ حُسْنُ الصُّورَةِ جَمالُ الظَّاهِرِ .

٤٣٧٨ \_ حُسْنُ النِّيَّةِ كَمالُ ١١٠ السَّرائِرِ.

٤٣٧٩ ـ حُسْنُ العَقْلِ جَمالُ الْبَواطِنِ وَ الظُّواهِر .

٤٣٨٠ \_ حُسْنُ الْعِشْرَةِ يَسْتَديمُ الْمَوَدَّةَ .

٤٣٨١ \_ حُسْنُ الصُّحْبَةِ يَزِيدُ في مَحَبَّةِ الْقُلُوبِ.

٤٣٨٢ - حُسْنُ الْحِلْم يَدُلُّ عَلَىٰ وُفُورِ الْعِلْم. ٤٣٨٣ \_ حُسْنُ الظَّنِّ يُخَفِّفُ الْهَمَّ وَ يُنْجِي مِنْ تَقَلَّدِ الْإِثْمِ .

٤٣٨٤ ـ حُسنُ الظَّنِّ مِنْ أَكْرَم الْعَطايا وَ أَفْضَلِ السُّجايا (١).

٤٣٨٥ ـ حُسْنُ الْبِشْرِ أُوَّلُ الْعَطَاءِ وَ أَسْهَلُ

٤٣٨٦\_حُسْنُ الْإِخْتِيارِ وَاصْطِناعُ الأَحْرارِ وَ فَضْلُ الْإِسْتِظْهارِ مِنْ عَلائِمِ الْإِقْبالِ .

٤٣٨٧ \_ حُسْنُ الصُّورَةِ أَوَّلُ السَّعادَةِ .

٤٣٨٨ ـ حُسْنُ الشُّكْرِ يُوجِبُ الزِّيادَةَ .

٤٣٨٩ \_ حُسْنُ الْأَدَبِ يَسْتُرُ قُبْحُ النَّسَبِ.

٤٣٩٠ ـ حُسْنُ الظَّنِّ مِنْ أَحْسَنِ الشِّيَم وَ أَفْضَل الْقِسَم .

٤٣٩١ \_ حُسْنُ الْأَفْعالِ مِصداقُ حُسْنِ الْأَقُوالِ.

٤٣٩٢ ـ حُسْنُ وَجْهِ الْمُؤْمِنِ حُسْنُ عِنايَةِ اللهِ

٤٣٩٣ \_ حُسْنُ الصَّبْرِ طَليعَةُ النَّصْرِ.

٤٣٩٤ \_ حُسْنُ الصَّبْرِ عَوْنٌ عَلَىٰ كُلِّ أَمْرٍ .

٤٣٩٥ \_ حُسْنُ الصَّبْرِ مِلاكُ كُلَّ أَمْر .

٤٣٩٦ ـ حُسْنُ التَّوْبَةِ يَمْحُو الْحَوْبَةِ .

٤٣٩٧ حُسْنُ الْأَخْلاقِ بُرْهانُ كَرَمِ الْأَعْراقِ.

٤٣٩٨ ـ حُسْنُ الْأَخْلاقِ يُونِس الرِّفاقَ وَ يُدِرُّ

٤٣٩٩ \_ حُسْنُ الْإِسْتِغْفَارِ يُمَحِّصُ الذَّنُوبَ.

٠٠٤٤ ـ حُسْنُ الْخُلْقِ يُورِثُ الْمَحَبَّةَ وَيُؤَكِّدُ

١ ٤٤٠ ـ حُسْنُ الْعَمَلِ خَيرِ ذُخْرٍ وَأَفْضَلَ عُدَّةٍ.

٤٤٠٢ \_ حُسْنُ الْبِشْرِ وِنْ عَلائِمِ النَّجاح .

٤٤٠٣ \_ حُسْنُ الْإِسْتِدْراكِ عُنُوانُ الصَّلاحِ.

٤٠٤٤ ـ حُسْنُ الخُلْقِ لِلنَّفْسِ وَحُسْنُ الْخَلْقِ

لِلْبَدَن .

<sup>(</sup>١) في الغرر ٤: جمال. (٢) و في الغرر ٣١: من أفضل السجايا و أجزل العطايا.

٤٤٠٥ ـ حُسْنُ الدِّينِ مِنْ قُوَّةِ الْيَقينِ .

٤٤٠٦ \_ حُسْنُ الظَّنِّ من قُوَّةِ الْيَقين ١١٠ .

٤٤٠٧ ـ حُسْنُ الْأَدَبِ خَيرُ مُؤَازِرٍ وَ أَفْضَلُ قَرِينِ .

مَا لَمُ اللَّهُ وَ سَلاْمَةُ الْقَلْبِ وَ سَلاْمَةُ الْقَلْبِ وَ سَلاْمَةُ الْبَدَنِ " .

٤٤٠٩ \_ حُسْنُ السِّياسَةِ يَسْتَديم الرِّناسَةَ .

٤٤١٠ \_ حُسْنُ التَّدْبيرُ وَ تَجَنُّبُ التَّبْذيرِ مِنْ حُسْن السِّياسَةِ .

٤٤١١ \_ حُسْنُ الظَّنِّ أَنْ تُخْلِصَ الْعَمَلَ وَ تَرْجُو مِنَ اللهِ أَنْ يَعْفُوَ عَنِ الزَّلِلِ .

٤٤١٢ - حُسْنُ الْعَفافِ وَ الرِّضا بِالْكَفافِ مِنْ دَعائِم الْإِيمانِ .

٣٤١٣ ع حُسْنُ الصُّحْبَةِ ٣ مِنْ أَفْضَلِ الْإِيمانِ وَ حُبُّ الدُّنْيا يُفْسِدُ الْإيقانَ .

£ ٤٤١٤ \_ حُسْنُ الْخُلْقِ مِنْ أَفْضَلِ الْقِسَمِ وَ حْسَنِ الشِّيَم .

٤٤١٥ \_ حُسْنُ السَّراحِ إِحْدىٰ الرَّاحَتَينِ .

٤٤١٦ حُسْنُ الْياْسِ أَجْمَلُ مِنْ ذُلِّ الطَّلَبِ.

<sup>(</sup>١) لم ترد في الغرر .

<sup>(</sup>٢) في الغرر : الدين ، و السياق يؤيّده .

<sup>(</sup>٣) و في الغرر ٣٦: حسن الزهد .. و الرغبة في الدنيا ، و هـو الصواب .

## الفصل الثاني

## باللفظ المطلق وهو أربع وسبعون حكمة

#### فْمِنْ ذَلِكَ قُولُه 🚜 :

٧٤٤٧ \_ حِفْظُ الدِّينِ ثَمَرَةُ الْمَعْرِفَةِ وَ رَأْسُ ٤٤٧٤ \_ حُبُّ الدُّنْيا رَأْسُ الْفِتَنِ وَ رأْسُ ١٠٠ الْجِكْمَةِ .

النَّسَبِ. النَّسَبِ. النَّسَبِ. النَّسَبِ. النَّسَبِ. الْمَالِ يُوهِنُ الدِّينَ وَ يُفْسِدُ ٤٤٢٠ حاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحاسَبُوا ١٠٠٠ الْيَقِينَ.

٤٤٢١ حُبُّ الدُّنْيا يُفْسِدُ الْعَقْلَ وَيُصِمُّ الْقَلْبَ ٤٤٢٧ حُبُّ الْإِطْراءِ وَ الْمَدْحِ مِنْ أَوْثَقِ عَنْ سَماع الْحِكْمَةِ وَ يُوجِبُ أَلِيمَ الْعِقابِ . فُرَصِ الشَّيْطانِ .

> كاملة برقم ٤٤٨٧. (١) في الغرر : . (٢) في الغرر : .

(١) في الغرر : و أصل ، في (ب) : وَ أُسَّ .

(٢) في الغرر : رأس .

٤٤٣١ \_ حُبُّ الدُّنْيا يُوجِبُ الطَّمَعَ.

٤٤٣٢ \_ حُبُّ الْفَقْرِ يَكْسِبُ الْوَرَعَ.

٤٤٣٣ \_ حُبُّ الْمالِ يُفْسِدُ المآل.

٤٤٣٦ حَلاوَةُ الدُّنْيا تُوجِبُ مَرارَةَ الْأَخِرَةِ وَ سُوءَ الْعُقْبِيٰ .

2٤٣٧ \_ حَلاوَةُ الظَّفَرِ تَمْحُو مَرارَةَ الصَّبْرِ. ٤٤٣٨ \_ حَقُّ اللهِ عَلَيْكُمْ فِي الْيُسْرِ الْبِرُّ وَ الشُّكْرُ ، وَ فِي الْعُسْرِ الرِّضا وَ الصَّبْرُ.

٤٤٣٩ \_ حَلاوَةُ الْأَمْنِ تَنْكَدُها مَضاضَةُ (١) الْخَوفِ وَ الْحَذَرِ.

٤٤٤٠ حَلاوَةُ الْمَعْصِيَةِ تُثْمِرُ " أَلِيمَ الْعَقُوبَةِ. ٤٤٤١ ـ حَلاوَةُ الشَّهْوَةِ تَـنْكَدُها " عارُ الْفَضيحَةِ.

٤٤٤٢ ـ حُلْوُ الدُّنْيا صَبِرَ وَ غَذائُها سِمامٌ وَ أَسْبابُها رِمامٌ .

٤٤٤٣ \_ حَيُّ الدُّنيا هَدَفُ سِهامِ الْحِمامِ

(١) و في الغرر ٢١: حي الدنيا عرض (بعرض) الموت و صحيحها غرض الأسقام و دريئة الجمام.

(٢) و في الغرر ٤٥: حاصل الأماني.

(٣) في الغرر ٢٢: الخلائق.

وَصَحيحُها غَرَضُ الأَسْقام ١١٠ .

٤٤٤٤ حَسَبُ الْمَرْءِ عِلْمُدُ، وَجَمَالُهُ عَقْلُهُ.

٤٤٤٥ \_ حاصِلُ الدُّنْيَا ١٠٠ الأَسَفُ .

٤٤٤٦ \_ حاصِلُ الْمَعاصِي التَّلَفُ .

٤٤٤٧ حَدُّ الْعَقْلِ النَّظَرُ فِي الْعَواقِبِ وَ الرِّضا بِما يَجْرِي بِهِ الْقَضاءُ .

٤٤٤٨ ـ حَقُّ يُضِرُّ خَيْرٌ مِنْ باطِلٍ يُسِرُّ .

٤٤٤٩ ـ حُسْنُ الصَّبْرِ مَلاكُ كُلِّ أَمْرٍ .

٤٤٥ - حَقُّ عَلَىٰ الْعاقِلِ أَنْ يَضيفَ إِلَىٰ رَأْيَهِ
 رَأْيَ الْعُقَلاءِ وَ يَـجْمَعُ إِلَىٰ عِـلْمِه عُـلُومَ
 الْحُكَماء.

٤٤٥١ \_ حَتَّ عَلَىٰ الْعَاقِلِ الْعَمَلُ لِلْمَعَادِ وَ الْإِسْتِكْتَارُ مِنَ الزّادِ .

٤٤٥٢ \_ حَسَبُ الْأَخْلاقِ (") الْوَفاءُ .

٤٤٥٣ \_ حُطْ عَهْدَكَ بِالْوَفاءِ يَـحْسُنْ لَكَ الْجَزاءُ.

٤٤٥٤ \_ حَسَبُ الرَّجُلِ مالَهُ ، وَكَرَمُهُ دينُهُ . وَكَرَمُهُ دينُهُ . وَكَرَمُهُ دينُهُ . وَكَرَمُهُ دينُهُ .

٤٤٥٦ حَسْبُكَ مِنَ التَّوَكُّلِ أَنْ لا تَرَىٰ لِرِزْقِكَ مُجْرِياً إِلَّا اللهَ تَعالَىٰ .

<sup>(</sup>١) في الغرر : مرارة ، و المعنى واحد.

<sup>(</sup>٢) و في الغرر ١٨ : يفسدها ، و هو أنسب.

<sup>(</sup>٣) و في الغرر : ينغصها ، و المعنى واحد .

٤٤٥٧ \_ حَدُّ اللِّسانِ أَمْضَىٰ مِنْ حَدِّ السِّنانِ. ٤٤٥٨ \_ حِفْظُ اللِّسانِ وَ بَذْلُ الْإِحْسانِ مِنْ أَفْضَلِ فَضَائِلِ الْإِنْسانِ.

٤٤٥٩ ـ حَدُّ الْحِكْمَةِ الإِعْراضُ عَنْ دارِ الْفَناءِ وَ التَّوَلَّهُ بِدارِ الْبَقاءِ .

٤٤٦٠ \_ حَتَّ عَلَىٰ الْعَاقِلِ أَنْ يَسْتَدَيمَ الْإِسْتِوْشَادَ وَ يَتْرُكَ الْإِسْتِبْدادَ .

٤٤٦١ \_ حَصِّنُوا الدِّينَ بِالدُّنْيا وَ لا تُحَصِّنُوا الدُّين بِالدُّنْيا بِالدِّين .

٤٤٦٢ \_ حَقُّ عَلَىٰ الْمَلِكِ أَنْ يَسُوسَ نَفْسَهُ قَبْلَ جُنْدِه .

٤٤٦٣ ـ حُزْنُ الْقُلُوبِ يُمَحِّصُ الذُّنُوبَ .

٤٤٦٤ \_ حُسْنُ التَّوْبَةِ يَمْحُو الحَوْبَةَ .

2830 \_ حُفَّت الدُّنْيا بِالشَّهَواتِ وَ تَحَبَّبَتْ بِالْغُوورِ وَ تَحَبَّبَتْ بِالْغُوورِ وَ تَحَبَّبَتْ بِالْغُوورِ وَ تَحَلَّتْ بِالْغُوورِ وَ تَحَلَّتْ بِالْغُوادِ وَ تَحَلَّتْ بِالْأَمَالِ .

٤٤٦٦ ـ حارِبُوا أَنْفُسَكُمْ عَـلَىٰ الدُّنْـيا وَ اصْرِفُوها عَنْها فَإِنَّها سريعَةُ الزَّوالِ كَــثيرَةُ الزِّلْوالِ وَشيكَةُ الْإِنْتِقالِ .

٤٤٦٧ \_ حَسْبُكَ مِنَ الْقَناعَةِ رِضاكَ " بِما قَسَمَ اللهُ سُبْحانَهُ لَكَ .

٤٤٦٨ حكُدُ (١) السِّنانِ يَقْطَعُ الْأَوْصالَ.
 ٤٤٦٠ حكُدُ اللِّسانِ يَقْطَعُ الْآ جَالَ.

٤٤٧٠ حَرامٌ عَلَىٰ كُلِّ عَقْلٍ مَغْلُولِ بِالشَّهْوَةِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِالْحِكْمَةِ .

٤٤٧١ - حُكِمَ عَلَىٰ مُكْثِرِي اهْلِ الدُّنْيَ الْمُنَادَةِ وَ أَعِينَ مَنْ غَنِيَ عَنْها بِالْقَناعَةِ " بِالرَّاحَةِ. ٤٤٧٢ - حَرامُ عَلَىٰ [كُلِّ] قَلْبٍ مُتَوَلِّهِ بِالدُّنْيا أَنْ يَسْكُنَهُ التَّقْهِ يَٰ.

٤٤٧٣ \_ حَدُّ الْعَقْلِ الْإِنْفِصالُ عَنِ الْفاني وَ الْإِنْفِصالُ عَنِ الْفاني وَ الْإِنِّصالُ بِالباقي .

٤٤٧٤ \_ حَصِّنُوا أَنْفُسَكُمْ بِالصَّدَقَةِ .

٤٤٧٥ \_ حَصِّنُوا الْأَعْراضَ بِالْأَمْوالِ .

٤٤٧٦ ـ حَصِّلُوا الْأخِرَةَ بِتَرْكِ الدُّنْيا وَ لا تُحَصِّلُوا بِتَرْكِ الدِّينِ الدُّنْيا .

٤٤٧٧ ـ حاصِلُ التَّواضُع الشَّرَفُ.

٤٤٧٨ ـ حَتَّى وَ باطِلٌ وَ لِكُلِّ أَهْلُ .

٤٤٧٩ حِفْظُ الْعَقْلِ بِغَلَبَةِ الْهَوىٰ وَ العُزُوفِ
 عَن الدُّنْيا .

٤٤٨٠ \_ حِفْظُ ما فِي الْوِعاءِ بِشَدِّ الْوِكاءِ . ٤٤٨١ \_ حِفْظُ ما في يَدِكَ خَيرٌ لَكَ مِمَّا ٣٠ في

<sup>(</sup>١) في الغرر ٣٠: غناك، و المثبت أنسب.

<sup>(</sup>١) و هذه الحكمة في الغرر معطوفة عملي السابقة فصارت معها حكمة واحدة.

<sup>(</sup>٢) لفظة بالقناعة لم ترد في الغرر ٧١.

<sup>(</sup>٣) في الغرر ٥٨ : من طلب ما في .

ماله (١)

٤٤٩٢ ـ وَ قال ﷺ في وصف المنافقين : حَسَدَةُ الرَّخاءِ وَ مُؤَكِّدَةُ الْبَلَاءِ وَ مُقْنِطُوا الرَّجاءِ لَهُمْ بِكُلِّ طَريقٍ صَريعٌ وَ إلىٰ كُـل قَلْبٍ شَفيعٌ وَ لِكُلِّ شَجْوٍ دُمُوعٌ .

\$ \$29 \_ و سُئل الله عن الجماع ! فقال :

حَياءً يَرْتَفِعُ وَ عَوْراتٌ تَجْتَمِعُ ، أَشْبَهُ شَيْءِبِالْجُنُونِ ، الْإِصْرارُ عَلَيْهِ هَرَمٌ وَ الْإِفَاقَةُ مِنْهُ نَدَمٌ ، ثَمَرَةُ حَلالِهِ الْمَوَلَدُ إِنْ عَاشَ فَتَنَ وَ إِنْ ماتَ حَزَنَ .

يَدِ غيرك .

٤٤٨٢ ـ حِكْمَةُ الدَّنِيِّ تَرْفَعُهُ وَ جَهْلُ الشَّريفِ يَضَعُهُ .

٤٤٨٣ \_ حَسَدُ الصَّديقِ مِنْ سُقْمِ الْمَوَدَّةِ .

٤٤٨٤ \_ حِراسَةُ النِّعَمِ في صِلَةِ الرَّحِمِ .

٤٤٨٥ \_ حُلُولُ النَّقَم في قَطيعَةِ ٱلرَّحِم.

٤٤٨٦ ـ حُكِمَ عَلَىٰ أَهْلِ الدُّنْيا بِالشَّقَاءِ وَ الْفَنَاءِ وَ النَّمَارِ وَ الْبَوارِ .

٤٤٨٧\_حاسِبُوانُفُوسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحاسَبُوا وَ وَازِنُوها قَبْلَ أَنْ تُحاسَبُوا وَ وَازِنُوها قَبْلَ أَنْ تُوازَنُوا (١٠٠ .

٤٨٨ حاسِبُوانَفُوسَكُمْ بِأَعْمَالِهَا وَطَالِبُوهَا بِأَدَّاء الْمَفْرُوضِ عَلَيْهَا وَ خُذُوا مِنْ فَنَائِهَا لِبَقَائِهَا وَ خُذُوا مِنْ فَنَائِهَا لِبَقَائِهَا وَ تَزَوَّدُوا وَ تَأَهَّبُوا قَبْلَ أَنْ تُبْعَثُوا . لِبَقَائِهَا وَ تَزَوَّدُوا وَ تَأَهَّبُوا قَبْلَ أَنْ يَقْمَعَ هَواهُ قَبْلَ 8٤٩٠ حَقِّ عَلَىٰ الْعَاقِلِ أَنْ يَقْمَعَ هَواهُ قَبْلَ نِيدٌه .

٤٤٩١ ـ حَقُّ المُسْلِم عَلَىٰ المُسْلِمِ سَبْعُ خِصَالٍ : يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ ، وَ يُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ ، وَ يُجيبُهُ إِذَا دَعَاهُ ، وَ يَعْبَعُ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ ، وَ يَعْبَعُ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ ، وَ يُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِه ، وَ يَكْرَهُ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِه ، وَ الْمَواسَاةُ في يَكْرَهُ لَهُ مَا يَكْرَهُ لِنَفْسِه ، وَ الْمَواسَاةُ في

<sup>(</sup>١) لم أجد هذه الحكمة في الغرر و لا فسي الخـصال و لا فــي بحار الأنوار ، و في معناها أحاديث كثيرة .

<sup>(</sup>١) و تقدم نحوه في أوّل الباب بل هي سوى نقص تحريفٍ في الثاني .



# STO.

# الباب السابع

ممّا ورد من حكم أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ﷺ في



#### وهو فصلان :

الفصل الأُوَّل: بلفظ خير وهو تسعون حكمة

الفصل الثاني : باللَّفظ المطلق وهو خمس وخمسون حكمة

# الفصل الأوّل

#### بلفظ خير وهو تسعون حكمة 🗥

#### قال ﷺ :

٤٤٩٤ \_ خَيْرُ الْجِهادِ جِهادُ النَّفْسِ.

٤٤٩٥ ـ خَيْرُ الْغِنيٰ غِنيٰ النَّفْسِ.

٤٤٩٦ \_ خَيْرُ الْعِلْمِ مَا نَفَعَ .

٤٤٩٧ \_ خَيرُ الْمَواعِظِ ما رَدَعَ .

٤٤٩٨ \_ خَيرُ الأَعْمالِ مَا اكْتَسَبَ شُكراً.

**٤٤٩٩** \_ خَيرُ الْأَمْوالِ مَا اسْتَرَقَّ حُرًاً .

. ٤٥٠٠ \_ خَيرُ الْأَعْمالِ ما أَصْلَحَ الدِّينَ .

. ٤٥٠١ \_ خَيرُ الْأُمُورِ مَا أَسْفَرَ عَنِ الْيَقَينِ .

٤٥٠٢ \_ خَيرُ الصَّدَقَةِ أَخْفاها .

٤٥٠٣ \_ خَيرُ الْهِمَمِ أَعْلاها.

٤٥٠٤ \_ خَيرُ الْمَواهِبِ الْعَقْلُ . ٤٥٠٥ \_ خَيرُ السُّياساتِ الْعَدْلُ .

٤٥١٠ ـ خَيرُ الْمَكارِمِ الْإِيثارُ.
 ٤٥١١ ـ خَيرُ الْاخْتِيارِ صُحْبَةُ الْأَخْيارِ.
 ٤٥١٢ ـ خَيرُ الْبِرِّ ما وَصَلَ إِلَىٰ الْأَخْيارِ ".
 ٤٥١٣ ـ خَيْرُ الثَّناءِ ما جَرىٰ عَلىٰ أَلْسِنَةٍ

٤٥٠٦ \_ خَيرُ الْأُمُورِ مَا أَسْفَرَ عَنِ الْحَقِّ .

٤٥٠٧ \_ خَيرُ الأَعْمالِ ما زانَهُ الرِّفْقُ.

٤٥٠٨ \_ خَيرُ الْخَلائِقِ الرِّفْقُ .

٤٥٠٩ \_ خَيرُ الْكَلام الصِّدْقُ.

٤٥١٦ ـ خَيرُ النُّفُوسَ أَزْكَاهَا .

(١) في (ب) (٩٤) و في (ت) (٩٥) حكمة .

<sup>(</sup>١) في الغرر : الأحرار .

أَغَشُّهُمْ .

٤٥٣٢ \_ خَيرُ الْإِخْوانِ '' مَنْ إِذا فَقَدْتَهُ لَمْ تُحِبَّ الْبَقاءَ بَعْدَهُ .

٤**٥٣٣**\_خَيْرُالْإِخْوانِ مَنْ إِذا أَحْسَنَ اسْتَبْشَرَ وَ إِذا أَساءَ اسْتَغْفَرَ .

٤٥٣٤ ـ خَيْرُ النّاسِ مَنْ إِذَا أَعْطِيَ شَكَرَ وَ إِذَا النَّالِي صَبَرَ وَ إِذَا اللَّهِمَ غَفَرَ .

٤٥٣٥ ـ خَيرُ الْعِلْمِ ما أَصْلَحْتَ بِه رَشادَكَ وَ شَرُّهُ ما أَفْسَدْتَ بِه مَعادَكَ .

٤٥٣٦ ـ خَيْرُ عَمَلِكَ ما أَصْلَحْتَ بِه يَوْمَكَ وَ
 شَرُّهُ مَا اسْتَفْسَدْتَ بِه قَوْمَكَ .

٤٥٣٧\_خَيْرُ النَّاسِ مَنْ كانَ في عُسْرِه مُؤْثِراً صبُوراً .

٤٥٣٨ ـ خَيْرُ النّاسِ مَنْ كانَ فِي يُسْرِه سَخِيّاً شَكُوراً .

**٤٥٣٩ \_خَيْرُ النَّاسِ مَنْ أَخْرَجَ الْحِرْصَ مِنْ** قَلْبِهِ وَ عَصىٰ هَواهُ في طاعَةِ رَبِّهِ .

١٥٤٠ خَيرُ الْمَعْرُوفِ مالَمْ يَتَقَدَّمْهُ مَطَلٌ وَلَمْ
 يَعْقَبْهُ مَنَّ .

٤٥٤١ ـ خَيرُ الْأُمُورِ ما سَهُلَتْ مَبادئُهُ وَ حَسُنَتْ خَواتِمُهُ وَ حُمِدَتْ عَوَاقِبُهُ.

٤٥٤٢ ـ خَيْرُ إِخْوانِكَ مَنْ دَلَّكَ عَلَىٰ هُدىً

(١) في الغرر ٧١: خير العباد.

٤٥١٧ ـ خَيرُ الشِّيَم أَرْضاها .

٤٥١٨ ـ خَيرُ مَنْ صاحَبْتَ ذَوُو الْعِلْمِ وَالْحِلْمِ. ٤٥١٩ ـ خَيرُ مَنْ شاوَرْتَ ذَوُو النَّهِيٰ وَالْعِلْمِ وَ الْعِلْمِ وَ التَّجْرِيَةِ وَ الْحَرْمِ.

. ٤٥٢٠ - خيرُ الْأَمُوالِ ما أَعانَ عَلَىٰ الْمَكارِمِ. ٤٥٢١ - خَيرُ الْأَعْمالِ ما قَضَىٰ اللَّوازِمَ. ٤٥٢٢ - خَيرُ الْبِرِّ ما وَصَلَ إِلَىٰ الْمُحْتاجِ. ٤٥٣٣ - خَيرُ الْأَخْلاقِ أَبْعَدُها مِنَ اللَّجاجِ. ٤٥٣٤ - خَيرُ الْأَخْلاقِ أَبْعَدُها مِنَ اللَّجاجِ. ٤٥٢٥ - خَيرُ الْإِخْوانِ مَنْ لا يُحوِجُ إِخْوانَهُ إلىٰ سِواهُ.

2077 خَيْرُ إِخْوانِكَ مَنْ عَنَّفَكَ في طاعَةِ اللهِ. 207٧ خَيرُ مَا اسْتَنْجَحَتْ بِهِ الْأُمُورُ ذِكرُ اللهِ شُبْحانَهُ.

٤٥٢٨ \_ خَيرُ إِخْوانِكَ مَنْ واساكَ وَ خَيرُ أَمْوالِكَ ما كَفاكَ (١٠).

2079 ـ خَيرُ الْإِسْتِعْدادِ ما أُصْلِحَ بِهِ الْمَعادُ. 2070 ـ خَيرُ الْأراءِ أَبْعَدُها مِنَ الْهَوىٰ وَأَقْرَبُها مِنَ السَّدادِ.

٤٥٣١ ـ خَيرُ الْإِخْوانِ أَنْصَحُهُمْ وَ شَرُّهُمْ

 <sup>(</sup>١) و في (ب) : و خير منه من كفاك ، و في طبعة النجف للغرر
 ٢ مثله باضافة : و إن احتاج إليك أعفاك .

وَأَكْسَبَكَ تُقَىَّ وَ صَدَّكَ عَنِ اتَّباعِ هَوىً .

٤٥٤٣ ـ خَيْرُ النّاسِ مَنْ زَهِدَتْ نَفْسُهُ وَ قَلَّتْ رَغْبَتُهُ وَ مَاتَتْ شَهْوَتُهُ وَ خَلُصَ إِيمانُهُ وَ صَدَقَ إِيقانُهُ .

٤٥٤٤ ـ خَيْرُ إِخْوانِكَ مَنْ سارَعَ إِلَىٰ الْخَيْرِ وَ جَذَبَكَ إِلَيْهِ وَ أَمَرَكَ بِالْبِرِّ وَ أَعانَكَ عَلَيْهِ .

2020 ـ خَيْرُ إِخْوانِكَ مَنْ دَعاكَ إِلَىٰ صِدْقِ الْمَقَالِ بِصِدْقِ مَقَالِهِ وَ نَـدَبَكَ إِلَىٰ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ بِحُسْنِ أَعْمَالِهِ .

٤٥٤٦ \_ خَيْرُ إِخْوانِكَ مَنْ واساكَ بِخَيْرِه وَ خَيْرُ مِنْهُ مَنْ أَغْناكَ عَنْ غَيرِه .

٤٥٤٧ \_ خَيْرُ الْإِجْتِهادِ ما قارَنَهُ التَّوْفيقُ .

٤٥٤٨ ـ خَيْرُ إِخْوانِكَ مَنْ كَثُرَ إِغْضابُهُ لَكَ فِي الْهَالِكَ اللهِ لَكَ فِي الْهَالِكَ الْهَ

2029 \_ خَيْرُ الشُّكْرِ ما كانَ كافِلاً بِالْمَزيدِ .

. ٤٥٥ ـ خَيْرُ مَنْ صَحِبْتَهُ مَنْ لا يُحْوِجُكَ إِلَىٰ حاكِم بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ .

2001 ـ خَيْرُ الأَعْمالِ ما قَضَىٰ فَرْضَكَ .

٤٥٥٢ ـ خَيرُ الْأَمْوالِ مَا وَقَيٰ عِرْضَكَ .

٤٥٥٣ ـ خَيْرُ الْأُمُورِ مَا أَصْلَحَكَ .

٤٥٥٤ \_ خَيْرُ الدُّنْيا حَسْرَةٌ وَ شَرُّها نَدَمٌ .

2000 \_ خَيْرُ الضِّحْكِ التَّبَسُّمُ.

٤٥٥٦ \_ خَيْرُ الْحِلمِ التَّحَلَّمُ.

٤٥٥٧ \_ خَيْرُ الْعِلْمِ ما قارنَهُ الْعَمَلُ .

٤٥٥٨ \_ خَيْرُ الْكَلامِ ما لا يُمِلُ وَ لا يَقِلُ .
 ٤٥٥٩ \_ خَيْرُ الْأُمُورِ ما أَدّىٰ إلىٰ الْخَلاص .

٤٥٦٠ \_خَيْرُ الْعَمَلِ ما صَحِبَهُ الْإِخْلاصُ .

٤٥٦١ ـ خَيْرُ الْإِخْوانِ أَقَلَّهُمْ مُصانَعَةً فِي النَّصيحَةِ .

٤٥٦٢ ـ خَيْرُ الْإِخْتِيارِ مَوَدَّةُ الْأَخْيارِ .

٤٥٦٣ \_ خَيْرُ السَّخاءِ ما صادَفَ مَـوْضِعَ الْحاجَةِ.

٤٥٦٤ \_ خَيْرُ الْإِخْوانِ مَنْ لَمْ يَكُنْ عَـلىٰ إِخْوانِه مُسْتَقْصِياً .

٤٥٦٥ \_ خَيْرُ الْأُمَراءِ مَنْ كانَ علىٰ نَفْسِه أَميراً.

٤٥٦٦ ـ خَيْرُ النَّاسِ مَنْ إِنْ غَضِبَ حَلُمَ وَ إِنْ ظُلِمَ غَفَرَ وَ إِنْ أُسِيءَ إِلَيْهِ أَحْسَنَ .

٤٥٦٧ \_ خَيرُ النّاسِ مَنْ نَفَعَ النّاسَ .

٤٥٦٨ \_ خَيْرُ النَّاسِ مَنْ تَحَمَّلَ مَؤُنَّهَ النَّاسِ .

٤٥٦٩ - خَيْرُ خِصالِ النِّساءِ شِرارُ ١١٠ خِصالِ

الرِّجالِ .

٤٥٧٠ ـ خَيْرُ الْخِلالِ صِدْقُ الْمَقالِ وَ مَكارِمُ الْأَفْعال .

٤٥٧١ \_خَيْرُ الْمُلُوكِ مَنْ أَمانَ الْجَوْرَ وَأَخْير

<sup>(</sup>١) في الغرر ٥٧ : شرّ .

الْعَدْلَ .

٤٥٧٢ \_ خَيْرُ الدُّنْيا زَهيدُ وَ شَرُّها عَتيدُ .

٤٥٧٣ \_ خَيْرُ النَّاسِ أَوْرَعُـهُمْ وَ شَـرُّهُمْ أَفْجَرُهُمْ .

٤٥٧٤ \_ خَيْرُ الْإِخْوانِ مَنْ كَانَتْ فِي اللهِ مَوَدَّتُهُ.

٤٥٧٥\_خَيْرُ مَنْ صَحِبْتَ مَنْ وَلَّهَكَ بِالْأُخْرَىٰ وَ زَهَّدَكَ فِي الدُّنْيا وَ أَعانَكَ عَلَىٰ طَاعَةِ الْمَوْلَىٰ .

٤٥٧٦ ـ خَيْرُ كُلِّ شَيْءٍ جَديدُهُ ، وَ خَــيْرُ الْإِخْوانِ أَقْدَمُهُمْ .

٤٥٧٧\_خَيْرُالْاُمُورِالنَّمَطُالْأَوْسَطُ إِلَيْهِ يَرْجِعُ الْغالى وَ بِه يَلْحَقُ التّالى .

٤٥٧٨ \_ خَيْرُ أَهْلِكَ مَنْ كَفَاكَ .

٤٥٧٩ \_ خَيْرُ الْمقالِ ما صَدَّقَهُ الْفِعالُ .

٤٥٨٠ \_ خَيْرُ الْبِلادِ ما حَمَلَكَ.

٤٥٨١ ـ خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُها .

٤٥٨٢ \_ خَيْرُ ما وَرَّثَ الْأَباءُ الْأَبْناءَ الْأَدَبُ.

٤٥٨٣ \_ خَيْرُ ما جَرَّبْتَ ما وَعَظَكَ .

٤٥٨٤ ـ خَيْرُ الْعُلُومِ مَا أَصْلَحَكَ .

٤٥٨٥\_خَيْرُ الْمَعْرُوفِ ما أُصيبَ بِهِ الْأَبْرِارُ.

٤٥٨٦ ـ خَيْرُ إِخْوانِكَ مَنْ إِذَا احْتَجْتَ إِلَيْهِ كَفاكَ وَ إِنِ احْتاجَ إِلَيْكَ أَعْفاكَ .

٤٥٨٧ \_ خَيْرُ النَّاسِ مَنْ طَهَّرَ مِنَ الشَّهَواتِ نَفْسَهُ وَ قَمَعَ غَضَبَهُ وَ أَرْضَىٰ رَبَّهُ .

٤٥٨٨ \_ خَيْرُ الأَعْمالِ اعْتِدالُ الرَّجاءِ وَ الْخَوْفِ (١) .

<sup>(</sup>١) هذه الحكمة كانت في الفصل التـالي مثله في الغـرر فـقد

## الفصل الثاني

## باللغظ المطلق وهو خمسون حكمة

### [منْ ذُلك] قُولُه ﷺ :

٤٥٩٦ \_خالِفْ مَنْ خالَفَ الْحَقَّ إِلَىٰ غَيْرِه ٤٥٨٩ \_ خُذْ مِنْ نَفْسِكَ لِنَفْسِكَ وَ تَزَوَّدْ مِنْ يَوْمِكَ لِغَدِكَ وَ اغْتَنِمْ عَفْوَ الزَّمانِ وَ انْـتَهِرْ وَ دَعْهُ وَ مَا رَضَىَ لِنَفْسِهِ . ٤٥٩٧ \_ خَفِ اللهَ خَوْفَ مَنْ شَغَلَ بِالْفِكْرِ قَلْبُهُ فُرْصَةَ الْإِمْكانِ .

٠ ٤٥٩ \_ خُذِ الْقَصْدَ فِي الْأُمُورِ فَمَنْ أَخَذَ فإِنَّ الْخَوْفَ مَطِيَّةُ الْأَمْنِ وَ سِجْنُ النَّـفْسِ الْقَصْدَ خَفَّتْ عَلَيْهِ الْمُؤَنُّ.

عَنْ الْمَعاصى .

٤٥٩٨ \_ خُلْطَةُ أَبْناءِ الدُّنْيا رَأْسُ الْبَلْويٰ وَ ٤٥٩١ \_خُذْ مِنْ قَليل الدُّنْيا ما يَكْفيكَ وَ دَعْ مِنْ كَثيرِها ما يُطْغيكَ . فَسادُ التَّقْوِيٰ.

٤٥٩٢ ـ خُذِ الْحِكْمَةَ مِمَّنْ أَتَاكَ بِهَا وَانْظُرَ إِلَىٰ ٤٥٩٩ ـ خالِفِ الْهوىٰ تَسْلَمْ وَ أَعْرِضْ عَنِ ما قالَ وَ لا تَنْظُرْ إليٰ مَنْ قالَ . الدُّنْيا تَغْنَمْ .

٤٦٠٠ \_ خُلِّفَ لَكُمْ عِبَرٌ مِنْ آثارِ الماضينَ ٤٥٩٣ \_ خَفْ رَبَّكَ وَ ارْجُ رَحْمَتَهُ يُؤْمِنْكَ مِمّا تَخافُ وَ يُنلُكَ مَا رَجَوْتَ . قَبْلَكُمْ لِتعْتَبِرُوا بِها .

٤٥٩٤ ـ خَفْ تَأْمَنْ وَ لا تَأْمَنْ فَتَخفْ . ٤٦٠١\_خالِطُواالنّاسَ بِما يَعْرِفُونَ وَدَعُوهُمْ وَ مَا يُنْكِرُونَ وَ لَا تُحمِّلُوهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ 2090 حَفْ رَبِّكَ خَوْفاً يَشْغَلْكَ عَنْ رَجائِه

وَ عَلَينا فَإِنَّ أَمْرَنا صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ. وَ ارْجُهُ رَجاءَ مَنْ [لا] يَأْمَنُ خَوْفَهُ .

٤٦٠٢\_خادِعْ نَفْسَكَ عَنِ الْعبادَةِ وَارْفَقْ بِها وَ خُذْ عَفْوَها وَ نَشاطَها إِلّا ما كَانَ مَكتُوباً في الفَريْضة فَإِنَّهُ لا بُدَّ مِنْ أَدائِها .

27۰۳ ـ خُذُوا مِنْ أَجْسادِكُمْ مَا تَجُودُوا بِهَا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ وَ اسْعَوْ في فَكَاكِ رِقَـابِكُمْ قَبْلِ أَنْ تُغْلَقَ رَهَائِنُهَا .

٤٦٠٤\_خالِقُوا النّاسَ بِأَخْلاقِهِمْ وَ زايِلُوهُمْ فِي الْأَعْمَالِ .

٤٦٠٥ \_ خَلَّتانِ لا تَجْتَمِعانِ في مُؤْمِنٍ: سُوْءُ الْخُلُقِ وَ الْبُخْل .

٢٠٠٦ عَالِطُو النّاسَ مُخالَطَةً (جَميلَةً) ''اإِنْ مُتُمّ بَكَوْا عَلَيْكُمْ وَ إِنْ غِبْتُمْ حَنَّوْا إِلَيْكُمْ . مُتَّمُ بَكَوْا عَلَيْكُمْ وَ إِنْ غِبْتُمْ حَنَّوْا إِلَيْكُمْ . ٢٠٠٧ خَفْضُ الصَّوْتِ وَغَضُّ الْبَصَرِ وَمَشْيُ الْقَصْدِ مِنْ أَمارَةِ الْإِيمانِ وَ حُسْنِ الدِّين '''. الْقَصْدِ مِنْ أَمارَةِ الْإِيمانِ وَ حُسْنِ الدِّين '''. ٢٠٠٨ ـ خُذْ عَلَىٰ عَدُوِّكَ بِالْفَصْلِ فَإِنَّهُ أَحَدُ الظَّفَرَيْنِ .

27.9 ـ خَرَق عِلْمُ اللهِ سُبْحانَهُ باطِنَ غَيْبِ السُّتَراتِ وَ أَحاطَ بِنُعُمُوضِ عَقائِدِ السَّريراتِ .

٤٦١٠ ـ خُذُوا مَهَلَ الْأَيَّامِ وَ حُوطُوا قَواصِيَ الْإِسْلامِ وَ بادِرُوا هُجُومَ الْحَمامِ .

٤٦١١ - خُضِ الْغَمراتِ إِلَىٰ الْحَقِّ حَيْثُ كَانَ. ٤٦١٢ - خَوْضُ النّاسِ فِي الشَّيْءِ مُقَدِّمَةُ الْكَادُنِ.

271٣ ـ خُلْطَةُ أَبْناءِ الدُّنْيا تَشينُ الدِّينَ وَ تُضْعِفُ الْيَقينَ .

٤٦١٤\_خَطَرُ الدُّنْيا يَسيرٌ وَ عاجِلُها ١٠٠ حَقيرٌ وَ بَهْجَتُها زور وَ مَواهبُها غُرُورٌ .

2710 ـ خِيانَةُ الْمُسْتَسْلِم وَ الْمُسْتَشيرِ مِنْ أَفْظَعِ الْأُمُورِ وَ أَعْظَمِ الشُّرُودِ وَ مُوجِبَةُ عَذَابِ السَّعير .

٤٦١٦ ـ خُذْ مِنْ صالِح الْعَمَلِ وَ خَالِلْ خَيْرَ خليلٍ فَإِنَّ لِلْمَوْء مَا اكْتَسَبَ وَ هُـ وَ فِي الْقِيامَةِ مَعَ مَنْ أَحَبَّ.

٤٦١٧ \_ خَشْيَةُ اللهِ جَناحُ الْإِيمانِ .

٤٦١٨ \_ خَوْفُ اللهِ يُوجِبُ الْأَمَانَ (") .

٤٦١٩ \_خَفِ اللهُ يُؤْمِنْكَ وَ لا تَأْمَنْهُ يُعَذِّبْكَ .

٤٦٢٠ \_خُذِ الْعَفْوَ مِنَ النَّاسِ وَ لاَ تَبْلُغُ مِنْ أَحَدِ مَكْرُوهَهُ .

٤٦٢١ \_ خَليلُ الْمَرْءِ دَليلُ عَقْلِه وَ كَلامُهُ بُوهانُ فَضْله .

٤٦٢٢ حالفْ نَفْسَكَ تَسْتَقِمْ وَ خَالِطِ الْعُلَماءَ

<sup>(</sup>١) في الغرر ٣٧: و حاصلها حقير .

<sup>(</sup>٢) في الغرر ٥٥: خوف الله يجلب لمستشعره الأمان.

<sup>(</sup>١) لم ترد هذه اللفظة في الغرر ٣٣.

<sup>(</sup>٢) في الغرر ٣٦: و حسن التديّن.

نَعْلَمْ .

٤٦٢٣ ـ خُذْمِنْ كُلِّ عِلْمٍ أَحْسَنَهُ فَإِنَّ النَّحْلَ عِلْمٍ أَحْسَنَهُ فَإِنَّ النَّحْلَ عِلْمٍ أَذْيَنَهُ فَتُولَدُ مِنْهُ يَأْكُلُ مِنْهُ جَوْهَرانِ نَفيسانِ : أَحَدُهُما فيهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ وَ الْأَخَرُ يُسْتَضاءُ بِه .

٤٦٢٤ \_ خُذِ الْعَدْلَ وَ ائْتِ ١١٠ بِالْفَصْلِ تَحُزِ الْمَنْقَبَتَينِ .

٤٦٢٥ ـ خُذْ مِنْ أَمْرِكَ ما يَقُومُ بِه عُذْرُكَ وَ تَثْبُتَ به حُجَّتُكَ .

٤٦٢٦ ـ خُذْ مِمّا لا يَبْقي لَكَ لِما يَبْقىٰ لَكَ وَ لا يُفارقُك .

٤٦٢٧ \_خُذِ الْقَصْدَ (" فِي الْأُمُورِ فَمَنْ أَخَذَ الْقَصْدَ خَفَّتْ عَلَيْه الْمُؤَنُ .

٤٦٢٨ - خُذِ الْحِكْمَةَ أَنَّىٰ كَانَتْ فَإِنَّ الْحِكْمَةَ ضَالَةُ كُلِّ مُؤْمِنِ . ضَالَّةُ كُلِّ مُؤْمِنِ .

٤٦٢٩ \_ خُذْ بِأَلْحَزْمِ وَ الْزَمِ الْعَزْمَ (" تُحْمَدُ عَواقِبُكَ .

٤٦٣٠ ـ خُذُوا مِنْ كَرائِمِ أَمْوالِكُمْ مَا يَرْفَعُ لَكُمْ بِهِ اللهِ سَنِيَّ الْأَعْمَالِ .

كَ ٤٦٣١ ـ خُذْ مِنَ الدُّنْيا ما أَتاكَ وَ تَوَلَّ عَمَّا

تَوَلَّىٰ مِنْها عَنْكَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَأَجْمِلْ فِي الطَّلَبِ. الطَّلَبِ.

٦٣٢ ٤ خالِطُواالنّاسَ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَأَجْسادِكُمْ وَ زايِلُوُهْم بِقُلُوبِكُمْ وَ أَعْمالِكُمْ .

٤٦٣٣ \_ وَ قال ﷺ في حقِّ قوم ذَمَّهُمْ:

خفَّتْ عُقُولُكُمْ وَسَفِهَتْ حُلُوً مُكُمْ فَأَنْتُمْ غَرَضٌ لِنابِلٍ وَأَكْلَةٌ لِأَكِلٍ وَ فَريسَةٌ لِصائِلٍ. \$775 \_ وَ قال أيضاً:

خَذَلُوا الْحَقَّ وَ لَمْ يَنْصُرُوا الْباطِلَ ١٠٠. ٤٦٣٥ ـ خُلُوُ الْقَلْبِ مِنَ التَّقْوىٰ يَمْلَاهُ مِنْ فِتَنِ الدُّنْيا . الدُّنْيا .

٤٦٣٦ - خَمْسَةٌ يَنْبَغِي أَنْ يُهانُوا: الدّاخِلُ بَينَ اثْنَينِ لَمْ يُدْخِلاهُ في أَمْرِهِما ، وَ الْـمُتَأَمِّرُ عَلَىٰ صاحِبِ الْبَيْتِ في بَيْتِه ، وَ الْـمُتَقَدِّمُ إِلَىٰ مائِدَةٍ لَمْ يُدْعَ إِلَيْها ، وَ الْمُقْبِلُ بِحَديثِه عَـلىٰ غَـيرِ مُسْتَمِعٍ ، وَ الْـجالِسُ فِي الْمَجالِسِ الَّتِي لا يَسْتَحِقُها" .

\$77٧ \_ خَمْسُ تُسْتَقْبَحُ مِنْ خَمْسَةٍ : كَثْرَةُ الْمُخُورِ مِنَ الْعُلَماءِ ، وَ الْحِرْصُ مِنَ الْفُجُورِ مِنَ الْعُلَماءِ ، وَ الْحِرْصُ مِنَ الْحُكَماءِ ، وَ الْقِحَةُ مِنَ الْأَغْنِياءِ ، وَ الْقِحَةُ مِنَ النِّساء ، وَ مِنَ الْمَشايِخِ الزِّنا .

<sup>(</sup>١)كلامه هذا حول سعد بن أبي وقّاص وَ أمثاله .

<sup>(</sup>٢) وتقدم في حرف الثاء برقم ٤٢٥٩ نحوه، وهذا فـــي الغــرر٥٠٧٩

<sup>(</sup>١) في (ب) : وَ آت ، وَ في الغرر : و اعط .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الفضل، في الموردين، و التصويب من الغرر.

<sup>(</sup>٣) في الغرر ٨: وَ أَلزَمَ الْعِلْمُ.

٤٦٣٨ \_ خُلُوُ الصَّدْرِ مِنَ الْغِلِّ وَ الْحَسَدِ مِنْ سُعادَةِ الْمُتَعَبِّدِ (١) .

٤٦٣٩ ـ خُذْ مِمّا لا تَبْقَىٰ لَهُ وَ لا يَبْقَىٰ لَكَ لِما لا تُفارِقُهُ وَ لا يُفارِقُكَ .

• ٤٦٤ - خَمْسُ خِصالٍ مِنْ عَلاماتِ الْمُؤْمِنِ: الوَرَعُ فِي الْقِلَّةِ ، وَ الصَّدَقَةُ فِي الْقِلَّةِ ، وَ الصَّدْقَةُ فِي الْقِلَّةِ ، وَ الصَّدْقَةُ فِي الْقِلَّةِ ، وَ الصَّدْقُ عِنْدَ الْغَضَبِ، وَ الْحِلْمُ عِنْدَ الْغَضَبِ، وَ الصَّدْقُ عِنْدَ الْخَوْفِ ٣٠ .

2781 - خَمْسٌ مِنْ خَمْسَةٍ مُحالٌ: النَّصيحَةُ مِنَ الْعَدُوِّ مِنَ الْعَدُوِّ مِنَ الْعَدُوِّ مِنَ الْعَدُوِّ مُحالٌ ، وَ الشَّفَقَةُ مِنَ الْعَدُلِّ ، وَ مُحالٌ ، وَ الْهَيْبَةُ مِنَ الْفَقيرِ الْوَفاءُ مِنَ الْفَقيرِ مُحالٌ ، وَ الْهَيْبَةُ مِنَ الْفَقيرِ

٤٦٤٢ ـ خَمْسَةٌ مِنْ عَلاماتِ الْقائِمِ اللهِ: الْيَمانِيُّ مِنَ الْيَمَنِ ، وَ السُّفْيانِيُّ ، وَ الْمُنادي يُنادي بِالسَّماءِ ، وَ خَسْفٌ بِالْبَيْداءِ ، وَ قَتْلُ النَّفْسِ الزَّكِيَّةِ (4) .

27٤٣ ـ خَمْسُ لَوْ رَحِلْتُمْ لَهُنَّ مَا قَدَرْتُمْ عَلَىٰ مِثْلِهِنَّ : لا يَخافُ عَبْدُ إِلّا ذَنْبَهُ ، وَ لا يَرْجُو إِلّا رَبَّهُ ، وَ لا يَرْجُو إِلّا رَبَّهُ ، وَ لا يَسْتَحْيي [الجاهِل] إِذَا سُئِلَ عَمَا لا يَعْلَمُ أَنْ يَتَعَلَّمَ ، وَ الصَّبْرُ مِنَ الْإِيمانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ وَ لا إِيمانَ لِمَنْ لا صَبْرَ لَهُ (۱).

١٦٤٤ خالِفُوا أَصْحابَ السُّكْرِ وَكُلُوا التَّمْرَ
 فَإن فيهِ شِفاءٌ مِنَ الْأَدْواءِ " .

2780 ـ خِيارُ خِصالِ النِّساءِ شَرُّ خِصالِ النِّساءِ شَرُّ خِصالِ الرَّجُلِ: الزَّهْوُ وَ الْجُبْنُ وَ الْبُخْلُ فَإِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَرْهُوَّةً لَمْ تُمَكِّنْ مِنْ نَفْسِها وَ إِذَا كَانَتْ بَخيلَةً حَفِظَتْ مَا لَهَا وَ مَالَ بَعْلِها وَ إِذَا كَانَتْ جَبَانَةً فَرَّتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يَعْرُضُ لَهَا وَ ...

٤٦٤٦ \_ خَصْلَتانِ فيهِما جِماعُ الْـمُرُوَّةِ : اجْتِنابُ الرَّجُل ما يَشينُهُ ، وَ اكْتِسابُهُ ما يَزينُهُ .

٤٦٤٧ ـ خَوافِي الْأَخْلاقِ يَكْشِفُهَا الْمُعاشَرَةُ. ٤٦٤٨ ـ خَوافِي الْأراءِ يَكْشِفُهَا الْمُشاوَرَةُ. ٤٦٤٩ ـ خِدْمَةُ النَّفْسِ صِيانَتُها عَنِ اللَّذَاتِ

<sup>(</sup>١) في الغرر ٤٦ : العبد .

 <sup>(</sup>۲) هذه الحكمة ليست من شرط الكتاب و هكمذا الحكمتين
 التاليتين ، و رواها الصدوق في الخصال ح ٤ باب الخمسة
 بسنده عن زين العابدين .

<sup>(</sup>٣) الخصال ح ٥ من باب الخمسة بسنده عن الصادق.

 <sup>(</sup>٤) الخصال ح ٨٢ بسنده عن الصادق و فيه اليماني و السفياني و المنادي ينادي من السماء وخسف البيداء ..

<sup>(</sup>١) الخصال ح ٩٥ يسنده عن أمير المؤمنين.

 <sup>(</sup>۲) هذه الحكمة جزء من حديث الأربعمائة و قد روام الصدوق في الخصال.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة.

وَالْمُقْتَنَيَاتِ وَ رِياضَتُهَا بِالْعُلُومِ وَ الْحِكَمِ وَ الْحِكَمِ وَ الْجُتِهَادُهَا بِالْعِباداتِ وَ الطّاعاتِ وَ في ذٰلِكَ نَجاةُ النَّفْسِ.

٤٦٥٠ خِدْمَةُ الْجَسَدِ إِعْطاءُ مُما يَسْتَدْعيهِ مِنَ الْمَقْتَنَياتِ وَ في ذلِكَ هَلاكُ النَّفْسِ.

٤٦٥١ ـ وَ قال ﷺ في ذكر رسول الله ﷺ: خَرَجَ مِنَ الدُّنْيا خَميصاً وَ وَرَدَ الْأَخِرَةَ سَليماً لَمْ يَضَعْ حَجَراً عَلىٰ حَجَرٍ حَتَّىٰ مَضىٰ لِسَبيلِه وَ أَجابَ داعِيَ رَبِّه .





# الباب الثامن

ممّا ورد من حكم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﷺ في



وهو فصل واحد:

# باللفظ المطلق وهو ستون حكمة

## فُمِنْ ذَٰلِكَ قُولُهُ ﷺ :

وَالْمُبادَرَةُ إِلَىٰ الْمَكْرُماتِ مِنَ عَمَالِ الْإِيمانِ ٤٦٥٣ ـ دَليلُ وَرَعِ الرَّجُلِ نَزاهَتُهُ . وَ أَفْضَلِ الْإِحْسانِ . ٤٦٥٤ \_ دَعْ ما لا يَعْنيكَ وَ اشْتَغِلْ بِمُهِمَّكَ ٤٦٦٢ \_ دَليلُ عَقْلِ الرَّجُلِ قَوْلُهُ . ٤٦٦٣ \_ دَليلُ أَصْلِ الرَّجُلِ فِعْلُهُ. ٤٦٦٤ ـ دَليلُ غَيْرَةِ الرَّجُلِ عِفَّتُهُ. ٤٦٦٥ \_ دَوْلَةُ الْكَرِيمِ تُظْهِرُ مَناقِبَهُ . ٤٦٦٦ \_ دَوْلَةُ اللَّئيم تُظْهِرُ مَعايِبَهُ . ٤٦٥٨ \_ دَع الْقَوْلَ فيما لا تَعْرِفُ وَالْخِطابَ

٤٦٦١ ـ دَوامُ الطَّاعاتِ وَ فِعْلُ الْـخَيرُ اتِ

٤٦٦٩ \_ دَوْلَةُ الْجَائِرِ مِنَ الْمُمْكِناتِ . ٤٦٧٠ \_ دَوْلَةُ اللِّئامِ مَذَلَّةُ الْكِرامِ .

٤٦٦٨ \_ دَوْلَةُ الْعادِلِ مِنَ الْوَاجِبَاتِ .

٤٦٦٧ ـ دَوْلَةُ الْأَكَارِمِ مِنْ أَفْضَلِ الْغَنائِمِ .

٤٦٧١ \_ دَوْلَةُ الْأَخْيَارِ عِزُّ الْأَخْيَارِ ١٠٠ .

٤٦٥٥ \_ دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَىٰ مَا لَا يُرِيبُكَ . ٤٦٥٦ \_ دَوامُ الصَّبْرِ عِنْوانُ الظَّفَرِ [وَ النَّصر]. ٤٦٥٧ \_ دَع السَّفَهَ فَإِنَّهُ يُزْرِي بِالْمَرْءِ وَيَشْينُهُ.

٤٦٥٢ ـ دَليلُ دينِ الرَّجُلِ وَرَعُهُ .

الَّذي يُنْجيكَ .

خفْتَ ضَلالَتَهُ. ٤٦٥٩ ـ دَع الْإِلْتِقَامَ فَإِنَّهُ مِنْ أَسْوَءِ أَفْعَالِ. الْمُقْتَدِرِ وَ لَقَدْ أَخَذَ بِجَوامِعِ الْفَصْلِ مَنْ رَفَعَ نَفْسَهُ عَنْ سَيِّيءِ الْمُجازاةِ .

فيما لاتُكَلُّفُ وَ أَمْسِكْ عَنْ طَريقِ إِذَا

٤٦٦٠ \_ دَوامُ الْفِتَنِ مِنْ أَعْظَم الْمِحَن (١) لم ترد في الغرر و فيه : دولة الأشرار مِحن الأخيار .

وَالْحِمْيَةُ عَنْ لَذَّاتِ الدُّنْيا .

٤٦٨٧ ـ داؤوا بِالتَّقْوىٰ الْأَسْقامَ وَ بادِرُوا بِها قَبْلَ هُجُومِ الْحِمامِ وَ اعْتَبِرُوا بِمَنْ أَضاعَها وَ لا يَعْتَبِرَنَّ بِكُمْ مَنْ أَطاعَها .

٤٦٨٨ ـ داؤوا الْغَضَبَ بِالصَّمْتِ وَ الشَّهْوَةَ بِالْعَقْلِ .

٤٦٨٩ ـ داؤوا الجَوْرَ بِالْعَدْلِ .

• ٤٦٩ ـ داؤوا الْفَقْرَ بِالصَّدَقَةِ وَ الْبَذْلِ .

٤٦٩١ ـ دَعاكُمْ رَبُّكُمْ فَنَفَرْ تُمْ وَوَلَّيْتُمْ وَدَعاكُمُ الشَّيْطانُ فَاسْتَجَبْتُمْ وَ أَقْبَلْتُمْ .

٤٦٩٢ ـ دَعاكُمُ اللهُ سُبْحانَهُ إِلَى دارِ الْبَقاءِ وَ قَرارَةِ الْخُلُودِ وَ النَّعْماءِ وَ مُجاوَرَةِ الْأَنْبِياءَ وَ السُّعَداء فَعَصَيْتُمْ وَ أَعْرَضْتُمْ.

٤٦٩٣ ـ دَعَتْكُمُ الدُّنْيا إِلَىٰ مَحَلِّ الْفَناءِ وَقَرارَةِ الشَّقاءِ وَ الْبَلاءِ وَ الْعَناءِ فَأَطَعْتُمْ وَ بادَرْتُمْ وَ أَشْرَعْتُمْ .

٤٦٩٤ ـ دَوْلَةُ الْجاهِلِ كَالْغَر يبِ الْمُتَحَرِّكِ إِلَىٰ النُّقْلَةِ .

٤٦٩٥ \_ دَوْلَةُ الْعاقِلِ كَالنَّسيبِ يَحِنُّ إِلَىٰ الْوَصْلَةِ .

٤٦٩٦ ـ دُوَلُ اللِّئامِ مِنْ نُوائِبِ الْأَيَّامِ .

٤٦٩٧ \_ دارُ الْوَفاءِ لا تَخْلُو مِنْ كَريمٍ وَ لا يَسْتَقِرُّ بِهِا لَئيمُ . ٤٦٧٢ \_ دَوْلَةُ الْفُجّارِ مَذَلَّةُ الْأَبْرارِ .

377 ـ دَعُوا طاعَةَ الْبَغْيِ وَ الْعِنادِ وَ اسْلُكُوا سَبِيلَ الطَّاعَةِ وَ الْإِنْقِيادِ تَسْعَدُوا فِي الْمَعادِ. 377 ـ دِرْهَمُ يَنْفَعُ خَيْرٌ مِنْ دينارٍ يَصْرَعُ. 377 ـ دِرْهَمُ الْفَقيرِ أَزْكَىٰ عِنْدَ اللهِ مِنْ دينارِ الْغَنِيِّ .

١٦٧٦ \_ دَعِ الْكَلامَ فيما لا يَعْنيكَ وَ في غَيرِ مَوْضِعِه فَرُبَّ كَلِمَةٍ سَلَبَتْ نِعْمَةً وَ لَـ فُظَةٍ أَتَتْ عَلىٰ مُهْجَةٍ .

٤٦٧٧ ـ دَعْ ما تُحِبُّ خَوْفاً أَنْ تَقَعَ فيما تَكْرَهُ. ٤٦٧٨ ـ دَع للْمُزاحَ فَإِنَّهُ لِقاحُ الضَّغينَةِ .

٤٦٧٩\_دَعِ الْحِدَّةَ وَ تَفَكَّرْ فِي الْحُجَّةِ وَ تَحَفَّظُ مِنَ الْخُطَل تَأْمَن الزَّلَل .

٤٦٨٠ \_ دَعِ الْحَسَدَ وَ الْكِذْبَ وَ الْحِقْدَ فَإِنَّهُنَّ ثَلاثَةٌ تَشينُ الدِّينَ وَ تُهْلِكُ الرَّجُلَ .

٤٦٨١ ـ دَوامُ الظُّلْمِ يَسْلُبُ النِّعَمَ وَ يَجْلُبُ لنِّقَمَ.

٤٦٨٢ ـ دَوامُ الْعَافِيَةِ أَهْنَأُ عَطِيَّةٍ وَ أَفْضَلُ قَسم.

٤٦٨٣ \_ دَوامُ الذِّكْرِ يُنيرُ الْقَلْبَ وَ الْفِكْرَ .

٤٦٨٤ ـ دَوامُ الْغَفْلَةِ يُعْمِي الْبَصيرَةَ .

370 عَدَرْكُ السَّعاداتِ بِالْأَعْمالِ الصَّالِحاتِ. 270 عَنِ الْهَوىٰ 270 عَنِ الْهَوىٰ

٤٦٩٨ ـ ذَلاَلَةُ حُسْنِ الْوَرَعِ عُزُوفُ النَّفْسِ عَنْ مَذَلَّةِ الطَّمَعِ .

8799 ـ داع دَعا وَ راعٍ رَعا فَاسْتَجيبُوا لِلدّاعي وَ اتّبِعُوا الرّاعي .

٤٧٠٠ دارُ بِالْبَلاءِ مَحْفُوفَةُ وَ بِالْغَدْرِ مَوْصُوفَةً لا تَدُومُ أَحْوالُها وَ لا يَسْلَمُ نُزّالُها .

٤٧٠١ دارٌ هانَتْ عَلىٰ رَبِّها فَخَلَطَ حَلالَها بِحَرامِها وَ خَيرَها بِشَرِّها وَ حلْوَها بِمُرِّها .
 ٤٧٠٢ دارُ الْبَقاءِ مَحَلُّ الصِّدِّيقينَ وَ مَوْطِنُ الاَّبْرار وَ الصّالِحينَ .

٤٧٠٣ ـ دارُ الْفَناءِ مَقيلُ الْعاصينَ وَ مَحَلُّ الْأَشْقِياءِ وَ الْمُتَعَدِّينَ (١٠) .

٤٧٠٤ دارِ النّاسَ تَسْتَمْتِعْ بِإِخائِهِمْ وَ الْقَهُمْ
 بالْبشر تُمِتْ أَضْغانَهُمْ

٤٧٠٥ دارِ عَدوَّكَ وَ أَخْلِصْ لِوَدُودِكَ تَحْفَظِ
 الْاُخُوَّةَ وَ تَحْرُزِ الْمُرُوَّةَ .

٤٧٠٦ ـ دَوامُ الْعَبادَةِ بُرْهانُ الظَّفَرِ وَ السَّعادَةِ. ٤٧٠٧ ـ دَوامُ الشُّكْرِ عُنْوانُ دَرْكِ الزِّيادَةِ. ٤٧٠٨ ـ دَوامُ الْفِكْرِ وَ الْحَذَرِ يُؤْمِنُ الزَّلَلَ وَ يُنْجِي مِنَ الْغِيَرِ.

٤٧٠٩ ـ دَوامُالْإِعْتِبارِيُوَّدِي إِلَىٰ الْإِسْتِبْصارِوَ يُثْمِرُ الْإِزْدِجارَ .

• ٤٧١ ـ دَرْكُ الْخَيراتِ بِلُزُومِ الطَّاعاتِ .

٤٧١١ ـ داؤوا مَرْضاكُمْ بِالصَّدَقَةِ .

٢١٧١ \_ دَعِ الْخَوْضَ فيما لا يَعْنيكَ تَسْلَمْ ١٠٠.

 <sup>(</sup>١) كذا في (ت) و مثله في طبعة طهران للخرر ، و في (ب) :
 المسبعدين ، و في طبعة النجف للخرر : و المعتدين و المبعدين .

<sup>(</sup>١) في الغرر : تُكرم .



# SE TO

## الباب التاسع

ممّا ورد من حكم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﷺ في



وهو فصل واحد:

## باللفظ المطلق وهو أربع وأربعون حكمة

### منْ ذلك قولُم ﷺ :

٤٧١٣ ـ ذِكْرُ اللهِ شِيمَةُ الْمُتَقينَ .
 ٤٧١٤ ـ ذِكْرُ اللهِ دَواءُ اعْتِلالِ النَّفُوسِ .
 ٤٧١٤ ـ ذِكْرُ اللهِ دَواءُ اعْتِلالِ النَّفُوسِ .
 ٤٧١٥ ـ ذِكْرُ اللهِ طَارِدُ اللَّأَوْاء وَ الْبُؤْسِ .
 ١٤٠١٥ ـ ذِكْرُ اللهِ طَارِدُ اللَّأَوْاء وَ الْبُؤْسِ .

٤٧١٦ \_ ذِكْرُ اللهِ نُورُ الْإِيمانِ . الشُّبُهاتِ]

٤٧١٧ ــ ذِكرُ اللهِ مَطْرَدَةُ الشَّيْطانِ . ٤٧١٨ ــذِكْرُ اللهِ تُسْتَنْجَحُ بِهِ الْأُمُورُ وَ تَسْتَنيرُ بهِ السَّرائِرِ .

بِدِ السَّرَيْدِ . ٤٧٢٩\_ذِكرُ الْمَوْتِ مَسَرَّةُ كُلِّ زاهِدٍ وَلَذَّةُ كُلِّ مُؤْمِنِ ''' .

٤٧٢٠ \_ ذِكْرُ اللهِ يُنيرُ الْبَصائِرِ وَ يُـؤْنِسُ

الضَّمائِرِ .

٤٧٢١ ـ ذِكْرُ الدُّنْيا أَدْوَءُ الدّاءِ .

[إِنَّ مَنْ صَرَّحَتْ لَهُ الْعِبَرُ عَمَّا بَينَ يَدَيْهِ مِنَ الْسَينَ يَدَيْهِ مِنَ الْسَينَ مَنْ تَنقَحُّمِ السَّيَاتِ اللَّ السَّيادَةِ . الشَّبُهاتِ ] ١٠٠ . والإفضال مَشْكُورُ السِّيادَةِ .

٤٧٢٣ ـ ذُو الْإِفْضالِ مَشْكُورُ السِّيادَةِ . ٤٧٧٤ ـ ذُو الْمَعْرُوفِ مَحْمُودُ الْعادَةِ . ٤٧٢٥ ـ ذَلِّلْ نَفْسَكَ بِالطَّاعَةِ وَحَلِّها بِالْقَناعَةِ وَ خَفِّضْ فِي الطَّلَبِ وَ أَجْمِلْ فِي الْمُكْتَسَبِ . ٤٧٢٦ ـ ذُلُّ الرِّجالِ فِي الْمَطامِعِ وَ فَناءُ الْأجالِ في غُرُورِ الْأمالِ .

٤٧٢٧ ـ ذَلِّلُوا أَنْفُسَكُمْ بِتَرْكِ الْعَاداتِ وَقُودُها إِلَىٰ فِـعْلِ الطَّاعاتِ وَ حَـمِّلُوها أَعْباءَ

<sup>(</sup>١) التكملة من الغرر ٣١ و نهج البلاغة.

<sup>(</sup>١) لم ترد في الغرر و لعلّه مصحفة عن الآتي برقم ٤٧٤٥.

الْمَغَارِمِ وَ حَلُّوهَا بِفِعْلِ الْمَكَارِمِ وَ صُونُوهَا عَنْ دَنَسِ الْمَاثِم .

٤٧٢٨ - ذُو الكَرَمِ جَميلُ الشِّيَمِ مُسْدٍ لِلْنَّعَمِ وَ مُوْصِلٌ لِلرَّحِم .

٤٧٢٩ ـ ذِلَّ في نَفْسِكَ وَعِزَّ في دينِكَ وَصُنْ آخِرَ تَكَ وَ صُنْ

٤٧٣٠ ـ ذُدْ عَنْ شَرائِعِ الدِّينِ وَ حُطْ ثُغُورَ الدِّينِ وَ حُطْ ثُغُورَ السَّمَسْلِمِينَ وَ احْـرُزْ ديـنَكَ وَ أَمـانَتَكَ بِإِنْصَافِكَ مِنْ نَفْسِكَ وَ الْعَمَلِ بِالْعَدْلِ في رَعِيَّتِكَ .

٤٧٣١ \_ ذِكرُ الْمَوْت يُهَوِّنُ أَسْبابَ الدُّنْيا . 2٧٣٢ \_ ذُلُّ الرِّجالِ في خَيْبَةِ الْأمالِ .

٤٧٣٣ ـ ذَهابُ الْبَصَرِ خَيرٌ مِنْ عَمَىٰ الْبَصيرةِ. ٤٧٣٤ ـ ذَهابُ النَّظَرِ خَيْرٌ مِنَ النَّظَرِ إلِىٰ ما يُوجِبُ الْفِتْنَةَ .

٤٧٣٥ ـ ذَرِ الطَّمَعَ وَ عَلَيكَ بِلُزُومِ الْوَرَعِ .
 ٤٧٣٦ ـ ذَلِّلْ قَلْبَكَ بِالْيَقينِ وَ قَرِّرْهُ بِالْفَناءِ وَ
 بَصِّرْهُ بِفَجائِع الدُّنْيا .

٤٧٣٧ \_ ذَرِ السَّرَفَ فَإِنَّ الْمُسْرِفَ لا يُحْمَدُ جُودُهُ وَ لا يُرْحَمُ فَقْرُهُ .

٤٧٣٨ \_ ذَهابُ الْعَقْلِ بَيْنَ الْهَوىٰ وَ الشَّهْوَةِ. ٤٧٣٩ \_ ذُلُّ الدُّنْيا عِزُّ الْأَخِرَةِ .

٤٧٤٠ ـ ذاكِرُ اللهِ مُجالِسُـهُ.

٤٧٤١ ـ ذاكِرُ اللهِ مُــؤانِسُــهُ.

٤٧٤٢ ـ ذاكِرُ اللهِ مِنَ الْفائِزينَ .

٤٧٤٣ \_ ذِكْرُ اللهِ جَلاءُ الصُّدُورِ وَ طَمَأْنينَةُ الْقُلُوبِ .

٤٧٤٤ ـ ذِكْرُ اللهِ سَجِيَّةُ كُلِّ مُحْسِنٍ وَشيمَةُ كُلِّ مُحْسِنٍ وَشيمَةُ كُلِّ مُوْمِنِ .

٤٧٤٥ ـ ذِكْرُ اللهِ مَسَرَّةُ كُلِّ مُتَّتِي وَ لَذَّةُ كُلِّ مُثَّتِي وَ لَذَّةُ كُلِّ مُوقِنِ '' .

٧٤٦ دِكْرُ اللهِ رَأْشِ مالِ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَرِبْحُهُ السَّلامَةُ مِنَ الشَّيْطانِ .

٤٧٤٧ ـ ذِكْرُ اللهِ دِعامَةُ الْإِيمانِ وَ عِصْمَةٌ مِنَ الشَّيْطانِ .

٤٧٤٨ ـ ذِكْرُ الْأَخِرَةِ دَوَاءٌ وَ شِفَاءٌ .

٤٧٤٩ ـ ذُو الْعَقْلِ لا يَنْكَشِفُ إِلَّا عَنِ احْتِمالٍ وَ إِفْضالٍ .

٤٧٥٠ \_ ذَرْ ما قَلَّ لِما كَثُرَ وَ مَا ضاقَ لِمَا تَّسَعَ.

٤٧٥١ \_ ذَرِ الْإِسْرافَ مُقْتَصِداً وَ اذْكُرْ فِي الْيَوْمِ غَداً .

٤٧٥٢ ــ ذَرِ الْعَجَلَ فِي الْأُمُورِ فَإِنَّ الْعَجِلَ فِي الْاَمُورِ فَإِنَّ الْعَجِلَ فِي الْاَمُورِ لا يُحْمَدُ أَمْرُهُ. الْامُورِ لا يُخمَدُ أَمْرُهُ. ٤٧٥٣ ــ ذِرْوَةُ الْغاياتِ لا يَنالُها إلّا ذَوُوا

<sup>(</sup>١) لم ترد في (ب) ، و انظر ما تقدم برقم ٧.

التَّهْذيبِ وَ الْمُجاهَداتِ .

٤٧٥٤ ـ ذُو الشَّرَفِ لا تُبْطِرُهُ مَنْزِلَةُ نالَها وَإِنْ عَظُمَتْ كَالْجَبَلِ الَّذي لا تُزَعْزِعُهُ الرِّياحُ ، وَ الدَّنِيُّ يُبْطِرُهُ أَدْنَىٰ مَنْزَلَةٍ كَالْكَلاَ الَّذي يُحَرِّكُهُ مَرُّ النَّسيمُ .

٤٧٥٥ \_ ذَوُوا الْعُيُوبِ يُحِبُّونَ إِشَاعَةَ مَعَايِبِ النَّاسِ لِيَتَّسِعَ لَهُمُ الْعُذْرُ في مَعَايِبِهِمْ . النَّاسِ لِيَتَّسِعَ لَهُمُ الْعُذْرُ في مَعَايِبِهِمْ . ٤٧٥٦ \_ ذَكِّ عَقْلَكَ بِالْأَدَبِ كَمَا تُذَكَّى النَّارَ

، ٢٠٥٠ ـ دند عفلك بِ و دَبِ مَنَّ لَدُنِي اللهُ بِالْحَطَّبِ .

٤٧٥٧ \_ وَ أَثْنَىٰ ﷺ علىٰ رجلٍ فقال :
 ذاك يَنْفَعُ سِلْمُهُ وَ لا يُخافُ ظُلْمُهُ إِذا
 قالَ فَعَلَ وَ إِذا وَلِيَ عَدَلَ .





## الباب العاشر

فيما ورد من حكم أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ﷺ في



#### وهو أربعة فصول :

الفصل الأوَّل: بلفظ رحم الله وهو ست عشرة حكمة

الفصل الثاني: بلفظ رأس وهو ثلاث وأربعون حكمة

الفصل الثالث: بلفظ رُبُّ وهو مائة وأربع حكم

الفصل الرابع: باللَّفظ المطلق وهو إحدى وخمسون حكمة

## الفصل الأول

#### بلفظ رحم الله وهو ست عثيرة حكمة

#### فُمِنْ ذَلِكَ قُولُه ﷺ :

بادَرَ بالْعِبَرِ .

وَ عَبْدًا جَعَلَ الصَّبْرَ مَطِيَّةَ ﴿ وَعَلَ الصَّبْرَ مَطِيَّةَ

حَياتِه وَ التَّقْوَىٰ عُدَّةَ وَفاتِه .

٤٧٦٦ ــرَحِمَ اللهُ امْرَءُ بادَرَ الْأَجَلَ وَ أَحْسَنَ الْعَمَلَ لِدارِ إِقامَتِه وَ مَحَلِّ كَرامَتِه .

٤٧٦٧ \_رَحِمَ اللهُ امْرَةَ غالَبَ الْهَوىٰ وَ أَفْلَتَ مِنْ حَبائِل الدُّنْيا .

٤٧٦٨ ــرَحِمَ اللهُ امْرَءً سَمِعَ فَوَعَىٰ وَدُعِيَ إِلَىٰ رَشَادٍ فَدَنَىٰ وَ أَخَذَ بِحُجْزَةِ هَادٍ فَيَجَىٰ .

٤٧٦٩ ـرَحِمَ اللهُ رَجُلاً رَأَىٰ حَقّاً فَأَعانَ عَلَيْهِ وَ رَأَىٰ جَوْراً فَرَدَّهُ وَ كَانَ عَـوْناً بِالْحَقِّ عَلَىٰ صاحبه .

٤٧٧٠ ـ رَحِمَ اللهُ امْرَءً عَلِمَ أَنَّ نَفْسَهُ خُطاهُ إِلَىٰ أَجَلِه فَبادَرَ عَمَلَهُ وَ قَصَّرَ أَمَلَهُ . ٤٧٥٨ ـ رَحِمَ اللهُ امْرَءً قَصَّرَ الْأَمَلَ وَ بادَرَ
 الْأَجَلَ وَ اغْتَنَمَ الْمَهَلَ وَ تَزَوَّدَ مِنَ الْعَمَلَ.
 ٤٧٥٩ ـ رَحِمَ اللهُ امْرَءً أَحْيىٰ حَقًا وَ أَماتَ
 باطِلاً وَ دَحَضَ الْجَوْرَ وَ أَقامَ الْعَدْلَ.

٤٧٦٠ ـرَحِمَ اللهُ مَنْ أَلْجَمَ نَفْسَهُ عَنْ مَعاصي اللهِ بِلجامِها وَ قادَها إلى طاعَةِ اللهِ بِزِمامِها. ٤٧٦١ ـ رَحِمَ اللهُ عَبْداً راقَبَ ذَنْبَهُ وَ خافَ رَبَّهُ.

٤٧٦٢ \_ [رَحِمَ اللهُ امْرَءً عَرَفَ قَدْرَهُ وَ لَمْ يَتَعَدَّ طَوْرَهُ ] (" .

٤٧٦٣ ـ رَحِمَ اللهُ عَبْداً تَفَكَّرَ وَاعْتَبَرَ فَأَبْصَرَ. ٤٧٦٤ ـ رَحِمَ اللهُ امْرَءً اتَّعَظَ وَ ازْدَجَرَ وَ انْتَفَعَ

(١) ليس في (ب) .

٤٧٧١ ـ رَحِمَ اللهُ امْرَءً قَمَعَ نَوازِعَ نَفْسِه إِلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ طاعَةِ اللهِ بِعِنانِها .

٤٧٧٢ \_رَحِمَ اللهُ امْرَءً أَخَذَ مِنْ حَياةٍ لِمَوْتٍ وَ مِنْ فناءٍ لِبَقاءٍ وَ مِنْ ذاهِبِ لِدائِمٍ .

٤٧٧٣ ـ رَحِمَ اللهُ امْرَةَ تَوَرَّعَ عَنِ الْمَحارِمِ وَ تَحَمَّلُ الْمَعَارِمَ وَ بَادَرَ جَزِيلَ الْمَعَانِم (٠٠ .

٤٧٧٤ \_رَحِمَ اللهُ المُرَءَ بادَرَ الْأَجَلَ وَ أَكُذَبَ الْأَمَلَ وَ أَكُذَبَ الْأَمَلَ وَ أَكُذَبَ

٤٧٧٥ \_ رَحِمَ اللهُ امْرَةَ اغْتَنَمَ الْمَهَلَ وَ باذرَ
 الْعَمَلَ وَ انْكَمَشَ ٣ مِنَ الْوَجَلِ .

<sup>(</sup>١) في الغرر ١٨ : و نافس في مبادرة جزيل المغانم .

<sup>(</sup>٢) في الغرر ٨: و أكمش.

## الفصل الثاني

## بلفظ رأس وهو ثلاث و أربعون حكمة

## فُمِنْ ذُلكَ قُولُه ﷺ :

٤٧٨٦ ـ رَأْسُ التَّقْوىٰ تَرْكُ الشَّهْوَةِ . ٤٧٧٦ \_ رَأْسُ الْإِيمان الصَّبْرُ . ٤٧٧٧ \_ رَأْسُ الْجَهْلِ الْجَـوْرُ . ٤٧٨٧ ـ رَأْسُ الْفَضائِلِ مِلْكُ الْغَضِي وَإِماتَةُ ٤٧٧٨ \_ رَأْسُ الطَّاعَةِ الرِّضا . الشَّهْوَةِ .

٤٧٧٩ \_ رَأْسُ التُّقَىٰ ١٠٠ مُخالَفَةُ الْهَوىٰ . ٤٧٨٨ ـ رَأْسُ الْوَرَعِ تَرْكُ الطَّمَعِ . ٤٧٨٠ \_رَأْسُ الْإِسْلام لُزُومُ الصَّدْقِ .

٤٧٨٩ ـ رَأْسُ الْحِكْمَةِ تَجَنُّبُ الْخُدَع. ٤٧٨١ ـ رَأْسُ السِّياسَةِ اسْتِعْمالُ الرِّفْقِ. ٤٧٩٠ ـ رَأْسُ الْحِكْمَةِ لُزُومُ الْحَقِّ وَ طَاعَةُ

٤٧٨٢ \_ رَأْسُ الْإِيْمانِ الصِّدْقُ . ٤٧٨٣ \_ رَأْسُ الْحِكْمَةِ لُزُومُ الصِّدْقِ ٣٠ . ٤٧٩١ ـ رَأْسُ الْإِيْمَانِ حُسْنُ الْخُلْقِ وَالتَّحَلِّي

٤٧٨٤ \_ رَأْسُ الْإِحْسانِ الْإِحْسانُ إِلَىٰ بالصِّدْق . ٤٧٩٢ \_ رَأْسُ الْكُفْرِ الْخِيانَةُ . الْمُؤ مِنينَ .

٤٧٨٥ ـ رَأْسُ الدِّينِ صِدْقُ الْيَقينِ . ٤٧٩٣ \_ رَأْسُ الْإِيْمانِ الْأَمانَةُ .

(٢) في الغرر ٢: لزوم الحق ، و لاحظ الرقم ١٥.

(١) في الغرر ٣٥. رأس الدين.

٤٧٩٤ ـ رَأْسُ الْقَناعَةِ الرِّضا .

٤٧٩٥ ـ رَأْسُ النَّجاةِ الزُّهْدُ فِي الدُّنْيا .

٤٨١٧ ـ رَأْسُ الْفَضائِلِ اصْطِناعُ الْأَفاضِلَ. ٤٨١٨ ـ رَأْسُ الرَّذائِلِ اصْطِناعُ الْأَراذِلِ. ٤٨١٩ ـ رَأْسُ الْعمَلِ (التَّمييزُ بينَ الْأَخْلاقِ وَ إِظْهارُ مَحْمودِها وَ قَمْع مَذْمُومِها.

٤٧٩٦ ـ رَأْسُ السَّخاءِ تَعْجيلُ الْعَطاءِ . ٤٧٩٧ \_ رَأْسُ الْأَفَاتِ الْوَلَهُ بِاللَّذَّاتِ . ٤٧٩٨ \_ رَأْسُ الدِّينِ اكْتِسابُ الْحَسَناتِ . ٤٧٩٩ \_ رَأْسُ السُّخْفِ الْعُنْفُ . • ٤٨٠ ـ رَأْسُ الْوَرَعِ غَضُّ الطَّرْفِ . ٤٨٠١ ـ رَأْسُ الْعُيُوبِ الْحِقْدُ . ٤٨٠٢ \_ رَأْسُ الرَّذائِل الْحَسَدُ . ٤٨٠٣ \_ رَأْسُ الْعِلْمِ الرِّفْقُ . ٤٨٠٤ ـ رَأْسُ الْجَهْلِ الْخُرْقُ . ٤٨٠٥ \_ رَأْسُ الْإِسْلام الْأَمانَةُ . ٤٨٠٦ \_ رَأْسُ النِّفاقِ الْخِيانَةُ . ٤٨٠٧ \_ رَأْسُ الْمَعائِبِ الشَّرَهُ . ٤٨٠٨ \_ رَأْسُ كُلِّ شَرِّ القِحَـةُ. ٤٨٠٩ \_ رَأْسُ التَّبْصِرَةِ الْفِكْرُ ١٠٠ . ٤٨١٠ ـ رَأْسُ الْفَضائِلِ الْعلمُ . ٤٨١١ ـ رَأْسُ الْعِلْمِ الْحِلْمُ . ٤٨١٢ \_ رَأْسُ الْحِلْمِ الْكَظْمُ. ٤٨١٣ \_ رَأْسُ الْعَقْلِ التَّوَدُّدُ إِلَىٰ النَّاسِ. ٤٨١٤ \_ رَأْسُ الْجَهْلِ مُعاداةُ النَّاسِ . ٤٨١٥ \_ رَأْسُ الْحِكْمَةِ مُداراةُ النَّاسِ .

٤٨١٦ ـ رَأْسُ الْإِيمانِ الْإِحْسانُ إلى النّاس.

<sup>(</sup>١) في الغرر ١١: رأس الإستبصار الفكرة.

## الفصل الثالث

## بلفظ رُبَّ وهو مائة و أربع حكم

#### [فُمِنْ ذَلِكَ ] قُولُه 🟨 :

٤٨٣٣ ـ رُبَّ أَرْباح تَؤُلُ إِلَىٰ خُسْرانِ . ٤٨٢٠ ـ رُبُّ واثِقِ خَجِل. ٤٨٢١ ـ رُبَّ آمِنِ وَجِلٍ . ٤٨٣٤ ـ رُبَّ مُدَّع لِلْعِلْمِ غَيرِ عالِمٍ. ٤٨٣٥ \_ رُبَّ ناصِح مِنَ الدُّنْيا عِنْدَكَ مُتَّهَمَّ. ٤٨٢٢ ـ رُبَّ ساهِرٍ لِراقِدٍ . ٤٨٣٦ ـ رُبَّ مَعْرِفَةٍ أَدَّتْ إِلَىٰ تَصْليلِ. ٤٨٢٣ ـ رُبَّ ساع لِقاعِدٍ . ٤٨٣٧ \_ رُبَّ مُواصَلَةٍ أُدَّتْ إِلَىٰ تنْقيلَ ١٠٠ . ٤٨٢٤ \_ رُبَّ ساعَ فيما يَضُرُّهُ. ٤٨٢٥ \_ رُبَّ كادِح لِمَنْ لا يَشْكُرُهُ . ٤٨٣٨ ـ رُبَّ كَبيرِ مِنْ ذَنْبِكَ تَسْتَصْغِرُهُ. ٤٨٢٦ \_ رُبَّ أَمْنِيَّةٍ تَحْتَ مَنِيَّةٍ . ٤٨٣٩ ـ رُبَّ صَغيرٍ مِنْ عَمَلِكَ تَسْتَكْبِرُهُ . ٤٨٢٧ \_ رُبَّ عَمَلِ أَفْسَدَتْهُ الْنِيَّةُ . • ٤٨٤ ــ رُبُّ يَسيرِ أَنْمَىٰ مِنْ كَثيرِ . ٤٨٢٨ ـ رُبَّ أَجَلِ تَحْتَ أَمَلِ . ٤٨٤١ ـ رُبَّ صَغيرٍ أَحْزَمَ مِنْ كَبيرٍ . ٤٨٤٢ ـ رُبَّ مَلُوم لا ذَنْبَ لَهُ . ٤٨٢٩ \_ رُبَّ نِيَّةٍ أَنْفَعَ مِنْ عَمَلِ. ٤٨٣٠ \_ رُبَّ صَلَفٍ أَوْرَثَ تَلَفاً . ٤٨٤٣ ـ رُبَّ مُتَنَسِّكِ لا دينَ لَهُ . ٤٨٤٤ \_ رُبَّ آمِرِ غَيرُ مُؤْتَمِرٍ. ٤٨٣١ ـ رُبَّ سَلَفٍ عادَ خَلَفاً . ٤٨٣٢ ـ رُبَّ رَجاءٍ يُؤَدِّي إِلَىٰ حِرْمانِ .

(١) في الغرر ٨٣: تثقيل.

١٩٦٦ ـ رُبَّ صَبابَةٍ غُرِستْ مِنْ لَحْظَةٍ .
١٩٦٧ ـ رُبَّ مَغْبُوطٍ بِرَخاءٍ هُوَ داءُهُ .
١٩٨٩ ـ رُبَّ مَعْبُوطٍ مِنْ بلاءٍ هُوَ داءُهُ .
١٩٨٩ ـ رُبَّ مُئْتَلَىً مَصْنُوعٍ لَهُ بِالْبَلُوىٰ .
١٩٨٩ ـ رُبَّ مُنْعَمٍ عَلَيْه مُسْتَذْرَجٍ بِالنَّعْمىٰ .
١٩٨٧ ـ رُبَّ مَخُوفٍ لا تَحْذَرُهُ .
١٩٨٧ ـ رُبَّ صَديقٍ يُؤْتِي مِنْ جَهْلِه لا مِنْ

نِيَّته . 8۸۷۳ ـ رُبَّ مُحْتَالٍ صَرِعَتْهُ حيلَتُهُ . 8۸۷۵ ـ رُبَّ فائِتٍ لا يُسْتَدْرَكُ لِحَاقُهُ . 8۸۷۵ ـ رُبَّ فائِتٍ لا يُسْتَدْرَكُ لِحَاقُهُ . 8۸۷۷ ـ رُبَّ بعيدٍ أَقْرَبُ مِنْ قريبٍ . 8۸۷۷ ـ رُبَّ بعيدٍ أَقْرَبُ مِنْ قريبٍ . 8۸۷۸ ـ رُبَّ عَطَبٍ تَحْتَ طَلَبٍ . 8۸۸۰ ـ رُبَّ طَرَبٍ عادَ بِحَرْبِ … . 8۸۸۱ ـ رُبَّ أَمْنِ انْقَلَبَ خوفاً . 8۸۸۲ ـ رُبَّ قَوْلٍ أَنْفَذَ … مِنْ صَوْلٍ . 8۸۸۲ ـ رُبَّ قَوْلٍ أَنْفَذَ … مِنْ صَوْلٍ . 8۸۸۲ ـ رُبَّ قِوْلٍ أَنْفَذَ … مِنْ صَوْلٍ . 8۸۸۲ ـ رُبَّ فِئْنَةٍ أَنَارَها قَوْلٌ .

٤٨٤٥ ـ رُبَّ زاجِرٍ غَيرُ مُزْدَجِرٍ . ٤٨٤٦ ـ رُبَّ واعِظٍ غَيرُ مُوْتَدِع . ٤٨٤٧ ـ رُبَّ عالم غَيرُ مُنْتَفِع . ٤٨٤٨ \_ رُبُّما نَصَحَ غَيرُ النَّاصِح . ٤٨٤٩ \_ رُبَّما غَشَّ الْمُسْتَنْصِحُ . ٤٨٥٠ ـ رُبَّ حَريصٍ قَتَلَهُ حِرْصُهُ . ٤٨٥١ ـ رُبَّ جاهِلِ نَجَّاه جَهْلُهُ . ٤٨٥٢ \_ رُبَّ عالِم قَتَلَهُ عِلْمُهُ . ٤٨٥٣ ــ رُبَّ أَمْرٍ جَوابُهُ السُّكُوتُ . ٤٨٥٤ \_ رُبَّ نُطْقِ أَحْسَنَ مِنْهُ الصَّمْتُ . ٤٨٥٥ \_ رُبَّ لِسانٍ أَتىٰ عَلَىٰ إِنْسانٍ . ٤٨٥٦ \_ رُبَّ تِجارَةٍ تَعُودُ إِلَىٰ خُسْرانِ ١٠٠ . ٤٨٥٧ \_ رُبَّ كَلِمَةٍ سَلَبَتْ نِعْمَةً . ٤٨٥٨ \_ رُبَّ نُزْهَةٍ عادتْ نُغْصَةً . ٤٨٥٩ ـ رُبَّ كَلامٍ كَلَّامٍ . ٤٨٦٠ \_ رُبَّ كَلامٍ كَالْخُسام . ٤٨٦١ ـ رُبَّ عادِلِ جائِرٍ . ٤٨٦٢ \_ رُبَّ رابح خاسِرٍ . ٤٨٦٣ \_ رُبُّ عاطِّبٍ بعْدَ السَّلاْمَةِ . ٤٨٦٤ ـ رُبَّ سالِم بَعْدَ النَّدامَةِ .

٤٨٦٥ ـ رُبَّ حَرْبِ حَدَثَتْ " مِنْ لَفْظَةٍ .

<sup>(</sup>١) لعل هذا هو الصواب ، و فــي (ب) : حــرب ، و فــي (ت) :

كالحرب، و في الغرر : يعود بالحرب.

<sup>(</sup>٢) في الغرر : أشد .

<sup>(</sup>١) في الغرر: ربّ رباح يؤول إلىٰ خسران.

 <sup>(</sup>۲) كذا في النسختين ، و في الغرر : جُنيت ، و يـؤيده مـا ورد
 في حرف الكاف : كم من حرب جنيت من لفظة .

٤٨٨٥ ـ رُبَّ دَواءٍ جَلَبَ داءً .

٤٨٨٦ \_ رُبَّ داءٍ انْقَلَبَ شِفاءً .

٤٨٨٧ ـ رُبَّ طَمَع كاذِبٍ لِأَمَلٍ غائِبٍ .

٤٨٨٨ ـ رُبَّ رَجاءٍ خائِبٍ لِأُمَلِ كاذِبٍ .

٤٨٨٩ ـ رُبَّ جَهْلِ أَنْفَعَ مِنْ عِلْمٍ .

٤٨٩٠ ـ رُبَّ حَرْبِ أَعْوَدَ مِنْ سِلْم .

٤٨٩١ ـ رُبَّ سُكُوّتٍ أَبْلَغَ مِنْ كَلاّمٍ .

٤٨٩٢ \_ رُبَّ كَلامٍ أَنْفَذَ مِنَ السِّهام .

٤٨٩٣ \_ رُبَّ لَذَّةٍ فَيهَا الْحَمامُ .

٤٨٩٤ \_ رُبَّ غَنِيٍّ أَفْقَرَ مِنْ فَقيرٍ .

٤٨٩٥ ـ رُبَّ ذي أُبُّهَةٍ أَحْقَرَ مِنْ كُلِّ حَقيرٍ .

٤٨٩٦ ـ رُبَّ فَقيرٍ أَغْنىٰ مِنْ كُلِّ غَنِيٍّ .

٤٨٩٧ ـ رُبَّ ذَنْبٍ مِقْدارُ الْعُقُوبَةِ عَلَيْهِ إِعْلامُ الْمُقُوبَةِ عَلَيْهِ إِعْلامُ الْمُذْنِب به .

8A9A \_ رُبَّ جُرْمٍ أَغْنَىٰ مِنَ الْإِعْتِذارِ عَنْهُ الْإِعْتِذارِ عَنْهُ الْإِقْرارُ بِه .

٤٨٩٩ ـ رُبَّ مُواصَلَةٍ خَيْرٌ مِنْهَا الْقَطْيَعَةُ .

٠ • ٤٩ - رُبَّ مَوْهِبَةٍ خَيْرٌ مِنْهَا الْفَجيعَةُ .

٤٩٠١ ـ رُبَّ صادِقٍ عِنْدَكَ في خَبَرِ الدُّنْيا مُكَذِّب .

٤٩٠٢ ــ رُبَّ مَحْذُورٍ عِنْدَكَ مِنَ الدُّنْيا غَيرِ مُحْتَسَب .

٤٩٠٣ \_ رُبَّ أَخِ لَمْ تَلِدْهُ أُمُّكَ .

٤٩٠٤ ـ رُبَّ عِلْمِ أَدّىٰ إِلَىٰ مَضَلَّتِكَ .

٤٩٠٥ ـ رُبَّما أُصابَ الْأَعْمَىٰ قَصْدَهُ.

٤٩٠٦ \_ رُبَّما أَخْطَأَ الْبَصيرُ رُشْدَهُ .

٤٩٠٧ \_ رُبُّما كانَ الدُّواءُ داءً .

89٠٨ ـ رُبَّما كانَ الدّاءُ شِفاءً .

٤٩٠٩ \_ رُبَّما سَأَلَّتَ الشَّيْءَ فَلَمْ تُعْطَهُ وَ أَعْطَهُ وَ أَعْطيتَ خَيراً مِنْهُ .

٤٩١٠ \_ رُبَّما شَرِقَ شارِقٌ بِالْماءِ قَبْلَ رَيِّه .

٤٩١١ ــ رُبَّما أَدْرَكَ الْظَّنُّ الْصَّوابَ .

٤٩١٢ ـ رُبُّما عَزَّ الْمَطْلَبُ وَ الْإِكْتِسابُ .

٤٩١٣ \_ رُبَّما أَدْرَكَ الْعاجِزُ حاجَتَهُ .

٤٩١٤ ـ رُبَّما خَرَسَ الْبَليغُ عَنْ حُجَّتِه .

٤٩١٥ ـ رُبَّما عَمِيَ اللَّبيبُ عَنِ الصَّوابِ .

٤٩١٦ \_ رُبَّما ارْتَجَّ عَلَىٰ الْفَصيح الْجَوابُ .

٤٩١٧ \_ رُبَّ قاعِدٍ عَمَّا يَسُرُّهُ .

٤٩١٨ ـ رُبَّما أُتيتَ مِنْ مَأْمَنِكَ .

٤٩١٩ ـ رُبَّما دُهيتَ مِنْ نَفْسِكَ .

٤٩٢٠ \_ رُبَّما تَجَهَّمَتِ الْأُمُورُ .

٤٩٢١ ـ رُبَّما تَنَغَّصَ السُّرُورُ .

٤٩٢٢\_رُبَّ خَيْرٍ وافاكَ مِنْ حَيْثُ لا تَرْتَقِبُهُ.

٤٩٢٣ ـ رُبَّ شَرِّ فاجَأَ [كَ] مِنْ حَـيْثُ لأَ تَحْتَسُهُ .

٤٩٢٤ ـ رُبَّ صَديقٍ حَسُودٍ.

٤٩٢٥ \_ رُبَّ أَمَلٍ خائِبٍ.

٤٩٢٦ \_ رُبَّ طَمَعِ كاذِبٍ.

٤٩٢٧ \_ رُبَّ باحِثٍ عَنْ حَتْفِه .

٤٩٢٨ \_ رُبَّ هَزْلِ قَدْ عادَ جِدّاً .

٤٩٢٩ \_رُبَّ أَمْرٍ قَدْ طَلَبْتَهُ وَ فيهِ هَلاكُ دينِكَ لَوْ أَتَيْنَهُ .

٤٩٣٠ ـ رُبَّما أُخِّرَ عَنْكَ الْإِجابَةُ لِتَكُونَ أَطْوَلَ لِلْمَسْئَلَةِ وَ أَجْزَلَ لِلْعَطِيَّةِ .

٤٩٣١ ـ رُبَّ مَفْتُونٍ بِحُسْنِ الْقَولِ فيهِ .

## الفصل الرابع

## باللفظ المطلق وهو إحدى وخمسون حكمة

### فَمِنْ ذُلك قُولُه 🚇 :

٤٩٤١ ـ رَأْيُ الْجاهِل يُــرْدي . ٤٩٣٢ \_ رضًا اللهِ سُبْحانهُ مَقْرُونٌ بِطاعَتِه .

٤٩٣٣ \_ رِزْقُكَ يَطْلُبُكَ فَأْرِحْ نَفْسَكَ مِنْ طَلَبِه. ٤٩٤٢ ـ رِزْقُ الرَّجُلِ عَلَىٰ قَدْرِ نِيَّتِهِ . ٤٩٣٤\_رضَا اللهِ سُبْحانَهُ أَقْرَبُ عَايَةٍ تُدْرَكُ. ٤٩٤٣ ـ رَأْيُ الرَّجُلُ عَلَىٰ قَدْرِ تَجْرِبَتِه .

٤٩٣٥ \_ رضًا الْمُتَجَنِّى ١١٠ غايَةُ لا تُدْرَكُ . ٤٩٤٤ \_ رِفْقُ الْمَرْءِ [وَ سَخاءُهُ] يُحَبِّبُهُ إلىٰ

٤٩٣٦ \_ رضاكَ عَنْ نَفْسِكَ مِنْ فَسادِ عَقْلِكَ. أعْدائه .

٤٩٣٧ ـ رضاكَ بِالدُّنْيا مِنْ [سوءِ اخْتِيارِكَ وَ] شَقاء جَدِّكَ.

٤٩٣٨ \_ رُكُوبُ الْأَهُوال يَكْسِبُ الْأَمُوالَ.

٤٩٣٩ ــ رُكُوبُ الْأَطْماع يَقْطَعُ قُلُوبَ ١١٠ دَليلُ جِلْمِكَ . الرِّجال.

٤٩٤٠ ـ رَأْيُ الْعاقِبلِ يُنْجِي.

(١) و في الغرر ٢٥: رضا المتعنَّت.

(٢) في الغرر ٣٦: يقطع رقاب الرجال.

٤٩٤٥ ـ رُتْبَةُ الْعِلْمِ أَعْلَىٰ الْمَراتِبِ.

٤٩٤٦ \_ راقِب الْعَواقِبَ تَنْجُ مِنَ الْمَعاطِبِ .

٤٩٤٧ \_رَسُولُكَ تَرْجُمانُ عَقْلِكَ وَ احْتِمالُكَ

٤٩٤٨ \_رَسُولُكَ مِيزانُ نَبْلِكَ وَ قَلَمُكَ أَبْلَغُ مَنْ يَنْطِقُ عَنْكَ .

٤٩٤٩ ـ رَغْبَتُكَ في زاهِدٍ فيكَ ذُلٌّ .

. ٤٩٥ ـ رَغْبَتُكَ فِي الْمُسْتَحيلِ جَهْلٌ .

٤٩٥١ ـ راكِبُ اللَّجاجِ مُتَعَرِّضٌ لِلبَلاءِ .

٤٩٥٢ ـ راكِبُ الظُّلْم يَكْبُو بِه مَراكَبُهُ .

٤٩٥٣ \_ راكِبُ الْعُنْفِ يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ مَطْلَبُهُ .

٤٩٥٤ \_رَدْعُ النَّفْسِ عَنِ الْهَوَىٰ [هو] الْجِهادُ الْأَكْبَرُ النَّافِعُ .

٤٩٥٥ ــ رَدْعُ الْحِرْصِ مَـنْعُ (١١ الشَّــرَهِ وَ الْمَطامِع.

٤٩٥٦ ـ رَدُّ الْغَضَبِ بِالْحِلْمِ ثَمَرَةُ الْعَقْلِ .

٤٩٥٧ \_رَوِّ قَبْلَ الْفِعْلِ كَيلا تُعابَ بِما تَفْعَلُ.

٤٩٥٨ حَرَوِيَّةُ الْمُتأَنِّي أَفْضَلُ مِنْ بَديهَةِ الْعَجِلِ.

**٤٩٥٩ ـ** روحوا فِي الْمَكارِمِ وَ أَدْلِجُوا في حاجَةِ مَنْ هُوَ نائِمٌ .

٤٩٦٠ \_ رَدْعُ النَّفْسِ عَنِ [زَخارِفِ] الدُّنْيا ثَمَرةُ الْعَقْل .

٤٩٦١ ـ رَدْعُ الْهَوِيٰ شيمَةُ الْعُقَلاءِ .

٤٩٦٢ \_رَدْعُ الشَّهْوَةِ وَ الْغَضَبِ جِها دُ النُّبَلاءِ.

٤٩٦٣ - رُدُّوا الْبادِرَةَ بِالْحِلمِ .

٤٩٦٤ ـ رُدُّوا الْجَهْلَ بِالْعِلْـ مِ

٤٩٦٥ \_ رُدَّ نَفْسَكَ عَنِ الشَّهَواتِ " وَ أَقِمْها عَلَىٰ كِتابِ اللهِ عِنْدَ الشُّبُهاتِ .

٤٩٦٦ \_رَدْعُ النَّفْسِ وَ جِهادُها عَنْ أَهْوِيَتِها يَرْفَعُ الدَّرَجاتِ وَ يُضاعِفُ الْحَسَناتِ .

٤٩٦٧ \_ رَضِيَ بِالذَّلِّ مَنْ كَشَفَ ضُرَّهُ لِغَيرِه .

٤٩٦٨ ـ رَحْمَةُ الضُّعَفاءِ تَسْتَنْزِلُ الرَّحْمَةَ .

٤٩٦٩ \_ رَضِيَ بِالْحِرْمانِ طَالِبُ الرِّزْقِ مِنَ اللَّامِ.

٤٩٧٠ ـ رَغْبَةُ الْعَاقِلِ فِي الْحِكْمَةِ وَ هِمَّةُ الْجَاهِلِ فِي الْحَمَاقَةِ . الْجَاهِلِ فِي الْحَماقَةِ .

٤٩٧١ \_ رُكُوبُ الْمَعاطِبِ عُنُوانُ الْحَماقَةِ .

٤٩٧٢ ـ رَأْيُ الرَّجُل ميزانُ عَقْلِه .

٤٩٧٣ ـ رِزْقُ الرَّجُلِ مُقَدَّرٌ كَتَقْديرِ أَجَلِهِ .

٤٩٧٤ \_ رَحْمَةُ مَنْ لا يَرْحَمُ تَمْنَعُ الرَّحْمَةُ وَ

اسْتِبقاءُ مَنْ لا يُبْقي يُهْلِكُ الْأُمَّةَ .

٤٩٧٥\_رَسُولُ الرَّجُلِ تَرْجُمانُ عَقْلِه وَكِتابُهُ أَبْلَغُ مِنْ نُطْقِه .

٤٩٧٦ \_ رُوَيْداً يُسْفِرُ الظَّلامَ كَأَنْ قَدْ وَرَدَتِ
 الأَظْعانُ يُوشِكُ مَنْ أَسْرَعَ أَنْ يَلْحَقَ .

٤٩٧٧ ـ راكِبُ الْمَعْصِيَةِ مَثْواهُ النّارُ .

٤٩٧٨ ـ راكِبُ الظُّلم يُدْرِكُهُ الْبَوارُ .

٤٩٧٩ \_ راكِبُ الطَّاعَةِ مَقيلُهُ الْجَنَّةُ .

• ٤٩٨٠ \_ راكِبُ الْعَجَل (١١ مُشْفِ عَلَىٰ الْكَبْوَةِ.

(١) هذه الحكمة لم ترد في (ت) ، و في طبعة النجف للخرر :
 العجلة ، و المثبت من (ب) و طبعة طهران للغرر .

<sup>(</sup>١) في الغرر ١٤: يحسم ، و في طبعة طهران : ردّ الحرص يحسم .

<sup>(</sup>٢) في الغرر : رُدَّ عن نفسك عند الشهوات.

٤٩٨١ \_رُدَّ الْحَجَرَ مِنْ حَيْثُ جاءَ [كَ] فَإِنَّهُ لا يُدْفَعُ الشَّرُّ إِلَّا بِالشَّرِّ .

السَّفيرُ بَينَ الْخَلائِقِ (۱) .

٤٩٨٣ \_ رَفَاهِيَّةُ الْعَيْشِ فِي الْأَمْنِ .

٤٩٨٤ ـ رَزانَةُ الْعَقْلِ تُخْتَبَرُ فِي الْـفَرَحِ وَ الْـفَرَحِ وَ الْـفَرَحِ وَ الْحُزْنِ.

<sup>(</sup>١) في الغرر : رُسُلُ الله سبحانه تراجمة الحـق و السـفراء بـين الخالق و الخلق .





# الباب الحادي عشر

ممّا ورد من حكم أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ﷺ في



وهو فصل واحد:

## باللَّفظ المطلق وهو أربع وستّون حكمة ١٠٠

## فُمِنْ ذَلِكَ قُولَه 🏨

النَّفْسِ بِالْعَمَلِ بِه .

٤٩٨٥ ـ زَكاةُ السُّلُطانِ إِغانَةُ الْمَلْهُوفِ.
 ٤٩٨٥ ـ زَكاةُ النِّعَمِ اصْطِناعُ الْمَعْرُوفِ.
 ٤٩٨٦ ـ زَكاةُ الْعِلْمِ بَذْلُهُ لِمُسْتَحَقِّه وَ إِجْهادُ

٤٩٨٧ ـ زَكاةُ الشُّجاعَةِ الْجِهادُ في سَبيلِ اللهِ.

٤٩٨٨ \_ زَكاةُ الْجَمالِ الْعَفافُ . 29٨٨ \_ زَكاةُ الْمالِ الْإِفْضالُ .

. ٤٩٩ \_ زَكاةُ الْحِلْمِ الْإِحْتِمالُ .

٤٩٩١ \_ زَكاةُ الْقُدْرَةِ الْإِنْصافُ. ٤٩٩٢ \_ زَكاةُ الظَّفرِ الْإِحْسانُ.

٤٩٩٣ ـ زَلَّةُ اللِّسانَ أَنْكَىٰ مِنْ إِصابَةِ السِّنانِ. ٤٩٩٤ ـ زَكاةُ الْبَدَنِ الْجِهادُ وَ الصِّيامُ.

٤٩٩٥ ـ زَكاةُ الْيَسارِ بِرُّ الْجيرانِ وَ صِلَةُ

٥٠٠٣ ـ زَخارِفُ الدُّنْيا تُفْسِدُ الْعُقُولَ الضَّعيفَةَ.

٤٩٩٨ ـ زَوالُ الدُّوَلِ بِاصْطِناعِ السُّفَّلِ .

الْعُمْرِ وَ تَفْسَحُ فِي الْأَجَلِ ١٠٠ .

أَعْطُوا فِي اللهِ وَ امْنَعُوا فِي اللهِ .

٤٩٩٩ ـ زِيادَةُ الشُّكْرِ وَ صِلَةُ الرَّحِمِ تَزيدُ فِي

· · · ٥ - زِيادَةُ الدُّنْيا النُّقْصانُ " فِي الْأَخِرَةِ.

٥٠٠١ ـ زُورُوا فِي اللهِ وَ جالِسُوا فِي اللهِ وَ

٥٠٠٢ مزايلُوا أَعْداءَ اللهِ وَ وَاصِلُوا أَوْلِياءَ اللهِ.

الأرْحام .

 <sup>(</sup>١) في الغرر ٤٣: تزيدان النعم و تفسحان في الأجل.
 (٢) في (ب): نقصان ، و في الغرر: تفسد الآخرة.

<sup>(</sup>١) في (ب) و في (ت) (٦٧) حكمة .

٥٠٠٤ \_ زَمَنُ الْعَادِلِ خَيرُ الْأَزْمِنَةِ .

٥٠٠٥ \_ زَمانُ الْجائِرِ شَرُّ الْأَزْمِنَةِ .

٥٠٠٦ ـ زيادَةُ الشَّرِّ دَنائةٌ وَ مَذَلَّةً .

٥٠٠٧ ـ زينَةُ الْقُلُوبِ إِخْلاصُ الْإِيمانِ.

٥٠٠٨ \_ زينَةُ الْإِشلامِ عَمَلُ " الْإِحْسانِ .

٥٠٠٩ ــ زينَةُ الْبَواطِنِ أَجْمَلُ مِـنْ زيـنَةِ
 الظَّواهِر.

٥٠١٠ ـ زِنُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُوازَنُوا وَ
 حاسِبُوها قَبْلَ أَنْ تُحاسَبُوا وَ تَنَفَّسُوا مِنْ
 ضيق الْخِناقِ قَبْلَ عُنْفِ السِّياقِ .

٥٠١١ ـ زَكاةُ الْعِلْمِ نَشْرُهُ.

٥٠١٢ - زَكَاةُ الْجِاهِ بَذْلُهُ.

٥٠١٣ ـ زِيادَةُ الْفِعْلِ عَلَىٰ الْقَوْلِ [أَحْسَنُ] فَضَيلَةٍ وَ نَقْصُ الْفِعْلِ عَنِ الْـقَوْلِ [أَقْبَحُ]

٥٠١٤ ـ زِدْ مِنْ طُولِ أَمَلِكَ في قِصَرِ أَجَلِكَ وَ لا يَغُرَّنَّكَ صَحَّةُ جِسْمِكَ وَ سَلامةُ أَمْسِكَ فَإِنَّ مُدَّةَ الْعُمْرِ قَلِيلَةٌ وَ سَلامَةُ الْجِسْمِ مُسْتَحيلَةً .

٥٠١٥ \_ زَيْنُ الْمُصاحَبَةِ الْإِحْتِمال . ٥٠١٦ \_ زَيْنُ الرِّياسَةِ الْإِفْضالُ .

٥٠١٧ - زَيْنَ الْعِلْمِ الْحِلْمُ .

٥٠١٨ ـ زَيْنُ الشِّيَمِ رَعْيُ الذِّمَمِ .

٥٠١٩ ـ زَيْنُ النِّعَمِ صِلَةُ الرَّحِمِ.

٥٠٢٠ \_ زَيْنُ الْإِيْمانُ الْـوَرَعُ.

٥٠٢١ \_ زَيْنُ الْعِبادَةِ الْخُشُوعُ.

٥٠٢٢ \_ زَيْنُ الْحِكْمَةِ الزُّهْدُ فِي الدُّنْيا .

٥٠٢٣ ـ زَيْنُ الدِّينِ الصَّبْرُ وَ الرِّضا .

٥٠٢٤ ـ زَلَّةُ الْعالِم تُفْسِدُ الْعَوالِمَ .

٧٥ \* ٥ - زِيارَةُ بَيتِ اللهِ أَمْنُ مِنْ عَذابِ جَهَنَّمَ.

٥٠٢٦ ــ زَلَّةُ الْعالِمِ كَانْكِسارِ السَّفينَةِ تَغْرَقُ
 وَيَغْرَقُ مَعَها غَيْرُها .

٥٠٢٧ \_ زَوالُ النِّعَمِ بِمَنْعِ حُقُوقِ اللهِ مِنْها وَ إِهْمَالِ شُكْرِها (١) .

٥٠٢٨ \_ زَيْنُ الدِّينِ الْعَقْلُ .

٥٠٢٩ \_ زَيْنُ الْمَلكِ الْعَدْلُ.

٥٠٣٠ - زَلَّهُ الرَّأْي تَأْتِي عَلَىٰ الْمُلْكِ وَ تُؤْذِنُ الْمُلْكِ وَ تُؤْذِنُ الْمُلْكِ وَ تُؤْذِنُ الْمُلْكِ وَ تُؤْذِنُ

٥٠٣١\_زُهْدُكَ فِي الدُّنْيا يُنْجيكَ وَرَغْبَتُكَ فِي الدُّنْيا تُرْديكَ .

٥٠٣٢ وَزَلَّةُ اللِّسانِ أَشَدُّ مِنْ حَدِّ السِّنانِ (٣).
 ٥٠٣٣ و زَلَّةُ اللِّسانِ تَأْتِي عَلَىٰ الْإِنْسانِ .

(١) في الغرر ٣١: و التقصير في شكرها.

<sup>(</sup>٢) في الغرر ٣٥: من جرح السنان ، وهذه الحكمة لم ترد في

<sup>(</sup>١) في الغرر ٥٨: إعمال، وهو أنسب للسياق.

٥٠٣٤ \_ زَلَّةُ الْعاقِلِ مَحْذُورَةً .

٥٠٣٥ \_ زَلَّةُ الْجاهِلِ مَعْذُورَةٌ .

٥٠٣٦ \_ زَلَّةُ الْعاقِل شَديدُ النَّكايَةِ .

٥٠٣٧ \_ زَلَّهُ الْعالِم كَبيرَةُ الْجِنايَةِ .

٥٠٣٨ \_ زَلَّةُ الْقَدَمَ تُدْمي.

٥٠٣٩ ـ زَلَّـةُ اللِّسانِ تُـرُدي ١٠٠٠ .

٠٤٠ - ٥- زُهْدُ الرَّجُلِ فيما يَفْنَىٰ عَلَىٰ قَدْرِ يَقَينه فيما يَبْقَىٰ .

١٥٠٤١ ـ زاد الْمُؤْمِنِ إِلَىٰ الْأَخِرَةِ الْوَرَعُ وَ النَّقَةِ.

٥٠٤٢ وَزُرْ فِي اللهِ أَهْلَ طاعَتِه وَ خُذِ الْهِدايَةَ
 مِنْ أَهْلِ وِلاتِتِه .

٥٠٤٣ ـ و قال على في ذكر الإيمان:

زُلْفَىٰ لِمَنِ ارْتَقَبَ وَ ثِقَةً لِمَنْ تَوَكَّـلَ وَ راحَةً لِمَنْ فَوَّضَ وَ جُنَّةٌ لِمَنْ صَبَرَ .

٥٠٤٤ ـ زِدْفِي اصْطِناعِ الْمَعْرُوفِ وَ أَكْثِرْ مِنْ إِسْداءِ الْإِحْسانِ فَإِنَّهُ أَبْقَىٰ ذُخْراً وَ أَجْمَلُ ذِكْراً .

٥٠٤٦ \_ زَلَّهُ الْقَدَمِ أَقْرَبُ " اسْتِدْراكٍ .

٥٠٤٧ \_ زَلَّهُ اللِّسانِ أَشَدُّ هَلاكٍ .

٥٠٤٨ ـ زِيادَةُ الْعَقْلِ تُنْجِي.

٥٠٤٩ ـ زيادَةُ الْجَهْلِ تُرْدي .

٥٠٥٠ ـ زِيادَةُ الشَّهْوَةِ تُزْرِي بِالْمُرُوَّةِ .

٥٠٥١ \_ زِيادَةُ الشُّحِّ تَشينُ ٱلْفُتُوَّةَ وَ تُفْسِدُ

الْأُخُوَّةَ .

<sup>(</sup>١) هذه الحكمة و التي قبلها لم ترد في الغرر .

<sup>(</sup>٢) في الغرر ٦٣ : أهون .





# الباب الثاني عشر

مقا ورد من حكم أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ﷺ في

جَوْللسِّيْرِ

وهو فصلان : منة واثنان وأربعون حكمة

الفصل الأوَّل: بلفظ سبب وهو تسع وثلاثون حكمة

الفصل الثاني: باللَّفظ المطلق وهو مائة وثلاث حكم

## الفصل الأول

#### بلفظ سبب وهو تسع وثلاثون حكمة

#### فُمِنْ ذَٰلِكَ قُولَهُ ﷺ :

٥٠٦٥ ـ سَبَبُ [صلاح] الْإِيمانِ التَّقُوىٰ .
 ٥٠٦٦ ـ سَبَبُ فَسادِ الْعَقْلِ الْهَوىٰ .
 ٥٠٦٧ ـ سَبَبُ الْفِتَنِ (١٠ حُبُّ الدُّنْيا .

٥٠٦٨ ـ سَبَبُ التَّدْميرِ سُوءُ التَّدْبيرِ .

٥٠٦٩ ـ سَبَبُ الْعَطِبِ طاعَةُ الْغَضِبِ.

٠٧٠ مسبب تَزكِيَةِ الْأَخْلاقِ حُسْنُ الْأَدَبِ.

٥٠٧١ \_ سَبَبُ الْكَمَدِ الْحَسَـدُ .

٥٠٧٢ \_ سَبَبُ الْفِتَنِ الْحِقْدُ.

٥٠٧٥ \_ سَبَتُ الْقَناعَة الْعَفافُ .

٥٠٧٦ \_ سَبَبُ الْخَشْيَةِ الْعِلْمُ .

(١) في الغرر ٧: سبب الشقاء.

(٢) في الغرر ٢١: الإختلاف.

٥٠٥٢ \_ سَبَبُ الْوَرَعِ صِحَّةُ الدِّينِ . ٥٠٥٣ \_ سَبَبُ الْحَيْرَةِ الشَّـكُ .

٥٠٥٤ \_ سَبَبُ الْهَلاكِ الشِّرْكُ .

٥٠٥٥ ــ سَبَبُ فسادِ الدِّينِ الْهَوىٰ .

٥٠٥٦ ـ سَبَبُ فَسادِ الْعَقْلُ حُبُّ الدُّنيا .

٥٠٥٧ \_ سَبَبُ السِّيادَةِ السَّخاءُ. مرود \_ سَبَبُ الشَّخناءِ كَثْرُةُ الْمِراءِ.

٥٠٥٨ ـ سَبَّبُ الشَّحْنَاءِ كَثَرُهُ المِراءِ

٥٠٥٩ \_ سَبَبُ الْمَحَبَّةِ الْإِحْسانُ.

٥٠٦٢ \_ سَبَبُ صَلاح الدّينِ الْوَرَعُ.

٥٠٦٣ \_ سَبَبُ صَلاحِ الدينِ الوَّرَعِ . ٥٠٦٣ \_ سَبَبُ فَسادِ الْوَرَعِ الطَّمَعُ .

٥٠٦٤\_ سَبَبُ صَلاح التَّفْسِ إِزالَةُ الطَّمَع ١٠٠.

(١) لم ترد في الغرر .

٥٠٧٧ \_ سَبَبُ الْوَقارِ الْحِلْمُ.

٥٠٧٨ \_ سَبَبُ الْفَضائِلِ الْعِلْمُ ١١١ .

٥٠٧٩ \_ سَبَبُ الْمَحَبّةِ السَّخاءُ.

٥٠٨٠ ـ سَبَبُ الإِئْتِلافِ الْوَفاءُ .

٥٠٨١ ـ سَبَبُ الْعِفَّةِ الْحَياءُ.

٥٠٨٢ ـ سَبَبُ صَلاحِ النَّفْسِ الْعُزُوفُ عَنْ

(دارِ) ٣ الدُّنْيا .

٥٠٨٣ \_ سَبَبُ الْفَقْرِ الْإِسْرافُ .

٥٠٨٤ ـ سَبَبُ الْفُجُورِ الْخَلْوَةُ .

٥٠٨٥ ـ سَبَبُ الشَّرِّهِ غَلَبَةُ الشَّهْوَةِ .

٥٠٨٦ ـ سَبَبُ السَّلامَةِ الصَّمْتُ.

٥٠٨٧ \_ سَبَبُ الْإِخْلاصِ الْيَقِينُ .

٥٠٨٨ \_ سَبَبُ الْمَزيدِ الشُّكُورُ.

٥٠٨٩ \_ سَبَبُ تَحَوُّلِ النَّعَم الْكُفْرُ .

٥٠٩٠ ـ سَبَبُ الْمَحَبَّةِ الْبِشْرُ.

<sup>(</sup>١) لم ترد في الغرر

<sup>(</sup>۲) لم ترد في الغرر.

## الفصل الثاني

## باللَّفظ المطلق وهو مائة وَ ثلاث حكم

#### قال ﷺ :

٥٠٩١ ـ سُوءُ الْخُلْقِ يُوحِشُ الْقَريبَ وَ يُنْفِرُ ٥١٠٢ ـ سَلُوا اللهَ الْعَفْوَ وَ الْعَافِيَةَ وَ حُسْنَ الْبَعيدَ .

> ٥٠٩٢ ـ سامِعُ ذِكرِ اللهِ ذاكِرُ . التَّوْفيق .

٥٠٩٣ \_ سِياسَةُ النَّفْسِ أَفْضَلُ سِياسَةٍ ١٠٠ . ٥١٠٣\_سَلُوااللهُ الْعَافِيَةَ مِنَ [تسويل الهَويٰ وَ ٥٠٩٤ ـ سُوءُ الْمَحْضَرِ ٣ دَليلُ لُؤْم الأَصْلِ. فِتَن] ١٠٠ الدُّنيا .

٥٠٩٥ ـ سُلْطانُ الدُّنْيَا ذُلُّ وَ عُلُوُّهَا سُفْلٌ . ١٠٤هـسادَةُ النّاسِ فِي الدُّنْيا الأُسْخِياءُ وَفِي ٥٠٩٦ ـ سُوءُ الظَّنِّ يُفْسِدُ الْأُمُورِ وَ يَبْعَثُ الأُخِرَةِ الْأَثْقِياءُ. عَلَىٰ الشُّـُورِ .

٥١٠٥ \_ سالِم النّاسَ تَسْلَمْ دُنْياكَ .

٥١٠٧ ـ سُنَّةُ الْكِرامِ تَرادُفُ الْإِنْعامِ .

٥٠٩٩ ـ سُلْطانُ الْجاهِلِ يُبْدي مَعايِبهُ . ٠١٠٠ ـ سامِعُ الْغيْبَة أَحَدُ الْمُغْتابينَ .

٥٠٩٧ ـ سُرُورُ الدُّنْيا غُرُورٌ وَ مَتاعُها ثُبُورٌ .

٥٠٩٨ \_ سُلْطانُ الْعاقِل يَنْشُرُ مَناقِبَهُ .

(١) و بعده في الغرر ٤٠: و رئاسة العلم أشرف رئاسة .

(٢) في الغرر ٢٠: سوء الفعل.

١٠١٥ ـ سادَة أَهْلِ الْجَنَّةِ الْأَسْخِياءُ وَالْمُتَّقُونَ.

٥١٠٦ \_ سُنَّةُ اللِّنام قُبْحُ الْكَلامِ .

١٠٨ - سُنَّةُ الْكِرام الْجُـودُ .

٥١٠٩ \_ سُنَّةُ الْلِّنَّامِ الْجُحُودُ .

(١) من الغرر ٥٢.

٥١١٠ ـ سُوءُ الْخُلْقِ شَرُّ قَرينِ .

٥١١١ ـ سُوءُ النِّيَّة داءٌ دَفيـنُ .

٥١١٢ ـ سادَةُ أَهْلِ الْجِنَّةِ الْمُخْلِصُونَ .

٥١١٣ ـ سَوْفَ يَأْتيكَ مَا قُدِّرَ لَكَ ١٠٠ .

٥١١٤ ـ سَوْفَ يَأْتَيْكَ أَجَلُكَ ٣٠ .

٥١١٥ ـ سَلْ عَنِ الرَّفيقِ قَبْلَ الطَّريقِ .

١١٦ - سَلْ عَنِ الْجارِ قَبْلَ الدَّارِ .

٥١١٧ ـ سِتَّةُ تُخْتَبَرُ بِها (أَحْوالُ) ٣ عُقُولِ

الرِّجالِ: الْمُعامَلَةُ، وَ الْمُصاحَبَةُ، وَ الْمُصاحَبَةُ، وَ

الْوِلايَةُ ، وَ الْعَزْلُ ، وَ الْغِنىٰ ، وَ الْفَقْرُ .

٥١١٨ ـ سَلْ عَمّا لا بُدَّ لكَ مِنْ عِلْمِه وَ لا تُعْذَرُ
 في جَهْلِه .

٥١١٩ ـ سِلاحُ الْحِرْصِ الشَّرَهُ .

٥١٢٠ ـ سِلاحُ الْجَهْلِ السَّفَـةُ.

٥١٢١ ـ سِلامُ الشَّرِّ الْحِقْدُ.

٥١٢٧ ـ سِلاحُ اللُّؤم الْحَسَـدُ.

٥١٢٣ ـ سِلاحُ الْمُؤْمِنِ الدُّعاءُ.

٥١٢٤ ـ سَعادَةُ الْمَرْءِ فِي الْقَناعَةِ وَ الرِّضا .

٥١٢٥ ـ سِلاحُ الْمُوقِن الصَّبْرُ عَلَىٰ الْبَلاءِ وَ الشَّكْرُ فِي الرَّخاءِ .

السائر ئِي الرساءِ ا

٥١٢٦. سِلاحُ الْمُذْنِبِ الْإِسْتِغْفَارُ.

٥١٢٧ ـ سِلاحُ الْحازِمِ الْإِسْتِظْهارُ.

٥١٢٨ ـ سُنَّةُ الأَبْرارِ حُسْنُ الْإِسْتِسْلامِ.

١٢٥ ـ سُنَّةُ الْأَخْيَارِ لِينُ الْكَلَامِ وَ إِفْسَاءُ

٥١٣٠ ـ سُوءُ الْخَلْقِ شُؤْمٌ وَ الْإِساءَةُ إِلَىٰ

الْمُحْسِنِ لُؤْمٌ . ١٣١٥ ـ سُوءُ التَّدْبير سَبَبُ التَّدْمير .

٥١٣٢ ــ سُوءُ التَّدْبيرِ مِفْتاحُ الْفَقْرِ .

٥١٣٣ مسُوءُ الظَّنِّ بِالْمُحْسِنِ شَرُّ الْإِثْمِ وَأَقْبَحُ النَّالُ

٥١٣٦ ـ ساعَةُ ذُلِّ لا تَفي بِعزَّةِ الدَّهْرِ.

٥١٣٧ \_سامِعُ هُجْرِ الْقَوْلِ شَريكُ الْقائِلِ.

٥١٣٨\_ساعِدْ أَخاكَ عَلَىٰ كُلِّ حالٍ وَ زُلْ مَعَهُ حَيْثُما زالَ .

٥١٣٩ ـ سُوسُوا إيمانَكُمْ بِالصَّدَقَةِ .

١٤٠ - سِياسَةُ الدِّينِ بِحُسْنِ الْيَقينِ .

٥١٤١ ـ سِياسَةُ الدِّينِ ثَلاثُ: رِقَّةُ في حَزْمٍ ١١٠ . وَالْمَتْقُ في حَزْمٍ ١١٠ وَ الْفِضالُ في قَصْدٍ .

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) في الغرر ٤٣: سياسة العدل ثلاث: لين في حزم ..

<sup>(</sup>١) و بعدها في الغرر ٣٧: فخفّض في المكتسب.

<sup>(</sup>٢) و بعدها في الغرر ٣٦: فأجمل في الطلب.

٣١) من (ت) ، و لفظ عقول لم يرد في (ب) لكنه ورد في الغرر .

٥١٤٢ \_ سَلُوني قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُوني فَوَ اللهِ ما فِي اللهِ ما فِي اللهِ آنِ آيَةٌ إِلّا وَ أَنَا أَعْلَمُ فيمَنْ أُنْزِلَتْ وَ أَنَا أَعْلَمُ فيمَنْ أُنْزِلَتْ وَ أَنَا أَعْلَمُ فيمَنْ أُنْزِلَتْ وَ أِنَّ وَ أَيْنَ نَزَلَتْ ؛ في سَهْلٍ أَوْ في جَبَلٍ ، وَ إِنَّ رَبِّي وَهَبَ لي قَلْباً عَقُولاً وَ لِساناً ناطِقاً .

٣٤ - سَلُوا الْقُلُوبَ عَنِ الْمَوَدّاتِ فَإِنَّها شُهُودٌ ١٠٠ لا تَقْبَلُ الرُّشا .

٤٤ - سننامُ الدِّينِ الصَّبْرُ وَ الْيَقِينُ وَ مُجاهَدَةُ الْهَوىٰ .

٥١٤٥ ـ سَلُوني قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُوني فَإِنِّي بِطُرُقِ السَّماءِ أَخْبَرُ مِنْكُمْ بِطُرُقِ الْأَرْضِ.

٥١٤٦ \_ سِرُّكَ أَسيرُكَ فَإِذَا أَفْشَيْتَهُ صِوْتَ أَسيرَهُ .

٥١٤٧ ـ سَعادَةُ الرَّجُلِ [فِي] إِحْرازِ دينِه وَ الْعَمَلِ لِآخِرَتِه .

٥١٤٨\_سالِمِ النّاسَ تَسْلَمْ وَاعْمَلْ لِأَخِرَتِكَ تَعْنَمْ .

٥١٤٩ ـ سَلِّمُوا لِأَمْرِ الله وَ إِلَىٰ " وَلِيَّه فَإِنَّكُمُ لَوْ تَضِلُّوا مَعَ التَّسْليم .

• ٥١٥ - سَلامَةُ الْعَيْشِ فِي الْمُداراةِ .

٥١٥١ \_سَهَرُ اللَّيْلِ في طَاعَةِ اللهِ رَبِيعُ الْأَوْلِياءِ

[وَ رَوْضَةُ السُّعَداءِ] ١٠٠٠ .

٥١٥٢ ـ سَلامَةُ الدِّيْنِ وَ الدُّنْيا في مُداراةِ
 النّاسِ .

٥١٥٣ ـ سَلامَةُ الدِّينِ فِي اعْتِزالِ النَّاسِ .
 ٥١٥٤ ـ سُكْرُ الْغَفْلَةِ وَ الْغُرُورِ أَبْعَدُ إِفاقَةً مِنْ سُكْرِ الْخُمُورِ .

٥١٥٥ - سُكُونُ النَّفْسِ إِلَىٰ الدُّنْيا مِنْ أَعْظم الْغُرُور.

٥١٥٦ ـ سَهَرُ الْعُيُونِ بِذِكرِ اللهِ فَرْصَةَ ٱلسُّعَداءِ وَ نُزْهَةُ الْأَوْلِياءِ .

٥١٥٧ ـ سابِقُوا الْأَجَلَ وَ أَحْسِنُوا الْعَمَلَ
 تَسْعَدُوا بِالْمَهَلِ

٥١٥٨ ـ سُوءُ الْخُلْقِ نَكدُ الْعَيْش وَ عَذابُ
 النَّفْس .

010-سارِعُوا إِلَىٰ الطَّاعاتِ [وَسابِقُوا إِلَىٰ فعل إِسْداءِ الْمَكْرُماتِ] (وَ سابقوا إلىٰ فعل الصَّالحات) " فإِنْ قَصَّرْتُمْ فَإِيّاكُمْ أَنْ تُقَصَّرُوا عَنْ أَداءِ الْفَرائِضِ.

٥١٦٠ ساهِلِ الدَّهْرَ ما ذَلَّ لَكَ قُعُودُهُ وَ لا
 تُخاطِرْ بِشَيْءٍ رَجاءَ أَكْثَرَ مِنْهُ .

<sup>(</sup>١) من الغرر ٦٢.

<sup>(</sup>Y) ما بين المعقوفتين لم ترد في الغرر، و ما بين القوسين لم يرد في (ت).

<sup>(</sup>١) في الغرر ٩١ : شواهد .

 <sup>(</sup>٢) في الغرر : وَ لأَمْر وليه ، و في (ت): سلموا الأمر إلى الله و إلى وليه .

١٦١٥ ـ سِرُّكَ سُرُورُكَ إِنْ كَتَمْنَهُ فَإِنْ أَذَعْتَهُ
 كانَ ثُبُورُكَ .

٥١٦٢ ـ سامِعُ الْغيبَةِ شَريكُ الْمُغْتابِ.

٥١٦٣ \_ سَهَرُ الْعُيُونِ بِـذِكرِ اللهِ خُـلُصانُ الْعارفينَ وَ دَأْبُ (١) الْمُقَرَّبينَ .

٥١٦٤ ـ سُرُورُ الْمُؤْمِنِ بِطاعَةِ رَبِّه وَ حُزْنُهُ
 عَلىٰ ذَنْبه .

٥١٦٥ ـ سِتَّةٌ تُخْتَبَرُ بِها عُقولُ النَّاسِ: الْحِلْمُ عِنْدَ الرَّهَبِ ، وَ عِنْدَ الرَّهَبِ ، وَ الصَّبْرُ عِنْدَ الرَّهَبِ ، وَ الْفَصْدُ عِنْدَ الرَّهَبِ ، وَ تَقْوَىٰ اللهِ في كُلِّ حَالٍ ، وَ حُسْنُ الْمُداراةِ ،وَ قِلَّة الْـمُماراةِ حالٍ ، وَ حُسْنُ الْمُداراةِ ،وَ قِلَّة الْـمُماراةِ (لِلنَّاسِ) ".

٥٩٦٦ ـ سَهَرُ اللَّيْلِ شِعارُ الْمُتَّقينَ وَ شيمَةُ الْمُشَتاقينَ وَ شيمَةُ الْمُشْتاقينَ .

٣٠ - سُخْفُ الْقَوْلِ ٣٠ يُزْرِي بِالْبَهاءِ وَ الْمُرُوَّةِ .

٥١٦٨ ـ سَمْعُ الأذُن لا يَنْفعُ مَعَ غَفْلَة الْقَلْبِ.
 ٥١٦٩ ـ سُلَّم الشَّرَفِ التَّواضُعُ وَ السَّخاءُ.
 ٥١٧٠ ـ سُوءُ الْمَنْطِقِ [يُرْري بِالْقَدْرِ وَ "]
 يُفْسدُ الْأُخُوَّةَ.

٥١٧١ ـ سُوءُ الظَّنَّ يُردي مُصاحبَهُ وَ يُنْجِي مُجانِبَهُ .

٥١٧٢ ـ سَبُعُ أَكُولُ حَطُومٌ ، خَيرٌ مِنْ والِ ظَلومِ غَشُومٍ .

1۷۳ مسُوءُ الْجَوارِ وَالْإِساءَةِ إِلَىٰ الْأَبْرارِمِنْ أَعْظَم اللَّؤُم .

١٧٤ - سِتَّةُ تُخْتَبَرُ بِهادينُ الرَّجُلِ: الوَرَعُ، وَ التَّقُوىٰ، وَ صِدْقُ الْيقينِ، وَ مُجاهَدَةُ التَّقُوىٰ، وَ مُجاهَدَةُ الْهَوىٰ وَ الْعِفَّةُ، وَ الْإِجْمالُ فِي الطَّلْبِ (١٠). الْهَوىٰ وَ الْعِفَّةُ، وَ الْإِجْمالُ فِي الطَّلْبِ (١٠). مُوءُ الْخُلْقِ يُوحِشُ النَّفْسَ وَ يَرْفَعَ. النَّفْسَ وَ يَرْفَعَ. النَّفْسَ وَ يَرْفَعَ. النَّفْسَ وَ يَرْفَعَ.

٥١٧٦ \_ سَيِّئَةٌ تَسُووُكَ خَيرٌ مِنْ حَسَنَةٍ تُعْجِبُكَ.

٥١٧٧\_ساع سَريعٌ نَجا وُطِالِبٌ بَطَيءٌ رَجا. ٥١٧٨ ـ سَفْكُ الدِّماءِ بِغَيرِ حَقِّها يَدْعُو إِلَىٰ حُلُولِ النَّقِمَةِ وَ زَوالِ النِّعْمَةِ .

٥١٧٩ ـ سَلِ الْمَعْرُوفَ مَنْ يَنْساهُ وَ اصْطَنِعْهُ إِلَىٰ مَنْ يَذَكَرُهُ .

م ٥١٨٠ ـ سِتَّةُ تُخْتَبَرُ بِهَا أَخْلاقُ الرِّجالِ :
 الرِّضا ، وَ الْغَضَبُ ، وَ الْأَمْنُ ، وَ الرَّهْبُ ، وَ الْمَنْع ، وَ الرَّهْبُ .
 الْمَنْع ، وَ الرَّغْبُ .

<sup>(</sup>١) في الغرر : و حلوان المقربين .

<sup>(</sup>٢) لم ترد في الغرر .

<sup>(</sup>٣) في الغرر : سِخف المنطق .

<sup>(</sup>٤) من الغرر ٧١.

<sup>(</sup>١) كذا في النسختين و لم ترد في الغرر و لاحظ ما سيأتي برقم ٥١٨١.

٥١٨١ \_ سِتَّةٌ تُخْتَبَرُ بِها دينُ الرَّجُلِ : قُوَّةُ اللَّيْنِ ، وَ صِدْقُ الْيَقِينِ ، وَ شِدَّةُ التَّقْوىٰ ، وَ مُغالَبَةُ الْهَوىٰ ، وَ قِلَّةُ الرَّغَبِ ، وَ الْإِجْمالُ فِي الطَّلْبِ ".

وَ الدَّنِيُّ ، وَ الْبَذِيُّ ، وَ الْمَوْأَةُ ، وَ الصَّبِيُّ . وَ السَّبِيُّ مِنْ قَواعِدِ الدِّينِ : إِخْلاصُ الْسَيقينِ ، وَ نُصْحُ الْمُسْلِمِينَ ، وَ إِقَامَة السَّلاةِ، وَ حِجُّ الْبَيْتِ ، وَ السَّلاةِ، وَ حِجُّ الْبَيْتِ ، وَ اللَّهُذُ فِي الدُّنْيا .

٥١٨٤\_سابِقُوا الْأَجَلَ فَإِنَّ النَّاسَ يُوشِكُ أَنْ يَنْقَطِعَ بِهِمُ الْأَمَلُ فَيُرْهِقَهُمُ الْأَجَلُ.

٥١٨٥ ـ سَفَهُكَ عَلَىٰ مَنْ فَوْقَكَ جَهْلُ مُرْدٍ. ٥١٨٦ ـ سَفَهُكَ عَلَىٰ مَنْ دُونَكَ لُؤْمٌ مُرْدٍ. ٥١٨٧ ـ سَفَهُكَ عَلَىٰ مَنْ هُوَ فِي دَرَجَتِكَ نِقَارُ كَنِقَارُ ١٨٨ مَسْفَهُكَ عَلَىٰ مَنْ هُوَ فِي دَرَجَتِكَ نِقَارُ كَنِقَارِ الدِّيكَيْنِ وَ هِراشُ كَهِراشِ الْكَلْبَيْنِ وَ لَنْ يَفْتَرِقَا إِلَّا مَجْرُوحَينِ أَوْ مَفْضُوحَينِ، وَ لَنْ يَفْتَرِقَا إِلَّا مَجْرُوحَينِ أَوْ مَفْضُوحَينِ، وَ لَيْسَ ذٰلِكَ فِعْلَ الْحُكَماءِ وَ لا سُنَّةَ الْعُقَلاءِ وَ لَا سُنَّةً الْعُقَلاءِ وَ لَا سُنَّةَ الْعُقَلاءِ وَ اللهُ سُنَّةَ الْعُقَلاءِ وَ لَا سُنَّةً الْعُقَلاءِ وَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَاهُ وَ اللهُ اللّهُ وَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَاهُ وَ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٥١٨٨ ـ سَلُوا اللهُ الْإِيمانَ وَ اعْمَلُوا بِواجِبِ

الْقُرْآن .

ما ما مستُ خِصالِ مِنَ الْمُرُوَّةِ ثَلَاثً مِنْها فِي الْحَضَرِ وَثَلاثُ مِنْها فِي السَّفَرِ. فَا مَّا الَّتِي فِي الْحَضَرِ: فَتِلاوَةُ كِتابِ اللهِ، وَ عِمارَةُ مَساجِدِ اللهِ، وَاتِّخاذُ الْإِخُوانِ فِي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. وَ أَمَّا الَّتِي فِي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. وَ أَمَّا الَّتِي فِي السَّفِرِ: فَبَدْلُ الرِّاد، وَ حُسْنُ النِّي فِي السَّفِرِ: فَبَدْلُ الرِّاد، وَ حُسْنُ الْخُلْقِ، وَ الْمِزاحُ فِي غَيرِ الْمَعاصي ١٠٠٠ للْخُلْقِ، وَ الْمِزاحُ فِي غَيرِ الْمَعاصي ١٠٠٠ للنَّصُرانِيُّ، وَ الرَّجُلُ عَلَيْ عَلَيْهِمْ: الْيَهُودِيُّ، وَ الرَّجُلُ عَلَيْ عَلَيْهِمْ: الْيَهُودِيُّ، وَ الرَّجُلُ عَلَيْ الشَّاعِرِ الَّذِي يَقْذِفُ مَوائِدِ الْخَمْرِ، وَ عَلَىٰ الشَّاعِرِ الَّذِي يَقْذِفُ المُحْصَناتِ، وَ عَلَىٰ الشَّاعِرِ الَّذِي يَقْذِفُ المُحْصَناتِ، وَ عَلَىٰ الشَّاعِرِ الَّذِي يَقْذِفُ المُحْصَناتِ، وَ عَلَىٰ الْمُتَفَكِّهِينَ بِشَتِيمَةِ الْمُحْصَناتِ، وَ عَلَىٰ الْمُتَفَكِّهِينَ بِشَتِيمَةِ الْمُحْصَناتِ ، وَ عَلَىٰ الْمُتَفَكِّهِينَ بِشَتِيمَةِ الْمُعَاتِ نَابُ

٥١٩١ ـ سِتَّةُ لا يَأْمُّوا بِالنّاسِ : وَلَدُ الزِّنا وَ الْمُوتَدُّ ، وَ الْأَعْرابِيُّ بَعْدَ الْهِجْرَةِ ، وَ شارِبُ الْخَمْرِ ، وَ الْأَغْلَفُ ٣٠ .

١٩٢ - سَبْعَةٌ حُقَوقُ الْمُؤْمِنِ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِ :
 الْأُوَّلُ : أَنْ تُحِبَّ لَهُ ما تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَ

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم آنفاً برقم ٥١٧٤ و لم تسردهـذه فـي (ب) ، و وردت في الغرر برقم ٨٢.

 <sup>(</sup>١) رواها الصدوق في الخصال ح ١١ باب السبتة بسبنده إلى
 رسول الله (ص) ، و عليه فهي ليست من شرط الكتاب .

<sup>(</sup>٢) الخصال ح ١٦ باب الستة بسنده عن الباقر عن آبائه (عليهم السّلام) قال: ستة، هذا والعدد غير متطابق في الخصال المطبوع مع المذكور من الأصناف حيث أضاف المجوسي بعد النصراني.

<sup>(</sup>٣) الخصال ح ٢٩ باب الستة بسنده عن علي (عليه السلام) في حديث.

تَكْرَهَ لَهُ ما تَكْرَهُ لَها .

الثّاني : أَنْ تَمْشِيَ لَـهُ فـي حــاجَتِه وَ تَبْتَغِيَ رِضاهُ وَ لا تُخالِفَ قَوْلَهُ .

الثّالثُ : أَنْ تَصِلَهُ بِنَفْسِكَ وَ سَالِكَ وَ يَدِكَ وَ رَجْلِكَ وَ لِسَانِكَ .

الرّابع: أَنْ تَكُونَ عَيْنَهُ وَ دَليلَهُ وَ مِرْآتَهُ وَ قَميصَهُ .

الخَامِسُ : أَنْ لا تَشْبَعَ وَ يَـجُوَعُ وَ لا تَشْبَعَ وَ يَـجُوعُ وَ لا تَلْبَسَ وَ يَعْرِئِ وَ لا تَرْوِئِ وَ يَظْمَأُ .

السّادِش: أَنْ يَكُونَ لَكَ امْراَةٌ وَ خادِمٌ وَ لَيْسَ لِأَخيكَ ؛ أَنْ تَبْعَثَ خـادِمَكَ إِلَـيْهِ فَـتَغْسِلَ ثِـيابَةٌ وَ تَـصْنَعَ طَـعامَهُ وَ تُـمَهِّدَ فِراشَهُ.

السّابع: أَنْ تُبِرَّ قَسَمَهُ وَ تُجيبَ دَعْوَتَهُ وَ تَشْهَدَ جَنازَتَهُ وَ تَعُودَهُ في مَرَضِه وَ تَشْهَدَ جَنازَتَهُ وَ تَعُودَهُ في مَرَضِه وَ تُشْخِصَ بَدَنَكَ في قضاءِ حاجَتِه وَ لا تُحْوِجَهُ أَنْ يَسْقَلَكَ وَ لكِنْ تَبادَرْ إلىٰ قضاءِ حَوائِجِه فَإذا فَعَلْتَ ذلِكَ بِه وَصَلْتَ حَوائِجِه فَإذا فَعَلْتَ ذلِكَ بِه وَصَلْتَ وَلاَيْتَهُ بِوَلاَيْةِ اللهِ عَزَّ وَ وَلاَيْتَهُ بِوَلاَيْةِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ اللهِ عَزَّ وَ عَلَايْتَهُ بِوَلاَيْةِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ نَا . ".

٥١٩٣ ـ سَبْعَةُ أَشْياءَ خَلَقَها اللهُ تَعالَىٰ لَمْ

تَخْرُجْ مِنْ رَحِمٍ: آدَمُ ، وَ حَوّاءُ ، وَ كَبْشُ إِبْراهيمَ ، وَ نَاقَةُ صَالِحَ ، وَ حَيَّةُ الْجَنَّةِ ، وَ الْغُرابُ الَّذي بَعَثَهُ اللهُ يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ ، وَ إِبْليسُ لَعَنَهُ اللهُ يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ ، وَ إِبْليسُ لَعَنَهُ اللهُ تَعالَىٰ ".

١٩٤ - سَلُوا الله الْعافِية مِنْ جُهْدِ الْبَلاءِ فَإِنَّ فَي جُهْدِ الْبَلاءِ فَإِنَّ في جُهْدِ الْبَلاءِ ذَهابُ الدِّينِ "

٥١٩٥ وَسارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَسْرُضُهَا السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ أُعدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ٣٠ .

<sup>(</sup>۱) الخصال ح ۲٦ من باب السبعة بسنده إلى الصادق (عليه السّلام) مع تصرف و تلخيص من المصنف.

<sup>(</sup>١) الخصال ح ٣٤ باب السبعة بسنده إلى الحسس السجتبى (عليه السّلام).

 <sup>(</sup>٢) هذه فقرة من حديث الأربعمائة المروي عن أمير المؤمنين
 الغني رواه الصدوق في الخصال و غيره.

<sup>(</sup>٣) و هذه آية قرآنية و هي ليست من شرط المصنف.





# الباب الثالث عشر

فيما ورد من حكم أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ﷺ في



### وهو ثَكِتُةَ فَصُولَ : مَنَةَ وَحُمْسَ وَعَشْرُونَ حَكَمَةً

الفصل الأوَّل: بلفظ شُكر وهو ثلاث عشرة حكمة

الفصل الثاني: بلفظ شرّ وهو خمس و سبعون حكمة

الفصل الثالث: باللَّفظ المطلق وهو سبع وثلاثون حكمة

# الفصل الأُوّل

### بلفظ شُكر وهو ثلاث عشرة حكمة

### فْمِنْ ذَلِكَ قُولُه 🟨 :

٥١٩٦ ـ شُكْرُ النَّعْمَةِ يَـقْضي بِـمَزيدِها وَ
 يُوجِبُ تَجْديدَها .

٥١٩٧ مشكُرُ النَّعْمَةِ أَمانٌ مِنْ تَحْويلِها وَكَفيلٌ بِتَأْييدِها .

١٩٨ ـ شُكْرُ إِلهِكَ بِطُولِ الثَّناءِ .

١٩٩٥ \_ شُكْرُ النِّعَمِ عِصْمَةٌ مِنَ النَّقمِ .

٠ • ٢٠ ـ شُكْرُ الْمُؤْمِنِ يَظْهَرُ في عَمَلِه .

٥٢٠١ ــ شُكْرُ الْمُنافِقِ لا يَتَجاوزُ لِسانَهُ . ٥٢٠٢ ــ شُكْرُ نِعْمَةٍ سالِفَةٍ يَقْضي بِتَجَدُّد نِعَمٍ مُسْتَأْنَفَةٍ .

٥٢٠٣ ـ شُكْرُ مَنْ فَوْقَكَ بِصِدْقِ الْوَلاءِ . ٥٢٠٤ ـ شُكْرُ نَظيركَ بحُسْن الْإِخْاء .

٥٢٠٥ ـ شُكْرُ مَنْ دُونَكَ بِسَيْبِ الْعَطاءِ .

٥٢٠٦ \_ شُكْرُ الْإِلهِ يُدِرُّ النِّعَمَ.

٥٢٠٧ ـ وَ قال ﷺ لرَجُلِ هُنَّأً بِوَلَدٍ :

شَكَـــرْتَ الْــواهِبَ وَ بُــورِكَ لَكَ فِــي الْمَوْهُوبِ وَ بَلَغَ رُشْدَهُ وَ رُزِقْتَ بِرَّهُ.

٥٢٠٨ ـ شُكرُ النَّحَم يُضاعِفُها وَ يَزيدُها .

٥٢٠٩ ـ شُكْرُ النِّعَمِ يُوجِبُ مَزيدَها وَكُفْرُها

بُرْهانُ جُحُودِها .

٠٢١٠ شُكْرُ النُّعْمَةِ أَمانٌ مِنْ حُلُولِ النَّقْمَةِ.

٥٢١١ ـ شُكُورُ الْعالِمِ عَلَىٰ عِلْمِه عَمَلُهُ بِه وَ بَذْلُهُ لِمُسْتَحقِّه .

٥٢١٢ م شُكْرُكَ لِلرّاضي عَنْكَ يَزيدُهُ رِضيً وَ وَفَاءً .

٥٢١٣ ـ شُكْرُكَ لِلسّاخِطِ عَلَيْكَ يُوجِبُ لَكَ

مِنْهُ صَلاحاً وَ تَعْطُّفاً .

### الفصل الثاني

#### بلفظ شرّ وهو خمس و سبعون حكمة

#### فَمِنْ ذَلِكَ قُولَه بِنِهِ :

٥٢١٤ \_ شَرُّ الأَّخْلاقِ الْكِذْبُ وَ النَّفاقُ . ٥٢١٥ \_ شَرُّ الأَّوْلادِ (الْوَلَدُ) ‹‹› الْعاقُّ .

٥٢١٦ \_ شَرُّ مَنْ صاحَبْتَ الْجاهِلُ .
 ٥٢١٧ \_ شَرُّ الْعَمَلِ ما أَفْسَدْتَ بِه مَعادَكَ .

٥٢١٨ ـ شَرُّ النَّاسِ مَنْ يَرِىٰ أَنَّهُ خَيرُهُمْ . ٥٢١٩ ـ شَرُّ النَّاسِ مَنْ لا يَشْكُرُ النِّعْمَةَ وَ لا

٥٢٢١ \_ شَرُّ الْعِلْمِ عِلْمٌ لا يُعْمَلُ بِه . ٥٢٢٢ \_ شَرُّ الْمِحَنِ حُبُّ الدُّنْيا .

\_\_\_\_

(١) في الغرر ٢: ما أكسب.

٥٢٢٥ ـ شَرُّ الْأَمْوالِ مَا اكْتَسَبَ ١٠٠ الْمَذَامَّ . ٥٢٢٦ ـ شَرُّ الْأَراءِ ما خالَفَ الشَّريعَة .

٥٢٢٧ \_ شَرُّ الْمَصائِبِ الْجَهْلُ .

٥٢٢٨ - شَرُّ الْأُمُوالِ ما لَمْ يُغْنِ عَنْ صاحِبِه.

٥٢٢٩ \_ شَرُّ الْأَمْوالِ مالٌ لا يُنْفَقُ مِنْهُ وَ لا تُؤدِّي زَكاتُهُ .

٢٣٠ \_ شَرُّ النّاسِ مَنْ لا يَقْبَلُ الْعُذْرَ وَ لا يَغْفِرُ " الذَّنْبَ .

وَ وَ اللَّهُ وَ التَّسَخُّطُ لِلْقَضاءِ. التَّسَخُّطُ لِلْقَضاءِ. ٥٢٣٠ صَرَّ النَّاسِ مَنْ يَبْتَغِيْ الْغَوَائِلَ لِلْنَّاسِ.

٢٣٣ - شَرُّ الْأَصْحَابِ الْسَّرْيعُ الْإِنْقِلابِ.

<sup>(</sup>١) في الغرر ٢: ما أكسب.

<sup>(</sup>٢) في الغرر ١٤: وَ لا يُقيل.

٥٢٣٤ ـ شَرُّ الْنَّاسِ مَنْ يُعِينُ عَلَىٰ الْمَظْلُومِ. ٥٢٣٥ ـ شَرُّ النَّاسِ مَنْ لا يَعْتَقِدُ الْأَمانَةَ وَ لا يَجْتَنِبُ الْخِيانَةَ .

٥٢٣٦ \_ شَرُّ الْخَلائِقِ الْمُتَكَبِّرُ ١٠٠ .

٥٢٣٧ \_ شَرُّ الشِّيَم الْكِذْبُ .

٥٢٣٨ ـ شَرُّ إِخْوانِكَ مَنْ داهَنَكَ في نَفْسِكَ وَ سَاتِرَكَ عَيْبَكَ .

٥٢٣٩ \_ شَرُّ الْأَشْرارِ مَنْ يَتَبَجَّحُ بِالشَّرِّ .

• ٥٢٤ \_ شَرُّ ما ضُيِّعَ فيهِ الْعُمْرُ اللَّعْبُ .

٥٢٤١ ـ شَرُّ إِخْوانِكَ الْغَاشُّ الْمُداهِنُ .

٥٢٤٣ ـ شَرُّ النَّوالِ ما تَقَدَّمَهُ الْمَطَلُ وَ تَعَقَّبَهُ الْمَطَلُ وَ تَعَقَّبَهُ الْمَنَّ .

٥٢٤٣ ــ شَرُّ النّاسِ مَنْ لا يُرْجىٰ خَيرُهُ وَ لا يُؤْمَنُ شَرُّهُ .

٥٢٤٤ ــ شَرُّ إِخْوانِكَ مَنْ تَثَبَّطَ عَنِ الْخَيرِ وَ يُثَبِّطُكَ مَعَهُ .

٥٢٤٥ ـ شَرُّ النّاسِ مَنْ لا يَعْفُو عَنِ الرَّلَّةِ وَ لا يَسْتُرُ الْعَوْرَةَ .

٥٢٤٦ ـ شَرُّ النَّاسِ مَنْ يَخْشَىٰ النَّاسَ في ربِّه وَ لا يَخْشَىٰ ربَّهُ فِي النَّاسِ .

٥٢٤٧ \_ شَرُّ الْأَثْرابِ الْكَثيرُ الْإِرْتِيابِ .

٨٤٨٥ \_ شَرُّ الْمُحْسِنينَ الْمُمْتَنُّ بِإِحْسانِه .

(١١) في الغرر ٥٤: الكبر .

٥٢٤٩ \_ شَرُّ الْأَفْعالِ ما هَدَمَ الصَّنيعَة .

٥٢٥٠ ـ شُرُّ النّاسِ مَنْ يَظْلِمُ النّاسَ.

٥٢٥١ \_ شَرُّ ما سَكَنَ الْقَلْبَ الْحِقْدُ .

٥٢٥٢ \_ شَرُّ الْمُلُوكِ مَنْ لَمْ يَعْدِل ١١١ .

٥٢٥٣\_شَرُّ الْبِلادِ بَلَدٌ لا أَمْنَ فيهِ وَلاْخِصْبَ.

٥٢٥٤ \_شَرُّ الْأَزْواجِ مَنْ لا تُؤاتي .

٥٢٥٥ ـ شَرُّ إِخْوانِكَ مِنْ أَرْضاكَ بِالباطِلِ.

٥٢٥٦ \_ شَرُّ الْعِلْمِ ما أَفْسَدْتَ بِه رَشِادَكَ .

٥٢٥٧ ــ شَرُّ الثَّناءِ ما جَرىٰ عَلَىٰ أَلْسِــنَةِ الْأَشْرار .

٥٢٥٨ ـ شَرُّ إِخْوانِكَ مَنْ أَحْوَجَكَ إِلَىٰ مُداراةٍ وَ أَلْجَأَكَ إِلَىٰ مُداراةٍ وَ أَلْجَأَكَ إِلَىٰ اعْتِذارِ .

٥٢٥٩ \_ شَرُّ الأَصْحَابِ الْجاهِلُ .

٥٢٦٠ \_ شَرُّ الْقَوْلِ ما نَقَضَ بَعْضُهُ بَعْضاً .

٥٢٦١ \_ شَرُّ الْإِخْوانِ الْخاذِلُ .

٥٢٦٢ ـ شَرُّ الأَمُوالِ مالَمْ يُخْرَجُ مِنْهُ حَقُّ اللهِ. ٥٢٦٣ ـ شَرُّ الأَصْحابِ ٣٠ مَنْ لا يَسْتَحْيي مِنَ النّاسِ وَ لا يَخافُ مِنَ اللهِ.

٥٢٦٤ ـ شَرُّ النَّاسِ مَنْ سَعىٰ بِالْإِخْوانِ وَنَسِيَ الْإِحْسان .

٥٢٦٥ ـ شَرُّ الرِّواياتِ ٣٠ أَكْثَرُها إِفْكاً .

<sup>(</sup>١) في الغرر ١٠: مَنْ خالف العَدْل.

<sup>(</sup>٢) في الغرر: شرّ الأشرار.

<sup>(</sup>٣) في (ب) و طبعة النجف من الغرر : شرّ الرؤيا .

الظُّلُومَ .

٥٢٨٥ ـ شَرُّ إِخْوانِكَ وَ أَغَشُّهُمْ لَكَ مَنْ أَغْراكَ بِالْعاجِلَةِ .

٥٢٨٦ \_ شَرُّ النَّاسِ مَنْ كانَ مُتَتبِّعاً لِعُيُوبِ النَّاسِ عَمِيّاً عَنْ مَعايبِه .

٧٨٧ - شَرُّ الْقُلُوبِ الشَّاكُّ في إِيمانِه .

٥٢٨٨ ـ شَرُّ النَّاسِ مَنْ لا يَثِقُ بِأَحَدٍ لِشُوء ظَنَّه وَ لا يَثقُ به أَحدٌ لِشُوء فِعْله .

٥٢٨٩ \_ شَرُّ النَّاس مَنْ يَتَّقيهِ النَّاس مَخافَة شَرَّه .

• ٥٢٩ \_ شَرُّ الْفتَن مَحَبَّةُ الدُّنْيا .

٥٢٩١ ـ شَرُّ الْأَعْداءِ أَبْعَدُهُمْ غَوْراً وَأَخْفاهُمْ مَكِيدَةً .

٥٢٩٢ \_ شَرُّ النّاسِ مَنْ كَافَأَ عَلَىٰ الْجَميلِ بِالْقَبيحِ وَ خَيْرُ النّاسِ مَنْ كَافَأَ عَلَىٰ الْقَبيحِ بِالْجَميلِ .

٥٢٩٣ \_ شَرُّ آفاتِ الْعَقْلِ الْكِبَرُ .

٥٢٩٤ ـ شَرُّ أُخْلاقِ النَّفْسِ الْجوْرُ .

٥٢٦٦ \_ شَرُّ الْفَقْرِ الْمُنيٰ .

٧٦٧٥ \_ شَرُّ الْفَقْرِ فَقْرُ النَّفَسِ.

٥٢٦٨ \_ شَرُّ الْإِيمانِ ما دَخَلَهُ الشَّكُّ .

٥٢٦٩ \_ شَرُّ النّاسِ مَنْ يَغُشُّ النّاس .

٥٢٧٠ \_ شَرُّ ما صَحِبَ الْمَرْءَ الْحَسَدُ .

٥٢٧١ \_ شَرُّ الوُلاةِ مَنْ يَخافُهُ الْبريءُ .

أُميراً.

٥٢٧٤ \_ شَرُّ ما أَلْقيَ في الْقُلُوبِ الْغُلُولُ. ٥٢٧٥ \_ شَرُّ ما شَغَلَ بِهِ المَرْءُ وَقْتَهُ الفُضُولُ.

٥٢٧٦\_شَرُّ لا يَدُومُ خَيرٌ مِنْ خَيْرِ لا يَدُومُ.

٧٧٧ - شَرُّ النَّاسِ مَنْ لا يُبالِي أَنْ يَراهُ النَّاسُ

مُسيئاً .

٨٧٢٥ ـ شَرُّ إِخُوانِكَ مَنْ يَبْتَغِي لَكَ شَرَّ يَوْمِهِ.
 ٨٧٢٥ ـ شَرُّ الْأَوْطانِ ما لا يَأْمَنُ فيهِ الْقُطّانُ.

٥٢٨٠ ـ شَرُّ الْإِخْوانِ الْمُواصِلُ عِنْدَ الرَّخاء وَ المُفاصِلُ عِنْدَ البَلاءِ . المُفاصِلُ عِنْدَ البَلاءِ .

٥٢٨١ \_ شَرُّ القُضاة مَنْ جارَتْ أَقْضِيَتُهُ .

٥٢٨٢ \_ شَرُّ إِخْوانِكَ مَنْ أَغْراكَ بِهَوىً وَوَلَّهَكَ بِالدُّنْيا .

٣٨٨٣ \_ شَرُّ الْأَمَراء مَنْ ظَلَمَ رَعِيَّنَهُ .

٥٢٨٤ ــ شَرُّ النَّاسِ مَنْ ادَّرَعَ اللَّؤْمَ وَ نَصَرَ

### الفصل الثالث

### باللفظ المطلق وهو سبع وثلاثون حكمة

#### فَمِنْ ذَلِكَ قُولُه ﷺ :

مَثُو بَتُهُ .

التَّزَوُّدُ لِلرَّحْلَةِ .

٥٣٠٢ \_ شَيْئَانِ لا يُوازِنُهُما عَمَلٌ : حُسْنُ الوَرَعُ وَ الْإِحْسَانُ إِلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ .

٥٣٠٣ ـ شيمَةُ الْأَتْقياءِ اغْتِنامُ الْـمُهْلَةِ ، وَ

٤ ٥٣٠٠ ـ شَوِّقُوا أَنْفُسَكُمْ إِلَىٰ نَعيمِ الْجَنَّةِ تُحِبُّوا الْمَوْتَ وَ تَمْقُتُوا الْحَياةَ .

٥٣٠٥ ـ شِيمَةُ ذَوي الْأَلْبابِ وَالنَّهِيٰ ؛ الْإِقْبالُ عَلَىٰ دارِ الْبقاءِ وَ الْإِعْراضُ عَنْ دارِ الْفَناءِ

وَ التَّوَلَّهُ بِجَنَّةِ الْمَأْوَىٰ . حَرَّهُ مِنْ مِنْ الْمَأْوَىٰ .

٥٣٠٦ ـ شافِعُ الْخَلْقِ الْعَمَلُ بِالْحَقِّ وَ لُزُومُ الصِّدْقِ .

٥٣٠٧ \_ شيعَتُنا كَالنَّحْلِ لَوْ عَرفُوا ما في أَجْوافِها لَأَكلُوها .

وَالشَّرُّ . ٥٢٩٦ ــ شَيْتَانِ لا يَعْرِفُ قَدْرَهُما إِلّا مَنْ

٥٢٩٥ ـ شَيْئَانِ لا يُسْلَمُ مِنْ عاقِبَتِهِما : الظُّلمُ

سُلِبَهُما : الغنىٰ وَ الْقُدْرَةُ . ٥٢٩٧ ـ شَيْثان لا يُبْلَغُ غايَتُهُما : العِلمُ وَ

الْعَقْلُ. ٥٢٩٨ ــ شَيْتَانِ لا يُوزَنُ ثَوابُهُما : العَــفْوُ

وَ الْعَدْلُ . ٥٢٩٩\_شِدَّةُ الْحِرْصِ مِنْ قُوَّةِ الشَّرَهِ وَضَعْفِ الدِّين .

• • • • • و تَـوْبَتُهُ الْمُذْنِبِ إِقْرارُهُ ، وَ تَـوْبَتُهُ اعْتِذارُهُ .

٥٣٠١ ــ شَتَّانَ بَيْنَ عَمَلٍ تَذْهَبُ لَذَّتُهُ وَ تَبْقىٰ تَبِعَتُهُ ، وَ بَيْنَ عَمَلِ تَذْهَبُ مَــؤُنَتُهُ وَ تَــبْقىٰ وَ غَيْرَتُهُ عَلَىٰ قَدْرِ حَمِيَّتِهِ.

٥٣٢١ ـ شَيْنَانِ لا يُؤْنَفُ مِنْهُما : الْمَرَضُ ١٠٠ وَذُو الْقَرابَةِ الْمُفْتَقِرُ .

٥٣٢٢ \_ شَيْئَانِ هُما مِلاكُ الدِّين الصِّدْقُ وَ الْيَقِينُ .

٥٣٢٣ ـ شِدَّةُ الْجُبْنِ مِنْ عَجْزِ النَّفْسِ وَ ضَعْفِ الْيَقْسِ وَ ضَعْفِ الْيَقين .

٥٣٢٤ ــ شيمَةُ الْعُقَلاءِ قِلَّةُ الشَّهْوَة وَ قِـلَّةُ الثَّهْوَة وَ قِـلَّةُ الْغُفْلَة.

٥٣٢٥\_شَرَعَ اللهُ لَكُمُ الْإِسْلامَ فَسَهَّلَ شَرائِعهُ وَ أَعَزَّ أَرْكانهُ عَلَىٰ مَنْ حارَبَهُ .

٣٢٦ \_ شَوْطُ " الْأَلْفَةِ اطِّرِاحُ الْكُلْفَةِ .

٥٣٢٧ \_ شَرْطُ الْمُصاحَبَةِ قِلَّةُ الْمُخالَفَةِ .

٥٣٢٨ \_ شَيْنُ الْعِلْمِ الصَّلَفُ .

٥٣٢٩ ـ شَيْنُ السَّخاءِ السَّرَفُ.

٥٣٣٠ ـ شُغِلَ مَنِ الْجَنَّةُ وَ النَّارُ أَمامَهُ .

٥٣٣١ مَشْغِلَ مَنْ كَانْتِ النَّجَاةُ وَ مَرْضَاةُ اللهِ مَرَامَهُ .

٥٣٠٨\_شيعَتُناكَالاُتُرُجَّةِ طَيِّبُريحُهاحَسَنَّ ظاهِرُها وَ باطِئُها .

٥٣٠٩ ـ وَ قال ﷺ في ذِكرِ القُرْآن :

شافُعٌ مُشَفَّعٌ وَ قائِلٌ مُصَدَّقٌ .

• ٥٣١٠ \_ شارِكُوا الَّذي قَدْ أَقْبَلَ عَلَيْهِ الرِّرْقُ

فَإِنَّهُ أَجْدِرُ بِالْحَظِّ وَ أَخْلَقُ بِالْغِنىٰ .

٥٣١١ ـ شُقُّوا أَمْواجَ الْفِتَنِ بِسُفُن النَّجاةِ وَ
 عَرِّجُوا عَنْ طَريقِ الْمُنافَرَةِ وَ ضَعُوا تيجانَ الْمُفاخَرَةِ .

٥٣١٢ ـ شاوِرْ قَبْلَ أَنْ تَعْزِمَ وَ فَكِّرْ قَبْلَ أَنْ تَعْزِمَ .

٥٣١٣ ـ شاوِرْ ذَوِي الْعُقولِ تَأْمَنِ اللَّوْمَ '' وَ النَّدَمَ .

٥٣١٤\_شاوِرْ في أُمُورِكَ الَّذينَ يَخْشَوْنَ اللهَ · نَوْشُدْ .

٥٣١٥ ـ شِدَّةُ الْحِقْدِ مِنْ شِدَّةِ الْحَسَدِ.

٥٣١٦ شَرَفُ الرَّجُلِ نَزاهَتُهُ وَجَمالُهُ مُرُوَّتُهُ.

٥٣١٧ \_ شَيْئَانِ لا يَعْرِفُ مَحَلَّهُما إِلَّا مَنْ فَقَدَهُما : الشَّبْابُ وَ الْعافِيَةُ .

٥٣١٨ ـ شَرَفُ الْمُؤْمِنِ إِيمانَهُ وَعِزُّهُ بِطاعَته.

٥٣١٩ ـ شافِعُ الْمُجْرِمِ خُضُوعُهُ بِالْمَعْذِرَة .

٥٣٢٠ ـ شَجاعةُ الرَّجُلِ عَلَىٰ قَدْرِ هِمَّتِه

<sup>(</sup>۱) في (ت): العريض، و لعله أنسب للمعنى و السياق، و في (ب): لا يوقف منهما العرض، و العثبت موافق للغرر ۱۲. (۲) و في الغرر ۲۸: شرّ الألفة، وهو تصحيف بقرينة المعنى و السياق و الباب.

<sup>(</sup>١١) و في الغرر ٢؛ تأمن الزلل و الندم.



# الباب الرابع عشر

مقا ورد من حكم أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ﷺ في



وهو فصل واحد :

### باللفظ المطلق وهو ثكلث وتسعون حكمة

### فُمِنْ ذَلِكَ قُولُه ﷺ :

٥٣٣٢ \_ صَلاحُ النَّفْسِ في مُفارَقَةِ الْأَمَلِ ١٠٠ . ٥٣٣٣ \_ صَلاحُ الْاخِرَةِ بِحُسْنِ الْعَمَلِ. ٥٣٣٤\_صَلاحُ السَّرائِرِ بُرْهانُ صِحَّةِ الْبَصائِرِ.

٥٣٣٥ \_ صَلاحُ الظُّواهِــرِ عُــنُوانُ صِـحَّةُ الضَّمائِر.

٣٣٦ \_ صِحَّةُ الْوُدِّ مِنْ كَرَمِ الْعَهْدِ . ٥٣٣٧ \_ صِحَّةُ الأَمانَةِ عُنُوانُ حُسْنِ الْمُعْتَقَدِ. ٣٣٨ \_ صَوابُ الرَّأْيِ يُؤْمِنُ الزَّلَلَ .

٥٣٣٩ ـ صَوابُ الْفِعْلِ يَزِينُ الرَّجُلَ . • ٥٣٤ \_ صُنْ إِيمانَكَ منَ الشَّكِ فَإِنَّ الشَّكَّ

يُفْسِد الْإِيمانَ كَما يُفْسِد الْمِلْحُ الْعَسَلَ. ٥٣٤١ ـ صَديقُ الْجاهِلِ مَتْعُوبٌ [مَنْكُوبٌ].

(١) لم ترد في الغرر و هكذا التالي.

٥٣٤٢ ـ صَلاحُ الْإِنْسان في حِفْظِ ١٠٠ اللِّسانِ

وَبَذْلِ الْإِحْسانِ . ٥٣٤٣ \_ صَلاحُ الدِّينِ بِحُسْنِ الْيَقينِ . ٥٣٤٤ ـ صِلَّةُ الْأَرْحامِ ١٦٠ تُدِرُّ النِّعَمَ وَ تَدْفَعُ

٥٣٤٥ ـ صاحِبِ الْحُكَماءَ وَجالِسِ الْحُلَماءَ وَ

أَعْرِضْ عَنِ الدُّنْيا تَسكُنْ جَنَّةَ المأوىٰ .

٥٣٤٦ - صَنائِعُ الْمَعْرُوفِ تُدِرُّ النَّعْماءَ وَ تَدْفَعُ مَواقِعَ (٣) الْبَلاءِ .

٥٣٤٧ ـ صُحْبَةُ الأَحْمَقِ عَذَابُ الرُّوحِ . ٥٣٤٨ ـ صُحْبَةُ الْوَلِيِّ اللَّبيبِ حَياةُ الرُّوَح.

<sup>(</sup>١) في الغرر: حبس اللسان.

<sup>(</sup>٢) في الغرر ٢٦: صلة الرحم.

<sup>(</sup>٣) لفظة (مواقع) لم ترد في الغرر .

٥٣٤٩ ـ صِلَةُ الرَّحِمِ تَسُوءُ الْعَدُوَّ وَ تَـقي مَصارِعَ السُّوءِ .

• ٥٣٥ ـ صِلَةُ الأَرْحامِ مِنْ أَفْضَلِ شِيَمِ الْكِرامِ. ٥٣٥ ـ صَدْرُ الْعاقِلِ صُنْدُوقُ سِرِّه .

٥٣٥٢ م صِيامُ الْقَلْبِ عَنِ الْفِكْرِ فِي الْأَثَامِ الْشَعْمِ . الْمُثَامِ الْشَعَام .

٥٣٥- صَمْتُ يُكْسِبُكَ الْوَقارَ خَيرٌ مِنْ كَلامٍ يَكْسُوكَ الْعارَ .

٥٣٥٤ - صَمْتُ يَكْسُوكَ الْكَرامَةَ خَيرٌ مِنْ قَوْلٍ يُكْسِبُكَ النَّدامَة.

٥٣٥٥ \_ صَمْتُ يُعَقِّبُكَ السَّلامَةَ خَيْرٌ مِنْ نُطْقٍ لَعُقِّبُكَ الْمَلامَةَ .

٥٣٥٦ \_ صَنائِعُ الْإِحْسانِ مِنْ فَضائِلِ الْإِنْسانِ.

٥٣٥٧\_صَنائِعُ الْمَعْرُوفِ تقي مَصارِعَ الْهَوانِ. ٥٣٥٨ \_ صَديقُكَ مَنْ نَهاكَ وَ عَدُوُّكَ مَنْ أَغْرِاكَ.

٥٣٥٩ \_ صِيانَةُ الْمَرْءِ عَلَىٰ قَدرِ دِيانَتِه .

٥٣٦٠ \_ صَدَقَةُ السِّرِّ تُكَفِّرُ الْخَطيئةَ .

٥٣٦١ \_ صَدَقَةُ ١١٠ الْعَلاٰنِيَةِ مَثْراةٌ فِي الْمالِ . ٥٣٦٢ \_ صِلْ عَجَلَتكَ بِتَأَنِّيكَ وَ سَـطُو تَكَ

بِرِفْقِكَ وَ شَرَّكَ بِخَيْرِكَ وَ انْصُرِ الْعَقْلَ عَلَىٰ الْهَوَىٰ تَمْلِكِ النَّهِيٰ .

٥٣٦٣ - صَدِّقْ بِما سَلَفَ مِنَ الْحَقِّ، وَ اعْتَبِرُ بِما مَضَىٰ مِنَ الدُّنْيا ، فَإِنَّ بَعْضَها يُشْبِهُ بَعْضاً وَ آخِرها لاحِقُ بِأَوَّلِها .

٥٣٦٤ \_ صَديقُ الْأَحْمَقِ في تَعَبِ .

٥٣٦٥ ـ صَديقُ الْجاهِلِ ١١١ مُعَرَّضٌ لِلْعَطَبِ.

٥٣٦٦ ـ صِدْقُ الرَّجُلِ عَلَىٰ قَدْرِ مُرُوَّتِه .

٥٣٦٧ \_ صِلِ الَّذي بَيْنَكَ وَ بَينَ اللهِ تَسْعَدْ
 بِمُنْقَلَبِكَ .

٥٣٦٨ ـ صُحْبَةُ الأَشْرارِ تُوجِبُ سُوءَ الظَّنِّ بِالْأَخْيارِ .

٥٣٦٩ \_ صَمْتُكَ حَتّىٰ تُسْتَنْطَقَ خَيرٌ (") مِنْ نُطْقِكَ حَتّىٰ تُسْكَتَ .

٥٣٧٠ ـ صَوْمُ النَّفْسِ عَنْ لَذَّاتِ الدُّنْيا أَنْفَعُ الصِّيام .

٥٣٧١ ـ صَمْتُ الْجاهِل سِتْرُهُ .

٥٣٧٢ ـ صِدْقُ الْأَجَلِ يَفْضَحُ كِذْبَ الْأَمَلِ. ٥٣٧٣ ـ صِلَةُ الْأَرْحامِ مَثْراةٌ فِي الْأَمُوالِ مَرْفَعَةٌ لِلْأَعْمالِ.

٥٣٧٤ ـ صافُّواالشَّيْطانَ بِالْمُجاهَدَةِ وَاغْلِبُوهُ

<sup>(</sup>١) في الغرر ٦١: أجمل.

<sup>(</sup>٢) في الغرر ٦١: أجمل.

<sup>(</sup>١) و هذه الحكمة جاءت في الغرر معطوفة عملي المتقدمة فحملت رقماً واحداً.

بِالْمُخالَفَةِ تَزْكُوا أَنْفُسُكُمْ وَ تَعْلُوا ، عِنْدَ اللهِ دَرَجاتُكُمْ .

٥٣٧٥ صِلَةُ الأَرْحامِ تُثْمِرُ الْأَمْوالَ وَتُنْسِيءُ فِي الْأَجالِ .

٥٣٧٦ صديق كُلِّ امْرِءِ عَقْلُهُ وَعَدُوَّهُ جَهْلُهُ. ٥٣٧٧ \_ صَيِّرِ الدِّينَ جُنَّةَ حَياتِكَ وَ التَّقْوىٰ عُدَّةَ وَ فَاتِكَ .

٥٣٧٨\_صُنْ دينَكَ بِدُنْياكَ تَرْبَحْهُما وَلاَ تَصُنْ دُنْياكَ بدينِكَ فَتَخْسَرَهُما .

٥٣٧٩ \_ صُنِ الدِّينَ بِالدُّنْيا يُنْجيكَ وَ لاَ تَصُنِ الدُّنْيا بِالدِّينِ فَتُرْديكَ .

• ٥٣٨٠ ـ صَبْرُكَ عَلَىٰ الْمُصِيبَةِ [يُخَفِّفُ الرَّزِيَّةَ وَ] يُجْزِلُ لَكَ الْمَثُوبَةَ .

٥٣٨١ ـ صاحِبُ الْمالِ مَتْعُوبٌ وَ الْغالِبُ الشَّرِّ مَغْلُوبٌ .

٥٣٨٧ \_ صِيانَةُ الْمَرْأَةِ أَنْعَمُ لِحالِها وَ أَدْوَمُ لِحالِها وَ أَدْوَمُ لِحالِها .

٥٣٨٣ \_ صَوابُ الْجاهِل كَالزَّلَّةِ مِنَ الْعاقِلِ. ٥٣٨٤ \_ صاحِبُ السَّوْءِ قِطعَةٌ مِنَ النَّارِ.

٥٣٨٥ \_صاحِبُ الْمَعْرُوفِ لا يَعْثُرُ فَإِذَا عَثَرَ وَجَدَ مُتَّكاً .

٥٣٨٦\_صاحِبِ الْإِخْوانَ بِالْإِحْسانِ وَ تَغَمَّدُ ذنو بَهُمْ بِالْغفرانِ .

٥٣٨٧ - صَلاحُ الْعَمَلِ بِصَلاحِ النِّيَّةِ . هِمَالاحُ النِّيَّةِ . هِمَالاحُ الْبَدَنِ الْحِمْيَةُ .

٥٣٨٩ \_ صَلاحُ الْعَيْشِ التَّدْبيرُ .

• ٥٣٩ - صَلاحُ الرَّأْي هِدايَةُ ١٠٠ الْمُسْتَشيرِ.

٥٣٩١ \_ صَلاحُ الدِّينِ الْوَرَعُ .

٣٩٢ - صَلاحُ النَّفْسِ بِقِلَّةِ ١١٠ الطُّمَع .

٣٩٣ \_ صَلاحُ الْإِيمانِ الْوَرَعُ وَ فَسادُهُ الطَّمعُ.

٥٣٩٤ \_ صَلاحُ الْعَقْلِ الْأَدَبُ .

٥٣٩٥ ـ صَلاحُ الْوَرَعِ ٣ تجنُّبِ الرَّبِ.

٥٣٩٦ \_ صَلاحُ الرَّعِيَّةِ الْعَدْلُ .

٥٣٩٧ \_ صَلاحُ الْبَرِيَّة الْعَقْلُ .

٥٣٩٨ ـ صَلاحُ النَّفْسِ مُخالَفَةُ ١٠ الْهَوىٰ .

٥٣٩٩ \_ صَلاحُ الْأَخِرَةِ رَفْضُ الدُّنْيا .

٠٤٠٠ ـ صِحَّةُ الدُّنْيَا أَسْقَامٌ وَ لَذَّتُهَا آلامٌ .

٥٤٠١ ـ صِحَّةُ الأَجْسامِ مِنْ أَهْنَأُ الأَقْسامِ.

٥٤٠٢ صِحَّةُ الضَّمائِرِ مِنْ أَفضَل الذَّخائِرِ.

معه من عنوابُ الرَّأْيِ بِالدُّوَلِ وَ يَـذُهُبُ بِذَهَابِها .

<sup>(</sup>١) في الغرر ٤: بنصح المستشير.

<sup>(</sup>۲) في الغرر ٦: قلة ، و هذه الحكمة و التي قبلها لم تسرد فسي(ب).

<sup>(</sup>٣) في الغرر ٩: صلاح التقوي .

<sup>(</sup>٤) في الغرر ١٤ : مجاهدة .

٥٤٠٤ ـ صَوابُ الْأراءِ بِإِجالَةِ الْأَفْكارِ .

٥٤٠٥ صُحْبَةُ الْأَخْيارِ تَكْسِبُ الْخَيْرَ كَالرِّيحِ إِذَا مَرَّتْ بِالطِّيبِ حَمَلَتْ طيباً.

٥٤٠٦ صاحِبُ السُّلْطانِ كَراكِبِ الْأَسَدِيُغْبَطُ بِمَوْقِعِه وَ هُوَ أَعْرَفُ بِمَوْضِعِه .

٥٤٠٧ صيِّر الدِّينَ حِصْناً لِدَوْلَتِكَ وَالشُّكْرَ حِرْزاً لِنِعْمَتِكَ فَكُلُّ دَوْلَةٍ يَـحُوطُهَا الدِّيـنُ لاَتُعْلَبُ وَكُلُّ نِعْمَةٍ يَـحُرُزُها الشُّكْرُ لا تُسْلَبُ.

٥٤٠٨\_صاحِبِ الْعُقَلاءَ تَغْنَمْ وَ أَعْرِضْ عَنِ الدُّنيا تَسْلَمْ.

٥٤٠٩ ـ صُحْبَةُ الأَشْرارِ تُكْسِبُ الشَّرَّ كَالرِّيحِ إِذَا مَرَّتْ بِالنَّيْنِ حَمَلَتْ نَتْناً .

١٠٥ - صِلَةُ الرَّحِمِ مَنْماةٌ لِلْعَدَدِ مَثْراةٌ لِلْنِّعَمِ.
 ١١٥ - صِلُوا الَّذي بَيْنَكُمْ وَ بَينَ اللهِ تَسْعَدُوا.
 ٥٤١٢ - صَدَفَةُ الْعَلانِيةِ تَدْفَعُ مَيْتَةَ السُّوءِ.

٥٤١٣ ـ صِلَةُ الرَّحِم تُوجِبُ الْمَحَبَّةَ وَ تَكْبِتُ الْعَدُوَّ .

٥٤١٤ ـ صَنيعُ الْمالِ يَزُولُ بِزَوالِه .

٥٤١٤ ـ صارَ الْفُسُوقُ فِي النّاسِ نَسَباً وَ الْعَفافُ عَجَباً وَ لُبِسَ الْفَرْوِ مَقْلُوباً .

٥٤١٥ \_ صَمْتُ تُحْمَدُ عاقِبَتُهُ خَيْرٌ مِنْ كَلامٍ تُذَمُّ مَغَيَّتُهُ .

٥٤١٦ صِدْقُ إِخْلاصِ الْمَرْءِ يُعْظِمُ زُلْفَتَهُ وَ يُعْظِمُ زُلْفَتَهُ وَ يُعْظِمُ زُلْفَتَهُ وَ يُجْزِلُ مَثُوبَتَهُ .

٥٤١٧ ـ صلّةُ الرّحمِ تُنْمي الْعَدَدَ وَ تُوجِبُ السُّؤدَدَ .

٥٤١٨ - وَ سُئل اللهِ عَن الْعَالَمِ الْعِلْوِيَ فقال: صُورٌ عارِيَةٌ عنِ الْمَوادِّ، خالِيَةٌ (١) عنِ الْقُوَّةِ وَ الْإِسْتِعْدادِ، تَجَلَّىٰ لَهَا فَأَشْرَقَتْ، وَ طَالَعَها بِنُورِهِ فَتَلَا لَأَتْ، وَ أَلْقَىٰ في هُوِيَّتِها مِثَالَهُ فَأَظْهَرَ عَنْها أَفْعالَهُ، وَ خَلَقَ الْإِنْسانَ دَا نَفْسٍ ناطِقَةٍ، إِنْ زَكَاها بِالْعِلْم وَ الْعَمَلِ فَقَدْ شابَهَتْ جَواهِرَ أُوائِلِ عِللِها وَ إِذَا فَقَدْ شابَهَتْ جَواهِرَ أُوائِلِ عِللِها وَ إِذَا اعْتَدَلَ مِزاجُها وَ فارَقَت الْأَضْدادَ فَقَدْ شارَكَ بِهَا السَّبْعَ الشِّدادَ.

٥٤١٩ - صَبْرُكَ عَلَىٰ تَجَرُّعِ الْغُصَصِ يُظْفِركَ بِالْفُرَصِ .

٥٤٢٠ \_ صِفَتانِ لا تُقْبَلُ الْأَعْمالُ إِلّا بِهِما :
 التُّقىٰ وَ الْإِخْلاصُ .

٥٤٢١ صِيامُ الْأَيّامِ الْبيضِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ يَرْفَعُ الدَّرَجاتِ وَ يُعْظِمُ الْمَثُوباتِ .

٥٤٢٢ صَمْداً صَمْداً حَتّىٰ يَنْجَلى لَكُمْ عَمُودُ

<sup>(</sup>١) و في الغرر ٧٥: عالية .

الْحَقِّ وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَ اللهُ مَعَكُمْ وَ لَـنْ يَتِرَكُمْ أَعْمالَكُمْ .

٥٤٢٣ ـ صَوْمُ الْجَسَدِ الْإِمْسَاكُ عَنِ الْاغْذِيَةِ بِإِرَادَةٍ وَ اخْتِيَارٍ خَوْفاً مِنَ الْعِقَابِ وَ رَغْبَةً فِي الْأَجْرِ وَ الثَّوَابِ .

٥٤٢٤ ـ صَوْمُ النَّفْسِ إِمْساكُ الْحَواسِّ الْخَمْسِ عَنْ الْمَاثِمِ وَ خُلُوُّ الْقَلْبِ عَنْ أَسْبابِ الشَّرِّ.

٥٤٢٥ صَوْمُ الْقَلْبِ خَيرٌ مِنْ صِيامِ اللِّسانِ وَ صَوْمُ اللِّسانِ وَ صَوْمُ اللِّسانِ خَيرٌ مِنْ صِيامِ الْبطْنِ . صَوْمُ اللِّسانِ وَاأَنْفُسَكُمْ عَلَىٰ فِعْلِ الطَّاعاتِ وَ صُونوها عَنْ دَنَسِ السَّيِّئاتِ تَجِدُوا حَلاوَةَ الْإِيمانِ .



# الباب الخامس عشر

مقا ورد من حكم أمير المؤمنين عليٌّ بن أبي طالب ﷺ في

المنافعة الم

وهو فصل واحد :

#### باللفظ المطلق وهو أربعون حكمة

### فَمِنْ ذَلِكَ قُولَه 🚇 :

٥٤٣٥ ـ ضَرَرُ الْفَقْرِ أَحْمَدُ مِنْ أَشَرِ الْغِنىٰ . ٥٤٣٦ ـ ضَبْطُ اللِّسانِ مُلْكُ وَ إِطْلاقَهُ هُلْكُ . ٥٤٣٧ ـ ضابطُ نَفْسِه عَنْ دَواعِي اللَّذَاتِ مالِكُ

> ٥٤٣٨ ـ ضادُّوا الشَّرِّ بِالْخَيرِ. ٥٤٣٩ ـ ضادُّوا الْغَباوَةَ بِالْفِطْنَةِ. ٥٤٤٠ ـ ضادُّوا الْهَوىٰ بِالْعَقْل.

وَ مُهْمِلُهَا هَالِكُ .

٥٤٤١ ـ ضادُّوا الْكِبْرَ بِالْتَّواضُعِ . ٥٤٤٢ ـ ضادُّوا الْجَوْرَ بِالْعَدْلِ . ٥٤٤٣ ـ ضادُّوا الْغَضَبَ بِالْحِلْمِ .

3330 ـ ضادُّوا الشَّهْوَةَ بِالْقَمْعِ . وَالْقَمْعِ . وَالْقَمْعِ . وَالْقَمْعِ بِالْوَرَعِ .

٥٤٤٦ ـ ضادُّوا الشَّرَهَ بِالْعِقَّةِ َ.

٧٤٤٧ \_ ضادُّوا الْقَسْوَةَ بالرِّقَّةِ .

٥٤٢٨ ـ ضَلَّ مَنِ اهْنَدَىٰ بِغَيرِ هُدَىٰ اللهِ. ٥٤٢٩ ـ ضاعَ مَنْ كَانَ لَهُ مَقْصَدٌ غَيرُ اللهِ. ٥٤٣٠ ـ ضَرُورَةُ الْفَقْرِ تَبْعَثُ عَلَىٰ قَبيح

٥٤٢٧ ـ ضَياعُ الْعُمْرِ بَينَ الْأَمَالِ وَ الْمُنىٰ .

٥٤٣١ \_ ضَرُوراتُ الْأَحْوالِ تَحْمِلُ عَلَىٰ رُكُوبِ الْأَهْوالِ . وَكُوبِ الْأَهْوالِ . وَعَلَىٰ الْحِكَمَةُ فَهُوَ أَحَقُ

الأُمْرِ (١) .

بِها" حَيْثُ كانَتْ . ٥٤٣٣ ـ ضياعُ الْعُقُولِ في طَلَبِ الْفُضُولِ .

٥٤٣٤ ـ ضَلالُ الْعَقْلِ يُبْعِدُ عَنِ الرَّ شادِوَ يُفْسد الْمعادَ .

<sup>(</sup>١) في (ب): الأثر ، و في الغرر ٣: فظيع الأمر .

<sup>(</sup>٢) في الغرر ٦: فهو يطلبها حيث كانت.

٥٤٤٨ \_ ضادُّوا الْجَهْلَ بِالْعِلْمِ.

٥٤٤٩ ـ ضادُّوا الْجَزَعَ بِالْصَّبْرِ .

٥٤٥٠ ـ ضادُّوا الْحِرْصَ بِالْقُنُوعِ.

٥٤٥١ \_ ضادُّوا الْكُفْرَ بِالْإِيْمانِ .

٥٤٥٧ \_ ضادُّوا الْإِساءَةَ بِالْإِحْسانِ .

٥٤٥٣ \_ ضادُّوا الْغَفْلَةَ بِالْيَقْظَةِ .

٥٤٥٤ \_ ضادُّوا التَّواني بِالْعَزْمِ .

٥٤٥٥ \_ ضادُّوا التَّفْريطَ بِالْحَزْم .

٥٤٥٦ ـ ضَرُوراتُ الْأَحْوالِ تُنْذِلُّ رِقـابَ الرِّجال .

٥٤٥٧ ـ ضالَّةُ الْجاهِلِ غَيرُ مَوْجُودَةٍ .

٥٤٥٨ ـ ضِرامُ الشَّهْوَةِ يَبْعَثُ عَـلَىٰ تَـلَفِ اللَّهْوَةِ يَبْعَثُ عَـلَىٰ تَـلَفِ اللَّهْجَةِ .

٥٤٥٩ \_ ضَلالُ الدُّليلِ هَلاكُ الْمُسْتَدِلِّ .

٥٤٦٠ \_ ضَلَّةُ الرَّأْي تُفْسِدُ الْمَقاصِدَ .

٥٤٦١ ضُرُوبُ الْأَمْثالِ تُضْرَبُ لِأُولِي النَّهيٰ وَ الْأَلْبابِ .

٥٤٦٢ - ضَبْطُ النَّفْسِ عِنْدَ الرَّغَبِ وَ الرَّهَبِ مِنْ أَفْضَلِ الْأَدَبِ .

٥٤٦٣ ـ ضِرامُ نارِ الْغَضَبِ يَبْعَثُ عَلَىٰ رُكُوبِ الْعَطَبِ .

٥٤٦٤\_ضَلالُ النُّفوسِ بَيْنَ [دَواعي] الشَّهْوَةِ وَ الْغَضَب .

٥٤٦٥ ـ ضَبْطُ النَّفْسِ عِنْدَ هَيَجانِ الْغَضَبِ يُؤْمِنُ مَواقِعَ الْعَطبِ.

٥٤٦٦ - ضَلالُ الْعَقْلِ أَشَدُّ ضَلَّةٍ وَ ذِلَّةُ الْجَهْلِ أَعْظَمُ ذِلَّةٍ .





# الباب السادس عشر

مقا ورد من حكم أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ﷺ في

جَ وَلَيْكًاء

وهو فصلان :

الفصل الأُوَّل : بلفظ طوبي وهو خمس وأربعون حكمة

الفصل الثاني: باللَّفظ المطلق وهو إحدى و خمسون حكمة

## الفصل الأول

### بلفظ طوبي وهو خمس وأربعون حكمة

#### فَمِنْ ذَلِكَ قُولُم 👑 :

اللهِ.

٥٤٦٧ ـ طُوبىٰ لِمَنْ غَلَبَ نَفْسَهُ وَ لَمْ تَغْلِبْهُ. ٥٤٦٨ ـ طُوبىٰ لِمَنْ مَلَكَ هَواهُ وَ لَمْ يَمْلِكُهُ. ٥٤٦٩ ـ طُوبىٰ لِمَنْ أَحْسَنَ إلىٰ الْعِبادِ وَ تَزَوَّدَ

لِلمَعادِ .

٥٤٧٠ ـ طُوبىٰ لِمَنْ تَجَلْبَبَ الْقُنُوعَ وَ تَجَنَّبَ الْقُنُوعَ وَ تَجَنَّبَ الْإِسْرافَ .

٥٤٧١ ـ طُوبىٰ لِمَنْ تَحَلَّىٰ بِالْعَفافِ وَ رَضِيَ بِالْكَفافِ .

. 1287 ـ طُوبيٰ لِمَنْ أَكرَمَ (١٠ نَفْسَهُ مَخَافَةَ اللهِ وَ أَطاعَهُ فِي السِّرِّ وَ الْجَهْرِ .

٣٤٧٣ ـ طُوبىٰ لِمَنْ أَطاعَ ناصِحْاً يَهْديهِ وَ تَجَنَّبَ غاوِياً يُرْديهِ .

(۱) و في الغرر ۸: ألزم نفسه مخافة ربه ..

٥٤٧٤ ـ طُوبيٰ لِمَنْ وُفِّقَ لِطاعَتِه وَ بَكَيٰ عَلَيٰ خَطِيئَتِه .

٥٤٧٥ ـ طُوبىٰ لِمَنْ صَمَتَ إِلَّا مِنْ ذِكْرِ اللهِ. ٥٤٧٦ ـ طُوبىٰ لِلْمُنْكَسِرَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ أَجْل

٥٤٧٧ ـ طُوبيٰ لِمَنْ خافَ اللهَ فَأَمِنَ .

٥٤٧٨ ـ طُوبي لِمَنْ ذَكَرَ الْمَعادَ فَأَحْسَنَ .

٥٤٧٩ - طُوبيٰ لِنَفْسٍ أَدَّتْ إِلَىٰ رَبِّها فَرْضَها.

٠٤٨٠ ـ طُوبيٰ لِعَيْنٍ هَجَرَتْ في طاعَةِ اللهِ غَمْضَها.

٥٤٨١ ـ طُوبيٰ لِمَنْ جَعَلَ الصَّبْرَ مَطِيَّةَ نَجاتِه وَ التَّقْوِيٰ عُدَّةَ وَفاته .

٥٤٨٢ ـ طُوبىٰ لِمَنْ صَلَحَتْ سَـريرَتُهُ وَ حَسُنَتْ عَلانِيَتُهُ وَ عَزَلَ عَنِ النّاسِ شَرَّهُ.

٥٤٨٣ ـ طُوبيٰ لِمَنْ أَخْلَصَ لِلَّهِ عِلْمَهُ وَعَمَلَهُ وَ حُبَّهُ وَ بُغْضَهُ وَ أَخْذَهُ وَ تَرْكَهُ وَ كَلاْمَهُ وَ صَمْتَهُ .

٥٤٨٤ ـ طُوبيٰ لِمَنْ وُفِّقَ لِطاعَتِه وَ حَسُنَتْ خَليقَتُهُ وَ أَحْرَزَ أَهْرَ آخِرَتِه .

٥٤٨٥ ـ طُوبىٰ لِمَنْ كابَدَ هَواهُ وَكَذَّبَ مُناهُ وَ رَمَىٰ غَرَضاً وَ أَحْرَزَ عِوَضاً .

٥٤٨٦ ـ طُوبيٰ لِمَنْ قَدّمَ خالِصاً وَ عَـمِلَ صَالِحاً وَ عَـمِلَ صَالِحاً وَ اجْـتَنَبَ مَـذْخُوراً وَ اجْـتَنَبَ مَحْذُوراً .

٥٤٨٧ ـ طُوبىٰ لِمَنْ رَكِبَ الطَّرِيقَةَ الْغَرَّاءَ وَلَزِمَ الْمَحَجَّةَ الْبَيْضاءَ وَ تَوَلَّهُ بِالْأَخِرَةِ وَ أَعْرَضَ عَنِ الدُّنْيا .

٥٤٨٨ ـ طُوبىٰ لِمَنْ لا يَقْتُلُهُ قاتِلاٰتُ الْغُرُورِ. ٥٤٨٩ ـ طُوبىٰ لِمَنْ لَمْ تُغُمَّ عَلَيْهِ مُشْتَبِهاتُ الْأُمُورِ. الْأُمُورِ.

٠٤٩٠ ـ طُوبيٰ لِمَنْ بادَرَ [صالِحَ] الْعَمَلَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَطعَ أَسْبابُهُ .

٥٤٩١ - طُوبيٰ لِمَنْ كَذَّبَ مُناهُ وَ أَخْرَبَ دُنْياهُ وَ عَمَّرَ أُخْرَاهُ ١٠٠ .

٥٤٩٢ ـ طُوبيٰ لِمَنْ بادَرَ الْهُديٰ قَبْلَ أَنْ تُغْلَقَ أَبُوابُهُ .

٥٤٩٣ ـ طُوبيٰ لِمَنْ عَصيٰ فِرْعَوْنَ هَواهُ وَ أَطَاعَ مُوسيٰ تَقْواهُ ١٠٠ .

٥٤٩٤ ـ طُوبي لِمَنْ ذَكَرَ الْمَعادَ وَ اسْتَكْثَرَ مِنَ الزّادِ .

٥٤٩٥ ـ طُوبيٰ لِمَنْ راقَبَ رَبهُ وَ خافَ ذَنْبَهُ.

٥٤٩٦ ـ طُوبيٰ لِمَنْ أَشْعَرَ التَّقُويٰ قَلْبَهُ .

٥٤٩٧ ـ طُوبي لِمَنْ حافظَ عَلَىٰ طاعَةِ رَبِّه. . ٥٤٩٨ ـ طُوبيٰ لِمَنْ خَلا مِنَ الْغِلِّ صَدْرُهُ وَ

سَلِمَ مِنَ الْغِشِّ قَلْبُهُ.

٥٤٩٩ ـ طُوبىٰ لِمَنْ شَغَلَ قَلْبَهُ بِالْفِكْرِ وَلِسانَهُ بالذِّكْرِ .

٥٥٠٠ طُوبىٰ لِمَنْ قَصَّرَ هَمَّهُ ٣ عَلىٰ ما يَعْنيهِ
 وَ جَعَلَ جِدَّهُ فيما يُنْجيهِ .

٠١ - ٥٥ ـ طُوبىٰ لِكُلِّ نادِمٍ عَلَىٰ زَلَّتِه مُسْتَدْرِكٍ فَارِطَ عَثْرَتِه . فارطَ عَثْرَتِه .

٢ • ٥٥ \_ طُوبيٰ لِمَنْ قَصَّرَ أَمَلَهُ ٣٠ .

٥٥٠٣ ـ طُوبىٰ لِمَنْ بادَرَ أَجَلَهُ وَ أَخْلَصَ
 عَمَلَهُ.

٥٥٠٤ ـ طُوبىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ مِنْ نَفْسِه [شُغُلً]
 شاغِلٌ عَنِ النّاسِ .

<sup>(</sup>١) في الغرر ٢٢: لعمارة أخراه.

<sup>(</sup>١) كذا في النسختين ، و في الغرر ٢٣: طوبي لمن أطاع محمود تقواه و عصى من مذموم هواه .

<sup>(</sup>٢) في الغرر ١٠: همته.

<sup>(</sup>٣) و بعدها في الغرر ١٣ : و اغتنم مُهَلُّه.

٥٥٠٥ - طُوبىٰ لِمَنْ سَعىٰ في فَكَاكِ نَفْسِه ١٠٠ . ٥٥٠ - طُوبىٰ لِمَنْ كَظَمَ غَيْظَه وَ لَمْ يُطْلِقْهُ وَ عَصِيٰ أَمْرَ نَفْسِه فَلَمْ يُهْلِكُهُ .

٧٥٠٧ ـ طُوبىٰ لِمَنْ سَلَكَ طَرِيقَ السَّلامَةِ بِبَصَرِ مَنْ بَصَّرَهُ وَ طَاعَةِ هادٍ أَمَرَهُ .

٥٥٠٨ ـ طُوبيٰ لِمَنْ ذَلَّ في نَفْسِه وَ عَزَّ بِطاعَتِه وَ غَنِي بِقَناعَتِه .

٥٥٠٩ ـ طُوبىٰ لِمَنْ يُونِسُ " قَلْبَهُ بِبَرْدِ الْيَقِينِ.

٥٥١٠ طُوبي لِمَنْ عمِلَ بِالدِّينِ " وَ اقْتَفىٰ أَثَرَ النَّبيِّينَ .

١٥٥١ - طُوبيٰ لِمَنْ بادَرَ الْأَجَلَ وَاغْتَنَمَ الْمَهَلَ
 وَ تَزَوَّدَ مِنَ الْعَمَل .

٢٥٥١ - طُوبئ لِمَنْ اسْتَشْعَرَ الْأَجَلَ وَكَلَّابَ
 الأُمَلَ وَ تَجَنَّبَ الزَّلَلَ .

٥٥١٣ ـ طُوبىٰ لِمَنْ ذَكَرَ الْمَعادَ وَ عَـمِلَ الْحَسَناتِ وَ قَنَعَ بِالْكَفافِ (\*) .

٥٥١٤ ـ طُوبيٰ لِمَنْ كانَ لَهُ مِنْ نَفْسه شاغِلٌ

وَالنَّاسُ مِنْهُ في راحَةٍ وَ عَمِلَ بِـطاعَةِ اللهِ سُبْحانَهُ.

<sup>(</sup>١) لاحظ الغرر ثم الحكمة التي تقدمت برقم ٥٤٦٨.

<sup>(</sup>٢) في الغرر ٣٢: بوشِر ، و هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) في الغرر ٣٣: بسنة الدين.

<sup>(:)</sup> في الغرر ٤٠ : الوجل، و المثبت أنسب.

 <sup>(</sup>٤) في الغرر ٤١: طوبن لمن خاف العقاب و عمل للحساب و صاحب العفاف و قنع بالكفاف و رضي عن الله سبحانه.

### الفصل الثاني

### باللفظ المطلق وهو إحدى وخمسون حكمة

#### فُمنْ ذَلكَ قُولُه ﷺ :

٥٥١٦\_طاعَةُ اللهِ أَعْلَىٰ عِمادٍ وَ أَقُوىٰ عَتادٍ. ٥٥٢٤ - طَلَبُ السُّلْطانِ مِنْ خِداعِ الشَّيْطانِ. ٥٥٢٥ ـ طاعَةُ الْغَضَبِ نَدَمٌ وَ عِصْيانٌ . ٥٥١٧ ـ طُولُ الْقُنُوتِ وَ السُّجُودِ يُنْجِي مِنْ عَذابِ النّارِ .

٥٥١٨ ـ طالِبُ الْأَدَبِ أَحْزَمُ مِنْ طالِبِ ٥٥٢٧ ـ طاعَةُ الْهَوىٰ تُفْسِدُ الْعَقْلَ . الذَّهَبِ.

٥١٩ ـ طاعَةُ اللهِ لا يَحُوزُها إِلَّا مَنْ بَذَلَ ٥٥٢٩ \_ طَلَبُ الدُّنْيا رَأْسُ الْفِتْنَةِ. الْجِدُّ وَ اسْتَفْرَغَ الْجَهْدَ .

> ٠ ٢ ٥ ٥ ـ طُولُ الْإِمْتِنان يُكَدِّرُ صَفْوَ الْإِحْسانِ. ٥٥٢١ ـ طالِبُ الْأَخِرَةِ يُدْرِكُ مِنْهَا أَمَلَهُ وَ يَأْتِيهِ مِنَ الدُّنْيا ما قُدِّرَ لَهُ.

> ٥٥٢٢ طالِبُ الدُّنْيا تَفُوتُهُ الْأَخِرَةُ وَ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ حَتّىٰ يَأْخُذَ بِعُنُقِه وَ لا يُدْرِكُ مِنَ الدُّنْيا إلَّا ما قُسِمَ لَهُ .

007٣ \_ طاعَةُ النِّساءِ شيمَةُ الْحَمْقيٰ.

٥٥٢٦\_طُولُ التَّفْكير يُصْلِحُ عَواقِبَ التَّدْبيرِ. ٥٥٢٨ ـ طاعَةُ النِّساءِ غايَةُ الْجَهْلِ.

. و كَلَبُ الثَّنَّاءِ بِغَيرِ اسْتِحْقاقٍ خُرْقٌ

٥٥٣١ ـ طَلَبُ الْجَنَّةِ بِلا عَمَلِ حُمْقٌ . ٥٥٣٢ \_ طَلاقُ الدُّنيا مَهْرُ الْجَنَّةِ .

٥٥٣٣ ـ طَلَبُ الْجَمْع بَينَ الدُّنْيا وَ الْأَخِرَةِ مِنْ خِداع النَّفْسِ.

٥٥٣٤\_طالِبُ الْخَيرِ بِعَمَلِ الشَّرِّ فاسِدُ الْعَقْل وَ

الْجِسِّ .

٥٥٣٥ ـ طَلَبُ الْمَراتِبِ وَ الدَّرَجاتِ بِلا عَمَلِ جَهْلُ .

٥٥٣٦\_طاعَةُ الْجَهُولِ وَكَثْرَةُ الْفُضُولِ تَدُلَّانِ عَلَىٰ الْجَهْلِ.

٥٥٣٧ ـ طاعَةُ اللهِ مِفْتاحُ سَدادٍ وَ إِصْلاحُ مِعادٍ.

٥٣٨ - طَهِّرُ واقُلُوبَكُمْ مِنَ الْحَسَدِ فَإِنَّهُ مُكْمِدُ مُضْنى .

٥٥٣٩ ـ طاعَةُ النِّساءِ تُزْري الْنُبَلاءَ وَ تُرْدِي الْنُبَلاءَ وَ تُرْدِي الْمُقَلاء .

• ٥٥٤ - طَلَبُ التَّعاوُنِ عَلَىٰ نُصْرَةِ الْباطِلِ جِنايةً وَ خِيانَةً .

00٤١\_طَلاقةُ الْوَجْهِ بِالبُشْرِ وَ الْعَطِيَّةِ وَ فِعْلِ الْبِرِّ وَ بَذْلِ التَّحِيَّةِ دَاعٍ إِلَىٰ مَحَبَّةِ الْبَرِيَّةِ .

00٤٢\_طاعَةُ الشَّهْوَةِ هُلْكُ وَمَعْصِيتُها مُلكٌ. 00٤٣\_طاعَةُ الْجوْر تُوجِبُ الْهُلْكَ وَ تَأْتِي

عَلَىٰ الْمُلْكِ .

\$200 ـ طاعَةُ الشَّهْوَةِ تُفْسِدُ الدِّينَ .

٥٥٤٥ ـ طاعَةُ الْحِرْصِ تُفْسِدُ الْيقينِ .

٥٥٤٦ - طيبُوا عَن أَنْفُسِكُمْ نَفْسَاً وَامْشُوا إِلَىٰ الْمَوْتِ مَشْياً سُجُحاً .

002٧ \_ طاعَةُ الْأَمَل تُفْسِدُ الْعَمَلَ .

٥٥٤٨ \_ طاعَةُ الْجاهِلِ تَدُلُّ عَلَىٰ الْجَهْلِ .

٥٥٥١ ـ طاعَةُ الْهُدىٰ تُنْجىي .

٥٥٥٢ ـ طاعَةُ الْهَوىٰ تُـرْدي .

000°ـطاعَةُ ذوِي الشُّرُورِ ١٠٠ تُفْسِدُ عَواقِبَ الْأَمُورِ .

٥٥٥٤ ـ طُولُ الْفِكْرِ يُحْمِدُ الْعَواقِبَ وَ يُصْلَحُ الْعُواقِبَ وَ يُصْلَحُ الْأَمُورَ " .

٥٥٥٥ طُولُ الْإِعْتباريَحْدُوعَلَىٰ الْإِسْتِظْهارِ. ٥٥٥٦ ـ طُولُ الْإِصْطِبارِ مِنْ شِيَمِ الْأَبْرارِ . ٥٥٥٧ ـ طَلَبُ الْأَدَبِ جَمالُ الْحَسَبِ .

م٥٥٥ \_ طَعَنُ اللِّسان أَمْضَىٰ مِـنْ جَـرْحِ السِّنان " .

٥٥٥٩ \_ طَريقُنَا الْقَصْدُ وَ سَبيلُنَا الرُّشْدُ .

٥٥٦٠ طَهِّرُوا نُفُوسَكُمْ مِنْ دَنَسِ الشَّهواتِ
 نُدْرِكُوا رَفيعَ الدَّرَجاتِ

٥٥٦١ ـ طَهِّرُوا قُلُوبَكُمْ مِنْ دَرَنِ السَّيِّئَاتِ
 تَتَضاعَفْ لَكُمْ الْحَسَناتُ .

٥٥٦٢ ـ طُولُ التَّفْكيرِ يَعْدِلُ رَأْيَ الْمُشير .

<sup>(</sup>١) في الغرر ١٩: طاعة دواعي الشرور.

<sup>(</sup>٢) في الغرر ٣٠: العواقب و يستدرك فساد الأمور .

<sup>(</sup>٣) في الغرر ٢٨: أمَضُّ من طعن السنان، و لكل منهما وجه.

٥٥٦٣ طَلَبُ التَّعَاوُنَ عَلَىٰ إِقَامَةِ الْحَقِّ دِيانَةُ وَ أَمانَةٌ .

2001 و قال الله في ذكر رسول الله في الله على الله على الله على الله على المحتم مراهِمه و المحمى مواسِمه ، يَضَعُ ذلِكَ حَيْثُ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ ؛ مِنْ قُلُوبٍ عُمْيٍ وَ آذانٍ صُمِّ وَ أَلْسِنَةٍ الله عَمْمِ، وَ يَتَتَبَّعُ بِدَوائِه مَواضِعَ الْغَفْلَةِ وَ مُواطِنَ الْحَيرة .

0070 \_ وَ سُئِلَ ﷺ عَن القَدَر فقال:

طَريقٌ مُظْلِمٌ فَلا تَسْلُكُوها وَ بَحْرُ عَميقٌ فَلا تَلِجُوهُ وَ سِرُّ اللهِ فَلا تَتَكَلَّفُوهُ.

٥٦٥-عَجِبْتُ لِمَنْ يَتَصَدّىٰ لِإِصْلاحِ النّاسِ
 وَ نَفْسُهُ أَشَدُّ شَيْءٍ فَساداً فَلا يُـصْلِحُها وَ
 تَعاطىٰ إِصْلاحَ غَيْرِهِ

٥٦٥١ \_ عَجِبْتُ لِمَنْ يُنْكِرُ عُيُوبَ النّاسِ وَ نَفْسُهُ أَكْثَرُ شَيْءٍ مُعاباً وَ لا يُبْصِرُها .

٥٦٥٢ عَجِبْتُ لِمَنْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ كَيْفَ يُنْصِفُ عَيْنَ مُنْصِفُ عَيْرَهُ .

٥٦٥٣ - عَجِبْتُ لِمَنْ يُقالُ (١) فيدِ الشَّرُّ الَّذِي يَعْلَمُ أَنَّهُ فيدِ كَيْفَ يَغْضِبُ .

٥٦٥٤ - عَجِبْتُ لِمَنْ يُقالُ فيهِ الْخَيرُ ٣ الَّذي يَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ فيهِ كَيْفَ يَرْضَىٰ .

٥٩٥٥ عَجِبْتُ لِلْبَخيلِ " يَتَعَجَّلُ بِالْفَقْرِ الَّذي مِنْهُ هَرَبَ وَ يَفُوتُهُ الْغِنَىٰ الَّذي إِيّاهُ طَلبَ فَيَعيشُ فِي اللَّنْيا عَيْشَ الْفُقَرَاءِ وَ يُحاسَبُ فِي الْأُخِرَةِ حِسابَ الْأَغْنِياءِ.

٥٦٥٦ \_ عَجِبْتُ لِمَنْ يَشْتَرِي الْعَبيدَ بِمالِهِ فَيُعْتِقَهُمْ كَيفَ لا يَشْتَرِي الْأَحْرارَ بِإِحْسانِهِ فَيَعْتِقَهُمْ .

٥٦٥٧ - عَجِبْتُ لِمَنْ يُنْكِرُ النَّشْأَةَ الْأُخْرِيٰ وَ هُوَ يَرَىٰ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ .

(١) في طبعة طهران للغور: يقال ان فيه ، و في طبعة النسجف:

٥٦٥٨ - عَجِبْتُ لِعامِرِ دارِ الْفَناءِ وَ تارِكِ دارِ الْبَقاءِ .

٥٦٥٩ عَجِبتُ لِمَنْ نَسِيَ الْمَوْتَ وَ هُوَ يَرِىٰ مَنْ يَمُوتُ .

٥٦٦٠ عَجِبْتُ لِمَنْ يَرِىٰ أَنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ فِي نَفْسُ كُلَّ يَوْمٍ فِي نَفْسِه وَ عُمْرِه وَ هُوَ لاَ يَتَأَهَّبُ لِلْمَوْتِ. ٥٦٦١ معجِبْتُ لِمَنْ يَحْتَمِي عَنِ الطَّعامِ لِمَضَرَّتِه كَيْفَ لا يَحْتَمِي الذَّنْبَ لِأَلِيمِ عُقُوبَته.

٥٦٦٢ عَجِبْتُ لِمَنْ يَتَكَلَّمُ فيما إِنْ حُكِيَ عَنْهُ ضَرَّهُ وَ إِنْ لَمْ يُحْكَ عَنْهُ لَمْ يَنْفَعْهُ .

٥٦٦٣ عَجِبْتُ لِمَنْ يَتَكَلَّمُ بِما لا يَنْفَعُهُ في دُنْياهُ وَ لا يُكْتَبُ لَهُ أَجْرُهُ في أُخْراهُ.

2778 ـ عَجِبْتُ لِمَنْ يَرْغَبُ فِي التَّكَثُّرِ مِنَ الْأَلْبَاءَ الْأَلْبَاءَ الْأَلْبَاءَ الْأَلْبَاءَ الْأَلْبَاءَ الْأَلْبَاءَ الْأَلْبَاءَ الْأَنْقِياءَ الَّذِينَ تُغْتَنَمُ فَضائِلُهُمْ وَ تَـهْديهِ عُلُومُهُمْ وَ تَرينُهُ صُحْبَتُهُمْ .

0770 عَجِبْتُ لِرَجُلٍ يَأْتِيهِ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ في حَاجَةٍ فَيَمْتَنِعُ مِنْ قَضَائِها وَ لا يَرَىٰ نَفْسَهُ لِلْخَيرِ أَهْلاً فَهَبْ أَنَّهُ لا ثَوابَ يُرْجَىٰ وَ لا عِسَقَابَ يُستَقَىٰ أَفَتَزْهَدُونَ في مَكَارِمِ الْأَخْلاق.

٥٦٦٦ \_ عَجِبْتُ لِمَنْ يَرْجُو فَضْلَ مَنْ فَوْقَهُ

<sup>(</sup>٢) في الغرر ٣٤: لمن يوصف بالخير .

<sup>(</sup>٣) في الغرر ٣٢: للشقى البخيل.

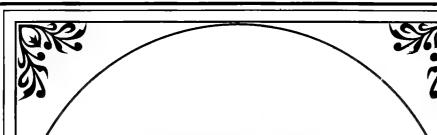

# الباب السابع عشر

مقا ورد من حكم أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ﷺ في



وهو فصل واحد :

### باللَّفظ المطلق وهو ثلاث و أربعون حكمة

### فُمِنْ ذَلِكَ قُولُهُ ﷺ :

٥٥٦٦ ـ ظَنُّ الرَّجُلِ عَلَىٰ قَدْرِ عَقْلِه . ٥٥٧٦ ـ ظُلْمُ الْمَرْءِ يُوبِقُهُ وَ يَصْرَعُهُ . ٥٥٦٧ -ظنُّ العاقِل أصَحُّ مِنْ يَقينِ الْجاهِلِ. . ٥٥٦٨ ـ ظَلَمَ الْحقّ مَنْ نَصَرَ الْباطِلَ . لا يُهْملُها . ٥٥٦٩ \_ ظُلْمُ الضَّعيفِ أَفْحَشُ الظَّلْم .

> ٥٥٧٠ ـ ظَلَمَ السَّخاءَ مَنْ مَنَعَ الْعَطاءَ . ٥٥٧١ ظِلُّ اللهِ سُبْحانَهُ وَ تَعالَىٰ فِي الْأَخِرَةِ

مَبْذُولٌ لِمَنْ أَطَاعَهُ فِي الدُّنْيَا . ٥٥٧٢\_ظُلْمُ الْمَرْءِ فِي الدُّنْيا عُنْوانُ شَقائِه في

٥٥٧٣ ـ ظَفَرَ بِجَنَّةِ الْمأُوىٰ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ

زَخارِفِ الدُّنْيا " . ٥٥٧٤\_ظاهِرُ القرآن أَنيقُ وَ باطِنُهُ عَميقٌ .

(١) في الغرر ٢٩: عن شهوات الدنيا.

٥٥٧٥ ظاهِرُ الْإِسْلامِ مُشْرِقٌ وَباطِنُهُ مُونِقٌ.

٥٥٧٧\_ظَلامَةُ الْمَظْلُومِ يُمْهِلُهَا اللهُ سُبْحانَهُ وَ

٥٥٧٨ ـ ظُلَمَ الْإِحْسانَ وَ اضِعُهُ في غَيرِ مَوْضِعِه (١).

٥٥٧٩ ـ ظُلمُ الْمُسْتَسْلِم (" ظُلمٌ وَ خِيانَةً . ٥٥٨٠ \_ ظَنُّ الْمُؤْمِن كَهَانَـةً .

٥٥٨١ \_ ظَنُّ الْإِنْسانِ ميزانُ عَقْلِه وَ فِعْلُهُ أَصْدَقُ شاهِدٍ عَلَىٰ أَصْلِه .

٥٥٨٢ \_ ظَفَرُ الْكَريم يُنْجى.

(١) و في طبعة طهران للغرر و هكذا في (ت) : ظُلْمُ الإحسان

وضعه في غيره وضعه.

(٢) في الغرر ١: ظلم المستشير.

٥٥٨٣ \_ ظَفَـرُ اللَّنيــمِ يُــرْدي .

٥٥٨٤ ـ ظَفَرُ الْكِرامِ عَفْقٌ وَ إِحْسانٌ .

٥٥٨٥ ـ ظَفَرُ اللِّئام تَجَبُّرٌ وَ طُغْيانٌ .

٥٥٨٦ \_ ظَفَرَ بِالْخَيرِ مَنْ طَلَبَهُ .

٥٥٨٧ \_ ظَفَرَ الشَّرُّ بِمَنْ رَكِبَهُ ١٠٠ .

٥٥٨٨ \_ ظَفَرَ بِالشَّيطانِ مَنْ غَلَبَ غَضَبَهُ .

٥٥٨٩ ـ ظَفَرَ الْهَوىٰ بِمَنِ انْقادَ إِلَىٰ شَهْوَتِه .

• ٥٥٩ \_ ظَلَمَ الْمُرُوَّةَ مَنْ مَنَّ بِصَنيعَتِه .

١٥٩٩ ظَفَرَ بِفَوْ حَةِ الْبُشْرِيٰ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ
 زَخارِفِ الدُّنْيا .

0097 \_ ظُلْمُ الْمُسْتَسْلِم أَعْظَمُ الْجُرْم .

٥٥٩٣ ـ ظُلْمُ الْإِحْسانِ قُبْحُ الْإِمْتِنانِ.

٥٩٤ ـ ظَلَمَ نَفْسَهُ مَنْ عَصَىٰ الله وَ أَطاعَ الشَّعُطانَ .

0090 \_ ظُلْمُ الْعِبادِ يُفْسِدُ الْمَعادَ .

٥٩٦ - ظاهَرَ اللهَ سُبْحانَهُ بِالْعِنادِ مَنْ ظَلَمَ الْعِبادَ .

٥٩٧ ـ ظَلَمَ الْمَعْرُوفَ مَنْ وَضَعَهُ في غَيرِ
 أَهْلِه .

٥٩٨ ـ ظَلَمَ نَفْسَهُ مَنْ رَضِيَ بِدارِ الْفَناءِ
 عِوَضاً عَنْ دارِ الْبَقاءِ .

٥٦٠٠ ـ ظِلُّ اللِّئام نَكِدٌ وَبِيءٌ .

٥٦٠١ - ظَلْفُ النَّفْسِ عَمّا في أَيْدِي النَّاسِ هُوَ الْغَناءُ الْمَوْجُودُ .

٥٦٠٢ ـ ظَلْفُ النَّفْسِ عَنْ لَذَّاتِ الدُّنْيا هُوَ النُّونيا هُوَ النُّودُ الْمَحْمُودُ .

٥٦٠٣\_ظَرْفُ الْمُؤْمِنِ نَزاهَتُهُ عَنِ الْمَحارِمِ وَ مُبادَرَتُهُ إِلَىٰ الْمَكارِمِ .

37.4 ـ ظَفَرَ بِسَنِيِّ الْمُلْكِ (" واضِعُ صَنائِعِهُ فِي الْأَكارِمِ .

٥٦٠٦ ـ ظُلْمُ الْيَتَامَىٰ وَ الْأَيَامَىٰ يُنْزِلُ النِقَمَ وَ يَسْلُبُ النِّعَمَ .

٥٦٠٧ ـ ظَفَرَ بِجَنَّةِ الْمَأُوىٰ مَنْ غَلَبَ الْهَوىٰ.

٥٦٠٨ ـ ظَنُّ ذَوِي [النَّهيٰ وَ] الْأَلْبابِ أَقْرَبُ شَيْءٍ مِنَ الصَّوابِ .

٥٦٠٩ \_ ظَنُّ الْعاقِلِ " كَهانَـةً .

٩٩٥٥ ـ ظِلُّ الْكِرام رَغَدٌ هَنيءٌ .

١١) في الغرر ٣٧: ظفر بسبي المغانم.

<sup>(</sup>٢) في الغرر ٢: ظن المؤمن، و قد تقدم برقم ٥٥٨٠.

<sup>(</sup>۱) في الغرر \_ طبعة طهران \_: ظفر بالشر من ركبه ، و في طبعة النجف ۱۲: ظفر بالشر بمن ركبه .





# الباب الثامن عشر

ممّا ورد من حكم أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ﷺ في



#### وهو خمسة فصول :

الفصل الأوَّل: بلفظ علىٰ وهو أربع وعشرون حكمة

الفصل الثاني : بلفظ عجبت وهو أربع وثلاثون حكمة

الفصل الثالث: بلفظ عليك وهو تسع و ستّون حكمة

الفصل الرابع : بلفظ عند وهو أربع و عشرون حكمة

الفصل الخامس: باللَّفظ المطلق وهو اثنتان وثمانون حكمة

## الفصل الأول

## بلفظ على وهو أربع وعشرون حكمة

#### فُمنْ ذَلكَ قُولُه ﷺ :

٥٦١٠ ـ علىٰ قَدْرِ الْهِمَم تَكُونُ الْهُمُومُ . ٥٦١١ \_ عَلَىٰ قَدْرِ الْفِتْنَةِ تَكُونُ الْغُمُومُ . ٥٦١٢ \_ عَلَىٰ قَدْرِ الْعَقْلِ يَكُونُ الْدِّينُ .

٥٦١٣ \_ عَلَىٰ قَدْرِ الْحَياءِ تَكُونُ الْعِفَّةُ .

٥٦١٤ \_ عَلَىٰ قَدْرِ الْحِرْمانِ تَكُونُ الْحِرْفَةُ .

٥٦١٥ \_ عَلَىٰ قَدْرِ الْعَقْلِ يَكُونُ الدين.

٥٦١٦ \_ علىٰ قَدْرِ الدين يكون [قُوَّةُ]الْيَقينُ.

٥٦١٦ \_ عَلَىٰ قَدْرِ الْهِمَّةِ تَكُونُ الْحَمِيَّةُ . ٥٦١٧ \_ عَلَىٰ قَدْرِ الْحَمِيَّةِ تَكُونُ الْغَيرَةُ .

٥٦١٨\_عَلَىٰ قَدْرِ الْمُرُوءَةِ تَكُونُ السَّخَاوَةُ. ٥٦١٩ عَلَىٰ قَدْرِشَرَ فِ النَّفْسِ تَكُونُ الْمُرُوءَةُ.

• ٢٦٥ \_ عَلَىٰ قَدْرِ الْمَصِيبَةِ تَكُونُ الْمَثُوبَةُ .

٥٦٢١ \_ عَلَىٰ قَدْرِ الْمَؤُنَةِ تَكُونُ مِنَ اللهِ الْمَعُونَةُ .

٥٦٢٢ ـ عَلَىٰ قَدْرِ الرَّأْيِ تَكُونُ الْعَزيمَةُ . ٥٦٢٣ ـ عَلَىٰ قَدْرِ الْعَقْلَ تَكُونُ الطَّاعَةُ .

٥٦٢٤ \_ عَلَىٰ قَدْرِ الْعِفَّةِ تَكُونُ الْقَناعُةُ .

٥٦٢٥ على قَدْرِ الْحَمِيَّةِ تَكُونُ الشَّجاعَةُ.

٥٦٢٦ \_ عَلَىٰ قَدْرِ النَّعْماءِ يَكُونُ [مَضَضُ] الْتَلاٰءُ .

٥٦٢٧ ـ عَلَىٰ قَدْرِ الْبَلاْءِ يَكُونُ الْجَزاءُ .

٥٦٢٨ عَلَىٰ قَدْرِ ١١٠ الْإِنْصافِ تَرْسَخُ الْمَوَدَّةُ. ٥٦٢٩ - عَلَىٰ قَدْرِ ١٠٠ التَّآخي فِي اللهِ تَخْلُصُ

الْمَحَتَّةُ

٠٦٣٠ عَلَىٰ قَدْرِ [قُوَّةِ]الدِّينِ يَكُونُ خُلُوصُ النُّيَّةِ .

<sup>(</sup>١) لفظة «قدر» لم ترد في الغرر ١٩.

<sup>(</sup>٢) لفظة «قدر» لم ترد في طبعة طهران للغرر.

٥٦٣١ علىٰ حُسْنِ النِّيَّةِ (١) تَكُونُ مِنَ اللهِ الْعَطِيَّةُ .

٥٦٣٢\_عَلَىٰ النَّاصِحِ "الْإِجْتِهَادُفِي الرَّأْيِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ فِي النَّجْح .

٥٦٣٣ \_ عَلَىٰ الشَّكِّ وَ قِلَّةِ الثُّقَةِ بِاللهِ مَبْنَىٰ الْحِرْصِ وَ الشُّحِّ .

٥٦٣٤ \_ عَلَىٰ الْعَالِمِ أَنْ يَعْمَلَ بِمَا عَلِمَ ثُمَّ يَطْلُبُ تَعَلَّمَ ما لَمْ يَعْلَمُ .

٥٦٣٥ \_ عَلَىٰ الْمُتَعَلِّمِ أَنْ يَدْأَبَ نَفْسَهُ في طَلَبِ الْعِلْمِ وَ لا يَـمُلَّ مِـنْ تَـعَلَّمِه وَ لا يَـمُلَّ مِـنْ تَـعَلَّمِه وَ لا يَـمُلَّ مِـنْ تَـعَلَّمِه وَ لا يَـمُلَّ مِـنْ تَـعَلَّمِه

٥٦٣٦ على الصِّدْقِ وَالْأَمَانِ مَبْنَى الْإِيمانِ. ٥٦٣٧ \_ عَلَىٰ الْإِمامِ أَنْ يُعلِّمَ أَهْلَ وَلايَتِه حُدُودَ الْإِسْلامِ وَ الْإِيمانِ .

<sup>(</sup>١) في الغرر ٢٢: على قدر النية .

<sup>(</sup>٢) في الغرر ٢٣: على المشير .. ضمان النجح.

## الفصل الثاني

### بلفظ عجبت وهو أربع وثلاثون حكمة

#### فُمنْ ذَلكَ قُولُم 🏨 :

٥٦٣٨ \_ عَجِبْتُ لِمَنْ لا يَمْلِكُ أَجَلَهُ كَيْفَ هُوَ مُقيمٌ عَلَىٰ الْإِصْرارِ . يُطيلُ أَمَلَهُ .

٥٦٣٩ عَجِبْتُ لِمَنْ يَجْهَلُ نَفْسَهُ كَيْفَ يَعْرِفُ غَداً حيفَةٌ .

• ٥٦٤ - عَجِبْتُ لِمَنْ عَلِمَ ١١٠ أَنَّهُ مُنْتَقِلٌ عَنْ ٥٦٤٦\_عَجِبْتُ لِمَنْ عَرَفَ اللهَ كَيْفَ لا يَشْتَكُّ دُنْياهُ كَيْفَ لا يُحْسِنُ التَّزَوُّدَ لِأَخِرَتِه . خُوْفُهُ .

٥٦٤١ ـ عَجِبْتُ لِمَنْ يَشُكُّ فِي [قُدْرَةِ] اللهِ ٥٦٤٧ عَجِبْتُ لِمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ كَيْفَ يَأْنَسُ وهُوَ يَرِيٰ خَلْقَهُ . بدار الْفَناءِ .

٥٦٤٢ ـ عَجِبْتُ لِغافِلِ وَ الْمَوْتُ يَطْلُبُهُ ٣٠ . ٥٦٤٨ عَجِبْتُ لِمَنْ عَرَفَ رَبَّهُ كَيْفَ لا يَسْعىٰ ٥٦٤٣ \_ عَجِبْتُ لِمَنْ عَرَفَ شُوءَ عَواقِبِ لِدارِ الْبَقاءِ . اللَّذَّاتِ كَيْفَ لا يَعِفُّ.

(١) في الغرر ٢٧: لِمَنْ عرف.

(٢) في الغرر ٢: و الموت حثيث في طلبه ، و في (ط) النجف: حثيث خلفه .

٥٦٤٤ - عَجِبْتُ لِمَنْ عَرِفَ ١٠٠ شِدَّةَ انْتِقام اللهِ وَ

٥٦٤٥ عَجِبْتُ لِمُتَكَبِّرِ كَانَ أَمْسِ نُطْفَةً وَهُوَ

٥٦٤٩ عَجِبْتُ لِمَنْ يَنْشِدُ ضالَّتَهُ وَقَدْ أَضَلَّ نَفْسَهُ فَلا يَطْلُمُها .

(١) في الغرر: لمن علم.

٥٦٥-عَجِبْتُ لِمَنْ يَتَصَدّىٰ لِإِصْلاحِ النّاسِ
 وَ نَفْسُهُ أَشَدُّ شَيْءٍ فَساداً فَلا يُـصْلِحُها وَ
 تَعاطىٰ إِصْلاحَ غَيْرِهِ

٥٦٥١ \_ عَجِبْتُ لِمَنْ يُنْكِرُ عُيُوبَ النّاسِ وَ نَفْسُهُ أَكْثَرُ شَيْءٍ مُعاباً وَ لا يُبْصِرُها .

٥٦٥٢ - عَجِبْتُ لِمَنْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ كَيْفَ يُنْصِفُ عَيْرَهُ .

٥٦٥٣ - عَجِبْتُ لِمَنْ يُقالُ ١٠٠ فيهِ الشَّرُّ الَّذِي يَعْلَمُ أَنَّهُ فيهِ كَيْفَ يَغْضِبُ .

370٤ عَجِبْتُ لِمَنْ يُقالُ فيهِ الْخَيرُ " الَّذي يَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ فيهِ كَيْفَ يَرْضَىٰ .

٥٩٥٥ عَجِبْتُ لِلْبَخيلِ " يَتَعَجَّلُ بِالْفَقْرِ الَّذي مِنْهُ هَرَبَ وَ يَفُوتُهُ الْغِنَىٰ الَّذي إِيّاهُ طَلبَ فَيَعيشُ فِي اللَّنْيا عَيْشَ الْفُقَرَاءِ وَ يُحاسَبُ فِي الْأُخِرَةِ حِسابَ الْأَغْنِياءِ.

٥٦٥٦ \_ عَجِبْتُ لِمَنْ يَشْتَرِي الْعَبيدَ بِمالِهِ فَيُعْتِقَهُمْ كَيفَ لا يَشْتَرِي الْأَحْرارَ بِإِحْسانِهِ فَيَعْتِقَهُمْ .

٥٦٥٧ - عَجِبْتُ لِمَنْ يُنْكِرُ النَّشْأَةَ الْأُخْرِيٰ وَ هُوَ يَرَىٰ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ .

(١) في طبعة طهران للغور: يقال ان فيه ، و في طبعة النسجف:

٥٦٥٨ - عَجِبْتُ لِعامِرِ دارِ الْفَناءِ وَ تارِكِ دارِ الْبَقاءِ .

٥٦٥٩ عَجِبتُ لِمَنْ نَسِيَ الْمَوْتَ وَ هُوَ يَرِىٰ مَنْ يَمُوتُ .

٥٦٦٠ عَجِبْتُ لِمَنْ يَرَىٰ أَنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ فِي نَفْسُ كُلَّ يَوْمٍ فِي نَفْسِه وَ عُمْرِه وَ هُوَ لا يَتَأَهَّبُ لِلْمَوْتِ. ٥٦٦١ معجِبْتُ لِمَنْ يَحْتَمِي عَنِ الطَّعامِ لِمَضَرَّتِه كَيْفَ لا يَحْتَمِي الذَّنْبَ لِأَلِيمِ عُقُهُ يَتِه .

٥٦٦٢ عَجِبْتُ لِمَنْ يَتَكَلَّمُ فيما إِنْ حُكِيَ عَنْهُ ضَرَّهُ وَ إِنْ لَمْ يُحْكَ عَنْهُ لَمْ يَنْفَعْهُ .

٥٦٦٣ عَجِبْتُ لِمَنْ يَتَكَلَّمُ بِما لا يَنْفَعُهُ في دُنْياهُ وَ لا يُكْتَبُ لَهُ أَجْرُهُ في أُخْراهُ.

2778 ـ عَجِبْتُ لِمَنْ يَرْغَبُ فِي التَّكَثُّرِ مِنَ الْأَلْبَاءَ الْأَلْبَاءَ الْأَلْبَاءَ الْأَلْبَاءَ الْأَلْبَاءَ الْأَلْبَاءَ الْأَلْبَاءَ الْأَنْقِياءَ الَّذِينَ تُغْتَنَمُ فَضائِلُهُمْ وَ تَـهْديهِ عُلُومُهُمْ وَ تَرينُهُ صُحْبَتُهُمْ .

0770 عَجِبْتُ لِرَجُلٍ يَأْتِيهِ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ في حَاجَةٍ فَيَمْتَنِعُ مِنْ قَضائِها وَ لا يَرَىٰ نَفْسَهُ لِلْخَيرِ أَهْلاً فَهَبُ أَنَّهُ لا ثَوابَ يُرْجَىٰ وَ لا عِسَابَ يُستَقَىٰ أَفَتَزْهَدُونَ في مَكارِمِ الْأَخْلاق.

٥٦٦٦ \_ عَجِبْتُ لِمَنْ يَرْجُو فَضْلَ مَنْ فَوْقَهُ

<sup>(</sup>٢) في الغرر ٣٤: لمن يوصف بالخير .

<sup>(</sup>٣) في الغرر ٣٢: للشقي البخيل.

كَيْفَ لا يَرْحَمُ ١١ مَنْ دُونَهُ .

٥٦٦٧\_عَجِبْتُ لِمَنْ خافَ الْبَياتَ فَلَمْ يَكُفَّ.

٥٦٦٨ عَجِبْتُ لِمَنْ يَقْنَطُ وَ مَعَهُ النَّجَاةُ وَ هُوَ النَّجَاةُ وَهُوَ الْإِسْتِغْفَارُ .

٥٦٦٩ \_ عَجِبْتُ لِغَفْلَةِ الْحُسّادِ عَنْ سَلامَةِ الْحُسّادِ .

٠٦٧٠ \_ عَجِبْتُ لِغَفْلَةِ ذَوِي الْأَلْبابِ عَنْ

حُسْنِ الْإِرْتِيادِ وَ الْإِسْتِعْدادِ لِلْمَعادِ .

٥٦٧١ \_ عَجِبْتُ لِمَنْ عَرَفَ دَواءَ دائِه فَلا يَطْلُبُهُ وَ إِنْ وَجَدَهُ فَلا يَتَداوىٰ بِه .

٥٦٧٢ \_ عَجِبْتُ لِمَنْ يَعْلَمُ أَنَّ لِـ لأَعْمالِ

أَجْراً " كَيْفَ لا يُحْسِنُ عَمَلَهُ .

٥٦٧٣ \_ عَجِبْتُ لِمَنْ يَعْجِزُ عَنْ دَفْعِ ما عَراهُ كَيْفَ يَقَعُ لَهُ الْأَمْنُ مِمّا يَخْشاه .

<sup>(</sup>١) و في الغرر ٣٧: كيف يحرم .

<sup>(</sup>٢) في الغرر ٢٥ : جزاة .

# الفصل الثالث

## بلفظ عليك وهو تسع و ستون حكمة

#### فُمِنْ ذَلك قوله 🕸 :

٥٦٧٤ \_ عَلَيْكَ بِالْوَرَعِ فَإِنَّهُ خَيرُ صِيانَةٍ . ٥٦٧٥ \_ عَلَيْكَ بِالأَمانَةِ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ دِيانَةٍ . جَلَّ قَدْرُهُ .

٥٦٧٦ \_عَلَيْكَ بِطَاعَةِ اللهِ سُبْحانَهُ فَإِنَّ طَاعَةَ

اللهِ فاضِلَةُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ. ٥٦٧٧ \_عَلَيْكَ بِالْإِعْتِصام بِاللهِ تَعالَىٰ وَحْدَهُ

في كلِّ أُمُورِكَ فَإِنَّها وِقايَةٌ مِنْ كُلِّ الشُّكِّ عَلَىٰ يَقينِه .

٥٦٧٨ ـ عَلَيْكَ بِلُزُومِ الصِّمْتِ فَإِنَّهُ يُلْزِمُكَ السَّلامَةَ وَ يُؤْمِنُكَ النَّدامَةَ .

٥٦٧٩ عَلَيْكَ بِمَنْهَجِ الْإِسْتِقامَةِ فَإِنَّهُ يُكْسِبُكَ يَرْجِعُ الْجَازِعُ ١٠٠ . الْكَرامَةَ وَ يَكُفيكَ الْمَلامَةَ .

(١) في الغرر ٤٥: بالله في كل أمورك فانها عصمة من .. كما سیأتی برقم ۵۷۳۱.

(١) في الغرر ٦٣: بلزوم الصبر .. يؤل ..

٠٦٨٠ عَلَيْكَ بِالصِّدْقِ فَمَنْ صَدَقَ فِي أَقُوالِه

٥٦٨١ - عَلَيْكَ بِالرِّفْقِ فَمَنْ رَفَقَ فِي أَفْعالِه تَمَّ

٥٦٨٢ ـ عَلَيْكَ بِلُزُومِ الْيَقينِ وَ تَجَنُّبِ الشَّكِّ فَلَيْسَ لِلْمَرْءِ شَيْءٌ أَهْلَكُ لِدينِه مِنْ غَلَبَةٍ

٥٦٨٣ عَلَيْكَ بِالصَّدَقَةِ تَنْجُ مِنْ دَناءَةِ الشُّحِّ. ٥٦٨٤ عَلَيْكَ بِالسَّعْيِ وَلَيْسَ عَلَيْكَ بِالنَّجْح. ٥٦٨٥ عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ فَبِه يَأْخُذُ الْحازِمُ وَإِلَيْهِ

٥٦٨٦ عَلَيْكَ بِالْوَرَعِ وَإِيَّاكَ وَغُرُورَ الْمَطَامِعَ

فَإِنَّهَا وَخِيْمَةُ الْمَراتِعَ .

٧ ٥٦٨٧ عَلَيْكَ بِالْصَّبْرِ فَيِهِ يَأْخُذُ الْعَاقِلُ وَ إِلَيْهِ يَرْجِعُ الْجَاهِلُ .

٥٦٨٨ عَلَيْكَ بِحُسْنِ التَّأَهُّبِ وَ الْإِسْتِعْدَادِ وَ الْإِسْتِعْدَادِ وَ الْإِسْتِعْدَادِ وَ الْإِسْتِكْتَارِ مِنَ الزَّادِ .

٥٦٨٩ عَلَيْكَ بِالتَّقِيَّةِ فَإِنَّها شيمَةُ الْأَفاضِلِ. وَ مَكَنْكَ بِالتَّقِيَّةِ فَإِنَّها شيمَةُ الْأَفاضِلِ. وَ مَكَنْكَ بِالْجِدِّ وَ الْإِجْتِهادِ في إِصْلاحِ الْمعاد.

٥٦٩١ \_ عَلَيْكَ بِالْوَرَعِ فَإِنَّهُ عَوْنُ الدِّينِ وَ شَيْمَةُ الْمُخْلِصِينَ .

٥٦٩٢ عَلَيْكَ بِالْفِكْرِ فَإِنَّهُ رُشْدٌ مِنَ الضَّلالِ وَ مُصْلِحُ الْأَعْمالِ.

٥٦٩٣ ـ عَلَيْكَ بِلُزُومِ الْحَلالِ وَ حُسْنِ الْبِرِّ الْعِيالِ وَ حُسْنِ الْبِرِّ اللهِ فَى كُلِّ حالٍ .

٥٦٩٤\_عَلَيْكَ بِالْعَدْلِ فِي الْعَدُوِّ وَالصَّديقِ، وَ الْقَصْدِ فِي الْفَقْرِ وَ الْغِنيٰ.

٥٦٩٥ عَلَيْكَ بِإِخْوانِ الصَّفا فَإِنَّهُمْ زينَةٌ فِي الرَّخاءِ وَ عَوْنٌ فِي الْبَلاءِ .

٥٦٩٦ عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ وَ لُزُومِ الْحَقِّ فِي الْغَضَبِ وَ الرِّضا .

٥٦٩٧ عَلَيْكَ بِطاعَةِ مَنْ يَأْمُرُكَ بِالدِّينِ فَإِنَّهُ يَهُمُرُكَ بِالدِّينِ فَإِنَّهُ يَهُديكَ وَيُنْجِيكَ .

**٥٦٩٨** ـ عَلَيْكَ بِمَكارِمِ الْخِلالِ وَ اصْطِناعِ

الرِّجالِ فَإِنَّهُما يَـقِيانِ مَـصارِعَ السُّـوءِ وَ يُوجِبانِ الْجَلالَ .

٥٦٩٩ ـ عَلَيْكَ بِالْعَفافِ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ شِــيَمِ الْأَشْرافِ .

٧٠٠٢ ـ عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ وَ الْإِحْتِمالِ فَـمَنْ
 لَزِمَهما هانَتْ عَلَيْهِ الْمِحَنُ

٣٠٥٠ عَلَيْكَ بِالْإِسْتِعانَةِ بِإلهِكَ وَالرَّغْبَةِ إِلَيْهِ في تَوْفيقِكَ وَ تَرْكِكَ كُلَّ شائِبَةٍ أَوْلَجَتْكَ في شُبْهَةٍ أَوْ أَسْلَمَتْكَ إِلَىٰ ضَلالَةٍ .

٤ - ٥٧٠ عَلَيْكَ بِالْإِحْسانِ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ زِراعةٍ وَ أَرْبَحُ بِضاعَةٍ .

٥٧٠٥ عَلَيْكَ بِالرِّفْقِ فَإِنَّهُ مِفْتاحُ الصَّوابِ وَ سَجِيَّةُ أُولِي الْأَلْبَابِ .

٥٧٠٦ عَلَيْكَ بِالْعَفافِ وَ الْقُنُوعِ فَمَنْ أَخَذَ بِهِ خَفَّتْ عَلَيْهِ الْمُؤَنُ .

٥٧٠٧ عَلَيْكَ بِإِدْمانِ الْعَمَلِ فِي النَّشاطِ وَ الْكَسَل .

٥٧٠٨ ـ عَلَيْكَ بِطاعَةِ مَنْ لا تُعْذَرُ بِجَهالَتِه .

 <sup>(</sup>١) وهذه الحكمة معطوفة على السابقة في الغرر هكذا: و التخلُّق.

٥٧٠٩ \_ عَلَيْكَ بِحِفْظِ كُلِّ أَمْرٍ لا تُعْذَرُ بِإِضاعَتِه .

وَ ٥٧١ عَلَيْكَ بِالْقَصْدِ فَإِنَّهُ أَعْونُ شَيْءٍ عَلىٰ
 حُسْنِ الْعَيْشِ ، وَ لَنْ يَهْلِكَ امْرُو حَتّىٰ يُؤْثِرَ
 شَهْوَتَهُ عَلىٰ دينِه .

١ ٥٧١ عَلَيْكَ بِالْأَخِرَةِ تَأْتِكَ الدُّنْيا صَاغِرَةً.
٧ ١٧ عَلَيْكَ بِالْحِكْمَةِ فَإِنَّهَا حُلْيَةٌ فَاخِرَةً.
٧ ١٧ عَلَيْكَ بِالْحِياءِ فَإِنَّهُ عِنْوانُ النَّبْلِ.
٧ ١٥ عَلَيْكَ بِالسَّخاءِ فَإِنَّهُ ثَمَرَةُ الْعَقْلِ.
٥ ٧ ١ عَلَيْكَ بِالسَّكينَةِ فَإِنَّهُ ثَمَرَةُ الْعِلْمِ.
٧ ١ ٥ عَلَيْكَ بِالسَّكينَةِ فَإِنَّهُ أَمْرَةُ الْعِلْمِ.
٧ ١ ٧ عَلَيْكَ بِالسَّكينَةِ فَإِنَّها أَحْسَنُ زينَةٍ.
١ ٥ ٧ ١ عَلَيْكَ بِالْإِخْلاصِ فِي الدُّعاءِ فَإِنَّهُ أَخْلَقُ بِالْإِخْلاصِ فِي الدُّعاءِ فَإِنَّهُ أَخْلَقُ بِالْإِخْلَةِ.

٥٧١٨ - عَلَيْكَ بِالشُّكْرِ فِي السَّرَاءِ وَالضَّرَاءِ. وَ الضَّرَاءِ. ٥٧١٩ - عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ فِي الضِّيقِ وَ الْبَلاءِ. ٥٧٢٠ - عَلَيْكَ بِالْقُنُوعِ فَلا شَيْءَ أَدْفَعُ لِلْفاقَةِ مِنْهُ.

أعْوَدَ مِنْهُ.
 م٧٢١ عَلَيْكَ بِالْعَقْلِ فَلا مالَ أَعْوَدَ مِنْهُ.
 ٥٧٢٢ عَلَيْكَ بِالتَّقْوىٰ فَإِنَّهُ زَيْنُ الْحَسَبِ.
 ٥٧٢٥ عَلَيْكَ بِالْعِفَّةِ فَإِنَّها نِعْمَ الْقَرِينُ.
 ٥٧٢٥ عَلَيْكَ بِالْبِفَّةِ فَإِنَّها نِعْمَ الْقَرِينُ.
 ٥٧٢٥ عَلَيْكَ بِالْبَشَاشَةِ فَإِنَّها حِبالَةُ الْمَوَدَّة.
 ٥٧٢٦ عَلَيْكَ بِحُسْنِ الْخُلْقِ فَإِنَّهُ يُكْسِبُكَ الْمَحَتَة.
 الْمَحَتَة .

٧٧٧ عَلَيْكَ بِالْإِحْتِمالِ فَإِنَّهُ سِتْرُ الْعُيُوبِ.
٥٧٢ عَلَيْكَ بِذِكْرِ اللهِ فَإِنَّهُ نُورُ الْقُلُوبِ.
٥٧٧٩ عَلَيْكَ بِالصَّدْقِ فَإِنَّهُ خَيرُ مَبْنِيٍّ.
٥٧٣٠ عَلَيْكَ بِالْحِلْمِ فَإِنَّهُ خُلُقُ رَضِيُّ.
٥٧٣١ عَلَيْكَ بِالْوَفاءِ فَإِنَّهُ أُوْقَىٰ جُنَّةٍ.
٥٧٣١ عَلَيْكَ بِصالِحِ الْعَمَلِ فَإِنَّهُ الْزِّادُ إلىٰ الْجَنَّةِ.

٥٧٣٣ عَلَيْكَ بِالْإِخْلاصِ فَإِنَّهُ سَبَبُ قَبُولِ الْأَعْمالِ وَ أَشْرَفُ الطَّاعَةِ .

٥٧٣٤\_عَلَيْكَ بِمُقَارَنَةِ ذِي الْعَقْلِ وَالدِّينِ فَإِنَّهُ خَيرُ الْأَصْحَابِ .

٥٧٣٥ عَلَيْكَ بِالْقَصْدِ فِي الْأُمُورِ فَمَنْ عَدَلَ عَنِ الْقَصْدِ جَارَ وَ مَنْ أَخَذَ بِه عَدَلَ .

٣٦ - عَلَيْكَ بِالْإِعْتِصامِ بِاللهِ في كُلِّ أُمُورِكَ فَإِنَّهُ اللهِ عَلْمُ أُمُورِكَ فَإِنَّهُ اللهِ عَلْمَةً مِنْ كُلِّ شَيْءٍ (١٠٠ .

٥٧٣٧ عَلَيْكَ بِالْمُشَاوَرَةِ فَإِنَّهَا نَتِيجَةُ الْحَرْمِ. ٥٧٣٨ عَلَيْكَ بِالتُّقَىٰ فَإِنَّهُ خُلُقُ الْأَنْبِياءِ.

٥٧٣٩ عَلَيْكَ بِالرِّضَا فِي الشِّدَّةِ وَ الرَّخَاءِ.

٠٧٤٠ ـ عَلَيْكَ بِالْعِلْمِ فَإِنَّهُ وِراثَةٌ كُريمَةً.

٥٧٤١ ـ عَلَيْكَ بِالْإِناءَةِ فَإِنَّ المُتَأَنِّي حَرِيُّ المُتَأَنِّي حَرِيُّ المُتَأَنِّي حَرِيُّ المُتَأَنِّي حَرِيُّ المُتَأَنِّي حَرِيُّ المُتَأَنِّي حَرِيُّ المُتَأَنِّي حَرِيُّ

٧٤٢ - عَلَيْكَ بِالزُّهْدِ فَإِنَّهُ عَوْنُ الدِّينِ .

<sup>(</sup>١) و مثله في الغرر ٤٥ ، و تقدم بصورة أخرىٰ برقم ٢٧٧ه

٥٧٤٣ عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ فَإِنَّهُ حِصْنُ حَصِينٌ وَ

عِبادَةُ الْمُوقِنينَ .

٥٧٤٤ \_ عَلَيْكَ بِمُؤَاخَاةِ مَنْ حَذَّرَكَ وَ نَهَاكَ فَإِنَّهُ يُنْجِدُكَ وَ نَهَاكَ .

## الفصل الرابع

## بلفظ عند وهو أربع وعشرون حكمة

#### فَمِنْ ذَلِكَ قُولُه ﷺ :

٥٧٤٥ ـ عِنْدَ كَثْرَةِ الْعِثارِ وَ الزَّلَـلِ تَكْـثُرُ ٥٧٥٣ \_ عِنْدَ الشَّدائِدِ تَذْهَبُ الْأَحْقادُ . الْمَلامَةُ. ٥٧٥٤ ـ عِنْدَ تَظَاهُرِ النِّعَم ١١٠ يَكْثُرُ الْحُسَّادُ. ٥٧٤٦ عِنْدَ [مُعايَنَةِ] أَهْوالِ الْقِيامَةِ تَكْثُرُ مِنَ ٥٧٥٥ \_عِنْدَ زَوالِ النِّعَم يَتَبَيَّنُ الصَّديقُ مِنَ الْمُفَرِّطينَ النَّدامَةُ .

الْعَدُوِّ . ٥٧٤٧ \_ عِنْدَ [بديهَةِ] الْمَقالِ تُخْتَبَرُ عُقُولُ ٥٧٥٦ عِنْدَكَمالِ الْقُدْرَةِ تَظْهَرُ فَضيلَةُ الْعَفْو. الرِّجال . ٥٧٥٧ \_ عِنْدَ نُزُولِ الْمَصائِبِ وَ حُلُولُ

٥٧٤٨ عِندَ غُرُورِ الْأَطْماعِ وَالْأَمالِ تَنْخَدِعُ النُّوائِب (" تَظْهَرُ فَضيلَةُ الصَّبْر . عُقُولُ الْجُهَّالِ وَ تُخْتَبَرُ أَلْبَابُ الرِّجالِ .

٥٧٥٨ ـ عِنْدَ تَضايُقِ [حَلَقِ] الْبَلاءِ يَكُونُ ٥٧٤٩ عِنْدَ حُضُورِ الشَّهَواتِ وَاللَّذَّاتِ يَتَبَيَّنُ الرَّخاءُ. وَرَعُ الْأَتْقِياءِ .

٥٧٥٩ \_ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَىٰ يَكُونُ صَبْرُ •٥٧٥ ـ عِنْدَ تَناهى الشَّدائِدِ يَكُونُ تَوَقَّمُ النُّبَلاءِ.

(٢) في الغرر ١٧ : و تعاقب النوائب.

٧٥١ و عِنْدَ انْسِدادِ الْفُرَجِ تَبْدُو مَطالِعُ الْفَرَجِ. ٥٧٥٢\_عِنْدَالْإِمْتِحانِ يُكْرَمُ الرَّجُلُ أَوْيُهانُ.

<sup>(</sup>١) في الغرر ١٥: عند زوال القدرة .

٥٧٦٠ عِنْدَ نُزُولِ ١١٠ الشَّدائِدِ تَظْهَرُ فَضائِلُ
 الْإنْسانِ

٥٧٦١\_عِنْدَ [نزول] الشَّدائِدِ يُجَرَّبُ حِفاظُ الْإِخْوانِ .

٥٧٦٢ \_ عِنْدَ الْحَيْرَةِ تَسْتَكَشِفُ عُـقُولَ الرِّجالِ.

٥٧٦٣ \_ عِنْدَ خُضُورِ الْأجالِ تَظْهَرُ خَيْبَةُ
 الأمال .

٥٧٦٤ ـ عِنْدَ تَصْحيحِ الضَّمائِرِ يَبْدُو غِـلُّ السَّرائِرِ .
 السَّرائِرِ .

٥٧٦٥ \_ عِنْدَ تَحَقُّقِ الْإِخْلاصِ تَسْتَنيرُ الْبَصائِرُ.

٥٧٦٦ عِنْدَ كَثْرَةِ الْإِفْضالِ وَ شِدَّةِ الْإِحْتمالِ يَتَحَقَّقُ الْجَلالَةُ .

٥٧٦٧\_عِنْدَ الْعَرْضِ عَلَىٰ اللهِ سُبْحَانَهُ تَتَحَقَّقُ السَّعَادَةِ مِنَ الشَّقَاءِ .

٥٧٦٨ عِنْدَ غَلَبَةِ [الغَيْظِ وَ] الْغَضَبِ يُخْتَبَرُ حِلْمُ الْخُلَماءِ

٥٧٦٩ عِنْدَالْإِيثارِ عَلَىٰ النَّفْسِ تَتَبَيَّنُ جَواهِرُ الْكُرَماءِ .

٥٧٧٠ عِنْدَ فَسادِ الْعَلانِيَةِ تَفْسُدُ السَّرِيرَةُ.
 ٥٧٧١ عِنْدَ فَسادِ النَّيَّةِ تُوْتَفَعُ الْبَرَكَةُ.

<sup>(</sup>١) في الغرر ٥: عند تعاقب الشدائد.

## الفصل الخامس

## باللَّفظ المطلق وهو إثنتان و ثمانون حكمة ···

#### فُمنْ ذَلكَ قُولُه 🏨 :

٥٧٧٢ عَيْبُكَ مَسْتُورٌ ما أَسْعَدَكَ جَدُّكَ ١٠٠ . ٥٧٧٣ \_عاقِبَةُ الصِّدْق نَجاةً وَ سَلامَةً .

٥٧٧٤ \_ عُنُوانُ الْعَقْلِ مُداراةُ النّاسِ .

٥٧٧٥ \_ عَداوَةُ الْأَقارِبِ أَمَضٌ مِنْ لَسْع الْعَقارب.

٥٧٧٦ ـ عُقُوبَةُ الْعُقَلاءِ التَّلْويحُ .

٥٧٧٧ \_عُقُوبَةُ الْجُهَلاءِ التَّصْريحُ .

٥٧٧٨ \_ عُرِفَ اللهُ سُبْحانَهُ وَ تَعالَىٰ بِفَسْخ الْعَزائم وَ حَلِّ الْعُقُودِ وَكَشْفِ الضُّرِّ وَ الْبَلِيَّةِ عَمَّنْ أَخْلَصَ لَهُ النِّيَّة .

٥٧٧٩ \_ عَبْدُ الدُّنْيا مُؤَبَّدُ [الفِتْنَةِ وَ] الْبَلاءِ .

٧٨٦ \_ عارُ الْفَضيحَةِ يُكَدِّرُ حَلاوَةَ اللَّذَةِ.

٥٧٨٠ ـ عَبْدُ الْحِرْصِ مُخَلَّدُ الشَّقاءِ . ٥٧٨١ \_ عَداوَةُ الْعاقِلِ خَيْرٌ مِنْ صَـداقَـةِ

الجاهِل.

٥٧٨٢ ـ علمٌ لا يُصْلِحُكَ ضَلالٌ وَ مالٌ لا يَنْفَعُكَ وَبِالٌ .

٥٧٨٣ عَوِّدْ نَفْسَكَ الْجَميلَ فَإِنَّهُ يُجْمِلُ عَنْكَ

الْأُحْدُوثَةَ وَ يُجْزِلُ لَكَ الْمَثُوبَةِ . ٥٧٨٤ عاتِبْ أَخاكَ بِالْإِحْسانِ إِلَيْهِ وَ ارْدُدْ

شَرَّهُ بِالْإِنْعامِ عَلَيْهِ (١). ٥٧٨٥ ـ عَزيمَةُ الْخَيرِ تُطْفِيءُ نارَ الشَّرِّ .

٥٧٨٧ ـ عِزُّ الْقُنُوعِ خَيْرٌ مِنْ ذُلِّ الْخُضُوعِ .

(١) قصار نهج البلاغة ١٥٨.

<sup>(</sup>١) ومجموع ماورد أربع وتسعون حكمة .

<sup>(</sup>٢) لم ترد في الغرر ، و هي في قصار نهج البلاغة برقم ٥١.

الْجُحُودُ .

٥٧٩٩ ـ عِلْمٌ بِلا عَمَلٍ حُجَّةُ اللهِ عَلَىٰ الْعَبْدِ.

٠ - ٥٨٠ - عَالِمٌ مُعَانِدٌ خَيرٌ مِنْ جَاهِلٍ مُساعِدٍ.

٥٨٠١ عَلَيْكُمْ بِأَعْمَالِ الْخَيرِ فَبَادِرُوهَا وَلا

يَكُنْ غَيرُكمْ أَحَقَّ بِهِا مِنْكُمْ.

٥٨٠٢ ـ عِبادُ مَخْلُوقُونَ اقْتِداراً وَ مَرْبُوبُونَ اقْتِساراً وَ مَرْبُوبُونَ اقْتِساراً .

٥٨٠٣ عَرِّجُوا عَنْ طَريقِ الْمُنافَرَةِ وَ ضَعُوا تيجانَ الْمُفاخَرَةِ .

٥٨٠٤ عَلَيْكُمْ بِالتَّواصُلِ وَالْمُوافَقَةِ وَإِيّاكُمْ وَ الْمُقاطَعَةَ وَ إِيّاكُمْ وَ الْمُقاطَعَةَ وَ الْمُهاجَرَةَ .

٥٨٠٥\_عاشِرْ أَهْلَ الْفَضائِلِ تَسْعَدْ وَ تَنْبُلْ.

٥٨٠٦ ـ عِمارَةُ الْقُلُوبِ في مُعاشَرَة ذوِي الْعُقُولِ .

٥٨٠٧ \_ عَينُ الْمُحِبِّ عَمْياءُ ١١٠ عَنْ عَيْبِ

الْمَحْبُوبِ وَ أَذْنُهُ صَمَّاءُ عَنْ قُبْحِ مَساوِيهِ .

٥٨٠٨\_عاوِدُوا الْكَرَّ وَ اسْتَحْيُوا مِنَ الْفَرِّ فَإِنَّهُ عارٌ فِي الْأَعْقابِ وَ نارٌ يَوْمَ الْحِسابِ.

٥٨٠٩ عاشٍ ركّابُ عَشَواتٍ جاهِلٌ ركّابُ
 جَهالاتِ .

• ٥٨١- عَلَيْكُمْ بِالْحقِّ وَ التَّقْويٰ فَالْزَمُوهُما

(١) كذا في (ت) ، و في (ب) و الغرر ٢٩ : عمية ، و المشبت أنسب للسياق . ٥٧٨٨ عَلَيْكُمْ بِالْمَحَجَّةِ الْبَيْضَاءِ فَاسْلُكُوهَا وَ إِلَّا يَسْتَبْدِلِ اللهُ بِكُمْ غَيرَكُمْ .

٥٧٨٩ \_ عِلمٌ بِلا عَمَلٍ كَشَجَرٍ بِلا ثَمَرٍ .

٥٧٩٠ \_ عِلمٌ بِلا عَمَلِ كَقَوْسٍ بِلا وَتَرٍ .

٥٧٩١ ـ عَبْدُ الْمَطامِعِ مُسْتَرِقٌ لا يَجِدُ أَبداً الْعِثْقَ .

٧٩٢ عوِّدْ نَفْسَكَ الْإِسْتِكْثارَ بِالْإِسْتِغْفارِ ١٠٠ فَإِنَّهُ يَمْحُو عَنْكَ الْحَوْبَةَ وَيُغْظَمُ لَكَ الْمَثُوبَةَ. فَإِنَّهُ يَمْحُو عَنْكَ الْحَوْبَةَ وَيُغْظمُ لَكَ الْمَثُوبَةَ. ٧٩٣ عَوِّدْ لِسانَكَ لَيْنَ الْكَلامِ وَبَذْلَ السَّلامِ يَكْتُرْ مُحِبُّوكَ وَ يَقِلَّ مُبْغِضُوكَ.

٥٧٩٤ عَوِّدُلِسانَكَ حُسْنَ الْكَلامِ تَأْمَنِ الْملامَ. ٥٧٩٥ عَوْدُك إِلَىٰ الْحَقِّ خَيرٌ مِنْ تَماديكَ فِي الْباطِل .

٥٧٩٦ عَوِّدْنَفْسَكَ السَّماحَ وَتَجَنُّبَ الْإِلْحاحِ يُكْرِمْكَ " الطَّلاحُ .

٥٧٩٧ \_ عَوِّدْ نَفْسَكَ حُسْنَ النِّيَّةِ [وَ جَميلَ المَقْصَدِ] تُدْرِكْ [في مَباغيكَ] النَّجاحَ. ٥٧٩٨ \_ عادَةُ اللِّمَامِ

 <sup>(</sup>١) كذا في (ت) ، و في (ب) : الإستهتار ، و في طبعة طهران
 من الغرر: الإستهتار بالذكر والإستغفار ، و في طبعة النجف :
 بالفكر .

<sup>(</sup>٢) و في الغرر ٧: يلزمك.

<sup>(</sup>٣) واو العطف لم تردف في الغرر .

وَإِيّاكُمْ وَ مُحالاتِ الْباطِلِ وَ التُّرَّهاتِ ١٠٠ . ١ ٥٨١ـعَضُّواعَلَىٰ النَّواجِذِفَإِنَّهُأَنْبالِلسُّيُوف عَنِ الْهامِ .

٥٨١٢ \_عُنُوانُ النَّبْلِ الْإِحْسانُ إِلَىٰ النَّاسِ.
 ٥٨١٣ \_ عُقْبَىٰ الْجَهْلِ مَضَرَّةٌ وَ الْحَسُودُ لا تَدُومُ لَهُ مَسَرَّةٌ.

٤ ٥٨١هـعَلَيْكُمْ بِلُزُومِ الْيَقينِ وَالتَّقُوىٰ فَإِنَّهُما يُبْلِغانِكُمْ جَنَّةَ الْمَأْوىٰ .

٥٨١٥\_عادَةُ اللِّئامِ وَ الْأَغْمارِ أَذِيَّةُ الْكِرامِ وَ الْأَغْمارِ أَذِيَّةُ الْكِرامِ وَ الْأَخْرار .

٥٨١٦ عَلَيْكُمْ في قَضاءِ حَوائِجِكُمْ بِشِرافِ النَّقُوسِ ذَوِي الْأُصُولِ الطَّيِّبَةِ فَإِنَّهَا عِنْدَهُمْ أَقْضَىٰ وَ هِيَ لَدَيْهِمْ أَزْكَىٰ .

٥٨١٧ عَوِّدْ نَفْسَكَ فِعْلَ الْمَكَارِمِ وَ تَحَمُّلِ [أَعْباء] الْمَعَارِمِ تَشْرُفْ نَفْسُكَ وَ تَعمُرْ آخرَتُكَ وَ يَكُثُرُ حامِدُكَ .

٥٨١٨ عَوِّدْ أَذْنَكَ حُسْنَ الْإِسْتِماعِ وَلا تُصْغِ إِلَى مَا لا يَزيدُ في إِصْلاحِكَ اسْتِماعَهُ فَإِنَّ ذٰلِكَ يُصْدِىءُ الْقُلُوبَ وَ يُوجِبُ الْمَذامَّ.

٥٨١٩ عَوْدُكَ إِلَىٰ الْحَقِّ وَ إِنْ تَتْعَبْ خَيرٌ مِنْ راحَتِكَ مَعَ لُزُومِ الْباطِلِ.

٥٨٢٠ عادَةُ الْإِحْسانِ مادَّةُ الْإِمْكانِ .
 ٥٨٢١ عادَةُ اللِّنَامِ [المُكافِأة بِالقَبيحِ عَنِ الإحسان .

٥٨٢٢ عادَةُ الأغْمارِ ] ١٠٠ قَطْعُ مَوادِّ الْإِحْسانِ ٥٨٢٣ ـ عادَةُ اللِّنَامِ قُبْحُ الْوَقيعَةِ .

٥٨٢٤ \_ عادَةُ الْكِرامِ حُسْنُ الصَّنيعَةِ .

٥٨٢٥ \_ عِلْمُ الْمُنافِقِ في لِسانِه .

٥٨٢٦ - عِلْمُ الْمُؤْمِنِ في عَمَلِه .

٥٨٧٧ ـ عِلْمٌ لا يَنْفَعُ كَدُواءٍ لا يَنْجَعُ .

٨٧٨ - عَبْدُ الشَّهْوَةِ أَذَلُّ مِنْ عَبْدِ الرِّقِّ .

٥٨٢٩ ـ عَبْدُ الشَّهْوَةِ أُسِيرُ لا يُفَكُّ أَسْرُهُ .

٥٨٣٠ \_ عِلَّةُ الْمُعاداةِ قِلَّةُ الْمُبالاةِ .

٥٨٣١ ـ عَلِّمُوا أَوْلادَكُمُ ٣ الصَّلاةَ لِسَبْعٍ وَ خُذُوهُمْ بِهَا إِذَا بَلَغُوا الْحُلُمَ .

٥٨٣٢\_عِظَمُ الْجَسَدِ وَ طُولُهُ لا يَنْفَعُ إِذا كانَ الْقَلْبُ خاوِياً .

٥٨٣٣ عَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ فِي الْمَطَاعِمِ فَإِنَّهُ أَبْعَدُ مِنَ السَّرَفِ وَ أَصْحُ لِلبَدَنِ وَ أَعْوَنُ عَلَىٰ الْعِبادَةِ .

٥٨٣٤\_عَلَيْكُمْ بِمُوجِباتِ الْحَقِّ فَالْزَمُوها وَ إِيّاكُمْ وَ مُحالاتِ التُّرَّهاتِ .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين من الغرر ١٠ و ١١.

<sup>(</sup>٢) في الغرر ٢٠: صبيانكم، و لم يرد فيها «لسبع».

 <sup>(</sup>١) و في الغرر : عليكم بموجبات الحق فالزموها و إياكم و محالات الترهات ،كما يأتي برقم ٥٨٣٤ .

٥٨٣٥ عَلَيْكُمْ بِلُزُومِ الدِّيْنِ وَالتَّقْوَىٰ وَالْيَقَيْنِ فَهُنَّ أَخْسَنُ الْحَسَنَاتِ وَ بِهِنَّ تُنالُ رَفْيعُ الدَّرَجاتِ.

٥٨٣٦ عَلَيْكُمْ بِلُزُومِ الْعِفَّةِ وَ الْأَمَانَةِ فَإِنَّهُما أَشْرَفُ مَا أَعْلَنْتُمْ وَ أَحْسَنُ مَا أَعْلَنْتُمْ وَ أَحْسَنُ مَا أَعْلَنْتُمْ وَ أَخْسَنُ مَا الَّخْرَتُمْ .

٥٨٣٧ عَلَيْكُمْ بِهِذَا الْقُرْآنِ أَحِلُّوا حَلالَهُ وَ حَرِّمُوا حَلالَهُ وَ حَرِّمُوا حَرامَهُ وَ اعْمَلُوا بِـمُحْكَمِهِ وَ رُدُّوا مُتَشَابِهَهُ إِلَىٰ عالِمِهِ فَإِنَّهُ شَاهِدٌ عَـلَيْكُمْ وَ أَفْضَلُ مَا بِهِ تَوَسَّلْتُمْ.

٥٨٣٨ ـ عَلَيْكُمْ في قَضاءِ حَوائِجِكُمْ بِكِرامِ الْأَنْفُسِ وَ الْأُصُولِ يُنْجَحْ لَكُمْ عِنْدَهُمْ مِنْ غَيرِ مِطالِ وَ لا مَنِّ .

٥٨٣٩ ـ عَلَيْكُمْ بِصِدْقِ الْإِخْلاصِ وَ حُسْنِ الْمِقْرَبِينَ . الْمَقَرَّبِينَ .

٥٨٤ ـ عَلَيْكُمْ بِدَوامِ الشَّكْرِ وَ لُزُومِ الصَّبْرِ
 فَإِنَّهُما يَزيدانِ النَّعْمَة وَ يُزيلانِ الْمِحْنَةَ .

٥٨٤١ ـ عَلَيْكُمْ بِالسَّخاءِ وَ حُسْنِ الْخُلْقِ فَإِنَّهُما يَزيدانِ الرِّزْقَ وَ يُوجِبانِ الْمَحَبَّةَ .

٧ - ٥٨٤ عَلَيْكُمْ بِالْإِحْسانِ إِلَيْ الْعِبادِ وَالْعَدْلِ

فِي الْبِلادِ تَأْمَنُوا عِنْدَ قِيامٍ الْأَشْهادِ .

٥٨٤٣\_عَلَيْكُمْ بِالتَّقْوَىٰ فَإِنَّهُ خَيرُ زادٍ وَ أَحْرَزُ عَتادٍ .

٥٨٤٤ ـ عَلَيْكُمْ بِصَنائِع الْمَعْرُوفِ فَإِنَّها نِعْمَ الزَّادُ إِلَىٰ الْمَعَادِ .

٥٨٤٥ عَلَيْكُمْ بِإِخْلاصِ الْإِيْمانِ فَإِنَّهُ السَّبيلُ إِلَىٰ الْجَنَّةِ وَ النَّجاةُ مِنَ النَّارِ .

٥٨٤٦-عَلَيْكُمْ بِصَنائِعِ الْإِحْسانِ وَحُسْنِ الْبِرِّ بِذَوِي الرَّحِمِ وَ الْجيرانِ فَإِنَّهُما يَزيدانِ فِي الْأَعْمارِ وَ يَعْمُرانِ الدِّيارَ .

٥٨٤٧ عَلَيْكُمْ بِحُبِّ آلِ نَبِيِّكُمْ فَإِنَّهُ حَقَّ اللهِ عَلَيْكُمْ وَ الْـمُوجِبُ عَـلىٰ اللهِ حَـقَّكُمْ أَلا تَرَوْنَ إِلَىٰ قَوْل اللهِ: «قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبِيٰ».

٥٨٤٨ عِلَّةُ الْكِذْبِ أَشدُّ عِلَّةٍ وَزَلَّةَ الْمُتَوَقِّي أَشدُّ زَلَّةٍ .

٥٨٤٩ ـ عِزُّ اللَّشيمِ مَذَلَّةٌ وَ ضَلالُ الْعَقْلِ أَشَدُّ ضَلَّةً .

٥٨٥-عُقُوبَةُ الْكِرامِ أَحْسَنُ مِنْ عَفْوِ اللِّمَامِ.
 ٥٨٥-عُقُوبَةُ الْغَضُوبِ وَ الْحَقُودِ وَ الْحَسُودِ
 تَبْدَأُ بِأَنْفُسِهِمْ.

٥٨٥٢ ـ عَثْرَةُ الْإِسْتِرْسالِ لا تُسْتَقالُ.
 ٥٨٥٣ ـ عَمَلُ الْجاهِلِ وَبالٌ وَ عِلْمُهُ ضَلالٌ.
 ٥٨٥٤ ـ عاقبَةُ الْكِذْبِ مَلامَةٌ وَ نَدامَةٌ.
 ٥٨٥٥ ـ وَ عَزّىٰ ﷺ رَجُلاً قَدْ ماتَ لَهُ وَلَدٌ

وَرُزِقَ وَلَداً فَقالَ لَهُ :

عَظَّمَ اللهُ أَجْرَكَ فيما أَبادَ وَ بـــارَكَ لَكَ فيما أَفادَ .

٥٨٥٦ عُقُولُ الرِّجالِ ١٠٠ في أَطْرَافِ أَقْلامِهِا. ٥٨٥٧ ـ عَوْدُ الْفُرْصَةِ بَعيدٌ مَرامُها .

٥٨٥٨ ـ عَشَرُ خِصالٍ مِنَ الْمَكارِمِ: صِدْقُ البائسِ، وَ صِدْقُ اللّسانِ، وَ تَرْكُ الْكِذْبِ، البائسِ، وَ صِدْقُ اللّسانِ، وَ تَرْكُ الْكِذْبِ، وَ أَداءُ الْأَمانةِ، وَ صِلَةُ الرَّحِمِ، و إِقْراءُ الضَّيْفِ، وَ إِطْعامُ السّائِلِ، وَ الْمُكافاةُ عَلَىٰ الصَّنائِعِ، وَ الذِّمَمُ لِلمُصاحِبِ، وَ رأْسُهُنَّ الْحَياءُ ".

٥٨٥٩ عَشْرُ خِصالٍ مَنْ لَقِيَ اللهَ بِهِنَّ دَخَلَ الْسَجَنَّةَ : شَهادَةُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا اللهُ ، وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ ، وَ الْإِقْرارُ بِما جاءَ مِنْ عِنْدِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ ، وَ إِقامُ الصَّلاةِ ، وَ إِيتاءُ الرَّكاةِ ، وَ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضانَ ، وَ الْحِجُّ إِلَىٰ الرَّكاةِ ، وَ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضانَ ، وَ الْحِجُّ إِلَىٰ بَيْتِهِ الْحَرامِ ، وَ الْوَلايَةُ لِأَوْلِياءِ اللهِ ، وَ الْبَرَاءَةُ مِنْ أَعْداءِ اللهِ ، وَ الْبَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

ت الصادق عن أبيه عن جدّه (عليهم السّلام) مع منايرة طفيفة .

الْأَرْضِ لا تَدَعُ خَلْفَها أَحَداً تَسُوقُ النَّاسَ

٥٨٦٠ عَشَرُ خِصالٍ اخْتُصَّ بِها شيعَتُنا : هُمُ الشّاحِبُونَ النّاحِلُونَ الذّابِلُونَ ، ذابِلَةُ شِفاهُهُمْ ، مُتَغَيِّرةٌ أَلُوانُهُمْ ، مُتَغَيِّرةٌ أَلُوانُهُمْ ، مُصْفَرَّةٌ وُجُوهُهُمْ ، إِذا جَنَّهُمُ اللّيلُ اتَّخَذُوا الْأَرْضَ فِراشاً وَ اسْتَقْبَلُوها بِحِباهِهِمْ ، كَثيرٌ سُجُودُهُمْ ، غَزيرَةٌ دُمُوعُهُمْ ، كَثيرٌ كثيرٌ سُجُودُهُمْ ، غَزيرَةٌ دُمُوعُهُمْ ، كَثيرٌ

دُعاؤُهُمْ ، كَثيرُ بُكاؤُهُمْ ، يَفْرَحُ النَّـاسُ وَ

هُمْ يَحْزَنُونَ 🗥 .

وَ ٥٨٦١ عَشَرَةُ أَشْياءَ مِنْ عَلاَماتِ السَّاعَةِ: طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِها ، وَ الدَّجَّالُ ، وَ دابَّةُ الأَرْضِ ، وَ ثَلاثَةُ خُسُوفٍ : خَسْفُ بِالْمَشْرِقِ وَ خَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَ خَسْفُ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ ، وَ خُرُوجُ عيسىٰ ﷺ ، و خُرُوجُ الْمَهْدِيِّ مِنْ وُلْدي ، وَ خُرُوجُ يَأْجُوجَ وَ مَأْجُوجَ ، وَ يَكُونُ فِي آخِرِ ذَلِكَ الزَّمانِ خُرُوجُ نارٍ مِنَ الْيَمَنِ مِنْ قَعْرِ

و في الخصال : و حج البيت ، و في (ب) : و الحج إلى بيت الله الحرام ، و في الخصال: و اجتناب كل مسكر .

<sup>(</sup>١) الخصال ح ٤٠ بسنده إلىٰ الباقر (عليه السّلام) و فيه : كثيرة

<sup>(</sup>١) في الغرر ٥٥: عقول الفضلاء.

 <sup>(</sup>۲) رواه الصدوق في الخصال ح ۱۱ من باب العشرة بسنده
 عن الصادق عليه السلام و ليس فيه «و ترك الكذب» و فيه
 اضافة «و التذمم للجار».

<sup>(</sup>٣) الخصال ح ١٥ بسنده إلىٰ الباقر ، و رواه أيضاً بسـند آخــر

إلىٰ الْمَحْشَرِ ١٠٠ .

٥٨٦٢ \_ عِشْرُونَ خَصْلَةً في مُحِبِّ أَهْـل الْبَيْتِ ﷺ، عَشَرَةً مِنْها فِي الدُّنْيا وَ عَشَـرَةً مِنْها فِي الْأَخِرَةِ فَأَمَّا الَّتِي فِي الدُّنْيا: فَالزُّهْدُ فِي الدُّنْيا، وَالْحِرْصُ عَلَىٰ الْعِلْم "، وَ الْوَرَعُ فِي الْدِّينِ ، وَ الْرَّغْبَةُ فِي الْعِبادَةِ ، وَ التَّوْبَةُ قَبْلَ الْمَماةِ ، وَ النَّشاطُ في قِيام اللَّيْل ، وَ الْيَأْسُ مِمَّا فَى أَيْدِي النَّاسِ ، وَ الْحِفْظ لِأَمْرِ اللهِ وَ نَهْيِه ، وَ بُغْضُ الدُّنْيا ، وَ السَّخاءُ . وَ أَمَّا الْعَشَرَةُ الَّتِي فِي الْآخِرَةِ : فَلا يُنْشَرُ لَهُ ديوانٌ ، وَ لا يُنْصَبُ لَهُ ميزانٌ ، وَ يُعْطَىٰ كِتابَهُ بِيَمِينِه ، وَ تُكْتَبُ لَهُ بَراءَةً مِنَ النَّارِ ، وَ يَبْيَضُّ وَجْهُهُ ، وَ يُكْسَىٰ مِنْ حُلَل الْجَنَّةِ ، وَ يُشَفَّعُ في مِأْةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِه ، وَ يَنْظُرُ اللهُ تَعالَىٰ إِلَيْهِ بِالرَّحْمَةِ ، وَ يُتَوَّجُ بِتاج مِنْ تيجانِ الْجَنَّة فَيَدْخُلُها ٣٠ بِغَيرِ حِسابٍ فَطُوبيٰ لِمُحِبِّي وَلَديوَعِتْرَتي وَأَهْلَ بَيْتي ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ٥٨٦٣\_عَشَرُ عِظاتٍ كانَ [الصّادق] ﷺ دائِماً يَعِظُ بِهَا النَّاسَ كانَ ﷺ يقول: إِنْ كانَ اللهُ

<sup>(</sup>١) الخصال ح ٥٢ بسنده عن رسول الله (ص) و قد سقط من المطبوع «و خروج العهدي من ولدي».

<sup>(</sup>٢) في الخصال: العمل.

<sup>(</sup>٣) في الخصال: و العاشرة يدخل الجنة بغير ..

<sup>(</sup>٤) الخصال ح ١ من باب العشرين بسنده عن رسول الله عَلِيُّ .

 <sup>(</sup>١) الخصال ح ٥٥ من باب العشرة بسنده عن الصادق (عليه السّلام) و هذه الحكمة و التي تقدمها مما أخذها المصنّف من الخصال هي خارجة عن شرط الكتاب.

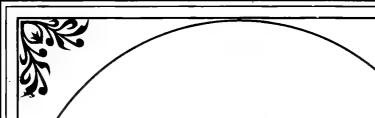

# الباب التاسع عشر

مقا ورد من حكم أمير المؤمنين عليٌّ بن أبي طالب ﷺ في

ج والغيز

وهو فصل واحد :

## باللفظ المطلق وهو خمس وثمانون حكمة "

#### فَمنْ ذَلكَ قُولِهِ ﷺ :

٨٧٦ \_ غايَةُ الْإِيْمانِ الْإِيقانُ .

٥٨٦٤ \_ غايَةُ الإِسْلامِ التَّسْليمُ .

٥٨٦٦ عَناءُ الْفَقْيـرِ قَناعَتُـهُ. ٥٨٧٨ عَايَةُ الْإِخْلاصِ الْخَلاصُ.

٥٨٦٧ \_ غَناءُ الْعاقِلِ بِعِلْمِه . هـ ٥٨٧٩ \_ غضُّ الطَّرْفِ مِنْ أَفْضَلِ الْوَرَعِ . ٥٨٦٨ \_ غَنَاءُ الْجاهِل بِعالِه . هـ ٥٨٦٨ \_ غَرَّ (١) نَفْسهُ مَنْ شَرَّبَهَا الطَّمَعَ .

٥٨٦٩ عَيرَةُ الرَّجُلِ إِيمانٌ . ١٨٨٥ عَرَّ عَقْلَهُ مَنْ أَتْبَعَهُ الْخُدَعُ .

٥٨٧٠ ـ غَيرَةُ الْمَرْأَةِ عُدُوانٌ .
 ٥٨٧٠ ـ غَيرَةُ الْمَرْأَةِ عُدُوانٌ .
 ٥٨٧١ ـ غَيرَةُ الرَّبُلِ عَلىٰ قَدْرِ أَنَفَتِه .
 ٥٨٧١ ـ غِطاءُ الْعُيُوبِ السَّخاءُ وَ الْعَفافُ .

٥٨٧٢ ـ غُرُورُ الدُّنيا يَصْرَعُ . هـ ٥٨٨٤ ـ غَيِّرُوا الْـعاداتِ تَسْـهَلْ عَـلَيْكُمُ الْعَلَيْكُمُ الْعَوَىٰ يَخْـدَعُ . الطّاعاتُ .

٥٨٧٤ ـ غُرُورُ الشَّيْطانِ يُسَوِّلُ وَ يُطْمِعُ . ٥٨٥٥ ـ غَيرُ مُنْتَفِعٍ بِالْعِظاتِ قَلْبُ مُتَعَلِّقُ مِعَالَةً مُتَعَلِّقُ مُعَالِّقً مُتَعَلِّقٌ مِعَالَةً اللَّينِ الْإِيمَانُ . بِالشَّهَواتِ .

<sup>(</sup>١) في (ب) و في (ت) (٩٠) حكمة . (١) في الغرر ٢١: غش ، و في (ت) : أشربها .

٥٨٨٦ ـ غايَةُ الْجُودِ بَذْلُ الْمَوْجُودِ .

٥٨٨٧ \_غَنيمَةُ الأَكْياسِ مُدارَسَةُ الْحِكْمَةِ.

٥٨٨٨ - غُطُّوا الْمَعَائِبَ بِالسَّخاءِ فَإِنَّهُ سِتْرُ
 الْعُنه ب .

٥٨٨٩ عُضُّوا الْأَبْصارَ فَإِنَّهُ أَرْبَطُ لِلْجأْشِ وَ أَسْكَنُ لِلْقُلُوبِ .

• ٥٨٩ - غَيرُ مُدْرِكٍ الدَّرَجاتِ مَنْ أَطاعَ الْعاداتِ .

٥٨٩١ عالِبُوا أَنْفُسَكُمْ عَلَىٰ تَركِ الْمَعاصي تَسْهَلْ عَلَيْكُمْ مَقادَتُها إلى الطّاعاتِ .

٥٨٩٢ ـ غَلَبَةُ الشَّهْوَةِ أَعْظَمُ هُلْكٍ وَ مِلْكُها أَشْرَفُ مُلْكٍ وَ مِلْكُها أَشْرَفُ مُلْكِ .

٥٨٩٣ عايَةُ الْجَهالَة إِضاعَةُ الْوُدِّ وَ خِيانَةُ الْعَهْدِ ١٠٠ .

٥٨٩٤ عالِبِ الْهَوىٰ مُغالَبةَ الْخَصْمِ خَصْمَهُ، وَ حَارِبْهُ مُحَارَبَةَ الْعَدُوِّ عَدُوَّهُ لَعَلَّكَ تَمْلِكُهُ. وَ حَارِبْهُ مُحَارَبَةَ الْعَدُوِّ عَدُوَّهُ لَعَلَّكَ تَمْلِكُهُ. ٥٨٩٥ غَناءُ الْعَاقِلِ بِحِكْمَتِه وَ عِزُّهُ بِقَناعَتِه. وَ عَزَّهُ بِقَناعَتِه. ٥٨٩٦ عَرَضُ الْمُحِقِّ الرَّشادُ.

٥٨٩٧ \_ غَرَضُ الْمُبْطِلِ الْفَسادُ .

٥٨٩٨ \_ غَرَضُ الْمُؤْمِنِ إِصْلاحُ الْمَعادِ .

٥٨٩٩ غَلَبَةُ الْهَوِيٰ تُفْسِدُ [الدّينَ وَ] الْعَقْلَ.

• • • ٥٩ - غَايَةُ الْعَقْلِ الْإِعتِرافُ بِالْجَهْلِ .

٥٩٠١ \_ غَضَبُ الْمُلُوكِ رَسُولُ الْمَوْتِ .

٥٩٠٢ \_ غِطاءُ الْمَساويء الصَّمْتُ .

٥٩٠٣ ـ غاضَ الصِّدْقُ فِي النَّاسِ وَ فاضَ الكِذْبُ وَ اسْتُعْمِلَتِ الْمَوَدَّةُ بِاللِّسانِ وَ تَشاحَنُوا بِالْقُلُوبِ.

3 · 90 ـ غَلَطُ الْإِنْسانِ فيمَنْ يَنْبَسِطُ إِلَيْهِ أَخْطَرُ شَيْءٍ عَلَيْهِ .

٥٩٠٥ عالِبُوا أَنْفُسَكُمْ عَلَىٰ تَرْكِ الْعاداتِ
 تَغْلِبُوها وَ جاهِدُوا أَهْوائَكُمْ تَمْلِكُوها .

٥٩٠٦ عايَةُ الدِّين الرِّضا .

٥٩٠٧ عايَةُ الدُّنْيا الْفَناءُ.

٥٩٠٨ \_ غايّةُ الآخِرَةِ الْبَقاءُ.

٥٩٠٩ عايَةُ الْحَياةِ الْمَوْثُ.

• ٥٩١ \_ غايَةُ الْمَوْتِ الْفَوْتُ .

٥٩١١ عايَةُ الْمَعْرِفَةِ أَنْ يَعْرِفَ الْمَرْءُ نَفْسَهُ.
 ٥٩١٢ عايَةُ الْمُجاهَدَةِ أَنْ يُجاهِدَ الْمَرْءُ نَفْسَهُ.
 نَفْسَهُ.

٥٩١٣ - غَناءُ الْمُؤْمِنُ بِاللَّهِ .

٥٩١٤ - غَيرَةُ الْمُؤْمِنِ لِلَّهِ.

٥٩١٥ ـ غَضُّ الطَّرْفِ مِنَ الْمُرُوَّةِ .

٥٩١٦ ـ غَيرُ مُنْتَفِعِ بِالْحِكْمَةِ عَقْلُ مَعْلُولُ

 <sup>(</sup>١) في الغرر ٢٩: غاية الخيانة خيانة الخِل الودود و نقض العهود، كما سيأتي برقم ٥٩٣٥، و لعل هذه الحكمة هي
 حكمة أخرى.

بِالْغَضَبِ وَ الشَّهْوَةِ .

٥٩١٧ ـ غَضُّ الطُّوْفِ خَيرٌ مِنْ كَثيرِ النَّظَرِ .

٥٩١٨ ـ غُرُورُ الغِنيٰ يُوجِبُ الْأَشَرَ .

٩١٩ مغُرْ يزَةُ الْعَقْلِ تَأْمُرْ بِاسْتِعْمالِ الْعَدْل ١٠٠.

٥٩٢٠ ـ غَريزَةُ الْعَقْلِ تَأْبِيٰ ذَميمَ الْفِعْلِ .

٥٩٢١ ـ غُرُورُ الْأَمَل يُفْسِدُ الْعَمَلَ .

٥٩٢٢ ـ غُرُورُ الْجاهِلِ بِمُحالاتِ الْباطِلِ .

٣٧ ٥٩ عايَةُ الْحَياءِ أَنْ يَسْتَحْيِيَ الْمُؤْمِنُ ٣٠ مِنْ نَفْسِه .

٥٩٢٤ \_ غايَةُ الْمَرْءِ حُسْنُ عَقْلِه .

٥٩٢٥ عايَةُ الْأَمَلِ الْأَجَلُ.

٥٩٢٦ \_ غايّة الْعِلم [حُسْنُ] الْعَمَلُ.

٥٩٢٧ \_ غايّةُ الْمُؤْمِنُ الْجَنَّةُ .

٥٩٢٨ \_ غايَةُ الْمَعْرِفَةِ الْخَشْيَةُ .

٥٩٢٩ \_ غايَةُ الْكافِر النّارُ.

• ٩٣٠ \_ غايَةُ الْكَرَم ٣ الْإِيْشارُ.

٥٩٣١ \_ غايَةُ الْحَزْمِ الْإِسْتِظْهارُ .

٥٩٣٢ \_ غايَةُ الْعِبادَةِ الطَّاعَةُ .

٥٩٣٣ \_ غايَةُ الْإِقْتِصادِ الْقَناعَةُ .

٥٩٣٤\_غايَةُ الْعَدْلِ أَنْ يَعْدِلَ الْمَرْءُ في نَفْسِه.

٥٩٣٥ \_ غايَةُ الْخِيانَةِ خِيانَةُ الْخِلِّ الْوَدُودِ وَنَقْضُ الْعُهُودِ .

٥٩٣٦ - غَيِّرُوا تلشَّيْبَ وَ لا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ.
 ٥٩٣٧ - غَلَبَةُ الشَّهْوَةِ تُبْطِلُ الْعِصْمَةَ وَ تُورِدُ
 الْهُلْكَ.

٥٩٣٨ ـ غَشَّكَ مَنْ أَرْضاكَ بِالْباطلِ وَ أَغْراكَ بِالْباطلِ وَ أَغْراكَ بِالْمَلاهي وَ ] الْهَزْلِ .

٥٩٣٩ \_ غَلَبَةُ الْهَزْلِ تُبْطِلُ عَزيمَة الْجِدِّ .

• ٩٤٠ \_ وَ قال ﷺ في وصف النَّارِ :

غَمْرٌ قَرارُها ، مُظْلِمَةٌ أَقْطارُها ، حامِيَةٌ قُدُورُها ، فَظيعَةٌ أُمُورُها .

٥٩٤١ \_ في وصف الدُّنيا :

غَرَّارَةٌ ضَرَّارَةٌ حائلَةٌ زائِلَةٌ بائِدَةٌ نافِذَةٌ. **٥٩٤٢ ـ**غَضُّ الطَّرْفِ عَنْ مَحارِمِ اللهِ أَفْضَلُ عِبادَةٍ .

٥٩٤٣\_غائِبُ الْمَوْتِ أَحَقُّ مُنْتَظَرٍ وَ أَقْرَبُ قادِم .

٥٩٤٤ ـ غَدْرُ الْمَرْءِ مَسَبَّةٌ عَلَيْهِ .

٥٩٤٥ غُرِّي يا دُنْيا مَنْ جَهِلَ حِيَلَكِ وَ خَفِيَ عَلَيْهِ حَبائِلُ كَيْدَكِ .

٥٩٤٦ - غَذاءُ الدُّنيا سِهامٌ وَ أَسْبابُها رِمامٌ.

<sup>(</sup>١) في الغرر ١٢: تَحْدُو عَلَىٰ استِعْمَال الْعَقْل.

<sup>(</sup>٢) في الغرر : المرء ، و في طبعة النجف الرجل .

<sup>(</sup>٣) في الغرر ١٦ : المكارم .

٥٩٤٧ \_ غارش شَجَرَةِ الْخَيرِ مُجْتنيها (١)
 أَحْلَىٰ ثَمَرَة .

٥٩٤٨ \_ غافِصِ الْفُرْصَةَ عِنْدَ إِمْكانِها فَإِنَّكَ غَيرُ مُدْرِكِها عِنْدَ فَوتِها .

٥٩٤٩ ـ غالِبِ الشَّهْوَةَ قَبْلَ [قُوَّةِ] ضَراوَتِها فَإِنَّها إِنْ قَوِيَتْ عَلَيْكَ مَلَكَتْكَ وَ استقادَتْكَ وَ استقادَتْكَ وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَىٰ مُقاوَمَتِها .

• ٥٩٥ ـ غايَةُ الْجَهْلِ تَبَجُّحُ الْمَرْءِ بِجَهْلِهِ .

٥٩٥١ ـ وَ قال ﷺ في تَوْحيدِ اللهِ تَعالَىٰ:

غَوْصُ الْفِطَنِ لا يُدْرِكُهُ وَ بُعْدُ الْهِمَمِ لا يَدُرِكُهُ وَ بُعْدُ الْهِمَمِ لا يَتْلُغُهُ .

٥٩٥٢ \_ غِرُّ جَهولٌ مَنْ كَثُرَ أَمَلُهُ وَ قَـلَّ عَمْلُهُ
عَمَلُهُ
».

٥٩٥٣ \_ غِطاءُ الْعُيُوبِ الْعَقْلُ .

<sup>(</sup>١) في الغرر: تجتنيها ، ولم تردف هذه الحكمة و اثنتين مما قبلها و مما بعدها في (ب).

 <sup>(</sup>٢) في الغرر ٥٣: غرَّ جهولاً كاذب أمله ففاته حسن عمله، و
 في (ت): غَرَّ جَهْلُ، و العثبت من (ب).





# الباب العشرون

ممّا ورد من حكم أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ﷺ في



#### وهو فصلان :

الفصل الأُوَّل : بلفظ في وهو ثلاث و سبعون حكمة

الفصل الثاني: باللَّفظ المطلق وهو تسع وسبعون حكمة

## الفصل الأول

## بلفظ في وهو ثلاث و سبعون حكمة

#### فَمِنْ ذَلِكَ قُولُه 🐠 :

٥٩٥٤ \_ فِي الطَّاعَةِ كُنُوزُ الْأَرْباحِ .
 ٥٩٥ \_ فِي مُجاهَدَةِ النَّفْسِ كَمالُ الصَّلاح .

٥٩٥٦ ـ فِي التَّأَنِّي اسْتِظْهارُ .

٥٩٥٧ \_ فِــي الْعَجَـلِ عِثـارٌ .

٥٩٥٨ ـ في صِلَةِ الرَّحِمِ حَراسَة النِّعَمِ.

٥٩٥٩ ـ في قَطيعَةِ الرَّحِمِ حُلُول النَّقَمِ .

٥٩٦٠ ـ في لُزُومِ الْحَقِّ تَكُونُ السَّعادَةُ .
 ٥٩٦١ ـ في الشُّكْرِ تَكُون الزِّيادَةُ .

.. ٥٩٦٢ ـ في كُلِّ اعْتِبارِ اسْتِبْصارٌ .

٥٩٦٣ ـ في كُلِّ صُحْبَةٍ اخْتِبارٌ .

٥٩٦٤ ـ في كُلِّ حَسَنَةٍ مَثُوبَةً .

٥٩٦٥ \_ في كُلِّ سَيِّئَةٍ عُقُـوبَـةٌ .

٥٩٦٦ ـ فِي الصَّبْرِ الظَّفَرُ.

٥٩٦٧ - في الزَّمانِ الْعِبَـرُ (١). مانِ الْعِبَـرُ واللهِ مَانِ الْقَضاءِ عِبَرُ الْأُولي الْقَضاءِ عِبَرُ الْأُولي الْقَضاءِ عِبَرُ الْأُولي الْقَضاءِ عِبَرُ الْأُولي

0979 \_ في الرَّخاءِ تَكُونُ فَضِيلَةُ الشُّكْرِ.

٠٩٧٠ ـ في الْبَلاءِ تُحازُ فَضيلَةُ الصَّبْرِ .

٥٩٧١ ـ في الْعَدْلِ صَلاحُ البَرِيَّةِ " .

٥٩٧٧ \_ في الظُّلْمِ ٣ هَلَاكُ الرَّعِيَّةِ .
 ٥٩٧٣ \_ في الدُّنْيا عَمَلٌ وَ لا حسابَ .

٥٩٧٤ \_ في الْغَيْبِ (١) الْعَجَبُ .

<sup>(</sup>١) في الغرر : الغير ، و لكل منهما شاهد و معنى .

<sup>(</sup>٢)كذا في الغرر ، وكان في أصلي الرعية .

<sup>(</sup>٣) في الغرر ٥٠ : في الجور .

<sup>(</sup>٤) كذا في الغرر ٥٧ . و في (ب) : الغضب . و لم ترد هذه في (ت) .

٥٩٧٥ \_ في الْغَضَبِ الْعَطَبِ . ٥٩٧٦\_في إخْلاصِ الأعْمالِ تَنافُسُ أُولي [النُّهيٰ وَ] الْأَلْبابِ.

٩٧٧ ـ في الأُخِرَةِ حِسابٌ وَ لا عَمَلَ .

٥٩٧٨ - في اعْتِزالِ الدُّنْيا جِماعُ الصَّلاح. ٥٩٧٩\_في الْإِنْفِرادِلِعِبادَةِ اللهِ كُنُوزِ الْأَرْباحَ. • ٥٩٨ \_ في الضيقِ وَ الشِّدَّةِ تَظْهَرُ الْمَوَدَّةَ .

٩٨١ - في سَعَةِ الْأَخْلاقِ كُنُوزُ الأَرْزاق. ٥٩٨٢ في حُسْن الْمُصاحَبَةِ يَرْغَبُ الرِّفاقُ.

٥٩٨٣ \_ في خِلافِ النَّفْس رُشْدُها .

٥٩٨٤ ـ في الْعَدْلِ سَعَةٌ وَ مَنْ ضاقَ عَلَيْهِ الْعَدْلُ فَالْجَوْرُ عَلَيْهِ أَضْيَقُ.

٥٩٨٥ \_ في تَعاقُبِ الْأَيّام مُعْتَبِرٌ لِلْأَنّام .

٥٩٨٦ ـ في مَطالِم الْعِبادِ احْتِقابُ الْأَثام .

٥٩٨٧ \_ في الْمَواعِظِ جَلاءُ الصُّدُورِ .

٥٩٨٨ ـ في إِخْلاصِ النِّيَّاتِ نَجاحُ الْأُمُورِ .

٥٩٨٩ ـ في كُلِّ مَعْرُوفٍ إِحْسانٌ .

• ٥٩٩ \_ في كُلِّ صَنيعَةٍ امْتنانُ .

٥٩٩١ ـ في الذِّكرِ حَياةُ القُلُوبِ .

0997 ـ في رِضا اللهِ غايَةُ الْمَطْلُوبِ .

٥٩٩٣ في الْعُزُوفِ عَنِ الدُّنْيا دَرْكُ النَّجاح.

. في الْعَمَل لِدارِ الْبقاءِ نَيْلُ الْفَلاح .

٥٩٩٥ \_ في الْمَوْتِ عِظْةٌ وَ نَدامَةٌ .

٥٩٩٦ ـ فِي التَّفْريطِ في جنْبِ اللهِ ١١٠ حسْرَةٌ وَ مَلامَةً .

٥٩٩٧ ـ في كُلِّ لَحْظَةٍ أَجلُّ .

٥٩٩٨ ـ في كُلِّ وَقْتٍ عَمَلُ .

٥٩٩٩ ـ في الْقَناعَةِ يَكُونُ الْغَناءُ.

٦٠٠٠ ـ في الْحِرْصِ يَكُونُ الْعَناءُ .

٦٠٠١\_في تَصاريفِ الْأَحْوالِ تُعْرَفُ جَواهِرُ الرِّجال .

٦٠٠٢ ـ في غُرُورِ الْأَمَالِ يَكُونُ انْـقِضاءُ الأجالِ.

٦٠٠٣ \_ في الشِّدَّةِ يُخْتَبَرُ الصَّدْيقُ .

٢٠٠٤ ـ في الضِّيقِ يَتَبَيَّنُ حُسْنُ مُواساةِ الرَّفيق .

٦٠٠٥ \_ في التَّسْليمِ الْإِيْمانُ .

٦٠٠٦ ـ في الْجَـوْرِ الطُّغْيـانُ .

٦٠٠٧ \_ في التَّوَكُّلِ حَقيقَةُ الْإِيقانِ .

٦٠٠٨ ـ في شُكْرِ النِّعَم دوامُها .

٦٠٠٩ ـ في كُفْرِ النِّعَم زَوالُها .

٦٠١٠ ـ في الْحِرْصِ [الشَّقاءُ وَ] النَّصَبُ.

٦٠١١ ـ في الْمَوْتِ راحَةُ السُّعَداءِ .

٦٠١٢ \_ في الدُّنيا رَغْبَةُ الْحَمْقيٰ (").

<sup>(</sup>١) في الغرر ٨: في الفوت حسرة و ملامة .

<sup>(</sup>٢) في الغرر: الأشقياء، و هو المناسب للسياق.

٦٠١٣ \_ في الْإِسْتِشارَةِ عَينُ الْهِدايَةِ .

٣٠١٤ ـ في طاعَةِ الْهَوىٰ تَكُونُ الْغَوايَةُ .

٦٠١٥ ـ في تَصاريفِ الدُّنْيا اعْتِبارٌ.

٦٠١٦ ـ في [السُّكونِ إلى ] الْغَفْلَةِ اغْتِرارٌ.

٦٠١٧ \_ فى كُلِّ نَفْسِ مَـوْتُ .

٦٠١٨ \_ في كُلِّ وَقْتٍ فَوْتُ .

٦٠١٩ \_ في كُلِّ نَظْرَةٍ عِبْرَةً .

٦٠٢٠ ـ في كُلِّ تَجْرِبَةٍ مَوْعِظَةً .

٦٠٢١ ـ في السَّخاءِ الْمَحَبَّةُ.

٦٠٢٢ \_ في الشُّحِّ الْمَسَبَّةُ .

٦٠٢٣ في الْعَدْلِ طاعَةُ اللهِ ١١٠ وَ ثُباتُ الدُّوَلِ.

٦٠٢٤ \_ فِي احْتِقابِ الْمَظالِم زَوالُ الْقُدْرَة.

٦٠٢٥ \_ في كُلِّ شَيْءٍ يُذَمُّ ٱلسَّرْفُ إِلَّا في

صنائِع الْمَعْرُوفِ وَ الْمُبالَغَة في الطَّاعَةِ .

آ٠٢٦ \_ في الْقُرْآنِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ وَ خَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ وَ خَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ وَ خَبَرُ مَا

<sup>(</sup>١) في الغرر ٥٤: في العدل الإقتداء بسنة الله و ثبات الدول.

## الفصل الثاني

### باللفظ المطلق وهو تسع وسبعون حكمة

#### فَمِنْ ذَلِكَ قُولُه ﷺ :

٦٠٢٧ ـ فَخْرُ الرَّجُلِ بِفَصْلِهِ لا بِأَصْلِه .

٦٠٢٨ ـ فَضْلُ الرَّجُلِ يُعْرَفُ مِنْ قَوْلِهِ .
 ٦٠٢٩ ـ فَقْدُ الْوَلَدِ مُحْرِقٌ لِلْكَبِد .

٦٠٣٠ ـ فَقْدُ الْإِخْوانِ مُوهِيُ الْجَلَدِ .

٦٠٣١ ـ فِكْرُكَ يَهْديكَ إِلَىٰ الرَّشادِ وَ يَحْدُوكَ

إِلَىٰ إِصْلاحِ الْمعادِ .

٦٠٣٢ فِعْلُ الْخَيرِ ذَخيرَةُ باقِيةٌ وَثَمَرَةُ زاكِيَةٌ. ٦٠٣٣ فِكُرُ الْمَرْءِمِرْ آةٌ تُريهِ حُسْنَ عَملِه مِنْ قَنْحه .

٣٠٣٤ ـ فَقْرُ الْأَحْمَقِ لَا يُغْنيهِ الْمَالُ .

٦٠٣٥ \_ فاقِدُ الدِّينِ مُتَرَدِّدُ '' فِي الْكُفْرِ وَ الضَّلال .

(١) في الغرر طبعة طهران: متردٍّ، و لم ترد هذه في (ب).

٦٠٣٦ \_ فَقْرُ النَّفْسِ شَرُّ الْفَقْـرِ.

٦٠٣٧ \_ فَسادُ الدِّين الطَّمَـعُ . 7٠٣٨ \_ فَسادُ الْعقْل الْإِغْتِرارُ بِالْخُدَع .

٦٠٣٩ ـ فَسادُ النَّفْسِ الْهَــوىٰ .

٦٠٤٠ \_ فَسادُ الدِّينِ الدُّنيا .

الماريس المالي

٦٠٤١ \_ فَسادُ الأَمانَةِ طاعَةُ الْخِيانَةِ .

٦٠٤٢ ـ فَازَمَنْ تَجَلْبَبَ الْوقارَ وَادَّرَعَ الْأَمانَةَ. ٦٠٤٣ ـ فَضيلَةُ الْإِنْسانِ بَذْلُ الْإحسان.

٦٠٤٤ \_ فَضِيلَةُ السِّلْطانِ عِمارَةُ الْبُلْدانَ .

مع مع الطّاعة يَدْعُوكَ إلىٰ الْعَمَلِ مع مع الطّاعة على عُوكَ إلىٰ الْعَمَلِ

بِها .

· ٦٠٤٦ ـ فِكْرُكَ فِي الْمَعْصِيَةِ يَحْدُوكَ عَلَىٰ

الْوُقُوعِ فيها .

وَ دَعْهُ وَ مَا رَضِيَ لِنَفْسِهِ .

١٠٦٠ فعلُ الرِّيبَةِ عارُ وَ الْوُلُوعُ بِالْغيبَةِ نارٌ.
 ١٠٦١ فازَ مَنْ كانَتْ شيمَتُهُ الْإِعْتِبارَ وَ سَجِيَّتُهُ الْإِعْتِبارَ وَ سَجِيَّتُهُ الْإِسْتِظْهارَ.

٦٠٦٢ ـ فِرُّوا كُلَّ الْفِرارِ مِنَ الْفاجِرِ الْفاسِقِ. ٦٠٦٣ ـ فَضائِلُ الطَّاعاتِ تُنيلُ رَفيعَ الْمقاماتِ.

٦٠٦٤ \_ فاعِلُ الْخَيرِ خَيْرٌ مِنْهُ .

٦٠٦٥ \_ فاعِلُ الشَّرِّ شَرُّ مِنْـهُ.

٦٠٦٦ \_ فِكْرُ العاقِلِ هِدايَـةً .

٦٠٦٧ ـ فِكْرُ الْجاهِلِ غَوايَــةً .

٦٠٦٨ \_ فِعْلُ الشَّرِّ مَسَبَّةً .

٦٠٦٩ - فَقُدُ الْأَحِبَّةِ غُرْبَةً.

٦٠٧٠ \_ فَوْتُ الدُّنْيا (١) غَنيمَةُ الْأَكْياسِ وَ
 حَسْرَةُ الْحَمْقيٰ .

٦٠٧١ ـ فَقْدُ الْبَصَرِ أَهْوَنُ مِنْ فَقْدِ البَصيرَةِ.
 ٦٠٧٢ ـ فِكْرُ ساعَةٍ قَصيرَةٍ خَيرٌ مِنْ عِبادَةٍ طَويلَةِ.
 طَويلَةِ.

٦٠٧٣\_فازَ مَنْ أَصْلَحَ عَمَلَ يَوْمِه وَ اسْتَدْرَكَ فَوارِطَ أَمْسِه .

٦٠٧٤ ـ فازَ مَنْ غَلَبَ هَواهُ وَ مَلَكَ دَواعِيَ نَفْسه .

(١) في الغرر ٨: فوت الغِنىٰ .

٦٠٤٧ ـ فَقْدُ الرُّؤَساءِ أَهْوَنُ مِنْ رِئاسَةِ السِّفَّلِ.

٩٠٤٨ ـ فِرُّوا إِلَىٰ اللهِ وَ لا تَفِرُّوا مِنْهُ فَإِنَّهُ مُدْركُكُمْ وَ لَنْ تُعْجِزُوهُ .

٦٠٤٩ ـ فِرُّوا كُلَّ الْفِرارِ مِنَ اللَّئيم الْأَحْمَقِ.
 ٦٠٥٠ ـ فازَ مَنِ اسْتَصْبَحَ بِنُورِ الْهُدىٰ وَ خالَفَ
 دَواعِيَ الْهَوىٰ وَ جَعَلَ الْإِيمانَ عُدَّةَ مَعاده
 وَ التَّقوىٰ ذُخْرَهُ وَ زادَهُ.

100- فَاللهُ اللهُ عِبادَ اللهِ أَنْ تَتَرَدَّوْ ارداءَ الْكِبْرِ
فَإِنَّ الْكِبْرَ مَصَيدَةُ إِبْلِيسَ الْعُظْمَىٰ الَّـتي
يُساوِرُ بِهَا الْقُلُوبَ مُساوَرَةَ السُّمُوم الْقاتِلَةِ.
يُساوِرُ بِهَا الْقُلُوبَ مُساوَرَةَ السُّمُوم الْقاتِلَةِ.
٦٠٥٢ ـ فازَ بِالسَّعادَةِ مَنْ أَخْلَصَ الْعِبادَةَ.
عمر ٦٠٥٣ ـ فِعْلُ الْمَعْرُوف وَ إِغاثَةُ الْمَلْهُوفِ وَ إِقْراءُ الضُّيُوفِ زَيْنُ السِّيادَةِ.

٦٠٥٤ فَقَدُ الْكَرِيمِ أَحْسَنُ مِنْ غِنى اللَّشيمِ.
 ٦٠٥٥ فَقْدُ اللِّئام راحةُ الأَنام.

٦٠٥٦ ـ فَقْدُ ١١ الْحَاجَةِ خَيرٌ مِنْ طَلَبِها مِنْ غَيرِ أَهْلِها .

٦٠٥٧ ـ فازَ بِالْفَضيلَةِ مَنْ مَلَكَ غَضَبَهُ ٣ وَ
 مَلَكَ نَوازِعَ نَفْسِه .

٦٠٥٨ \_ فَضيلَةُ الْعَمَلِ الْإِخْلاصُ فيهِ .

٦٠٥٩ ـ فارِقْ مَنْ فارَقَ الْحَقَّ إلىٰ غَيرِه

<sup>(</sup>١) في الغرر ٥٥: فوت الحاجة ، و هو أنسب.

<sup>(</sup>٢) في الغرر ٥٢: من غلب غضبه و ملك نوازع شهوته.

٦٠٧٥ \_ فَسادُ الْبَهاءِ الْكِـدْبُ .

٦٠٧٦ \_ فاقِدُ الْبَصيرةِ ١١٠ فاسِدُ النَّظَرِ .

٦٠٧٧ قُلْيَصْدُقْ رائِدٌ أَهله، وَلْيَحْضُرْ عَقْلَهُ،
 وَ لُيَكُنْ مِنْ أَبْناءِ الْأَخِرَةِ فَمِنْها قَدِمَ وَ إِلَيْها
 يَنْقَلَتُ .

٦٠٧٨ \_ فَضيلَةُ السِّيادَةِ حُسْنُ الْعادَةِ .

٦٠٧٩ \_ فَضيلَةُ الْعَقْلِ الزَّهادَةُ .

٦٠٨٠ \_ فَضيلَةُ الرِّئاسَةِ حُسْنُ السِّياسَةِ .

٦٠٨١ \_ فَضْلُ فِكْرٍ وَ تَفَهَّمٌ أَنْجَعُ مِنْ فَضْلِ تَكْرارِ وَ دِراسَةٍ .

٢٠٨٢ ـ فِطْنَةُ الْمَواعِظِ تَدْعُو إِلَىٰ الْحَذَرِ .

٦٠٨٣ ـ فاتَّعِظُوا بِالْعِبَرِ وَ انْتَفِعُوا بِالنُّذُرِ .

٦٠٨٤ \_ فَكِّرْ ثُمَّ تَكَلَّمْ تَسْلَمْ مِنَ الزَّلْلِ .

٦٠٨٥ ـ وَ قال ﷺ في حقّ مَنْ أَثنيٰ عليه :

فَـتَّاحُ مُـبْهَماتٍ دَليـلُ فَـلَواتٍ دَفَّـاعُ مُعْضَلاتَ .

٦٠٨٦ فيالها حَسْرَةً عَلَىٰ كُلِّ ذي غَفْلَةٍ أَنْ يَكُونَ عُمْرُهُ عَلَيْهِ حُجَّةً وَ أَن تُؤَدِّيَهُ أَيَّامُهُ إلىٰ شَقْوَةٍ .

٦٠٨٧ \_ فَالْقُلُوبُ لاهِيَةٌ عَنْ رُشْدِها قاسِيَةٌ عَنْ رُشْدِها قاسِيَةٌ عَنْ رَشْدِها قاسِيَةٌ

(١) في الغرر : البصر ، و هو أنسب .

الْمَعْنَىٰ سِواهَا وَ كَأَنَّ الْحَظَّ فِي إِحْرازِ دُنْياها.

٦٠٨٨ ـ فَاسْمَعُواأَيُّهَاالنَّاسُ وَعُواوَأَحْضِرُوا آذانَ قُلُوبِكُمْ تَفَهَّمُوا .

٦٠٨٩ ـ فَتَفَكَّرُوا [أيُّها النّاسُ] وَ تَبَصَّرُوا وَاغْستَبِرُوا وَ الَّعِظُوا وَ تَــزَوَّدُوا لِــلاْخِرَةِ
 تَسْعَدُوا.

٩٠٩٠ ـ فَاتَّقُوا الله تَقِيَّة مَنْ سَمِع فَخَشَع وَ اقْتَرَفَ فَاعْتَرَفَ وَ حَاذَرَ
 فَبَادَرَ .

٦٠٩١ ـ فَالله الله عِبادَ اللهِ مِنْ كِبْرِ الْحَمِيَّةِ وَ
 فَخْرِ الْجاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مَلاقِحُ الشَّنَآنِ وَ مَنافِخُ الشَّنَآنِ وَ مَنافِخُ الشَّنَطانِ .

٦٠٩٢ ـ وَ قال ﷺ في حقّ من ذَمَّهُ :

فَالصُّورَةُ صُورَةُ إِنْسانٍ وَ الْقَلْبُ قَـلْبُ حَيْوانِ .

٦٠٩٣ ـ فَدَع الْإِسْرافَ مُقْتَصِداً وَ اذْكُرْ فِي الْسَيَوْمِ غَداً وَ أَمْسِكْ مِنَ الْمالِ بِقَدْرِ ضَرُورَتِكَ وَ قَدِّمِ الْفَصْلَ لِيَوْمِ حاجَتِكَ .

٦٠٩٤ ـ فَأَفِقْ أَيُّهَا السَّامِعُ مِنْ غَـ فُلَتِكَ وَ الْحُدُّ مَنْ عَـ فُلَتِكَ وَ الْحُدُّ مَنْ عَجَلَتِكَ وَ الشَّدُدُ أَزْرَكَ وَ خُدُ حَدَرَكَ وَ الْدُدُ أَزْرَكَ وَ خُدُ حَذَرَكَ وَ اذْكُرْ قَبْرَكَ فَإِنَّ عَلَيْهِ مَمَرَّكَ.

٦٠٩٥ ـ فَيا لَها مَواعِظُ شافِيَةٌ لَوْ صادَفَتْ

قُلُوباً زاكِيَةً وَ أَسْماعاً واعِيَةً وَ آراءً عازمَةً.

٦٠٩٦ فَاتَّقُوا الله تَقِيَّة مَنْ أَنْصَبَ الْخَوْفُ
 بَدَنَهُ وَ اَسْهَرَ التَّهَجُّدُ غِرارَ (١٠ نَوْمِه وَ أَظْمَأُ
 الرَّجاءُ هَواجِرَ يَوْمِه .

٦٠٩٧ ـ فَمِنَ الْإِيْمانِ ما يَكُونُ ثابِتاً مُسْتَقِرًاً
 في الْقُلُوبِ وَ مِنْهُ ما يَكُونُ عَـوارِيَ بَـينَ الْقُلُوبِ وَ الصَّدُورِ .

٦٠٩٨ ـ فَا تَقُوا اللهُ تَقِيَّةَ مَنْ أَيْقَنَ وَ أَحْسَنَ وَ عُلِّرَ فَا عُبِّرَ فَا عُبِّرَ وَ حُلِّرَ [فَ جَذِرَ ، وَ رُجِرَ] عُبِّرَ فَاعْتَبَرَ وَ حُلْرً [فَ جَذِرَ ، وَ رُجِرَ] فَازْدَجَرَ وَأَجابَ فَأَنَابَ وَرَاجَعَ فَتَابَ ... فَازْدَجَرَ وَأَجابَ فَأَنَابَ وَرَاجَعَ فَتَابَ ... ٩٩ ـ فَا تَقُوا اللهُ تَقِيَّةً مَنْ ذُكِّرَ فَذَكَرَ وَ وُعِظَ فَحَذَرَ وَ بُصِّرَ فَاسْتَبْصَرَ وَ خافَ الْعِقابَ وَ عَمِلَ لِيَوْم الْحِسَابِ .

٦١٠٠ ـ فَا تَقُوا الله تَقيَّة مَنْ شَغَلَ بِالْفِكْرِ قَلْبُهُ
 وَأُوْجَفَ الذَّكر بِلِسانِه وَ قَدَّمَ الْخَوْفَ
 لِأَمانِه.

71·۱ \_ فَاتَّقُوا الله جَهَةَ مَا خَلَقَكُمْ لَـهُ وَ اخْذَرُوا مِنْهُ كُنْهَ مَا خَـذَرَكُـمْ مِـنْ نَـفْسِه

وَاسْتَحِقُّوا مِنْهُ مَا أَعَدَّ لَكُمْ بِالتَّنجُّزِ لِصِدْقِ ميعاده وَ الْحَذَرِ مِنْ هَوْلِ مَعادِه .

٦١٠٢ ـ فَاتَّقُوا الله عِبادَ اللهِ تَقِيَّةَ مَنْ شَمَّرَ
 تَجْريداً وَ جَدَّ تَشْميراً وَ أَكْمَشَ في مَهَلٍ وَ
 بَادَرَ عَنْ وَجَلِ .

٦١٠٣ ـ فَاتَّقُوا الله تَقِيَّة مَنْ نَظَرَ ١١٠ في كُرَّةِ الْمَوْئِلِ وَ عاقِبَةِ الْمَصْدَرِ وَ مَغَبَّةِ الْمَرْجِعِ .
 ٦١٠٤ ـ فَتَدارَكَ فارِطَ الرَّلُلِ وَ اسْتَكْثرَ مِنْ صالِح الْعَمَل .

٦١٠٥ ـ فَالأَرْواحُ مُرْتَهِنَةٌ بِثِقْلِ أَعْبائِها ،
 مُوقِنَةٌ بِغَيْبِ أَنْبائِها ، لا تُسْتَزادُ مِنْ صالِحِ
 عَمَلِها وَ لا تُسْتَعْتَبُ مِنْ سَيِّءٍ زَلَلِها .

٦١٠٦ في ذكر الآمرين بالمعروف وَالنّاهين عن المنكر قال ﷺ :

فَمِنْهُمُ الْمُنْكِرُ لِلْمُنْكَرِ بِيَدِه وَ لِسانِه وَ قَلْبِه فَذَٰلِكَ الْمُسْتَكْمِلُ لِخِصالِ الْخَيرِ، وَ مِنْهُمُ الْمُنْكِرُ بِلِسانِه وَ قَلْبِه وَ التّارِكُ بِيَدِه فَذَلكَ الْمُتَمَسِّكُ بِخَصْلَتَيْنِ مِنْ خِصالِ الْخَيرِ وَ مُضيعُ خَصْلَةٍ، وَ مِنْهُمُ الْمُنْكِرُ بِقَلْبِه وَ التّارِكُ بِلِسانِه وَ يَدِه فَذَٰلِكَ مُضَيِّعُ أَشْرَفِ الْخَصْلَتَينِ مِنَ الثَّلاثِ وَ مُتَمَسِّكُ أَشْرَفِ الْخَصْلَتينِ مِنَ الثَّلاثِ وَ مُتَمَسِّكُ

 <sup>(</sup>١) كذا في نهج البلاغة و الغرر ، و الغِرار القليل ، و في أصليً :
 قرار .

 <sup>(</sup>٢) انظر الخطبة ٨٣ من نهج البلاغة . و الرقم ٧٢ من حسرف
 الفاء من الغرر و لاحظ الحكمة التالية .

<sup>(</sup>١) كذا في نهج البلاغة ٢١٠ من قصار الحكم و مثله في الغرر و في أصلى: ذكر .

بِواحِدَةٍ ، وَ مِنْهُمْ تارِكُ لِإِنْكارِ الْمُنْكَرِ بِقَلْبِه وَ لِسانِه وَ يَدِه فَذَٰلِكَ مَيِّتٌ بَيْنَ الْأَحْياءِ . ٦١٠٧ فَياعَجَباً وَمالِي لا أَعْجَبُ مِنْ خَطَا هٰذِهِ الْأُمَّةِ عَلَىٰ اخْتِلاْفِ حُجَجِها في دِياناتِها لا يَقْتَصُّونَ أَثَرَ نَبِيِّ وَ لا يَقْتَدُونَ بِعَمَلِ وَصِيّ وَ لَا يُؤْمِنُونَ بِغَيَّبٍ وَ لَا يَعِفُّونَ عَنْ عَيْب، يَعْمَلُونَ فِي الشُّبُهاتِ وَ يَسيرُونَ فِي الشَّهَواتِ ، الْمعْرُوفُ فيهمْ ما عَـرَفُوا وَ الْـمُنْكَرُ عِـنْدَهُمْ مَـا أَنْكَـرُوا ، مَفْزَعُهُمْ فِي الْمُعْضَلات إلىٰ أَنْفُسِهِمْ وَ تعْويلُهُمْ فِي الْمُبْهَماتِ عَلَىٰ آرائِهِمْ كَأَنَّ كُلاًّ مِنْهُمْ إِمامُ نَفْسِه قَدْ أَخَذَ فيما يَرىٰ بِغَيْرِ وَثيقاتٍ بَيِّناتٍ وَ لا أَسْبابِ مُحْكَماتٍ ١٠٠٠ . ٢١٠٨ ـ فَرَضَ اللهُ سُبْحانَهُ وَ تَعالَىٰ الْإِيمانَ تَطْهِيراً مِنَ الشِّركِ ، وَ الصَّلاةَ تَنْزِيهاً عَن الْكِبْرِ ، وَ الزَّكاةَ تَسْبِيباً لِلرِّرْقِ ، وَ الصِّيامَ ابْتِلاٰءً لِإِخْلاٰصِ الْخَلْقِ ، وَ الْـحَجَّ تَـقُوِيَةً لِلدِّينِ وَ الْجِهادَ عِزًّا لِـلْإِسْلامُ ، وَ الْأَمْـرَ بِالْمَعْرُوفِ مَصْلَحَةً لِلعَوامِّ ، و النَّهْيَ عَـنِ الْمُنْكَرِ ردْعاً لِلسُّفَهاءِ ، وَ صِلَةَ الْأَرْحام مَنْماةَ لِلْعَدَدِ ، وَ الْقِصاصَ حِقْناً لِلدِّماءِ

وَإِقامَةَ الْحُدُودِ إِعْظاماً لِلمَحارِمِ، وَ تَوْكَ شُرْكِ شُرْبِ الْخَمْرِ تَحْصِيناً لِلْعَقْلِ، وَ مُجانَبَةَ السَّرِقَةِ إِيجاباً لِلْعَقَّةِ، وَ تَوْكَ الزِّناءِ تَحْصِيناً لِلْأَنْسابِ، وَ تَرْكَ اللَّواطِ تَكْثيراً لِللَّنْسابِ، وَ تَرْكَ اللَّواطِ تَكْثيراً لِللَّنْسابِ، وَ تَرْكَ اللَّواطِ تَكْثيراً لِللَّنْسالِ، وَ الشَّهادةَ اسْتِظْهاراً عَلَىٰ لِللَّسْلِ، وَ الشَّهادةَ اسْتِظْهاراً عَلَىٰ الْمُجاحَداتِ، وَ تَرْكَ الْكِذْبِ تَشْريفاً لِلصَّدقِ، وَ الْإِسْلامَ '' أَماناً مِنَ الْمَخاوِفِ، وَ الأَمانَةُ '' نَظاماً لِلْأُمَّةِ، وَ الطَّاعَة تَعْظيماً لِلْأُمَّةِ، وَ الطَّاعَة تَعْظيماً لِلْإُمامَةِ.

<sup>(</sup>١) في الغرر ٨٢: و السلام.

<sup>(</sup>٢) في (ت): الامامة ، والمثبت من (ب) والغرر و نهج البلاغة.

<sup>(</sup>١) انظر غرر الحكم ٨١ و الخطبة ٨٨ من نهج البلاغة .





# الباب الحادي والعشرون

ممّا ورد من حكم أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ﷺ في



وهو فصلان :

الفصل الأُوَّل: بلفظ قد وهو أربع و تسعون حكمة

الفصل الثاني: باللَّفظ المطلق وهو مائة وإحدى عشرة حكمة

# الفصل الأوّل

## بلفظ قد [و هو أربع وتسعون حكمة]

#### فَمِنْ ذَلِكَ قُولُه ﷺ :

٦١٠٩ ـ قَدْ مَكْنُو الْجَوادُ.

٦١١٨ \_ قَدْ يَسْتَقيمُ الْمُعْوَجُّ .

٦١١٩ \_ قَدْ يَسْتَظْهِرُ الْمُحْتَجُّ .

٦١٢٠ \_ قَدْ تَصْدُقُ الْأَحْلامُ .

٦١٢٣ ـ قَدْ يَتَزَيًّا بِالْحِلم غَيرُ الْحَليم.

٦١٣٢ قدْ أَوْجَبَ الدَّهْرُ شُكْرَهُ عَلَىٰ مَنْ بَلَغَ

٦١٢٤ \_ قَدْ يَقُولُ الْحِكْمَةَ غَيرُ الْحَكيم. ٦١١٠ \_ قَدْ يُدْرَكُ الْمُرادُ . ٦١٢٥ \_ قَدْ تَعْزُتُ الأراءُ. ٦١١١ \_ قَدْ تَتَهَجَّمُ الْمَطالِبُ . ٦١٢٦ ـ قَدْ تُخْدَعُ الْأَعْداءُ. ٦١١٢ \_ قَدْ يخيبُ الطَّالِبُ . ٦١٢٧ \_ قَدْ يُنالُ النُّجْح . ٦١١٣ ـ قَدْ يَبْعُدُ الْقَريبُ . ٦١٢٨ \_ قَدْ يُعْيِي انْدمالُ الْجُرْحِ. ٦١١٤ \_ قَدْ يَلِينُ الصَّليبُ . ٦١١٥ \_ قَدْ يَسْتَفيدُ الظِّنَّةَ النَّاصِحُ . ٦١٢٩ ـ قَدِ اعْتَبَرَ مَن ارْتَـدَعَ. ٦١١٦ - قَدْ يَغُشُّ الْمُسْتَنْصِحُ. ٦١٣٠ ـ قَدْ عَزَّ مَنْ قَنَعَ. ٦١٣١ ـ قَدْ يُورِثُ اللَّجاجَةُ ما لَيْسَ لِلْمَرْءِ ٦١١٧ ـ قَدْ يَنْصَحُ غَيرُ النَّاصِح.

٦١٢٦ ـ قَـدْ يَضُـرُّ الكــــلامُ .
 ٦١٣٢ ـ قَـدْ يَنْجَـعُ الْمَـــلامُ .
 ٦١٣٢ ـ قَـدْ يَنْجَـعُ الْمَـــلامُ .
 ٦١٣٤ ـ قَدْ نُصِحْتُمْ فَانْتَصِحُوا وَ بُـصِّرْتُمْ

إِلَيْهِ حَاجَةً .

سُوْلُهُ .

فَأَبْصِرُوا وَ أُرْشِدْتُمْ فَاسْتَرْشِدُوا .

٦١٣٥ ـ قَدْ دُلِلْتُمْ إِنِ اسْتَدْلَلْتُمْ وَ وُعِظْتُمْ إِنِ اتَّعَظْتُمْ وَ نُصِحْتُمْ إِنِ اسْتَنْصَحْتُمْ .

٦١٣٦ ـ قَدْ لَعمْري يَهْلِكُ في لَهَبِ الْفِتْنَةِ الْمُؤْمِنُ وَ يَسْلَمُ فيها غَيرُ الْمُسْلِم .

٦١٣٧ \_ قَدْ تُآخَىٰ النَّفُوسُ عَلَىٰ الْفُجُورِ وَ تَهَاجُورِ وَ تَهَاجُورِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللِّلْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ الللللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُ الللللْمُ اللَّلْمُ الللْمُولِي الللْمُ اللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللّهُ الللللْمُ ال

٦١٣٨ ـ قَدْ ظَهَرَ أَهْلُ الشَّرِّ وَ بَطَنَ أَهْلُ الْخَيرِ وَ فاضَ الْكِذْبُ وَ غاضَ االصِّدْقُ .

٦١٣٩ \_قَدْ كَثُرَ الْقَبِيحُ حَتَّىٰ قَلَّ الْحَياءُ مِنْهُ.

١١٤٠ ـ قَدْكَثُرَ الْكِذْبُ حَتّىٰ قَلَّ مَنْ يُوثَقُ بِهِ.
 ٦١٤١ ـ وَ قال ﷺ في حقّ مَنْ ذَمَّهُ:

ـ قَدْ خَرَقَتِ الشَّهَواتُ عَقْلَهُ وَ أَمَاتَتْ قَلْبَهُ وَ وَلَّهَتْ عَلَيْهِا نَفْسَهُ .

7187 ـ وَ قَالَ ﷺ في حَقّ مَنْ أَثْنَىٰ عَلَيه : قَدْ أَحْيَىٰ عَقْلَهُ وَ أَمَاتَ شَهْوَتَهُ وَ أَطَاعَ رَبَّهُ وَ عَصَىٰ نَفْسَهُ .

٦١٤٣ ـ قَدْ أَصْبَحْنا في زَمانٍ عَنُودٍ وَ دَهْرٍ كَنُود يُعَدُّ فيهِ الْـ مُحْسِنُ مُسـيئاً وَ يَــزْدادُ الظّالمُ فيهِ عُتُواً.

٦١٤٤ ـقَدْأَشْرَفَتِ السّاعَةُ بِزَلازِ لِها وَأَناخَتْ بِكلا كِلِها .

٦١٤٥ ـ قَدْ غابَ عَنْ قُلُوبِكُمْ ذِكْرُ الْأَجَالِ وَ حَضَرَ تُكُمْ كُواذَبُ الْأَمَالِ .

٦١٤٦ قَدْ أُمْهِلُوا في طَلَبِ الْمَخْرَجِ وَ هُدُوا سَبيل الْمَنْهَجِ .

٦١٤٧ ـ قَدِ شَخَصوا عَنْ ١٠٠ مُسْتَقرِّ الْأَجْداثِ وَ صَارُوا إِلَىٰ مَقامِ الْحِسابِ وَ أُقيمَتْ عَلَيْهِمُ الْحُجَمُ .

٦١٤٨ -قَدْ أَمَرَّ مِنَ الدُّنْيا ماكانَ حُلُواً وَكَدرَ مِنْها ما كانَ صَفُواً .

٦١٤٩ ـ وَ قال ﷺ في ذكر الْمُنافقين :

قَدْ أَعَدُّوا لِكُلِّ حَقِّ بِاطِلاً وَ لِكُلِّ قائِمٍ مائِلاً وَ لِكُلِّ حَيِّ قاتِلاً وَ لِكُلِّ بابٍ مِفْتاحاً وَ لِكُلِّ لَيْلِ صَباحاً .

٦١٥٠ ـ قَدْ تَزَيَّنَتِ الدُّنْيا بِغُرُورِها وَ غَوَّتْ بِرِينَتِها .

٦١٥١ ـقَدْ طَلَعَ طالِعٌ وَلَمَعَ لامِعٌ وَلاحَ لائِحٌ وَ اعْتَدَلَ مائِلٌ .

٦١٥٢ ـ قَدْ صارَدينُ أَحَدِكُمْ لَعْقَةً عَلَىٰ لِسانِه صنيعَ مَنْ فَرَغَ مِنْ عَمَلِه وَ أَحْرَزَ رِضا سَيِّدِه .

٦١٥٣ ـ قَدْ يَكْذِبُ الرَّجُلُ عَلَىٰ نَفْسِه عِنْدَ شِدَةِ الْبَلاءِ بِما لَمْ يَفْعَلْهُ .

١١)كذا في النهج و الغرر ، و في أصلي: قد استقروا في .

٦١٥٥ \_ قَدْ يَزْ هَقِ الحَليمُ .

٦١٥٦ \_ قَـدْ تُفاجِيءُ الْبَلِيَّـةُ .

٦١٥٧ \_ قَدْ تَذْهِلُ الرَّزيَّةُ .

٦١٥٨ \_ قَدْ تَغُرُّ الْأُمْنِيَّةُ .

٦١٥٩ \_ قَدْ تُعاجِلُ الْمَنِيَّةُ .

٦١٦٠ \_ قَدْ أَصابَ الْمُسْتَوْشِدُ .

٦١٦١ \_ قَدْ أَخْطَأُ الْمُسْتَبِدُ .

٦١٦٢ \_قَـدْ سَعَـدَ مَـنْ جَـدّ.

٦١٦٣ \_ قَدْ نَجِا مَنْ وَحَّدَ.

٦١٦٤ ـ قَدْ يُصابُ الْمُسْتَظْهِرُ.

٦١٦٥ \_ قَدْ يَسْلَـمُ الْمَغْـرُورُ .

٦١٦٦ \_ قَدْ تَعُمُّ الْأُمُورُ .

٦١٦٧ \_ قَدْ يُتَنَغَّصُ السُّرُورُ .

٦١٦٨ \_قَدْ تَكْذِبُ الْأَمالُ.

٦١٦٩ - قَدْ تُخْدَعُ الرِّجالُ.

٦١٧٠ ـ قَدْ يَعْطَبُ الْمُتَحَـٰذِّرُ.

٦١٧١ \_ قَدْ يَذِلُّ الْمُتَجَبِّرُ .

٦١٧٢ \_ قَدْ يَدُومُ الضُّرُّ .

٦١٧٣ \_ قَدْ يُضامُ الْحُرُّ .

٦١٧٤ \_ قَدْ أَضاءُ الصُّبْحُ لِذي عَيْنَيْنِ.

٦١٧٥ \_ قَدْ يَتَفاصَلُ الْمُتواصِلان وَ يُشَتَّتُ جَمْع الْأَليفَيْن .

٦١٥٤ \_ قَدْ يَزِلُّ الْحَكيمُ .

٦١٧٦ ـ قَدْ أَخْطَأَ ١١ مَنِ اسْتَغْنَىٰ بِرَأْيِه . ٦١٧٧ \_ قَدْ جَهِلَ مَنِ اسْتَنْصَحَ أَعْداءَهُ .

٦١٧٨ \_ قَدْ نَصَحَ مَنْ وَعَظَ .

٦١٧٩ \_ قَدْ تَيَقَظَ مَنِ اتَّعَظَ .

. ٦١٨٠ ـ قَدْ وَضَحَتْ مَحَجَّةُ الْحَقِّ لِطُلَّابِها. ٦١٨١ ـ قَدْ أَسْفَرَتِ السّاعَةُ عَنْ وَجُهِها وَ

ظَهَرَتِ الْعَلامَةُ لِمُتَوَسِّمِها .

٦١٨٢ ـ قَد انْجابَتِ السَّرائرُ لِاهْلِ الْبصائِرِ . ٦١٨٣ - قَدْ صِرْتُمْ بَعْدَ الْهِجْرَةِ أَعْرَاباً وَ بَعْدَ

الْمُوالاةِ أَحْزاباً .

٦١٨٤ ـ قَدْ يَكُونُ الْيَأْسُ إِدْراكاً إِذاكانَ الطَّمَعُ هَلاكاً .

٦١٨٥ قَدْ أَوْجَبَ الْإِيْمانُ عَلَىٰ مُعْتَقَده إقامَة سُنَنِ الْإِسْلام وَ الْفَرْضِ .

٦١٨٦ \_قَدْ اسْتَدارَ الزَّمانُ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلقَ السَّماوات وَ الْأَرْضَ .

٦١٨٧ ـ قَدْ خاضُوا بحارَ الْفِتَن وَ أُخَذُوا بِالْبِدَعِ دُونَ السُّنَنِ وَ تَـوَغَّلُوا الْـجَهْلِ وَ اطّرَحُوا الْعِلمَ .

٦١٨٨ \_ قاله في حقّ مَنْ ذُمَّهُمْ .

قَدْ يُرْزَقُ الْمَحْرُومُ .

٦١٨٩ - قَدْ يُنْصَرُ الْمَظْلُومُ.

(١) و في الغرر : خاطر ، و لكل منهما وجه .

أَعْمَالُكُمْ وَكَتَبَ آجَالَكُمْ.

٦٢٠٥ ـ وَ قال اللهِ في ذكر رسول الله ﷺ:

قَدْ حَقَّرَ الدُّنْيا وَ أَهْوَنَ بِها وَ هَـوَّنَها وَ عَلِمَ أَنَّ اللهَ سُبْحانَهُ زَواها عَنْهُ اخْتِياراً وَ بَسَطَها لِغَيْرِهِ اخْتِباراً .

٦٢٠٦ ـ قَدْ ضَلَّ مَنِ انْخَدَعَ لِدَواعي الْهَوىٰ. ٦٢٠٧ ـ قَدِاعْتَبَرَ بِالْباقي مَنِ اعْتَبَرَ بالْماضي. ٦١٩٠ ـ قَدْ يغلبُ الْمَغْلُوبُ .

٦١٩١ \_ قَدْ يُدْرَكُ الْمَطْلُوبُ .

٦١٩٢ ـ قَدْ تُصابُ الْفُرْصةُ .

٦١٩٣ \_ قَدْ تَنْقَلِبُ النُّزْهَةُ غُصَّةً .

٦١٩٤ ـ قَدْ يُكْتَفَىٰ مِنَ الْبَلاغَةِ بِالْإِيْجاز

٦١٩٥ ـ قَدْ يَهْنَأُ الْعَطَاءُ لِلْإِنْجَازِ .

٦١٩٦ \_قَدْ يزِلُّ الرَّأْيُ الْفَذُّ وَقَدْ يَضِلُّ الْعَقلُ .

٦١٩٧ \_ قَدْ أَفْلَحَ الْتَقِيُّ الصَّمُوثُ .

٦١٩٨ ـ قَدْ يُعْذَرُ الْمُتَحَيِّرُ الْمَبْهُوتُ .

7199 قَدْأُحاطَ عِلْمُ اللهِ سُبْحانَهُ بِالْبَواطِنِ وَ أَحْصَىٰ الظَّواهرَ .

٩٢٠٠ \_ قَدْ ذَهَبَ عَنْ عُقُولِكُمْ ١١٠ صدْقُ الْأَجِلِ وَ غَلَبَكُمْ غُرُورُ الْأَمَلِ .

٦٢٠١ ـ قَدْ ذَهَبَ مِنْكُمُ الذَّاكِرُ وَن وَالمُتَذَكِّرُنَ وَ بَقِىَ النَّاسُونَ وَ المُتَناسُونَ .

٦٢٠٣ ـ قَدْ تَصافَيْتُمْ عَلَىٰ حُبِّ الْعاجِلِ وَ رَفْضِ الْأَجِلِ .

٦٢٠٤ \_ قَدْ قَسَّمَ اللهُ أَرْزاقَكُمْ " وَ عَـلِمَ

<sup>(</sup>١) في الغرر : قلوبكم .

<sup>(</sup>٢) في الغرر: قد سمى الله آثاركم.

# الفصل الثاني

## باللفظ المطلق وهو مائة وإحدى عشرة حكمة

#### فَمِنْ ذَلِكَ قُولَه ﷺ :

٦٢٠٨ \_ قَلَّما تَصْدُقُ الأمالُ .

٦٢٠٩ ـ قَلَّما يَعُودُ الْإِدْبارُ إِقْبالاً .

٦٢١٠ ـ قَلَّما يُصيبُ [رَأْيُ] الْعَجُـولُ .

٦٢١١ ـ قَلَّما تَدُومُ خُلَّةُ الْمَلُولِ .

٦٢١٢ \_ قُرِنَ الْحَياءُ بِالْحِرْمانِ .

٦٢١٣ \_ قُرِنَ الْإِجْتِهادُ بِالْوِجْدانِ .

٦٢١٤ ـ قُرنَ الطَّمَعُ بِالنَّالِّ .

٦٢١٥ ـ قُرِنَ الْقُنُـوعُ بِالْغَنـاءِ .

٦٢١٦ ـ قُرِنَ الْحِرْصُ بِالْعَناءِ .

٦٢١٧ \_ قُرِنَ الْـوَرَعُ بِالتُّقــيٰ .

٦٢١٨ \_ قُرِنَتِ الْمِحْنَةُ بِحُبِّ الدُّنْيا .

٦٢١٩ ـ قَلَّما يُنْصِفُ اللِّسانُ في نَشْرِ قَبيحٍ أَوْ

إِحْسانٍ .

٦٢٢٠ ـ قَلَّما تَدُومُ مَوَدَّةُ الْمُلُوكِ وَ الْخُوّانِ.

٦٢٢١ ـ قَليلُ لَكَ خَيرٌ مِنْ كَثيرٍ لِغَيْرِكَ . ٦٢٢٢ ـ قَصِّرْ أَمَلَكَ فَما أَقْرَبَ أَجَلَكَ .

٦٢٢٣ قاتِلْ غَضَبَكَ بِحِلْمِكَ وَهُواكَ بِعِلْمِكَ.

٦٢٢٤ ـ قُبْحُ الْحَصَر خَيرٌ مِنْ حُسْنِ ١١٠ الْهَذَرِ.

٦٢٢٥ ـ قاوِمِ الشَّهْوَةَ بِالْقَهْرِ لَهَا تَظْفَرْ.

٦٢٢٦ ـقَدِّمُوا بَعْضاً فَيكُونُ لَكُمْ وَ لا تُخَلِّفُوا

كُلًّا فَيَكُونَ عَلَيْكُمْ .

٦٢٢٧ \_قارِنْ أَهْلَ الْخَيرِ تكُنْ مِنْهُمْ وَ بايِنْ أَهْل الشَّرِّ تَبِنْ عَنْهُمْ .

٦٢٢٨ ـ قَصِّرِ الْأَمَلَ فَإِنَّ الْعُمْرَ قَصيرٌ وَ افْعَلِ الْخَيرِ فَإِنَّ الْعُمْرَ قَصيرٌ وَ افْعَلِ الْخَيرِ فَإِنَّ يَسيرَهُ كَثيرٌ .

<sup>(</sup>١) في الغرر طبعة طهران : من جـرح، و فـي طـبعة النـجف : حرج.

٦٢٢٩ ـ قِوامُ الْعَيْشِ حُسْنُ التَّقْديرِ وَ مَلاكُهُ حُسْنُ التَّدْبيرِ .

٦٢٣٠ ـ قُوَّةُ الْحِلْمِ عِنْدَ الْغَضَبِ أَفْضَلُ مِنَ الْقَوَّةِ عَلَىٰ الْإِنْتقام .

٦٢٣١ \_ قَدِّمُواْ الدَّارِعَ وَ أَخْرُوا الْحاسِر وَ عَنْ وَأَخْرُوا الْحاسِر وَ عَضُوا عَلَىٰ النَّواجِذِ فَإِنَّهُ أَنْبا لِلسُّيُوفِ عَنِ الْهَام .

٦٢٣٢ ـ قَدِّمِ الْإِخْتِبارَ فِي اتّخاذِ الْإِخْوانِ فَإِنَّ الْإِخْتِبارَ فِي اتّخاذِ الْإِخْتِبارَ فَ الْإِخْتِبارَ مِعْيارٌ يُفَرَّقُ بِه بَينَ الْأَخْيارِ وَ الْأَشْرارِ .

٦٢٣٣ ـ قَدِّمِ الْإِخْتِبارَ وَ أَجِدِّ الْإِسْتِظْهارَ في اخْتِبارِ الْإِخْوانِ وَ إِلَّا أَلْـجأكَ الْإِضْـطِرارُ إلىٰ مُقارَنَةِ الْأَشْرارِ .

3778 ـ قَليلُ الدُّنْيا لا يَدُومُ بَقَاءُهُ وَكَثيرُ ها لا يُؤُمِنُ بَلاءُهُ .

٦٢٣٥ ـ قَلَّ مَنْ غَرِيَ بِاللَّذَّاتِ إِلَّا يَكُونَ فيها هَلاكُهُ .

٦٢٣٦ ـ قَلَّ مَنْ أَكْثَرَ مِنْ فُضُولِ الطَّعامِ إِلَّا لَزَمَتْهُ الْأَسْقامُ.

٦٢٣٧ قَبُولُ عُذْرِ الْمُجْرِمِ مِنْ مَواجِبِ الْكَرَمِ وَ مَحاسِنِ الشِّيَم .

٦٢٣٨ \_قَيِّدُوا قَوادِمَ النِّعَمِ بِالشُّكْرِ فَما كُلُّ شاردٍ بِمَرْدُودٍ .

٦٢٣٩ ـ قَوامُ الشَّريعَةِ الأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْئُ عَن الْمُنْكَرِ وَ إقامُ الْحُدُودِ .

٦٧٤٠ ـ قِلَّةُ الْغَذاءِ أَكْرَمُ لِـ لنَّفْسِ وَ أَدْوَمُ
 لِلصِّحَّةِ .

77٤١ قوامُ الدُّنْيا بِأَرْبَعِ: عالِم يَعْمَلُ بِعلْمِه، وَ جَاهِلٍ لا يَسْتَنْكِفُ أَنْ يَتَعَلَّمَ ، وَ غَنِيٍّ يَجُودُ بِمالِه عَلَىٰ الْفُقَراءِ ، وَ فَقيرٍ لا يَسبيعُ آخِرَتَهُ بِدُنْياهُ ، فَإِذا اللهُ يَعْمَلِ الْعالِمُ بِعلْمِه اسْتَنْكَفَ الْجاهِلُ أَنْ يَتَعَلَّمَ ، وَ إِذا بَخِلَ الْفَيْرِيُّ بِمالِه باعَ الْفقيرُ آخِرَتَهُ بِدُنْياهُ .

٦٧٤٢ ـ قَصِّرُواالْأَمَلَ وَبَادِرُواالْعَمَلَ وَخَافُوا بَغْتَةَ الْأَجَلِ فَإِنَّهُ لا يُرْجَىٰ مِنْ رَجْعَةِ الْعُمْرِ ما يُرْجَىٰ مِنْ رَجْعَةِ الرِّزْقِ فَما فاتَ الْيَوْمَ مِنَ الرِّزْقِ يُرْجَىٰ غَداً زِيادَتُهُ ، وَ ما فاتَ أَمْسِ مِنَ الْعُمْرِ لَمْ يُرْجَ الْيَوْمَ رَجْعَتُهُ .

٦٢٤٣ ـ قُلُوبُ الرَّعِيَّةِ خَزائِنُ مَلِكِها فَما أَوْدَعَها مِنْ عَدْلٍ أَوْ جَوْرٍ وَجَدهُ .

٦٢٤٤ ـ قَليلٌ يَدُومُ خَيرٌ مِنْ كَثيرٍ مُنْقَطعٍ .
 ٦٢٤٥ ـ قَليلُ الطَّمَع يُفْسِدُ كَثيرَ الْوَرَعِ .

٦٢٤٦ ـ قَتَلَ الْحِرْصُ راكِبَــهُ.

٦٢٤٧ ـ قَتَلَ الْقُنُوطُ صاحِبَـهُ.

٦٢٤٨ \_ قِلَّةُ الْأَكْلِ تَمْنَعُ كَثيراً مِنْ أَعْلالِ الْجَسْم .

٦٢٤٩ \_ قطيعةُ الرَّحم تَجلُبُ النَّقَمَ .

٦٢٥٠ قِلَّةُ الْخُلْطَةِ تَصُونُ الدِّينَ وَ تُريحُ مِنْ مُقارَنَةِ الْأَشْرارِ .

٦٢٥١ قِلَّةُ الْكَلامِ تَسْتُرُ الْعَوارَوَ تُؤْمِنُ الْعَثارَ. ٦٢٥٢ قَدْرُ الْمَرْءِ عَلَىٰ قَدْرِ فَضْلِه .

٦٢٥٣ ـ قَدْرُ كُلِّ امْرِءٍ ما يُحْسِنُهُ .

٦٢٥٤ ـ قِلَّةُ الْعَفْوِ أَقْبَحُ الْعُيُوبِ وَ التَّسَرُّعُ إِلَىٰ الْاَنْتِقَامِ أَعْظَمُ الذُّنُوبِ .

٦٢٥٥ \_ قِلَّةُ الْكَلامِ تَسْتُرُ الْعُيُوبِ وَ تُقَلِّلُ
 الْذُّنُوبَ .

٦٢٥٦ ـ قَلِيْلُ الْعِلْم مَعَ الْعَمَلِ خَيْرٌ مِنْ كَثيرٍ بِلا عَمَل .

٦٢٥٧ ـ قَدِّرْ ثُمَّ اقْطَعْ وَ فَكِّرْ ثُمَّ انْطِقْ وَ تَبَيَّنْ ثُمَّ انْطِقْ وَ تَبَيَّنْ ثُمَّ اعْمَلْ .

٦٢٥٨ ـ قَلْبُ الْأَحْمَقِ في فيه وَلِسانُ الْعاقِلْ في قَلْبه .

٦٢٥٩ ـ قَلْبُ الْأَحْمَقِ وراءَ لِسانِه وَ لِسانُ الْعاقِل وَراءَ قَلْبِه .

· ٢٦٦ ـ قِلَّةُ الْإِسْتِرْسالِ إِلَيْ النَّاسِ أَحْزَمُ .

٦٢٦١ \_قَلَّ مَنْ أَكْثَرَ مِنَ الطَّعامِ فَلَمْ يَسْقَمْ.

٦٢٦٢ ـ قَليلٌ يَكفي خَيرٌ مِنْ كَثيرٍ يُطْغي . ٦٢٦٣ ـ قُرنَتِ الْحِكْمَةُ بِالْعِصْمَةِ .

٦٢٦٤ ـ قُرِنَتِ الْهَيْبَةُ بِالْخَيْبَةِ .

٥ ٦٢٦ \_ قُرِنَ الْإِكْثارُ بِالْمَلَلِ.

٦٢٦٦ ـ قَطيعَةُ الْأَحْمَقِ حَــزْمٌ .

٦٢٦٧ \_ قَطيعَةُ الْفاجِرِ غُنْـمٌ .

٦٢٦٨ ـ قَليلُ الْأَدَبِ خَيرٌ مِنْ كَثيرِ النَّسَبِ. ٦٢٦٩ ـ قَليلُ الْحَقِّ يَدْفَعُ كَثيرَ الْباطِلِ كَما أَنَّ الْقَليلَ مِنَ النَّارِ يُحْرِقُ كَثيرَ الْحَطَبِ.

77٧٠ ـ قاتِلْ هَواكَ بِعَقْلِكَ تَمْلِكُ رُشْدَكَ .

٦٢٧١ ـ قَليلٌ مِنَ الْإِخْوانِ مَنْ يُنْصِفُ .

٦٢٧٢ ــ قَليلٌ مِنَ الْأَغْنِياءِ مَنْ يُواســي وَ يُشعِفُ .

٦٢٧٣ ــ قَليلٌ تَدُومُ عَلَيْهِ خَيرٌ مِنْ كَثيرِ مَلُولٍ. ٦٢٧٤ ــ قَلَّما تَنْجَحُ حيلَةُ الْعَجُولِ أَوْ تَدُومُ خُلَّةُ الْمَلُولِ.

٦٢٧٥ ـ قَليلٌ تُحْمَدُ مَغَبَّتَهُ خَيرٌ مِنْ كثيرٍ تَضُرُّ عاقِبَتُهُ .

٦٢٧٦ ـ قَدْرُ الرَّجُلِ عَلَىٰ قَدْرِ هِمَّتِه وَ عَمَلُهُ عَلَىٰ قَدْرِ نِيَّتِه .

٦٢٧٧ -قَليلٌ يُفْتقَرُ إِلَيْه خَيرٌ مِنْ كَثيرٍ يُسْتَغْنىٰ عَنْهُ .

٦٢٧٨ قَليلٌ يَخِفُّ عَلَيْكَ عَمَلُهُ خَيرٌ مِنْ كَثيرٍ يُسْتَثْقَلُ حَمْلُهُ .

٣٢٧٩ ـ قَليلُ الشُّكْرِ يُزْهِدُ فِي اصْطِناعِ الْمَعْرُوفِ.

وَإِمْرَتُكَ عَلَيْها خَيرُ الْإِمْرَةِ .

٦٢٩٨ ـ قُوَّةُ سُلْطانِ الْحُجَّةِ أَعْظَمُ مِنْ قُوَّةِ سُلْطانِ الْقُدْرَةِ .

٦٢٩٩ ـ قَطيعَةُ الرَّحِمِ تُزيلُ النِّعَمِ.

• ٦٣٠ ـ قَطْعُ الْعِلْمِ عُذْرُ الْمُتَعَلِّلِينَ .

٦٣٠١ - قَرينُ السَّوْءِ شَرُّ قَرينٍ وَ داءُ اللَّوْم داءُ دَفينٌ .

٦٣٠٢ \_ قَطيعَةُ الْجاهِلِ تَعْدِلُ صِلَةُ الْعاقِلِ.

٦٣٠٣ ـ قُبْحُ الْعاقِلِ خَيْرٌ مِنْ حُسْنِ الْجاهِلِ.

370. عطيعَةُ الْعاقِلِ لَكَ بَعْدَ نَفادِ الْحيلَةِ فيكَ.

٦٣٠٥ ـ قَصِّرْ مِنْ حِرْصِكَ وقِفْ عِنْدَ مُنْتَهِىٰ
 الْمَقْدُورِ لَكَ مِنْ رِزْقِكَ تَحْرُزْ دينَكَ .

٦٣٠٦ \_ قَصِّرُوا الْأَمَلَ يَخْلُصْ لَكُمْ الْعَمَلُ.

٧ - ٦٣ - قَرينُ الشَّهْوَةِ مَريضُ النَّفْسِ مَعْلُولُ الْعَقْلِ. الْعَقْلِ.

٦٣٠٨ قليلُ الدُّنْيا يَذْهَبُ بِكَثيرٍ مِنَ الْأَخِرَةِ.

٦٣٠٩ ـ وَ قال ﷺ في توحيد الله سبحانه :

قَريبٌ مِنَ الْأَشْياءِ غَيرُ مُلابِسٍ ، بَعيدٌ مِنْها غَيرُ مُبايِنِ .

• ٦٣١ - قَوِّ إِيماً نَكَ بِالْيَقِينِ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ الدِّينِ.

٦٣١١ ـ قَضاءُ اللَّوازِم مِنْ أَفْضَلِ الْمَكارِمِ.

٦٣١٢ ـ قارِبِ النّاسَ في أَحْلامِهِمْ تَأْمَنْ

غُوائِلُهُمْ .

٦٢٨٠ ـ قِلَّةُ الْأَكْلِ مِنَ الْعَفافِ وَكَثْرَتُهُ مِنَ الْعَفافِ وَكَثْرَتُهُ مِنَ الْعِفافِ وَكَثْرَتُهُ مِنَ الْإِسْرافِ .

٦٢٨١ ـ قَليلٌ يُنْجِي خَيرٌ مِنْ كَثيرٍ يُرْدي .

٦٢٨٢ \_ قَدِّمْ إِحْسانـكَ تَغْنَـمْ .

٦٢٨٣ \_ قَوِّمْ لِسانَكَ تَسْلَمْ .

٦٢٨٤ ـ قَرينُ الشَّهواتِ أُسيرُ التَّبِعاتِ .

٦٢٨٥ \_ قَرينُ الْمَعاصي أَسيرُ السَّيِّئاتِ .

٦٢٨٦ ـ قَضاءٌ مُتْقَنٌ وَ عِلْمٌ مُبْرَمٌ .

٦٢٨٧ \_ قَوْلُ لا أَعْلَمُ نِصْفُ الْعِلْمِ .

٦٢٨٨ ـ قَلَّ مَنْ عَجِلَ إِلَّا هَلَكَ .

٦٢٨٩ \_ قَلَّ مَنْ صَبَرَ إِلَّا مَلَكَ .

٦٢٩٠ \_ قَلَّ مَنْ صَبَرَ إِلَّا قَـدَرَ .

٦٢٩١ ــ قَلَّ مَنْ صَبَرَ إِلَّا ظَفَــرَ .

٦٢٩٢ ـ قيمَةُ كُلُّ امْرِءٍ عَقْلُـهُ .

٦٢٩٣ ـ قُلُوبُ الرِّجالِ وَحْشِيَّةٌ مَنْ تَأَلَّفَها أَقْبَلَتْ إلَيْهِ .

٦٢٩٤ ـ قُلُوبُ الْعِبادِ الطّاهِرَةُ مَواضِعُ نَظرِ اللهِ سُبْحانَهُ فَمَنْ طَهُرَ قَلْبُهُ نَظَرَ إلَيْهِ .

٦٢٩٥ ـ قُولُوا الْحَقَّ تَغْنَمُوا وَ اسْكُتُوا عَنِ الْباطِل تَسْلَمُوا .

٦٢٩٦ ـ قَدَّمُوا خَيراً تَـغْنَمُوا وَ أَخْـلِصُوا أَعْمالَكُمْ تَسْعَدُوا .

٦٢٩٧ \_ قُدْرَتُكَ عَلَىٰ نَفْسِكَ أَفْضَلُ الْقُدْرَةِ





# الباب الثاني والعشرون

ممّا ورد من حكم أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ﷺ في



#### وهو سبعة فصول :

الفصل الأُوَّل: بلفظ كلّ وهو أربع و ثمانون حكمة

الفصل الثاني : بلفظ كم وهو خمس و خمسون حكمة

الفصل الثالث: بلفظ كيف وهو أربع وثلاثون حكمة

الفصل الرابع: بلفظ كفي وهو ثمان و ستون حكمة

الفصل الخامس: بلفظ كثرة وهو ثمان وأربعون حكمة

الفصل السادس: بلفظ كن وهو سبع وخمسون حكمة

الفصل السابع: باللَّفظ المطلق وهو إحدى وسبعون حكمة

# الفصل الأول

# بلفظ كل وهو أربع وثمانون حكمة

#### فُمنْ ذَلكَ قُولِه ﷺ :

٦٣١٣ ـ كُلُّ يَحْصُدُ مَا زَرَعَ وَ يُجْزَىٰ بِمَا

٦٣٢٢ ـ كُلُّ شَيْءٍ فيهِ حيلَةٌ إِلَّا الْقَضاءَ .

٦٣٢٣ ـ كُلُّ الْغِنيٰ فِي الْقناعَةِ وَ الرِّضا .

٦٣٢٤ ـ كُـلُّ مُتَكَبِّرٍ حَقيــرٌ.

٦٣٢٥ \_ كُلُّ فانٍ يَسيرُ .

٦٣٣٦ ـ كُلُّ مَعْـ دُودٍ مُتَنَفِّـصٌ .

٦٣٣٧ ـ كُلُّ سُـرُورِ مُتَنَغِّـصٌ .

٦٣٣٨ \_ كُلُّ ماضِ فَكَأَنْ لَمْ يَكُنْ .

٦٣٢٦ \_كُلُّ طامِع أُسيرٌ . صَنَعَ. ٦٣٢٧ ـ كُـلُّ حَـرًيـصِ فَقيـرٌ. ٢٣١٤ ـ كُلُّ قَوِيّ غَيْرَ اللهِ ضَعيفٌ . ٦٣١٥ \_ كُلُّ قانِعً عَفيفٌ . ٦٣٢٨ - كُـلُّ راضٍ مُسْتَريحُ. ٦٣١٦ \_كُلُّ مالِكٍ غَيرَ اللهِ مَمْلُوكُ . ٦٣٢٩ ـ كُـلُّ بَريءٍ صَحيتُ . ٦٣١٧ \_ كُلُّ عالم غَيرَ اللهِ مُتَعَلِّمٌ . ٦٣٣٠ ـ كُلُّ مُحْسِنِ مُسْتأْنَسُ. ٦٣١٨ ـ كُلُّ امْرِءٍ عَلىٰ ما قَدَّمَ قادِمٌ وَبِما عَمِلَ ٦٣٣١ ـ كُلُّ قانِطٍ آيسٌ. ٦٣٣٢ ـ كُلُّ طالِبِ مَطْلُـوبٌ. مَجْزِيُّ . ٦٣١٩ \_كُلُّ داءٍ يُداوىٰ إِلَّا سُوءَ الْخُلْقِ . ٦٣٣٣ ـ كُلُّ غالِبٍ فِي الشَّرِّ مَغْلُوبٌ . ٦٣٢٠ - كُلُّ مُسَمِّىً بِالْوَحْدَةِ غَيرَ اللهِ قَليلٌ . ٦٣٣٤ \_ كُلُّ أَرْباح الدُّنْيا خُسْرانٌ . ٦٣٢١ ــ كُلُّ عَزيزِ غَيرَ اللهِ ذَليلُ . ٦٣٣٥ ـ كُلُّ مَعْرُوفٍ إحْســانُ .

٦٣٦١ ـ كُلُّ آتٍ قَريبُ .

٦٣٦٢ ـ كُلُّ باطِنِ عِنْدَ اللهِ ظاهِرُ .

٦٣٦٣ كُلُّ سِرِّ عِنْدَ اللهِ عَلانِيَةٌ.

٦٣٦٤ ـ كُلُّ شَيْءٍ خاشِعٌ لِلَّـهِ.

٦٣٦٥ ـ كُلُّ شَيْءٍ يُمِلُّ ما خَلا طَرائِفَ الْحِكَمِ. ٦٣٦٦ ـ كُلُّ مُؤُنِ الدُّنْيا خَفيفَةٌ عَلَىٰ الْقانِعِ وَ الْعَفيفِ.

٦٣٦٧ ـ كُلُّ مُقْتَصَرٍ عَلَيْهِ كافٍ.

٦٣٦٨ \_ كُلُّ ما زادَ عَلَىٰ الْإِقْتِصادِ إِسْرافٌ .

٦٣٦٩ ـ كُلُّ يَوْمٍ يُفْيدُكَ عِبَراً إِنْ أَصْحَبْتَهُ فِكْراً.

٦٣٧٠ \_ كُلُّ مَوَدَّةٍ مَنْنِيَّةٍ عَلىٰ غَيْرِ ذاتِ اللهِ
 ضَلالٌ وَ الْإِعْتِمادُ عَلَيْها مُحالٌ .

٦٣٧١ ـ كُلُّ أَحْوالِ الدُّنْيا زِلْزالُ وَ مُلْكُها سَلْبُ وَ انْتِقالُ .

٦٣٧٢ - كُلُّ وِعاءٍ يَضيقُ بِما جُمِعَ ١٠ فيهِ إِلَّا وَعاء الْعِلْمِ فَإِنَّهُ يَتَّسِعُ .

٦٣٧٣ ـ كُلُّ حَسَنَةٍ لا يُرادُ بِها وَجْــهُ اللهِ سُبْحانَهُ فَعَلَيْها قُبْحُ الرِّياءِ وَ ثَمَرَتُها سُــو ُ الْجَزاءِ . ٦٣٣٩ \_ كُلُّ آتٍ فَكأَن قَدْ كانَ .

٦٣٤٠ ـ كُـلُّ عاقِـلٍ مَغْمُـومٌ.

٦٣٤١ ـ كُلُّ عـارِفٍ مَهْمُـومٌ.

٦٣٤٢ \_ كُلُّ عالم خائِفٌ.

٦٣٤٣ ـ كُـلُّ عـاَدِفٍ عائِفُ.

٦٣٤٤ ـ كُلُّ مَخْلُوقِ يَجْرِي إِلَىٰ ما لا يَدْرِي.

٦٣٤٥ \_ كُلُّ عِلم لَا يُؤَيِّدُهُ عَقْلُ مَضَلَّةً .

٦٣٤٦ \_ كُلُّ عِزٍ لا يُؤَيِّدُهُ دينٌ مَذَلَّةً .

٦٣٤٧ ـ كُلُّ إِنْسانٍ مُؤاخَذٌ بِجِنايَةِ لِسانِه وَ

٦٣٤٨ \_ كُلُّ امْرِىءٍ لاقٍ حِمامَهُ .

٦٣٤٩ ـ كُلُّ مُمْتَنِع صَعْبٌ مَرامُهُ .

٦٣٥٠ ـ كُلُّ نَعيمٍ غَيْرَ الْجِنَّةِ مَحْقُورٌ .

٦٣٥١ ـ كُلُّ نَعيمَ الدُّنْسِيا ثُبُسورٍ .

٦٣٥٢ ـ كُلُّ شَيْءٍ يَميلُ إِلَىٰ جِنْسِه .

٦٣٥٣ ـ كُلُّ شَيْءٍ يَنْفِرُ مِنْ ضِدِّه .

٦٣٥٤ ـ كُلُّ امْرِيءٍ يَميلُ إِلَىٰ مِثْلِهِ .

٦٣٥٥ ـ كُلُّ طَيْرٍ يَأْوِي إِلَىٰ شَكْلِه .

٦٣٥٦ ـ كُلُّ عافِيَةٍ إِلَىٰ بَــلاءٍ .

٦٣٥٧ ـ كُلُّ شَقاءٍ إِلَىٰ رَحْـاءٍ .

٦٣٥٨ ـ كُلُّ جَمْع إلىٰ شَـتاتُ .

٦٣٥٩ ـ كُلُّ مُتَوَقَّعِ آتٍ .

٦٣٦٠ ـ كُـلُّ مُنافِّقٍ مُريبٌ.

<sup>(</sup>١) في الغرر ٩٠ : جُعل.

٦٣٧٤ ـ كُلُّ مُدَّةٍ فِي الدُّنْيا إِلَىٰ انْتِهاءٍ .

٦٣٧٥ \_ كُلُّ حَيِّ فِي الدُّنيا إِلىٰ [مَماةٍ وَ]
 فَناءٍ (١٠) .

٦٣٧٦ ـ كُلُّ امْرِىءٍ يَلْقَىٰ ما عَمِلَ وَيُجْزَىٰ بِما صَنَعَ .

٦٣٧٧ ـ كُلُّ بَلاءٍ دُونَ النّارِ عافِيَةً .

٦٣٧٨ ـ كُلُّ مُؤجِّل يَتَعَلَّلُ بِالتَّسُويفِ.

٦٣٧٩ ـ كُلُّ مُعاجِلِ يَنالُ الْإِنْتِظارَ .

٦٣٨٠ \_ كُلُّ يسارِ الدُّنْيا إعسارٌ .

٦٣٨١ \_كُلُّ شَيْءٍ يَحْتَاجُ إِلَىٰ الْعَقْلِ وَالْعَقْلُ يَحْتَاجُ إِلَىٰ الْأَدَبِ .

٦٣٨٢ - كُلُّ حَسَبٍ مُتَناهِ إِلَّا الْعَقْلَ وَ الْأَدَبَ. ٦٣٨٣ - كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْأَخِرَةِ عِيانُهُ أَعْظَمُ مِنْ سَماعه

٦٣٨٤ عَكُلُّ امْرِىءٍ طَالِبُ أَمْنِيَّتِه وَ مَطْلُوبُ
 مَنِيَّتِه .

٦٣٨٥ - كُلُّ شَيْءٍ يَعِزُّ حينَ يَنْزُرُ إِلَّا الْعِلْمَ فَإِنَّهُ يَعِزُّ حينَ يَغْزُرُ .

٦٣٨٦ ـ كُلُّ نِعْمَةٍ أُنيلُ مِنْها الْمَعْرُوفُ فَإِنَّها مَأْمُونُ السَّلْبِ مُحَصَّنَةٌ مِنَ الْغِيَرِ .

٦٣٨٧ \_ كُلُّ شَرِهٍ مُعَنَّا .

٦٣٨٨ ـ كُلُّ مُسْتَسْلِم مُوقَّـىٰ .

٦٣٨٩ ـ كُلُّ مُعْتَمِدٍ عَلَىٰ نَفْسِه مُلْقَىٰ .

٦٣٩٠ ـ كُلُّ مُطيعٍ مُكْرَمٌ .

٦٣٩١ ـ كُلُّ عاصِّ آثِمٌ.

٦٣٩٢ ـ كُـلُّ جاهِـلِ مَفْتُـونُ .

٦٣٩٣ - كُبِلُّ عاقِـلٍ مَحْـزُونُ .

٦٣٩٤ ـ كُلُّ قَريبٍ دانٍ .

٦٣٩٥ ـ كُلُّ ذي رُتْبَةٍ [سَنِيَّةٍ] مَحْسُودُ .

٦٣٩٦ ــ كُلُّ يَوْمِ يَسُوقَ إِلَىٰ غَد[هِ] .

٦٣٩٧ ـ كُلُّ فقرٍ يُسَدُّ إِلَّا فَقْرَ الْحُمْقِ.

**٦٣٩٨ ـ كُلُّ** شَيْءٍ ما خَلا الْيَقينَ ظَـنُّ وَ شُكُوكٌ.

٦٣٩٩ ـ كُلُّ شَيْءٍ يَنْقُصُ عَلَىٰ النَّفَقَةِ إِلَّا الْعِلْمَ.

٦٤٠٠ ـ كُلُّ قادِرٍ غَيرَ اللهِ مَقْدُورُ .

٦٤٠١ ـ كُلُّ أَمْرٍ لا يَحْسُنُ أَنْ يُنْشَرَ فَالأَحْسَنُ بِهِ أَنْ يُكُتَمَ (١) .

٧- ٦٤٠ - كُلُّ شَيْءٍ لا يَحْسُنُ نَشْرُهُ أَمَانَةُ وَإِنْ لَمْ يُسْتَكْتَمْ .

٢٤٠٣ - كُلُّ شَيْءٍ يُسْتَطاعُ إِلَّا نَقْلُ الطِّباعِ. ٢٤٠٤ - كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الدُّنْيا سَماعُهُ أَعْظَمُ مِنْ عَيانِه.

(١) هذه الحكمة فني الفرر معطوفة على ما قبلها ليست

بمستقلة .

<sup>(</sup>١) لم ترد هذه الحكمة في الغرر.

# الفصل الثاني

# بلفظ كم وهو خمس وخمسون حكمة

### فَمِنْ ذَلِكَ قُولُه ﷺ :

٦٤٠٥ \_كَمْ مِنْ نِعْمَةٍ سَلَبَها ظُلمٌ .

٦٤٠٦ \_كَمْ مِنْ دَمٍ سَفَكَهُ فَـمْ .

٦٤٠٧ ـ كَمْ مِنْ واثِقٍ بِالدُّنْيا قَدْ فَجَعَتْهُ . ٦٤٠٨ ـ كَمْ مِنْ ذي طُمَأْنينَةٍ إِلَىٰ الدُّنْيا قَدْ

466.7

صَرَعَتْهُ .

٦٤٠٩ ـ كَمْ مِنْ مَخْدُوعٍ بِالْأَمَلِ مُضيعٌ لِلْعَمَلِ.

٦٤١٠ - كَمْ مِنْ مُسَوِّفٍ بِالْعَمَلِ حَتَّىٰ هَجَمَ
 عَلَيْهِ الْأَجَلُ

٦٤١١ ـ كَمْ مِنْ شَقِيِّ حَضَرَهُ اَجَلُهُ وَ هُوَ مُجِدُّ فِي الطَّلَبِ .

٦٤١٢ \_كَمْ مِنْ بانٍ ما لا يَسْكُنُهُ .

٦٤١٣ ـ كَمْ مِنْ جامِعٍ ما سَوْفَ يَتْرُكُهُ . ٦٤١٤ ـ كَمْ مِنْ عالِمِ فاجِرٍ وَ عابِدٍ جاهِلٍ

فَاتَّقُوا الْفاجِرَ مِنَ الْعُلَماءِ وَ الْـجاهِلَ مِـنَ الْمُتَعَبِّدينَ.

٦٤١٥ \_ كَمْ مِنْ مَغْبُوطٍ بِنِعْمَتِه وَ هُوَ فِي

الْأُخِرَةِ مِنَ الْهَالِكينَ . ٦٤١٦ ـكَمْ مِنْ وَضيع رَفَعَهُ حُسْنُ خُلْقِه .

ا مِنْ رَفيعِ وَضَعَهُ قُبْحُ خُرْقِهِ .

٦٤١٨ \_ كَمْ مِنْ فَقيرٍ اسْتَغْنىٰ .

٦٤١٩ \_ كَمْ مِنْ غَنِيِّي افْتَقَرَ " .

٦٤٢٠ ـ كَمْ مِنْ مُؤَمِّلٍ ما لا يُدْرِكُهُ .

٦٤٢١ \_كَمْ مِنْ ذَليلِ أَعَزَّهُ عَقْلُهُ .

٦٤٢٢ ـ كَمْ مِنْ عَزيزٍ أَذَلَّهُ جَهْلُهُ .

(١) هذه الحكمة و التي قبلها وردت في الغرر هكـذا ٤١: كـم من فقير غنى وغنى مفتقر.

٦٤٢٣ ـ كَمْ مِنْ ذي ثَرْوَةٍ [خَطيرٍ] صَيَّرَهُ الدَّهْرُ فَقيراً حَقيراً .

٦٤٢٤ \_ كُمْ مِنْ غَنِيّ يُسْتَغْني عَنْهُ .

٦٤٢٥ \_كَمْ مِنْ فَقيرٍ يُفْتَقَرُ إِلَيْهِ .

٦٤٢٦ \_كَمْ مِنْ إِنْسَانٍ أَهْلَكَهُ لِسَانٌ .

٦٤٢٧ \_ كَمْ مِنْ إِنْسانِ اسْتَعْبَدَهُ إِحْسانٌ .

٦٤٢٨ \_كَمْ مِنْ مَفْتُونِ بِالثَّناءِ عَلَيْهِ .

٦٤٢٩ ـ كَمْ مِنْ مَغْرُورٍ بِحُسْنِ الْقَوْلِ فيهِ .

٦٤٣٠ \_كُمْ مِنْ أَكْلَةٍ مَنَعَتْ أَكَلاتٍ .

٦٤٣١ \_ كَمْ مِنْ لَذَّةٍ دَنِيَّةٍ مَنْعَتْ [سَـنِيًّ] وَرَجَات.

٣٤٣٢ ـ كَمْ مِنْ أَمَلٍ خائِبٍ وَ غائِبٍ غَيرٍ آيب.

٦٤٣٣ ـ كَمْ مِنْ طَالِبٍ خَائِبٍ وَ مَرْزُوقٍ غَيرِ طَالِبِ .

٦٤٣٤ \_ كَمْ مِنْ شَهْوَةٍ مَنَعَتْ رُتْبَةً .

٦٤٣٥ \_ كَمْ مِنْ حَرْبٍ جُنِيَتْ مِنْ لَفْظَةٍ .

٦٤٣٦ \_ كَمْ مِنْ صَبابَةٍ اكْتُسِبَتْ مِنْ لَحْظَةٍ .

٦٤٣٧ \_ كَمْ مِنْ كَلِمَةٍ سَلَبَتْ نِعْمَةً .

٦٤٣٨ \_ كَمْ مِنْ نَظْرَةٍ جَلَبَتْ حَسْرَةً .

٦٤٣٩ ـ كَمْ مِنْ مَغْرُورٍ بِالسِّتْرِ عَلَيْهِ .

٦٤٤٠ ـ كَمْ مِنْ مُسْتَدْرَج بِالْإِحْسانِ إِلَيْهِ .

٦٤٤١ ـ كَمْ مِنْ طامِعِ بِالْصَّفْحِ عَنْهُ.

٦٤٤٢ ـ كَمْ يُفْتحُ بِالصَّبْرِ مِنْ غَلَقٍ .

٦٤٤٣ ـ كَمْ مِنْ صَعْبِ سَهُلَ بِالرِّفْقِ .

٦٤٤٤ \_ كَمْ مِنْ ذِي أَلَّتُهَةٍ قَدْ جَعَلَتْهُ الدُّنْيا

٦٤٤٥ \_ كَمْ مِنْ ذي عِزَّةٍ رَدَّتْهُ الدُّنْيا ذَليلاً.

٦٤٤٦ \_كَمْ مِنْ مُبْتَلِيَّ بِالنَّعْماءِ .

٦٤٤٧ \_ كَمْ مِنْ مُنْعَمٍ عَلَيْهِ بِالْبَلاءِ .

٦٤٤٨ - كَمْ مِنْ صائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيامِه إِلَّا الظَّمأُ .

٦٤٤٩ \_ كَمْ مِنْ قائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِن قِيامِه إِلَّا الْعَناءُ .

٦٤٥ - كَمْ مِنْ مَنْقُوصِ رابحٌ وَ مَزيدٍ خاسِرٌ.
 ٦٤٥ - كَمْ مِنْ خائِفٍ وَفَدَ بِه خَوْفُهُ عَلىٰ قَرارَةِ الْأَمْن .

٦٤٥٢ ـ كَمْ مِنْ مُؤْمِنٍ فَازَ بِالصَّبْرِ وَ حُسْنِ الظَّنِّ .

٦٤٥٣ \_كَمْ مِنْ حَزينٍ وَفَدَ بِه حُزْنُهُ عَلَىٰ سُرُورِ الْأَبَدِ .

٦٤٥٤ - كَمْ مِنْ فَرَحٍ وَفَدَ بِهِ فَرَحُهُ عَلَىٰ حُزْنٍ مُخَلَّد .

٦٤٥٥ \_ كَمْ مِنْ حَريهِ مِ خائِبٍ وَ صابِرٍ " لَهُ يَخِبْ .

<sup>(</sup>١) في الغرر ٤٦: و مُجْمل، و هو أنسب.

٦٤٥٦ \_ كَمْ مِنْ غَيْظٍ يُتَجَرَّعُ مَخافَةَ ما هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ .

٦٤٥٧ ـ كِمْ مِنْ ضَلالَةٍ زُخْرِ فَتْ بِآيَةٍ مِنْ كتابِ اللهِ كَما يُزَخْرَفُ الدِّرْهَمُ النُّحاسُ بِالْفِضَّةِ المُمَوَّهةُ .

٦٤٥٨ \_ كَمْ مِنْ عاكِفٍ عَلَىٰ ذُنْبِه تائِبٍ في آخِرِ عُمْرِه (١٠) .

٦٤٥٩ \_كَمْ مِنْ دَنِفٍ قَدْ نَجِىٰ وَ صَحيحٍ قَدْ هَوىٰ ٣٠ .

٦٤٦٠ ـكَمْ مِنْ عَقْلِ أَسيرٍ عِنْدَ هَوىٰ أَميرٍ .

<sup>(</sup>١) لم ترد في الغرر .

<sup>(</sup>٢) في الغرر : كم دنف و صحيح هوى ؟

# الفصل الثالث

## بلفظ كيف وهو أربع وثلاثون حكمة

## فَمِنْ ذَلِكَ قُولُه ﷺ :

٦٤٧٣ - كَيْفَ يَسْتَطيعُ الْهُدىٰ مَنْ يَغْلِبُهُ الْهُوىٰ؟
الْهُوىٰ؟
٦٤٧٤ - كَيْفَ يَدَّعي حُبَّ اللهِ مَنْ سَكَنَ قَلْبَهُ حُبُّ اللهِ مَنْ سَكَنَ قَلْبَهُ حُبُّ اللهِ مَنْ سَكَنَ قَلْبَهُ حُبُّ اللهِ مَنْ لا يَسْتَوْحِشُ مِنَ ٢٤٧٥ - كَيْفَ يَأْنَسُ بِاللهِ مَنْ لا يَسْتَوْحِشُ مِنَ الْخَلْقِ ؟
الْخَلْقِ ؟
الْخَلْقِ ؟
الْحَقَّ يَجِدُ حَلاوَةَ الْإِيْمانِ مَنْ يُسْخِطُهُ الْحَقَّ ؟

٦٤٧٧ - كَيْفَ يَتَمَتَّعُ بِالْعِبادَةِ مَنْ لَمْ يُعِنْهُ

(١) و في هامش (ت): في الأمل، و في الغرر: كيف يصل إلىٰ

حقيقة الزهد مَنْ لم يُمِتْ شهوته.

التَّوْفيقُ ؟

أَطاعَ فِي الْأَصلِ (١) شَهْوَتَهُ ؟

٦٤٦٤ - كَيْفَ يَسْلَمُ مَنِ الْمَوْثُ طَالِبُهُ ؟
٦٤٦٥ - كَيْفَ يَضِيعُ مَنِ اللهُ كَافِلُهُ ؟
٦٤٦٦ - كَيْفَ يَنْتَفِعُ بِالنَّصِيحَةِ مَنْ يَلْتَذُّ
بِالْفَضِيحَةِ ؟
١٤٦٧ - كَيْفَ يَعْرِفُ غَيْرهُ مَنْ يَجْهَلُ نَفْسهُ ؟
٦٤٦٨ - كَيْفَ يَنْصَحُ غَيْرهُ مَنْ يَغْشُ نَفْسَهُ ؟
٦٤٦٨ - كَيْفَ يَسْتَقيمُ مَنْ لا يُصْلِحُ نَفْسَهُ ؟
٦٤٧٠ - كَيْفَ يَسْتَقيمُ مَنْ لَمْ يَسْتَقمْ دينُهُ ؟
٦٤٧١ - كَيْفَ يَهْدي غَيْرهُ مَنْ يُضِلُّ نَفْسُهُ ؟

٦٤٦١ \_كَيْفَ يَعْمَلُ لِلْآخِرَةِ الْمَشْغُولُ بِالدُّنْيا؟

٦٤٦٢ \_كَنْفَ يَسْتَطيعُ الْإِخلاصَ مَنْ يَغْلِبُهُ

٦٤٦٣ \_كَيْفَ يَنْجُو مِنَ اللهِ هاربُهُ ؟

الْهُويُ ؟

٦٤٧٨ - كَيْفَ يَنْفَصِلُ عَنِ الْباطِلِ مَنْ لَمْ يَتَّصِلْ بِالْحَقِّ ؟

٦٤٧٩ ـ كَيْفَ يَكُونُ مَنْ يَفْنَىٰ بِبَقَائِه وَ يَسْقُمُ بِصِحَّتِه و يُؤْتَىٰ مِنْ مَأْمَنِه ؟

٦٤٨٠ ـ كَيْفَ يَتَخَلَّصُ مِنَ الْحِرْصِ مَنْ لا يَصْدُقُ تَوَكُّلُهُ ؟

مَعْدَ - كَيْفَ تَفْرَحُ بِعُمْرٍ تَنْقُصُهُ السّاعاتُ؟ عَمْرٍ مَنْقُصُهُ السّاعاتُ؟ عَمْرَ مِنْ مَعْرَضٍ مَعْرَضٍ للْأَفَاتِ؟ للْأَفَاتِ؟

٦٤٨٧ \_ كَيْفَ يَجِدُ لَذَّةَ الْغِبادَةِ مَنْ لا يَصُومُ عَن الْهَوىٰ ؟

٨٨ - كَيْفَ يَقْدِرُ عَلَىٰ إِعْمالِ الرِّضا الْمُتَوَلِّهُ الْقَلْبُ بِالدُّنْيا؟

٦٤٨٩ \_ كَيْفَ لا يَزْهَدُ فِي الدُّنْيا مَنْ يَعْرِفُ قَدْرَ الْأَخِرَة (١٠ ؟

٠ ٦٤٩٠ كَيْفَ يَسْلَمُ مِنْ عَذابِ الْقَبْرِ الْمُتَسَرِّعُ إلى الْيَمينِ الْفاجِرَة ؟

(١) كذا في طبعة طهران من الغرر ، و فــي (ت) : نــعم ، و هــذه
 الحكمة لم ترد فــي (ب) .

٦٤٩١ ـ كَيْفَ تَبْقىٰ عَلىٰ حالتِك وَ الدَّهْرُ مُسْرِعٌ في إِحْالَتِكَ ؟

٦٤٩٢ ـ كَيْفَ يَرْضَىٰ بِالْقَضَاءِ مَنْ لَمْ يَصْدُقُ يَقينُهُ ؟

٦٤٩٣ ـ كَيْفَ لا يُوقِظُكَ بَياتُ نِقَمِ (١٠ اللهِ وَ قَدْ تَوَرَّطْتَ بِمَعاصيهِ مَدارِجَ سَطْوَتِه ؟

٦٤٩٤ - كَيْفَ تَنْسَىٰ الْمَوْتَ وَ آثارُهُ تُذَكِّرُكَ؟ مَعْفَ يَصْبِرُ عَلَىٰ مُبايَنَةِ الْأَضْدادِ مَنْ لَمْ تُعِنْهُ الْحِكْمَةُ ؟

٦٤٩٦ ـ كَيْفَ يَصْبِرُ عَنْ الشَّهْوَةِ مَنْ لَمْ تُعِنْهُ الْعِصْمَةُ ؟

<sup>(</sup>١) و في الغرر : كيف يزهد في الدنيا من لا يعرف قدر الآخرة .

## الفصل الرابع

# بلفظ كفي وهو ثمان وستون حكمة

#### فَمِنْ ذَلِكَ قُولِهِ 🚇 :

٦٤٩٧ \_كَفَىٰ بِالْجِلْمِ وَقَـاراً . مَكْرُمةً .

٦٤٩٨ - كَفَىٰ بِالسَّفَهِ عَاراً. ١٥١٠ - كَفَىٰ بِالْإِلْحَاحِ مَحْرُمَةً.

٦٤٩٩ \_ كَفَىٰ بِالتَّواضُعِ شَرَفاً . ٢٥١١ \_ كَفَىٰ بِالْيَقينِ عَبِادَةً .

- كفىٰ بِالتَّبْذيرِ سَرَفاً .
 - ٦٥١٠ \_ كَفَىٰ بِفِعْلِ الْخَيرِ حُسْنَ عادَةٍ .

٦٥٠١ \_ كَفَىٰ بِالتَّجَارِبِ مُؤَدِّباً . ٢٥١٣ \_ كَفَىٰ بِالشُّكْرِ زِيادَةً .

٦٥٠٢ \_ كَفَىٰ بِالْغَفْلَةِ ضَلَالًا . ٢٥١٤ \_ كَفَىٰ بِالْمَرْءِ رَذَيلَةً أَنْ يُعْجِبَ بِنَفْسِه .

٦٥٠٣ \_ كَفِيْ بِجَهَنَّمَ نَكَالاً. وَمُعَنِي الْمَرِءِ فَضِيلَةً أَنْ يَنْقُصَ نَفْسَهُ.

٢٥٠٤ \_كَفَىٰ بِالْمَرْءِ جَهْلاً ضَحْكَهُ مِنْ غَيرِ ٢٥١٦ \_كَفَىٰ بِالْمَرْءِ غُرُوراً أَنْ يَثِقَ بِكُلِّ مَا

٦٥٠٥ \_ كَفَىٰ بِالظَفَر شَافِعاً لِلْمُذْنِب . ٢٥١٧ \_ كَفَىٰ بِالْمَرْءِ جَهْلاً أَنْ يَجْهَلَ قَدْرَهُ .

٢٥٠٦ ـ كَفَىٰ بِالْمَرْءِ شُغْلاً بِمَعايِبِ عَنْ مَعايِبِ ٢٥١٨ ـ كَفَىٰ بِالْمَرْءِ جَهْلاً أَنْ يَرْضَىٰ عَنْ
 النّاس .

٦٥٠٧ \_ كَفَىٰ بِالتَّواضُع رِفْعَةً . ٢٥١٩ \_ كَفَىٰ بِالْمَرْءِ جَهْلاً أَنْ يُنافِي عِلْمُهُ

٢٥٠٨ \_ كَفَيْ بِالتَّكَبُّرِ ضِعَةً . عَمَلَهُ .

٦٥٢٠ ـ كَفَىٰ بِالظُّلْمِ طَارِداً لِلنِّعْمَةِ وَ جَالِباً لِلنِّقْمَةِ .

70۲۱ \_ كَفَىٰ بِالْمَرْءِ جَهْلاً أَنْ يَجْهَلَ عُيُوبَ نَفْسِه وَ يَطْعَنَ عَلَىٰ النّاسِ بِمَا لَا يَسْتَطَيعُ النَّاسِ بِمَا لَا يَسْتَطَيعُ التَّحَوُّلَ عَنْهُ .

70۲۲ ـ كَفَىٰ بِالْمَوْءِ غَوايَةً أَنْ يَأْمُرَ النّاسَ بِمَا لا يَأْمُرَ النّاسَ بِمَا لا يَأْتَهِي عَنْهُ. لا يَأْتَهِي عَنْهُ. 70۲٣ ـ كَفَىٰ بِالْمَوْءِ غَفْلَةً أَنْ يُضيعَ عُمْرَهُ فيما لا يُنْجِهِ

٦٥٢٤ \_ كَفَىٰ بِالْمَرْءِ جَهْلاً أَنْ يُنْكِرَ عَلَىٰ النَّاسِ بِما يَأْتِي مِثْلَهُ .

٦٥٢٥ \_ كَفَىٰ بِالْجَهْلِ ضَعَةً.

٢٥٢٦ \_ كَفَىٰ بِالْعَقْلِ غَناءً .

٦٥٢٧ \_ كَفَىٰ بِالْحُمْقِ عَناءً.

٢٥٢٨ \_ كَفَيْ بِالْقَناعَةِ مُلْكًا .

٦٥٢٩ \_ كَفِي بِالشَّرَهِ هُلْكاً.

٦٥٣٠ ـ كَفَىٰ بِالْشَّيْبِ نَذيراً .

٦٥٣١ ـ كَفَىٰ بِالْمُشَاوَرَةِ ظَهِيراً .

٢٥٣٢ \_ كَفَىٰ بِالْفِكْرِ رُشْداً.

٦٥٣٣ \_كَفَىٰ بِالْمَيْسُورِ رِفْداً .

٦٥٣٤ \_ كَفَىٰ بِالْقُرْآنِ داعِياً .

٦٥٣٥ ـ كَفَيْ بِالشَّيْبِ ناعِياً.

٦٥٣٦ \_كَفَىٰ بِالْأَجَلِ حَارِساً .

٦٥٣٧ \_ كَفَىٰ بِالْعَدْلِ سَائِساً.

٦٥٣٨ ـ كَفَىٰ بِالْإِغْتِرارِ جَهْلاً .

٦٥٣٩ \_كَفَىٰ بِالْحَسَنَةِ ١١٠ عِلْماً.

٦٥٤٠ ـ كَفَىٰ بِالْمَرْءِ مَعْرِفَةً أَنْ يَعْرِفَ نَفْسَهُ.

٦٥٤١ ــكَفَىٰ بِالْمَرْءِ جَهْلاً أَنْ يَجْهَلَ نَفْسَهُ.

٦٥٤٢ ـ كَفَيْ بِالْمَرْءِ كَيْساً أَنْ يَعْرِفَ مَعائِبَهُ.

٦٥٤٣ ـ كَفَىٰ بِالْمَرْءِ عَقْلاً أَنْ يُجْمِلَ في مَطالبه.

٢٥٤٤ ـ كَفِيْ بِالْمَرْءِ شُغْلاً بِنَفْسِه عَنِ النّاسِ.

مَحْدِ مِنْهَا . مَخْبِراً عَمّا بَقِيَ مِنَ الدُّنْيا ما مَضَىٰ مِنْها .

٦٥٤٦ \_كَفَىٰ بِالْمَرْءِ سَعادَةً أَنْ يُوثَقَ بِه في أَمُورِ الدِّينِ وَ الدُّنيا .

٦٥٤٧ ـ كَفَىٰ عِظَةً لِذَوي الْأَلْبابِ مَا جَرَّ بُوا.

٦٥٤٨ ـ كَفَيْ مُعْتَبَراً لِأُولِي النُّهِيْ مَا عَرَفُوا.

٦٥٤٩ ـ كَفَىٰ بِالصُّحْبَةِ إِخْتِباراً .

. ٦٥٥٠ ـ كَفَىٰ بِالْأَمَلِ اغْتِراراً .

٦٥٥١ ـ كَفَىٰ بِالْمَرْءِ مَنْقَصَةً أَنْ يُعْظِمَ نَفْسَهُ.

٦٥٥٢ ـ كَفَىٰ بِٱلْمَرْءِ غَبَاوةً أَنْ يَنْظُرَ مِنْ عُيُوبِ

النَّاسِ إِلَىٰ مَا خَفِيَ عَلَيْهِ مِنْ عُيُوبِهِ .

٦٥٥٣ ـ كَفَىٰ بِالْمَرْءِ كَيْساً أَنْ يَقْتَصدَ في مَآرِبِه وَ يُجْمِلُ في مَطالِبِه .

<sup>(</sup>١) و في الغرر : بالخشية .

٦٥٥٤ \_ كَفَيْ بِالْبَغْي سَالِباً لِلنَّعْمَةِ.

٦٥٥٥ \_ كَفَىٰ بِالسُّخْطُ عَناءً .

٦٥٥٦ ـ كَفَىٰ بِالرِّضَا غَنَاءً.

٧٥٥٧ \_كَفَىٰ بِالْمَرْءِكَيْساً أَنْ يَغْلِبَ الْهَوَىٰ وَ يَمْلِكَ النَّهِيٰ .

٦٥٥٨ \_ كَفَىٰ بِالْمَرْءِ سَعادَةً أَنْ يَعْزِفَ عَمّا يَقْنَىٰ وَ يَتُولَّهُ فيما يَبْقَىٰ .

٦٥٥٩ \_ كَفَىٰ مُؤدِّباً لِنَفْسِكَ أَنْ تَجَنَّبَ ما
 كَرهْتَهُ مِنْ غَيْركَ .

٠٦٥٦ كَفَىٰ مُوَبِّحاً عَلَىٰ الْكِذْبِ عِلْمُكَ بِأَنَّكَ كَاذِبٌ .

٦٥٦١ \_ كَفَيْ مِنْ عَقْلِكَ ما أَبانَ لَكَ رُشْدَكَ مِنْ عَتْك .

٦٥٦٢ ـ كَفَىٰ في مُجاهَدَةِ نَفْسِكَ أَنْ تَكُونَ لَها أَبَداً مُغالِباً وَ عَلَىٰ أَهْوِ يَتِها مُحارِباً .

٦٥٦٣ ـ كَفَىٰ بِالْعِلْمِ شَرَفاً أَنَّهُ يَدَّعيهِ مَنْ لا يُحْسِنُهُ وَ يَفْرَحُ به إِذا نُسِبَ إِلَيْهِ ١٠٠ .

<sup>&#</sup>x27; ۱) لم ترد في الغرر و لا نهج البلاغة ، و رواها الشهيد الشاني في الفصل الأول من كتابه منية المريد دون ذكر للمند . و رواها القضاعي في دستور معالم الحكم ص ٢٤.

## الفصل الخامس

## بلفظ كثرة وهو ثمان وأربعون حكمة

#### فَمِنْ ذَلِكَ قُولُه ﷺ :

٦٥٦٤ \_ كَثْرَةً كِذْبِ الْمَرْءِ تُذْهِبُ بَهاءَهُ .
 ٦٥٦٠ \_ كَثْرَةً كِذْبِ الشَّنَانَ وَ تَجْلِبُ
 ٦٥٦٠ \_ كَثْرَةً ضِحْكِ الرَّجُل تُذْهِبُ وَقارَهُ .
 الْبَغْضاءَ .

٦٥٧٦ \_ كَثْرَةُ الْكَلامِ تُمِلُّ السَّمْعَ .

٦٥٧٧ \_ كَثْرَةُ الْإِلْحَاجِ تُوجِبُ الْمَنْعَ . ٦٥٧٨ \_ كَثْرَةُ الْوفاق نِفاقُ .

٦٥٧٩ \_ كَثْرَةُ الْخِلافِ شِقاقٌ .

٠ ٦٥٨ \_ كَثْرَةُ الْمَنِّ تُكَدِّرُ الصَّنيعَة .

٦٥٨١ \_ كَثْرَةُ الْكِذْبِ تَجْلِبُ الْوَقيعَةَ .

٦٥٨٢ \_ كَثْرَةُ الْبُشْرِ آيَةُ الْبَذْلِ.

٦٥٨٣ ـ كَثْرَةُ التَّعلَّلِ آيَةُ الْبُخْلِ.

3004 ـ كَثْرَةُ الْصَّوَابِ تُنْبِيءُ عَنْ وُفُورِ الْعَقْلِ. 3000 ـ كَثْرَةُ السُّوَالِ تُورِثُ الْمَلالَ .

٦٥٨٦ ـ كَثْرَةُ الطُّمَع عُنْوانُ قِلَّةِ الْوَرَعِ .

٦٥٨٧ \_ كَثْرَةُ التُّقَىٰ عُنُوانُ وُفورِ الْوَرَعِ .

٦٥٦٥ \_ كَثْرَةً ضِحْكِ الرَّجُلِ تُذْهِبُ وَقارَهُ.
 ٦٥٦٦ \_ كَثْرَةً الأَمانِيِّ مِنْ فَسادِ الْعَقْل.

٢٥٦٧ \_ كَثْرَةُ الْخَطأَ تُنْذِرُ بِوُفُورِ الْجَهِّلِ.

٦٥٦٨ \_ كَثْرَةُ الشُّحِّ تُوجِبُ الْمَسَبَّةَ . ٦٥٦٩ \_ كَثْرَةُ الْمزاح تُشقِطُ الْهَيْبَةَ .

٠ ٦٥٧ \_ كَثْرَةُ الْبَذْلِ آيَةُ النَّبْل .

٦٥٧١ \_ كَثْرَةُ الْهَزْلِ آيَةُ الْجَهْلِ .

٩٥٧٢ \_ كَثْرَةُ الْأَكْلِ وَ النَّوْمِ تُفْسِدانِ النَّفْسِ
وَتَجْلِبانِ الْمَضَرَّةَ .

٣٥٧٣ ـ كَثْرَةُ الثَّنَاءِ مَلَقُ يُحْدِثُ الزَّهْوَ وَيُدْني مِنَ الْغِرَّةِ .

٢٥٧٤ \_ كَثْرَةُ الْكِذْبِ تُفْسِدُ الدِّينَ وَ تُعْظِمُ
 الْوِزْرَ .

٦٥٨٨ \_ كَثْرَةُ حَياءِ الرَّجُلِ دَليلُ إِيمانِه .

٦٥٨٩\_كَثْرَةُ إِلْحاحِ الرَّجُلِ تُوجِبُ حِرْمانَهُ.

. ٦٥٩ \_ كَثْرَةُ الصَّمْتِ تَكْسِبُ الْوَقار .

٦٥٩١ \_ كَثْرَةُ الْهَذَرِ تَكْسِبُ الْعارَ .

٦٥٩٢ \_ كَثْرَةُ الْعداوَةِ عَنَاءُ الْقُلُوبِ .

٦٥٩٣ ـ كَثْرَةُ الْإِعْتِذارِ تُعْظِمُ الذُّنُوبَ .

3098 \_ كَثْرَةُ الدَّيْنِ يُصَيِّرُ الصَّادِقَ كاذِباً وَ الْمُنْجِزِ مُخْلِفاً .

٦٥٩٥ \_ كَثْرَةُ السَّخاء يُكْثِرُ الْأَوْلياءَ وَ تَسْتَصْلِحُ الْأَعْداءَ .

7097 ـ كَثْرَةُ الْغَضَبِ تُزْري بِصاحِبِه وَ تُبْدي مَعائِبَهُ .

٦٥٩٧ \_كَثْرَةُ الْحِرْصِ تُشْقي صاحِبَهُ وَ تُذِلُّ جانِبَهُ .

٦٥٩٨ - كَثْرَةُ الْمالِ تُفْسِدُ الْقُلُوبَ وَ تُنْشِىءُ ١٠٠ الذُّنُوبَ .

٦٥٩٩ \_ كَثْرَةُ الْعِتابِ تُؤْذِنُ بِالْإِرْتِيابِ .

. ٦٦٠٠ كَثْرَةُ التَّقْريعِ تُوغِرُ الْقُلُوبَ وَ تُوحِشُ الْأَصْحات .

٦٦٠١ \_ كَثْرَةُ اصْطِناعِ الْمَعْرُوفِ تَزيدُ فِي الْعَمْرُ وَ تُنْشِرُ الذِّكْرِ .

٦٦٠٢ ـ كَثْرَةُ الصَّنائِعِ تَرْفَعُ الشَّرَفَ وَ تَسْتَديد الشُّكْرَ . الشُّكْرَ .

٦٦٠٣ \_ كَثْرَةُ الضِّحْكِ تُوحِشُ الْجَليسَ تَشينُ الرَّئيسَ .

 ٦٦٠٤ - كَثْرَةُ الْهَذَرِ تُمِلُّ الْجَليسَ وَ تُهير الرَّئيسَ .

77.0 - كَثْرَةُ الْكَلامِ تُمِلُّ الْإِخْوانَ .

٦٦٠٦ ـ كَثْرَةُ الْعَجَلِ تُزِلُّ الْإِنْسانَ .

٦٦٠٧ ـ كَثْرَةُ الْكَلامِ تَبْسُطُ حَواشِيَهُ وَ تَنْقُصُرُ مَعانِيَهُ فَلا يُرى لَهُ أَمَدٌ وَ لا يَنْتَفِعُ بِهِ أَحَدٌ مَعانِيَهُ فَلا يُرى لَهُ أَمَدٌ وَ لا يَنْتَفِعُ بِهِ أَحَدٌ مَعانِيَهُ فَلا يُرى لَهُ أَمْرُ مِنَ الشَّرَهِ وَ الثَّمَرَهُ شَرَا الشَّرَهِ وَ الثَّمَرَهُ شَرَا الْعُيُوب .

٦٦٠٩ - كَثْرَةُ الْمَعارِفِ مِحْنَةً وَ خُلْطَةُ النّاسِ فَتْنَةً .

٦٦١٠ \_ كَثْرَةُ الدُّنْيا قِلَّةٌ وَ عِـرُّها ذِلَّةٌ وَ
 زَخارِفُها مَضَلَّةٌ وَ مَواهِبُها فِتْنَةٌ .

٦٦١١ - كَثْرَةُ الْمِزاحِ تُذْهِبُ الْبَهاءَ وَ تُوجِبُ الشَّحْناءَ .

٦٦١٢ \_ كَثْرَةُ الْأَكْلِ تُذَفِّرُ.

٦٦١٣ \_ كَثْرَةُ السَّرْفِ تُدَمِّرُ.

<sup>(</sup>١) و في بعض نسخ الغرر : و تنسي الذنوب.

## الفصل السادس

# بلفظ كُن وهو سبع وخمسون حكمة

#### فُمنْ ذَلكَ قُولُه 👑 :

٦٦٢٣ ـ كُنْ بَعيدَ الْهِمَم إِذا طَلَبْتَ كريمَ الظَّفَرِ إذا غَلَبْتَ.

٦٦٢٤ ـ كُنْ لِهَواكَ غالِباً وَ لِنَجاتِكَ طالِباً . ٦٦٢٥ ـ كُنْ عالماً ناطِقاً أَوْ مُسْتَمِعاً واعِياً وَ إيَّاكَ أَنْ تَكُونَ الثَّالِثَ .

٦٦٢٦ ـ كُنْ لِلْوُدِّ حَافِظاً وَ إِنْ لَـمْ تَـجِدْ مُحافظاً.

٦٦٢٧ ـ كُنْ بِمالِكَ مُتَبَرِّعاً وَعَنْ مالِ غَيرِكَ مُتَوَرِّعاً .

٦٦٢٨ ـ كُنْ فِي الدُّنْيا بِيَدَنِكَ وَ فِي الْأَخِرَةِ بِقَلْبِكَ وَ عَمَلِكَ .

7779 \_ كُنْ بَطَىءَ الْغَضَب سَريعَ الرِّضا ١٠٠

٦٦١٤ \_كُنْ أَبَداً راضِياً بما يَجْرى بهِ الْقَدَرُ. ٦٦١٥ \_ كُنْ مُنْجِزاً لِلْوَعْدِ مُوفِياً بِالنَّذرِ .

٦٦١٦ - كُنْ فِي الشَّدائِدِ صَبُوراً وَ فِي الزَّلازِلِ

٦٦١٧ \_كُنْ فِي السَّرّاءِ عَبْداً شَكُوراً وَ فِي الضَّرَّاءِ عَبْداً صَبُوراً. ٦٦١٨ \_كُنْ جَواهُ ۚ بِالْحَقِّ بَخيلاً بِالْباطِلِ.

٦٦١٩ \_ كُنْ مُتَّصِفاً بِالْفَضائِلِ مُتَبَرِّناً مِنَ الرَّذائِل .

٦٦٢٠ \_كُنْ لِما لا تَرْجُو أَقْرَبَ مِنْكَ لِما تَرْ جُو. ٦٦٢١ كُنْ بِالْوَحْدَةِ آنَسَ مِنْكَ بِقُرَناءِ السُّوءِ.

٦٦٢٢ \_كُنْ لِمَنْ قَطَعَكَ واصِلاً وَ لِمَنْ سَأَلَكَ مُعْطِياً وَ لِمَنْ سَكَتَ عَنْ مَسْأَلَتِكَ مُبْتَدِئاً .

(١) في الغرر : سريع الغيء ، و لكل منهما وجه .

به.

٦٦٤٠ - كُنْ عَلَىٰ حَذَرٍ مِنَ الْأَحْمَقِ إِذَا
 صاحَبْتَهُ وَ مِنَ الْفاجِرِ إِذَا عَاشَرْتَهُ وَ مِنَ
 الظّالِم إِذَا عَامَلْتَهُ.

٦٦٤١ ـ كُنْ مِنَ الْكَرِيمِ عَلَىٰ حَذَرٍ إِنْ أَهَنْتَهُ وَ مِنَ اللَّنِيمِ إِنْ أَكْرَمْتَهُ وَ مِنَ الْعاقِلِ ١٠٠ إِنْ أَحْرَجْتَهُ .

٦٦٤٢ \_ كُنْ بِعَدُوَّكَ الْعاقِلِ أَوْثَقَ مِـنْكَ بِصَديقِكَ الْجاهِلِ .

٦٦٤٣ \_كُنْ بِأَسْرارِكَ بَخيلاً وَ لا تُذِعْ سِرّاً أُودِعْتَهُ فَإِنَّ الْإِذاعَةَ خِيانَةٌ .

378٤ ـ كُنْ حَسَنَ الْمَقَالِ حَميدَ الْأَفْعَالِ فَإِنَّ مَقَالَ الرَّجُلِ بُرْهَانُ فَضْلِه وَ فِعْلُهُ عُـنُوانُ عَقْله .

٦٦٤٥ ـ كُنْ صَمُوتاً مِنْ غَيرِ عَيٍّ فَإِنَّ الصَّمْتَ زينَةُ الْعالِمِ وَ سِتْرُ الْجاهِلِ .

٦٦٤٦ \_كُنْ قَنُوعاً تَكُنُ غَنِيّاً .

٦٦٤٧ \_ كُنْ مُتَوَكِّلاً بِتَكُنْ مَكْفِيّاً .

٦٦٤٨ \_ كُنْ راضِياً تَكُنْ مَرْضِيّاً .

٦٦٤٩ \_ كُنْ صادِقاً تَكُنْ وَفِيّاً .

٦٦٥٠ \_ كُنْ مُوقِناً تَكُنْ قَويّاً .

٦٦٥١ ـ كُنْ وَرِعاً تَكُنْ زَكِيّاً .

(١) في الغرر : و من الحليم ، و هو أنسب للسياق .

مُحِبّاً لِقَيُولِ الْعُذْرِ .

٦٦٣٠ ـ كُنْ حَليماً فِي الْغَضَبِ صَبُوراً فِي الرَّهبِ مُجْمِلاً فِي الطَّلَبِ .

٦٦٣١ ـ كُنْ فِي الْفِتْنَةِ كَابْنِ اللَّبُونِ لا ضَوْعٌ فَيُحْلَبُ وَ لا ظَهْرٌ فَيُرْكَبُ .

٦٦٣٢ \_كُنْ آنَسَ ما تَكُونُ بِالدُّنْيا أَحْذَرَ ما تَكُونُ بِالدُّنْيا أَحْذَرَ ما تَكُونُ مِنْها .

٦٦٣٣ - كُنْ أَوْثَقَ ما تَكُونُ بِنَفْسِكَ أَخْوَفَ ما تَكُونُ بِنَفْسِكَ أَخْوَفَ ما تَكُونُ بِنَفْسِكَ أَخْوَفَ ما

٦٦٣٤ ـ كُنْ وَصِيَّ نَفْسِكَ وَافْعَلْ في مالِكَ ما تُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَهُ فيهِ غَيرُكَ .

3770 كُنْ مُؤَاخِداً نَفْسَكَ مُغالِباً سُوءَ طَبْعِكَ وَ إِيَّاكَ أَنْ تَحْمِلَ ذُنُوبَكَ عَلَىٰ رَبِّكَ .

77٣٦ \_ كُنْ آمِراً بِالْمَعْرُوفِ عامِلاً به وَ لا تَكُنْ مِمَّنْ أَمَرَ بِهِ وَ يَناَىٰ عَنْهُ فَيَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَ يَناَىٰ عَنْهُ فَيَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَ يَناَىٰ عَنْهُ فَيَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَ يَنَعَرَّضُ لِمَقْتِ رَبِّه .

٦٦٣٧ كُنْ كَالنَّحْلَةِ إِنْ أَكَلَتْ أَكلَتْ طَيِّباً وَإِنْ وَضَعَتْ عَلىٰ وَضَعَتْ عَلىٰ عُودٍ لَمْ تَكْسِرْهُ.

٦٦٣٨ ـ كُنْ لِلَّهِ مُطيعاً وَ بِذِكْرِه آنِساً وَ تَمَثَّلُ في حالِ تَولِّيكَ عَنْهُ إِقْبالَهُ عَلَيْكَ يَدْعُوكَ لِي عَفْوِه وَ يَتَغَمَّدُكَ بِفَصْلِه .

٦٦٣٩ ـ كُنْ عالِماً بِالْحَقِّ عامِلاً بِه يُنْجيكَ اللهُ

مُعْطِياً .

٦٦٦٧ ـ كُنْ عَفُوّاً في قُدْرَتِكَ ، جَواداً في عُسْرَتِكَ ، مُؤثِراً مَعَ فاقَتِكَ تَكْمُلْ لَكَ الْفضائِلُ .

٦٦٦٨ \_ كُنْ لِنَفْسِكَ مانِعاً رادِعاً وَ لِنَزْوَتِكَ
 عِنْدَ الْحَفيظَةِ واقِماً قامِعاً .

٦٦٦٩ \_ كُنْ بِالْمَعْرُوفِ آمِراً وَ عَنِ الْمُنْكَرِ
 ناهِياً وَ بِالْخَيرِ عامِلاً وَ لِلْشَّرِ مانِعاً .

١٦٧٠ - كُنْ لِعَقْلِكَ مُسْعِفاً وَ لِهَواكَ مُسَوِّفاً .
 ٦٦٧١ - كُنْ مُؤْمِناً تَقِيّاً مُتَقَنِّعاً عَفيفاً .

٦٦٥٢ \_ كُنْ مُتَنَزِّهاً تَكُنْ تَقِيّاً .

٦٦٥٣ \_كُنْ سَمِحاً وَ لا تَكُنْ مُبَذِّراً .

٦٦٥٤ \_كُنْ مُقَدِّراً وَ لا تَكُنْ مُحْتَكِراً .

٦٦٥٥ \_كُنْ حُلْوَ الصَّبْرِ عِنْدَ مُرِّ الْأَمْرِ .

٦٦٥٦ \_كُنْ مَشْغُولاً بِمَا أَنْتَ عَنْهُ مَسْؤُلٌ .

٦٦٥٧ \_كُنْ زاهِداً فيما يَرْغَبُ فيهِ الْجاهِلُ.

٦٦٥٨ \_ كُنْ فِي الْمَلَإِ وَقُوراً وَ فِي الْـخَلَإِ ذَكُوراً.

٦٦٥٩ ـ كُنْ بِالْبَلاءِ مَـحْبُوراً وَ بِـالْمَكارِهِ مَسْرُوراً .

٦٦٦٠ - كُنْ لِلْمَظْلُومِ عَوْناً وَللِظَّالِمِ خَصْماً. ٦٦٦١ - كُنْ مِمَّنْ لا يَفْرُطُ بِه عُنْفٌ وَ لا يَقْعُدُ بِه ضَنْفٌ .

٦٦٦٢ \_ كُنْ لَيِّناً مِنْ غَيرِ ضَعْفٍ شَديداً مِنْ غَيرِ ضَعْفٍ شَديداً مِنْ غَير عُنْفِ .

٦٦٦٣ \_ كُنْ جَميلَ الْعَفْوِ إِذا قَدَرْتَ عامِلاً بِالْعَدْلِ إِذا مَلَكتَ .

٦٦٦٤ ـ كُنْ عاقِلاً في أَمْرِ دينِكَ جاهِلاً في أَمْرِ دينِكَ جاهِلاً في أَمْرِ دُنْياكَ .

7770 \_ كُنْ عامِلاً بِالْخَيرِ ناهِياً عَنِ الشَّرِّ مُنْكِراً شيمَةَ الْغدرِ .

٦٦٦٦ ـ كُنْ بِالْمَعْرُوفِ آمِراً وَ عَنِ الْمُنْكَرِ نَاهِياً وَ لِمَنْ حَرَمَكَ نَاهِياً وَ لِمَنْ حَرَمَكَ

## الفصل السابع

#### باللفظ المطلق وهو إحدى وسبعون حكمة

#### فُمِنْ ذَلِكَ قُولُه ﷺ :

٦٦٧٢ \_كَمالُ الْعِلْمِ الْعَمَلُ.

777٣ \_ كَمالُ الْإِنْسانِ الْعَقْلُ .

٦٦٧٤ \_ كافِلُ النَّصْرِ الصَّبْرُ.

٦٦٧٥ \_ كافِلُ الْمَزيدِ الشُّكْـرُ .

٦٦٧٦ ـ كُفْرانُ الْإِحْسان يُوجِبُ الْحِرْمانَ .

٦٦٧٧ \_كافِلُ دَوامِ الْغِنىٰ وَ الْإِمْكانِ اتّباعُ
 الله مدا

الإِحْسانِ .

٦٦٧٨ كافِلُ الْيَتِيمِ [وَ المسكين] عِندَ اللهِ مِنَ الْمُحْرَمِدِينَ
 الْمُحْرَمِدِينَ

٦٦٧٩ \_كاتِمُ السِّرِّ وَفِيٌّ أَمينٌ .

. ٦٦٨٠ \_ كَمالُ الْعَطِيَّةِ تَعْجِيلُها .

٦٦٨١ \_ كُفْرُ النِّعَم مُزيلُها.

٦٦٨٢ \_كَمالُ الرَّجُلِ عَقْلُهُ وَ قيمَتُهُ فَضْلُهُ.

٦٦٨٣ \_ كَلامُ الرَّجُل مُيزانُ عَقْلِه .

٦٦٨٤ ـكَلامُ الْعاقِلِ قُوتٌ وَ جَوابُ الْجاهِلِ سُكُوتٌ .

٦٦٨٥ \_ كُرُورُ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ مَكْمَنُ الْأَفَاتِ
 وَمَوْطِنُ ١٠٠ الشَّتاتِ

٦٦٨٦ - كَيْفِيَّةُ الْفِعْلِ تَدُلُّ عَلَىٰ كَمِّيَّةِ الْعَقْلِ فَأَحْسِنْ لَــهُ الْإِخْتِبارَ وَ أَكْثِرْ غَسَنَيْهِ الْإِشْتِظْهارَ.

٧ - ٦٦٨٧ ـ كُلَّما قَوِيَتِ الْحِكْمَةُ ضَعُفَتِ الشَّهْوَةُ. ٦٦٨٨ ـ كُلَّما طالَتِ الصُّحْبَةُ تَأَكَّدَتِ الْحُرْمَةُ. ٦٦٨٩ ـ كُلَّما فا تَكَ مِنَ الدُّنْيا شَيْءٌ فَهُو غَنيمَةٌ. ٦٦٩٠ ـ كُونُوا عَنِ الدُّنْيا نُزّاهاً وَ إِلَىٰ الْأَخِرَةِ وَكُلَّهاً .

<sup>(</sup>١١ مي الغرر: و داعي الشتات.

7791 \_ كُونُوا مِمَّنْ عَرَفَ فَناءَ الدُّنْيا فَرَهِدَ فيها وَ عَلِمَ بَقاءَ الْأُخِرَةِ فَعَمِلَ لَها .

٦٦٩٢ ـ كُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ اللَّخِرَةِ وَ لا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ اللَّهْ مَلْحَقُ بِأُمَّهِ مِنْ أَبْناءِ الدُّنْيا فَإِنَّ كُلَّ وَلَدٍ سَيُلْحَقُ بِأُمَّهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ .

٦٦٩٣ \_كَما تَـزْرَعُ تَحْصُـدُ.

٦٦٩٤ \_ كَما تُقَدِّمُ تَجِدُ.

3799 ـ كُلُّ امْرِىءٍ مَسْئُولٌ عَمّا مَلَكَتْ يَمينُهُ وَ عياله ‹›› .

٦٦٩٦ كُلَّما أَخْلَصْتَ عَمَلاً بَلَغْتَ مِنَ الْأَخِرَةِ أَمَلاً .

٦٦٩٧ \_ كُونُوا قَوْماً صيحَ بِهِمْ فَانْتَبَهُوا .

٦٦٩٨ ـ كُلُوا الْأَثْرُجَّ قَبْلَ الطَّعامِ وَ بَعْدَهُ فَإِنَّ آلَ مُحَمَّدٍ يَئِلِثُ يَفْعَلُونَ ذٰلِكَ .

7799 ـ كُلَّما حَسُنَتْ نِعْمَةُ الْجاهِلِ ازْدادَ قُبْحاً فيها .

٦٧٠٠ \_ كُونُوا قَوْماً عَلِمُوا أَنَّ الدُّنْيا لَيْسَتْ
 بدارهِمْ فَاسْتَبْدَلُوا

٦٧٠١ \_ كُفْرُ النَّغْمَةِ لُؤْمٌ وَ صُحْبَةُ الأَّحْمَقِ
 شُؤْمٌ.

٦٧٠٢ ـ كَذَبَ مَنْ ادَّعَىٰ الْإِيْــمانَ وَ هُــوَ

(١) هذه الحكمة محلها في باب (كل) المتقدم في أول حرف
 الكاف إلّا أن المصنف تابع الغرر حذو القذة بالقذة.

مَشْغُوفٌ مِنَ الدُّنْيا بِخِدعِ الْأَمـانِيِّ وَ زُورِ الْمَلاهي .

٦٧٠٣ ـ كُلَّمَا كَثُرَ خُرِّانُ الْأَسْرارِ كَثُرَ ضُيَّياعُها.

٦٧٠٤ - كُلَّما ارْ تَفَعَتْ رُتْبَةُ اللَّئيمِ نَقَصَ النَّاسُ
 عِنْدَهُ وَ الْكَرِيمُ ضِدُّ ذٰلِكَ .

٦٧٠٥ \_كَما تَوْحَمُ تُوْحَمُ .

٦٧٠٦ \_كَمَا تَتَوَاضَعُ تُعَظَّمُ.

٦٧٠٧ \_كَما تَدينُ تُدانُ .

٦٧٠٨ \_ كَما تُعينُ تُعانُ .

٦٧٠٩ - كُفْرانُ النِّعَمِ يَزِلُّ الْقَدَمَ وَيَسْلُبُ النِّعَمَ.
 ٦٧١٠ - كُلُّكُمْ عِيالُ اللهِ سُبْحانَهُ وَ اللهُ سُبْحانَهُ
 كافِلُ عِيالِه .

٦٧١١ \_ كَسْبُ الْعَقْلِ كَفُّ الْأَذَىٰ .

٢٧١٢ \_ كُلَّما قارَبْتَ أَجَلاً فَأَحْسِنْ عَمَلاً .

٦٧١٣ - كَسْبُ الْعِلْمِ الزُّهْدُ فِي الدُّنْيا .

٦٧١٤ - كُلَّمَا ازْدادَ الْمَرْءُ بِالدُّنْيا شُغْلاً وَ زادَ بِهِا وَلَهَا أَوْرَدَتْهُ بِالْمَسالِكِ وَ أَوْقَعَتْهُ فِي الْمَهالِكِ .
 الْمَهالِكِ .

٦٧١٥ ـ كُلَّما لا يَنْفَعُ يَضُرُّ ، وَ الدُّنْيا مَعَ
 حَلاوَتِها تَمُرُّ ، وَ الْفَقْرُ بَعْدَ الْغَناءِ بِاللهِ لا
 يَضُرُّ .

٦٧١٦ ـ كُلَّما زادَ عَقْلُ الرَّجُلِ قَويَ إِيمانُهُ

بِالْقَدَرِ وَ اسْتَخَفَّ بِالْغِيَرِ .

٧٧٧٧ ـ كُلَّما عَظُمَ قَدْرُ الشَّيْءِ الْمُنافَسِ عَلَيْهِ عَظُمَتِ الرَّزِيَّةُ لِفَقْدِهِ .

٦٧١٨ - كُلَّما زادَ عِلْمُ الرَّجُلِ زادَتْ عِنايَتُهُ
 ينَفْسِه وَ بَذَلَ في إِصْلاحِها وَ رِياضِتِها
 حُهْدَهُ

٦٧١٩ \_ كَما أَنَّ الْجِسْمَ وَالظِّلَّ لا يَفْترِقانِ
 كَذٰلِكَ التَّوْفيقُ وَ الدِّينُ لا يَفْتَرِقانِ

7۷۲٠ \_كَمَا أَنَّ الشَّمْسَ وَ اللَّيلَ لا يَجْتَمِعانِ كَذْلِكَ حُبُّ اللهِ وَ حُبُّ الدُّنْيا لا يَجْتَمُعانِ .

٦٧٢١ \_كافِرُ النُّعْمَةِ كافِرُ فَصْلِ اللهِ.

٦٧٢٢ \_كَافِلُ الْيَتيم أَثيرٌ عِنْدَ اللهِ.

٦٧٢٣ \_كَفِّرُوا ذُنُوبَكُمْ وَ تَحَبَّبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَ صِلَةِ الرَّحِم .

٦٧٢٤ \_كِذْبُ السَّفيرِ يُولِدُ الْفَسادَ وَ يُفَوِّتُ الْمُرادَ وَ يُبْوِلُ الْمُرادَ وَ يُبْطِلُ الْحَزْمَ وَ يَنْقُضُ الْعَزْمَ .

٦٧٢٥ \_ كِتَابُ الْمَرْء مِعْيارُ فَضْلِه وَ مِشْبارُنَبْلِه.

٦٧٢٦ \_كافِرُ النِّعْمَةِ مَذْمُومٌ عِنْدَ الْخالِقِ وَ الْخَلائِقِ .

٦٧٢٧ \_كَمالُ الْفَضائِلِ شَرَفُ الْخَلائِقِ .

٦٧٢٨ ـ كَما تَرْجُو خَفْ.

٦٧٢٩ \_ كَما تَشْتَهي عِفَّ .

· ٦٧٣ \_ كَما أَنَّ الصَّدىٰ يَأْكُلُ الْحَديدَ حَتِّىٰ

يُفْنِيَهُ كَذٰلِكَ الْحَسَدُ يُكْمِدُ الْجَسَدَ حَتَّىٰ يُضْنِيَهُ.

٦٧٣١ ـ كَسْبُ الْعَقْلِ ‹› إِجْمَالُ النَّـُطْقِ وَ اسْتِعْمَالُ النَّـُطْقِ وَ اسْتِعْمَالُ الرِّفْقِ .

٦٧٣٢ ـ كَسْبُ الْإِيْمانِ لُزُومُ الْحَقِّ وَ نُصْحُ الْخَقِّ وَ نُصْحُ الْخَلْقِ .

٦٧٣٣ - كَسْبُ الْعَقْلِ الْإِعْتِبارُ وَ الْإِسْتِظْهارُ. ٦٧٣٤ - كَسْبُ الْجَهْلِ الْغَفْلَةُ وَ الْإِغْتِرارُ. ٦٧٣٥ - كَأَنَّ الْمعْنِيَّ سِواها وَكَأَنَّ الْحَظَّ في إِحْرازِ دُنْياها.

٦٧٣٦ \_ كُفْرُ النِّعْمَةِ مُـزيلُها وَ شُكْـرُها مُسْتَديمُها .

٦٧٣٧\_كُنْتُ إِذَاسَأَلْتُ رَسُولَ اللهَ ﷺ أَعْطَاني وَ إِذَا سَكَتُ ابْتَدَأَني .

٦٧٣٨ - كَذَبَ مَنِ ادَّعَىٰ الْيَقِينَ بِالْباقي وَ هُوَ مُواصِلٌ لِلْفاني .

٩٣٦ ـ كَلامُكَ مَحْفُوظٌ عَلَيْكَ مُخَلَّدٌ في صحيفَتِكَ فَاجْعَلْهُ فيما يُزْلِفُكَ وَ إِيّــاكَ أَنْ تُطْلِقَهُ فيما يُوبِقُكَ .

• ٦٧٤-كَمالُ الْعِلْمِ الْحِلْمُ وَكَمالُ الْحِلْم كَثْرَةُ الْإِحْتِمالِ وَ الْكَظْمِ .

اً عُلامًا مُ الْخُزْمِ اسْتِصْلاحُ الْأَضْدادِ

<sup>(</sup>١) في الغرر : الحكمة .

وَمُداجاةُ الْأَعْداءِ .

٦٧٤٢ ـكُرُورُ الأَيّامِ أَحْلامٌ وَ لَذّاتُها آلامٌ وَ مَواهِبُها فَناءٌ وَ أَسْقامٌ .

٦٧٤٣ ـ كَمَا أَنَّ الْعِلْمِ يَهْدِي الْمَرْءَ وَ يُنْجِيهِ كَذْلِكَ الْجَهْلُ يَضُرُّهُ (١) وَ يُرْديهِ .

٦٧٤٤ \_كانَ لي فيما مَضيٰ أَخٌ فِي اللهِ وَكانَ يُعْظِمُهُ في عَيني صِغَرُ الدُّنْيا في عَـيْنِهِ وَ كانَ خارِجاً عَنْ سُلْطان بَطْنِه فَلا يَشْتَهى ما لا يَجِدُ وَ لا يُكْثِرُ إِذا وَجَدَ وَ كَانَ أَكْثَرَ دَهْرِه صامِتاً فَإِنْ قالَ بَذَّ الْقائِلينَ وَ نَـقَعَ غَليلَ السّائِلينَ وَكَانَ ضَعيفاً مُسْتَضْعَفاً فَإِنْ جَاءَ الْجِدُّ فَهُوَ لَيْتُ عَادٍ وَ صِلُّ وادٍ لا يُدْلَى بِحُجَّةٍ حَتَّىٰ يَأْتِيَ قَاضِياً وَكَانَ لَا يَلُومُ أَحَداً عَلَىٰ ما لا يَجِدُ الْعُذْرَ في مِثْلِه حَتَّىٰ يَسْمَعَ اعْتِذارَهُ وَكَانَ لا يَشْكُو وَجَعاً إِلَّا عِنْدَ بُرْئِه وَ كَانَ يَفْعَلُ مَا يَــقُولُ وَ لا يَقُولُ ما لا يَفْعَلُ وَ كَـانَ إِذَا غُـلِبَ عَـلَىٰ الْكَلام لَمْ يُغْلَبْ عَلَىٰ السُّكُوتِ وَ كَانَ عَلَىٰ أَنْ يَسْمَعَ أَحْرَصَ مِنْهُ عَلَىٰ أَنْ يَـتَكَلَّمَ وَ كَانَ إِذَا بَدَهَهُ أَمْرَانِ نَظَرَ أَيُّهُمَا أَقْرَبُ إِلَىٰ الْهَوىٰ فَخالَفَهُ فَعَلَيْكُمْ بِهٰذِهِ الْخَلائِقِ فَالْزَمُوها وَ تَانفَسُوا فِيها فَإِنْ لَمْ

تَسْتَطْيعُوها فَاعْلَمُوا أَنَّ أَخْذَ الْقَليلِ خَيرُ مِنْ تَرْكِ الْكَثيرِ .

٦٧٤٥ ـ كُلُوا ما سَقَطَ مِنَ الْخَوانِ فَإِنَّهُ شِفاءٌ مِنْ كُلِّ داءٍ بِإِذْنِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَسْتَشْفِيَ بِهِ ١٠٠ .

آلسِنَتَكُمْ وَ سَلِّمُوا تَسْليماً تَغْنَمُوا " .
 تُغْنَمُوا " .

٦٧٤٧ - كُلُّ عَيْنٍ يَوْمَ الْقِيامَةِ باكيةٌ وَكُلُّ عَيْنٍ يَوْمَ الْقِيامَةِ باكيةٌ وَكُلُّ عَيْنٍ يَوْمَ الْقيامَةِ ساهِرَةٌ إِلَّا عَينَ مَنِ اخْتَصَّهُ اللهُ عَنْ وَجَلَّ بِكَرامَتِه وَ بَكَىٰ عَلَىٰ الْحُسَينِ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْ لِما انْتَهَكُوا بِه ٣٠ .

٦٧٤٨ ـ كُلُواالرُّ مَّانَ بِشَحْمِهُ فَإِنَّهُ دَبَّاغُ لِلْمِعْدَةِ وَ فَي كُلِّ حَبَّةٍ مِنَ الرُّمَّانِ إِذَا اسْتَقَرَّتْ فِي الْمِعْدَة حَياةً فِي الْقَلْبِ وَ إِنَارَةً لِلنَّفْسِ وَ تَدْفَعُ وَسَاوِسَ الشَّيْطانِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً (\*).

عَلَيْهِ قَطْرَةٌ مِنْ قَطَرِ الْجِنَّةِ (°) .

<sup>(</sup>١) و في الغرر : يضلُّه ، و هو أوفق للسياق .

<sup>(</sup>١) رواها الصدوق في الخصال ص٦١٣ في حديث الأربعمائة عن أمير المؤمنين .

<sup>(</sup>٢) أيضاً من المصدر المتقدم.

 <sup>(</sup>٣) أيضاً من المصدر المتقدم و فيه : و بكئ على ما ينتهك من الحسين و آل محمد ﷺ .

 <sup>(</sup>٤) طب الأثمة ص ١٣٤ بسنده عن أمير المؤمنين ، و نحوه في المحاسن ١٥٤٢.

<sup>(</sup>٥) المحاسن ٥٠٨ بنده عن أمير المؤمنين ح ٦٥٨.





# الباب الثالث والعشرون

فيما ورد من حكم أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ﷺ في



#### وهو سبعة فصول :

الفصل الأُوَّل: باللَّام الزائدة وهو ثلاث وأربعون حكمة

الفصل الثاني: باللام الأصليّة وهو أربع و سبعون حكمة

الفصل الثالث: بلفظ لن وهو اثنتان وأربعون حكمة

الفصل الرابع : بلفظ ليس وهو ثلاث وسبعون حكمة

الفصل الخامس: بلفظ لم وهو ثمان وعشرون حكمة

الفصل السادس: بلفظ لو وهو ثلاث وثلاثون حكمة

الفصل السابع: باللَّفظ المطلق وهو عشرون حكمة

# الفصل الأول

## باللّام الزائدة وهو ثلاث وأربعون حكمة

#### فَمِنْ ذَلِكَ قُولَه ﷺ :

٦٧٥٠ \_ لِكُلِّ أَجَلِ كِتابٌ .

٦٧٥١ \_ لِكُلِّ حَسَنَةٍ ثَوابٌ.

٦٧٥٢ ـ لِكُلِّ امْرِيءٍ يَوْمُ لاْ يَعْدُوهُ .

٦٧٥٣ ـ لِكُلِّ أُحدٍ سائِقٌ مِنْ أَجَلِه يَحْدُوهُ.

٢٧٥٤ \_ لِكُلِّ مُصابِ اصْطِبارٌ .

٦٧٥٥ ـ لِكُلِّ أَجَــلٍ حُضُــورٌ .

٦٧٥٦ \_ لِكُلِّ أَمَلٍ غُرُورٌ .

٦٧٥٧ ـ لِكُلِّ نَاكِتٍ شُبْهَةً .

٦٧٥٨ \_ لِكُلِّ دَوْلَةٍ بُوْهَةً .

٦٧٥٩ \_ لِكُلِّ حَيِّ مَوْتُ .

٢٧٦٠ ــ لِكُلِّ شَيًّءٍ فَوْتُ .

٦٧٦١ ـ لِكُلِّ هَمٍّ فَرَجٌ . ٦٧٦٢ ـ لِكُـلِّ ضيـقٍ مَخْـرَجٌ .

٦٧٦٣ ـ لِكُلِّ حَيِّ داءُ .

٦٧٦٤ ـ لِكُلِّ عِلَّةٍ دواءً .
 ٦٧٦٥ ـ لِكُلِّ شَيْءٍ بَذْرٌ وَ بَذْرُ الشَّرِ الشَّرَ الشَّرَهُ .

٦٧٦٦ ـ لِكُلِّ مُثْنِ عَلَىٰ مَنْ أَثْنَىٰ عَلَيْهِ مَثُوبَةً

مِنْ جَزاءٍ أَوْ عارِفَةٌ مِنْ عَظاءٍ .

٦٧٦٧ ـ لِكُلِّ عَمَلٍ جَزاءٌ فَاجْعَلُوا عَمَلَكُمْ لِما يَثْقَىٰ وَ ذَرُوا ما يَقْنىٰ .

٦٧٦٨ لِكُلِّ ظَالِمٍ عُقُوبَةٌ لا تَعْدُوهُ وَ صَرْعةٌ لا تَعْدُوهُ وَ صَرْعةٌ لا تَخْطه هُ (١) .

7٧٦٩ لِكُلِّ ظاهِرِ باطِنٌ عَلَىٰ مِثالِه فَماطابَ ظاهِرُهُ ظاهِرُهُ طابَ باطِنُهُ وَ ما خَبُثَ ظاهِرُهُ خَبُثَ باطِنُهُ .

٦٧٧٠ ـ لِكُلِّ سَيِّئَةٍ عِقابٌ.

(١) في الأصل: تخطيه ، و التصويب من الغرر .

الْعَدُوِّ .

٦٧٨٩ ـ لِكُلِّ أَمْرٍ عاقِبَةٌ حُلْوَةٌ أَوْ مُرَّةٌ .

٠ ٦٧٩ لِكُلِّ رِزْقٍ سَبِّبُ فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ.

٦٧٩١ ـُلُكُلِّ إِنْسَانٍ أَرَبٌ فَابْعُدُواعَنِ الرَّيْبِ.

٦٧٩٢ ـ لِكُلِّ داخِلٍ دَهْشَةٌ فَابْدَوَا ١٠٠ بِالسَّلامِ.

٦٧٩٣ ـ لِكُلِّ قادِمٍ حَيْرَةٌ فَابْسُطُوهُ بِالْكَلامِ.

٦٧٩٤ ـلِكُلِّ شَيْءٍ بَذْرٌ وَ بَذْرُ الْعَداوَةِ الْمُزاحُ.

٦٧٩٥ ـ لِكُلِّ أَمْرٍ عاقِبَةُ ١٠٠ .

٦٧٩٦ ـ لِكُلِّ حَياةٍ صائِبَةً.

٦٧٩٧ ـ لِكُـلِّ إِقْبالٍ إِدْبارُ .

٦٧٩٨ ـ لِكُلِّ زَمانٍ قُـوتٌ وَ أَنْتَ قُـوتُ
 الْمَوْتِ

٦٧٩٩ ـ لِكُلِّ شَيْءٍ ثَمَرَةٌ وَ ثَمَرَةُ الْمَعْرُوفِ تَعْجِيلُهُ .

٠٠٨٠ ـ لِكُلِّ ناجِمٍ أُفُولُ وَلِكُلِّ داخِلٍ دَهْشَةٌ ﴿ وَ ذُهُولُ . ٦٧٧١ \_ لِكُلِّ غَيْبَةٍ إِيابٌ .

٦٧٧٢ \_ لِكُلِّ نَفْسِ حَمامُ .

٦٧٧٣ \_ لِكُلِّ ظالِم انْتِقامُ .

٦٧٧٤ \_ لِكُلِّ امْرِيءٍ أَدَبُ .

٦٧٧٥ ـ لِكُلِّ شَيْءٍ سَبَب.

٦٧٧٦ \_ لِكُلِّ ضَلَّةٍ عِلَّةً .

٦٧٧٧ \_ لِكُلِّ كَثْرَةٍ قِلَّةً .

٦٧٧٨ \_ لِكُلِّ كَبِدٍ حُرْقَةً .

٦٧٧٩ \_ لِكُلِّ جَمْع فُوْقَةً .

. ٦٧٨٠ \_ لِكُلِّ مَقامً مَقالً.

٦٧٨١ \_ لِكُلِّ أَمْرٍ مَآلٌ.

٦٧٨٢ لِكُلِّ شَيْءٍ مِنَ الدُّنْيا انْقِضاءٌ [وَفَناءً].

٦٧٨٣ ـ لِكُلِّ شَيْءٍ مِنَ الْأَخِرَةِ [خُلُودٌ وَ]

٦٧٨٤ ـ لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةً وَزَكَاةً الْعَقْلِ احْتِمالُ الْجُهَّالِ .

٦٧٨٥ ـ لِكُلِّ شَيْءٍ فَضِيْلَةٌ وَ فَضِيْلَةٌ الْكَرَمِ
 إصطِناعُ الرِّجَالِ .

٦٧٨٦ ـ لِكُلِّ دينٍ خُلُقُ وَ خُلُقُ الْإِيْمان الرِّيْمان الرِّفْقُ.

٦٧٨٧ \_ لِكُلِّ شَيْءٍ آفَةٌ وَ آفَةُ الْخَيرِ قَرينُ

السّوءِ .

٦٧٨٨ ـ لِكُلِّ شَيْءٍ نَكَدُ وَ نَكَدُ الْعُمْرِ مُقارَنَةُ

<sup>(</sup>١) في (ت): فابدؤه.

 <sup>(</sup>٢) هذه الحكمة و التي تليها لم ترد في الغرر ، و تقدم آنفاً لكل

أمرٍ عافبة حلوة أو مرّة .

<sup>(</sup>٣) لم ترد في الغرر.

# الفصل الثاني

# باللَّام الزائدة في لام الأصل وهو إحدى وسبعون حكمة

#### فْمِنْ ذَلِكَ قُولُهُ ﷺ :

٦٨٠١ ـ لِلْكَلام آفاتُ .

٦٨٠٢ ـ لِلْمُتَكَلِّم أَوْقَاتٌ . ٦٨٠٣ ـ لِلْإِعْتِبارِ تُضْرَبُ الْأَمْثالُ.

٢٨٠٤ ـ لِلْشَّدائِدِ تُدَّخَرُ الرِّجالُ.

٦٨٠٥ ـ لِلْحازِم في كُلِّ فِعْلِ فَضْلٌ .

٦٨٠٦ ـ لِلْعاقِل في كُلِّ كَلِمَةٍ نَبْلُ . ٦٨٠٧ لِلنُّفُوسِ طَبائِعُ سُوءٍ وَالْحِكْمَةُ تُنْهِيٰ

عَنْها .

٦٨٠٨ ـ لِلْحازِم مِنْ عَقْلِه عَنْ كُلِّ دَنِيَّةٍ زاجِرٌ. ٦٨٠٩ لِلَّهِ حُكْمُ بَيِّنٌ فِي الْمُسْتَأْثِرِ وَالْجازِعِ.

٠ ٦٨١ ـ لِلكِرام فَضيلَةُ الْمُبادَرَةِ إِلَىٰ فِعْلِ الْمَعْرُوفِ وَ إِسْداءِ الصَّنائِعِ .

٦٨١١ ـ لِلْإِنْسانِ فَضيلَتانِ عَقْلٌ وَ مَنْطِقٌ

فَبِالْعَقْلِ يَسْتَفْيدُ وَ بِالْمَنْطِقِ يُفيدُ .

٦٨١٢ ـ لِلْمُتَّقِي هُدئَ فِي رَشادٍ وَ تَحَرُّجُ عَنْ

فَسادٍ وَ حِرْصٌ فِي إِصْلاح مَعادٍ . ٦٨١٣ ـ لِيَكُنْ مَوْئِلُكَ إِلَىٰ الْحَقِّ فَإِنَّ الْحَقَّ

أَقُوىٰ مُعينِ .

٦٨١٤ ـ لِيَكُنْ مَرْجَعُكَ إِلَىٰ الصَّدْقِ فَــإِنَّ الصِّدْقَ خَيْرُ قَرينِ .

٦٨١٥ ـ لِلحَقِّ دَوْلَةً .

٦٨١٦ ـ لِلْباطِلِ جَوْلَةً .

٦٨١٧ ـ لِلطَّالِبِ الْبالِغ لَدَّةُ الْإِدْراكِ .

٦٨١٨ ـ لِلْآئِسِ الْخائِبِ مَضضَضُ الْهَلاكِ .

٦٨١٩ ـ لِلعادَةِ عَلَىٰ كُلِّ إِنْسانِ سُلْطانٌ.

٦٨٢٠ ـ لِلعاقِل في كُلِّ عَمَلِ إحْسانٌ .

٦٨٢١ ـ لِلْجاهِلِ في كُلِّ حالَةٍ خُسْرانُ .

٦٨٢٢ ـ لِلْظَّالِمِ (الْبادي غَداً) " بِكَفِّهِ عَضَّةٌ. ٦٨٢٣ ـ لِلمُسْتَحْلَى لَدَّةَ الدُّنْيا غُصَّةٌ.

٦٨٢٤ ـ لِلأَحْمَقِ مَعَ كُلِّ قَوْلٍ يَمينٌ .

٦٨٢٥ \_ لِرُسُلِ اللهِ في كُلِّ حُكْمٍ تَبْيينُ .

٦٨٢٦ \_ لِلْكَيِّسِ فِي كُلِّ شَيْءٍ اتِّعاظُ.

٦٨٢٧ \_ لِلعاقِلِ فِي كُلِّ عَمَلِ ارْتِياضٌ .

٦٨٢٨ - لَقَدْ بُصِّرْتُمْ إِنْ أَبْصَرْتُمْ وَ أَسْمِعْتُمْ إِنْ سَمِعْتُمْ إِنْ سَمِعْتُمْ وَ هُديتُمْ إِنِ اهْتَدَيْتُمْ .

٦٨٢٩ ـ لَدُنْياكُمْ عِنْدي أَهْوَنُ مِنْ عُـراقِ خِنْزيرٍ عَلَىٰ يَدِ مَجْذُومٍ .

٦٨٣٠ ـ وَ قال ﷺ لِمَنْ يَسْتَصْغِرُهُ عَنْ مِثْلِ
 مَقاله :

لَقَدْ طِوْتَ شَكيراً وَ هَدَرْتَ سُقْباً ٣٠٠ .

٦٨٣١ ـ لِيكُنْ مَسْأَلَتُكَ [في] ما يَبْقىٰ [لَكَ] جَمالُهُ وَ يَنْفَىٰ عَنْكَ وَبالَهُ .

٦٨٣٢ ـ لِلْقُلُوبِ خَواطِرُ سَوْءِ وَالْعُقُولُ تَزْجُرُ عَنْها .

٦٨٣٣ ـ لِيكُفِكُمْ مِنَ الْعِيانِ السَّماعُ وَ مِنَ الْعَيْبِ الْخَبْرُ .

٦٨٣٤ ـ لِأَنْ تَكُونَ تَابِعاً فِي الْخَيرِ خَيرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَكُونَ مَتْبُوعاً فِي الشَّرِّ .

٦٨٣٥ ـ لِيَكُفَّ مَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ مِنْ عَيْبِ غَيرِه لِما يَعْرِفُ مِنْ عَيْبِ نَفْسِه .

٦٨٣٦ ـ لَتَرجْعُ الْـفُرُوعُ إِلَىٰ أُصُـولِها وَ الْـمَعْلُولاتُ إِلَىٰ عِـلَلِها وَ الْـجُزْئِيّاتُ إِلَىٰ كُلِّيَاتِها . كُلِّيَاتِها .

٦٨٣٧ ـ لِلظَّالِمِ مِنَ الرِّجالِ ثَلاثُ عَلاماتٍ: يَظلِمُ مَنْ فَوْقَهُ بِالْمَعْصِيَةِ ، وَ مَنْ دُونَـهُ بِالْعَلَبَةِ ، وَ مَنْ دُونَـهُ بِالْعَلَبَةِ ، وَ يُظاهِرُ الْقَوْمَ الظَّلَمَةَ .

٦٨٣٨ لِيكُنِ الشُّكْرُ شاغِلاً لَكَ عَلَىٰ مُعافاتِكَ مِمَّا ابْتُلِي بِه غَيرُكَ .

٦٨٣٩ ـ لِيُرَ عَلَيْكَ أَثَرُ ما أَنْعَمَ اللهُ بِه عَلَيْكَ.
 ٦٨٤٠ ـ لِيَنْهَكَ عَنْ مَعارَبِ النّاسِ ما تَعْرِفُ مِنْ
 مَعارَبك .

٦٨٤١ ـ لِحُبِّ الدُّنْيا صُمَّتِ الْأَسْماعُ عَنْ سَماعِ الْحِكْمَةِ وَ عَمِيَتِ الْقُلُوبُ عَنْ نُـورِ الْبَصيرَةِ .

٦٨٤٢ \_لِيكُنْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيْكَ مَنْ [هَداكَ إلى مَراشِدِكَ وَ] كَشَفَ لَكَ عَنْ مَعاثِبِكَ .

٦٨٤٣ \_ لِيَكُنْ أَوْثَقَ النّاسِ لَدَيْكَ أَنْطَقَهُمْ السّاصِّدُق .

٦٨٤٤ ـ لِيَخْشَعْ لِلهِ قَلْبُكَ فَمَنْ خَشَعَ قَلْبُهُ خَشَعَتْ جَميعُ جَوارِحه .

٦٨٤٥ لِبِئْسَ الْمَتْجَرُ أَنْ تَرَىٰ الدُّنْيا لِنَفْسِكَ

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين لم يرد في الغرر .

<sup>(</sup>٢) الغرر ٣١، نهج البلاغة ٤٠٢ من قصار الحكم.

ثَمَناً وَ فيما لَكَ عِنْدَ اللهِ عِوَضاً .

٦٨٤٦ لَقَدْ كَاشَفَتْكُمُ الدُّنْيَا الْغِطَاءَ وَ آذَنَتْكُمْ عَلَىٰ سَواءٍ .

٦٨٤٧ ـ لِلمُتَجَرَّي عَلَىٰ الْمَعاصي سَخَطُ الله(١٠).

٦٨٤٨ - القَدْ أَتْعَبَكَ مَنْ أَكْرَ مَكَ إِنْ كُنْتَ كَرِيماً وَ لَقَدْ أَراحَكَ مَنْ أَهانَكَ إِنْ كُنْتَ حَلَيماً . وَ لَقَدْ أَراحَكَ مَنْ أَهانَكَ إِنْ كُنْتَ حَلَيماً . ٦٨٤٩ - لَقَدْ جاهَرَ تُكُمُ الْعِبَرُ وَزَجَرَكُمْ ما فيهِ مُزْدَجَرٌ وَ ما بَلَّغَ عَنِ اللهِ بَعْدَ رُسُلِ السَّماءِ مِثْلُ النَّذُرِ .

• ٦٨٥٠ ـ لِطَالِبِ الْعِلْمِ عِزُّ الدُّنْيا وَ فَوْزُ الْأَخِرَ الْمُواجُ مِنْ سَخَطِ اللهِ. مَلْمَعْضِينا أَمُواجُ مِنْ سَخَطِ اللهِ. مَلَا عَمْدَ مَقَىٰ مَدْرَعَتي هَٰذِه حَتَّىٰ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ راقِعِها فَقالَ لي قائِلُ: أَلا اسْتَحْيَيْتُ مِنْ راقِعِها فَقالَ لي قائِلُ: أَلا تَنْبِذُها ؟ فَقُلْتُ لَـ هُ: اعْـ زُبْ عَـنّي فَعِنْدَ الصَّباح يَحْمَدُ الْقَوْمُ السُّرىٰ.

٦٨٥٣ - لَيْسَتِ الْأَنْسَابُ بِالْأَبَاءَ وَ الْأُمَّهَاتِ لَكِنَّهَا بِالْفَضَائِلِ الْمَحْمُوداتِ .

٢٥٥٤ - لِلمُؤْمِنِ عَقْلٌ وَفِيٌّ وَ حِلْمٌ رَضِيٌّ وَ رَخِيٌّ وَ رَخِيٌّ وَ رَغْبَةٌ فِي الْحَسَناتِ وَ فِرارٌ مِنَ السَّيِّئاتِ .
 ٦٨٥٥ - لَتَعْطِفَنَّ عَلَيْنَا الدُّنْيا بَعْدَ شِماسِها عَطْفَ الضَّرُوسِ عَلَىٰ وَلَدِها .

٦٨٥٦ ـ لِلمُؤْمِنِ ثَلاثُ ساعاتٍ : ساعَةُ يُناجِي فيها رُبَّهُ ، وَ ساعَةٌ يُحاسِبُ فيها نَفْسِهُ ، وَ ساعَةٌ يُحاسِبُ فيها نَفْسِهُ ، وَ ساعَةٌ يُخَلِّي فيها بَينَ نَفْسِه وَ بَينَ لَذْ إِنها فيما يَحِلُّ وَ يَجْمُلُ .

٦٨٥٧ - لِيكُنْ أَبَرَّ ١١ النَّاسِ عِنْدَكَ أَعْمَلُهُمُ بِالرِّفْقِ .

٨٥٨-لِيكُنْ زُهْدُكَ فيما [يَنْفَدُوَ] يزُولُ فَإِنَّهُ لا يَبْقىٰ لَكَ وَ لا تَبْقىٰ لَهُ .

٦٨٥٩ لِيكُنْ أَحَبَّ النّاسِ إِلَيْكَ وَ أَحْظَاهُمْ
 لَدَيْكَ أَكْثَرُهُمْ سَعْياً في مَنافِع النّاسِ

٦٨٦٠ ـ لِيَكُنْ أَبْغَضَ النّاسِ إِلَيْكَ وَ أَبْعَدَهُمْ
 مِنْكَ أَطْلَبُهُمْ لِمَعائِبِ النّاسِ .

٦٨٦١ ـ لِيَكُنْ أَوْثَقَ الذَّخائِرِ عِنْدَكَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ .

٦٨٦٢ \_لِيَكُنْ مَرْجِعُكَ إِلَىٰ الْحَقِّ فَمَنْ فارَقَ الْحَقِّ هَمَنْ فارَقَ الْحَقِّ هَلَكَ .

٦٨٦٣ \_ لِيَكُنْ زادَكَ التُّقيٰ.

٦٨٦٤ ـ لِيَكُنْ شِعارَكَ الْهُدىٰ .

٦٨٦٥ ـ لِيَكُنْ سَمِيرَكَ الْقُرْآنُ.

٦٨٦٦ ـ لِيَكُنْ سَجِيَّتُكَ الْإحْسانَ.

٦٨٦٧ لِيَكُنْ مَوْ كَبُكَ الْعَدْلَّ فَمَنْ رَكِبَهُ مَلْكَ.

<sup>(</sup>١) في الغرر : أحظيٰ .

<sup>(</sup>١) في الغرر: نِقمٌ من عذاب الله سبحانه.

٦٨٦٨ ـ لِيَكُنْ شيمَتَكَ الْوَقارُ فَمَنْ كَثُرَ خُرْقُهُ السَّرُ ذَلَ .

٦٨٦٩ ـ لَئِنْ أَمِرَ الْباطِلُ لَقَديماً فَعَلَ .

٦٨٧٠ ـ لَئِنْ قَلَّ الْحَقُّ فَلَرُبُّما وَ لَعَلَّ .

٦٨٧١ \_ لَقَلَّما أَدبَرَ شَيْءٌ فَأَقْبَلَ .

٦٨٧٢ ـ لَرُبَّما أَقْبَلَ الْمُدْبِرُ وَ أَدْبَرَ الْمُقْبِلُ.
 ٦٨٧٣ ـ لِيَكُنْ أَخْظَا النّاسِ مِنْكَ أَخْوَطُهُمْ
 عَلىٰ الضُّعَفاءِ وَ أَعْمَلُهُمْ بِالْحَقِّ.

٦٨٧٤ ـ لِيكُنْ أَحَبَّ الْأُمُورِ إِلَيْكَ أَعَمُّها في الْعَدْلِ وَ أَقْسَطُها بِالْحَقِّ .

٦٨٧٥ \_ لِيَكُنْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيْكَ الشَّفيقُ
 النَّاصِحُ .

٦٨٧٦ ـ لَرُبَّما خانَ النَّصيحُ الْمُؤْتَمَنُ وَ نَصَحَ الْمُؤْتَمَنُ وَ نَصَحَ الْمُشْتَخانُ .

٦٨٧٧ ـ لآنًا أَشَدُّ اغْتِباطاً بِمَعْرِفَةِ الْكَرِيمِ مِنْ إِمْساكي عَلَىٰ الْجَوْهَرِ النَّفيسِ الْغالي الثَّمين.

٦٨٧٨ ـ لِيَصْدُقْ وَرَعُكَ وَ يَشْتَدَّ تَحَرّيكَ وَ
 تَخْلُصْ نِـيَّتُكَ في الْأَمانَة وَ الْيَمينِ .

٦٨٧٩ ـ لِيَصْدُقْ تَحَرِّيكَ عَنِ الشَّبَهاتِ فَمَنْ وَقَعَ فيها ارْتَبَكَ .

٦٨٨٠ ـ لَقَدْ كُنْتُ وَ مَا أُهَدَّدُ بِالْحَرْبِ وَ لا أَرْهَبُ بِالضَّرْبِ .

٦٨٨٦ ـ لَرُبَّما قَرُبَ الْبَعيدُ وَ بَعُدَ الْقَريبُ
 ٦٨٨٢ ـ لَقَدْ أَخْطأً الْغافِلُ اللَّاهِي الرُّشْدَ وَ
 أصابَهُ ذُو الْإِجْتِهادِ وَ الْجِدِّ .

## الفصل الثالث

## بلفظ لن وهو اثنتان وأربعون حكمة

### فُمِنْ ذَلِكَ قُولُه ﷺ :

٦٨٨٣ ـ لَنْ يَلْقَىٰ جَزاءَ الشَّرِّ إِلَّا عامِلُهُ . (١٩٥٥

٦٨٨٤ ـ لَنْ يُجْزَىٰ جَزَاءَ الْخَيرِ إِلَّا فاعِلُهُ. النَّقْص
 ٦٨٨٥ ـ لَنْ يَحُوزَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ جاهَدَ نَفْسَهُ.
 ٩٩٦ ـ لَنْ يَحُوزَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ جاهَدَ نَفْسَهُ.

٢٨٨٦ - لَنْ يَحُوزَ الْعِلْمَ إِلَّا مَنْ يُطيلُ دَرْسَهُ.

. ٦٨٨٧ ـ لَنْ يَفُوزَ بِالْجَنَّةِ إِلَّا السَّاعي لَها .

٦٨٨٨ ـ لَنْ يَنْجُوَ مِنَ النَّازِ إِلَّا التَّارِكُ عَمَلَها .

٦٨٨٩ ـ لَنْ يَصْفُو لَكَ الْعَمَلُ حَتَّىٰ يَصِحَّ الْعِلْمُ.

٠ ٦٨٩ - لَنْ يُشْمِرَ الْعِلْمُ حَتَّىٰ يُقارِنَهُ الْحِلْمُ.

٦٨٩١ ـ لَنْ يُتَعَبَّدَ الْحُرُّ حَتِّىٰ يُزالَ عَنْهُ الضَّرُ. ٦٨٩٢ ـ لَنْ يَحْصُلَ الْأَجْرُ حَتِّىٰ يُتَجَرَّعَ الصَّبْرُ.

٦٨٩٣ \_ لَنْ يَعْدِمَ النَّصْرَ مَنِ اسْتَنْجَدَ الصَّبْرَ.

٦٨٩٤ ـ لَنْ يُسْتَرَقَّ الْإِنْسانُ حَتَّىٰ يَغْمِرَهُ

الإحْسانُ .

Y \_

٦٨٩٥ ـ لَنْ تُدْرِكَ الْكَمالَ حَتّىٰ تَرْقىٰ عَر

معسر المسترية المستر

٦٨٩٧ \_ لَنْ تَهْتَدِيَ إِلَىٰ الْمَعْرُوفِ حَتَّىٰ تَضِ عَن الْمُنْكَرِ .

١٨٩٨ - لَنْ تَتَحَقَّقَ بِالْخَيرِ حَتَىٰ تَتَبَرًا مِ
 الشَّة.

١٨٩٩ ـ لَنْ يَتَّصِلَ بِالْخالِقِ مَنْ لَمْ يَنْقَطِعْ ءَ
 الْخَلْق .

١٩٠٠ - لَنْ يُدْرِكَ النَّجاةَ مَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِالْحَوَّ 19٠٠ - لَنْ يَنْجُوَمِنَ الْمَوْتِ غَنِيٍّ لِكَثْرَةِ مِالِ
 ١٩٠٢ - لَنْ يَسْلَمَ مِنَ الْمَوْتِ فَقيرٌ لِإِقْلالِه
 ١٩٠٣ - لَنْ يَقْدِرَ أَحَدٌ أَنْ يَسْتَديمَ النِّعَمَ بِمِثْ

شُكْرهَا .

• ٦٩٢- لَنْ يَسْتَطيعَ أَحَدُ أَنْ يَشْكُرَ النِّعَمَ بِمِثْلِ الْإِنْعَامِ بِهِا .

٦٩٢١ - لَنْ يَسْبِقَكَ إِلَىٰ رِزْقِكَ طَالِبٌ .

٦٩٢٢ ـ لَنْ يَغْلِبَكَ عَلَىٰ مَا قُدِّرَ لَكَ غَالِبٌ.

٦٩٢٣ ـ لَنْ يَفُو تَكَ ما قُسِّمَ لَكَ فَأَجْمِلْ فِي الطَّلَبِ .

٦٩٢٤ ـ لَنْ تُدْرِكَ ما زُوِيَ عَنْكَ فَأَجْمِلْ فِي الْمُكْتَسَب .

٦٩٢٥ ـ لَنْ تَعْرِفُوا الرُّشْدَ حَتِّىٰ تَعْرِفُوا الَّذي [تَرَكَهُ .

٦٩٢٦ ـ لَنْ تَأْخُذُوا بِميثاقِ الْكِتابِ حَتَّىٰ تَعْرِفُوا الَّذِي نَقَضَهُ .

797٧ ـ لَنْ تَمَسَّكُوا بِعِصْمَةِ الْحَقِّ حَـتَّىٰ تَعْرِفُوا الَّذي] (١) نَبَذَهُ.

٦٩٢٨ ـ لَنْ يَهْلِكَ الْعَبْدُ حَتَّىٰ يُؤْثِرَ شَهْوَتَهُ عَلَىٰ دينه . عَلَىٰ دينه .

٦٩٢٩ - لَنْ يَضِلَّ الْمَرْءُ حَتِّىٰ يَغْلِبَ شَكُّهُ يَقِينَهُ. شُكْرِها وَ لا يَزينُها بِمِثْلِ بَذْلِها .

٦٩٠٤ \_ لَنْ تُحَصَّنَ الدَّوَلُ بِمِثْلِ اسْتِعْمالِ الْعَدْلِ فيها .

٦٩٠٥ ـ لَنْ يَهْلِكَ مَنِ اقْتَصَدَ .

٦٩٠٦ ـ لَنْ يَفْتَقِرَ مَـنْ زَهِـدَ .

79.٧ ـ لَنْ يَزْكُوَ الْعَمَلَ حَتَّىٰ يُقارِنَهُ الْعِلْمُ.

مع ٦٩٠٨ \_ لَنْ يُزانَ الْعِلْمُ حَتِّىٰ يُؤازِرَهُ الْحِلْمُ.

٦٩٠٩ ـ لَنْ يَذْهَبَ مِنْ مالِكَ ما وَعَظَكَ وَ حازَ لَكَ الشُّكْرَ .

٦٩١٠ ـ لَنْ يَضيعَ مِنْ سَعْيِكَ ما أَصْلَحَكَ وَ
 أَكْسَبَكَ الْأَجْرَ .

٦٩١١ \_ لَنْ تَلْقَىٰ الشَّرة راضِياً .

٦٩١٢ \_ لَنْ تَلْقَىٰ الْمُؤْمِنَ إِلَّا قانِعاً .

٦٩١٣ ـ لَنْ تَلْقَىٰ الْعَجُولَ مَحْمُوداً .

٦٩١٤ ـ لَنْ يَنْجَعَ الْأَدَبُ حَتَّىٰ يُقارِنَهُ الْعَقْلُ.

٦٩١٥ ـ لَنْ يُجْدي الْقَولُ حَتَّىٰ يَتَّصِلَ بِالْفِعْلِ.

٦٩١٦ لَنْ يَصْدُقَ الْخَبَرُ حَتَّىٰ يَتَحَقَّقَ الْعِيانُ.

٦٩١٧ \_ لَنْ تَسْكُنَ حِرْقَةُ الْحِرْمانِ حَتّىٰ يَتَحَقَّقَ الْوجْدانُ .

791A \_ لَنْ يَتَمَكَّنَ الْعَدْلُ حَتَىٰ يُزالَ الْعَدْلُ حَتَىٰ يُزالَ الْعَدْسُ (".

٦٩١٩ ـ لَنْ يَقْدِرَ أَحَدُ أَنْ يُحَصِّنَ الْنَّعَمَ بِمِثْلِ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين مأخوذ من الغرر .

<sup>(</sup>١) في (ت): يزيل، و في الغرر: يَزِلَ.

# الفصل الرابع

## بلفظ ليس وهو ثلاث وسبعون حكمة

## فَمِنْ ذَلِكَ قُولِهِ 🕸 :

٦٩٣٠ \_ لَيْسَ لِهٰذَا الْجِلْدِ الرَّقيقِ صَبْرٌ عَلَىٰ

٦٩٣١ \_ لَيْسَ مِنْ شِيَمِ الْكِرامِ ادِّراعُ الْعارِ .

٦٩٣٢ \_ لَيْسَ الْكَذِبُ مِنْ خَلائِقِ الْإِسْلام.

٦٩٣٣ \_ لَيْسَ لِلْأَجْسام نَجاةً مِنَ الْأَسْقامُ.

٦٩٣٤ \_ لَيْسَ كُلُّ فُوْصَدِ تُصابُ.

٦٩٣٥ \_ لَيْسَ كُلُّ دُعاءٍ يُجابُ.

٦٩٣٦ ـ لَيْسَ كُلُّ غائِبِ يَــؤُوبُ.

٦٩٣٧ \_ لَيْسَ كُلُّ مَنْ رَمَىٰ يُصيبُ.

٦٩٣٨ ـ لَيْسَنَ لِلْنَيْسِمِ مُسرُوَّةً .

٦٩٣٩ ـ لَيْسَ لِحَقُودٍ أُخُوَّةً .

٦٩٤٠ ـ لَيْسَ لِحَسُودٍ خُلَّـةً.

٦٩٤١ \_ لَيْسَ مِنَ الْكَرَمِ قَطيعَةُ الرَّحِمِ .

النّارِ.

المحدد اليس لِمُتَوكِّل عَناءُ. اليس لِمُتَوكِّل عَناءُ. اليس لِحَريصٍ غَناءُ. اليس لِحَريصٍ غَناءُ. الأَنبِياءِ. اليس الْمَلَقُ مِنْ خُلُقِ الْأَنبِياءِ. 1987 - لَيسَ الْمَلَقُ مِنْ خُلُقِ الْأَنبِياءِ. 1987 - لَيْسَ مَعَ قَطيعَةِ الرَّحِمِ نَماءُ. 1984 - لَيْسَ مَعَ الْفُجُورِ غَناءُ. 1989 - لَيْسَ الْعِيانُ كَالْخَبَرِ. 1989 - لَيْسَ كُلُّ عَوْرَةٍ تَظْهَرُ. 1909 - لَيْسَ كُلُّ عَوْرَةٍ تَظْهَرُ. 1907 - لَيْسَ كُلُّ طَالِبٍ مَرْزُوقٌ. 1907 - لَيْسَ لِكُلِّ مُتَكِبِّرٍ صَديقٌ. 1907 - لَيْسَ لِكُلِّ مُتَكبِّرٍ صَديقٌ. 1907 - لَيْسَ لِشُحيحٍ رَفيقٌ. 1907 - لَيْسَ لِشُحيحٍ رَفيقٌ. 1908 - لَيْسَ لِشُحيحٍ رَفيقٌ. 1908 - لَيْسَ لِشُحيحٍ رَفيقٌ.

٦٩٥٥ ـ لَيْسَ لِقاطِعِ رَحِمٍ قَريبٌ .

٦٩٥٦ ـ لَيْسَ لِبَخـيلِ حَبيـبٌ.

٦٩٥٧ \_ لَيْسَ مَعَ الصَّبْرِ مُصيبَةً .

٦٩٥٨ \_ لَيْسَ مَعَ الْجَزَعِ مَثُوبَةً .

٦٩٥٩ \_ لَيْسَ السَّفَةُ كَالْحِلم .

٦٩٦٠ ـ لَيْسَ الْوَهْمُ كَالْفَهْ ـ م .

٦٩٦١ ـ لَيْسَ لِلَجُوجِ تَدْبيــرُ .

٦٩٦٢ ـ لَيْسَ لِمَنْ طَلَّبَهُ اللهُ مُجيرُ .

٦٩٦٣ - لَيْسَ لِمُعْجِبٍ رَأْيٌ.

٦٩٦٤ ـ لَيْسَ لِمَلُولٍ إِخَاءً.

٦٩٦٥ \_ لَيْسَ بِخَيرٍ مِنَ الْخَيرِ إِلَّا ثَوابُهُ.

٦٩٦٦ \_ لَيْسَ بِشَرِّ مِنَ الشَّرِّ إِلَّا عِقابُهُ .

٦٩٦٧ ـ لَيْسَ مِنْ عادَةِ ١١ الْكِرامِ تَأْخيرُ الْإِنعام .

آوم مَنْ عَادَةِ الْكِرامِ تَعْجيلُ الْإِنْتِقامِ.

٦٩٦٩ ۗ لَيْسَ لِلْأَحْرارِ جَزاءٌ إِلَّا الْإِكْرامُ.

٦٩٧٠ لَيْسَ لِنُفُوسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةَ فَلا تَبيعُوها إلَّا بِها .

٦٩٧١ ـ لَيْسَ الرُّوَّيَةُ مَعَ الْأَبْصارِ قَدْ تَكُذِبُ الْأَبْصارُ أَهْلَها.

٦٩٧٢ ـ لَيْسَ لِإِبْليسَ جُنْدٌ (١) أَعْظَمَ مِنَ الْغَضَب وَ النِّساءِ .

٦٩٧٣ ـ لَيْسَ لِأَحَدِ بَعْدَ الْقُرْ آنِ مِنْ فَاقَةٍ وَ لاَ لِأَحَدِ قَبْلَ الْقُرآن غِنيِّ .

٦٩٧٤ ـ لَيْسَ بَلَدٌ أَحَقَّ بِكَ مِنْ بَلَدٍ ، خَيْرُ
 البلادِ ما حَمَلَكَ .

٦٩٧٥ ـ لَيْسَ شَيْءٌ أَعَزَّ مِنَ الْكِبْرِيتِ الْأَحْمَرِ إِلَّا ما بَقِيَ مِنْ عُمْرِ الْمُؤْمِنِ .

٦٩٧٦ لَيْسَ ثَوابٌ عِنْدَاللهِ سُبْحَانَهُ أَعْظَمَ مِنْ ثَوابِ السُّلْطَانِ الْعَادِلِ وَ الرَّجُلِ الْمُحْسِنِ .

٦٩٧٧ ــ لَيْسَ كُلُّ مَنْ طَلَبَ وَجَدَ .

٦٩٧٨ ـ لَيْسَ كُلُّ مَنْ ضَلَّ فَقِدَ .

٦٩٧٩ ـ لَيْسَ شَيْءٌ أَدْعَىٰ إِلَىٰ زَوالِ نِعْمَةٍ وَ تَعْجيلِ نِقْمَةٍ مِنْ إِقَامَةٍ عَلَىٰ ظُلْمٍ .

٦٩٨٠ لَيْسَ فِي الْغُرْبَةِ عارٌ وَ إِنَّمَا الْعارُ فِي الْوَطَنِ الْإِفْتِقارُ.

٦٩٨١ ـ لَيْسَ لِأَحَدِ مِنْ دُنْياهُ إِلَّا ما أَنْفَقَهُ عَلَىٰ أُخْراهُ .

٦٩٨٢ ـ لَيْسَ مَعَ الْخِلافِ اثْتِلاتْ .

٦٩٨٣ \_ لَيْسَ مَعَ الشَّرِّ عَفافٌ.

٦٩٨٤ لَيسَ شَيْءٌ أَفْسَدَ لِلْامُورِ وَ لا أَبْلَغُ في هَلاكِ الْجَمْهُورِ مِنَ الْجَوْرِ .

<sup>(</sup>١) في الغرر: ليس لابليس وَهَقً.

<sup>(</sup>١) في الغرر : ليس من شيم .

٦٩٨٥ ـ لَيْسَ شَيْءُ أَحْمَدَ عَاقِبَةً وَ لا أَلذَّ مَغَبَّةً وَ لا أَدْفَع لِسُوءٍ أَدَبٍ وَ لا أَعْوَنَ عَلَىٰ دَرْكِ مَظْلَبٍ مِنَ الصَّبْرِ .

٦٩٨٦ \_ لَيْسَ في شَرَفٍ سَرَفٌ ١١٠ .

٦٩٨٧ ــلَيْسَ شَيْءٌ أَدْعَىٰ لِخَيْرٍ وَلا أَنْجَىٰ مِنْ شَرِّ مِنْ صُحْبَةِ الْأَبْرارِ .

مَمَّمَ ٦٩٨٨ ـ لَيْسَ فِي الْجَوارِحِ أَقَلُّ شُكْراً مِنَ الْعَيْنِ فَلا تُعْطُوها سُؤْلَها فَيَشْغَلكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ.

٦٩٨٩ ـ لَيْسَ فِي الْمَعاصي أَشَدُّ مِنِ اتِّباعِ الشَّهُوَةِ فَلا تُطيعُوها فَيَقْطَعَكُمْ عَنِ اللهِ .

. ٦٩٩- لَيْسَ كُلُّ مَغْرُورٍ بِناجٍ وَ لا كُلُّ طَالِبٍ مُحْتاج

بِمُحْتَاجٍ. ٦٩٩١ ـ لَيْسَ لِلْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ شَاخِصاً إِلَّا فِي ثَلَاثٍ : خُطُوَةٍ " في مَعادٍ ، أَوْ مَرَمَّةٍ لِمَعَاشٍ ، أَوْ لَذَّةٍ في غَيْرِ مُحَرَّمٍ.

٦٩٩٢ ـ لَيْسَ بِحَكيمٍ مَنْ شَكَا ضُرَّهُ إِلَىٰ غَيرِ

رَحيمٍ . ٦٩٩٣ ــ لَيْسَ كُلُّ مُجْمِلٍ بِمَحْرُومٍ .

**٦٩٩٤ ــ لَيْسَ الْخَيرُ أَنْ يَكُثُرُ مالُكَ وَّ وَلَدُكَ وَ** إِنَّمَا الْخَيرُ أَنْ يَكْثُرَ عِلْمُكَ وَ يَعْظُمَ حِلْمُكَ .

(١) في الغرر : ليس في سرف شرف .

(٢) في الغرر طبعة طهران : حظوة .

7990 لَيْسَ بِحَكيمٍ مَنِ ابْتَذَلَ بِانْبِساطِه إِلَىٰ غَيرِ حَميمٍ .

٦٩٩٦ ـ لَيْسَ بِحَكيمٍ مَنْ قَصَدَ بِحاجَتِه غَيرَ كريم .

٦٩٩٧ - لَيْسَ مِنَ الْعَدْلِ الْقَضاءُ عَلَىٰ الثَّقَةِ بِالظَّنِّ .

٦٩٩٨ ـ لَيْسَ مِنَ الْكَرَمِ تَكْديرُ الْمِنَنِ بِالْمَنِّ. 1999 ـ لَيْسَ عَنِ الْأَخِرَةِ عِوَضٌ وَ لَيْسَتِ الدُّنْيا لِلنَّفْسِ بِثَمَنِ .

٧٠٠٠ ـ لَيْسَ لَكَ بِأَخٍ مَنِ احْـتَجْتَ إِلَىٰ مُداراتِه .

٧٠٠١ ـ لَيْسَ بِرَفيقٍ مَحْمُودِ الطَّريقَةِ مَنْ أَحْوَجَ صاحِبَهُ إِلَىٰ مُماراتِه .

٧٠٠٢ لَيْسَ لَكَ بِأَخٍ مَنْ أَحْوَجَكَ إِلَىٰ حَاكِمٍ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ .

٧٠٠٣ لَيْسَ فِي الْبَرْقِ اللّامِعِ مُسْتَمْتَعٌ لِمَنْ يَخُوضُ فِي الظُّلْمَةِ .

٧٠٠٤ ـ لَيْسَ لِلْكَذوبِ أَمانَةٌ وَ لا لِفُجُورٍ
 صِيانَةٌ .

٧٠٠٥ لَيْسَ في شُرْبِ الْمُسْكِرِ وَ الْمَسْحِ وَ الْمَسْحِ عَلَىٰ الْخُفَّيْنِ تَقِيَّةٌ ١٠٠ .

٧٠٠٦ لَيْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَخْرُجَ في سَفَرٍ في

<sup>(</sup>١) الخصال ، حديث الأربعمائة .

شَهْرِ رَمضانَ لِقَوْلِه عَزَّ وَ جَلَّ : «فَمَنْ شَهِدَ مِنْحُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ» (١١ .

٧٠٠٧ - لَيْسَ عَمَلُ أَحَبَّ إِلَىٰ اللهِ مِنَ الصَّلاةِ فَلا يَشْغَلَنَّكُمْ عَنْ أَوْقاتِها [شَيْءٌ مِنْ] أُمُورِ الدُّنْيا فَإِنَّ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذَمَّ أَقُواماً فَقال: «الَّذينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ» يَعْني النَّهُمْ غافِلُونَ اسْتَهانُوا بِأَوْقاتِها ".

٧٠٠٨ لَيْسَ مَنْ خَالَطَ الْأَشْرِارَ بِذِي مَعْقُولِ.

٧٠٠٩ لَيْسَ مَنْ أَساءَ إِلَىٰ نَفْسِه بِذي مَأْمُولٍ.

٧٠١- لَيْسَ الْحَلْيَمُ مَنْ عَجَزَ فَهَجَمْ وَإِذَا قَدَرَ

انْتَقَمَ إِنَّمَا الْحَلِيمُ مَنْ إِذَا قَدَرَ عَـفًا وَ كَـأَنَ الْحِلْمُ غَالِبًا عَلَىٰ أَمْره .

٧٠١١ لَيْسَ عَلَىٰ وَجْهِ الْأَرْضِ أَكْرَمُ عَلَىٰ اللهِ مِنَ النَّفْسِ الْمُطيعَةِ لِأَمْرِه .

٧٠١٧ ـ لَيْسَ مُؤْمِناً مَنْ لَمْ يَهْتَمَّ بِإِصْلاحِ مَعادِه .

<sup>(</sup>١) أيضاً من المصدر المتقدم.

<sup>(</sup>٢) أيضاً الخصال حديث الأربعمائة.

## الفصل الخامس

## بلفظ لم وهو ثمان وعشرون حكمة 🗥

### فُمنْ ذَلكَ قُولُه 👑 :

٧٠١٣ لَمْ يُصْفِ اللهُ سُبْحانَهُ الدُّنْيا لِأَوْلِيائِه

وَلَمْ يَضِنَّ بِهَا عَلَىٰ أَعْدَائِه . ٧٠١٤ - لَمْ يَتَّصِفْ بِالْمُرُوَّةِ مَنْ لَمْ يَرْعَ ذِمَّةَ

أُودًائِه وَ يُنصفْ أُعْدائَهُ .

٧٠١٥ لَمْ يَتَحَلُّ بِالْقَناعَةِ مَنْ لَمْ يَكْتَفِ بِيَسيرٍ

ما وَجَدَ.

٧٠١٦ لَمْ يَتَحَلَّ بِالْعِفَّةِ مَنِ اشْتَهِي مَا لا يَجِدُ. ٧٠١٧ ـ لَمْ يُطْلِعِ اللهُ سُبْحانَهُ الْعُقُولَ عَلَىٰ

تَحْديدِ صِفَتِه وَ لَمْ يَـحْجُبْها عَـنْ واجِب مَعْر فَتِه .

٧٠١٨ لَمْ يَخْلُق اللهُ سُبْحانَهُ الْخَلْقَ لِوَحْشَتِهِ

(۱) وعدد ما ورد في (ب) ۲۹، و في (ت) ۲۵.

وَ لَمْ يَسْتَعْمِلْهُمْ لِمَنْفَعَتِهِ . ٧٠١٩ لَمْ يُخْلِ اللهُ سُبْحانَهُ عِبادَهُ مِنْ حُجَّةٍ

لازِمَةٍ أَوْ مَحَجَّةٍ قائِمَةٍ .

٧٠٢٠ لَمْ يَتْرُكِ اللهُ سُبْحانَهُ خَلْقَهُ مُغْفَلاً وَلا تَرَكَ أَمْرَهُمْ مُهْمَلاً.

٧٠٢١ ـ لَمْ يَخْلُقْكُمْ اللهُ شُبْحانَهُ عَبَثاً وَ لَمْ يَتْرُكْكُمْ شُدىً وَ لَمْ يَدَعْكُمْ في ضَلالَةٍ وَ

٧٠٢٢ ـ لَـمْ يَـحْلِل اللهُ سُـبْحانَهُ فِي الْأَشْياءِفَيَكُونَ فيها كائِناً وَلَمْ يَـناأً عَـنها

فَيُقالُ هُوَ عَنْها بائنُ .

٧٠٢٣ لَمْ يَأْمُوْكَ اللَّهُ إِلَّا بِحَسَنِ وَلَمْ يَنْهَكَ إِلَّا

عَنْ قَبيح .

مُرْسَلٍ أَوْ كِتابٍ مُنْزَلٍ .

٠٤٠ عَلَمْ تُظِلَّ امْرَءً مِنَ الدَّنْياديمَةُ رَخاءٍ إِلَّا هَطَلَتْ عَلَيْهِ مُزْنَةُ بَلاءٍ .

٧٠٤١ لَمْ يُفَكِّرْ في عَواقِبِ الْأُمُورِ مَنْ وَثِقَ بِالْغُرُورِ وَ صَبا إِلَىٰ زُورِ السُّرُورِ .

٧٠٤٢ لَمْ يَصْدُقْ يَقِينُ مَنْ أَسْرَفَ فِي الطَّلَبِ وَ أَجْهَدَ نَفْسَهُ فِي الْمُكْتَسَب.

٧٠٤٣ ــ لَمْ يَعْقِلْ مَنْ وَلَهَ بِاللَّعَبِ وَ اسْتُهْتِرَ بِاللَّهْوِ وَ الطَّرَبِ .

٧٠٤٤ \_ لَمْ يَنَلْ أَحَداً مِنْ الدُّنْيا حَبْرَةٌ إِلَّا أَعْقَبَتْهُ عَبْرَةً إِلَّا أَعْقَبَتْهُ عَبْرَةً .

٧٠٤٥ لَمْ تَرَهُ ـ سُبْحانَهُ ـ الْعُقُولُ فَتُخْبِرَ عَنْهُ بَلْ كَانَ تَعَالَىٰ قَبْلَ الْواصِفينَ لَهُ .

٧٠٤٦ لَمْ يَتَنَاهَ فِي الْعُقُولِ فَيَكُونَ فِي مَهَبِّ فِكْرِهَا مُكَيَّفاً وَ لا فِي رَوِيَّاتِ خَاطِرِها مُحَدَّداً مُصَرَّفاً .

٧٠٤٧ ـ وَ قال ﷺ في حقّ مَنْ أَثنىٰ عليه : لَمْ يَقْتُلْهُ قاتِلاتُ الْغُرُورِ وَ لَمْ يَغُمَّ عَلَيْهِ مُشْتَبِهاتُ الْأُمُورِ . ٧٠٢٤ ـ لَمْ يُوَفَّقْ مَنِ السَّتَحْسَنَ الْـ قَبيحَ وَأَعْرَضَ عَنْ قَوْلِ الْنَّصيحِ .

٧٠٢٥ ـ لَمْ يُدْرِكِ الْمَجْدَ مَنْ عَداهُ الْحَمْدُ .

٧٠٢٦ \_ لَمْ يَهْنَإِ الْعِيْشَ مَنْ قارَنَ الضِّدَّ .

٧٠٢٧ لَمْ يَسُدْ مَنِ افْتَقَرَ إِخْوانُهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ. ٧٠٢٨ لَمْ يُوَفَّقْ مَنْ بَخِلَ عَلَىٰ نَفْسِه بِخَيْرِه وَ خَلَّفَ مالَهُ لِغَيرِهِ.

٧٠٢٩ ـ لَمْ يَتَعَرَّ مِنَ الشَّرِّ مَنْ لَمْ يَتَجَلْبَبْ بِالْخَيرِ .

٧٠٣٠ ـ لَمْ يَعْدَمِ النَّصْرَ مَنِ انْتَصَرَ بِالصَّبْرِ. ٧٠٣١ ـ لَمْ يَلْقَ أَحَدُمِنْ سَرّاءِ الدُّنْيا بطْناً إِلَّا مَنَحَتْهُ مِنْ ضَرّائِها ظَهْراً.

٧٠٣٢ \_ لَمْ يَكْتَسِبْ مالاً مَنْ لَمْ يُصْلِحْهُ .

٧٠٣٣ ـ لَمْ يُرْزَقِ الْمالَ مَنْ لَمْ يُنْفِقْهُ .

٧٠٣٤ لَمْ يَضِقْ شَيْءٌ مَعَ حُسْنِ الْخُلْقِ. ٧٠٣٥ لَمْ يَفُتْ نَفْساً ما قُدِّرَ لَها مِنَ الرِّزْقِ.

٧٠٣٦ لم يَكْ هَبْ مِنْ مالِكَ ما وَقيٰ عِرْضَكَ.

٧٠٣٧ لَمْ يَعْقِلْ مَواعِظَ الزَّمانِ مَنْ سَكَنَ إِلَىٰ حُسْنِ الظَّنِّ بِالأَيّامِ .

٧٠٣٨ لَمْ يَضَعِ امْرُؤٌ مالَهُ في غَيرِ حَقِّه أَوْ مَعْرُوفَهُ في غَيرِ حَقِّه أَوْ مَعْرُوفَهُ في غَيرِ أَهْلِه إِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ شُكْرَهُمْ وَكَانَ لِغَيرِه وُدُّهُمْ .

٧٠٣٩ لَمْ يُخْلِ اللهُ سُبْحانَهُ عِبادَهُ مِنْ نَبِيٍّ

## الفصل السادس

### بلفظ لو و هو ثلاث و ثلاثون حكمة '''

## فَمِنْ ذَلِكَ قُولُه بِنِهِ :

٧٠٤٨ ـ لَوْ ظَهَرَتِ الْأَجِالُ لَافْتَضَحَتِ الْأَمِالُ.

٧٠٤٩ لَوْ خَلُصَتِ النَّيَّاتُ لَزِكَتِ الْأَعْمَالُ. ٧٠٥٠ لَوْ رَأَيْتُمُ الأَجَلَ وَ مَسيرَهُ لَأَبْغَضْتُمُ الْأَجَلَ وَ مَسيرَهُ لَأَبْغَضْتُمُ الْأَمَلَ وَ غُورَهُ لَ

٧٠٥١\_لَوْفَكَّرْتُمْ في قُرْبِ الْأَجَلِ وَحُضُورِه لَأَمَرَّ عِنْدَكمْ حُلْوُ الْعَيْشِ وَ سُرُورُهُ .

٧٠٥٢ ـ لَوْ صَحَّ يَقينُكَ لَمَا اسْتَبْدَلْتَ الْفانِيَ بِالْدَّنِيِّ .

٧٠٥٣ \_ لَوِ اعْتَبَرْتَ بِما أَضَعْتُ مِنْ ماضِيَ عُمْرِكَ لَحَفِظْتَ مِا بَقِيَ .

٧٠٥٤ لَوْ كُنَّا نَأْتِي مَا تَأْتُونَ مَا قَامَ لِلدِّينِ

(۱) في (ب) (۳٤) و في (ت) حكمة .

عَمُودٌ وَ لَا اخْضَرَّ لِلْإِيمانِ عُودٌ . ٧٠٥٥ ـ لَوْ رَأَيْتُمُ السَّخاءَ رَجُلاً لَرَأَيْتُمُوهُ

حَسَناً جَميلاً يَشُرُّ النَّاظِرين .

٧٠٥٦ \_ لَوْ كَانَتِ الدُّنْيا عِنْدَ اللهِ مَحْمُودَةً

لَاْختَصَّ بِهَا أَوْلِياءَهُ لَكِنَّهُ صَرَفَ قُـلُوبَهُمْ عَنْها وَ مَحا عَنْهُمْ مِنْهَا الْمَطامِعَ .

٧٠٥٧ لَوْ رَأَيْتُمُ الْإِحْسانَ شَخْصاً لَرَ أَيْتُمُوهُ شَكْلاً جَميلاً يَفُوقُ الْعالَمينَ .

٧٠٥٨ \_ لَوْ جَرَتِ الْأَرْزَاقُ بِ [لأَلبابِ وَالْعُمُونِ النَّالِبابِ وَالْعُمُونِ الْمُعُونِ .

٧٠٥٩ ـ لَوْ كُشِفَ الْغِطاءُ مَا ازْدَدْتُ يَقيناً .

٧٠٦٠ ـ لَوِ اسْتَوَتْ قَدَمايَ في هذهِ الْمَداحِض لَغَيَّرْتُ أَشْياءَ.

٧٠٦١ ـ لَوْ ضَرَبْتُ خَيْشُومَ الْمُؤْمِن عَلَىٰ أَنْ

يُبْغِضَني ما أَبْغَضَني.

٧٠٦٢ لَوْصَبَبْتُ الدُّنْياعَلَىٰ الْمُنافِقِ بِجُمْلَتِها عَلَىٰ الْمُنافِقِ بِجُمْلَتِها عَلَىٰ أَنْ يُحِبَّنِي ما أَحَبَّني .

٧٠٦٣ \_ لَوْ أَنَّ الْمَوْتَ يُشْتَرىٰ لَاشْتَراهُ الْأَغنياءُ.

٧٠٦٤ \_ لَوْ رَأَيْتُمُ الْبُخْلَ رَجُلاً لَـرَأَيْتُمُوهُ شَخْصاً مُشَوَّهاً يُغَضُّ عَـنْهُ كُـلُّ بَـصَرٍ وَ يَنْصَرِفُ عَنْهُ كُلُّ بَـصَرٍ وَ يَنْصَرِفُ عَنْهُ كُلُّ قَلْبِ.

٧٠٦٥ ـ لَوْ عَقَلَ أَهْلُ الدُّنْيا لَخَزِيَتِ الدُّنْيا. ٧٠٦٦ ـ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ حَمَلُوهُ بِحَقِّه لاَّحَبَّهُمُ اللهُ وَ مَلائِكَتُهُ وَ لٰكِنَّهُمْ حَمَلُوهُ لِطلَبِ الدُّنْيا فَمَقَتَهُمُ اللهُ وَ هانُوا عَلَيْهِ.

٧٠٦٧ لَوْ زَهَدْتُمْ فِي الشَّهَواتِ لَسَلِمْتُمْ مِنَ الثَّهَاتِ لَسَلِمْتُمْ مِنَ الثَّهَاتِ . الْأَفَاتِ .

٧٠٦٨ ـ لَوْ أَنَّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ كَانَتا عَلَىٰ عَبْدٍ رَتْقاً ثُمَّ اتَّـ قَىٰ الله لَـ جَعَلَ لَـ لَهُ مِـنْها مَخْرَجاً وَ رَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ.

٧٠٦٩ و قال الله في حقّ الْأَشْتَرِ النَّخعيِّ لَمّا بَلْغَهُ وَفَاتَه رحمه الله :

لَوْ كَانَ جَبَلاً لَكَانَ فِنْداً " لا يَــرْتَقيهِ

الْحَافِرُ وَ لَا يَرْقَىٰ عَلَيْهِ الطَّائِرُ .

٧٠٧٠ ـ لَوْ أَنَّ الْمُرُوَّةَ لَم تَشْتَدَّ مَؤُنَتُهَا وَ لَمْ
يَثْقَلْ مَحْمِلُها مَا تَركَ اللِّنَامُ لِـلْكِرامِ مِـنْها
مَبيتَ لَيْلَةٍ لٰكِنَّهَا حَيْثُ اشْتَدَّتْ مَـؤُنَتُها وَ
ثَقُلَ مَحْمِلُها حادَ عَنْهَا اللِّـنَامُ الْأَغْـمارُ وَ
حَمَلَهَا الْكِرامُ الْأَبْرارُ.

٧٠٧١ ـ لَوْ شِئْتُ أَنْ أُخْبِرَ كُلَّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِمَخْرَجِه وَ مَوْلِجِه وَ جَميعِ شَأْنِه لَفَعَلْتُ وَ لَكِنِّي أَخافُ أَنْ تَكُفُرُوا فِيَّ بِرَسُولِ اللهِ إِلَّا لَكِنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُفُرُوا فِيَّ بِرَسُولِ اللهِ إِلَّا أَنِي أَفَوِّضُهُ إِلَىٰ الْخَاصَّةِ مِمَّنْ يُمُوْمَنْ ذَٰلِكَ مِنْهُمْ وَ الَّذِي بَعَنَهُ بِالْحَقِّ نَبِيّاً وَ اصْطَفَاهُ عَلَىٰ الْخَلْقِ ما أَنْطِقُ إِلَّا صادِقاً وَ لَقَدْ عَهِدَ عَلَىٰ الْخَلْقِ ما أَنْطِقُ إِلَّا صادِقاً وَ لَقَدْ عَهِدَ إِلَيَّ بِذَٰلِكَ كُلِّه وَ بِمَهْلِكِ مَنْ يَهْلِكُ وَ بِمَنْجا إِلَيَّ بِذَٰلِكَ كُلِّه وَ بِمَهْلِكِ مَنْ يَهْلِكُ وَ بِمَنْجا مِنْ يَهْلِكُ وَ بِمَنْجا إِلَيَّ بِنَا إِلَيَّ بَعْدِ اللهِ مَنْ يَهْلِكُ وَ بِمَنْجا إِلَيَّ بِذَلِكَ كُلِّه وَ بِمَهْلِكِ مَنْ يَهْلِكُ وَ بِمَنْجا إِلَيَّ بِذَلِكَ كُلِّه وَ إِمَهْ لِكِ مَنْ يَهُلِكُ وَ بِمَنْجا إِلَيَّ بَعْدِهُ وَ مَا أَبْقَىٰ شَيْنًا يَمُونُ عَلَىٰ رَأْسِي إِلَّا أَفْرَعَهُ فِي أُذُنِيَّ وَ أَفْضَىٰ بِهِ إِلَيَّ .

٧٠٧٧ ـ لَوْ كَانَ لِرَبِّكَ شَرِيكُ لَأَتَتْكَ رُسُلُهُ. ٧٠٧٣ ـ لَوِ ارْ تَفَعَ الْهَوىٰ لَأَنِفَ غَيرُ الْمُخْلِصِ مِنْ عَمَلِهِ.

٧٠٧٤ ـ لَوْ صَحَّ الْعَقْلُ لَاغْتَنَمَ كُلُّ امْرِىءٍ مَهَلَهُ.

٧٠٧٥ ـ لَوْ عَرَفَ الْمَنْقُوصُ نَقْصَهُ لَساءَهُ ما يَرىٰ مِنْ عَيْبِه .

٧٠٧٦ لُوْ أَنَّ الْعِبادَ حينَ جَهِلُوا وَ قَفُوا ، لَمْ

 <sup>(</sup>١) كذا في (ت) ، و يحتمله رسم الخط من (ب) ، و في الغرر
 بكلا طبعتيه : لخربت .

<sup>(</sup>٢) الفند: المنفرد من الجبال.

يَكْفُرُوا وَ لَمْ يَضِلُّوا .

٧٠٧٧ ـ لَوْ أَنَّ النّاسَ حينَ عَصَوْا تابوا وَ اسْتَغْفُرُوا لَمْ يُعَذَّبُوا وَ لَمْ يَهْلِكُوا .

٧٠٧٨ لَوْ حَفِظْتُمْ حُدُودَ اللهِ لَعَجَّلَ لَكُمْ مِنْ فَضْلِهِ الْمَوْعُودِ .

٧٠٧٩ لَوْ عَلِمَ الْمُصَلِّي ما يَغْشاهُ مِنَ الرَّحْمَةِ لَمَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ .

٧٠٨٠ لَوْلَمْ يَتَوَعَّدِ اللهُ سُبْحانَهُ عَلىٰ مَعْصِيَتِه
 لَوْجَبَ أَنْ لا يُعْصَىٰ شُكْراً لِنِعْمَتِه .

٧٠٨١ لَوْ لَمْ يُرَغِّبِ اللهُ سُبْحانَهُ في طاعَتِه لَوَجَبَ أَنْ يُطاعَ رَجاءً لِرَحْمَتِه .

٧٠٨٢ ـ لَوْ لَمْ يَنْهَ اللهُ سُبْحانَهُ عَنْ مَحارِمِهِ لَوَجَبَ أَنْ يَجْتَنَبَهَا الْعاقِلُ .

٧٠٨٣ لَوْ لَمْ تَتَخاذَلُوا عَنْ نُصْرَةِ الْحَقِّ لَمْ تَهِنُوا عَنْ نُصْرَةِ الْحَقِّ لَمْ تَهِنُوا عَنْ تَوْهينِ الْباطِلِ.

٧٠٨٤ لَوْ تَمَيَّزَتِ الْأَشْياءُ لَكَانَ الصِّدْقُ مَعَ الشَّجاعَةِ وَكَانَ الْجُبْنُ مَعَ الْكِذْبِ.

٧٠٨٥ لَوْرَخَّصَ اللهُ سُبْحَانَهُ فِي الْكِبْرِ لِأَحَدِ مِنْ عِبادِه لَرَخَّصَ فيهِ لِأَنْبِيائِه لٰكِنَّهُ كَـرِهَ إِلَيْهِمُ التَّكَثِّرَ وَ رَضِيَ لَهُمُ التَّواضُعَ .

٧٠٨٦ لَوْ بَقِيَتِ الدُّنْيا عَلَىٰ أَحَدِكُمْ لَمْ تَصِلْ إِلَىٰ مَنْ هِيَ في يَدِه .

٧٠٨٧ لَوْ عَقَلَ الْمَرْءُ عَقْلَهُ لاَّحْرَزَ سِرَّهُ مِمَّنْ أَفْشاهُ إِلَيْهِ وَ لَمْ يُطْلِغ أَحَداً عَلَيْهِ .

# الفصل السابع

## باللفظ المطلق و هو عشرون حكمة

وَغَلَبَةُ الْعادَةِ .

٧٠٨٨ \_ لِقَاحُ الْمَعْرِفَةِ ١١٠ دراسَةُ الْحِكْمَةِ

٧٠٨٩ \_ لِسانُ الْجاهِـلِ مِفْتاحُ حَتْفِه .

٧٠٩٠ \_لِسانُ الْعاقِلِ وَراءَ قَلْبِه وَ قَلْبُ

الْأَحْمَقِ وَراءَ لِسانِه " .

٧٠٩١ ـ لُزُومُ الْكَريمِ عَلَىٰ الْهَوانِ خَيرٌ مِنْ صُحْبَةِ اللَّئيم عَلَىٰ الْإِحْسانِ .

٧٠٩٢ \_ لِسَانُ الْعِلْمِ الصِّدْقُ . ٧٠٩٣ \_ لِسَانُ الْجَهْلِ الْخُرْقُ .

٧٠٩٤ ـ لِسانُكَ يَقْتَضَيكَ مَا عَوَّدْتَهُ .

٧٠٩٥ لِسانُ الْمَرائي جَميلٌ وَ في قَلْبِهِ الدّاءُ

(١) و في الغرر : لقاح الرياضة .

(٢) الفقرة الثانية لم ترد في الغرر ، وقد تقدم ذكرهما في حرف

فَمِنْ ذَٰلِكَ قُولَه ﷺ :

الدَّخيلُ.

٧٠٩٦ لِقَاءُ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ عِمارَةُ الْقُلُوبِ [وَ مُسْتَفَادُ الجِكْمَةِ] .

٧٠٩٧ لِنْ لِمَنْ عَالَظَكَ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَلِينَ

٧٠٩٨ \_ لِسائك إِنْ أَمْسَكْتَهُ أَنْجاكَ وَ إِنْ
 أَطْلَقْتَهُ أَرْداكَ .

٧٠٩٩ ـ لِسانُ الْبَرِّ مُسْتَهْتَرُ بِدَوامِ الذِّكرِ . ٧١٠٠ ـ وَ قال ﷺ في حقّ من ذمَّه :

لِسانَهُ كَالشَّهْد وَ لَكِنْ قَلْبُهُ سِجْنُ لِلْحَقْدِ.

٧١٠١ ـ لِقَاحُ الْعِلْمِ التَّصَوُّرُ وَ الْفَهْمُ .

٧١٠٢ ـ لِقَاحُ الْخَواطِرِ الْمُذَاكَرَةُ .

٧١٠٣ \_ لِقَاحُ الْمَعْرِفَةِ دِرَاسَةُ الْعِلْمِ .

٧١٠٤ \_ لِقَاحُ الْإِيْمَانِ تِلاوَةُ الْقُرْآنِ .

٧١٠٥ لِسانُ الْحالِ أَصْدَقُ مِنْ لِسانِ الْمَقالِ.

٧١٠٦ لِسانُ الْبَرِّ يَأْبِيٰ سَفَهَ الْجُهَّالِ.

٧١٠٧ - لَذَّهُ الْكِرامِ فِي الْإِطْعامِ.

٧١٠٨ \_ لَذَّةُ اللِّئام فِي الطَّعام .

٧١٠٩ لِسانُ الصَّدْقِ خَيرٌ لِلْمُؤْمِنِ مِنَ الْمالِ يُورثُهُ لِمَنْ لا يَشْكُرُهُ ١٠٠ .

٧١١٠ \_لِسانُ الْمُقَصِّرِ قَصيرٌ.

٧١١١ \_ لَحْظُ الْإِنْسانِ رائِدُ قَلْبه .

٧١١٢ـلَنا حَقَّ إِنْ أَعْطِيْناهُ وَإِلَّا رَكِبْنا أَعْجازَ الْإِبِلِ وَ إِنْ طَالَ السُّرِيٰ .

٧١١٣ ـ لَنا عَلَىٰ النَّاسِ حَقُّ الطَّاعَةِ وَ الْوِلايَةِ وَ لَهُمْ مِنَ اللهِ حُسْنُ الْجَزاءِ .

٧١١٤ لِمِثْلِ أَهْلِ الْإِعْتِبارِ يُضْرَبُ الْأَمْثالُ.
 ٧١١٥ لِمِثْلِ أَهْلِ الْفَهْمِ تُصْرَفُ الْأَقْوالُ.
 ٧١١ لَبَعْضُ إِمْساكِكَ عَنْ أَخْيكَ مَعَ لُطْفٍ

(١) في الغرر: يحمده.

هِيَ أَعْجَبُ ما فيهِ و ذلك الْقَلْبُ و لَهُ مَوادُّ مِنَ الْحِكْمَةِ وَ أَضْدادُ مِنْ خِلافِها فَإِنْ سَنَحَ لَهُ الرَّخاءُ أَذَلَهُ الطَّمَعُ ، وَإِنْ هاجَ بِهِ الطَّمَعُ الْمَالُكَةُ الرَّخاءُ أَذَلَهُ الطَّمَعُ ، وَإِنْ هلَكَهُ الْيَاسُ قَتَلَهُ الْأَسَفُ ، وَإِنْ عَرَضَ لَهُ الْغَضَبُ اشْتَدَّ بِهِ الطَّمَعُ الْمُنْ ، وَإِنْ أَسْعَدَهُ الرِّضا نَسِيَ التَّحقُظُ ، الْغَيْظُ ، وَإِنْ أَسْعَدَهُ الرِّضا نَسِيَ التَّحقُظُ ، وَإِنْ أَسْعَدَهُ الرِّضا نَسِيَ التَّحقُظُ ، وَإِنْ أَسْعَدَهُ الرِّضا نَسِيَ التَّحقُظُ ، وَإِنْ أَسْعَدَهُ الْخِرَةُ ، وَإِنْ أَصابَتْهُ لَهُ الْخَذَرُ ، وَإِنْ أَصابَتْهُ الْخِرَعُ ، وَإِنْ أَصابَتُهُ الْبَلاءُ ، وَإِنْ أَصابَتْهُ الْبَلاءُ ، وَإِنْ أَصابَتْهُ الْبَلاءُ ، وَإِنْ عَصَلَيْهُ الْمُؤْتَةُ الْمِلْنَةُ ، فَكُلُّ الْبَلاءُ ، وَإِنْ عَصَلَيْهُ الْبَلاءُ ، وَإِنْ جَهَدَهُ الْجُوعُ قَعَدَ بِهِ الضَّعْفُ ، وَإِنْ أَفْرَطَ بِهِ الشَّبَعُ كَظَنْهُ الْبِطْنَةُ ، فَكُلُّ الْمِلْنَةُ ، فَكُلُّ وَإِنْ أَفْراطِ لَهُ مُفْسِدٌ ". وَكُلُّ إِفْراطِ لَهُ مُفْسِدٌ ". وَكُلُّ إِفْراطِ لَهُ مُفْسِدٌ ". وَكُلُّ إِفْراطِ لَهُ مُفْسِدٌ ".

 <sup>(</sup>۲) هذه فقرة من رسالة أمير المؤمنين إلى ابنه رواها السيد ابن طاووس في كشف المحجة الفصل ١٥٤ عن مصادر ، و رواها الحراني في تحف العقول ص ٦٨.

<sup>(</sup>٣) في نهج البلاغة : بضعة .

<sup>(</sup>١) في النهج : الأمر استلبته .

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة برقم ١٠٧ من قصار الحكم.





# الباب الرابع والعشرون

مقا ورد من حكم أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ﷺ في



#### وهو أربعة فصول :

الفصل الأُوَّل : بالميم المفتوحة بلفظ من وهو ثمانمائة واثنتان

وخمسون حكمة

الفصل الثاني: بالميم المكسورة بلفظمِن وهو مائتان حكمة

وحكمة واحدة

الفصل الثالث: بالميم المفتوحة بلفظ ما وهو مائتان واثـنتان

وأربعون حكمة

الفصل الرابع: باللَّفظ المطلق وهو مائة وإحدى وستَّون حكمة

# الفصل الأول

## بالميم المفتوحة بلفظ مُن وهو ثمانمائة واثنتان وخمسون حكمة

#### فُمنْ ذُلك قُوله ﷺ :

٧١٢٩ \_ مَنْ قَنَعَ غَنِيَ .

٧١٣٠ من تأمَّلَ اعْتَبَرَ.

٧١١٨ ـ مَنْ أَسْلَمَ سَلِمَ .

٧١١٩ \_ مَنْ عَقِلَ فَهِمَ .

٧١٢٠ \_ مَنْ تَفَقَّمَ فَهِمَ . ٧١٣٠ \_ مَنْ تَفاقَرَ افْتَقَرَ .

٧١٢١ \_ مَنْ تَحَلَّمَ حَلُمَ . ٧١٣٧ \_ مَنْ أَطاعَ رَبَّهُ مَلَكَ .

٧١٢٢ \_ مَنْ قَلَّ ذَلَّ . وَاهُ هَلَكَ .

٧١٣٣ ـ مَنْ عَجَزَ ذَلَّ . ٧١٣٤ ـ مَنْ ذَكَرَ اللهَ ذَكَرَهُ . وَ ١١٣٧ ـ مَنْ تَكَبَّرَ عَلَىٰ اللهِ تَعالَىٰ فَى سُلْطانِه

٧١٢٤ \_ مَنْ عَجِلَ زَلَّ . صَغْرَهُ . صَغْرَهُ . صَغْرَهُ .

٧١٢٥ ـ مَنْ تَوَقَّرَ وُقِّرَ . صعره . ٧١٣٦ ـ مَنْ عَقَلَ صَمَتَ . ٧١٣٦ ـ مِنْ عَقَلَ صَمَتَ .

٧١٣٧ ـ مَنْ عَمِلَ بِالْحَقِّ رَبِحَ . ٧١٣٧ ـ مَنْ ظَلَمَ أَفْسَدَ أَمْـرَهُ .

٧١٢٨ ـ مَنْ تَوَكَّلَ كُفِيَ . ٧١٣٩ ـ مَنْ جارَ قُصِمَ عُمْرُهُ .

(۱) في (ب) (۱۳۷٤) و في (ت) (۱) في (ب) (۱۳۷٤) و في (ت) (۱۳۷۸) حكمة. (۱۳۷۸) حكمة.

٧١٦٤ ـ مَنِ اتَّبَعَ أَمْرَنا سَبَـقَ. ٧١٦٥ ـ مَنْ سَلَكَ غَيرَ سَبيلنا غَرَقَ . ٧١٦٦ ـ مَنْ تَأَلُّفَ النَّاسَ أَحَبُّوهُ . ٧١٦٧ ـ مَنْ أَكْثَرَ مِنْ شَيْءٍ عُرِفَ بِه . ٧١٦٨ ـ مَنْ مَزَحَ اسْتُخِفَّ بِه . ٧١٦٩ ـ مَنْ عَدَلَ نَفَذَ حُكْمُهُ. ٧١٧٠ ـ مَنْ ظَلَمَ أَوْبَقَهُ ظُلْمُهُ . ٧١٧١ ـ مَن اسْتَهانَ بِالرِّجالِ قَلَّ . ٧١٧٢ \_ مَنْ جَهِلَ مَوْضِعَ قَدمِه زَلَّ . ٧١٧٣ ـ مَنْ بَخِلَ بِمالِـه ذَلَّ . ٧١٧٤ ـ مَنْ نَصَحَكَ أَحْسَنَ إِلَيْكَ . ٧١٧٥ ـ مَنْ وَعَظَكَ أَشْفَقَ عَلَيْكَ . ٧١٧٦ \_ مَنِ اسْتَعانَ بِالْعَقْلِ سَدَّدَهُ . ٧١٧٧ ـ مَنِ اسْتَرْشَدَ بِالْعِلْمِ أَرْشَدَهُ . ٧١٧٨ ـ مَنْ لا دينَ لَهُ لا مُرُوَّةَ لَهُ. ٧١٧٩ ـ مَنْ لا مُرُوَّةَ لَهُ لا هَيْبَة لَهُ. ٧١٨٠ ـ مَنْ لا أمانَةَ لَهُ لا إيمانَ لَهُ . ٧١٨١ - مَنْ أَحْسَنَ السُّؤْالَ عَلِمَ. ٧١٨٢ \_ مَنْ فَهِمَ عَلِمَ غَوْرَ الْعِلْم . ٧١٨٣ ـ مَنْ دَفَعَ الشَّرَّ بِالْخَيرِ غَلَّبَ. ٧١٨٤ \_ مَنْ دَفَعَ الْخَيرَ بِالسُّوءِ ١١٠ غُلِبَ . ٧١٨٥ ـ مَنْ لَمْ يُرْبِ مَعْرُوفَهُ فَقَدْ ضَيَّعَهُ .

٧١٤٢ ـ مَنْ عَذُبَ لِسانُهُ كَثُرَ إِخُوانُهُ . ٧١٤٣ \_ مَنْ لَزمَ الطَّاعَةَ غَنِمَ . ٧١٤٤ \_ مَنْ راقَبَ الْعَواقِبَ سَلِمَ . ٧١٤٥ ـ مَنْ أَكْثَرَ الْإِسْتِرْسالَ نَدِمَ. ٧١٤٦ \_ مَـنْ عَصَـيٰ اللهَ ذَلَّ . ٧١٤٧ ـ ١٠ مَنْ كَثُمَرَ كَلاَمُـهُ زَلَّ . ٧١٤٨ ـ مَنْ كَثَرَ غَضَبُهُ ضَـلً . ٧١٤٩ ـ مَنِ اسْتَدْرَكَ فَوارِطَهُ أَصْلَحَ . ٧١٥٠ ـ مَنْ قالَ بالصِّدْقَ أَنْجَحَ . ٧١٥١ \_ مَنْ عَمِلَ بِالصِّدْقِ أَفْلَحَ . ٧١٥٢ \_ مَنْ خادَعَ اللهَ خُــدِعَ . ٧١٥٣ ـ مَنْ صارَعَ الْحَقُّ صُرِعَ . ٧١٥٤ ـ مَنْ نَسِيَ اللهَ أَنْساهُ نَفْسَهُ . ٧١٥٥ \_ مَنْ ساءَ خُلْقُهُ عَذَّبَ نَفْسَهُ . ٧١٥٦ من جَهِلَ عِلْماً عاداهُ. ٧١٥٧ \_ مَنْ كَثُرَ مُناهُ قَلَّ رضاهُ . ٧١٥٨ ـ مَنْ حاسَبَ نَفْسَهُ شَعِدَ . ٧١٥٩ ـ مَنْ كَثُرَ بِـرُّهُ حُمِـدَ. ٧١٦٠ ـ مَنْ عانَدَ الْحَقَّ قَتَلَـهُ. ٧١٦١ \_ مَنْ تَشاغَلَ بِالزَّمانِ شَغَلَهُ . ٧١٦٢ \_ مَنْ تَمَسَّكَ بِنَا لَحِقَ. ٧١٦٣ \_ مَنْ تَخَلَّفَ عَنَّا مُحِقَ .

<sup>(</sup>١) من (ب).

٧١٨٧ ـ مَنْ مَنَّ بِمَعْرُوفِه فَقَدْكَدَّرَ ماصَنَعَهُ ١٠٠. ٧١٨٧ ـ مَنِ اهْتَمَّ بِرِزْقِ غَدٍ لَمْ يُفْلِحْ أَبَداً. ٧١٨٨ ـ مَنْ زادَهُ اللهُ كَرامَةً فَحَقيقٌ بِه أَنْ يَزيدَ النّاسَ إِكْراماً.

٧١٨٩ \_ مَنْ كَانَتِ الدُّنْيا هُمُّهُ طَالَ في يَوْمِ الْقِيامَةِ شَقَاءُهُ وَ غَمُّهُ .

٧١٩-مَنْ أَوْسَعَ اللهُ عَلَيْهِ نِعَمَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ
 أَنْ يُوسِعَ النّاسَ إِنْعاماً .

٧١٩١ ـ مَنْ عَمِلَ بِالأَمانَةِ فَقَدْ أَكْمَلَ الدِّيانَةَ. ٧١٩٢ ـ مَنْ عَمِلَ بِالْخِيانَةِ فَقَدْ ظَلَمَ الأَمانَةَ. ٧١٩٣ ـ مَنِ أُنْبَعَ الْإِحْسانَ بِالْإِحسانِ و احْتَمَلَ جِناياتِ الْإِخْوانِ وَ الْجيرانِ فَقَدْ أَكْمَلَ الْبِرَّ.

٧١٩٤ \_ مَنْ ذُمَّ نَفْسَهُ فَقَدْ مَدَحَها ١٠٠ .

٧١٩٥ \_ مَنْ مَدَحَ نَفْسَهُ فَقَدْ ذَبَحَها .

٧١٩٦ من حَمِدَ اللهَ أَغْناهُ.

٧١٩٧ ـ مَنْ دَعَـا اللهَ أَجابَـهُ .

٧١٩٨ من اعْتَمَد على الدُّنيا فَهُو الشَّقِيُّ المُحْرُومُ .

٧١٩٩ \_ مَنْ لَمْ يَحْتَمِلْ زَلَلَ الصَّديقِ ماتَ وَحيداً .

٧٢٠- مَنِ اجْتَمَعَ لَهُ مَعَ الْحِرْصِ عَلَىٰ الدُّنْيا الْبُخْلُ بِهَا فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِعَمُودَي اللَّوْمِ. الْبُخْلُ بِهَا فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِعَمُودَي اللَّوْمِ.

٧٢٠١ مَنْ لَمْ يَسْتَحْيِ مِنَ النَّاسِ لَمْ يَسْتَحْيِ مِنَ النَّاسِ لَمْ يَسْتَحْيِ مِنَ اللهِ سُبْحانَهُ .

٧٢٠٢ \_ مَنْ لَمْ يَنْفَعْكَ حَياتُهُ فَعُدَّهُ فِي الْمَوْتِيٰ.

٧٢٠٣ ـ مَنْ عاقَبَ بِالْذَّنْبِ فَلا فَصْلَ لَهُ .

٧٢٠٤ ـ مَنْ مارَىٰ السَّفية فَلا عَقْلَ لَهُ .

٧٢٠٥ مَنْ أَشْفَقَ عَلَىٰ دينِه سَلِمَ مِنَ الرَّدىٰ.

٧٢٠٦ من زَهِدَ فِي الدُّنْيا قَرَّتْ عَيْناهُ بِجَنَّةِ الْمُأوىٰ.

٧٢٠٧ من سعى في طَلَبِ السَّرابِ طالَ تَعبُهُ وَ كَثُرَ عَطَشُهُ.

٧٢٠٨ من أَمَلَ الرَّيَّ مِنَ السَّرابِ خابَ أَمَلُهُ وَ ماتَ بِعَطَشِه .

٧٢٠٩ ـ مَنْ أَنْعَمَ عَلَىٰ الْكَفُورِ طَالَ غَيْظُهُ.

٧٢١٠ ـ مَنِ اغْتاظَ عَلَىٰ مَنْ لا يَقْدِرُ عَلَيْهِ

ماتَ بِغَيْظِه .

٧٢١١ ــ مَنْ لَمْ يَصُنْ وَجْهَهُ عَنْ مَسْئَلَتِكَ فَأَكْرِمْ وَجْهَكَ عَنْ رَدِّه .

٧٢١٢ من عَرَفَ شَرَفَ مَعْناهُ صانَهُ مِنْ دَنائَةِ شَهُوتِه وَ زُور مُناهُ .

٧٢١٣ \_ مَنْ رَبّاهُ الْهَوانُ أَبْطَرَتْهُ الْكَرامَةُ .

<sup>(</sup>١) في (ب): كدّر صنيعه.

<sup>(</sup>٢) في الغرر ١٤٤٨ : من ذم نفسه أصلحها .

٧٢١٤ \_ مَنْ لَمْ تُصْلِحْهُ الْكَرامَةُ أَصْلَحَتْهُ الْكَرامَةُ أَصْلَحَتْهُ الْإِهانَةُ .

٧٢١٥ ـ مَنِ اقْتَصَدَ فِي الْغِنىٰ وَ الْفَقْرِ فَقَدِ
 اسْتَعَدَّ لِنَوائِبِ الدَّهْرِ .

٧٢١٦ من بادَرَ إِلَىٰ مَراضي اللهِ وَ تَأْخَّرَ عَنْ مَعاصيهِ فَقَدْ أَكْمَلَ الطَّاعَةَ .

٧٢١٧ من طَلَبَ رِضا النّاسِ بِسَخَطِ اللهِ رَدَّ اللهُ رَدَّ اللهُ حامِدَهُ مِنَ النّاسِ ذامّاً .

٧٢١٨ من طَلَبَ رِضَا اللهِ بِسَخَطِ النَّاسِ رَدَّ اللهُ ذامَّهُ مِنَ النَّاسِ حامِداً .

٧٢١٩ \_ مَنْ غَرَسَ في نَفْسِه مَحَبَّة أَنْواعِ
 الطَّعام اجْتَنَىٰ ثِمارَ فُنُونِ الْأَسْقام .

٧٢٢٠ ـ مَنْ أَعانَ عَلَىٰ مُؤْمِنٍ فَقَدْ بَرِىءَ مِنَ الْإِسْلام .

٧٢٢١ من شَغَلَ نَفْسَهُ بِغَيْرِ نَفْسِه تَحَيَّرَ فِي الظُّلُماتِ وَ ارْتَبَكَ فِي الْهَلَكاتِ .

٧٢٢٢\_مَنْ تَوَكَّلَ عَلَىٰ اللهِ ذَلَّتْ لَهُ الصِّعابُ وَ تَسَهَّلَتْ عَلَيْهِ الْأَسْبابُ وَ تَبَوَّأَ الْـخَفْضَ وَ الْكَرامَةَ .

٧٢٢٣\_مَنِ اتَّخَذَ دينَ اللهِ لَهُواً وَ لَعِباً أَدْخَلَهُ اللهُ النّارَ مُخلَّداً فيها .

٧٢٢٤ ـ مَنْ خافَ اللهَ آمنَهُ [اللهُ] مِنْ كُلِّ شَيْءٍ.

٧٢٢٥ ـ مَنْ خافَ النّاسَ أَخافَهُ اللهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ .

٧٢٢٦ ـ مَنْ تَهاوَنَ بِالدِّينِ هانَ .

٧٢٢٧ ـ مَنْ غالَبَ الْحَقَّ لانَ .

٧٢٢٨ ـ مَنْ تَسَوْبَلَ أَثُوابَ التَّقٰىٰ لَمْ يَبْلَ
 سِرْبالُهُ .

٧٢٢٩ مَنْ قَصَّرَ في الْعَمَلِ ابْتَلاهُ اللهُ بالْهَمِّ وَ لا حاجَةَ لِلَّهِ فيمَنْ لَيْسَ لَهُ في نَـفْسِه وَ مالِه نَصيبٌ .

٧٢٣ ـ مَنْ أَعْطَىٰ في اللهِ وَ مَنْعَ فِي اللهِ وَ
 أَحَبَّ فِي اللهِ وَ أَبْغَضُ فِي اللهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ
 الْإِيْمانَ .

٧٢٣١ من لَمْ يُدارِ مَنْ فَوْقَهُ لَمْ يُدْرِكْ بُغْيَتَهُ. ٧٢٣٧ من لَمْ يَعْرِفْ مَضرَّةَ الشَّيْءِ لَمْ يَقْدِرْ عَلَىٰ الْإِمْتِناع مِنْهُ.

٧٢٣٣ ـ مَنْ لَمْ يَحْسُنْ خُلْقُهُ لَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ مُصاحبُهُ (۱) .

٧٣٣٤\_مَنْ كَانَ مَقْصَدُهُ الْحَقَّ لَمْ يَفَتُهُ وَ إِنْ ٣٠ كَانَ كَثيرَ اللَّبْسِ .

٧٢٣٥ مَنْ لَمْ يَتَدارَكْ نَفْسَهُ بِإِصْلاحِها أَعْضَلَ

<sup>(</sup>١) و في الغرر ١٣٥١ : قرينه ، و هو الصواب لقرينة القافية و السياق.

<sup>(</sup>٢) في الغرر ١٣٧٠ : الحق أدركه و لو .

دَواءُهُ وَ بَعُدَ (١) شِفاءُهُ وَ عَدِمَ الطَّبيبَ .

٧٢٣٦ من طالَ حُزْنُهُ عَلَىٰ نَفْسِه فِي الدُّنْيا أَقَىرَ اللهُ عَلَيْ اللَّائِيا أَقَىرًا اللهُ عَلَيْهُ مَا الْقِيامَة وَ أَحَلَّهُ دارَ الْمُقامَةِ .

٧٢٣٧ مَنْ كَانَ غَرَضُهُ الْبَاطِلَ لَمْ يُدْرِكِ الْحَقَّ وَ لَوْ كَانَ أَشْهَرَ مِنَ الْشَّمْسِ.

٧٢٣٨ \_ مَنْ رَخَّصَ لِنَفْسِه ذَهَبَتْ بِه إِلَىٰ مَذَاهِبِ الظَّلَمَةِ (").

٧٢٣٩ مَنْ جَعَلَ مُلْكَهُ خادِماً لِدينِه انْقادَ لَهُ كُلُّ سُلْطانٍ .

٧٢٤ من جَعَلَ دينَهُ خادِماً لِمُلْكِه طَمَعَ فيهِ
 كُلُّ إنْسانِ .

٧٢٤١ ـ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ مَنْفَعَةَ الْخَيرِ لَمْ يَقْدِرْ عُمَا لَهُ يَقْدِرْ عُلَىٰ الْعَمَل بِهِ .

٧٧٤٢ من لَمْ يُعِنْهُ الله عَلَىٰ نَفْسِه لَمْ يَنْتَفِعْ بِمَوْعِظةِ واعِظِ .

٧٧٤٣ من لَمْ يَعْتَبِرْ بِغِيَرِ الدُّنْيا وَ صُرُوفِها لَمْ تَنْفَعْهُ الْمَواعِظُ .

٧٧٤٤\_مَنْ لَمْ يُداوِ شَهْوَتَهُ بِالتَّرْكِ لَها لَمْ يَزَلْ عَليلاً .

٧٢٤٥ مَنْ لَمْ يَمْلِكْ شَهْوَتَهُ لَمْ يَمْلِكْ عَقْلَهُ. ٧٢٤٦ مَنْ لَمْ يَعْمَلْ لِلْأَخِرَةِ لَمْ يَنلْ أَمَلَهُ. ٧٢٤٧ مَنْ لَمْ يَصْبِرْ عَلَىٰ كَدِّه صَبَرَ عَلَىٰ الْإِفلاسِ.

٧٧٤٨ ـ مَنْ لَمْ يَنْتَفِعْ بِنَفْسِه لَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ النَّاسُ.

٧٢٤٩ - مَنْ لَمْ يُصْلِحْ نَفْسَهُ لَمْ يُصْلِحْ غَيرَهُ. ٧٢٥٠ - مَنْ لَمْ يَسْتَظْهِرْ بِالْيقَظةِ لَمْ يَنْتَفِعْ بِالْيقَظةِ لَمْ يَنْتَفِعْ بِالْحَفَظَةِ .

٧٢٥١ ـ مَنْ ظَفَرَ بِالْدُّنْيا نَصِبَ وَ مَنْ فاتَتُهُ تَعِبَ .

٧٢٥٢ ـ مَنْ حارَبَ النّاسَ حُرِبَ [وَ مَنْ أَمِنَ السَلْبَ شُلِبَ] . السَلْبَ شُلِبَ] .

٧٢٥٣ مَنْ لَمْ يُنْصِفْكَ مِنْهُ حَياءُهُ لَمْ يُنْصِفْكَ مِنْهُ حَياءُهُ لَمْ يُنْصِفْكَ مِنْهُ دينَهُ .

٧٢٥٤ \_ مَنْ لَمْ يَشْكُرِ الْإِحْسانَ لَمْ يَعْدُهُ الْجِوْمانُ .

٧٢٥٥ ـ مَنْ لَمْ يَشْتَدَّ مِنَ اللهِ خَوْفُهُ لَمْ يَنَلِ اللهِ خَوْفُهُ لَمْ يَنَلِ اللهِ اللهِ مِن

٧٢٥٦ من عَكَفَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَ النَّهَارُ أَدَّباهُ وَ أَبُاهُ وَ أَبُاهُ وَ أَبُاهُ وَ أَبُاهُ وَ أَبْلَاهُ وَ أَبْلَاهُ وَ مِنَ الْمَنايا أَدْنَياهُ .

<sup>(</sup>١) في الغرر ١٣٧١ : و أعيىٰ .

 <sup>(</sup>۲) و يجوز أن تقرأ : الظُلْمة ، بسكون اللام و ضمم الظاء ، و
 هكذا الكثير من فقرات الحكم من هذا الكتاب و غيره
 يمكن أن تقرأ على وجهين أو على وجوه.

<sup>(</sup>١) في الغرر ١٣٤٣ : من لم يصدق من الله خوفه لم يــنل مــنه الأمان .

٧٢٧١ \_ مَنْ تَعَلَّمَ عَلِمَ . ٧٢٧٢ \_مَن اعْتَزَلَ سَلِمَ. ٧٢٧٣ \_ مَنْ حَلُمَ أُكْرِمَ . ٧٢٧٤ ـ مَنِ اسْتَحْيىيٰ حُرِمَ. ٧٢٧٥ ـ مَنْ عَلِمَ عَمِلَ . ٧٢٧٦ ـ مَنْ بَذَلَ مالَـهُ جَـلً . ٧٢٧٧ \_ مَنْ بَذَلَ عِرْضَـهُ ذَلَّ . ٧٧٧٨ \_ مَنِ اسْتَدْرَكَ أَصْلَحَ . ٧٢٧٩ ـ مَنْ نَصَرَ الْحَقَّ أَفْلَحَ. ٧٢٨٠ ـ مَــنْ تَجَبَّـرَ كُسِرَ. ٧٢٨١ \_ مَنْ نَصَرَ الْباطِلَ خَسِرَ . ٧٢٨٢ \_ مَـنْ دانَ تَحَصَّـنَ . ٧٢٨٣ ـ مَنْ عَدَلَ تَمَكَّـنَ. ٧٢٨٤ \_ مَنْ خافَ أَمِنَ . ٧٢٨٥ \_ مَنْ وُفِّقَ أَحْسَنَ . ٧٢٨٦ ـ مَنْ يَصْبِرْ يَظْفَرْ. ٧٢٨٧ ـ مَنْ يَعْجَلْ يَعْثُرْ. ٧٢٨٨ ـ مَنْ حَرَصَ شَقِيَ وَ تَعَنَّىٰ . ٧٢٨٩ \_ مَنْ صَبَرَ نالَ الْمُنكى . ٧٢٩٠ ـ مَنْ خافَ أَدْلَـجَ. ٧٢٩١ \_ مَنِ احْتَجَّ بِالْحَقِّ فَلَجَ . ٧٢٩٢ ـ مَنْ ظَلَمَ ظُلِمَ . ٧٢٩٣ ـ مَنْ حَقَّرَ نَفْسَهُ عَظَمَ. ٧٢٥٧ \_ مَنْ فَقَدَ أَخاً فِي اللهِ فَكَانَّمَا فَقَدَ أَشَا فَقَدَ أَشْرَفَ أَعْضائه . أَشْرَفَ أَعْضائه . ٧٢٥٨ \_ مَنْ لَمْ يَكُنْ أَمْلَكَ شَيْءٍ بِه عَقْلُهُ لَمْ يَنْتَفِعْ بِمَوْعِظَةٍ . يَنْتَفِعْ بِمَوْعِظَةٍ . ٧٢٥٩ \_ مَنْ لَمْ يَتَّضِعْ عِنْدَ نَفْسِه لَمْ يَرْتَفِعْ عِنْدَ

٧٧٦٠ مَنْ لَمْ يَرْحَمِ النّاسَ مَنَعَهُ اللهُ رَحْمَتَهُ. ٧٢٦١ من لَمْ يُنْصِفِ الْمَظْلُومَ مِنَ الظّالِمِ سَلَبَهُ اللهُ قُدْرَتَهُ.

٧٢٦٢ مَنْ لَمْ يَصْبِرْ عَلَىٰ مَضَضِ التَّعْلَيمِ بَقِيَ فِي ذُلِّ الْجَهْلِ.

٧٢٦٣ مَنْ لَمْ يُهَذِّبْ نَفْسَهُ لَمْ يَنْتَفِعْ بِالْعَقْلِ. ٧٢٦٤ من كانَتْ صُحْبَتُهُ فِي اللهِ كانَتْ صُحْبَتُهُ فِي اللهِ كانَتْ صُحْبَتُهُ كَرِيمَةً وَ مَوَدَّتُهُ مُسْتَقيمَةً .

٧٢٦٥ ـ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَوَدَّتُهُ فِي اللهِ فَاحْذَروهُ فَإِنَّ مَوَدَّتُهُ فِي اللهِ فَاحْذَروهُ فَإِنَّ مَوَدَّتَهُ لَئيمَةٌ وَ صُحْبَتَهُ مَشْؤُومَةً .

٧٢٦٦ \_ مَنْ سالَمَ اللهَ سَلَّمَهُ وَ مَنْ حارَبَهُ
 حَرَبَهُ<sup>(١)</sup> .

٧٢٦٧ \_ مَنْ آمنَ أَمِنَ

٧٢٦٨ \_ مَنْ أَتْقَنَ أَحْسَنَ .

٧٢٦٩ \_ مَنْ عَرَفَ كَفَّ .

٧٢٧٠ \_ مَنْ عَقَلَ عَفَّ .

<sup>(</sup>١) في (ب) : حاربه .

٧٢٩٤ ـ مَنِ اعْتَصَمَ بِاللهِ نَجَّاهُ .

٧٢٩٥ \_ مَنِ اتَّقــىٰ اللهَ وَقـــاهُ .

٧٢٩٦ ـ مَنْ أَطَاعَ اللهَ اسْتَنْصَرَ .

٧٢٩٧ \_ مَنْ ذَكَرَ اللهَ اسْتَبْصَرَ .

٧٢٩٨ \_ مَنْ ظَلَمَ يَتيماً عَقَّ أَوْلادَهُ .

٧٢٩٩ ـ مَنْ ظَلَمَ رَعِـ ثَيْتَهُ نَصَرَ أَصْدادَهُ .

٧٣٠٠ \_ مَنْ أَفْحَشَ شَفا حُسّادَهُ .

٧٣٠١ \_ مَن لؤمَ ساءَ ميلادُهُ .

٧٣٠٢ \_ مَن اسْتَغْنىٰ بِعَقْلِه ضَلَّ .

٧٣٠٣ \_ مَنِ اسْتَبَدَّ بِرَأْيِـ هِ زَلَّ .

٧٣٠٤ \_ مَنْ أَطاعَ اللهَ جَـلَّ [أَمْرُه'''].

٧٣٠٥ \_ مَنْ زَرَعَ الْإِحَنَ حَصَدَ الْمِحَنَ .

٧٣٠٦\_مَنْ مَنَّ بِإِحْسانِه فَكَأَنَّهُ لَمْ يُحْسِنْ.

٧٣٠٧ ـ مَنْ كَثَّرَ إِلْحَاحَهُ حُرِمَ.

٧٣٠٨ ـ مَنْ كَثُرَ مَقالُـهُ سُئِـمَ.

٧٣٠٩ ـ مَنْ بَصَّرَكَ عَيْبَكَ فَقَدْ نَصَحَكَ .

٧٣١٠ \_ مَنْ مَدَحَكَ فَقَدْ ذَبِحَكَ .

٧٣١١ \_ مَنْ نَصَحَكَ فَقَدْ أَنْجَدَكَ .

٧٣١٢ ـ مَنْ صَدَقَكَ [في نَـفْسِكَ] فَـقَدْ أَرْشَدَكَ.

٧٣١٣ \_ مَنْ جادَ سادَ .

٧٣١٤ \_ مَـنْ تَفَهَّـمَ ازْدادَ .

٧٣١٥ ـ مَنْ سَأَلَ اسْتَفادَ .

٧٣١٦ \_ مَنْ عامَلَ بِالرِّفْقِ غَنِمَ .

٧٣١٧ - مَنْ عامَلَ بِالْعُنْفِ نَدِمَ.

٧٣١٨ ـ مَنْ خالَفَ النُّصْحَ هَلَكَ .

٧٣١٩ ـ مَنْ خالَفَ الْمَشؤرَةَ ارْتَبَكَ .

٧٣٢٠ ـ مَنْ أَنْعَمَ قَضَىٰ حَقَّ السِّيادَةِ.

٧٣٢١ \_ مَنْ شَكَرَ اسْتَحَقَّ الزِّيادَةَ .

٧٣٢٢ \_ مَنْ جاهَدَ نَفْسَهُ أَكْمَلَ التُّقى .

٧٣٢٣ ـ مَنْ مَلَكَ هَواهُ مَلَكَ النُّهيٰ .

٧٣٧٤ ـ مَنْ قَنَعَ لَمْ يَغْتَمَّ.

٧٣٢٥ \_ مَنْ تَوَكَّلَ لَـمْ يَهْتَـمَّ .

٧٣٢٦ \_ مَنْ أَصْلَحَ نَفْسَهُ مَلَكَها .

٧٣٢٧ \_ مَنْ أَهْمَلَ نَفْسَهُ أَهْلَكَها .

٧٣٢٨ \_ مَن اسْتَشارَ الْعاقِلَ مَلَكَ .

٧٣٢٩ ـ مَنْ رَضِيَ بالقَضاءِ ١١١ اسْتَراحَ.

٧٣٣٠ ـ مَنْ قَنَعَ بِقِسَمِهِ اسْتَراحَ.

٧٣٣١ ـ مَنْ لانَتْ كَلِمَتُهُ وَجَبَتْ مَحَبَّتُهُ .

٧٣٣٧ \_ مَنْ سائَتْ سيرَتُهُ سَرَّتْ مَنِيَّتُهُ .

٧٣٣٣ \_ مَنْ عَدَلَ عَظُمَ قَدْرُهُ .

٧٣٣٤ ـ مَنْ جارَ قَصُرَ عُمْـرُهُ .

٧٣٣٥ ـ مَنْ صَبَرَ خَفَّتْ مِحْنَتُهُ .

٧٣٣٦ ـ مَنْ جَزَعَ عَظُمَتْ مُصيبَتُهُ.

<sup>(</sup>١)كذا في الغرر ، و في أصلي : باللَّهِ .

<sup>(</sup>١) و حده في الغرر : من عصي الله ذل قدره.

٧٣٥٩ ـ مَنْ كَثُرَ شُكُرُهُ تَضاعَفَ نِعَمُهُ.
٧٣٦٠ ـ مَنْ أَظْهَرَ عَزْمَهُ بَطَلَ حَزْمُهُ.
٧٣٦١ ـ مَنْ قَلَّ حَزْمُهُ بَطَلَ عَزْمُهُ.
٧٣٦٢ ـ مَنْ حَذَّرَكَ كَمَنْ بَشَّرَكَ.
٧٣٦٣ ـ مَنْ ذَكَّرَكَ فَقَدْ أَنْذَرَكَ.
٧٣٦٣ ـ مَنْ ذَكَّرَكَ فَقَدْ أَنْذَرَكَ.
٧٣٦٥ ـ مَنْ قَلَّ عَقْلُهُ سَاءَ خِطابُهُ.
٧٣٦٧ ـ مَنْ أَطْلَقَ عَضَبَهُ تَعَجَّلَ حَتْفَهُ.
٧٣٦٧ ـ مَنْ أَطْلَقَ طَرْفَهُ كَثُرَ أَسَفُهُ.
٧٣٦٧ ـ مَنْ قَوِيَ هَواهُ ضَعُفَ عَزْمُهُ.

٧٣٧٧ ـ مَنْ كابَدَ الْأُمُورَ عَطَبَ . ٧٣٧٣ ـ مَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْغَضَبُ لَمْ يَأْمَنِ الْعَطَبَ . ٧٣٧٤ ـ مَنْ عانَدَ الْحَقَّ صَرَعَهُ .

٧٣٧٠ ـ مَن اعْتَزَلَ سَلِمَ وَرَعُهُ .

٧٣٧١ ـ مَنْ قَنَعَ قَـلَّ طَمَعُـهُ.

٧٣٧٧ ـ من عابد الحق صرّعه . ٧٣٧٥ ـ من اغترَّ بِالْأَمَلِ خَدَعَهُ . ٧٣٧٧ ـ مَنْ عُرِفَ بِالصَّدْقِ جازَ كَذِبُهُ . ٧٣٧٧ ـ مَنْ عُرِفَ بِالْكِذْبِ لَمْ يُقْبَلْ صِدْقَهُ . ٧٣٧٧ ـ مَنْ كَثْرَ قَلَقُهُ لَمْ يُعْرَفْ بِشْرُهُ . ٧٣٧٩ ـ مَنْ كَثْرَ لَهْوُهُ السَّتُحْمِقَ . ٧٣٧٩ ـ مَنْ كَثْرَ لَهْوُهُ السَّتُحْمِقَ .

٧٣٣٧ \_ مَنْ بَذَلَ عِرْضَهُ حُقِّر . ٧٣٣٨ .. مَنْ صانَ عِرْضَهُ وُقُرَ. ٧٣٣٩ \_ مَنْ قَدَّمَ الْخَيْرَ غَنِهمَ . ٧٣٤٠ ـ مَنْ دارَىٰ النّاسَ سَلِمَ. ٧٣٤١ \_ مَنْ مَلَكَ نَفْسَهُ عَلا أَمْهُهُ. ٧٣٤٢ \_ مَنْ مَلَكَتْهُ نَفْسُهُ ذَلَّ قَدْرُهُ . ٧٣٤٣\_مَنْ قَبَضَ يَدَهُ مَخافَةَ الْفَقْرِ فَقَدْ تَعَجَّلَ الْفَقْرَ . ٧٣٤٤ \_ مَنْ سالَـمَ اللهَ سَلِـمَ . ٧٣٤٥ ـ مَنْ حارَبَ اللهَ حُربَ . ٧٣٤٦ ـ مَنْ عانَدَ اللهَ قُصِمَ. ٧٣٤٧ ـ مَنْ غالَبَ الْحَقَّ غُلِبَ. ٧٣٤٨ \_ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ . ٧٣٤٩ \_ مَنْ كَثُرَ ضِحْكُهُ ماتَ قَلْبُهُ .

٧٣٤٨ \_ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ.
٧٣٤٩ \_ مَنْ كَثُرَ ضِحْكُهُ ماتَ قَلْبُهُ.
٧٣٥٠ \_ مَنْ ضَاقَ خُلْقَهُ مَلَّهُ أَهْلُهُ.
٧٣٥١ \_ مَنْ غَلَبَ شهْوَتَهُ ظَهَرَ عَقْلُهُ.
٧٣٥٢ \_ مَنْ أَسْرَعَ الْمَسِيرَ أَدْرَكَ الْمَقيلَ.
٧٣٥٧ \_ مَنْ أَيْقَنَ بِالْنَقْلَةِ تَأَهَّبَ لِلرَّحيلِ.
٧٣٥٧ \_ مَنْ أَظْهَرَ عَدَاوَتَهُ قَلَّ كَيْدُهُ.
٧٣٥٧ \_ مَنْ وَافَقَ هَوَاهُ خَالَفَ رُشْدَهُ.
٧٣٥٧ \_ مَنْ تَفَقَّدَ مَقَالَهُ قَلَّ غَلَطُهُ.
٧٣٥٧ \_ مَنْ قَقَدَ مَقَالَهُ قَلَّ غَلَطُهُ.

٧٣٨١ \_ مَن اقْتَحَمَ اللَّجَجَ غَرِقَ .

٧٣٨٢ \_ مَنْ كَثُرَ حِرْصُهُ قَلَّ يَقينُهُ .

٧٣٨٣ \_ مَنْ كَثُرَ شَكُّهُ فَسَدَ دينُهُ .

٧٣٨٤ \_ مَنْ عَرَفَ اللهَ كَمُلَتْ مَعْرِفَتُهُ .

٧٣٨٥ \_ مَنْ خافَ اللهَ قَلَّتْ مَخافَتُهُ .

٧٣٨٦ \_ مَنْ كَفَّ أَذاهُ لَمْ يُعادِه أَحَدُ .

٧٣٨٧ \_ مَن اتَّقىٰ قَلْبُهُ لَمْ يَدْخُلْهُ الْحَسَدُ .

٧٣٨٨ \_ مَنْ خَلُصَتْ مَوَدَّتُهُ احْتُمِلَتْ دالَّتُهُ .

٧٣٨٩ \_ مَنْ كَثُرَتْ زيارَتُه قَلَّتْ بَشاشَتُهُ .

٧٣٩٠ ـ مَنْ حَفِظَ لِسانَهُ أَكْرَمَ نَفْسَهُ.

٧٣٩١ ـ مَنِ اتَّبَعَ هَواهُ أَرْدَىٰ نَفْسَهُ .

٧٣٩٢ ـ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ جَلَّ أَمْرُهُ.

٧٣٩٣ \_ مَنْ ساسَ نَفْسَهُ أَدْرَكَ السِّياسَةَ .

٧٣٩٤ \_ مَنْ بَذَلَ مَعْرُوفَهُ اسْتَحَقَّ الرِّئاسَةَ .

٧٣٩٥ ـ مَنْ تَعاهَدَ نَفْسَهُ بِالْحَذَرِ أَمِنَ .

٧٣٩٦ \_ مَنْ أَيْقَنَ بِالْجَزاءِ أَحْسَنَ .

٧٣٩٧ \_ مَنْ صَغُرَتْ هِمَّتُهُ قَلَّتْ فَضيلَتُهُ .

٧٣٩٨ مَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْحِرْصُ عَظُمَتْ بَلِيَّتُهُ.

٧٣٩٩ ـ مَنْ صَحَّتْ دِيانَتُهُ قَويَتْ أَمانَتُهُ .

٧٤٠٠ ـ مَنْ زادَتْ شَهْوَتُهُ قَلَّتْ مُرُوَّتُهُ .

٧٤٠١ \_ مَنْ ساءَ خُلْقُهُ ضاقَ رِزْقُهُ .

٧٤٠٢ ـ مَنْ كَوْمَ خُلْقُهُ اتَّسَعَ رِزْقُهُ .

٧٤٠٣ ـ مَنْ حَسُنَتْ سِياسَتُهُ وَجَبَتْ طاعَتُهُ.

٧٤٠٤ من حَسُنَتْ سَرِيرَ تُهُ حَسُنَتْ عَلانِيَتُهُ. ٧٤٠٥ من لَمْ يَحْتَمِلْ مَرارَةَ الدَّواءِ دامَ أَلَمُهُ. ٧٤٠٦ من لَمْ يَصْبِرْ عَلَىٰ مَضَضِ الْحِمْيَةِ طَالَ سُقْمُهُ.

٧٤٠٧ \_ مَنْ طالَتْ عَداوَتُهُ زالَ سُلْطانَهُ .

٧٤٠٨ ـ مَنْ أَمِنَ الزَّمانَ خانَهُ .

٧٤٠٩ \_ مَنْ أَعْظَمَ الزَّمانَ أَهانَهُ ١٠٠ .

٧٤١٠ ـ مَنْ زَرَعَ الْعُدُوانَ حَصِدَ الْخُسْرانَ.

٧٤١١ ـ مَنْ تَعَزَّزَ بِاللهِ لَمْ يُذِلَّهُ شَيْطانٌ ٣٠ .

٧٤١٢ \_ مَنِ اعْتَصَمَ بِاللهِ لَمْ يُؤْذِه سُلْطانٌ .

٧٤١٣ ـ مَنْ نَظَرَ فِي الْعَواقِبِ سَـلِمَ مِـنَ النَّواثِب.

٧٤١٤ ـ مَنْ أَحْكَمَ التَّجارِبَ سَلِمَ مِنَ الْمَعاطِبِ.

٧٤١٥ ـ مَنْ طَلَبَ السَّلامَةَ لَزِمَهُ الْإِسْتِقامَةُ.

٧٤١٦ ـ مَنْ كَانَ صَدُوقاً لَمْ يَعْدَمِ الْكَرَامَةَ .

٧٤١٧ ـ مَنِ اسْتَصْلَحَ الأَضْدادَ بَلَغَ الْمُرادَ ٣٠.

٧٤١٨ ـ مَنْ عَمِلَ لِلْمَعادِ ظَفَرَ بِالْسَدادِ .

٧٤١٩ مَنِ اعْتَرَفَ بِالْجَرِيرَةِ اسْتَحَقَّ الْمَغْفِرَةَ.

<sup>(</sup>١) و في الغرر : و من أعظمه أهانه .

<sup>(</sup>۲) في الغرر: سلطان، و في التالية: شيطان، و قـد سـقطت التالية من (ب).

 <sup>(</sup>٣) تكررت الحكمة في الغرر في موردين فـتابعه المـصنف فحذفنا الثانية.

٧٤٧٠ من استَعَدَّ لِسَفَرِه قَرَّ عَيْناهُ بِحَضَرِه. ٧٤٢٧ من تَأَخَّرَ تَدْبيرُهُ تَقَدَّمَ تَدْميرُهُ. ٧٤٧٧ من نَصَحَ مُسْتَشيرَهُ صَلَّحَ تَدْبيرُهُ. ٧٤٧٧ من ساءَ تَدْبيرُهُ بَطلَ تَقْديرُهُ. ٧٤٧٧ من ضَعُفَتْ آراءُهُ قَوِيَتْ أَعْداءُهُ. ٧٤٧٧ من رَكِبَ الْعَجَلَ أَدْرَكَ الزَّلَل. ٧٤٧٧ من عَجِلَ نَدِمَ عَلَىٰ الْعَجَلِ . ٧٤٧٧ من فَعَلَ ما شاءَ لَقِيَ ما ساءَ. ٧٤٧٩ من طلَبَ لِلنّاسِ الْعَوائِلَ لَمْ يَأْمَنِ الْبَلاءَ.

٧٤٣٠ ـ مَنْ خانَهُ وَزِيرُهُ فَسَدَ تَدْبِيرُهُ.
٧٤٣١ ـ مَنْ غَشَّ مُسْتَشيرَهُ سُلِبَ تَدْبِيرُهُ.
٧٤٣٢ ـ مَنْ كَثُرَتْ مَخافَتُهُ قَلَّتْ آفَتُهُ.
٧٤٣٧ ـ مَنْ كَثُرَتْ فِكْرَتُهُ حَسُنَتْ عاقِبَتُهُ.
٧٤٣٤ ـ مَنْ كَثُرَتْ تَجْرِبَتُهُ قَلَّتْ غِرَّتُهُ.
٧٤٣٥ ـ مَنْ أَعْمَلَ اجْتهادَهُ بَلَغَ مُرادَهُ.
٧٤٣٦ ـ مَنْ وُفِّقَ لِرَشادِه تَزَوَّدَ لِمعادِه.

٧٤٣٨ مَنْ تَجَرَّعَ الْغُصَص أَدْرَكَ الْهُرَصَ. ٧٤٣٨ مَنْ عَافَصَ ١٠٠ الْفُرَصَ أَمِنَ الْغُصَصَ.

٧٤٤٠ ـ مَنْ قَنَعَ بِقِسَمِ اللهِ اسْتَغْنىٰ .

٧٤٤١ \_ مَنْ لَمْ يَقْنَعْ بِما قُدِّرَ لَهُ تَعَنِّىٰ .

٧٤٤٢ ـ مَنْ رَجا بِكَ خَيْراً فَصَدِّقْ ظَنَّهُ.

٧٤٤٣ ـ مَنْ رَجِاكَ فَلا تُخَيِّبُ أَمَلَهُ .

٧٤٤٤ ـ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ لَجَأَ إِلَيْهِ .

٧٤٤٥ ـ مَنْ وَثِقَ بِاللهِ تَوَكَّلَ عَلَيْهِ .

٧٤٤٦ ـ مَنْ فَوَّضَ أَمْرَهُ إِلَىٰ اللهِ سَدَّدَهُ .

٧٤٤٧ \_ مَنْ اهْتَدىٰ بِهُدَىٰ اللهِ أَرْشَدَهُ .

٧٤٤٨ ـ مَنْ أَقْرَضَ اللهَ جَزاهُ .

٧٤٤٩ ـ مَنْ سَئَلَ اللهَ أَعْطَاهُ.

٧٤٥٠ ـ مَنْ لاحَىٰ الرِّجالَ كَثُرَ أَعْداءُهُ.

٧٤٥١ ـ مَنْ كَثُرَ كَذِبُهُ قَلَّ بَهَاءُهُ.

٧٤٥٧ ـ مَنْ صَنَعَ الْعارِفَة الْجَميلَة حازَ الْمَحْمَدَةَ الْجَزيلَة .

٧٤٥٣ ـ مَنْ يُعْطِ بِالْيَدِ الْقَصيرَةِ يُعْطَ بِالْيَدِ الطَّويلَةِ .

٧٤٥٤ ـ مَنْ أَغْبَنُ مِمَّنْ باعَ اللهَ بِغَيرِه .

٧٤٥٥ \_ مَنْ أَخْيَبُ مِمَّنْ تَعَدَّىٰ الْيَقِينَ إِلَى الشَّكِ وَ الْحَيْرَةِ .

٧٤٥٦ \_ مَنْ لا عَقْلَ لَهُ تَرْتَجِيهِ .

٧٤٥٧ ـ مَنْ قَلَّ أَدَبُهُ كَثُرَتْ مَساوِيهِ .

٧٤٥٨ ـ مَنِ اقْتَحَمَ لُجَجَ الْأُمُورِ ١١ لَـقِيَ

سُلْطانكَ .

<sup>(</sup>١) في الغرر ٤٤٥: الشرور .

<sup>(</sup>١) غافصه: فاجأه و أخذه علىٰ غرّة.

الْمَحْذُورَ.

٧٤٥٩ ـ مَنْ رَضِيَ بِالْمَقْدُورِ اكْتَفَىٰ بِالْمَيْسُورِ. ٧٤٦٠ ـ مَنْ لَمْ يَكْتَسِبْ بِالْعِلْمِ مالاً اكْتَسَبَ بِهِ جَمالاً.

٧٤٦١ من لَمْ يَعْمَلْ بِالْعِلْمِ كَانَ حُجَّةً عَلَيْهِ وَ وَبِالاً .

٧٤٦٢ منِ ادَّعىٰ مِنَ الْعِلْمِ غايَتَهُ فَقَدْ أَظْهَرَ مِنْ جَهْلِه نِهايَتَهُ .

٧٤٦٣ ـ مَنِ اعْتَمَدَ عَلَىٰ الرَّأْيِ وَ الْقِياسِ في مَعْرِفَةِ اللهِ ضَلَّ وَ تَشَعَّبَتْ عَلَيْهِ الْأُمُورُ.

٧٤٦٤\_مَنْ صَبَرَ عَلَىٰ طَاعَةِ اللهِ وَ مَعَاصِيهِ فَهُوَ الْمُجَاهِدُ الصَّبُورُ .

٧٤٦٥ \_ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَخاءٌ وَ لا حَياءٌ فَالْمَوْتُ خَيرٌ لَهُ مِنَ الْحَياةِ .

٧٤٦٦ مِنْ لَمْ يَكُنْ هَمُّهُ مَا عِنْدَ اللهِ لَمْ يُدْرِكْ مُناهُ .

٧٤٦٧ \_ مَنْ لَمْ يُعْرَفِ الْكَرَمُ مِنْ طَبْعِه فَلا تَرْجُهُ .

٧٤٦٨ مَنْ لَمْ يَوْضَ مِنْ صَديقِه إِلَّا بِإِيثارِه عَلَىٰ نَفْسِه دامَ سَخَطُهُ .

٧٤٦٩ ـ مَنْ لَمْ يُحِطِ النِّعَمَ بِالشُّكْرِ لَهَا فَقَدْ عَرْضَهَا لِزَوالِهَا .

٧٤٧٠ من لَمْ يَحْتَمِلْ مَؤُنَةَ النّاسِ فقَدْ أَهَّل

قُدْرَتَهُ لِإنْتقالِها .

٧٤٧١ مَنْ اسْتَعَانَ بِعَدُوِّه عَلَىٰ حَاجَتِه إِزْدَادَ بَعْداً مِنْهَا .

٧٤٧٧ ــ مَنْ لَمْ يَتَحَرَّزْ مِنَ الْمَكائِدِ قَــبُلَ وُقُوعِها لَمْ يَنْفَعْهُ الْأَسَفُ بَعْدَ هُجُومِها .

٧٤٧٣ ـ مَنْ لَمْ يُقَدِّمْ إِخْلاصَ النَّـيِّةِ فِي الطَّاعاتِ لَمْ يَظْفَرْ بِالْمَثُوباتِ .

٧٤٧٤ ـ مَنْ عَرَفَ الْأَيّامَ لَمْ يَـغْفُلْ عَـنِ الْإِسْتِعْدادِ .

٧٤٧٥ ـ مَنْ عَدِمَ الْفَهْمَ عَنِ اللهِ لَمْ يَـنْتَفِعْ بِمَوْعِظَةِ واعِظٍ .

٧٤٧٦ ـ مَنْ كَانَ لَهُ مِنْ نَفْسِه زاجِرٌ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ حَافِظٌ .

٧٤٧٧ ـ مَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ سُوءُ الظَّنِّ لَمْ يَتْرُكُ بَيْنَهُ وَ بَينَ خَليلِ صُلْحِاً .

٧٤٧٨ ـ مَنْ مَلَكَهُ الْهَوىٰ لَمْ يَقْبَلْ مِنْ نَصُوحٍ نُصُحاً .

٧٤٧٩ ـ مَنْ لَزِمَ الْمُشاوَرَةَ لَمْ يَعْدَمْ عِـنْدَ الصَّوابِ مادِحاً وَ عِنْدَ الْخَطَإِ عاذِراً .

٧٤٨٠ ـ مَنْ لَمْ يُجازِ الْإِساءَةَ بِالْإِحْسانِ فَلَيْسَ مِنَ الْكِرام .

٧٤٨١ - مَنْ لَمْ يُحْسِنِ الْعَفْوَ أَساءَ بِالْإِنْتِقامِ. ٧٤٨٢ - مَنْ لَمْ يَسْتَغْنِ بِاللهِ عَنِ الدُّنْيا فَلا دينَ لَهُ.

٧٤٨٣ مَنْ تَعَرَّىٰ عَنْ لِباسِ التَّقْوىٰ لَمْ يَسْتَتِوْ بِشَيْءٍ مِنْ أَسْبابِ الدُّنْيا .

٧٤٨٤ ـ مَنْ أَحَبَّ السَّلامَةَ فَلْيُؤْثِرِ الْفَقْرَ وَ مَنْ أَحَبَّ السَّلامَةَ فَلْيُؤْثِرِ الْقُفْرَ وَ مَنْ أَحَبَّ الرَّانْيا .

٧٤٨٥ ـ مَنْ عَمِلَ بِطاعَةِ اللهِ لَمْ يَفَتْهُ غُنْمٌ وَ لَمْ يَغْلَبُهُ خَصْمٌ .

٧٤٨٦ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدِ انْتَهَىٰ إِلَىٰ غَايَةِ كُلِّ [مَعْرِفَةٍ وَ] عِلْم .

٧٤٨٧ ـ مَنْ طَلَبَ خِدْمَةَ السُّلْطانِ بِغَيْوِ أَدَبٍ خَرَجَ مِنَ السَّلامَةِ إلى الْعَطَبِ.

٧٤٨٨ ـ مَنْ طَلَبَ الدُّنْيا بِعَمَلِ الْأَخِرَةِ كَانَ أَبْعَدَ لَهُ مِمِّا طَلَبَ .

٧٤٨٩ ـ مَنْ كَانَتِ الْأَخِرَةُ هِمَّتَهُ بَلَغَ مِنَ الْخَيرِ عَايَةَ أُمْنِيَّتِه .

٧٤٩ مَنْ سَخَتْ نَفْسُهُ عَلَىٰ مَواهِبِ الدُّنْيا
 فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْعَقْلَ .

٧٤٩١ ـ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْهِ فَقَدْ أَخَذَ بِجُوامِعِ الْفَضْلِ .

٧٤٩٧ ـ مَنْ أَحَبَّ فَوْزَ الْأَخِرَةِ فَعَلَيْهِ بِالْتَقْوَىٰ. ٧٤٩٣ ـ مَنْ عَقَلَ تَيقَّظَ مِنْ غَفْلَتِه وَ تَأَهَّبَ لِرِحْلَتِه وَ عَمَرَ دارَ إِقامَتِه .

٧٤٩٤ منْ خَضَعَ لِعَظَمَةِ اللهِ ذَلَّتْ لَهُ الرِّقابُ. ٧٤٩ مَنْ تَوَكَّلَ عَلَىٰ اللهِ سَهُلَتْ لَهُ الصَّعابُ.

٧٤٩٦ مَنْ أَطَاعَ الله لَمْ يَضُرَّهُ مَنْ أَسْخَطَ مِنَ النَّاسِ ١٠٠ .

٧٤٩٧ منْ حَلَمَ لَمْ يُفَرِّطْ فِي الْأُمُورِ وَعاشَ حَميداً فِي النَّاسِ.

٧٤٩٨ ـ مَنِ اتَّخَذَ أَخاً بَعْدَ حُسْنِ الْإِخْتِبارِ دَامَتْ صُحْبَتُهُ وَ تَأَكَّدَتْ مَوَدَّتُهُ .

٧٤٩٩ ـ مَنْ جَعَلَ الْحَقَّ مَطْلَبَهُ لانَ لَهُ الشَّديدُ وَ قَرُبَ عَلَيْهِ الْبَعْيدُ .

٧٥٠٠ مَنْ كَثْرَ أَكْلُهُ قَلَّتْ صِحتُهُ وَ ثَقْلَتْ
 عَلَىٰ نَفْسِه مَؤُنتُهُ.

٧٥٠١ ـ مَنْ مَلَكَ مِنَ الدُّنْيا شَيْئاً فَاتَهُ مِنَ الاُنْيا شَيْئاً فَاتَهُ مِنَ الاُخِرَةِ أَكْثَرَ مِمّا مَلَكَ .

٧٥٠٢ ـ مَنْ تَرَكَ شَيْئاً لِلَّهِ عَوَّضَهُ اللهُ خَيراً مِمّا تَرَكَ .

٧٥٠٣\_مَنْ أَضعَفَ الْحَقَّ وَ خَذَلَهُ ؛ أَهْلَكَهُ الْبَاطِلُ وَ قَتَلَهُ .

٧٥٠٤ مَنْ قَصَّرَ في أَيَّامٍ أَمَلِه قَبْلَ حُضُورِ
 أَجَلِه فَقَدْ خَسِرَ عُمْرَهُ وَ أَضَرَّهُ أَجَلُهُ .

٧٥٠٥ مَنْ عَدَلَ في سُلْطانِه وَ بَذَلَ إِحْسانَهُ أَعْلَىٰ اللهُ شَأْنَهُ وَ أَعَزَّ أَعْوانَهُ .

٧٥٠٦\_مَنْ أَكْثَرَ مُدارَسَةَ الْعِلْمِ لَمْ يَنْسَ ما عَلِمَ وَ اسْتَفادَ ما لَمْ يَعْلَمْ .

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة برقم ٣١ من قصار الحكم، و لم ترد في الغرر .

٧٥٠٧\_مَنْ أَكْثَرَ الْفِكْرِ فيما تَعَلَّمَ أَتْقَنَ عِلْمَهُ وَ تَفَهَّمَ ما لَمْ يَكُنْ يَفْهَمُ .

٧٥٠٨ مَنْ رَغِبَ في نَيْلِ الدَّرَجاتِ الْعُلىٰ
 فَلْيَغْلِب الْهَوىٰ

٧٥٠٩ ـ مَنْ لَمْ يُقَدِّمْ فِي اتِّخاذِ الْإِخْــوانِ
 الْإِخْـــتِبارَ دَفَـعَهُ الْإِضْ طِرارُ إلىٰ صُـحْبَةِ
 الْفُجّار .

٧٥١٠ مَنْ اتَّخَذَ أَخَا مِنْ غَبرِ اخْتِبارٍ أَلْجَأَهُ الْإِضْطِرارُ إِلَىٰ مُرافَقَةِ الْأَشْرارِ .

٧٥١١ مَنْ وَبَّخَ نَفْسَهُ عَلَىٰ الْعُيُوبِ ارْ تَدَعَتْ عَنْ كَثيرِ مِنَ الذُّنُوبِ .

٧٥١٢ من حاسَبَ نَفْسَهُ وَقَفَ عَلَىٰ عُيُوبِهُ وَ أَحَاطَ بِذُنُوبِهِ وَ السَّتَقَالَ مِنَ الذُّنُوبِ وَ أَصْلَحَ الْعُيُوبِ. أَصْلَحَ الْعُيُوبِ.

٧٥١٣ ـ مَنْ كَثُرَ مُِزاحُهُ لَمْ يَخْلُ مِنْ حاقِدٍ عَلَيْهِ وَ مُسْتَخِفٍّ بِهِ .

٧٥١٤\_مَنْ لَمْ يَتَّعِظْ بِالْنَّاسِ وَعَظَ اللهُ النَّاسَ بِه .

٧٥١٥ مَنْ أَيْقَنَ بِالْقَدَرِ لَمْ يَكْتَرِثْ بِما نابَهُ. ٧٥١٦ مَنْ عَرَفَ الدُّنْيا لَمْ يَحْزَنْ عَلىٰ ما أَصابَهُ.

٧٥١٧ ـ مَنْ فَهِمَ مَواعِظَ الزَّمانِ لَمْ يَسْكُنْ إِلَىٰ حُسْنِ الظَّنِّ بِالْأَيّامِ .

٧٥١٨ ـ مَنْ ذَكَرَ الْمَوْتَ رَضِيَ مِنَ الدُّنْيا بِالْيَسيرِ .

٧٥١٩ ـ مَنِ اكْتَفَىٰ بِالْيَسيرِ اسْتَغْنَىٰ عَـنِ الْكَثيرِ.

٧٥٢٠ ـ مَنِ اسْتَعانَ بِالْحِلْمِ عَلَيْكَ غَلَبَكَ وَ تَفَضَّلَ عَلَيْكَ غَلَبَكَ وَ تَفَضَّلَ عَلَيْكَ .

٧٥٢١ \_ مَنْ نَقَلَ إِلَيْكَ نَقَلَ عَنْكَ .

٧٥٢٧ من آثرَ عَلَىٰ نَفْسِهِ اسْتَحَقَّ اسْمَ الْفَضيلَةِ. ٧٥٢٣ من بَخِلَ بِما لا يَمْلِكُهُ فَقَدْ بالغَ فِي الرَّذيلَةِ .

٧٥٢٤ ـ مَنِ اتَّقىٰ اللهَ جَعَلَ اللهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمِّ فَرَجاً وَ مِنْ كُلِّ ضيقٍ مَخْرَجاً .

٧٥٢٥ـمَنْ صَبَرَ عَلَىٰ بَلاءِ اللهِ فَحَقَّ اللهِ أَدَّىٰ وَ عِقَابَهُ اتَّقَىٰ وَ ثَوَابَهُ رَجِیٰ .

٧٥٢٦ ـ مَنْ أَسْرَعَ إِلَىٰ النَّاسِ بِمَا يَكْرَهُونَ قَالُوا فيهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ .

٧٥٢٧ ـ مَنْ أَحْسَنَ ظَنَّهُ بِاللهِ فازَ بِالْجَنَّةِ . ٧٥٢٨ ـ مَنْ حَسُنَ ظَنَّهُ بِالدُّنْيا تَمَكَّنَتْ مِنْهُ الْمِحْنَةُ .

٧٥٢٩ ـ مَنْ حَسُنَ ظَنَّهُ بِالنَّاسِ حازَ مِنْهُمُ الْمَحَبَّةَ .

٧٥٣٠ ـ مَنْ مَكَرَ بِالنّاسِ رَدَّ اللهُ مَكْرَهُ في
 عُنُقه .

عَوَراتُ بَنيهِ .

٧٥٤٣ \_ مَنْ تَلَذَّذَ بِمَعاصِيَ اللهِ أَكْسَبَتْهُ ذُلاً. ٧٥٤٤ \_ مَنْ أَحْسَنَ رِضاهُ بِالْقَضاءِ حَسُنَ

صَبْرُهُ عَلَىٰ الْبَلاءِ .

٧٥٤٥ من اسْتَقْبَلَ وُجُوهَ الْاراءِ عَرَفَ مَواقِعَ الْخَطاء .

٧٥٤٦ مَنْ يَكُنْ اللهُ أَمَلَهُ يُدْرِكْ غايَةَ الْأَمَلِ وَ الرَّجاءِ .

٧٥٤٧ \_ مَنْ اسْتَقْصَرَ بَقاءَهُ وَ أَجَلَهُ قَصُرَ رَجَاءُهُ وَ أَمَلُهُ .

٧٥٤٨ ـ مَنْ جَرىٰ في عِنانِ أَمَلِه عَثَرَ بِأَجَلِه. ٧٥٤٩ ـ مَنْ يَكُنِ اللهُ خَصْمَهُ يُدْحِضْ حُجَّتَهُ وَ يَكُنْ لَهُ حَرْباً.

٧٥٥ مَنْ يَكُنِ اللهُ نَصيرَهُ يَغلِبْ خَصْمَهُ وَ
 يَكُنْ لَهُ حِزْباً .

٧٥٥١ مَنِ اغْتَرَّ بِنَفْسِه أَسْلَمَتْهُ إِلَىٰ الْمَعاطِبِ. ٧٥٥٢ مَنْ رَضِيَ عَنْ نَفْسِه ظَهَرَتْ عَلَيْهِ الْمَعابَبُ.

٧٥٥٣ ـ مَنِ اتَّخَذَ قَوْلَ اللهِ مَحَجَّتَهُ ١١ هُدِيَ إِلَىٰ الَّتِي هِيَ أَقْوَمُ .

ُ ٧٥٥٤ ـ مَنِ اتَّخَذَ طاعَةَ اللهِ سَبيلاً فازَ بِالَّتي هِيَ أَعْظَمُ . ٧٥٣١ ـ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ النَّاسِ حَسُنَتْ عَواقِبُهُ وَ سَهُلَتْ لَهُ طُرُقُهُ .

٧٥٣٢ منْ سَلِمَ مِنَ الْمَعاصِي عَمَلُهُ بَلَغَ مِنَ الْاَخِرَةِ أَمَلَهُ .

٧٥٣٣ من تَرَكَ قَوْلَ لاأَ دْرِي أُصيبَ مَقاتِلَهُ. ٧٥٣٤ منْ عَرِيَ مِنَ الشَّرِّ قَلْبُهُ سَلِمَ لَهُ دينُهُ وَصَدَقَ يَقينُهُ .

٧٥٣٥ منْ سائَتْ ظُنُونَهُ اعْتَقَدَ الْخِيانَةَ بِمَنْ لا يَخُونُهُ .

٧٥٣٦ من كانَتْ هِمَّتُهُ ما يَدْخُلُ في بَطْنِه كَانَتْ قيمَتُهُ ما يَخْرُجُ مِنْهُ .

٧٥٣٧\_مَنْ كَثُرَ في لَيْلِه نَوْمُهُ فاتَهُ مِنَ الْعَمَلِ ما لا يَسْتَدْرِكُهُ في يَوْمِه .

٧٥٣٨ ـ مَنْ تَطَلَّعَ عَلَىٰ أَسْرارِ جارِهِ انْهَتَكَتْ أَسْتارُهُ .

٧٥٣٩ ـ مَنْ بَحَثَ عَنْ أَسْرارِ غَيرِه أَظْهرَ اللهُ أَسُرارَهُ .

• ٧٥٤ ـ مَنْ تَنَبَّعَ خَفِيَّاتِ الْعُيُوبِ حُرِمَ مَوَدَّاتِ الْقُلُوبِ .

٧٥٤١ ـ مَنْ رَغِبَ في زَخارِفِ الدُّنْيا فاتَهُ الْتِقاءُ ١٠ الْمَطْلُوبُ .

٧٥٤٢ ـ مَنْ كَشَفَ حِجابَ أَخيهِ انْكَشَفَتْ

<sup>(</sup>١) في الغرر : قول الله دليلاً .

<sup>(</sup>١) و في الغرر : البقاء .

٧٥٥٥ \_ مَنْ دَقَّ فِي الدِّينِ نَظَرُهُ جَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ خَطَرُهُ .

٧٥٥٦ مَنْ بَلَغَ غايَةَ ما يُحِبُّ فَلْيَتَوَقَّعْ غايَةَ ما يُحِبُّ فَلْيَتَوَقَّعْ غايَةَ ما يَكُرَهُ .

٧٥٥٧ ـ مَنْ تَرَكَ الْعُجْبَ وَ التَّوانِيَ لَمْ يَنْزِلْ بِهِ مَكْرُوهٌ .

٧٥٥٨ مَنْ عَمِيَ عَنْ زَلَّتِهِ اسْتَعْظَمَ زَلَّةَ غَيرِه. ٧٥٥٩ مَنْ عَمِيَ عَنْ زَلَّتِهِ اسْتَعْظَمَ زَلَّةَ غَيرِه. ٧٥٥٩ مَنِ اقْتَصَرَ (٥) في أَكْلِه كَثُرَتْ صِحَّتُهُ وَ صَلُحَتْ فِكْرَتُهُ .

٧٥٦٠ مَنْ جارَ في سُلْطانِه عُدَّ مِنْ عَوادي زَمانِه .

٧٥٦١ من استؤخش مِنَ النَّاسِ أَنِسَ بِاللهِ سُبْحانَهُ.

٧٥٦٢ من سَلَّ سَيْفَ الْعُدُوانِ سُلِبَ عِزَّ السُّلْطان (").

٧٥٦٣ ـ مَنْ أَكْثَرَ مِنْ ذِكرِ الْأَخِرَةِ قَـلَّتْ مَعْصَتَتُهُ .

٧٥٦٤ \_ مَنْ مَلَكَ شَهْوَتَهُ كَمُلَتْ مُرُوَّتُهُ وَ حَسُنَتْ مُرُوَّتُهُ وَ حَسُنَتْ عاقبَتُهُ .

٧٥٦٥ ـ مَنْ كَرُمَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ هَانَتْ عَلَيْهِ شَهْوَتُهُ .

٧٥٦٦ ـ مَنْ ناقَشَ الْإِخْوانَ قَلَّ صَديقُهُ. ٧٥٦٧ ـ مَنْ ساءَ خُلْقُهُ قَلاهُ مُصاحِبُهُ وَرَفيقُهُ. ٧٥٦٨ ـ مَنْ زَلَّ عَنْ مَحَجَّةِ الطَّريقِ وَقَعَ في حَيْرةِ الْمَضيقِ.

٧٥٦٩ مَنْ دَعاكَ إِلَىٰ الدّارِ الْباقِيَةِ وَ أَعانَكَ عَلَىٰ العَمَلِ لَها فَهُوَ الصَّديقُ الشَّفيقُ .

٧٥٧ ـ مَنْ مَنَعَ الْمالَ مِمَّنْ يَحْمَدُهُ وَرَّ ثَهُ مَنْ
 لا يَحْمَدُهُ .

٧٥٧١ مَنِ اتَّهَمَ نَفْسَهُ أَمِنَ خُدَعَ الشَّيْطانِ. ٧٥٧٧ مَنْ خَالَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ غَلَبَ الشَّيْطانَ. ٧٥٧٣ مَنْ سَعَىٰ بِالنَّميمَةِ حَارَبَهُ الْقَريبُ وَ مَقَتَهُ الْتَعيدُ.

٧٥٧٤ ـ مَنْ حاطَ النِّعَمَ بِالشُّكْرِ حيطَ بِالْمَزيدِ. ٧٥٧٥ ـ مَنْ أَنِسَ بِتِلاوَةِ الْقُرْآنِ لَمْ يُوحِشَهُ مُفارَقَةُ الْإِخْوانِ .

٧٥٧٦ مَنْ شَكَىٰ ضُرَّهُ إِلَىٰ غَيرِ مُؤْمِنٍ فَكَأَنَّما شَكَىٰ اللهَ .

٧٥٧٧ ـ مَنْ عَظَّمَ صِغارَ الْمَصائِبِ ابْـتُلِيَ بِكِبارِها .

٧٥٧٨\_مَنْ أَطاعَ نَفْسَهُ شَهْوَتَها فَقَدْ أَعانَها عَلَىٰ هَلَكَتِها .

٧٥٧٩ ـ مَنْ أَخَّرَ الْفُرْصَةَ عَنْ وَقْتِها فَلْيَكُنْ عَلَى وَقْتِها فَلْيَكُنْ عَلَى رُقَةِ مِنْ فَوْتِها .

<sup>(</sup>١) و في طبعة النجف للغرر : من اقتصد ، و هو أظهر .

<sup>(</sup>٢) و في (ب) : عن السلطان ، و لعله أصح .

في حَيِّزِ الْبَهَائِمِ.

٧٥٩١ مَنْ ضَعُفَ عَنْ حَمْلِ ١١٠ سِرِّه كانَ عَنْ سِرِّ

٧٥٩٢ ــ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ كانَ بِغَيْرِ نَــفْسِه أَعْرَفُ.

٧٥٩٣ ــ مَنْ لا إِخْوانَ لَهُ لا أَهْلَ لَهُ .

٧٥٩٤ ـ مَنْ لا صَديقَ لَهُ لا ذُخْرَ لَهُ.

٧٥٩٥ ـ مَنْ لا دينَ لَهُ لا نَجاةَ لَهُ.

٧٥٩٦ ـ مَنْ لا إيمانَ لَهُ لا أَمانَ لَهُ .

٧٥٩٧ ـ مَنْ وَثِقَ بِأَنَّ مَا قَدَّرَ اللهُ لَهُ لَنْ يَفُوتَهُ الشَّهُ لَهُ لَنْ يَفُوتَهُ السَّرَاحَ قَلْبُهُ .

٧٥٩٨ ـ مَنْ أَصَرَّ عَلَىٰ ذَنْبِهِ اجْتَرَءَ عَلَىٰ سَخَطِ

٧٥٩٩ مَنِ اشْتَغَلَ بِغَيْرِ ضَرُورَتِه فَوَّتَهُ ذَٰلِكَ مَنْفَعَتَهُ .

٧٦٠٠ مَنْ أَكْثَرَ مِنْ ذِكْرِ الْمَوْتِ قَلَّتْ فِي الدُّنْيا رَغْتَتُهُ.

٧٦٠١ مَنْ حَفَرَ لِأَخيهِ الْمُؤْمِنِ بِئُراً أَوْقَعَهُ اللهُ تَعالَىٰ فيهِ .

٧٦٠٢ منْ ساءَ تَدْبيرُهُ كانَ هَلاكُهُ فِي تَدْبيرِه. ٧٦٠٣ ـ مَنْ قَضىٰ ما أَسْلَفَ مِنَ الْإِحْسانِ فَهُوَ تامُّ الْحُرِّيَّةِ. ٧٥٨٠ \_ مَنْ كَشَفَ مَقالاتِ الْحُكماءِ انْتَفَعَ بِحَقائِقِها .

٧٥٨١ ـ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْراتِ النَّاسِ كَشَفَ اللهُ عَوْرَتَهُ .

٧٥٨٢ ـ مَنْ قَلَّتْ طُعْمَتُهُ خَفَّتْ عَلَىٰ نَفْسِهِ مَوُنَتُهُ .

٧٥٨٣ ـ مَنْ كانَ لَهُ في نَفْسِه يَقَظَةُ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ حَفَظَةٌ .

٧٥٨٤ \_ مَنْ بَذَلَ لَكَ جُهْدَ عِنَّا يِتِهِ فَابْذُلُ لَهُ جُهْدَ عِنَّا يِتِهِ فَابْذُلُ لَهُ جُهْدَ شُكْرِكَ .

٧٥٨٥ مَنْ عَدَلَ عَنْ أَوْضَحِ الْمَسالِكِ سَلَكَ سَبِيلَ الْمَهالِكِ .

٧٥٨٦ مَنْ كَثُرَتْ نِعَمُ اللهِ عَلَيْهِ كَثُرَتْ حَوائِجُ اللهُ النّاسِ إِلَيْهِ فَإِنْ قَامَ فَيها بِمَا أَوْجَبَ اللهُ سُبْحَانَهُ فَقَدْ عَرَضَها لِلدَّوامِ وَ إِنْ مَنَعَ مَا أَوْجَبَ اللهُ فيها فَقَدْ عَرَضَها لِلزَّوالِ.

٧٥٨٧ ـ مَنْ أَحَدَّ سِنانَ الْغَضَبِ لِلَّهِ قَوِيَ عَلَىٰ أَشَدِّ الْباطِل .

٧٥٨٨ ـ مَنْ أَبْصَرَ زَلَّتَهُ صَغُرَتْ عِنْدهُ زَلَّةُ عَنْدهُ زَلَّةُ عَنْدهُ

٧٥٨٩ مَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْخَيْرَ مِنَ الشَّرِّ فَهُوَ مِنَ الْشَرِّ فَهُوَ مِنَ الْبَهائِم .

• ٧٥٩ ـ مَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ غَضَبُهُ [وَشَهْوَتُهُ] فَهُوَ

<sup>(</sup>١) لفظة «حَمْل» لم ترد في الغرر .

٧٦٠٤\_مَنْ هَمَّ أَنْ يُكافِيءَ عَلَىٰ مَعْرُوفٍ فَقَدْ كافَأ .

٧٦٠٥ مَنْ ساتَرَكَ عَيْبَكَ وَ عابَكَ في غَيْبِكَ
 فَهُوَ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُ .

٧٦٠٦ مَنْ جَارَفي مُلْكِه تَمَنَّىٰ النَّاسُ هُلْكَهُ. ٧٦٠٧ مِنْ عَقَلَ اعْتَبَرَ بِأَمْسِه وَ اسْتَظْهَرَ لَنَفْسه.

٧٦٠٨ ـ مَنْ تَحَلَّىٰ بِالْإِنْصافِ بَلَغَ مَرَاتِبَ الْأَشْرافِ .

٧٦٠٩ مَنِ اقْتَنَعَ بِالْكَفافِ أَدَّاهُ إِلَىٰ الْعَفافِ. • ٧٦٠ مَنْ لَبِسَ الْكِبْرَ وَالسَّرَفَ خَلَعَ الْفَصْلَ وَ الشَّرَفَ خَلَعَ الْفَصْلَ وَ الشَّرَفَ خَلَعَ الْفَصْلَ

٧٦١١ \_ مَنْ بَذَلَ في ذاتِ اللهِ مالَهُ عَجَّلَ لَهُ الْخَلَف .

٧٦١٢ مَنْ رَكِبَ مَحَجَّةَ الظُّلْمِ كَرُهَتْ أَيّامُهُ. ٧٦١٣ من لَمْ يُنْصِفِ الْمَظْلُومَ مِنَ الظّالِمِ عَظُمَتْ آثامُهُ.

٧٦١٤ ـ مَنْ غَضِبَ عَلَىٰ مَنْ لا يَقْدِرُ عَلَىٰ مَضَرَّتِه طَالَ حُزْنُهُ وَ عَذَّبَ نَفْسَهُ .

٧٦١٥ ـ مَنْ أَضْمَرَ الشَّرَّ لِغَيرِه فَقَدْ بَدَءَ فيهِ بِنَفْسِه .

٧٦١٦ ـ مَنْ كَرُمَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ لَمْ يُـ هِنْها بِالْمَعْصِيَةِ .

٧٦١٧ - مَنْ سالَمَ النّاسَ رَبِحَ السَّلامَةَ. ٧٦١٨ - مَنْ عادَىٰ النّاسَ اسْتَثْمَرَ النَّدامَةَ. ٧٦١٩ - مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ رَعِيَّتِه نَشَرَ اللهُ عَلَيْه جَناحَ رَحْمَتِه وَ أَدْخَلَهُ في جَنَّتِه.

٧٦٢٠ مَنْ قَوِيَ دينُهُ أَيْقَنَ بِالْجَزاءِ وَ رَضِيَ بِالْقَضاءِ .

٧٦٢١ ـ مَنْ أَحْسَنَ الْكِفايَةَ اسْتَحَقَّ الْوَلايَةَ. ٧٦٢٧ ـ مَنْ شَكَرَ عَلَىٰ غَيرِ مَعْرُوفٍ ذُمَّ عَلَىٰ غَيرِ إِسائَةٍ.

٧٦٢٧ ـ مَنْ طَلَبَ ما لا يَكُونُ ضيعَ مَطْلَبُهُ. ٧٦٧٤ ـ مَنْ أَمَّلَ ما لا يُمْكِنُ طَالَ تَرَقَّبُهُ. ٧٦٧٥ ـ مَنْ أَثَارَ كَامِنَ الشَّرِّكَانَ فيهِ عَطَبُهُ.

٧٦٢٦ - مَنْ أَعْرَضَ مِنْ نَصيحَةِ النّاصِحِ أُحْرِقَ بِمَكيدَةِ الْكَاشِحِ .

٧٦٢٧ ـ مَنْ غَلَبَ هَواَهُ عَلَىٰ عَقْلِه ظَهَرَتْ عَلَيْهِ الْفَضائِحُ .

٧٦٢٨ - مَنِ ارْتَوىٰ مِنْ مَشْرَبِ الْعِلْمِ تَجَلْبَبَ جِلْبابَ الْعِلْمِ .

٧٦٢٩ ـ مَنْ وَقَرَ عالِماً فَقَدْ وَقَرَ رَبَّهُ .

٧٦٣٠ ـ مَنْ أَطَاعَ إِمامَهُ فَقَدْ أَطَاعَ رَبَّهُ .

٧٦٣١ من أُحْسَنَ مُصاحَبَةَ الْإِخْوان اسْتَدامَ مِنْهُمُ الصِّلَةَ .

٧٦٣٧ - مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ النّاسِ اسْتَدامَ مِنْهُمُ الْمَحَتَّةَ .

٧٦٣٣\_مَنْ عامَلَ النّاسَ بِالْجَميلِ كَافُؤُوهُ بِه. ٧٦٣٤ ـ مَنْ تَكَبَّرَ في وَلايَتِه كَثُرَ عِنْدَ عَزْلِهِ ذِلَّتُهُ.

٧٦٣٥ \_ مَنِ احْتالَ في وَلايَتِه أَبانَ عَـنْ حَماقَتِهِ .

٧٦٣٦ ـ مَنْ أَتْعَبَ نَفْسَهُ فيما لا يَنْفَعُهُ وَقَعَ فيما لا يَنْفَعُهُ وَقَعَ فيما يَضُرُّهُ .

٧٦٣٧ \_ مَنْ نَشَرَ بِرَّهُ انْتَشَرَ ذِكْرُهُ .

٧٦٣٨ ـ مَنِ اشْتَغَلَ بِالْفُضُولِ فَاتَهُ [مِنْ مُهِمِّهِ] الْمَأْمُولُ .

٧٦٣٩ ـ مَنْ كَرُمَ عَلَيْهِ عِرْضُهُ هانَ عَلَيْهِ الْمالُ. ٧٦٤٠ ـ مَنْ كَرُمَ عَلَيْهِ الْمالُ هانَتْ عَلَيْهِ الرّجالُ . الرّجالُ .

٧٦٤١ ـ مَنْ بَذَلَ مالَهُ اسْتَرَقَّ الرِّقابَ .

٧٦٤٢ مَنْ أَسْرَعَ الْجَوابَ لَمْ يُدْرِكِ الصَّوابَ. ٧٦٤٣ مَنِ اسْتَشارَ ذَوِي [النَّهيٰ وَ] الْأَلْبابِ أَدْرَكَ الصَّوابَ.

٧٦٤٤\_مَنْ بَذَلَ مَعْرُوفَهُ مالَتْ إِلَيْهِ الْقُلُوبُ. ٧٦٤٥ \_ مَنْ: بَذَلَ النَّوالَ قَبْلَ السُّؤالِ فَهُوَ الْكَرِيمُ الْمَحْبُوبُ .

٧٦٤٦ ـ مَنِ اسْتَغْنَىٰ عَنِ النّاسِ أَغْنَاهُ اللهُ. ٧٦٤٧ ـ مَنِ انْفَرَدَ عَنِ النّاسِ أَنِسَ بِاللهِ. ٧٦٤٨ ـ مَنِ اتَّخَذَ الطَّمَعَ شِعاراً جَرَّعَتْهُ الْخَيْبَةُ مِراراً.

٧٦٤٩ \_ مَنْ نَكَبَ عَنِ الْحَقِّ ذُمَّ عاقِبَتُهُ .

٧٦٥٠ مَنْ طَابَقَ سِرُّهُ عَلَاٰنِيَتَهُ وَ وَافَقَ فِعْلُهُ مَقَالَتَهُ فَهُوَ الَّذِي أَدَّىٰ الْأَمانَةَ وَ أَخْلَصَ ١٠٠ عِبادَتهُ .

٧٦٥١ ـ مَنِ اسْتَعْمَلَ الرِّفْقَ اسْتَدَرَّ الرِّزْقَ . ٧٦٥٢ ـ مَنِ اسْتَحْيىٰ مِنْ قَوْلِ الْحَقِّ فَهُوَ أَحْمَقُ .

٧٦٥٣ ـ مَنْ جاهَدَ عَلَىٰ إِقَامَةِ الْحَقِّ وُفِّقَ. ٧٦٥٤ ـ مَنْ شاوَرَ الرِّجالَ شارَ كَهافي عُقُولِها. ٧٦٥٥ ـ مَنْ عامَلَ النَّاسَ بِالْإِسائَةِ كَافَوُوهُ بِها.

٧٦٥٦ مَنْ مَدَحَكَ بِما لَيْسَ فيكَ فَهُوَ خَليقٌ بِأَنْ يَذُمَّكَ بِما لَيْسَ فيكَ .

٧٦٥٧ من بَسَطَ يَدَهُ بِالْإِنْعَامِ حَصَّنَ نِعْمَتَهُ مِنَ الْإِنْصِرام .

٧٦٥٨ ـ مَنْ لَمْ يَشْكُرِ الْإِنْعَامَ فَلْيَعُدَّ نَفْسَهُ مِنَّ الْأَنْعَام . الْأَنْعَام .

٧٦٥٩ مَنْ لَمْ يَعْتَبِرْ بِالْأَيّامِ لَمْ يَنْزَجِرْ بِالْمَلامِ. ٧٦٦٠ مَنْ أَكْثَرَ مِنْ ذِكرِ الْمَوْتِ رَضِيَ مِنَ الدُّنيا بِالْكَفافِ.

٧٦٦١ مَنْ قَنَعَتْ نَفْسُهُ أَعانَتْهُ عَلَىٰ النَّزَاهَةِ وَ الْكَفَافِ " .

<sup>(</sup>١) في الغرر ١٠٠١ : و تحققت عدالته.

<sup>(</sup>٢) و في الغرر ١٠٠٨ : و العفاف ، و هو أوليٰ .

٧٦٦٧ \_ مَنْ أَيْقَن بِالْأَخِرَةِ سَلا عَنِ الدُّنْيا . ٧٦٦٣ \_ مَنْ أَيْقَنَ بِالْمُجازاةِ لَمْ يُؤْثِرْ غَيْرَ الْحُسْنيٰ .

٧٦٦٤ مَنْ أَسَّسَ أَساسَ الشَّرِّ أَسَّسَهُ عَلَىٰ فَقْسِه .

٧٦٦٥ \_ مَنْ عَدَلَ في سُلْطانِهِ اسْتَغْنىٰ عَنْ إِخُوانِه (١) .

٧٦٦٦ ـ مَنْ أَشْفَقَ عَلَىٰ سُلْطَانِه قَصَّرَ في عُدُوانِه .

٧٦٦٧ مَنْ قَعَدَ عَنْ حيلَتِه أَقامَتْهُ الشَّدائِدُ. ٧٦٦٨ مَنْ نامَ عَنْ عَدُوِّه أَنْبَهَتْهُ الْمَكائِدُ. ٧٦٦٩ مَنْ نامَ عَنْ نُصْرَةِ وَلِيَّه انْتَبَهَ بِوَطْأَةِ عَدُهِ،

٧٦٧٠ ـ مَنْ كَافَأُ الْإِحْسَانَ بِالْإِسَائَةِ فَقَدْ
 بَرِىءَ مِنَ الْمُرُوَّةِ

٧٦٧١ ـ مَنْ جَهِلَ مَواقِعَ قَدَمِه عَثَرَ بِدَواعي نَدَمِه .

٧٦٧٢ \_ مَنْ ظَلَمَ قَصَمَ عُمْرَهُ وَ دَمَّرَ عَلَيْهِ ظُلْمُهُ.

٧٦٧٣ من اطَّرَحَ ما يَعْنيهِ دُفِعَ إِلَىٰ ما لا يَعْنيهِ. ٧٦٧٤ مَنْ أَمَرَكَ بِإِصْلاحِ نَفْسِكَ فَهُوَ أَحَقُّ مَنْ تُطيعُهُ.

٧٦٧٥ مَنْ كَفَرَ حُسْنَ الصَّنيعَةِ اسْتَوْجَبَ قُبْحَ الْقَطيعَةِ .

٧٦٧٦ من صَبَرَ عَلَىٰ مُرِّ الْأَذَىٰ أَبَانَ عَنْ صِدْقِ التَّقْوىٰ .

٧٦٧٧ ـ مَنِ اسْتَهْدَىٰ الْغاوِيَ عَمِيَ عَنْ نَهَجِ الْهُدىٰ .

٧٦٧٨ ـ مَنْ عَتَبَ عَلَىٰ الدَّهْرِ طَالَ مَعْتَبُهُ. ٧٦٧٩ ـ مَنْ تَعَدَّىٰ الْحَقَّ ضَاقَ مَذْهَبُهُ.

٧٦٨٠ منْ سَأَلَ فَوْق قَدْرِهِ اسْتَحَقَّ الْحِرْمانَ. ٧٦٨ منِ انْتَصَرَ بِأَعْداءِ اللهِ اسْتَوْجَبَ الْخذْلانَ.

٧٦٨٧ ـ مَنْ تَلِنْ حاشِيَتُهُ يَسْتَدِمْ مِنْ قَوْمِهِ الْمَحَبَّةَ .

٧٦٨٣ \_ مَنْ كَثُرَ اعْتِبارُهُ قَلَّ عِثارُهُ.

٧٦٨٤ \_ مَنْ ساءَ اخْتِيارُهُ قَبُحَتْ آثارُهُ .

٧٦٨٥ ـ مَنْ عَانَدَ الْحَقَّ لَزِمَهُ الْوَهْنُ .

٧٦٨٦ ـ مَنِ اسْتَدامَ الْهُمَّ غَلَبِ عَلَيْهِ الْحُزْنَ.

٧٦٨٧ \_ مَنْ سَلا عَنِ الدُّنْيا أَتَتهُ راغِمَةٌ .

٧٦٨٨ مَنْ تَعاهَدَ نَفْسَهُ بِالْمَحاسِنِ أَمِنَ فيهَا الْمُداهَنَةَ .

٧٦٨٩ ـ مَنْ خَبُثَ عُنْصُرُهُ سَاءَ مَحْضَرُهُ. ٧٦٨٠ ـ مَنْ كَرُمَ مَحْتِدُهُ حَسُنَ مَشْهَدُهُ.

٧٦٩١ ـ مَنْ ناهَزَ الْفُرْصَةَ أَمِنَ الْغُصَّةَ .

<sup>(</sup>١) و في الغرر ١٠١٤: أعوانه .

إلَيْهِ الأمالُ.

٧٧١٣ ـ مَنْ غَرَّتُهُ الْأَمانِيُّ كَذَبَتْهُ الْأَمالُ .

٧٧١٤ ـ مَنْ قَوِيَ يَقينُهُ لَمْ يَرْتَبْ.

٧٧١٥ ـ مَنْ عُدِمَ إِنْصَافُهُ لَمْ يُصْحَبْ.

٧٧١٦ \_ مَنْ كَثُر مِراءُهُ لَمْ يَأْمَن الْغَلَطَ .

٧٧١٧ ـ مَنْ كَثُرَ مَقالُهُ لَمْ يَعْدَم السَّقَطَ .

٧٧١٨ - مَنْ لَزِمَ الْإِسْتِقامَةَ لَمْ يَعْدَم السَّلامَةَ.

٧٧١٩ ـ مَنْ لَزِمَ الصَّمْتَ أَمِنَ الْمَلاَمَةَ .

٧٧٢٠ مَنْ أَشْفَقَ عَلَىٰ نَفْسِه لَمْ يَظْلِمْ غَيرَهُ.

٧٧٢١ ـ مَنِ اعْتَبَرَ تَصاريفَ الزَّمانِ حَذَّرَ غَنْهُهُ.

٧٧٢٢ ـ مَنْ عَرَفَ قَدْرَهُ لَمْ يَضَعْ بَينَ النَّاسِ. ٧٧٢٣ ـ مَنْ أَنِسَ بِاللهِ اسْتَوْحَشَ مِنْ جَميعِ النَّا

٧٧٧٤ ـ مَنْ عَدَتْهُ الْقَناعَةَ لَمْ يُغْنِهِ الْمالُ.
 ٧٧٧٥ ـ مَنْ عَرَفَ أَنَّهُ مُؤَاخَذٌ بِقَوْلِه قَصَّرَ فِي الْمقال.

٧٧٢٧ ـ مَنْ خَلا بِالْعِلْمِ لَمْ تُوحِشْهُ خَلْوَةً. ٧٧٧٧ ـ مَنْ تَسَلّىٰ بالْكُتُبِ لَمْ تَفَتْهُ سَلْوَةً. ٧٧٧٨ ـ مَنْ كانَتْ لَهُ فِكْرَةً فَلَهُ في كُلِّ شَيْءٍ عِبْرَةً.

٧٧٢٩ مَنْ تَفَكَّهَ بِالْحِكْمَةِ لَمْ يَعْدَمِ اللَّذَة .
 ٧٧٣٠ مَنْ كَانَ مُتَوَكِّلًا لَمْ يَعْدَمِ الْإِعانَة .

٧٦٩٢ مَنْ عَدَلَ عَنْ واضِحِ الْمَحَجَّةِ غَرَقَ فِي اللَّجَةِ .

٧٦٩٣ \_ مَنْ لَبِسَ الْخَيْرَ تَعَرَّىٰ عَنِ الشَّرِّ .

٧٦٩٤ ـ مَنْ مَلَكَهُ الْجَزَعُ حُرِمَ فَضيلَةَ الصَّبْرِ.

٧٦٩٥ ـ مَنْ لا إخاءَ لَهُ لا خَيرَ فيهِ .

٧٦٩٦ ــ مَنْ كَثُرَ شَطَطُهُ كَثُرَ سَخَطُهُ .

٧٦٩٧ \_ مَنْ كَثُرَ كَلامُهُ كَثُرَ لَغَطُهُ .

٧٦٩٨ ـ مَنْ كَثُرَتْ رَبِيبْتُهُ كَثُرَتْ غيبتُهُ .

٧٦٩٩ \_ مَنْ كَثُرَ مُِزاحُهُ قَلَّتْ هَيْبَتُةً .

٧٧٠٠ \_ مَنْ أَفْشَىٰ سِرَّكَ ضَيَّعَ أَمْرَكَ .

٧٧٠١ \_ مَنْ أَطَاعَ أَمْرَكَ أَجَلَّ قَدْركَ .

٧٧٠٢ مَنْ وَجَدَمَوْرِداً عَذْباً يُوْ تَوَىٰ مِنْهُ فَلَمْ يَغْنَنِمْهُ يُوشِكُ أَنْ يَظْمَأَ وَ يَطْلُبُهُ فَلا يَجِدُهُ. يَغْنَنِمْهُ يُوشِكُ أَنْ يَظْمَأَ وَ يَطْلُبُهُ فَلا يَجِدُهُ. ٧٧٠٣ مَنْ جَعَلَ دَيْدَنَهُ الْهَزْلَ لَمْ يُعْرَفْ جِدُّهُ.

٧٧٠٤ \_ مَنْ غالبَ مَنْ فَوْقَهُ قُهرَ .

٧٧٠٥ ـ مَنْ تَجَبَّرَ عَلَىٰ مَنْ دُونَهُ كُسِرَ .

٧٧٠٦ مَن اسْتَغَشَّ النَّصيحَ اسْتَحْسَنَ الْقَبيحَ.

٧٧٠٧ \_ مَنْ لَزِمَ الشُّحَّ عَدِمَ النُّصحَ .

٧٧٠٨ ـ مَنْ صَنعَ مَعْرُوفاً نالَ شُكْراً .

٧٧٠٩ ـ مَنْ مَنَعَ بِرّاً مَنَعَ شُكْراً.

• ٧٧١ \_ مَنْ أَخْفَرَ ذِمَّةً اكْتَسَبَ مَذَمَّةً .

٧٧١١ \_ مَنْ عدِمَ الْقَناعَةَ لَمْ يُغْنِهِ المالُ .

٧٧١٢ من هان عَلَيْهِ بَذْلُ الْأَمُوالِ تَوجَّهَتْ

٧٧٣١ ـ مَنْ كَانَ حَريصاً لَمْ يَعْدَمِ الْإِهْانَةَ . ٧٧٣٢ ـ مَنْ قَطَعَ مَعْهُودَ إِحْسانِه قَطَعَ اللهُ مَوْجُودَ إِمْكانِه .

٧٧٣٣ ـ مَنْ كانَ مُتَواضِعاً لَمْ يَعْدَمِ الشَّرَفَ. ٧٧٣٤ ـ مَنْ كانَ مُتَكَبِّراً لَمْ يَعْدَمِ التَّلَفَ.

٧٧٣٥ ـ مَنْ أَساءَ إِلَىٰ نَفْسِه لَمْ يَتَوَقَّعْ مِنْهُ جَميلٌ .

٧٧٣٦ ـ مَنْ أَساءَ إِلَىٰ أَهْلِه لَمْ يَتَّصِلْ مِنْهُ تَأْمِيلُ .

٧٧٣٧ \_ مَنْ كَثُرَ باطِلُهُ لَمْ يُتَّبَعْ حَقُّهُ .

٧٧٣٨ ـ مَنْ كَثُرَ نِفاقُهُ لَمْ يُعْرَفْ وِفاقُهُ .

٧٧٣٩ ـ مَنْ كَثُرَ سَخَطُهُ لَمْ يُعْرَفْ رِضاهُ . ٧٧٤٠ ـ مَنْ غَلَبَتْ عَلَيْهِ شَهْوَتُهُ لَمْ تَسْلَمْ

٧٧٤١ ـ مَنْ أَدامَ الْإِسْتِغْفارَ لَمْ يَعْدَمِ الْمَغْفِرَةَ. ٧٧٤٢ ـ مَنْ أَدامَ الشُّكْرَ لَمْ يَعْدَمِ الْزِّيادَةَ. ٧٧٤٣ ـ مَنْ أَحَبَّنا بِقَلْبِه وَ أَعانَنا بِلِسانِه وَ قاتَلَ عَدُونَا بِسِيْفِه فَهُوَ مَعَنا فِي الْجِنَّةِ فِي دَرَجَتِنا.

٧٧٤٤ مَنْ أَحَبَّنا بِقَلْبِه وَ لِسانِه وَ لَمْ يُقاتِلْ
 مَعَنا وَ لَمْ يَكُنْ عَلَينا فَهُوَ مَعَنا فِي الْجَنَّةِ
 دُونَ دَرَجَتِنا .

٧٧٤٥ ـ مَنْ أَعْطَىٰ التَّوْبَةَ لَمْ يَحْرُمِ الْقَبُولَ .

٧٧٤٧ ـ مَنْ أَخْلَصَ الْعَمَلَ لَمْ يَحْرُمِ الْمَأْمُولَ. ٧٧٤٧ ـ مَنْ خَالَطَ النّاسَ نالَهُ مَكْرُهُمْ. ٧٧٤٨ ـ مَنْ خَالَطَ النّاسَ خَلَصَ مِنْ شَرِّهِمْ. ٧٧٤٨ ـ مَنْ لانَتْ عَريكتُهُ وَجَبَتْ مَحَبَّتُهُ. ٧٧٤٩ ـ مَنْ لانَتْ عَريكتُهُ وَجَبَتْ مَحَبَّتُهُ. ٧٧٥٠ ـ مَنْ حَسُنَتْ خَليقتُهُ طابَتْ عِشْرَتُهُ. ٧٧٥١ ـ مَنْ أَكْثَرَ مَسْأَلَةَ النّاسِ ذَلَّ . ٧٧٥٢ ـ مَنْ صانَ نَفْسَهُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ جَلَّ. ٧٧٥٢ ـ مَنْ ساءَ خُلْقُهُ عَذَّبَ نَفْسَهُ . ٧٧٥٣ ـ مَنْ ساءَ خُلْقُهُ عَذَّبَ نَفْسَهُ .

٧٧٥٥ ـ مَنْ خَافَ اللهَ لَمْ يَشْفِ غَيْظُهُ .

٧٧٥٦ ـ مَنْ خَلَطَ الْخَلْقَ قَلَّ وَرَعُهُ .

٧٧٥٧ ـ مَنْ كَتَمَ سِرَّهُ كَانَتِ الْخِيرَةُ بِيَدِه .

٧٧٥٨ ـ مَنْ قارَنَ ضِدَّهُ ضَنِيَ جَسَدُهُ .

٧٧٥٩ ـ مَنْ شَرُفَتْ نَفْسُهُ كَثُرَتْ عَواطِفُهُ .

٧٧٦٠ ـ مَنْ كَثُرَتْ عَوارِفُهُ كَثُرَتْ مَعارِفُهُ .

٧٧٦١ \_ مَنْ أَعْجَبَتْهُ آراءُهُ غَلَبَتْهُ أَعْداؤُهُ .

٧٧٦٢ \_ مَنْ لَزِمَ الطَّمَعَ عَدِمَ الْوَرَعَ .

٧٧٦٣ من راقَهُ زِبْرِجُ الدُّنْيا مَلَكَتْهُ الْخُدَعُ.

٧٧٦٤ ـ مَنْ عَلِمَ ما فيهِ سَتَرَ عَلَىٰ أَخيهِ .

٧٧٦٥ \_ مَنْ قَعَدَ بِهِ نَسَبُهُ نَهَضَ بِهِ أَدَبُهُ .

٧٧٦٦ مَنْ جانَبَ الْإِخْوانَ عَلَىٰ كُلِّ ذَنْبٍ قَلَّ أَصْدَقَاءُهُ.

٧٧٦٧ ـ مَنْ أَحَبَّنا بِقَلْبِه وَ أَبْغَضَنا بِلِسانِه فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ .

٧٧٩٠ ـ مَنْ سائَتْ سيرتُهُ لَمْ يَأْمَنْ أَحَداً . ٧٧٩١ ـ مَن اعْتَزَّ بِغَيْرٍ عِزِّ اللهِ أَهْلَكَهُ الْعِزُّ . ٧٧٩٢ ـ مَنْ أَعْجَبَ بِرَأْيِه مَلَكَهُ الْعَجْزُ . ٧٧٩٣ ـ مَنْ سَخِطَ عَلَىٰ نَفْسِه أَرْضَىٰ رَبَّهُ. ٧٧٩٤ ـ مَنْ أَرْضَىٰ نَفْسَهُ أَسْخَطَ رَبَّهُ . ٧٧٩٥ ـ مَنْ رَكِبَ الْباطِلَ أَذَلَّهُ مَوْكَبَهُ . ٧٧٩٦ \_ مَنْ تَعَدَّىٰ الْحَقَّ ضاقَ مَذْهَبُهُ . ٧٧٩٧ مَنْ قُويَ عَلَىٰ نَفْسِه تَناهِىٰ فِي الْقُوَّةِ. ٧٧٩٨ ـ مَنْ صَبَرَ عنْ شَهْوَتِه تَناهىٰ فِسى الْمُووَّة . ٧٧٩٩ مَنْ آثَرَ عَلَىٰ نَفْسِه تَناهِىٰ فِي الْفُتُوَّةِ. ٧٨٠٠ ـ مَنْ لَمْ يَصُنْ نَفْسَهُ أَضاعَها . ٧٨٠١ ـ مَنْ لَمْ يَشْكُر النِّعَمَ عُوقِبَ بِزُوالِها. ٧٨٠٢ ـ مَنْ لَمْ يُنْجِهِ الصَّبْرُ أَهْلَكَهُ الْجَزَعُ. ٧٨٠٣ مَنْ لَمْ يُصْلِحْهُ الْوَرَعُ أَفْسَدَهُ الطَّمَعُ.

النَّوائِبُ. . ٧٨٠٥ - مَنْ راقَبَ الْعَواقِبَ أَمِنَ الْمَعاطِبَ. ٧٨٠٦ - مَنْ لَمْ تُقَوِّمْهُ الْكَرامَةُ قَوَّمَتْهُ الْإِهْانَةُ. ٧٨٠٧ - مَنْ لَمْ يُصْلِحْهُ حُسْنُ الْمُداراةِ أَصْلَحَهُ سُوءُ الْمُكافاةِ.

٧٨٠٤ مَنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِلنَّوائِب تَعَرَّضَتْ لَهُ

٧٨٠٨ ـ مَنْ لَمْ يُحْسِنِ الْإِسْتِعْطَافَ قُوبِلَ
 بِالْإِسْتِخْفَافِ .

٧٧٧٧ ـ مَنْ رَعَىٰ الْأَيْتَامَ رُوعِيَ فِي بَنيهِ . ٧٧٧٧ ـ مَنْ رَعَىٰ الْأَيْتَامَ رُوعِيَ فِي بَنيهِ . ٧٧٧٧ ـ مَنِ اعْتَزَّ بِغَيْرِ عِزِّ اللهِ ذَلَّ . ٧٧٧٧ ـ مَنِ اهْتَدَىٰ بِغَيْرِ هُدَىٰ اللهِ ضَلَّ . ٧٧٧٧ ـ مَنْ فَعَلَ الْخَيرَ فَيِنَفْسِه بَدأً . ٧٧٧٧ ـ مَنْ فَعَلَ الشَّرَّ فَعَلیٰ نَفْسِهِ اعْتَدیٰ . ٧٧٧٧ ـ مَنْ فَعَلَ الشَّرَّ فَعَلیٰ نَفْسِهِ اعْتَدیٰ . ٧٧٧٧ ـ مَنْ عَصیٰ غَضَبَهُ أَطاعَ الْجِلمَ . ٧٧٧٧ ـ مَنْ لَمْ يَتَحَلَّمُ لَمْ يَحُلُمْ . ٧٧٧٧ ـ مَنْ لَمْ يَتَحَلَّمُ لَمْ يَعْلَمْ . ٧٧٧٧ ـ مَنْ لَمْ يَتَعَلَّمْ لَمْ يَعْلَمْ . ٧٧٧٧ ـ مَنْ لَمْ يَتَعَلَّمْ لَمْ يَعْلَمْ . ٧٧٧٧ ـ مَنْ لَمْ يَتَعَلَّمْ لَمْ يَعْلَمْ . ٧٧٧٧ ـ مَنْ لَمْ يَرْحَمْ لَمْ يَعْلَمْ .

٧٧٨١ \_ مَنْ لَمْ يَتَفَضَّلْ لَمْ يَنْبُلْ . ٧٧٨٢ \_ مَنْ سَلاً عَنِ الْمَسْلُوبِ كَأَنْ لَـمْ يُسْلُب.

٧٧٨٠ \_ مَنْ لَمْ يَرْتَدِعْ يَجْهَل .

٧٧٨٣ ـ مَنْ صَبَرَ عَلَىٰ النِّكَبَةِ كَأَنْ لَمْ يَنْكُبْ. ٧٧٨٤ ـ مَنْ لَمْ يُنْجِهِ الْحَقُّ أَهْلَكَهُ الْباطِلُ. ٧٧٨٥ ـ مَنْ لَمْ يَهْدِهِ الْعِلْمُ أَضَلَّهُ الْجَهْلُ. ٧٧٨٦ ـ مَنْ أَبانَ لَكَ عَيْبَكَ فَهُوَ وَدُودُكَ. ٧٧٨٧ ـ مَنْ ساتَركَ عَيْبَكَ فَهُو عَدُوَكَ. ٧٧٨٨ ـ مَنْ لَمْ يَجُدْ لَمْ يُحْمَدْ.

٧٨٠٩ ـ مَنْ لَمْ يُحْسِنِ الْإِقْتِصادَ أَهْـلَكَهُ الْإِسْرافُ.

٧٨١ - مَنْ لَمْ يُجاهِدْ نَفْسَهُ لَمْ يَنَلِ الْفَوْزَ.
 ٧٨١ - مَنْ لَمْ يُقَدِّمْهُ الْحَزْمُ أَخَّرَهُ الْعَجْزُ.
 ٧٨١ - مَنْ لَمْ يَنْفَعْهُ حاضِرُ أَبَّه فَهُوَ عَنْ غائبِه أَعْجَز وَ من عَاتِبه (١) أَعْوَزُ.

٧٨١٣\_مَنْ كَمُلَ عَقْلُهُ اسْتَهانَ بِالْشَّهَواتِ. ٧٨١٤\_مَنْ صَدَقَ وَرَعُهُ اجْتَنَبَ الْمُحَرَّماتِ.

٧٨١٥ ـ مَنْ عَرَفَ النَّاسَ لَمْ يَعْتَمِدْ عَلَيْهِمْ .

٧٨١٦ \_ مَنْ جَهِلَ النَّاسَ اسْتَنامَ إِلَيْهِمْ .

٧٨١٧ \_ مَنِ ابْتَاعَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَاهُ رَبِحَهُما .

٧٨١٨ ـ مَنْ ابْتاعَ آخِرَتَهُ بِدُنْياهُ خَسِرَهُما.

٧٨١٩ ـ مَنْ صَحِبَ الأَشْرارَ لَمْ يَسْلَمْ.

٧٨٢٠ ـ مَنْ أَلَحَّ فِي السُّؤالِ أَبْرَمَ.

٧٨٢١ مَنْ أَجْهَدَ نَفْسَهُ في صَلاحِها سَعَدَ.

٧٨٢٢ \_ مَنْ أَهْمَلَ نَفْسَهُ في لَذَّاتِها شَقِيَ وَ

٧٨٢٣ ـ مَنْ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ لِلْعَمَلِ بِه لَمْ يُوحِشْهُ كَسادُهُ.

٧٨٧٤ مَنْ عَمِلَ بِالْعِلْمِ بَلَغَ بُغْيَـ تَهُ مِنَ الْأَخِرَةِ وَ مُرادَهُ .

٧٨٢٥ ـ مَنْ ظَلَمَ عِبادَ اللهِ كَانَ اللهُ خَصْمَهُ دُونَ عِبادِه .

٧٨٢٦ ـ مَنْ أَمَرَ بِـالْمَعْرُوفِ شَـدَّ ظُـهُورَ الْمُؤْمِنينَ .

٧٨٢٧ ـ مَنْ نَهِىٰ عَنِ الْمُنْكَرِ أَرْغَمَ أُنُوفَ الْفَاسِقِينَ .

٧٨٢٨ ـ مَنْ تَوَكَّلَ عَلَىٰ اللهِ غَنِيَ عَنْ عِبادِه. ٧٨٢٩ ـ مَنْ أَخْلَصَ لِللهِ اسْتَظْهَرَ لِمَعاشِه وَ معادِه.

٧٨٣-مَنْ ضَيَّعَ عاقِلاً دَلَّ عَلَىٰ ضَعْفِ عَقْلِه.
 ٧٨٣١ مَنِ اصْطَنَعَ جاهِلاً بَرْهَنَ عَنْ وُفُورِ
 جَهْلِه .

٧٨٣٢ ـ مَنِ اشْتَغَلَ بِذِكْرِ اللهِ طَيَّبَ اللهُ ذِكْرَهُ. ٧٨٣٣ ـ مَنِ اشْتَغَلَ بِذِكْرِ النَّاسِ قَطَعَهُ اللهُ عَنْ ذِكْرِه .

٧٨٣٧ من أَسَرَّ إِلَىٰ غَيرِ ثِقَةٍ ضَيَّعَ سِرَهُ. ٧٨٣٥ من أَسْتَعَانَ بِغَيْرِ مُسْتَقِلٍّ ضَيَّعَ أَمْرَهُ. ٧٨٣٧ من اسْتَعَانَ بِالضَّعيفِ أَبانَ عَنْ ضَعْفِه. ٧٨٣٧ من وادَّ السَّخيفَ أَعْرَبَ عَنْ سَخَفِه. ٧٨٣٧ من اسْتَصْلَحَ عَدُوّهُ زادَ في عُدَدِه. ٧٨٣٨ من اسْتَصْلَحَ عَدُوّهُ زادَ في عُدَدِه. ٧٨٣٩ من اسْتَفْسَدَ صَديقَهُ نَقَصَ مِنْ عُدَدِه. ٧٨٣٩ من سالَمَ النّاسَ سُتِرَتْ عُيُوبُهُ. ٧٨٤٠ من تَنَبَّعَ عُيُوبُ النّاسِ كُشِفَتْ عُيُوبُهُ.

 <sup>(</sup>١) في الغرر طبعة النجف ٥٦٤ : غايته، و في طبعة طهران : غائبة .

٧٨٤٢ \_ مَنِ اعْتَبَرَ بِعَقْلِه اسْتَبانَ .

٧٨٤٣ ـ مَنْ أَفْشىٰ سِرّاً اسْتُودِعَهُ فَقَدْ خانَ.

٧٨٤٤ ـ مَنْ كَتَمَ عِلْماً فَكَأَنَّهُ جاهِلٌ.

٧٨٤٥ ـ مَنْ عَمَرَ دارَ إِقامَتِه فَهُوَ الْعاقِلُ .

٧٨٤٦ ـ مَنِ انْتَظَرَ الْعاقِبَةَ صَبَرَ .

٧٨٤٧ ـ مَنْ سَلَّمَ أَمْرَهُ إِلَىٰ اللهِ اسْتَظْهَرَ .

٧٨٤٨ ـ مَنْ حَسُنَتْ مَساعيهِ طابَتْ مَراعيهِ .

٧٨٤٩ ـ مَنْ كَثُرَ تَعَدّيهِ كَثُرَتْ أَعاديهِ .

٧٨٥٠ ـ مَنْ أُساءَ النِّيَّةَ عَدِمَ الْأُمْنِيَّةَ .

٧٨٥١ منِ اعْتَمَدَ عَلَىٰ الْأُمْنِيَّةِ قَطَعَتْهُ الْمَنِيَّةَ.

٧٨٥٢ \_ مَنْ ساءَ مَقْصَدُهُ ساءَ مَوْرِدُهُ .

٧٨٥٣ ـ منْ ساءَ عَزْمُهُ رَجَعَ عَلَيْهِ سَهْمُهُ .

٧٨٥٤ ـ مَنْ خالَفَ عِلْمَهُ عَظْمَ إِثْمُهُ .

٧٨٥٥ \_ مَنْ سائَتْ سَجِيَّتُهُ سَرَّتْ مَنيَّــتُهُ .

٧٨٥٦ ـ مَنْ طَالَتْ غَفْلَتُهُ تَعَجَّلَتْ هَلَكَتُهُ .

٧٨٥٧ \_ مَنْ فَسَدَ دينُهُ فَسَدَ مَعَادُهُ .

٧٨٥٨ ـ مَنْ أَساءَ إِلَىٰ رَعِيَّتِه سَرَّ حُسَّادَهُ.

٧٨٥٩ ـ مَنْ خَذَلَ جُنْدَهُ نَصَرَ أَضْدادَهُ.

٧٨٦٠ \_ مَنْ خافَ رَبَّهُ كَفَّ ظُلْمَهُ .

٧٨٦١ ـ مَنْ زادَ وَرَعُهُ نَقَصَ إِثْمُهُ .

٧٨٦٢ \_ مَنْ بَلَّغَكَ شَتْمَكَ فَقَدْ شَتَمَكَ .

٧٨٦٣ ـ مَنْ شَكَرَ إِلَيْكَ غَيْرَكَ فَقَدْ سَأَلُكَ .

٧٨٦٤ من حَصَرَ ١١ سِرَّهُ مِنْكَ فَقَدِ اتَّهَمَكَ. ٧٨٦٥ من أَيْقَنَ بِالْأَخِرَةِ لَمْ يَحْرِصْ عَلَىٰ الدُّنْما.

٧٨٦٦ ـ مَنْ صَدَّقَ بِالْمُجازاةِ لَمْ يُؤْثِرُ غَيرَ الْحُسْنِيٰ .

٧٨٦٧ ـ مَنْ رَأَىٰ الْمَوْتَ بِعَيْنِ يَقينِهِ رَآهُ قَريباً.

٧٨٦٨\_مَنْ رَأَىٰ الْمَوْتَ بِعَينِ أَمَلِه رَآهُ بَعيداً. ٧٨٦٩ ـ مَنْ وَثِقَ بِاللهِ صانَ يَقينَهُ .

٧٨٧٠ \_ مَنِ انْفَرَدَ عَنِ النَّاسِ صانَ دينَهُ .

٧٨٧١ ـ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ كَثَرَتْ مَصَائبُهُ.

٧٨٧٧ ـ مَنْ لَمْ يُجْهِدْ نَفْسَهُ في صِغَرِه لَمْ يَجِدْ راحَةً " في كِبَره .

٧٨٧٣ ـ مَنْ كَتَمَ وَجعاً أَصابَهُ ثَلاثَةَ أَيّامٍ وَ شَكىٰ إِلَىٰ اللهِ كانَ اللهُ مُعافِيهُ .

٧٨٧٤ ـ مَنْ لا حَياءَ لَهُ لا خَيرَ فيهِ .

٧٨٧٥ مَنِ اسْتُهْتِرَ ٣ بِالْأَدَبِ فَقَدْ زَيَّنَ نَفْسَهُ.

٧٨٧٦ \_ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلَهُ بَلَغَ أَمَلَهُ .

٧٨٧٧ \_ مَنْ بَلَغَ غايَةَ أَمَلِه فَلْيَتَوَقَّعْ حُلُولَ أَجَله .

<sup>(</sup>١) في الغرر ١٤٨٣ : حصَّن ، و لم تردهذه الحكمة في (ب).

<sup>(</sup>٢) في الغرر ٦٢٦: لم يَنْبُلُ .

<sup>(</sup>۳) و في (ب) وينطيها داشتهر .

٧٨٧٨ ـ مَنْ أَدَّىٰ زَكَاةَ مالِه وَقَىٰ شُحَّ نَفْسِه. ٧٨٧٩ ـ مَنْ سَأَلَ في صِغَرِه أَجابَ في كِبَرِه.

٧٨٨٠ \_ مَنْ مَلَكَ عَقْلَهُ كَانَ حَكيماً .

٧٨٨١ \_ مَنْ مَلَكَ غَضَبَهُ كَانَ حَلِيماً .

٧٨٨٢ \_ مَنِ اتَّقَىٰ اللهَ كانَ كريماً .

٧٨٨٣ ـ مَنِ اسْتَأْذَنَ عَلَىٰ اللهِ أَذِنَ لَهُ .

٧٨٨٤ \_ مَنْ قَرَعَ بابَ اللهِ فُتحَ لَهُ .

٧٨٨٥ ـ مَنْ شُكِرَ عَلَىٰ الْإِسْاءَةِ سُخِرَ بِه .

٧٨٨٦ \_ مَنْ حُمِدَ عَلَىٰ الظُّلْم مُكِرَ بِه .

٧٨٨٧ \_ مَنْ جارَ عَلَىٰ الْقَصْدِ ١١٠ ضاقَ مَذْهَــُهُ.

٧٨٨٨ \_ مَنِ اعْتَصَمَ بِاللهِ عَزَّ مَطْلبُهُ .

٧٨٨٩ \_ مَنْ زَهِدَ هانَتْ عَلَيْهِ الْمِحَنَ .

· ٧٨٩ \_ مَنِ اقْتَصَدَ خَفَّتْ عَلَيْهِ الْمُؤَنُ .

٧٨٩١ مَنْ كَتَمَ الْإِحْسانَ عُوقِبَ بِالْحِرْمانِ.

٧٨٩٢ ـ مَنْ مَنَعَ الْإِحْسانَ سُلِبَ الْإِمْكانَ .

٧٨٩٣ \_ مَنْ أَدامَ الشُّكْرَ اسْتَدامَ الْبِرَّ .

٧٨٩٤ ـ مَنْ تَرَكَ الشَّرَّ فُتِحَتْ عَلَيْهِ أَبُوابُ الْخَير .

٧٨٩٥ ـ مَنْ خالَفَ رُشْدَهُ تَبعَ هَواهُ .

٧٨٩٦ ـ مَنْ أَطاعَ هَواهُ بَاعَ آخِرَتَهُ بِدُنْياهُ.

٧٨٩٧ ـ مَنْ عَصىٰ نَصيحَهُ نَصَرَ ضِدَّهُ. ٧٨٩٨ ـ مَنْ كَثُرَ هَزْلُهُ بَطَلَ جِدُّهُ. ٧٨٩٩ ـ مَنْ قَلَّتْ مَخافَتُهُ كَثُرَتْ آفَتُهُ. ٧٩٠٠ ـ مَنْ حارَبَ أَهْلَ وَلاَيَتِه ذَلَّتْ (١٠

٧٩٠١ \_ مَنْ أَصْلَحَ الْمَعادَ ظَفَرَ بِالرَّشادِ . ٧٩٠٢ \_ مَنْ أَيْقَنَ بِالْمَعادِ اسْتَكْثَرَ مِنَ الْزّادِ . ٧٩٠٣ \_ مَن اهْتَدىٰ بِهُدَىٰ اللهِ فارَقَ الْأَضْدادَ .

٧٩٠٤ ـ مَنْ زَرَعَ خَيراً حَصَدَ أَجْراً.

٧٩٠٥ ـ مَنِ اصْطَنَعَ يَداً ١٠ اسْتَفادَ شُكْراً .

٧٩٠٦ ـ مَنْ أَعْمَلَ فِكْرَهُ أَصابَ جَوابَهُ .

٧٩٠٧ ــ مَنْ فَكَّرَ قَبْلَ الْعَمَلِ كَـثُرَ صَوابُهُ .

٧٩٠٨\_مَنْ أَحْسَنَ الْمُصاحَبَةَ كَثُرَ أَصْحابُهُ.

٧٩٠٩ مَنْ نَصَحَ فِي الْعَمَلِ نَصَحَتْهُ الْمُجازاةُ.

٧٩١٠ ـ مَنْ أَحْسَنَ الْعَمَلَ حَسُنَتْ لَهُ الْمُكافاةُ.

٧٩١١ مَنْ قَبِلَ النَّصيحَةَ سَلِمَ مِنَ الْفَضيحَةِ.

٧٩١٢ ـ مَنْ غَشَّ مُسْتَشيرَهُ سُلِبَ تَدْبيرُهُ.

٧٩١٣ ـ مَنْ غَلَبَ عَقْلُهُ هَواهُ أَفْلَحَ .

٧٩١٤ ـ مَنْ غَلَبَ هَواهُ عَقْلَهُ افْتَضَحَ .

<sup>(</sup>١) في (ب): زلّت ، و في الغرر ٧١٥: من جارت ولايته زالت.

<sup>(</sup>۲) و في الغرر ٦٩٢: حُرّاً.

<sup>(</sup>١) في الغرر طبعة النجف ٦٧٧ : جاز عن القصد، و في ط. طهران : جار عن الصدق.

٧٩٣٨ ـ مَنْ قَرُبَ مِنَ الدَّنِيَّةِ اتَّهِمَ.
٧٩٣٩ ـ مَنْ قَلَّ كَلامُهُ قَلَّتْ آثامُهُ.
٧٩٤٠ ـ مَنْ كَبَرَتْ هِمَّتُهُ عَزَّ مَرامُهُ.
٧٩٤١ ـ مَنْ أُمَّرَ عَلَيْهِ لِسانَهُ قُضِيَ بِحَثْفِه.
٧٩٤٢ ـ مَنْ أَطاعَ غَضَبَهُ عَجَّلَ تَلَفَهُ.
٧٩٤٣ ـ مَنْ قالَ ما لا يَنْبَغي سَمِعَ ما لا يَشْتَهي.

٧٩٤٤ ـ مَنْ أَطَاعَ اللهَ عَزَّ وَ قَوِيَ . ٧٩٤٥ ـ مَنْ أَحْسَنَ أَفْعالَهُ أَعْرَبَ عَنْ [وُفورِ] عَقْلِه .

٧٩٤٦ ـ مَنْ سَدَّدَ مَقالَهُ بَرْهَنَ عَنْ [غَزارَةِ] فَصْلِه .

٧٩٤٧ ـ مَنْ آمَنَ بِالْأَخِرَةِ أَعْرَضَ عَنِ الدُّنْيا. ٧٩٤٧ ـ مَنْ أَيْقَنَ بِما يَبْقَىٰ زَهِدَ فيما يَفْنىٰ . ٧٩٤٩ ـ مَنْ تَوَكَّلَ عَلَىٰ اللهِ كُفِي وَ اسْتَغْنىٰ . ٧٩٤٩ ـ مَنْ تَوَكَّلَ عَلَىٰ اللهِ كُفِي وَ اسْتَغْنىٰ . ٧٩٥٩ ـ مَنْ أَحَبَّ لِقاءَ اللهِ سَلا عَنِ الدُّنْيا . ٧٩٥٧ ـ مَنْ كَثُرَ لَهُوهُ قَلَّ عَقْلُهُ . ٧٩٥٧ ـ مَنْ كَثُرَ لَهُوهُ قَلَّ عَقْلُهُ . ٧٩٥٧ ـ مَنْ كَثُرَ لَهُوهُ قَلَّ عَقْلُهُ . ٧٩٥٧ ـ مَنْ كَثُرَ هَزْلُهُ فَسَدَ عَقْلُهُ . ٧٩٥٤ ـ مَنْ كَثُرَ هَزْلُهُ فَسَدَ عَقْلُهُ . ٧٩٥٤ ـ مَنْ كَثُرَ هَزْلُهُ فَسَدَ عَقْلُهُ . ٧٩٥٥ ـ مَنْ كَثُرَ عَلَيْهِ الْغَفْلَةُ ماتَ قَلْبُهُ . ٧٩٥٥ ـ مَنْ كَثُرَ لُؤْمُهُ كَثُرَ عارُهُ .

٧٩٥٧ \_ مَنِ اعْتَزَّ بِالْحَقِّ أَعَزَّهُ الْحَقِّ .

٧٩١٥ \_ مَنْ أَماتَ شَهْوَتَهُ أَحْيِيٰ مُرُوَّتَهُ . ٧٩١٦ \_ مَنْ غَلَبَ شَهْوَتَهُ صانَ قَدْرَهُ . ٧٩١٧ \_ مَنْ أَطَاعَ اللهَ عَلا أَمْرُهُ . ٧٩١٨ \_ مَنْ سَرَّهُ الْفَسادُ ساءَهُ الْمَعادُ . ٧٩١٩ ـ مَنْ ُ عِمِلَ بِأُوامِرِ اللهِ أَحْرَزَ الْأَجْرَ . ٧٩٢٠ \_ مَنْ أَمِنَ الْمَكْرَ لَقِيَ الشَّرُّ . ٧٩٢١ ـ مَنْ عَمِلَ بِطاعَةِ اللهِ مَلَكَ . ٧٩٢٢ ـ مَنْ أَمِنَ مَكْرَ اللهِ هَلَكَ . ٧٩٢٣ ـ مَنْ رَضِيَ بِالدُّنْيا فاتَتْهُ الْأَخِرَةُ . ٧٩٢٤ \_ مَنِ اسْتَغْفَرَ اللهَ أَصابَ الْمَغْفِرَةَ . ٧٩٢٥ \_ مَنْ أَطَاعَ اللهَ لَمْ يَشْقَ أَبَداً . ٧٩٢٦\_مَنْ أَبْصَرَ عَيْبَ نَفْسِه لَمْ يَعِبْ أَحَداً. ٧٩٢٧ \_ مَنْ أَعْجَبَ بِفِعْلِهِ أَصيبَ بِعَقْلِهِ . ٧٩٢٨ \_ مَنْ قَوَّمَ لِسانَهُ زانَ عَقْلَهُ . ٧٩٢٩ ـ مَنْ كَثُرَ إعْجابُه قَلَّ صَوابُهُ . ٧٩٣٠ ـ منْ طالَ عُمْرُهُ فُجِعَ بِأَحْبابِه . ٧٩٣١ ـ مَنْ كَثُرَ وَقَارُهُ كَـثُرَتْ جَلالَتُهُ . ٧٩٣٢ \_ مَنْ كَثُرَ ظُلْمُهُ كَثُرَتْ نَدامَتُهُ . ٧٩٣٣ \_ مَنْ عَقَلَ كَثُرَ اعْتِبارُهُ . ٧٩٣٤ \_ مَنْ جَهلَ كَثُرَ عِثارُهُ . ٧٩٣٥ \_ مَنْ لانَ عُودُهُ كَتُفَتْ أَغْصانُهُ . ٧٩٣٦ ـ مَنْ حَسُنَتْ عِشْرَتَهُ كَثُرَ إِخْوانُهُ . ٧٩٣٧ ـ مَنْ أَوْلِعَ بِالْغيبَةِ شُتِمَ .

٧٩٥٨\_مَنْ قَنَعَ بِرِزْقِ اللهِ اسْتَغْنَىٰ عَنِ الْخَلْقِ. ٧٩٥٩ ـ مَنْ رَضِيَ بِالْمَقْدُورِ قَوِيَ يَقينُهُ . ٧٩٦٠ \_ مَنْ زَهِدَ فِي الدُّنْيا حَسُنَ دينَهُ . الْعَقْل . ٧٩٦١ ـ مَنْ أَلْهِمَ الْعِصْمَةَ أَمِنَ الزَّلَلَ . ٧٩٦٢ \_ مَنْ أَمَدَّهُ التَّوْفيقُ أَحْسَنَ الْعَمَلَ . ٧٩٦٣ ـ مَنْ تَجَبَّرَ حَقَّرَهُ اللهُ وَ وَضَعَهُ . الْفَضْل . ٧٩٦٤ \_ مَنْ تَوَاضَعَ عَظَّمَهُ اللَّهُ وَ رَفَعَهُ . ٧٩٦٥ ـ مَنْ كَثُرَ إِحْسانُهُ أَحَبَّهُ إِخْوانُهُ .

٧٩٦٦ منْ حَسُنَتْ كِفايَتُهُ أَحَبَّهُ سُلْطانُهُ .

٧٩٦٧ \_ مَنْ راقَبَ أَجَلَهُ اغْتَنَمَ مَهَلَهُ .

٧٩٦٨ ـ مَنْ قَصُرَ أَمَلُهُ حَسُنَ عَمَلُهُ .

٧٩٦٩ \_ مَنْ كَثُرَ مُناهُ قَلَّ رِضاهُ .

٧٩٧٠ ـ مَنْ تَبِعَ مُناهُ كَثُرَ عَناهُ .

٧٩٧١ \_ مَن اسْتَنْصَحَ اللهَ حازَ التَّوْفيقَ .

٧٩٧٢ \_ مَنْ صَدَّقَ الْواشِيَ أَفْسَدَ الصَّديقَ .

٧٩٧٣ ـ مَن ارْتابَ بِالْإِيْمانِ أَشْرَكَ .

٧٩٧٤ ـ مَنْ أَبْدا صَفْحَتَهُ لِلْحَقِّ هَلَكَ .

٧٩٧٥ ـ مَنْ تَذَكَّرَ بُعْدَ السَّفَرِ اسْتَعَدَّ .

٧٩٧٦ ـ مَنْ تَفَكَّرَ في ذاتِ اللهِ أَلْحَدَ .

٧٩٧٧ ـ مَنْ رَضِيَ عَنْ نَفْسِه كَثُرَ السّاخِطُ عَلَنْه .

٧٩٧٨ ـ مَنْ بَذَلَ مَعْرُوفَهُ كَثُرَ الرّاغِبُ إِلَيْهِ . ٧٩٧٩ ـ مَنْ حَسُنَ خُلْقُهُ سَهُلَتْ لَهُ طُرُقُهُ .

٧٩٨٠ مَنْ شَكَرَ الْمَعْرُوفَ فَقَدْ قَضَىٰ حَقَّهُ. ٧٩٨١ ـ مَنْ صَدَقَتْ لَهْجَتُهُ قَوِيَتْ حُجَّتُهُ . ٧٩٨٢ \_ مَنِ اسْتَطارَهُ ١١٠ الْجَهْلُ فَقَدْ عَصَى

٧٩٨٣\_مَنْ عَفاعَنِ الْجَرائِمِ فَقَدْ أَخَذَ بِجَوامِع

٧٩٨٤ ـ مَنْ تَفَكَّرَ في آلاءِ اللهِ وُفِّقَ .

٧٩٨٥ ـ مَنْ أَكْثَرَ مِنْ ذِكرِ الْمَوْتِ نَجا مِنْ خِداع الدُّنيا .

٧٩٨٦ مَنْ رَغِبِ في نَعيمِ الْأَخِرَةِ قَنَعَ بِيَسيرِ الدُّنْيا .

٧٩٨٧ ـ مَنْ أَغْبَنُ مِمَّنْ بِاعَ الْبَقَاءَ بِالْفَناءِ . ٧٩٨٨ ـ مَنْ أَخْسَرُ مِمَّنْ تَعَوَّضَ عَنِ الْأَخِرَةِ بالدُّنْيا ٣٠ .

٧٩٨٩ ـ مَنْ مَنَّ بِمَعْرُوفِه أَسْقَطَ شُكْرَهُ . ٧٩٩٠ ـ مَنْ أَعْجَبَ بِعَمَلِهِ أَحْبَطَ أَجْرَهُ.

٧٩٩١ ــ مَنْ جَعَلَ كُلَّ هَمِّه لِإخِرَتِه ظَفِرَ بِالْمَأْمُولِ .

٧٩٩٢ ـ مَنْ أَمْسَكَ لِسانَهُ أَمِنَ نَدَمَهُ.

٧٩٩٣ ـ مَنْ رَكِبَ الْباطِلَ زَلَّ قَدَمُهُ.

<sup>(</sup>١) و في طبعة النجف وحدها ٨٤٦: من استظهر .

<sup>(</sup>٢) كذا في الفررط. طهران ٥ / ٣٠٩، و في أصلي : من أحسن ممن تعرض بالآخرة عن الدنيا.

٧٩٩٤ ـ مَنْ كَساهُ الْحَياءُ ثَوْبَهُ خَفِي عَنِ
 النّاس عَيبُهُ .

٧٩٩٥ مَنْ عُرِفَ بِالْحِكْمَةِ لاَحَظَتْهُ الْعُيُونُ بِالْوَقارِ .

٧٩٩٦ \_ مَنْ تَعَرِّىٰ حَيْنِ الْوَرَعِ ادَّرَعَ ثَوْبَ الْعار.

٧٩٩٧ ـ مَنِ اشْتَغَلَ بِما لا يَعْنيهِ فَاتَهُ ما يَعْنيهِ.

٧٩٩٨ من طلَب مِن الدُّنيا ما يُوضيهِ كَثْرَ
 تَجَنِّيهِ وَ طالَ تَعَنِّيهِ .

٧٩٩٩ ـ مَنْ زَهِدَ فِي الدُّنْيا أَتَتْهُ صاغِرَةً .

٨٠٠٠ ـ مَنْ رُزِقَ الدِّينَ فَقَدْ رُزِقَ [خَيْرَ]
 الدُّنْيا وَ الْأَخِرَةَ .

٨٠٠١ مَنْ أَخْطَأَهُ سَهُمُ الْمَنِيَّةِ قَيَّدَهُ الْهَرَمِ.

٨٠٠٢ مَنْ قَبِلَ عَطاءَكَ فَقَدْ أَعانَكَ عَلَىٰ الْكَرَم.

٨٠٠٣ مَنْ رَقَىٰ دَرَجاتِ الْهِمَمِ عَظَّمَتْهُ الْامَمُ.

٨٠٠٤ مَنْ قَامَ بِشَرائِطِ الْعُبُودِيَّةِ أُهِّلَ لِلْعِتْقِ. هَلَ لِلْعِتْقِ. ٨٠٠٥ مَنْ قَصَّرَ عَنْ أَحْكَامِ الْحُرِّيَّةِ أُعيدَ إِلَىٰ

الرِّقِّ .

٨٠٠٦ مَنْ أَصْبَحَ يَشْكُو مُصِيبَةً نَزَلَتْ بِهِ فَإِنَّمَا يَشكُو رَبَّهُ.

٨٠٠٧ مَنْ أَفْنىٰ عُمْرَهُ في غَيْرِ ما يُنْجيهِ فَقَدْ أَضَاعَ مَطْلَبَهُ .

٨٠٠٨ ـ مَنْ كَسَبَ مالاً مِنْ غَيْرٍ حِلِّه أَضَرَّ بآخِرَتِه .

٨٠٠٩ مَنْ تَأَيَّدَ فِي الْأُمُورِ ظَفِرَ بِبُغْيَةِه. ٨٠١٠ منْ سَما إلىٰ الرِّنَاسَةِ صَبَر عَلىٰ مَضَض السِّياسَةِ .

٨٠١١ ـ مَنْ قَصُرَ عَنِ السِّياسَةِ صَغُرَ عَنِ السِّياسَةِ صَغُرَ عَنِ الرِّئَاسَةِ .

٨٠١٢ من اجْتَرَأُ عَلَىٰ السُّلْطانِ فَقَدْ تَعَرَّضَ لِلْهُوانِ .

٨٠١٣ ـ مَنْ سَأَلَ مـا لا يَسْتَحِقُّ قُـوبِلَ بِالْحِرْمانِ .

٨٠١٤ مَنْ دارى أَضْدادَهُ أَمِنَ الْمَحارِبَ.

٨٠١٥ مَنْ فَكَّرَ فِي الْعُيُوبِ أَمِنَ الْمَعاطِبَ.

٨٠١٦ مَنْ رَكِبَ الْأَهْوالَ اكْتَسَبَ الْأَمْوالَ.

٨٠١٧ مَنْ أَكْمَلَ الإفْضالَ بَذَلَ الْأَمْوالَ قَبْلَ السُّوال . السُّوال .

٨٠١٨ ـ مَنْ كَتَمَ الْأَطِبّاءَ مَرَضَهُ فَقَدْ خانَ بَدَنَهُ.

٨٠١٩ مَنْ عَوَّدَ نَفْسَهُ الْمِراءَ صارَ دَيْدَنَهُ.

٨٠٢٠ مَنْ أَسْدىٰ مَعْرُوفاً إِلَىٰ غَيرِ أَهْلِه ظَلَمَ مَعْرُوفاً إِلَىٰ غَيرِ أَهْلِه ظَلَمَ

٨٠٢١ ـ مَنْ وَثِقَ بِغُرُورِ الدُّنْيا فَقَدْ أَمِـنَ مَخُوفَهُ.

٨٠٤٤ ـ مَـنْ سافَهَ شُتِـمَ . ٨٠٤٥ ـ مَـنْ أَبْرَمَ سَئِـمَ . ٨٠٤٦ مَـنْ غَفَلَ جَهِـلَ. ٨٠٤٧ ـ مَنْ جَهلَ أَهْمَلَ. ٨٠٤٨ ـ مَـنْ بَغــيٰ كُسِـرَ. ٨٠٥٠ مَنْ أَنْصَفَ أَنْصِفَ. ٨٠٥١ ـ مَنْ أَحْسَنَ الْمَسْأَلَةَ أَسْعِفَ . ٨٠٥٢ ـ مَنْ يُطِع اللَّهَ يَفُـزْ . ٨٠٥٣ ـ مَنْ غَلَبَ هَواهُ يَعِنُّ . ٨٠٥٤ ـ مَــنْ قَنَـعَ شَبِـعَ . ٨٠٥٥ ـ مَــنْ تَقَنَّـعَ قَنَـعَ . ٨٠٥٦ مَنْ أَيْقَنَ أَفْلَحَ. ٨٠٥٧ ـ مَنِ اتَّقــيٰ أَصْلَـحَ. ٨٠٥٨ ـ مَنْ هـابَ خـابَ. ٨٠٥٩ من قَصَّرَ عاب. ٨٠٦٠ مَنْ عِاشَ مِاتَ. ٨٠٦١ مَن مَاتَ فاتَ. ٨٠٦٢ مَنْ أَحَبَّكَ نَهِاكَ. ٨٠٦٣ ـ مَنْ أَبْغَضَكَ أَغْـراكَ. ٨٠٦٤ مَـنْ عَقَـلَ قَنَـعَ. ٨٠٦٥ ـ مَنْ جـادَ اصْطَنَع . ٨٠٦٦ مَنْ تَقاعَسَ اعْتَاقَ. ٨٠٢٢\_مَنْ واخَذَ نَفْسَهُ صانَ قَدْرَهُ [وَ حَمِدَ عَواقِبَ أَمْرِهِ]. ٨٠٢٣ من أَهْمَلَ نَفْسَهُ أَضَاعَ أَمْرَهُ . ٨٠٢٤ \_ مَنْ أَظْهَرَ فَقْرَهُ أَذَلَّ قَدْرَهُ . ٨٠٢٥ ـ مَن اخْتَبَرَ اعْتَزَلَ. ٨٠٢٦ من حَسُنَ ظَنَّهُ أَهْمَلَ . ٨٠٢٧ مِنْ ساءَ ظَنُّهُ تَأَمَّلَ. ٨٠٢٨ \_ مَنْ مَلَكَهُ هَواهُ ضَلَّ . ٨٠٢٩ \_ مَنْ مَلَكَهُ الطَّمَعُ ذَلَّ . ٨٠٣٠ ـ مَنْ تَفَضَّلَ خُدِمَ . ٨٠٣١ ـ مَنْ تَوقَّىٰ سَلِمَ. ٨٠٣٢ ـ مَنْ تَكَثَّرَ بِنَفْسِهِ قَلَّ . ٨٠٣٣ \_ مَــنُ أَكْثَــرَ مَــلَّ . ٨٠٣٤ مَن تَهَوَّرَ نَدِمَ. ٨٠٣٥ من سَالَ عَلَيمَ. ٨٠٣٦ من نالَ اسْتَطَالَ. ٨٠٣٧ من عَقَلَ اسْتَقالَ. ٨٠٣٨ ـ مَــنُ أَكْثَــرَ هَجَــرَ. ٨٠٣٩ ـ مَنْ مَلَكَ اسْتَأْثَرَ. ٨٠٤٠ من استرشد علم. ٨٠٤١ ـ مَن اسْتَسْلَمَ سَلِمَ. ٨٠٤٢ ـ مَنْ عَلِمَ أَحْسَنَ السُّؤالَ. ٨٠٤٣ ـ مَنْ أَخْلَصَ بَلَغَ الأمالَ .

٨٠٦٧ ـ مَنْ عَمِـلَ اشتـاقَ . ٨٠٦٨ ـ مَنِ اشتاقَ سَلا. ٨٠٦٩ ـ مَسن اخْتَبَسرَ قَسلا. ٨٠٧٠ مَنْ عَلِمَ اهْتَديٰ. ٨٠٧١ من المتسدئ نَجسا إلى . ٨٠٧٢ \_ مَنْ مَنَعَ الْعَطاءَ مُنِعَ الثَّناءَ . ٨٠٧٣ ـ مَن اسْتَرْشَدَ الْعِلْمَ أَرْشَدَهُ. ٨٠٧٤ ـ مَن اسْتَنْجَدَ الصَّبْرَ أَنْجَدَهُ. ٨٠٧٥ ـ مَنْ أَضاعَ عِلْمَهَ الْتَطَمَ. ٨٠٧٦ ـ مَنْ آخا فِي اللهِ غَنِمَ . ٨٠٧٧\_مَنْ آخَا الدُّنْيا ٣٠خَـرمَ. ٨٠٧٨ ـ مَنْ دَخَلَ مَداخِلَ السُّوءِ اتَّهمَ . ٨٠٧٩ ـ مَنْ أَكْرَمَ نَفْسَهُ أَهَانَتهُ . ٨٠٨٠ ـ مَنْ وَثِقَ بِنَفْسِه خَانَتُهُ . ٨٠٨١ ـ مَنْ ساعىٰ الدُّنْيا فاتَتْهُ . ٨٠٨٢ ـ مَنْ بَعُدَ ٣٠ عَن الدُّنْيا أَتَتْهُ . ٨٠٨٣ ـ مَنْ غالَبَ الْأَقْدارَ غَلَبَتْهُ . ٨٠٨٤ ـ مَنْ صارَعَ الدُّنْيا صَرَعَتْهُ. ٨٠٨٥ ـ مَنْ عَصَىٰ الدُّنْيا أَطاعَتْهُ . ٨٠٨٦ ـ مَنْ أَعْرَضَ عَنِ الدُّنْيا أَتَتْهُ .

٨٠٨٧ \_ مَنْ حَسُنَ ظَنُّهُ حَسُنَتْ نِيَّتُهُ . ٨٠٨٨ ـ مَنْ ساءَ ظَنُّهُ سائَتْ طَويَّتُهُ . ٨٠٨٩ ـ مَنْ صَدَقَ أَصْلَحَ دِيانَتَهُ . ٨٠٩٠ ـ مَنْ كَذَبَ أَفْسَدَ مُرُوَّتَهُ . ٨٠٩١ ـ مَنْ قَنَعَ حَسُنَتْ عِبادَتُهُ . ٨٠٩٢ من اغتزل حسنت زهادته . ٨٠٩٣ ـ مَنْ اسْتَقْبَلَ الْأُمُورَ أَبْصَرَ . ٨٠٩٤ ـ مَن اسْتَدْبَرَ الْامُورَ تَحَيَّرَ . ٨٠٩٥ ـ مَنِ اسْتَسْلَمَ إِلَىٰ اللهِ اسْتَظْهَرَ . ٨٠٩٦ ـ مَنِ انْتَظَرَ الْعَواقِبَ صَبَرَ . ٨٠٩٧ ـ مَنْ وَثِقَ بِاللَّهِ غَنِــيَ . ٨٠٩٨ ـ مَنْ تَوَكَّلَ عَلَىٰ اللهِ كُفِيَ . ٨٠٩٩ ـ مَنِ اسْتَنْصَحَكَ فَلا تَغُشَّهُ . ٨١٠٠ مَنْ وَعَظَكَ فَلا تُوحِشْهُ. ٨١٠١ ـ مَنْ عَرَفَ اللهَ تَوَحَّدَ . ٨١٠٢ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ تَجَرَّدَ. ٨١٠٣ ـ مَنْ عَرَفَ الدُّنْيا تَزَهَّدَ. ٨١٠٤ ـ مَنْ عَرَفَ الْنَّاسَ تَفَرَّدَ. ٨١٠٥ ـ مَنْ مَكَرَ حاقَ بِه مَكْرُهُ . ٨١٠٦ مَنْ جارَ أَهْلَكَهُ جَوْرُهُ.

<sup>(</sup>١) و في الغرر ٩٧ : من عمل بالحق نجا .

<sup>(</sup>٢) و في طبعة طهران من الغرر: في الدنيا ، و في طبعة النجف١٣٥ للدنيا .

<sup>(</sup>٣) في الغرر ١٤٤: قعد.

٨١٠٧ ـ مَنْ ظَلَمَ دَمَّرَ عَلَيْهِ ظُلْمُهُ. ٨١٠٨ ـ مَنْ جَهِلَ قَلَّ اعْتِبارُهُ. ٨١٠٩ ـ مَنْ عَجِلَ كَـثُرَ عِثارُهُ.

٨١١٠ مَنْ ظَلَمَ عَظُمَتْ صَرْعَتُهُ. ٨١٣٢ ـ مَنْ تَوَخَّىٰ الصُّوابَ أَنْجِحَ . ٨١١١ ـ مَنْ قالَ بِالْحَقِّ صُدِّقَ . ٨١٣٣ ـ مَنْ عَمِلَ لِلدُّنْيا خَسرَ. ٨١٣٤ ـ مَنْ خالَطَ السُّفَهاءَ حَقُرَ . ٨١١٢ ـ مَنْ عامَلَ بِالرِّفْق وُفِّقَ . ٨١١٣ ـ مَنْ نَدَمَ فَقَدْ تِـابَ . ٨١٣٥ ـ مَنْ صاحَبَ الْعُقَلاءَ وَقُورَ . ٨١٣٦ ـ مَن اعْتَبَرَ بِعِبَر ١١ الدُّنْيا قَـلَّــمِنْهُ ٨١١٤ من تابَ فَقَدْ أناب. الأَطْماعُ. ٨١١٥ ـ مَنْ شَكَرَ دامَتْ نِعْمَتُهُ . ٨١٣٧ مِنْ أَحْسَنَ الْإِسْتِماعَ تَعَجَّلَ الْإِنْتِفاعَ. ٨١١٦ من صَبَرَ هانَتْ مُصِيبَتُهُ. ٨١٣٨ ـ مَنْ كَثُرَ مُزاحُهُ اسْتُجْهِلَ. ٨١١٧ ـ مَنْ كَبُرَتْ هِمَّتُهُ كَـثُرَ اهْتِمامُهُ . ٨١١٨ ـ مَنْ أَحَبَّ شَيْءًا لَهِجَ بِذِكرِه . ٨١٣٩ ـ مَنْ كَثُرَ خُرْقُهُ اسْتُوذِلَ . ٨١١٩ \_ مَنْ أَطْلَقَ طَرْفَهُ اجْتَلَبَ حَتْفَهُ . ٨١٤٠ ـ مَن اتَّبَعَ أَمْرَنا سَبَقَ . ٨١٢٠ مَنْ كَثُرَ حِرْصُهُ قَلَّ ١٠ قَدْرُهُ. ٨١٤١ ـ مَنْ سَلَكَ غَيرَ سَبِيلنا غَرَقَ ٣٠ . ٨١٢١ من أطاعَ نَفْسَهُ قَتَلَها . ٨١٤٢ ـ مَنْ مَقَتَ نَفْسَهُ أَحَتَّهُ اللهُ . ٨١٢٢ ـ مَنْ عَصىٰ نَفْسَهُ وَصَلَها . ٨١٤٣ ـ مَنْ أَهَانَ نَفْسَهُ أَكْرَمَهُ اللهُ . ٨١٢٣ ـ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ جاهَدُها. ٨١٤٤ ـ مَنْ قَلَّتْ تَجْرِبَتُهُ خُدِعَ. ٨١٢٤ من جَهلَ نَفْسَهُ أَهْمَلها . ٨١٤٥ ـ مَنْ قَلَّتْ مُبالاتُهُ صُرعَ. ٨١٢٥ ـ مَنْ عَيَّرَ بِشَيْءٍ بُلِيَ بِه . ٨١٤٦ ـ مَن اسْتَنْجَدَ ذَليلاً ذَلَّ . ٨١٢٦ مَنْ كَثُرَ حَلْمُهُ نَبُلَ. ٨١٤٧ ـ مَن اسْتَرْشَدَ غُويّاً ضَلَّ . ٨١٢٧ من كُثُرَ سَفَهُهُ اسْتَرُ ذَلَ . ٨١٤٨ ـ مَنْ دام كَسَلُهُ خابَ أَمَلُهُ . ٨١٢٨ ـ مَنْ جَهِلَ وُجُوهَ الأراءِ أَعْيَتْهُ الْحِيَلُ. ٨١٤٩ ـ مَنْ طالَ أَمَلُهُ ساءَ عَمَلُهُ. ٨١٢٩ ـ مَنْ عاشَ كَثيراً فَقَدَ أُحِبَّتهُ. ٨١٥٠ مَنْ أَضاعَ الرَّأْيَ ارْتَبَكَ. ٨١٣٠ ـ مَنْ كَثُرَ ضِحْكُهُ قَلَّتْ هَيْبَتُهُ .

٨١٣١ ـ مَنْ تاجَـرَ اللهَ رَبـحَ .

<sup>(</sup>١) في الغرر ١٥٩١: بِغِيَر .

 <sup>(</sup>۲) في الغرر ۲۵۰: من ركب غير سفينتنا غرق، و هـذه
 الحكمة و التي قبلها تقدمنا في أوائل هذا الفصل.

<sup>(</sup>١) و في الغرر ٢١١: ذلَّ .

٨١٦٣ ــ مَنْ رَغِبَ فيما عِنْــدَ اللهِ أَخْلَصَ عَمَلَهُ . ٨١٦٤ ــ مَنْ كَثْرَ مُزاحُهُ اسْتُحْمِقَ .

> ٨١٦٥ \_ مَنْ كَثَرَ كِذْبُهُ لَمْ يُصَدَّقْ . ٨١٦٦ \_ مَنْ تَفَقَّهَ فِي الدِّين كَبُرَ .

٨١٦٦ ـ من تفقه فِي الدينِ كَبُرُ .

٨١٦٧ ـ مَنِ ادَّرَعَ الْحِرْصَ افْتَقَرِ .

٨١٦٨ ـ مَنْ تَجَرَّبَ يَزْدَدْ حَزْماً . ٨١٦٩ ـ مَنْ يُؤْمِنْ يَزْدَدْ يَقِيناً .

٨١٧٠ مَنْ يَسْتَيْقِنْ يَعْمَلْ جاهِدا .

٨١٧١ \_ مَنْ يَعْمَلْ يَزْدَدْ قُوَّةً .

٨١٧٢ ـ مَنْ يُقَصِّرُ فِي الْعَمَلِ يَزْدَدْ فَتْرَةً .

٨١٧٣ ـ مَنِ انْفَرَدَ كُفِيَ ١٠٠ الْأَحْزانَ . ٨١٧٤ منْ سَأَلَ غَيرَ اللهِ اسْتَحَقَّ الْحِرْمانَ. ٨١٧٥ ـ مَنْ خَلَصَتْ مَودَّتُهُ احْتُمِلَتْ دالَّتُه . ٨١٧٦ مِنْ غَشَّ نَفْسَهُ لَمْ يَنْصَحْ غَيرَهُ . ٨١٧٧ - مَنْ رَضِيَ بِالْقَضاءِ طابَ عَيْشُهُ. ٨١٧٨ ـ مَنْ تَحَلَّىٰ بِالْحِلْم سَكَنَ طَيْشُهُ. ٨١٧٩ من اسْتَمْتَعَ بِالنِّساءِ فَسَدَ عَقْلُهُ. ٨١٨٠ منْ عاقبَ الْمُذْنِبَ بَطَلَ فَضْلُهُ. ٨١٨١ من ساء خُلْقُهُ ضاق صَدْرُهُ ١٠٠٠ . ٨١٨٢ \_ مَنْ كَوْمَ خُلْقُهُ اتَّسَعَ رِزْقُهُ . ٨١٨٣ \_ مَنْ أَحْسَنَ الْمَلَكَةَ أَمِنَ الْهَلَكَةَ . ٨١٨٤ ـ مَنْ ضَعُفَ جِدُّهُ قَوِيَ ضِدُّهُ. ٨١٨٥ ـ مَنْ رَكِبَ جِدَّهُ قَهَرَ ضِدَّهُ. ٨١٨٦\_مَنْ كَبُرَتْ أَدْوائُهُ لَمْ يُعْرَفْ شِفاءُهُ. ٨١٨٧ مَنْ أَبْطأَ بِه عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ. ٨١٨٨ ـ مَنْ وَضَعَهُ سُوءُ أَدبه لَمْ يَرْفَعْهُ شَرَفُ

٨١٨٩ من أُعْطِيَ الدُّعاءَ لَمْ يَحْرُمْ الْإِجْابَةَ. ٨١٩٠ من خالَفَ هَواهُ أَطاعَ الْعِلْمَ. ٨١٩١ من رَضِيَ بِحالِه لَمْ يَعْتَوِرْهُ الْحَسَدُ. ٨١٩٢ من لَمْ يَسْمَحْ وَ هُوَ مَحْمُودٌ سَمَحَ وَ هُوَ مَحْمُودٌ سَمَحَ وَ هُوَ مَلُومٌ.

<sup>(</sup>١) في (ب): يقي.

<sup>(</sup>٢) في الغرر ٣٧٩: رزقه .

٨١٩٣ مَنْ يَكُنِ اللهُ خَصْمَهُ يُدْحِضُ حُجَّتَهُ وَيُعَذِّبُهُ في مَعادِه .

٨١٩٤ ـ مَنِ اسْتَقَلَّ مِنَ الدُّنْيا اسْتَكْثَرَ مِمّا يُؤْمِنُه .

٨١٩٥ ـ مَنِ اسْتَكُثَرَ مِنَ الدَّنْيا اسْتَكُثَرَ مِمَّا يُوبِقُهُ .

٨١٩٦ مِنْ كَثُرَ شَرُّهُ لَمْ يَأْمَنْهُ مُصاحِبُهُ.

٨١٩٧ ـ مَنْ قَدَّمَ عَقْلَهُ عَلَىٰ هَواهُ حَسُنَتْ مَساعيه .

٨١٩٨ ـ مَنْ كُلِّفَ بِالْأَدَبِ قَلَّتْ مَساوِيهِ .

٨١٩٩ ـ مَنْ مَلَكَ شَهْوَتُهُ كَانَ تَقِيّاً .

٨٢٠٠ ـ مَنْ حَفِظَ عَهْدَهُ كَانَ وَفِيّاً .

٨٢٠١ ـ مَنْ عَمِلَ بِطاعَةِ اللهِ كانَ مَرْضِيّاً .

٨٢٠٢ من عَمَرَ دُنْياهُ خَرَّبَ مَآلَهُ.

٨٢٠٣ ـ مَنْ عَمَرَ آخِرَتَهُ بَلَغَ آمالَهُ.

٨٢٠٤ ـ منْ صَدَقَ مَقالُهُ زادَ جَلالُهُ .

٨٢٠٥\_مَنْ جَرَىٰ مَعَ الْهَوَىٰ عَثُرَ بِالرَّدَىٰ .

٨٢٠٦ من اغْتَرَّ بِالدُّنْيا اغْتَرَّ " بِالْمُنىٰ .

٨٢٠٧ ـ مَنْ رَكِبَ الْهَوىٰ أَدْرَكَ الْعَمَىٰ .

٨٢٠٨ ـ مَنْ أَحْسَنَ اكْتَسَبَ حُسْنَ الثَّناءِ .

٨٢٠٩ ـ مَنْ أَساءَ الجُتَلَبَ سُوءَ الْجَزاءِ .

٠ ٨٢١ من اسْتَطالَ عَلَىٰ الْإِخْوانِ لَمْ يَخْلُصْ لَهُ إِنْسانٌ .

٨٢١١ من مَنَعَ الْإِنْصافَ سُلِبَ الْإِمْكانَ. ٨٢١٢ من أَلَحَّ فِي السُّؤالِ حُرِمَ.

٨٢١٣ ـ مَنْ أَكْثَرَ الْمَقِالَ سَئِمَ.

٨٢١٤ مَنْ خافَ الْوَعيدَ قَرَّبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الْبَعيدَ .

٨٢١٥ من استعمل الرِّفْق لان لَهُ الشَّدايد. ٨٢١٦ من اتَّجَرَ بِغَيْرِ فِقْدٍ ارْتَطَمَ فِي الرِّبا. ٨٢١٧ من تَقَرَّبَ إِلَىٰ اللهِ [بِالطَّاعةِ] أَحْسَنَ لَهُ الْحِباء .

٨٢١٨ ـ مَنْ كَثْرَ جميلُهُ أَجْمَعَ النّاسُ عَلَمَ تَفْضيلِه .

٨٢١٩ ـ مَنْ كَثَرَ إِنْصافَهُ تَشاهَدَتِ النَّفُوسُرِ بتَعْديله .

٨٢٢٠ مَنْ قَلَّ طَعامُهُ قَلَّتْ آلامُهُ .

٨٢٢١ ـ مَنْ كَثَرَ عَدْلُهُ حُمِدَتْ أَيَّامُهُ .

٨٢٢٢ ـ مَنْ قَلَّ كَلامُهُ بَطَنَ عَيبُهُ .

٨٢٢٣ ـ مَنْ أَكْثَرَ احْتِراسهُ سَلِمَ غَيْبُهُ .

٨٢٢٤ ـ مَنْ كَثُرَ مَزْحُهُ فَسَدَ وَقَارُهُ.

٨٢٢٥ ـ مَنْ قَنَعَتْ نَفْسُهُ عَزَّ مُعْسِراً .

٨٢٢٦ ـ مَنْ شَرِهَتْ نَفْسُهُ ذَلَّ مُوسِراً .

٨٢٢٧ ـ مَنْ كَثُرَ سَخَطُهُ لَمْ يُعْتَبْ.

<sup>(</sup>١) كذا في (ت) و طبعة طهران للغرر ، و في (ب) : اعـصي ، و في طبعة النجف للغرر : اغتصّ .

٨٢٢٨ ـ مَنْ قَنَعَ كُفِيَ مَؤُنَةَ الطَّلَبِ .

٨٢٢٩ ـ مَنْ صَدِقَ يَقينُهُ لَمْ يَوْتَبْ.

٨٢٣ من أُنعِمَ عَلَيْهِ فَشَكَرَ كَمَنْ ابْتَلَىٰ
 أَنْعِمَ عَلَيْهِ فَشَكَرَ كَمَنْ ابْتَلَىٰ

٨٢٣١ ـ مَنْ رَضِيَ بِالْقَدَرِ اسْتَخَفَّ بِالْغَيَرِ. ٨٢٣٢ ـ مَنِ اسْتَعانَ بِالنَّعْمَةِ عَلَىٰ الْمَعْصِيَةِ فَهُوَ الْكَفُورُ .

٨٢٣٣ ـ مَنْ تَسَخَّطَ لِلْمَقْدُورِ حَلَّ بِهِ الْمَحْدُورُ .

٨٢٣٤ ـ مَنْ أَطَاعَ اللهَ عَزَّ نَصْرُهُ .

٨٢٣٥ \_ مَنْ لَزِمَ الْقَناعَةَ زالَ فَقْرُهُ .

٨٢٣٦ ـ مَنْ قَلَّ أَكْلُهُ صَفا فِكْرُهُ.

٨٢٣٧ ـ مَنْ تَوَرَّعَ حَسُنَتْ عِبادَتُهُ.

٨٢٣٨ \_ مَنْ دارَىٰ النَّاسَ أَمِنَ مَكْرَهُمْ .

٨٢٣٩ ـ مَنِ اعْتَزَلَ النَّاسَ سَلِمَ مِنْ شَرِّهِم.

• ٨٢٤ ـ مَنْ عامَلَ بِالْبَغْيِ كُوفِيءَ بِه .

٨٢٤١ ـ مَنْ أَطَاعَ التَّوانِيَ ضَيَّعَ الْحُقُوقَ .

٨٢٤٢ ـ مَنْ زَهِدَ فِي الدُّنْيا لَمْ تَفُتْهُ.

٨٧٤٣ مَنْ رَغِبَ فِي الدُّنْيا أَتْعَبَتْهُ وَ أَشْقَتْهُ.

٨٧٤٤\_مَنْ أَحَبّنا فَلْيَعْمَلْ بِعَمَلِنا وَلْيَتَجَلْبَبِ الْوَرَعَ .

٨٢٤٥ مَنْ كانَ بِيَسيرِ الدُّنْيا لا يَقْنَعُ لَمْ يُغْنِه مِنْ كَثيرِها ما يَجْمَعُ .

٨٢٤٦ ـ مَنْ طَلَبَ شَيْئًا نالَهُ أَوْ بَعْضَهُ .

٨٧٤٧ \_ مَنِ اشْتاقَ أَذْلَـجَ .

٨٢٤٨ ـ مَنِ اسْتَدامَ قَرْعَ الْبابِ وَلَجَّ وَلَجَ . ٨٢٤٩ ـ مَنْ حَسُنَ كَلامُهُ كَانَ النُّجْحُ أَمامَهُ .

٨٢٥٠ من ساء كَلامُهُ كَـثُرَ مَلامُهُ .

٨٢٥١ ـ مَنْ أَرادَ السَّلامَةَ لَزِمَ الْإِسْتِقامَةَ . ٨٢٥٢ ـ مَنْ يَطْلُبِ الْهِدايَةَ مِنْ غَيرِ أَهْلِها يَضِلُّ .

٨٢٥٣ ـ مَنْ يَطْلُبِ الْعِزَّ بِغَيرِ حَقِّ يَذِلُّ .

٨٢٥٤ ـ مَنْ تَفَكَّرَ في آلاءِ اللهِ وُفِّقَ.

٨٢٥٥ ـ مَنْ تَفَكَّرَ في ذاتِ اللهِ تَزَنْدَقَ .

٨٢٥٦ مَنْ أَمْسَكَ عَنْ فُضُولِ الْكَلامِ شَهِدَتْ بِعَقْلِهِ الرِّجالُ .

٨٢٥٧ مَنْ جالَسَ الْجُهّالَ فَلْيَسْتَعِدَّ لِلْقيلِ وَ الْقالِ .

٨٢٥٨ ـ مَنْ سامَحَ نَفْسَهُ فيما تُحِبُّ طالَ شَقاءُها فيما لا تُحِبُّ .

٨٢٥٩ مَنْ شَغَلَ نَفْسَهُ بِما لا يَجِبُ ضَيَّعَ مِنْ أَمْرِه ما يَجِبُ ,

٨٢٦٠ مَنْ كَشَفَ ضُرَّهُ لِلنّاسِ عَذَّبَ نَفْسَهُ. ٨٢٦١ مَنْ أَعْطَىٰ غَيْرَ الْحُقُوقِ قَصَّرَ عَنِ الْحُقُوق .

٨٢٦٢ ـ مَنْ كَثُرَ غَضَبُهُ لَمْ يُعْرَفْ رِضاهُ .

٨٢٦٣\_مَنْ وادَّكَ لِأَمْرٍ وَلَىٰ عَنْدَ انْقِضائِه . ٨٢٦٤\_مَنْ أَظْهَرَ فَقْرَهُ أَذَلَّ قَدْرٍَهُ ۖ ''' . ٨٢٦٥\_مَنْ قَلَّ عَقْلُهُ كَثُرَ هَزْلُهُ .

٨٢٦٦ من قَنَعَ بِقَاسَمِ اللهُ اسْتَغْنَىٰ عَنِ الْخَلْقِ. ٨٢٦٧ من اعْتَزَّ بِغَيرِ الْحَقِّ أَذَلَهُ اللهُ بِالْحَقِّ. ٨٢٦٨ من اكْتَسَبَ حَراماً اجْتَلَبَ آثاماً. ٨٢٦٩ منِ اتَّخَذَ الْحَقَّ لِجاماً اتَّخَذَهُ النّاسُ إماماً.

· ۸۲۷ ـ مَنْ كَثُرَ فِي الْمَعاصي فِكْرُهُ دَعَتْهُ إِلَيْها.

٨٢٧١ ــ مَنْ تَرَفَّقَ فِي الْأُمُورِ أَدْرَكَ حاجَتَهُ منها .

٨٢٧٤ مَنْ شَكَرَكَ مِنْ غَيْرِ صَنيعَة فَلا تَأْمَنْ ذَمَّهُ مِنْ غَيْرِ صَنيعَة فَلا تَأْمَنْ

٨٢٧٥ مَنْ أَعْظَمَكَ عِنْدَ إِكْثارِكَ اسْتَقَلَّكَ عِنْدَ إِقْلالِكَ .

٨٢٧٦ مَنْ رَغِبَ فيكَ عِنْدَ إِقْبالِكَ زَهِدَ فيكَ عِنْدَ إِقْبالِكَ زَهِدَ فيكَ عِنْدَ إِذْبارِكَ .

(١) تقدمت هذه فيما سبق.

٨٢٧٧ ـ مَنْ تَعَمَّقَ [في الْباطِل] لَمْ يُنِبْ إِلَىٰ الْحَقِّ .

٨٢٧٨ مَنْ كَثُرَ مِراءُهُ بِالْباطِلِ دامَ عَماهُ عَنِ الْحَقِّ .

٨٢٧٩ ـ مَنْ هالَهُ ما بَينَ يَدَيْهِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ .

٨٧٨٠ مَنْ عَمِيَ عَمّا بَينَ يَدَيْهِ غَرَسَ الشَّكَّ بَينَ جَنْبَيْهِ .

٨٧٨١ مَنْ عَلَبَتِ الدُّنْيا عَلَيْهِ عَمِيَ عَمّا بَيْنَ ﴿ يَدَيْهِ .

٨٧٨٢\_مَنْ أَصْلَحَ أَمْرَ آخِرَتِه أَصْلَحَ اللهُ لَهُ أَمْرَ دُنْياهُ .

٨٢٨٣ ـ مَنْ عَمَرَ دُنْياهُ أَفْسَدَ دينَهُ وَ أَخْرَبَ أَفْسَدَ دينَهُ وَ أَخْرَبَ أَخْرابُ أَخْراهُ .

٨٢٨٤ ــ مَنْ قابَلَ جَهْلَهُ بِعِلْمِه فازَ بِالْحَظِّ الْأَسْعَدِ .

٨٢٨٥ من ضَيَّعَهُ الْأَقْرَبُ أُتْمِحَ لَهُ الْأَبْعَدُ. ٨٢٨٦ مَنْ عامَلَ النَّاسَ بِالْمُسامَحَةِ اسْتَمْتَعَ بصُحْبَتِهِمْ.

٨٧٨٧ مَنْ رَضِيَ مِنَ النَّاسِ بِالْمُسالَمَةِ سَلِمَ مِنْ غَوائِلِهِمْ .

٨٧٨٨ ـ مَنْ انْتَقَمَ مِنْ الْجاني أَبْطَلَ فَضْلَهُ فِي الدُّنْيا وَ فاتَهُ ثَوابُ الْأُخِرَة .

٨٢٨٩ ـ مَنِ اتَّخَذَ طاعَةَ اللهِ بِضاعَةً أَتَــَّهُ اللهِ بِضاعَةً أَتَــَّهُ اللهِ بِضاعَةً أَتَــَّهُ الأَرْباحُ مِنْ غَيْرِ تِجارَةٍ .

٠ ٨٢٩ ـ مَنْ لَمْ يُذِبْ نَفْسَهُ فِي اكْتِسابِ الْعِلمِ لَمْ يَحْرُزْ قَصَباتِ السَّبَقِ .

٨٢٩١ ــ مَنْ أَنْكَرَ عُيُوبَ النّاسِ وَ رَضِيَها لِنَفْسِه فَذٰلِكَ الْأَحْمَقُ .

٨٢٩٢ مَنِ اقْتَصَرَ عَلَىٰ الْكَفَافِ تَعَجَّلَ الرَّاحَةَ وَ تَبَوَّءَ خَفْضَ الدِّعَةِ .

٨٢٩٣ مَنْ أَحَبَّ رِفْعَةً فِي الْأَخِرَةِ فَلْيَمْقُتْ فِي اللَّانِيا الرِّفْعَةَ .

٨٢٩٤ مَنْ تَذَلَّلَ لِأَبْناءِ الدُّنْيا تَعَرَّىٰ مِنْ لِباسِ الْتَّقْوىٰ .

٨٢٩٥ مَنْ قَصَّرَ نَظَرَهُ عَلَىٰ الدُّنْيا عَمِيَ عَنْ سَبِيلِ الْهُدىٰ .

٨٢٩٦ مَنْ لَمْ يُنَزِّهْ نَفْسَهُ عَنْ دَنَاءَةِ الْمَطَامِعِ فَقَدْ أَذَلَّ نَفْسَهُ وَ هُوَ في الْأَخِرَةِ أَذَلُّ وَ أَخْرَهِ أَذَلُّ وَ أَخْرَهِ أَذَلُّ وَ أَخْرَهِ أَذَلُّ وَ

٨٢٩٧ منْ عَمَرَ قَلْبَهُ بِدُوامِ الذِّكرِ حَسُنَتْ أَفْعالُهُ فِي السِّرِّ وَ الْجَهْرِ.

٨٢٩٨ ـ مَنْ جَهِلَ قَدرَهُ جَهِلَ كُلِّ قَدْرٍ .

٨٢٩٩ ـ مَنْ ضَيَّعَ أَمْرَهُ ضَيَّعَ كُلَّ أَمْرٍ .

٨٣٠٠ مَنْ نَسِيَ اللهَ سُبْحانَهُ أَنْساهُ نَفْسَهُ وَ
 أَعْمىٰ قَلْبَهُ .

٨٣٠١ ـ مَنْ ذَكَرَ اللهَ أَحْيِيٰ قَلْبَهُ وَ اسْتَنارَ عَقْلُهُ وَ لُــُتُهُ .

٨٣٠٢ ـ مَنِ اسْتَغْنَىٰ كَرُمَ عَلَىٰ أَهْلِه وَ مَنِ الْفَتَقَرَ هَانَ عَلَىٰ أَهْلِه .

٨٣٠٣ ـ مَنْ يَقْبِضْ يَدَهُ عَنْ عَشيرَتِه فَإِنَّمَا يَقْبِضُ يَدَهُ عَنْ عَشيرَتِه فَإِنَّمَا يَقْبِضُ عَنْهُ أَيْدٍ كَثيرَةٌ مِنْهُمْ .

٨٣٠٤ مَنْ أَجارَ الْمُسْتَغيثَ أَجارَهُ اللهُ مِنْ
 عَذابِه .

٨٣٠٥ مَنْ آمَنَ خائِفاً آمَنَهُ اللهُ مِنْ عِقابِه مَرْ عِقابِه ٨٣٠٦ مَنْ اكْتَسَبْ مالاً مِنْ غَيرِ حِلَّه يَصْرِفُ فى غَير حَقِّه .

٨٣٠٧\_مَنْ قَبِلَ مَعْرُوفاً فَقَدْ مَلَّكَ مُسْديهِ إِلَيْهِ رقَّهُ .

٨٣٠٨\_مَنْ قَبِلَ مَعْرُوفَكَ فَقَدْ أَوْجَبَ عَلَيْكَ حَقَّهُ .

٨٣٠٩ مَنْ زادَ أَدَبُهُ عَلَىٰ عَقْلِه كَانَ كَالرّاعِيَ
 بَينَ غَنَم كَثيرَةٍ

٨٣١٠ مَنْ غَلَبَ عَقْلُهُ شَهْوَ تَهُ وَحِلْمُهُ غَضَبَهُ
 كانَ جَديراً بِحُسْنِ السِّيرَةِ .

٨٣١١ مَنْ عُرِفَ بِالْكَذِبِ قَلَّتِ الثَّقَةُ بِهِ. ٨٣١٢ مَنْ عَرَّضَ نَفْسَهُ لِلتَّهْمَةِ فَلا يَلُومَنَّ مَنْ أَساءَ الظَّنَّ به. الأفاتُ .

٨٣٢٧ ـ مَنْ تَرَقَّبَ الْمَوْتَ سارَعَ إِلَىٰ الْخَيراتِ.

٨٣٢٨ ـ مَنِ اشْتَاقَ إِلَىٰ الْجَنَّةِ سَلا عَنِ الشَّهَواتِ .

٨٣٢٩ \_ مَنْ أَشْفَقَ مِنَ النّارِ اجْتَنَبَ الْمُحَرَّماتِ.

٨٣٣٠ ـ مَنْ أَحَبَّ الدّارَ الْباقِيَةَ لَهِيٰ عَنِ اللَّالَ الْباقِيَةَ لَهِيٰ عَنِ اللَّذَّاتِ .

٨٣٣١ ـ مَنْ أَشْعَرَ قَلْبَهُ التَّقُوىٰ فازَ عَمَلُه . ٨٣٣٢ ـ مَنِ اسْتَطالَ عَلَىٰ النَّاسِ بِقُدْرَ تِه سُلِبَ النَّاسِ بِقُدْرَ تِه سُلِبَ النَّاسِ بِقُدْرَ تِه سُلِبَ النَّامِ بَعْدُ رَبِه سُلِبَ

٨٣٣٣ ـ مَنْ عَفَّ خَفَّ وِزْرُهُ وَ عَظُمَ عِنْدَ اللهِ قَدْرُهُ .

۸۳۳۴ ـ مَنْ جَرَىٰ في مَيدَانِ أَمَلِه عَثَرَ (١٠ بِأَجَلِه .

٨٣٣٥ ـ مَنْ سَعَىٰ لِدارِ إِقَامَنِهِ أَخْلَصَ عَمَلَهُ وَكُثُرَ وَجَلُهُ .

٨٣٣٦ ـ مَنْ كَثَرَتْ نِعَمُ اللهِ عَلَيْهِ كَـــثُرَتْ حَوائِجُ النَّاسِ إِلَيْهِ .

٨٣٣٧ ـ مَنْ كَثُرَ حِرْصُهُ كَثُرَ شَقاءُهُ.

٨٣٣٨ \_ مَنْ كَثْرَ مُناهُ طالَ عَناءُهُ .

(١) مثلثة الثاء.

٨٣١٣ مَنْ أَحَبَّ الذِّكْرَ الْجَميلَ فَلْيَبْذُلْ مالَهُ.

٨٣١٤ ـ مَنْ تَكَرَّرَ شُؤالُهُ لِلنّاسِ ضَجرُوهُ .

٨٣١٥\_مَنْ طَلَبَ ما في أَيْدِي النّاسِ حَقَّرُوهُ.

٨٣١٦ من فكَّرَ أَبْصَرَ الْعَواقِبَ.

٨٣١٧ \_ مَنْ جَمَعَ الْمالَ لِيَنْتَفِعَ بِهِ النَّـاسُ أَطاعُوهُ وَ مَنْ جَمَعَهُ لِنَفْسِه أَضاعُوهُ .

٨٣١٨ \_ مَنْ لَهَىٰ عَنِ الدُّنْيا هانَتْ عَلَيْهِ الْمُصائِبُ .

٨٣١٩ مَنْ حَسُنَتْ عَريكَتُهُ افْتَقَرَتْ إِلَيْهِ
 حاشِيتُهُ (١) .

٨٣٢٠ مَنِ اسْتَقْصىٰ عَلَىٰ صَديقِهِ انْقَطَعَتْ مَوَدَّتُهُ .

٨٣٢١ من اطَّرَحَ الْحِقْدَ اسْتَراحَ قَلْبُهُ وَلُبَّهُ. ٨٣٢٢ من اسْتَقْصىٰ عَلَىٰ نَفْسِه أَمِنَ اسْتِقْصاءَ غَيرِه عَلَيْهِ.

٨٣٢٣ ـ مَنْ لَمْ يَأْسَ عَلَىٰ الْماضي وَلَمْ يَفْرَحْ بِالْاتِي فَقَدْ أَخَذَ الزُّهْدَ بِطَرَفَيْهِ .

٨٣٢٤ مَنْ شَكَرَ مَنْ أَنْعَمَ عَلَيْهِ فَقَدْ كَافَأَهُ.

٨٣٢٥ ـ مَنْ قابَلَ الْإِحْسانَ بِأَفْضَلَ مِنْهُ فَقَدْ جازاهُ .

٨٣٢٦ مَنْ تَسَرَّعَ إِلَىٰ الشَّهَواتِ تَسَرَّعتْ إِلَيْهِ

 <sup>(</sup>١) في الغرر ٩٢٦ : من خشنت عريكته افتقرت خاشيته ، و
 في ط. طهران : أقفرت .

٨٣٣٩ \_ مَنْ أَسْرَفَ في طَلَبِ الدُّنْيا ماتَ فَقيراً.

٨٣٤٠ مَنْ كانَ عِنْدَ نَفْسِه عَظيماً كانَ عِنْدَ اللهِ حَقيراً .

٨٣٤١ مَنْ وَقَفَ عِنْدَ قَدْرِهِ أَكْرَمَهُ النَّاسُ. ٨٣٤٢ مَنْ فَسَدَ مَعَ اللهِ لَمْ يَصْلُحْ مَعَ أَحَدٍ. ٨٣٤٣ مَنِ اسْتَنْكَفَ مِنْ أَبَوَيْهِ فَقَدْ خالَفَ الرُّشْدَ.

٨٣٤٤ مَنْ جَهِلَ نَفْسَهُ كَانَ بِغَيرِ نَفْسِه أَجْهَلُ. ٨٣٤٥ مَنْ بَخِلَ عَلَىٰ نَفْسِه كَانَ عَلَىٰ غَيرِه أَبْخَلُ.

٨٣٤٦ ـ مَنْ زَهِدَ فِي الدُّنْيا اسْتَهانَ بالْمُصيباتِ.

٨٣٤٧ ـ مَنْ عَرَفَ قَدْرَ نَـفْسِه لَـمْ يُـهِنْها بِالْفانِياتِ .

٨٣٤٨ \_ مَنْ خافَ الْعقابَ انْصَرَفَ عَـنِ السَّيِّئَاتِ .

٨٣٤٩ ـ مَنْ صَوَّرَ الْمَوْتَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ خَفَّ الْإِهْتِمامُ بِأَمْرِ (١) الدُّنْيا عَلَيْهِ .

• ٨٣٥ مَنْ كَرُمَ دينُهُ عِنْدَهُ هانَتِ الدُّنْيا عَلَيْهِ ٨٣٥ مِنْ ظَلَمَ نَفْسَهُ كانَ لِغَيْرِه أَظْلَمُ .

٨٣٥٢ مَنِ اشْتَغَلَ بِغَيْرِ الْمُهِمِّ (قَدْ) (١) ضَيَّعَ الْأُهَمِّ .

٨٣٥٣ ـ مَنِ احْتَجْتَ إِلَيْهِ هُنْتَ عَلَيْهِ . ٨٣٥٤ ـ مَنْ كَتَمَ مَكْ نُونَ دائِه عَجَزَ طَبيبُهُ عَنْ

شِفاءِهِ .

٨٣٥٥ \_ مَنْ خانَ سُلْطانَهُ بَطَلَ أَمانُهُ .

٨٣٥٦ مَنْ كَثُرَ إِحْسَانُهُ كَثُرَ خَدَمُهُ وَأَعُوانُهُ. ٨٣٥٧ مَنْ أَنِفَ مِنْ عَمَلِه اصْطَرَّهُ ذَٰلِكَ إِلَىٰ عَمَلٍ خَيْرٍ مِنْهُ.

٨٣٥٨ ـ مَنْ غاظَكَ بِقُبْحِ السَّفَهِ عَلَيْكَ فَغِظْهُ بِحُسْنِ الْحِلْمِ مِنْهُ .

٨٣٥٩ ـ مَنْ قَرْبَ بِرَّهُ بَعُدَ صِيتُهُ وَ ذِكْرُهُ. ٨٣٦٠ ـ مَنِ اشْتَغَلَ بِالْفُضُولِ فاتَهُ الْمَأْمُولُ ". ٨٣٦١ ـ مَنْ عَدَلَ فِي الْبِلادِ نَشَرَ اللهُ عَلَيْهِ الرَّحْمَةَ .

٨٣٦٢ ـ مَنْ عَمِلَ بِالْحَقِّ مالَ إِلَيْهِ الْخَلْقُ. ٨٣٦٣ ـ مَنْ وَجَّهَ رَغْبَـ تَهُ إِلَيْكَ وَجَبَتْ مَعُونَـ تُهُ عَلَيْكَ وَجَبَتْ مَعُونَـ تُهُ عَلَيْكَ وَجَبَتْ مَعُونَـ تُهُ عَلَيْكَ (٣)

٨٣٦٤ مَنِ اسْتَبَدَّ بِرَأْيِه خَفَّتْ وَطْأَتُهُ عَلَىٰ أَ

<sup>(</sup>١) في الغرر ٩٤٩: عينيه هان أمر الدنيا عليه.

<sup>(</sup>۱) لم ترد في الغرر، و في (ب)؛ كان قد.

<sup>(</sup>٢) تقدم فيما سبق.

<sup>(</sup>٣) تقدم أيضاً .

٨٣٦٥ ـ مَنِ اسْتَخَفَّ بِمَواليهِ اسْتَثْقَلَ وَطْأَةً مُعاديهِ .

٨٣٦٦ من قلَّت حيلَتُهُ (ا) ضَعُفَتْ وَسائِلُهُ. ٨٣٦٧ من اغْتَرَّ بِحالِه قَصُرَ عَنِ احْتِيالِه. ٨٣٦٨ من اسْتَحْلَىٰ مُعاداةَ الرِّجالِ اسْتَمَرَّ مُعاناةَ الْقِتالِ اسْتَمَرَّ

٨٣٦٩ ـ مَنْ غَنِيَ عَنِ التَّجارِبِ عَمِيَ عَنِ التَّجارِبِ عَمِيَ عَنِ النَّجارِبِ عَمِيَ عَنِ الْعَواقِبِ .

٨٣٧- مَنْ راقَبَ الْعَواقِبَ سَلِمَ مِنَ النَّوائِبِ.
 ٨٣٧١ - مَنِ ادَّرَعَ جُنَّةَ الصَّبْرِ هانَتْ عَلَيْهِ النَّوائِثِ.
 النَّوائِثِ.

٨٣٧٢ من أَقْبَلَ عَلَىٰ النَّصيحِ أَعْرَضَ عَنِ النَّصيحِ أَعْرَضَ عَنِ الْقَبيح .

٧٣٧٣ مَنِ اسْتَغْشَّ النَّصيحَ غَشِيَهُ ("الْقَبيحُ. ٨٣٧٤ منِ اغْتَرَّ بِمُسالَمَةِ الزَّمَنِ اغْتَصَّ بِمُصادَمَةِ الْمِحَنِ.

٨٣٧٥ ـ مَن اعْتَبَرَ بِالْغِيَر لَمْ يَثِقْ بِمُسالَمَةِ الزَّمَنِ.

٨٣٧٦ من لَمْ يُغْنِهِ الْعِلْمُ فَلَيْسَ الْمَالُ يُغْنِيهِ. ٨٣٧٧ من ورَدَ مَناهِلَ الْوَفاءِ رُوِيَ مِنْ مَشارِبِ الصَّفاءِ.

٨٣٧٨ مَنْ أَحْسَنَ الْوَفاءَ اسْتَحَقَّ الْإِصْطِفاءَ. ٨٣٧٩ من تاجَرَكَ بِالنُّصْحِ فَقَدْ أَجْزَلَ لَكَ التَّصْحِ فَقَدْ أَجْزَلَ لَكَ التَّنْحَ.

٨٣٨٠ \_ مَنْ فاتَهُ الْعَقْلُ لَمْ يَعْدُهُ الذُّلُّ .

٨٣٨١ ـ مَنْ قَعَدَ بِهِ الْعَقْلُ قامَ بِهِ الْجَهْلُ .

٨٣٨٢ مَنْ عَلِمَ غَوْرَ الْعِلْمِ صَدَرَ عَنْ شَرائِعِ الْجِكَم .

٨٣٨٣\_مَنْ ثَبَتَتْ ‹ ﴿ لَهُ الْحِكْمَةُ عَرَفَ الْعِبْرَةَ. ٨٣٨٤ \_ مَنِ اسْتَظْهَرَ بِاللهِ أَعْجَزَ قَهَرُهُ.

٨٣٨٥ من نصح نفسه " زهد في البراء. المسلم من نصح نفسه المراء. ٨٣٨٦ من صبر على طول الأذى أبان عن صدق التُقى .

٨٣٨٧ ــ مَنِ اكْتَفَىٰ بِالتَّلُويحِ اسْتَغْنَىٰ عَنِ التَّصْريح .

٨٣٨٨ ـ مَنْ كَذَّبَ سُوءَ الظَّنِّ بِأَخيهِ كَانَ ذَا عَقْلٍ صَحيحِ وَ قَلْبٍ مُسْتَريحٍ .

٨٣٨٩ ـ مَنْ صَحِبَهُ الْحَياءُ فَي قَوْلِه زايَلَهُ الْخَناعُ في قَوْلِه زايَلَهُ الْخَناعُ في فِعْلِه .

• ۸۳۹ مَنْ جَرىٰ في مَيدانِ إِساءَتِه كَبا في جَرْيه .

<sup>(</sup>١)كذا في الغرر ، و في (ت): ثبت ، و في (ب): تبينت .

<sup>(</sup>٢) و في الغرر ١٠٥٥ : من صح يقينه .

<sup>(</sup>١) في الغرر : فضائله ، و هو أحسن من جهتين .

<sup>(</sup>٢) في (ب): غشّه.

٨٣٩١\_مَنْ أَعْجَبَ بِحُسْنِ حالَتِه قَصُرَ عَنْ حُسْنِ حِيلتِه .

٨٣٩٢ \_ مَنْ كانَ ذا حِفاظٍ وَ وَفاءٍ لَمْ يَعْدَمْ حُسْنَ الْإِخْاءِ .

٨٣٩٣ مَنْ لَهَجَ قَلْبُهُ بِحُبِّ الدُّنْيا الْنَاطَ مِنْها بِثَلاثٍ : هَمِّ لا يَغبّهُ وَ حِرْسٍ لا يَتْرُكُهُ وَ أَمَلِ لا يُدْرِكُهُ .

٨٣٩٤ ـ مَنْ جَهِلَ اغْتَرَّ بِنَفْسِه وَكَانَ يَوْمُهُ شَرّاً . مِنْ أَمْسِه .

٨٣٩٥ ـ مَنْ أَطْلَقَ لِسانَهُ أَبانَ عَنْ سَخَفِه .

٨٣٩٦ مَنْ بَصَّرَكَ عَيْبَكَ وَ حَفِظَ غَيْبَكَ فَهُوَ السَّديقُ فَاحْفَظُهُ .

٨٣٩٧ مَنِ انْتَجَعَكَ مُؤَمِّلاً فَقَد أَسْلَفَكَ حُسْنَ الظَّنِّ بِكَ فَلا تُخَيِّبْ ظَنَّهُ .

٨٣٩٨ ـ مَنِ احْتَاجَ إِلَيْكَ كَانَتْ طَاعَتُهُ بِقَدْرِ حَاجَتِه إِلَيْكَ .

٨٣٩٩ ـ مَنْ أَخافَكَ لِكَيْ يُؤْمِنَكَ خَيْرٌ لَكَ مِمَّنْ يُؤْمِنُكَ لِكَيْ يُخْيِفَك .

٠٠ ٨٤٠٠ مَنْ سامَحَ نَفْسَهُ فيما تُحِبُّ أَتْعَبَـتُهُ فيما يَكْرَهُ .

٨٤٠١ مَنْ ضَرَبَ يَدَهُ عَلَىٰ فَخَذِه عِنْدَ مُصيبَةٍ فَقَدْ أَحْبَطَ أَجْرَهُ.

٨٤٠٢ مَنْ أَسْهَرَ عَيْنَ فِكْرَتِه بَلَغَ كُنْهَ هِمَّتِه.

٨٤٠٣ مَنْ بَذَلَ جُهْدَ طَاقَتِه بَلَغَ كُنْهَ إِرادَتِه. ٨٤٠٤ مَنْ حَرَمَ السَّائِلَ مَعَ الْقُدْرَةِ عُوقِبَ بِالْحِرْمانِ .

٨٤٠٥ ـ مَنْ زَهِدَ فِي الدُّنْيا أَعْتَقَ نَفْسَهُ وَ الرُّنْيا أَعْتَقَ نَفْسَهُ وَ أَرْضَىٰ رَبَّهُ .

٨٤٠٦ مَنْ خَلاْعَنِ الْغِلِّ قَلْبُهُ رَضِيَ عَنْهُ رَبُّهُ. ٨٤٠٧ مَنِ اقْتَصَرَ عَلَىٰ قَدْرِه كَانَ أَبْقَىٰ لَهُ. ٨٤٠٨ مَنْ حَسُنَ عَمَلُهُ بَلَغَ مِنَ الْأَخِرَةِ أَمَلَهُ. ٨٤٠٩ مَنْ حَسُنَ ظَنْهُ بِالنّاسِ حَازَ مِنْهُمُ الْمَحَتَةَ (١).

٨٤١٠ مَنِ اسْتَسْلَمَ لِلْحَقِّ وَ أَطَاعَ الْمُحِقَّ
 كانَ مِنَ الْمُحْسِنينَ .

٨٤١١ ـ مَنْ سَرَّهُ الْغِنىٰ بِلا مَالٍ وَ الْعِزُّ بِلا سُلُطَانٍ وَ الْعِزُّ بِلا سُلُطَانٍ وَ الْكَثْرَةُ بِلا عَشيرَةٍ فَلْيَخْرُجْ مِـنْ ذُلِّ مَعْصِيَةِ اللهِ إِلَىٰ عِزِّ طاعَتِه فَإِنَّهُ واجِــدُ ذُلِكَ كُلِّهِ .

٨٤١٢ــمَنْ غَشَّ النَّاسَ في ديـنِهِمْ فَهُوَ مُعَانِدٌ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِه .

٨٤١٣ مَنْ أَطالَ الْحَديثَ فيما لا يَنْبَغي فَقَدْ عَرَّضَ نَفْسَهُ لِلْمَلامَةِ .

٨٤١٤ مَنِ اعْتَذَرَ مِنْ غَيرِ ذَنْبٍ أَوْجَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الذَّنْبَ .

<sup>(</sup>١) تقدمت فيما سبق.

٥ ٨٤١مـمَنْ سَكَّنَ قَلْبَهُ الْعِلْمَ بِاللهِ أَسْكَنَهُ الْغِنىٰ عَنْ خَلْق اللهِ .

٨٤١٦ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكَمُلَ إِيمانُهُ فَلْيَكُنْ حُبُّهُ لِللهِ وَ بُغْضُهُ لِللهِ [وَ رِضاهُ لِللهِ] وَ سَخَطُهُ لِللهِ .

٨٤١٧ من جَعَلَ الْحَمْدَ خِتَامَ النَّعْمَةِ جَعَلَهُ اللَّهُ مِفْتَاحَ الْمَزيدِ .

٨٤١٨ \_ مَنِ اسْتَعَانَ بِذَوِي الْأَلْبَابِ سَلَكَ سَبِيلَ الرَّشَاد .

٨٤١٩ مَنْ صَبَرَ فَنَفْسَهُ وَقَرَ وَبِالثَّوابِ ظَفَرَ وَ لِلّٰهِ أَطَاعَ .

٨٤٢٠ ـ مَنْ جَزَعَ فَنَفْسَهُ عَذَّبَ وَ أَمْرَ اللهِ أَضَاعَ وَ ثَوَابَهُ بِاعَ .

٨٤٢١ ــ مَنْ شاقَ وَ عَرَتْ عَلَيْهِ طُرُقُهُ وَ أَعْضَلَ عَلَيْهِ مَخْرَجُهُ .

٨٤٢٢ مَنْ رَفِقَ بِصاحِبِه وافَقَهُ وَ مَنْ أَعْنَفَ بِهِ أَخْرَجَهُ [وَ فارَقَهُ] .

٨٤٢٣ ـ مَنْ رَضِيَ بِقِسَمِ اللهِ لَمْ يَحْزَنْ عَلَىٰ مَا فَاتَهُ .

٨٤٢٤ مَنْ لَمْ يَتَعَلَّمْ فِي الصَّغْرِ لَمْ يَتَقَدَّمْ فِي الْحَعْرِ لَمْ يَتَقَدَّمْ فِي الْحِبَرِ .

٨٤٢٥ مَنْ عَرَفَ خِداعَ الدُّنْيا لَمْ يَغْتَرَّ مِنْها بِمُحالاتِ الْأَخْلامِ .

٨٤٢٦ مَنْ عَجَزَ عَنْ أَعْمالِه أَدْبَرَ في أَحْوالِه. ٨٤٢٧ ـ مَنْ عَرَفَ اللهَ لَمْ يَشْقَ أَبَداً .

٨٤٢٨ ـ مَنْ آثَرَ رِضا رَبِّ قَادِرٍ فَلْيَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةِ عَدْلِ عِنْدَ سُلْطانِ جَائِرٍ .

٨٤٢٩ ـ مَنْ وَصَلَكَ وَ هُوَ مُعْدِمٌ خَيرٌ مِمَّنَ حَباكَ (١) وَ هُوَ مُكْثِرٌ .

٨٤٣٠ من لَمْ يَرْضَ بِالْقَضاءِ دَخَلَ الْكُفْرُ دينَهُ.

٨٤٣١ من لَمْ يُؤْمِنْ بِالْجَزاءِ أَفْسَدَ الشَّكُّ يَقْيِنهُ .

٨٤٣٢ مَنْ لَمْ يَقْبَلِ التَّوْبَةَ عَظُمَتْ خَطيئَتُهُ. ٨٤٣٣ مَنْ لَمْ تَسْكُنِ الرَّحْمَةُ قَلْبَهُ قَلَّ لِقاءُهُ لَها عِنْدَ حاجَتِهِ.

٨٤٣٤ مَنْ لَمْ يَكُنْ أَفْضَلَ خِصالِه أَدَبُهُ كانَ أَهْوَنَ أَحْوالِه عَطَبُهُ .

٨٤٣٥ ـ مَنْ تَوَكَّلَ عَلَىٰ اللهِ أَضاءَتْ لَـهُ الشَّبُهاتُ وَكُفِيَ الْمَؤُوناتِ وَ أَمِنَ التَّبِعاتِ .

٨٤٣٦ ـ مَنْ لَمْ يُوقِنْ قَلْبُهُ لَمْ يُطِعْهُ عَمَلُهُ . ٨٤٣٧ ـ مَنْ لَمْ يَصْلَحْ عَلَىٰ اخْتِيارِ اللهِ لَمْ

يَصْلَحْ عَلَىٰ اخْتِيارِه لِنَفْسِه.

٨٤٣٨ مَنْ لَمْ يَصْلَحْ عَلَىٰ أَدَبِ اللهِ لَمْ يَصْلَحْ

<sup>(</sup>١) من الحبوة ، و تصحفت في الغرر إلى «جفاك».

٨٤٣٩ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَقْلُ يزينُهُ لَمْ يَنْبُلْ. ٨٤٤٠ مَنْ لَمْ يَصْحَبِ الْإِخْلاصُ عَمَلَهُ لَمْ يَقْبَلْ .

٨٤٤١ مَنْ لَمْ يَكِنْ لِمَنْ دُونَهُ لَمْ يَتَلْ حَاجَتَهُ مِمَّنْ فَوْقَهُ .

٨٤٤٢ ـ مَنْ عَظُمَتِ الدُّنْيا في عَيْنِه وَ كَبُرَ مَوقِعُها في قَلْبِه وَ آثَرَها عَلَىٰ اللهِ وَ انْقَطَعَ إِلَيْها صارَ عَبْداً لَها .

٨٤٤٣ ـ مَنْ أَحَبَّنا فَلْيُعِدَّ لِلْبَلاءِ جِلْباباً . ٨٤٤٤ ـ مَنْ أَحَبَّنا (١) أَهْلَ الْبَيْتِ فَلْيَلْبَسْ لِلْمِحَنِ إِهاباً .

٨٤٤٥ مَنْ قَامَ بِفَتْقِ الْقَوْلِ وَ رَتْقِه فَقَدْ حَازَ الْتَلاغَةَ .

٨٤٤٦ مَنْ شَفَعَ لَهُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيامَةِ شُفِّعَ فِيهِ [وَ مَنْ مَحَلَ بِهِ صُدِّقَ عَلَيْهِ].

٨٤٤٩ من أَكْثَرَ الْمَناكِحَ غَشِيتُهُ الْفَضائِحُ.

٨٤٥ مَنْ أَلَحَّ عَلَيْهِ الْفَقْرُ فَلْيُكْثِرْ مِنْ قَوْلِ:
 «لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ إلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظيم».

٨٤٥١ ـ مَنْ باعَ الطُّمَعَ بِالْيَأْسِ لَمْ يَسْتَطِلْ

عَلَيْهِ النّاسُ .

٨٤٥٢ ـ مَنِ افْتَخَرَ بِالتَّبْذيرِ احْتَقَرَ بِالْإِفْلاسِ. ٨٤٥٣ ـ مَنِ الَّذي يَرْجُو فَضْلَكَ إِذَا قَطَعْتَ ذَوى رَحِمِكَ .

٨٤٥٤ ـ مَنِ الَّذي يَثِقُ بِكَ إِذا غَدَرْتَ بِذُوي ٍ عَهْدِكَ .

مدره أشجاناً لها وقص ١٠٠ على سويداء ضميره أشجاناً لها وقص ١٠٠ على سويداء قليد هم يشغله و غم يخرنه حتى يُ وُخَذَ بِكَظْمِه فَيُلْقى بِالْفَضاءِ مُنْقَطِعاً أَبْهُراهُ هَيّناً على اللهِ خوانِ بَقاءه . معرفة و مؤ على مغرفة ربه و حق رسولِه و حق أهل بَيْتِه مات على فراشِه و هو على مات شهيداً [و وقع أجره على الله] و مات شهيداً [و وقع أجره على الله] و استوجب ثواب ما نوى مِنْ صالِح عملِه و قامت نيّته مقام إضلاتِه بِسَيْفِه فَإِنَّ لِكُلِّ قَامَتْ شَيْءٍ أَجَلًا لا يَعْدُوه .

٨٤٥٧ ـ مَنْ كُنَّ فيهِ ثَلاثُ سَلِمَتْ لَهُ الدُّنْيا وَ الْالْمُنْ فِيهِ ثَلاثُ سَلِمَتْ لَهُ الدُّنْيا وَ الْاخِرَةُ : يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَأْتَمِرُ بِـه ، وَ يَخْلُفُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يَنْتَهِي عَنْهُ ، وَ يُحافِظُ عَلَىٰ حُدُودِ اللهِ تَعالَىٰ .

<sup>(</sup>١) في الغرر: رقص، و الوقيص: العيب و الكسر، و هذه رُ الحكمة لم ترد في (ب).

<sup>(</sup>١) في الغرر : من تولّانًا.

الله خَدَمَتْهُ .

٨٤٧١ ـ مَنْ كَثْرَتْ طَاعَتُهُ كَثْرَتْ كَرَامَتُهُ .

٨٤٧٧ ـ مَنْ كَثُرَتْ مَعْصِيتُهُ وَجَبَتْ إِهَانَتُهُ . ٨٤٧٣ ـ مَنْ حَسُنَتْ نِيَّتُهُ كَثُرَتْ مَثُوبَتُهُ وَ

طابَتْ عيشَتُهُ وَ وَجَبَتْ مَوَدَّتُهُ . طابَتْ عيشَتُهُ وَ وَجَبَتْ مَوَدَّتُهُ .

٨٤٧٤ ـ مَنْ رَكِبَ الْعَجَلَ رَكِبَتْهُ الْمَلامَةُ .

٨٤٧٥ مَنْ أَطَاعَ التَّوانِيَ أَحاطَتْ بِدالنَّدامَةُ.

٨٤٧٦ ـ مَنِ اتَّقــىٰ اللهُ وَقـــاهُ .

٨٤٧٧ ـ مَنْ أَطَاعَ اللهَ اجْتَباهُ .

٨٤٧٨ ـ مَنْ دَعَا اللهَ أَجابَهُ ١٠٠ .

٨٤٧٩ ـ مَـنْ شَكَـرَ اللهَ زادَهُ.

٨٤٨٠ مَنْ شَكَرَ النَّعَمَ بِجِنانِه اسْتَحَقَّ الْمَزيدَ

مِنْ قَبْلِ أَنْ يَظْهَرَ عَلَىٰ لِسَانِهِ .

٨٤٨١ ـ مَنْ كَثُرَ شُكْرُهُ كَـ ثُرَ خَيرُهُ.

٨٤٨٢ \_ مَنْ قَلَّ شُكْرُهُ زالَ خَيرُهُ .

٨٤٨٣ ـ مَنْ لَمْ يُحْسِنْ في دَوْلَتِه خُذِلَ فِي نِكْبَتِه .

٨٤٨٤ ـ مَنْ شَمِتَ بِزَلَّة غَيْرِه شَمِتَ غَيرُهُ بِزَلَّتِه .

٨٤٨٥ ـ مَنْ بَخِلَ عَلَىٰ الْمُحْتَاجِ بِمَا لَدَيْهِ كَثُرَ سَخَطُ اللهِ عَلَيْهِ . ٨٤٥٨ َـ مَنْ أَنْعَمَ عَلَىٰ الْكَفُورِ طَالَ غَيْظُهُ ١٠٠. ٨٤٥٩ ـ مَنْ جَعَلَ اللهَ مَوْئِلَ رَجَائِه كَفَاهُ أَمْرَ دينه وَ دُنْياهُ.

٨٤٦٠ مَنْ صَـدَقَ اللهَ نَجِـا .

٨٤٦١ ـ مَنْ سَمِحَتْ نَفْسُهُ بِالْعَطَاءِ اسْتَعْبَدَ اللهُ الله

٨٤٦٢ مَنْ لَمْ يَتَّقِ وُجُوهِ الرِّجالِ لَمْ يَتَّقِ اللهَ سُبْحانَهُ وَ تَعالِىٰ .

٨٤٦٣ مَنْ لَمْ يُحْسِنْ ظَنَّهُ اسْتَوْحَشَ مِنْ كُلِّ أَحَدِ .

٨٤٦٤ ـ مَنْ طَلَبَ صَديقَ صِدْقٍ وافِياً ﴿" طَلَبَ ما لا يَجِدُ .

٨٤٦٥ ـ مَنْ دَنَتْ هِمَّتُهُ فَلا تَصْحَبْهُ .

٨٤٦٦ مَنْ هَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فَلا تَرْجُ خَيرَهُ. ٨٤٦٧ مَنْ بَخِلَ بِمالِه عَلىٰ نَفْسِه جادَ بِهِ عَلَىٰ بَعْل عِرْسِه .

٨٤٦٨ مَنْ لَمْ يَتَعَاقَدُ عِلْمَهُ فِي الْخَلاءِ فَضحَهُ بَينَ الْمَلاءِ .

٨٤٦٩ ـ مَنْ لَمْ يَزْهَدْ فِي الدُّنْيا لَمْ يَكُنْ لَهُ نَصيبٌ في جَنَّةِ الْمَأْوِيٰ .

٨٤٧٠ مَنْ خَدَمَ الدُّنْيا اسْتَخْدَمَتْهُ وَمَنْ خَدَمَ

<sup>(</sup>١) تقدمن فيما سبق.

<sup>(</sup>١) تقدم فيما سبق.

<sup>(</sup>٢) في الغرر : وفياً .

٨٤٨٦ ـ مَنْ أُولِيَ '' نِعْمَةً فَقَدِ اسْتُعْبِدَ بِها حَتّىٰ يُعْتِقَهُ الْقِيامُ بِشُكْرِها .

٨٤٨٧ ـ مَنْ أُولِيَ شَكَرَ اللهَ سُبْحانَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ شُكْرًا إِذْ وَفَقَهُ عَلَيْهِ شُكْرًا إِذْ وَفَقَهُ اللهُ لِشُكْرٍ اللهُ كُرُ الشُّكْرِ (" .

٨٤٨٨ - مَنْ تَوَرَّطَ فِي الْأُمُورِ غَيرَ ناظِرٍ فِي الْأُمُورِ غَيرَ ناظِرٍ فِي الْمُواقِبِ فَقَدْ تَعَرَّضَ لِقادِحاتِ النَّوائِبِ ٣٠. مَنْ رَفَعَ نَفْسَهُ عَنْ دَنِيٍّ الْمَطامِعِ كَمُلَتْ مَحاسِنُهُ ٣٠.

٨٤٩٠ مَنْ كَمُلَتْ مَحاسِنُهُ حُمِدَ وَالْمَحْمُودُ
 مَحْبُوبٌ وَ لَنْ يُحِبَّ الْعِبادُ عَـبْداً إِلَّا بَـعْدَ
 حُبِّ اللهِ لَهُ .

٨٤٩١ مَنْ سَرَقَ مِنَ الْأَرْضِ شِبْراً كَلَّفَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ نَقْلَهُ .

<sup>(</sup>١) في الغرر : «أوتي».

<sup>(</sup>٢) كذا في (ب) ، و في الغرر : من شكر الله .. وجب عليه شكر ثان إذ وفقه لشكره ، و هو شكر الشاكر ، و في (ت) : مـن شكر .. وجب عليه شكر أن شكر .. وشكر أن وفقه ..

<sup>(</sup>٣) هذه الحكمة وردت في حرف الألف هكذا بـــ«ألا و إنَّ مَنْ .. من غير نظر .. لمفدحات النوائب» .

<sup>(</sup>٤) هذه الحكمة و تاليتيها لم ترد في الغرر و لا نهج البلاغة .

## الفصل الثاني

## بالميم المكسورة بلفظ مِن وهو مائتا حكمة وحكمة واحدة

## فَمِنْ ذَلِكَ قُولُه ﷺ :

٨٤٩٢ مِنْ أَفْضَلِ الْإِيْمانِ الرِّضا بِما يَأْتي ٨٥٠٣ مِنَ بِهِ الْقَدَرُ . ٨٤٩٣ مِنْ مَأْمَنِه يُؤْتىٰ الْحَذَرُ . ٨٤٩٣ مِنْ مَأْمَنِه يُؤْتىٰ الْحَذَرُ .

٨٤٩٤ مِنْ شَرَفِ الْأَعْراق كَرَمُ الْأَخْلاق.

٨٤٩٥ ـ مِنْ هَنِيِّ النُّعَمِ سَعَةُ الْأَرْزَاقِ .

٨٤٩٦ ـ مِنَ الْكَرَمِ صِلَةُ الرَّحِمِ. ٨٤٩٧ ـ مِنْ الْكَرَمِ إِثْمَامُ النِّعَمِ.

٨٤٩٨ ـ مِنَ الْكَرَمِ حُسْنُ الشِّيَّم . ٨٤٩٩ ـ مِنَ الْكَرَمُ الْوَفاءُ بِالذِّمَم .

٨٥٠٠ مِنْ أَشْرَفِ أَفْعالِ الْكَرِيمِ تَعَافُلُهُ عَمّا يَعْلَمُ .

٨٥٠١ مِنْ أَحْسَنِ أَفْعالِ الْقادِرِ أَنْ يَغْضِبَ فَيَحْلُمَ .

٨٥٠٢ ـ مِنَ ٱلْعُقُوقِ إِضَاعَةُ الْحُقُوقِ .

٨٥٠٣ ـ مِنَ النِّعَمِ الصَّديقُ الصَّدُوقُ . ٨٥٠٤ ـ مِنْ خَزائِنِ الْغَيْبِ تَظْهَرُ الْحِكْمَةُ . ٨٥٠٥ ـ مِنَ الْكِرام يَكُونُ الرَّحْمَةُ .

٨٥٠٦ ـ مِنَ الْأَجَالِ انْقِضاءُ السّاعاتِ .

٨٥٠٧ ـ مِنَ السّاعاتِ تَوَلَّدُ الْأَفَاتِ.

٨٥٠٨ ـ مِنْ أَقْبَحِ الْمَذَامِّ مَدْحُ اللِّنَامِ . ٨٥٠٩ ـ مِنْ صِحَّة الْأَحْسِامِ تَتَهَلَّدُ الْأَسْ

٨٥٠٩ مِنْ صِحَّةِ الْأَجْسامِ تَتَوَلَّدُ الْأَسْقامُ.
 ٨٥١٠ مِنْ أَوْكَدِ أَسْبابِ الْعَقْلِ رَحْمَةُ

الْجُهّالِ.

٨٥١١ مِنَ السَّعادَةِ التَّوْفيقُ لِصالِحِ الْأَعْمالِ. ٨٥١٦ مِنْ كَمالِ الْحَماقَةِ تَرْكُ الْإِحْسانِ في

الفاقَةِ ١٠٠ .

(١) كذا في الأصل و فيه تصحيف و زيادة ، و في الفرر ٥٣ :
 من كمال الحماقة الإختيال في الفاقة .

٨٥١٥ ـ مِنْ سُؤ ۽ الْإِخْتِيارِ صُحْبَةُ الْأَشْرارِ. ٨٥١٦ ـ مِنْ أَعْظَمِ الْفَجائِعِ إِضاعَةُ الْصَّنائِعِ. ٨٥١٧ ـ مِنْ أَفْحَشِ الْخِيانَةِ خِيانَةَ الْوَدائِعِ. ٨٥١٨ ـ مِنْ أَقْبَحِ اللَّوْمِ غيبَةُ الْأَحْرارِ. ٨٥١٩ ـ مِنْ أَعْظَمِ الْحُمْقِ مُوَاحَاةُ الْفُجّارِ. ٨٥٢٠ ـ مِنْ كُنُوزِ الْإِيْـمانِ الصَّبْرُ عَلىٰ

مَن أَفْضَلِ الْحَزْمِ الصَّبْرُ عَلَىٰ النَّوائِبِ. ٨٥٢٢ مِنْ عَلاماتِ الْكَرَمِ تَعْجيلُ الْمَثُوبَةِ. ٨٥٢٣ مِنْ عَلاماتِ اللَّوْمِ تَعْجيلُ الْعَقُوبَةِ. ٨٥٢٤ مِنْ أَحْسَنِ الْكَرَمِ الْإِحْسانُ إلِىٰ الْمُسيءِ.

٨٥٢٥ ـ مِنْ أَعْظَمِ الْمِحَنِ دَوامُ الْفِتَنِ .

٨٥٢٦ ـ مِنْ ضيقِ الْعَطَنِ لُزُومُ الْوَطَنِ .

٨٥٢٧ ـ مِنَ الْإِيْمانِ حِفْظُ اللِّسانِ .

٨٥٢٨ مِنَ الْكَرَمِ احْتِمالُ جِناياتِ الْإِخْوانِ. ٨٥٢٩ مِنْ عَلاماتِ الْخِذْلانِ اثْتِمانُ الْخَوّانِ.

٨٥٣٠ مِنْ شَرَفِ الْهِمَّةِ بَذْلُ الْإِحْسانِ .

٨٥٣١ ـ مِنَ الْمُرُوَّةِ تَعَهُّدُ الْجِيرانِ .

٨٥٣٢ مِنْ شَرائِطِ الْإِيْمانِ حُسْنُ مُصاحَبَةِ الْإِخْوانِ .

٨٥٣٣ مِنْ عَلاماتِ الْإِقْبالِ اصْطِناعُ الرِّجالِ. ٨٥٣٤ مِنْ عَلاماتِ الْإِدْبارِ مُقارَنَةُ الْأَرْذالِ. ٨٥٣٥ مِنَ الْمُرُوَّةِ طَاعَةُ اللهِ وَحُسْنُ التَّقْديرِ. ٨٥٣٦ مِنَ الْعَقْلِ مُجانَبَةُ التَّبْذيرِ وَ حُسْنُ التَّدْبيرِ.

٨٥٣٧ مِنْ عَقْلِ الرَّجُلِ أَنْ لا يَتَكَلَّمَ بِكُلِّ ما أَحاطَ بِه عِلْمُهُ .

٨٥٣٨ ـ مِنْ فَضْلِ الرَّجُلِ أَنْ لا يَمُنَّ بِمَا احْتَمَلَهُ حِلْمُهُ.

٨٥٣٩ \_ مِنْ شِيَم الْكِرام بَذْلُ النَّدىٰ .

• ٨٥٤ ـ مِنْ شَرائِطِ الْإِسْلامِ ١١٠ التَّنَزُّهُ عَنِ لُحَرام .

٨٥٤١ - مِنْ لَوازِمِ الْوَرَعِ التَّنَـزُّهُ عَنِ الْأَثَامِ. ٨٥٤٢ - مِنْ أَحْسَنِ الْعَدْلِ "التَّحَلّي بِالْحِلْمِ. ٨٥٤٣ - مِنْ لَوازِمِ الْعَدْلِ التَّناهي عَنِ الظُّلْمِ. ٨٥٤٤ - مِنَ الْمُرُوَّةِ " أَنْ يَبْذُلَ الرَّجُلُ مالَهُ وَ يَصُونَ عِرْضَهُ.

٨٥٤٥ ـ مِنَ اللَّوْمِ أَنْ يَصُونَ الرَّجُلُ مالَهُ وَ يَبْذُلَ عِرْضَهُ .

٨٥٤٦ مِنْ شَقاءِ الْمَرْءِ أَنْ يُفْسِدَ الشَّكُّ يَقينَهُ.

<sup>(</sup>١) في الغرر ٨٨: من شرائط المُرُوَّةِ .

<sup>(</sup>٢) في الغرر ٩٠: من أحسن العقل.

<sup>(</sup>٣) في الغرر ٩٦ : من النبل.

٨٥٤٧\_مِنَ الشَّقاءِ أَنْ يَصُونَ الرَّجُلُ دُنْياهُ بِدينِه .

٨٥٤٨ ـ مِنْ كَفّاراتِ الذُّنُوبِ الْعِظامِ إِغاثَةُ الْمَلْهُوفِ .

٨٥٤٩ مِنْ أَفْضَلِ الْمَكارِمِ تَحَمَّلُ الْمَغارِمِ وَ إِقْرَاءُ الضَّيُوفِ .

· ٨٥٥\_مِنْ أَفْضَلِ الْفَضائِلِ اصْطِناعُ الصَّنائِعِ وَ بَثُّ الْمَعْرُوفِ .

٨٥٥١ مِنْ عَلاماتِ النَّبْلِ الْعَمَلُ بِسُنَّةِ الْعَدْلِ. ٨٥٥٢ مِنْ كَمالِ الشَّرَفِ الْأَخْذُ بِجَوامِعِ الْفَضْل.

٨٥٥٣ مِنْ شِيمِ الْأَبْرارِ حَمْلُ النَّفُوسِ عَلَىٰ الْأَفُوسِ عَلَىٰ الْإِيثارِ.

٨٥٥٤ مِنْ طِباعِ الْجُهَّالِ التَّسَرُّعُ إِلَىٰ الْغَضَبِ في كُلِّ حالٍ .

٨٥٥٥ مِنْ سُوءِ الْإِخْتِيارِ مُغالَبَةُ الْأَكْفّاءِ وَ مُعاداةُ الرِّجالِ .

٢٥٥٨ ـ مِنْ كَرَمِ النَّفْسِ الْعَمَلُ بِالطَّاعَةِ .
 ٨٥٥٧ ـ مِنْ أَكْرَمِ الْخُلُقِ التَّحَلِّي بِالْقَناعَةِ .
 ٨٥٥٨ ـ مِنْ أَماراتِ الدَّوْلةِ التَّيقُظُ لِحِراسَةِ الْاَمُورِ .

٨٥٥٩ مِنْ كَمالِ السَّعادَةِ السَّعْيُ في صَلاحِ الْجُمْهُورِ .

٨٥٦٠ مِنْ حَقِّ الْمِلكِ أَنْ يَسُوسَ نَفْسَهُ قَبْلَ جُنْدِه .

٨٥٦١ مِنْ صَلاحِ ١١ الْعاقِلِ أَنْ يَقْهَرَهُواهُ قَبْلَ ضِدَّه .

٨٥٦٢ مِنْ حَقِّ الرَّاعي أَنْ يَخْتارَ لِلرَّعِيَّةِ ما يَخْتارُهُ لِنَفْسِه .

٨٥٦٣ مِنْ حَقِّ اللَّبيبِ أَنْ يَعُدَّ سُوءَ عَمَلِه وَ قُبْحَ سيرَتِه مِنْ شَقاوَةِ جَدِّه وَ نَحْسِه .

٨٥٦٤ ـ مِنَ اللَّؤْم سُوءُ الْخُلْقِ .

٨٥٦٥ ـ مِنَ الْفُحْشِ كَثْرَةُ الْخُرْقِ .

٨٥٦٦ ـ مِنَ السَّعادَةِ نُجْحُ الطِّلبَةِ .

٨٥٦٧ ـ مِنَ الْحَزْمِ حِفْظُ التَّجْرِبَةِ .

٨٥٦٨ مِنْ أَعْظَمِ " الْغَنائِمِ دَوْلَةُ الْأَكارِمِ. ٨٥٦٨ مِنْ أَحْسَنِ الْمَكارِمَ تَجَنُّبُ الْمَحارِم.

٨٥٧١ ـ مِنْ أَخْسَنِ الْأَمانَةِ رَعْيُ الذِّمَمِ.

٨٥٧٢ ـ مِنَ الْحَرْمِ التَّأَهُّبُ وَ الْإِسْتِعْدادُ .

٨٥٧٣ ـ مِنَ الْعَقْلِ التَّزَوُّدُ لِيَوْمِ الْمَِعادِ .

٨٥٧٤\_مِنْ أَفْضَلِ الْمَعْرُوفِ إِغَاثَةُ الْمَلْهُوفِ.

٨٥٧٥ مِنْ أَحْسَنِ الْمَكَارِمِ بَثُّ الْمَعْرُوفِ.

٨٥٧٦ ـ مِنْ أَعْظَمِ الشَّقاوَةِ الْقَساوَةُ .

<sup>(</sup>١) في الغرر ٨٦: من حق العاقل .

<sup>(</sup>٢) في الغرر ١٣٢ : أعود .

٨٥٩١ ـ مِنَ الْبَلِيَّةِ سُوءُ الطَّوِيَّةِ .

٨٥٩٢ ـ مِنَ الشَّقاءِ فَسادُ النِّيَّةِ.

٨٥٩٣ ـ مِنَ الْحَزْمِ الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ.

٨٥٩٤ ـ مِنَ الْغِرَّةِ بِاللهِ أَنْ يُصِرَّ الْعَبْدُ عَلَىٰ

الْمَعْصِيَةِ وَ يَتَمَنَّىٰ الْمَعْفِرَةَ .

٨٥٩٥ \_ مِنْ عَلاماتِ الْخِذْلانِ اسْتِحْسانُ الْقَيمِ.

٨٥٩٦ ـ مِنْ عِنْوانِ ١٠٠ الْإِذْبارِ سُوءُ الظَّنِّ

بِالنَّصيح .

٨٥٩٧ \_ مِنَ النَّبْلِ أَنْ تَتَيَقَّظَ لِإِيجابِ حَقِّ

الرَّعِيَّةِ عَلَيْكَ وَ تَتَغابىٰ عَنِ الْجِنايَةِ إِلَيْكَ .

٨٥٩٨ مِنْ تَمامِ الْمُرُوَّةِ أَنْ تَنْسَىٰ الْحَقَّ الَّذي لَكَ وَ تَذْكُرَ الْحَقَّ الَّذي عَلَيْكَ .

٨٥٩٩ - مِنْ دَلائِلِ الْـخِذْلانِ الْإِشـتِهانَةُ
 بِالْإِخْوانِ .

٨٦٠٠ مِنْ كَمالِ الْإِيْمانِ مُكافَئَةُ الْمُسيءِ
 بِالْإِحْسانِ

٨٦٠١ - مِنْ أَعْظَمِ مَصائِبِ الْأَخْيارِ حاجَتُهُمْ إِلَىٰ مُداراةِ الْأَشْرارِ .

٨٦٠٢ مِنْ تَوْفيقِ الرَّجُلِ وَضْعُ مَعْرُوفِه عِنْدَ مَنْ لا يَكْفُرُهُ وَ سِرِّه عَنْدَ مَنْ يَسْتُرُهُ.

٨٦٠٣ مِنَ السُّؤدَدِ وَكَمالِ الْمِعْرُوفِ الصَّبْرُ

٨٥٧٧ ـ مِنْ أَقْبَحِ الشِّيَمِ الْغَباوَةُ .

٨٥٧٨ \_ مِنْ أَحْسَنِ الدِّينِ النَّصْحُ .

٨٥٧٩ مِنْ أَحِسَنِ النُّصْحِ الْإِشْارَةُ بِالصُّلْحِ.

٨٥٨٠ ـ مِنْ أَقْبَحِ الْخَلائِقِ الشُّحُّ .

٨٥٨١ مِنْ أَحْسَنِ الْإِخْتِيارِ صُحْبَةُ الْأَخْيارِ.

٨٥٨٢ مِنَ الْواجِبِ عَلَىٰ الْفَقيرِ أَنْ لا يَبْذُل

سُؤالَهُ مِنْ غَيرِ اضْطِرارٍ ١٠٠ .

٨٥٨٣ مِنَ الْواجِبِ عَلَىٰ الْغَنِيِّ أَنْ لا يَضِنَّ بِمالِه عَلَىٰ الْفُقَراءِ .

٨٥٨٤\_مِنْ هَوانِ الدُّنْيا عَلَىٰ اللهِ أَنْ لا يُعْصَىٰ -إِلَّا فيها .

٨٥٨٥ ـ مِنْ حَقارَةِ (") الدُّنْيا عِنْد اللهِ أَنْ لا يُنالَ ما لَدَيْهِ إِلَّا بِتَرْكِها .

٨٥٨٦ ـ مِنْ سَعادَةِ الْمَرْءِ أَنْ يَضَعَ مَعْرُوفَهُ عِنْدَ أَهْلِه .

٨٥٨٧ ـ مِنْ تَوْفيقِ الرَّ جُلِ اكْتِسابُهُ الْمالَ مِنْ حلِّه .

٨٥٨٨ ـ مِنْ أَفْضَل الْمُرُوَّةِ صِيانَةُ الْحَزْمِ . ٨٥٨٩ ـ مِنَ الْحَزْمِ صِحَّةُ الْعَزْمِ .

• ٨٥٩ ـ مِنَ الدِّينِ التَّجاوُزُ عَنِ الْجُرْمِ .

<sup>(</sup>۱) و النقل هنا و تاليه بالمعنى مع نخبير السجع انتظر الغرر۱۱۳ و ۱۱۲.

<sup>(</sup>٢) في الغرر ١١٨ : ذمامة .

<sup>(</sup>١) في الغرر طبعة طهران ٩٤٠٦ : من علامات الادبار .

لإِسْتِماعِ شَكْوَىٰ الْمَلْهُوفِ.

٨٦٠٤ مِنْ كَمالِ الشَّرَفِ احْتِمالُ جِناياتِ الْمَعْرُوفِ .

٨٦٠٥ مِنْ أَماراتِ الْأَحْمَقِ كَثْرَةُ تَلَوُّنِه . ٨٦٠٦ مِنْ عَلاماتِ حُسْنِ النِّيَّةِ الصَّبْرُ عَلىٰ الْبَيَّةِ الصَّبْرُ عَلىٰ الْبَلِيَّةِ .

٨٦٠٩ مِنْ أَفْضَلِ الْإِحْسانِ الْإِحْسانُ إِلَىٰ الْأَبْرار .

٠ ٨٦١٠ مِنْ أَفْضَلِ الْعَمَلِ "ما أَوْجَبَ الْجَنَّةَ وَ أَنْجِيٰ مِنَ النَّارِ .

٨٦١١ مِنَ الْخُرْقِ الدّالَّةُ عَلَىٰ السُّلْطانِ وَ تَوْكُ الْفُوْصَةِ مَعَ الْإِمْكانِ " .

٨٦١٢ ـ مِنْ كَمالِ الْإِنْسانِ وَ وُفُورِ فَصْلِهِ السَّقِشُعارُهُ بِنَفْسِهِ النَّقْصَانَ .

٨٦١٣ مِنْ عَلاماتِ الْإقْبالِ سَدادُ الْأَقُوالِ وَ الرِّفْقُ فِي الْأَقْعالِ . الرِّفْقُ فِي الْأَقْعالِ .

٨٦١٤ مِنْ أَفْضَلِ الْإِسْلامِ الْوَفاءُ بِالدِّمامِ.

(١) في الغرر ١٥٣؛ الأعمال.

") في الغرر طبعة طهران ٦ / ٤٥: من الحمق الداكة على السلطان، من الخرق ترك الفرصة عند الإمكان.

٨٦١٥ ـ مِنْ أَفْضَلِ الْبِرِّ تَعَهَّدُ الْأَيْتَامِ ١٠٠ . ٨٦١٦ ـ مِنْ تَقْوَىٰ النَّفْسِ الْعَمَلُ بِالطَّاعَةِ .

٨٦١٧ ـ مِنْ شَرَفِ الْهِمَّةِ لُزُومُ الْقَناعَةِ .

٨٦١٨ ــ مِنْ أَفْضَلِ الْإِخْـتِيارِ وَ أَحْسَـنِ الْإِشْتِظْهارِ أَنْ تَعْدِلَ فِي الْقَضاءِ وَ تُـجْرِيَهُ فِي الْخاصَّةِ وَ الْعامَّةِ عَلَىٰ السَّواءِ .

٨٦١٩ مِنْ سُوءِ الْإِخْتِيارِ مُعَالَبَةُ الْأَكْفّاءُ وَ مُكاشَفَةُ الْأَكْفّاءُ وَ مُكافاةٌ مَنْ يَقْدِرُ عَلَىٰ الضَّبّاء.

٨٦٢٠ مِنَ الْمُرُوَّةِ أَنَّكَ إِذَا سُئِلْتَ تَتَكَلَّفُ وَ إذا سَأَلْتَ تُخَفِّفُ .

٨٦٢١ ـ مِنْ دَلائِلِ الْإِيْمانِ الْوَفاءُ بِالْعَهْدِ .

٨٦٢٢ ـ مِنَ الْمُرُوَّةِ إِنْجازُ الوَعْدِ .

٨٦٢٣ ـ مِنَ الْفَراغِ تَكُونُ الصَّبْوَةُ .

٨٦٢٤ ـ مِنَ الْخِلاَفِ تَكُونُ النَّبْوَةُ .

٨٦٢٥ ـ مِنَ اللِّئامِ تَكُونُ الْقَسْوَةُ .

٨٦٢٦ مِنْ صِغَرِ الْهِمَّةِ حَسَدُ الصَّديقِ عَلىٰ النَّعْمَةِ .

٨٦٢٧ مِنْ كَمالِ الْعِلْمِ الْعَمَلُ بِما يَـقْتَضيهِ. ٨٦٢٨ مِنْ كَمالِ الْعَمَلِ حُسْنُ الْإِخْلاصِ

٨٦٢٩ ـ مِنْ أَقْبَحِ الْغَدْرِ إِذَاعَةُ السِّرِّ .

<sup>(</sup>١) في الغرر ١٤٨ : برّ الأيتام .

وَالتَّعَفُّفِ .

٨٦٤٩ ـ مِنْ الْمُرُوَّةِ غَضُّ الْبَصَرِ وَ مَشْيُ الْبَصَرِ وَ مَشْيُ الْفَصْدِ.

٨٦٥ مِنَ الْكَرَمِ اصْطِناعُ الْمَعْرُوفِ وَ بَذْلُ
 الرَّفْدِ .

٨٦٥١ ـ مِنَ الْعِصْمَةِ تَعَذَّرُ الْمَعاصى .

٨٦٥٢ ـ مِنْ ضيقِ الْخُلْقِ الْبُخْلُ وَ سُـوءُ التَّقاضى .

٨٦٥٣ ـ مِنَ الْخُرْقِ الْعَجَلَةُ قَبْلَ الْإِمْكانِ وَالْأَنَاةُ بَعْدَ إِصَابَةِ الْفُرْصَةِ .

A708 ـ مِنْ نَكَدِ الدُّنْيا تَنْغيصُ الْإِجْتِماعِ بِالْفُرْقَةِ وَ السُّرُورِ بِالْغُصَّةِ .

٨٦٥٥ مِنْ أَماراتِ الْخَيرِ الْكَفُّ عَنِ الْأَذَىٰ.

٨٦٥٦ ـ مِنْ كَمالِ الْكَرَمِ تَعْجِيلُ الْمَثُوبَةِ .

٨٦٥٧ ـ مِنْ كَمالِ الْحِلْمِ تَأْخِيرُ الْعُقُوبَةِ .

٨٦٥٨ \_ مِنْ تَمامِ الْمُرُوَّةِ أَنْ تَسْتَحْيِيَ مِنْ نَفْسكَ .

٨٦٥٩ مِنْ أَفْضَلِ الْوَرَعِ أَنْ لا تَعْتَمِدَ ١٠٠ في خَلُوتِكَ ما تَسْتَحْيي مِنْ إِظْهارِه في عَلانِيَتِكَ .

٨٦٦٠ مِنْ أَعْظَمِ اللَّوْمِ إِحْرازُ الْمَرْءِ نَفْسَهُ وَ إِسْلامُهُ عِرْسَه .

(١) في الغرر ٩٥: تبدي.

٨٦٣٠ مِنْ أَعظَمِ الْمَكْرِ تَحْسينُ الشَّرِّ.
 ٨٦٣١ مِنْ مُطاوَعَةِ الشَّهْوَةِ تَتَضاعَفُ الْأَثامُ.
 ٨٦٣٢ مِنَ الشَّقاءِ اخْتِيارُ الْحَرام.

٨٦٣٣ ـ مِنْ أَفْحَشِ الظُّلْمِ ظُلْمُ الْكِرامِ .

٨٦٣٤ \_ مِنَ الْفَسادِ إِضاعَةُ الزَّادِ .

٨٦٣٥ \_ مِنَ الشَّقاءِ إِفْسادُ الْمَعادِ .

٨٦٣٦ ـ مِنَ التَّواني يَتَوَلَّدُ الْكَسَلُ .

٨٦٣٧ ـ مِنَ الْحُمْقِ الْإِنِّكَالُ عَلَىٰ الْأَمَلِ. ٨٦٣٨ ـ مِنْ أَشَدِّ عُيُوبِ الْمَرْءِ أَنْ تَخْفَىٰ عَلَيْهِ عُيُوبُهُ .

٨٦٣٩ \_ مِنْ أَحْسَنِ الْفَضائِلِ قَبُولُ عُــُذْرِ الْفَضائِلِ قَبُولُ عُــُذْرِ الْجانى .

٨٦٤٠ مِنْ عَلامَةِ الشَّقاءِ غَشُّ الصَّديقِ.

٨٦٤١ مِنْ عَلاماتِ اللَّوْمِ الْغَدْرُ بِالْمَواثيقِ.

٨٦٤٢ مِنْ عُدْمِ الْعَقْلِ مُصاحَبَةُ ذَوِي الْجَهْلِ.

٨٦٤٣ \_ مِنْ كَمالِ الْنُعَمِ وُفُورُ الْعَقْلِ .

٨٦٤٤ \_ مِنْ أَحْسَنِ النَّصيحَةِ الْإِبانَةُ عَنِ الْقَبيحَةِ .

٨٦٤٥ مِنْ أَكْبَرِ التَّوْفَيْقِ الْأَخْذُ بِالنَّصِيحَةِ. كَالَّمُ مِنْ عَلَاماتِ اللَّوْمِ سُوءُ الْجَوارِ.

٨٦٤٧ مِنْ مَهانَةِ الْكَذَّابِ جُودُهُ بِالْيَمينِ لِغَيْرِ مُسْتَحْلِفِ .

٨٦٤٨ ـ مِنْ كَمالِ النِّعْمَةِ التَّحَلِّي بِالسَّخاءِ

٨٦٦١ مِنْ أَقْبَحِ الْكِبْرِ تَكَثِّرُ الرَّجُلِ عَلَىٰ ذي رَحِمِه وَ أَبْناءِ جِنْسِه .

٨٦٦٢ ـ مِنَ الْوَاجِبِ عَلَىٰ ذَوِي الْجَاهِ أَنْ يَبْذُلُهُ لِطَالِبِهِ .

٨٦٦٣\_مِنْ أَفْضَلِ الدِّينِ الْمُرُوَّةُ وَلاخَيرَ في دينِ لا مُرُوَّةَ فيهِ .

٨٦٦٤ مِنْ عَلاماتِ حُسْنِ السَّجِيَّةِ الصَّبْرُ عَلىٰ الْبَلِيَّةِ .

مري الدَّنِيَّةِ . مَنْ تَمامِ الْمُرُوَّةِ التَّنَزُّهُ عَنِ الدَّنِيَّةِ . ٨٦٦٨ مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمالِ اكْتِسابُ الطَّاعاتِ . ٨٦٦٨ مِنْ أَفْضَلِ الْوَرَعِ اجْتِنابُ الْمُحَرَّماتِ . ٨٦٦٨ مِنْ دَلائِلِ إِقْبالِ الدَّوْلَةِ قِلَّةُ الْغَفْلَةِ . ٨٦٦٨ مِنْ كَمالِ الْعَزْمِ ١٠٠ لا إِسْتِعْدادُ لِلرَّحْلَةِ . ٨٦٧٨ مِنْ دَلائِلِ الْعَقْلِ النَّطْقُ بِالصَّوابِ . ٨٦٧٨ مِنْ دَلائِلِ الْفَصْلِ صائِبُ الْجَوابِ . ٨٦٧١ مِنْ دَلائِلِ الْحُمْقِ دَالَّةُ بِغَيْرِ آلَةٍ وَ صَلَفُ " بغَيْرِ آلَةٍ وَ صَلَفُ " بغَيْرِ شَرَفِ .

٨٦٧٣ ـ مِنَ الْإِقْتِصادِ سَخاءٌ بِغَيرِ سَرَفٍ وَ مُرُوَّةٌ مِنْ غَيرِ تَلَفٍ .

٨٦٧٤ مِنْ فَضْل عِلْمِكَ اسْتِقْلالُكَ لِعِلْمِكَ اللهِ

٨٦٧٥ ـ مِنْ كَمالِ عَقْلِكَ إِسْتِظْهارُكَ عَلَىٰ عَلَىٰ عَقَلِكَ .

٨٦٧٦ ـ مِنَ الْحِكْمَةِ طاعَتُكَ لِمَنْ فَوْقَكَ وَ إِنْـ صَافُكَ مَـنْ إِنْـ صَافُكَ مَـنْ دُونَكَ .

٨٦٧٧مون أَشْرَفِ الشَّرَفِ الْكَفُّ عَنِ [التَّبْذيرِ
 وَ] السَّرَفِ .

٨٦٧٨ ـ مِنَ الْمُرُوَّةِ أَنْ تَقْتَصِدَ فَلا تُسْرِفَ وَ تَعِدَ فَلا تُسْرِفَ وَ تَعِدَ فَلا تُسْرِفَ وَ تَعِدَ فَلا تُخْلِفَ .

٨٦٧٩ مِنْ سَعادَةِ الْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ إِحْسانُهُ ١٠٠ عِنْدَ مَنْ يَشْكُرُهُ وَ مَعْرُوفُهُ عِنْدَ مَنْ لا يَكْفُرُهُ .

٨٦٨٠ مِنْ تَوْفيقِ الرَّجُلِ وَضْعُ سِرِّه عِنْدَ مَنْ يَشْتُرُهُ وَ إِحْسانِه عِنْدَ مَنْ يَنْشُرُهُ .

٨٦٨٨ ـ مِنَ الْحِكْمَةِ أَنْ لا تُنازِعَ مَنْ فَوْقَكَ وَلا تَسْتَذِلَّ مَنْ دُونَكَ وَ لا تَتَعاطَىٰ مَا لَيْسَ في قُدْرَتِكَ وَ لا يُخالِفَ لِسانُكَ قَلْبَكَ وَ لا قَوْلُكَ فِعْلَكَ وَ لا تَتَكَلَّمَ [في] ما لَمْ تَعْلَمْ وَ لا تَتْرُكَ الْأَمْرَ عِنْدَ الْإِقْبالِ وَ تَطْلُبَهُ عِنْدَ الْإِقْبالِ وَ تَطْلُبَهُ عِنْدَ الْإِدْبارِ.

 <sup>(</sup>ب): عملك .. لعملك ، و في ط. النجف للغرر ١٣٥: علمك
 .. بعملك .

<sup>(</sup>١) في الغرر ١٦٠: أن تكون صنائِعه .

<sup>(</sup>١) في الغرر طبعة طهران ٦ / ٣٩: الحزم.

<sup>(</sup>٢) الصلف: الغلو و الزيادة على المقدار مع تكبر.

<sup>(</sup>٣) كذا في طبعة طهران للخرر ، و في (ت) : حلمك ، و في

### الفصل الثالث

# بالميم المفتوحة بلفظ ما وهو مائتان واثنتان و أربعون حكمة

#### فُمِنْ ذُلكَ قُولَه 👑 :

٨٦٨٢ ـ مَا أُصيبَ مَنْ صَبَرَ. ٨٦٩٣ ـ مَا عَقَلَ مَنْ عَدا طَوْرَهُ . ٨٦٩٤ \_ مَا أَقْبَحَ الْجَفاءَ وَ أَحْسَنَ الْوَفاءَ . ٨٦٨٣ \_ مَا زَلَّ مَنْ فَكَّــرَ " .

٨٦٨٤ ـ مَا تَكَبَّـرَ إِلَّا وَضيعٌ. ٨٦٩٥ مَا أَقْبَحَ السَّخَطَ وَ أَحْسَنَ الرِّضا.

٨٦٨٥ ـ مَا تَواضَعَ إِلَّا رَفيـعٌ . ٨٦.٩٦ ـ مَا افْتَقَرَ مَنْ مَلَكَ فَهُماً .

٨٦٨٦ مَا أَقَلَّ راحَةَ الْحَسُودِ. ٨٦٩٧ ـ مَا ماتَ مَنْ أَحْييٰ عِلْماً .

٨٦٨٧ \_ مَا أَنْكَدَ عَيْشَ الْحَقُودِ. ٨٦٩٨ مَا حَصلَ الْأَجْرُ بِمِثْل إِغاثَةِ الْمَلْهُوفِ. ٨٦٨٨ \_ مَا أَقْرَبَ الْأَجَلَ مِنَ الْأَمَلِ. ٨٦٩٩ \_ مَا اكْتُسِبَ الْأَجْرُ ١٠٠ بِمِثْل بَـذْل

٨٦٨٩ \_ مَا أَفْسَدَ الْأَمَلَ لِلْعَمَلِ. الْمَعْرُوف .

٠ - ٨٧٠ مَا اسْتُرقَّتِ الْأَعْناقُ بِمِثْلِ الْإِحْسانِ. ٨٦٩٠ مَا أَقْطَعَ الْأَجَلَ لِلْأَمَلِ.

٨٦٩١ ـ مَا أَطالَ أَحَدُ الْأَمَلَ إِلَّا قَصَّرَ فِي الْعَمَل .

> ٨٧٠٣ ـ مَا أَقْبَحَ الْبَاطِلَ. ٨٦٩٢ \_ مَا هَلَكَ مَنْ عَرَفَ قَدْرَهُ .

> > (١) في الغرر ٦: من أحسن الفِكرَ.

٨٧٠١ مَا كَدَرَتِ الصَّنائِعُ بِمِثْلِ الْإِمْتِنانِ. ٨٧٠٢ ـ مَا أَوْقَحَ الْجاهِلَ .

(١) في الغرر ٥٠: ما اكتسب الشكر.

٨٧٠٤ ـ مَا أَفْحَسَ حَليم .

٨٧٠٥ ـ مَا أَوْحَـشَ كَريــمٌ.

٨٧٠٦ مَا جارَ شَريفٌ.

٨٧٠٧ ـ مَا زَنيٰ عَفيفٌ .

٨٧٠٨ ـ مَا أَخْلَصَ الْمَوَدَّةَ مَنْ لَمْ يَنْصَحْ .

٨٧٠٩ مَا اسْتَكْمَلَ السِّيادَةَ مَنْ لَمْ يَسْمَحْ.

٨٧١٠ ـ مَا آمَنَ بِاللهِ مَنْ قَطَعَ رَحمَهُ.

٨٧١١ مَا أَيْقَنَ بِاللهِ مَنْ لَمْ يَرْعَ [عُهودَهُ وَ] ذَمَّتَهُ .

٨٧١٢ ـ مَا حَصَّنَ الدُّولَ مِثْلُ الْعَدْلِ .

٨٧١٣ ـ مَا اجْتُلِبَ سَخَطُ اللهِ بِمِثْلِ الْبُخْلِ.

٨٧١٤ ـ مَا نَدِمَ مَنِ اسْتَخارَ .

٥ ٨٧١ مَا ضَلَّ مَنِ اسْتَشارَ.

٨٧١٦ مَا أَذْنَبَ مَنِ اعْتَـذَرَ.

٨٧١٧ ـ مَا أَعْتَبَ مَنِ اغْتَفَر .

٨٧١٨ ـ مَا كُلُّ طالِبِ يَخيبُ .

٨٧١٩ مَا كُلُّ رام يُصيبُ.

٨٧٢٠ ـ مَا كُلُّ غائِبِ يَـــؤوبُ .

٨٧٢١ ـ مَا كُلُّ مَفْتُونٍ يُعاتَبُ .

٨٧٢٢ \_ مَا كُلُّ مُذْنِبٍ يُعاقَبُ .

٨٧٢٣ ـ مَا فَوْقَ الْكَفافِ إِسْرافٌ .

٨٧٢٤ ـ مَا دُونَ الشَّرَهِ عَفافٌ .

٨٧٢٥ ـ مَا حَقَّرَ نَفْسَهُ إِلَّا عاقِلٌ.

٨٧٢٦ ــ مَا نَقَصَ نَفْسَهُ إِلَّا كَامِلٌ . ٨٧٢٧ ــ مَا أَعْجَبَ بِرَأْيِه إِلَّا جَاهِلٌ . ٨٧٧٨ ــ مَا زَنىٰ غَيُورٌ قَـــطُّ . ٨٧٧٩ ــ مَا أَفْحَشَ كَرِيمٌ قَطُّ .

• ٨٧٣٠ما المُتُنْبِطَ الصَّوابُ بِمِثْل الْمُشاوَرَةِ.

٨٧٣١ مَا تَأَكَّدَتِ الْحُرْمَةُ بِمِثْلِ الْمُصاحَبَةِ وَ الْمُجاوَرَة .

٨٧٣٢ \_ مَا نالَ الْمَجْدَ مَنْ عَداهُ الْحَمْدُ .

٨٧٣٣ \_ مَا أَدْرَكَ الْمَجْدَ مَنْ فاتَهُ الْجَدُّ .

٨٧٣٤\_مَاكَذَبَ عاقِلٌ وَ لا خانَ ١١١ مُؤْمِنٌ.

٨٧٣٥ مَا ارْتابَ مُخْلِصٌ وَ لا شَكَّ مُوْقِنٌ.

٨٧٣٦ مَا آمَنَ بِاللهِ مَنْ سَكَنَ الشَّكُّ قَلْبَهُ.

٨٧٣٧ ـ مَا أَنْجَزَ الْوَعْدَ مَنْ مَطَلَ بِه .

٨٧٣٨ ـ مَا هَنَّأَ الْعَطاءَ مَنْ مَنَّ به .

٨٧٣٩ مَا أَقْرَبَ النَّجاحَ مِثَّنْ عَجَّلَ السَّراحَ.

• ٨٧٤ مَا أَبْعَدَ الصَّلاحَ مِنْ ذِي الشَّرِّ الْوَقاحِ.

٨٧٤١ ـ مَا أَكْثَرَ الْعِبَرِ وَ أَقَلَّ الْإِعْتِبارَ .

٨٧٤٢ ـ مَا أَحْسَنَ الْجُودَ مَعَ الْإِعْسارِ .

٨٧٤٣ ـ مَا أَقْبَحَ الْبُخْلَ مَعَ الْإِكْثارِ .

٨٧٤٤ ـ مَا أَحْسَنَ الْعَفْوَ مَعَ الْإِقْتِدارِ .

٨٧٤٥ ـ مَا أَقْبَحَ الْعُقُوبَةَ مَعَ الْإِعْتِذارِ.

٨٧٤٦ ـ مَا كَفَرَ الْكَافِرُ حَتَّىٰ جَهِلَ.

<sup>(</sup>١) في الغرر ٧٨: و لا زنا .

٨٧٤٧ \_ مَا بَقِيَ فَرْعٌ بَعْدَ ذَهابِ أَصْلٍ .

٨٧٤٨ ـ مَا ظَفَرَ بِالْأَخِرَةِ مَنْ كَانَتِ الدُّنْيا مَطْلَبَهُ .

٨٧٤٩ مَا أَقْبَحَ بِالْإِنْسانِ ظاهِراً مُوافِقاً وَ الطِناً مُنافِقاً .

٨٧٥٠ منا أعظم وزرر من طلب رضا التخلوقين بسخط الخالق.

٨٧٥١ ـ مَا أَصْلَحَ الدِّينَ كَالتَّقْوىٰ .

٨٧٥٢ ـ مَا أَهْلَكَ الدِّينَ كَالْهَوىٰ .

٨٧٥٣ ـ مَا أَكْمَلَ الْإِحْسانَ ١١٠ مَنْ مَنَّ بِهِ .

٨٧٥٤ ـ مَا زَكَىٰ الْعِلْمُ بِمِثْلِ الْعَمَلِ بِه .

٨٧٥٥ ـ مَا عَفا عَنِ الْذَّنْبِ مَنْ قَرَّعَ بِه .

٨٧٥٦\_مَا اتَّقَىٰ أَحَدٌ إِلَّا سَهَّلَ اللهُ مَخْرَجَهُ .

٨٧٥٧ ـ مَا اشْتَدَّ ضيقٌ إِلَّا قَرَّبَ اللهُ فَرَجَهُ.

٨٧٥٨ ـ مَا حُفِظَتِ الْأُخُوَّةُ بِمِثْلِ الْمُواساةِ.

٨٧٥٩ مَا أَقْرَبَ الْبُؤْسَ مِنَ النَّعيمِ وَ الْمَوْتَ
 مِنَ الْحَياةِ .

٨٧٦٠ مَااخْتَلَفَ دَعْوَتانِ إِلَّاكَانَتْ إِحْدَاهُمَا
 ضَلالَةٌ .

٨٧٦١ مَا تَواضَعَ أَحَدُ إِلَّا زادَهُ اللهُ جَلاَلَةً. ٨٧٦٢ مَا تَسابَّ اثْنانِ إِلَّا غَلَبَ أَلاَّمُهُما. ٨٧٦٣ مَا تَلاحىٰ اثْنانِ إِلَّا ظَهَرَ أَسْفَهُهُما.

٨٧٦٥ ـ مَا تَرَكَ اللهُ أَمْراً سُدىً فَيَلْغُوَ . ٨٧٦٦ ـ مَا انْقَضَتْ ساعَةٌ مِنْ دَهْرِكَ إِلَّا بِقِطْعَةٍ مِنْ عُمْرِكَ . مِنْ عُمْرِكَ . مَنْ عُمْرِكَ . مَا الْمَاءَ مَنَا لَهُ مَا مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا مَا مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا مَا اللهِ مَا اللهِ مَا مَا اللهِ مَا مَا اللهِ مَا اللهِ مَا مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ الل

٨٧٦٤ ـ مَا خَلَقَ اللَّهُ أَمْراً ١١٠ عَبَثاً فَيَلْهُوَ .

٨٧٦٧ مَا قَدَّمْتَ الْيَوْمَ تَقْدُمُ عَلَيْهِ غَداً فَمَهَّدْ لِقَدُومِكَ وَ قَدِّمْ لِيَوْمِكَ .

٨٧٦٨ ـ مَا مِنْ شَيْءٍ أَحَبَّ إِلَىٰ اللهِ مِنْ أَنْ يُسْئَلَ .

٨٧٦٩ ـ مَا اسْتُعْبِدَ الْكِرامُ بِمِثْلِ الْإِكْرامِ .

٨٧٧٠مَا أَقْبَحَ شِيمَ اللَّتَامِ وَ أَحْسَنَ سَجايَا الْكِرام .

٨٧٧١ مَا أَوْهَنَ الدِّينَ كَـ [تَرْكِ إِقَامَةِ دينِ اللهِ وَ] تَضْييع الْفَرائِضِ .

٨٧٧٢ مَا صانَ الْأَعْراضَ كَالْإِعْراضِ عَنِ الدَّنايا وَ سُوءِ الْأَعْراضِ .

مروم ما مِنْ شَيْءٍ أَخْلَبَ لِقَلْبِ الْإِنْسانِ مِنْ السانِ وَ لا أَخْدَعَ لِلنَّفْسِ مِنْ شَيْطانٍ ". لِسانٍ وَ لا أَخْدَعَ لِلنَّفْسِ مِنْ شَيْطانٍ ". مروم مروم على اللَّهُ مِنْ عَلَى فَراشِه لِيَغْدُو بِالظَّفْرِ بِحاجَتِه أَشَدَّ مِنْ تَمَلْمُلي عَلَىٰ فِراشي حِرْصاً عَلَىٰ الْخُرُوجِ إِلَيْهِ مِنْ دَيْنِ عِدَتِه وَ خَوْفاً مِنْ الْخُرُوجِ إِلَيْهِ مِنْ دَيْنِ عِدَتِه وَ خَوْفاً مِنْ الْخُرُوجِ إِلَيْهِ مِنْ دَيْنِ عِدَتِه وَ خَوْفاً مِنْ الْمُنْ الْمِنْ عَلَىٰ فِراشي حِرْصاً عَلَىٰ الْمُرْوجِ إِلَيْهِ مِنْ دَيْنِ عِدَتِه وَ خَوْفاً مِنْ اللّهِ اللّهِ مِنْ دَيْنِ عِدَتِه وَ خَوْفاً مِنْ وَاللّهِ اللّهِ الْمِنْ وَلَا اللّهِ الْمِنْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنِ عِدَتِه وَ خَوْفاً مِنْ اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>١) في (ب): ما خلق امرء .. ما ترك امرء .

<sup>(</sup>٢) في (ت): لقلب الانسان و لا أخدع.

<sup>(</sup>١) في الغرر ١١٦؛ المعروف.

عائِقٍ يُوجِبُ الْخُلْفَ فَإِنَّ خُلْفَ الْـوَعْدِ لَيْسَ مِنْ أَخْلاقِ الْكِرام .

٨٧٧٥ مَا فِرارُ الْكِرامِ مِنَ الْحَمامِ كَفِرارِهِمْ
 مِنَ الْبُخْلِ (وَ الظُّلْمِ وَ الْغَدْرِ وَ الْكِذْبِ) (٥ وَ مُقارَنَةِ اللَّنَامِ.

٨٧٧٦ ـ مَا وَلَدْتُمْ فَلِلتُّرابِ وَ مَا بَنَيْتُمْ فَلِلْخُرابِ وَ مَا جَمَعْتُمْ فَلِلْذُهابِ وَ مَا عَمِئْتُمْ فَلِلْذُهابِ وَ مَا عَمِلْتُمْ فَلِلْذُهابِ وَ مَا عَمِلْتُمْ فَفي كِتابٍ مُدَّخَرٌ لِيَوْمِ الْحِسابِ. كَمُعْتُمْ فَفي كِتابٍ مُدَّخَرٌ لِيَوْمِ الْحِسابِ. ٨٧٧٧ مَا أَقْرَبَ الدُّنْيا مِنَ اللَّهْابِ وَالشَّيْبَ مِنَ اللَّهْ رَبِيابٍ. وَالشَّكَ مِنَ الْإِرْتِيابِ.

٨٧٧٨ مَا أَوْدَعَ أَحَدُ قَلْباً سُرُوراً إِلَّا خَلَقَ اللهُ تَعالَىٰ لَهُ مِنْ ذَٰلِكَ السُّرُورِ لُطْفاً فَإِذا نَزَلَتْ بِه نَائِبَةٌ جَرَىٰ إِلَيْها كَالْماءِ فِي نَزَلَتْ بِه نَائِبَةٌ جَرَىٰ إِلَيْها كَالْماءِ فِي انْجِدارِه حتىٰ يَطْرُدَها عَنْهُ كَما تُطْرَدُ الْغِرِيبَةُ مِنَ الْإِبِل .

٨٧٧٩ مَا مِنْ عَمَلٍ أَحَبَّ إِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ مِنْ (كَشْفِ) (" ضُرِّ يَكْشِفُهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ . (كَشْفِ) (" ضُرِّ يَكْشِفُهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ . ٨٧٨٠ مَا اسْتُعْطِفَ السُّلْطانُ وَ لَا اسْتُسِلَّ سَخيمَةُ الْغَضْبانِ وَ لَا اسْتُميلَ الْمَهْجُورُ وَ لَا اسْتُميلَ الْمُهْجُورُ وَ لَا اسْتُميلَ الْمُهْجُورُ وَ لَا اسْتُميلَ الْمُهْجُورُ وَ لَا اسْتُمْفِورُ وَ لَا اسْتُدْفِعَتِ الشُّرُورُ بِمِثْلُ الْهَدِيَّةِ .

٨٧٨١\_مَا عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ بَقَاءُ مَنْ لَهُ يَوْمُ لا يَعْدُوهُ وَ طَالِبٌ حَثِيثٌ مِنْ أَجَلِه يَحْدُوهُ .

٨٧٨٢ ـ مَا أَحْسَنَ تَواضُعَ الْأَغْنِياءِ لِلْفُقَراءِ طَلَباً لِما عِنْدَ اللهِ وَ أَحْسَنُ مِنْهُ تيهُ الْفُقَراءِ عَلَىٰ الْأَغْنِياءِ اتِّكَالاً عَلَىٰ اللهِ.

٨٧٨٣ ـ مَا نَزَلَتْ آيَةٌ إِلَّا وَقَدْ عَلِمْتُ فيما نَزَلَتْ ، في نَهارِ أَوْ لَيْلٍ ، في نَزَلَتْ ، في خَبَلٍ أَوْ لَيْلٍ ، في جَبَلٍ أَوْ سَهْلٍ ، وَ إِنَّ رَبِّىٰ وَهَبَ لي قَـلْباً عَقُولاً وَ لِساناً قَوُولاً .

AVA4 مَا الْمُبْتَلَىٰ الَّذِي قَدِ اشْتَدَّ بِهِ الْبَلاهُ لِأَحْوَجَ إِلَىٰ الدُّعَاءِ مِنَ الْمُعَافَىٰ الَّذِي لا يَأْمَنُ الْبَلاءَ .

٥٨٧٨ مَا اسْتَوْدَعَ اللهُ امْرَءً عَقْلاً إِلَّا لِيَسْتَنْقِذَهُ يَوْماً مَا .

AVA٦\_مَا جالَسَ أَحَدُ هَذَا الْقُرْآنَ إِلَّا قَامَ بِزِيادَةٍ أَوْ نُقْصانٍ : زِيادَةٌ في هُدىً أَوْ نُقْصانٌ في عَميً .

٨٧٨٧\_مَا بَالُكُمْ تَفْرَحُونَ بِالْيَسيرِ مِنَ الدُّنْيا تُدْرِكُونَهُ وَ لا يَحْزُنُكُمْ الْكَثيرُ مِنَ الْأخِرَةِ تُحْرَمُونَهُ .

AVAA منا بَالُكُمْ تَأْمُلُونَ مَا لا تُدْرِكُونَهُ وَ تَجْمَعُونَ مَا لا تُدْرِكُونَهُ وَ تَجْمُعُونَ مَا لا تَجْمَعُونَ مَا لا تَشْكُنُونَهُ .

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين لم يرد في الغرر ٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) ليس في الغرر .

٨٧٨٩\_مَا الدُّنْيَا غَرَّتْكَ وَلٰكِنْ بِهَا اغْتَرَرْتَ. ٨٧٩٠ ـ مَا الْعاجِلَةُ خَدَعَتْكَ وَ لٰكِنْ بِـهَا اخْتَدَعْتَ.

٨٧٩١ مَا أَقَلَّ الثَّقَةَ الْمُؤْتَمَنَ وَأَكْثَرَ الْخَوّانَ. ٨٧٩٢ مَا أَكْثَرَ الْإِخْوانَ عِنْدَ الْجِفانِ وَأَقَلَّهُمْ عِنْدَ حادِثاتِ الزَّمانِ.

٨٧٩٣ ـ مَا حَمَلَ الرَّجُلُ حَمْلاً أَثْقَلُ مِنَ الْمُرُوَّةِ.

AV98 مَا تَزَيَّنَ الْإِنْسانُ بِزِينَةٍ أَجْمَلَ مِنَ الْفُتُوَةِ .

٨٧٩٥ مَا أَحْسَنَ الْإِنْسانَ أَنْ يَقْنَعَ بِالْقَليلِ وَ يَجُودَ بِالْجَزيلِ .

A۷۹٦ ـ مَا أَقْبَحَ بِالْإِنْسانِ باطِناً عَليلاً وَ ظاهِراً جَميلاً .

٨٧٩٧\_مَا لِابْنِ آدَمَ وَ الْفَخْرَ؟ وَ أَوَّلُهُ نَطْفَةٌ وَ الْفَخْرَ؟ وَ أَوَّلُهُ نَطْفَةٌ وَ آخِرُهُ جيفَةٌ لا يَسْرُزُقُ نَـفْسَهُ وَ لا يَسْدُفَعُ جَتْفَهُ.

٨٧٩٨ ـ مَا قَصَمَ ظَهْرِي إِلَّا رَجُلانِ عَالِمُ مُتَهَتِّكُ وَ جَاهِلُ مُتَنَسِّكُ ، هذا يُنْفِرُ عَـنْ مُتَهَتِّكُ وَ جَاهِلُ مُتَنَسِّكُ ، هذا يُنْفِرُ عَـنْ حَقِّه بِهَتْكِه وَ هذا يَدْعُو إِلَىٰ باطلِه بِنُسُكِه . هذا يَدْعُو إلىٰ باطلِه بِنُسُكِه . ٨٧٩٩ ـ مَا لِابْنِ آدَمَ وَ الْعُجْبَ وَ أُوَّلُهُ نُطْفَةُ مَذِرَةٌ وَ هُو بَينَ ذٰلِكَ مَذِرَةٌ وَ هُو بَينَ ذٰلِكَ يَحْمِلُ الْعَذَرَةَ .

٨٨٠٠ مَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ أَنْ يَلْقَىٰ أَخْاهُ بِما يَكْرَهُ مِنْ عَلْيِهِ إِلَّا مَخافَةَ أَنْ يَلْقاهُ بِمِثْلِه وَقَدْ تَصَافَيْتُمْ عَلَىٰ حُبِّ الْعاجِلِ وَ رَفْضِ الْاجل.

٨٠٠ مَا أَطَالَ أَحَدُ الْأَمَلَ إِلَّا نَسِيَ الْأَجَلَ فَأَسَاءَ الْعَمَلَ .

٨٨٠٢ مالك و مَا إِنْ أَدْرَكْتَهُ شَغَلَكَ بِصَلاحِه عَنِ الْإِسْتِمْتَاعِ بِه وَ إِنْ تَمَتَّعْتَ بِـه نَـغَّصَهُ عَلَيْكَ ظَفَرُ الْمَوْتِ بِكَ .

٨٨٠٣ مَا صَبَّرَكَ أَيُّهَا الْمُبْتَلَىٰ عَلَىٰ دائِكَ وَ
 جَلَّدَكَ عَلَىٰ مَصائِبِكَ وَ عَزِّاكَ عَنِ الْـبُكاءِ
 عَلَىٰ نَفْسِكَ .

٨٨٠٤ مَا أَحَقَّ لِلْعاقِل ١٠٠ أَنْ يَكُونَ لَهُ ساعَةً
 لا يَشْعُلُهُ عَنْها شاغِلُ يُحاسِبُ فيها نَفْسَهُ
 فَيَنْظُرُ فيمًا اكْتَسَبَ لَها وَ عَلَيْها في لَيْلها وَ
 نَهارها .

٨٨٠٥ ـ مَا أَحْسَنَ بِالْإِنْسانِ أَنْ يَصْبِرَ عَمَّا يَشْبِرَ عَمَّا يَشْبَهِي .

٨٨٠٦ مَا أَجْمَلَ بِالْإِنْسانِ أَنْ لا يَشْتَهيَ مَا لا يَشْتَهيَ مَا لا يَنْبَغى .

٨٨٠٧ ـ مَا أَبْعَدَ الْخَيرَ مِمَّنْ هِـ مَّتُهُ بَـطْنُهُ وَفَرْ جُهُ.

<sup>(</sup>١) في الغرر ٢٤١: ما أحق الإنسان.

٨٨٠٨ـمَا أَعْظَمَ حِلْمَ اللهِ عَنْ أَهْلِ الْعِنادِ وَمَا أَكْثَرَ عَفْوَهُ عَنْ مُسْرِفي الْعِبادِ .

٨٨٠٩ مَا أَسْرَعَ السَّاعاتِ فِي الْأَيّامِ وَأَسْرَعَ الثَّيَامِ وَأَسْرَعَ الثَّيَامَ فِي الشُّهُورِ وَ أَسْرَعَ الشُّهُورَ فِي الشَّهُورَ فِي السَّنَةَ في هَدْم الْعُمْرِ.

٠ ٨٨١ ـ مَا أَخْلَقَ مَنْ عَرَفَ رَبَّهُ أَنْ يَعْتَرِفَ بِذَنْبِه .

٨٨١١ـمَا خَيرُ دارٍ تَنْقُضُ نَقْضَ الْبَناءِ وَ عُمْرٍ يَفْنَىٰ فَناءَ الزَّادِ .

٢ - ٨٨١ مَا أَنْفَعَ الْمَوْتَ لِمَنْ أَشْعَرَ الْإِيْمانَ وَ التَّقْوىٰ قَلْبَهُ .

٨٨١٣ مَا لا يَنْبَغِي أَنْ تَفْعَلَهُ في الْجَهْرِ لا تَفْعَلُهُ في الْجَهْرِ لا تَفْعَلُهُ فِي السِّرِّ .

٨٨١٤ مَا أَراكُمْ إِلَّا أَشْباحاً بِلا أَرْوَاحِ وَ أَرْوَاحِ وَ أَرْوَاحِ وَ أَرْوَاحاً بِلا صَلاحِ وَ أَرْواحاً بِلا صَلاحِ وَ تُحَاراً بِلا أَرْباح .

٨٨١٥ مَن حَ امْرُقُ مَزْ حَةً إِلَّا مَجَّ مِنْ عَقْلِه مَجَّةً .

٨٨١٦ مَا التَذَّ أَحَدُ مِنَ الدُّنْيا لَذَّةً إِلَّا كَانَتْ لَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ غُصَّةً .

٨٨١٧ منا زَادَ فِي الدُّنْيا نَقَصَ فِي الْأَخِرَةِ. ٨٨١٨ منا نَقَصَ فِي الدُّنْيا زادَ فِي الْأَخِرَةِ. ٨٨١٩ منا أَقْرَبَ الرَّاحَةَ مِنَ التَّعَبِ.

٨٨٢٠ مَا أَجْلَبَ الْحِرْصَ لِلنَّصَبِ .
 ٨٨٢١ مَا أَخْسَرَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْأَخِرَةِ
 نَصيبٌ .

٨٨٢٢ مَا أَشْجَعَ الْبَرِيءَ وَ أَجْبَنَ الْمُريبَ.
 ٨٨٢٣ مَا أَقْرَبَ النَّعيمَ مِنَ الْبُؤْسِ.

٨٨٢٤ ـ مَا أَقْرَبَ السُّعُودَ مِنَ النُّحُوسِ.

٨٨٢٥ ـ مَا كَانَ اللهُ شُبْحَانَهُ لِيُضِلَّ أَحَداً وَ
 لَيْسَ اللهُ بِظَلَّامِ لِلْعَبيدِ (١) .

٨٨٢٦ \_ مَاذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ " .

٨٨٢٧ ـ مَا ضادَّ الْعُلَماءَ كَالْجُهَّالِ.

٨٨٢٨ ـ مَا جَمَّلَ الْفَضائِلَ كَاللَّبِّ.

٨٨٢٩ ـ مَا أَضَرَّ الْمَحاسِنَ كَالْعُجْبِ.

• ٨٨٣ ـ مَا ضادَّ الْعَقْلَ كَالْهَوىٰ .

٨٨٣١ مَا أَفْسَدَ الدِّينَ كَالدُّنيا.

٨٨٣٢ ـ مَا أَنْكَرْتُ اللهَ مُذْ عَرَفْتُهُ .

٨٨٣٣ ـ مَا شَكَكْتُ فِي اللهِ مُذْ رَأَيْتُهُ .

٨٨٣٤ ـ مَا كَذَبْتُ وَ لا كُذِبْتُ .

٨٨٣٥ ـ مَا ضَلَلْتُ وَ لا ضُلَّ بِي .

٨٨٣٦ ـ ما سَعَدَ مَنْ شَقَىٰ إِخُوانَهُ .

٨٨٣٧ ـ مَا عَزَّ مَنْ ذَلَّ جيرانَهُ .

<sup>(</sup>١) سورة يونس الآية ٣٢: فذلكم الله ربكم الحق فساذا بعد الحق إلا الضلال.

<sup>(</sup>٢) في سورة الأنفال الآية ٥١: ذلك بما قدمت أيديكم و أن الله ليس بظلام للعبيد.

٨٨٣٨ ـ مَا أَقْرَبَ الْحَياةَ مِنَ الْمَوْتِ .

٨٨٣٩ ـ مَا أَبْعَدَ الْإِسْتِدْراكَ مِنَ الْفَوْتِ .

• ٨٨٤ ـ ما تَزَيَّنَ مُتَزَيِّنُ بِمِثْلِ طَاعَةِ اللهِ .

٨٨٤١ ـ مَا تَقَرَّبَ مُتَقَرِّبٌ بِمِثْلِ عِبادَةِ اللهِ .

٨٨٤٢ مَا شَرُّ - بَعْدَه الْجَنَّةُ - بِشَرِّ .

٨٨٤٣ ـ مَا خَيرٌ ـ بَعْدَهُ النَّارُ ـ بِخَيْرٍ .

٨٨٤٤ مَا اكْتُسِبَ الشَّرَفُ بِمِثْلِ التَّواضُع.

٨٨٤٥ ـ مَا أَصْلَحَ الدِّينَ كَالْوَرَعِ .

٨٨٤٦ منا حُطّنت النّغمَةُ بِمِثْلُ الشُّكْرِ.

٨٨٤٧ ـ مَا يُعْطَىٰ الْبَقاءَ مَنْ أَحَبَّهُ .

٨٨٤٨ ـ مَا يَنْجُو مِنَ الْمَوْتِ مَنْ طَلَبَهُ.

٨٨٤٩ ـ مَا ظَفَرَ مَنْ ظَفَرَ الْإِثْمُ بِه .

٨٨٥٠ ـ مَا عَلِمَ مَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِعِلْمِه .

٨٨٥١ مَا عَقَالَ مَنْ طَالَ أَمَلُهُ.

٨٨٥٢ ـ مَا أَحْسَنَ مَنْ ساءَ عَمَلُهُ.

٨٨٥٣ ـ مَا كانَ الرِّفْقُ في شَيْءٍ إِلَّا زانَهُ .

٨٨٥٤ مَا كَانَ الْخُرْقُ فِي شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ.

٨٨٥٥ \_ مَا أَنْقَضَ النَّوْمَ لِعَزائِمِ الْيَوْمِ .

٨٨٥٦ ـ مَا أَهْدَمَ التَّوْبَةَ لِعَظْيم الْجُرْم .

٨٨٥٧ ـ مَا أَكْثَرَ مَنْ يَعْتَرِفُ بِـالْحَقِّ وَ لا ١ ١ مس

٨٨٥٨\_مَا أَكثَرَ مَنْ يَعْلَمُ الْعِلْمَ وَ لا يَتَّبِعُهُ .

٨٨٥٩ ـ مَا أَقْرَبَ النَّقْمَةَ مِنَ الظَّلُومِ . ٨٨٦٠ ـ مَا أَقْرَبَ النُّصْرَةَ مِنَ الْمَظْلُوم .

٨٨٦١ \_ مَا أَعْظَمَ عِقابَ الْباغي .

٨٨٦٢ ـ مَا أَسْرَعَ صَرْعَةَ الطَّاغي .

٨٨٦٣ ـ مَا حُصِّنَتِ الْأَعْراضُ بِمِثْلِ الْبَذْلِ.

٨٨٦٤ ـ مَا عُمِرَتِ الْبُلْدانُ بِمِثْلِ الْعَدْلِ.

٨٨٦٥ ـ مَا شُكِرَتِ النِّعْمَةُ بِمِثْلِ بَذْلِها .

٨٨٦٦ مَا حُصِّنَتِ الْنِّعَمُ بِمِثْلِ الْإِنْعَامِ بِها .

٨٨٦٧ ـ مَا حَصَلَ الْأَجْرُ بِمِثْلِ الصَّبْرِ .

٨٨٦٨ ـ مَا حُرِسَتِ النِّعَمُ بِمِثْلِ الشُّكْرِ.

٨٨٦٩ ـ مَا أَشاعَ الذِّكْرَ بِمِثْلِ الْبَذْلِ.

٠٨٨٧ مَا أَذَلَّ النَّفْسَ كَالْحِرْصِ وَ لا شانَ

الْعِرْضَ كَالْبُخْلِ. ٨٨٧١ مَا أَقْبَ الْكِنْ مِينَ مِي الْفَضَا

٨٨٧١ ـ مَا أَقْبَحَ الْكِذْبِ بِذَوِي الْفَضْلِ .

٨٨٧٢ ـ مَا أَقْبَحَ الْبُخْلَ بِذَوِي النَّبْلِ .

٨٨٧٣ مَا أَعْظَمَ سَعادَةَ مَنْ بُوشِرَ قَلْبُهُ بِبَرْدِ الْيَقِينِ .

٨٨٧٤ مَا أَعْظُمَ فَوْزَ مَنِ اقْتَفَىٰ أَثَرَ النَّبِيِّينَ.

٨٨٧٥ ـ مَا عَقَدَ إِيمانَهُ مَنْ بَخِلَ بِإِحْسانِه .

٨٨٧٦ ـ مَا هَنَّأَ بِمَعْرُوفِه مَنْ كَثُرَ امْتِنانُهُ .

٨٨٧٧ ـ مَا أُمَرَ اللهُ بِشَىْءٍ إِلَّا وَ أَعَانَ عَلَيْهِ .

٨٨٧٨ ـ مَا نَهِيٰ [اللهُ] عَنْ شَيْءٍ إِلَّا وَ أَغْنَىٰ

عَنْهُ .

<sup>(</sup>١) في (ب) و طبعة النجف من الغرر : يعطيه .

٨٨٧٩ مَا عَقَدَ إِيمانَهُ مَنْ لَمْ يَحْفَظْ لِسانَهُ.

٨٨٨٠ ـ مَا ظُلَمَ مَنْ خَافَ الْمَصْرَعَ .

٨٨٨١ مَا عُذِرَ مَنْ عَلِمَ كَيْفَ الْمَرْجِعُ ١٠٠.

٨٨٨٢ ـ مَا أَعْظَمَ نِعَمَ اللهِ فِي الدُّنْيا وَ ما أَصْغَرَها في نِعَم الْأَخِرَةِ .

٨٨٨٣ مَا سَادَ مَنِ احْتاجَ إِخُوانُهُ إِلَىٰ غَيرِه. ٨٨٨٤ مَا اسْتَغْنَيْتَ عَنْهُ خَيرٌ مِمَّا اسْتَغْنَيْتَ بِهِ. به.

٨٨٨٥ مَا صَبَرْتَ عَنْهُ خَيرٌ مِمَّا الْتَذَذْتَ بِه. ٨٨٨٦ مَا أَقْرَبَ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ لِلِحاقِه بِه. ٨٨٨٧ مَا أَبْعَدَ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ لِإنْقِطاعِه مَنْهُ

٨٨٨٨ مَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَىٰ عَبْدٍ نَعْمَةً فَظَلَمَ فيها إِلَّا كَانَ حَقيقاً أَنْ يُزيلَها عَنْهُ .

٨٨٨٩ مَا كَرُمَتْ عَلَىٰ عَبْدٍ نَفْسُهُ إِلَّا هَانَتِ الدُّنيا في عَيْنِه .

٨٨٩-مَا أَمِنَ عَذابَ اللهِ مَنْ لَمْ يَأْمَنِ النّاسُ
 شَرَّهُ .

٨٨٩١ ـ مَا غَشَّ نَفْسَهُ مَنْ يَنْصَحُ غَيرَهُ . ٨٨٩٢ ـ مَا قَسَمَ اللهُ سُبْحانَهُ بَيْنَ عِبادِه شَيْتاً أَفْضَلَ مِنَ الْعَقْل .

(۱) في الغرر ۱۷۸ : ما آمن بما حرّمه القرآن من استحلّه ، قال الخونساري في شرحه 7 / ۸۹ : و لعله في الأصل : ما آمن بما حرّمه القرآن من لم يستحلّ ما استحلّه . أقول : و بناءً على ما ورد في هذا الكتاب فالمعنى واضح لا يحتاج إلى تأويل و تفسير .

٨٨٩٣\_مَا دُنْياكَ الَّتِي تَحَبَّبَتْ إِلَيْكَ بِخَيرٍ مِنَ النَّطَرِ عِنْدَكَ . النَّطَرِ عِنْدَكَ .

٨٨٩٤ ـ مَا بَعْدَ النَّبِيِّينَ إِلَّا اللَّبْسُ.

٨٨٩٥ مَا مِنْ جِهادٍ أَفْضَلَ مِنْ جِهادِ النَّفْسِ. ٨٨٩٦ مَا قَدَّمْتَ مِنْ دُنْياكَ فَلِنَفْسِكَ وَ مَا

أُخَّرْتَ مِنْها فَلِلْعَدُوِّ .

٨٨٩٧ مَا قَالَ النَّاسُ لِشَيْءٍ طُوبِيٰ لَهُ إِلَّا وَقَدْ خَباأً لَهُ الدُّهْرُ يَوْمَ سَوْءٍ .

٨٨٩٨ مَاكَانَ اللهُ سُبْحَانَهُ لِيَفْتَحَ عَلَىٰ عَبْدٍ بِابِ الشُّكْرِ وَ يُغْلِقَ عَنْهُ بابَ الْمَزيدِ .

AA99 مَا زَالَتْ عَنْكُمْ نِعْمَةٌ وَ لا غَضارَةُ عَيْشٍ إِلَّا بِذُنُوبٍ اجْتَرَحْتُمُوها وَ لَيْسَ اللهُ بِظَلامِ لِلْعَبيدِ .

٨٩٠٠ مَا آمَنَ بِالْقُرْآنِ مَنِ اسْتَحَلَّ مَحارمَهُ

٨٩٠١ مَعَ عَظيمِ الْمُصيبَةَ فِي الدُّنْيا مَعَ عَظيمِ الْفَاقَة غَداً .

٨٩٠٢\_مَا نِلْتَ مِنْ دُنْياكَ فَلا تُكْثرْ بِه فَرَحاً وَمَا فاتَكَ مِنْها فَلا تَأْسَ عَلَيْهِ حَزَناً .

<sup>(</sup>١) في الغرر ١٣٩ : ما غدر مَنْ أيقن بالمرجع ، و في (ت) : ما حذر .

٨٩٠٣ ـ مَا أَكَلْتَهُ راحَ وَ مَا أَطْعَمْتَهُ فاحَ . ٨٩٠٤ ـ مَا الْإِنْسانُ لَوْلَا اللِّسانُ إِلَّا صُورَةٌ مُمَثَّلَةٌ أَوْ بَهيمَةٌ مُهْمَلَةٌ .

٨٩٠٥ مَا أَصْدَقَ الْإِنْسانَ عَلَىٰ نَفْسِه وَ أَيُّ وَلِيْ الْمِنْ عَلَىٰ نَفْسِه وَ أَيُّ وَلِيْ

٨٩- مَا أَعْظَمَ - اللَّهُمَّ - مَا نَرىٰ مِنْ خَلْقِكَ
 وَ مَا أَصْغَرَ عَظيمَهُ في جَنْبِ مَا غابَ عَنّا
 مِنْ قُدْرَتِكَ .

٨٩٠٧ ـ مَا أَهْوَلَ اللَّهُمَّ مَا نُشَاهِدُهُ مِنْ مَلَكُوتِكَ وَ مَا أَحْقَرَ ذَٰلِكَ فيما غابَ عَنّا مِنْ عَظيم سُلْطانِكَ .

٨٩٠٨ مَا أَخَذَ اللهُ سُبْحانَهُ عَلَىٰ الْجاهِلِ أَنْ يَعَلَّمَ . يَتَعَلَّمَ حَتَّىٰ أَخَذَ عَلَىٰ الْعالِم أَنْ يُعَلِّمَ .

٨٩٠٩ مَنْ لَمْ يَفْهَمْ وَ لا نَفَعَ الْحِلْمُ مَنْ لَمْ يَفْهَمْ وَ لا نَفَعَ الْحِلْمُ مَنْ لَمْ يَحْلُمْ .

٨٩١٠ مَا أَهَمَّني ذَنْبُ أَمْهِلْتُ فيهِ حَتّىٰ أَمْهِلْتُ فيهِ حَتّىٰ أَصَلِّى رَكْعَتْينِ .

٨٩١١ ـ مَا أَقْبَحَ بِالْانْسِانِ أَنْ يَكُونَ ذَا وَجُهَيْن.

٨٩١٢\_مَا شَيْءٌ مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ تَأْتِي إِلَّا في شَهْوَةٍ .

٨٩١٣ـمَا شَيْءٌ مِنْ طَاعَةِ اللهِ تَأْتِي إِلَّا في كُرْهِ .

٨٩١٤ مَا قَضَىٰ اللهُ سُبْحانَهُ عَلَىٰ عَبْدٍ بِقَضاءٍ فَرَضِى بِه إِلَّا كَانَتِ الْخِيرَةُ لَهُ فيهِ .

٨٩١٥ مَا أَعْطَىٰ اللهُ سُبْحانَهُ الْعَبْدَ شَيْئًا مِنْ
 خَيرِ الدُّنْيا وَ الْأَخِرَةِ إِلَّا بِحُسْنِ خُـلْقِه وَ
 حُسْنِ نِيَّتِه .

٨٩١٦ مَا دَفَعَ اللهُ عَنِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ شَيْئاً مِنْ بَلاءِ الدُّنْيا وَ عَــذابِ الْاخِــرَةِ إِلَّا بِــرِضاهُ بِقَضائِه وَ حُسْنِ صَبْرِه عَلَىٰ بَلائِه .

٨٩١٧ ـ مَا تَآخَىٰ قَوْمٌ عَلَىٰ غَيرِ ذَاتِ اللهِ سُبْحانَهُ إِلَّا كَانَتْ أُخُوَّتُهُمْ عَلَيْهِمْ تِرَةً يَوْمَ الْعَرْضِ عَلَىٰ اللهِ.

٨٩١٨ ـ مَا تَوَسَّلَ أَحَدٌ إِلَيَّ بِوَسيلَةٍ أَجَلَّ عِنْدَهُ عِنْدَهُ لِأَرْبِيَهَا عَنْدَهُ بِاللَّهِ لِأُرْبِيَهَا عَنْدَهُ بِاللَّهِ الْأُواخِرِ يَـقْطَعُ شُكْرَ الْأَواخِرِ يَـقْطَعُ شُكْرَ الْأَوائِل .

A919\_مَا آنَسَكَ أَيُّهَا الْإِنْسَانُ بِهَلَكَةِ نَفْسِكَ أَيُّهَا الْإِنْسَانُ بِهَلَكَةِ نَفْسِكَ أَمَّا مِنْ دَائِكَ بُلُولُ أَمْ لَيْسَ لَكَ مِنْ نَوْمَتِك يَقَظَةُ أَمَّا تَوْحَمُ مِنْ نَفْسِكَ مَا تَوْحَمُ مِنْ غَيْرِكَ .

٨٩٢٠ مَا الْمَغْبُوطُ إِلَّا مَنْ كَانَتْ هِمَّتُهُ نَفْسَهُ لَا يُغِبُّهَا عَـنْ مُحاسَبَتِها وَ مُجاهَدَتِها وَ مُطالَبَتِها .

٨٩٢١ ـ مَا الْمَغْرُورُ الَّذي ظَفَرَ مِنَ الدُّنْيا

كَشَهْوَ تِه .

٨٩٢٩\_مَا أَخْلَقَ مَنْ غَدَرَ أَنْ لا يُوفَىٰ لَهُ. ٨٩٣٠\_مَا أَقْبَحَ الْقَطيعَةَ بَعْدَ الصِّلَةِ وَ الْجَفاءَ بَعْدَ الْإِخاءِ وَ الْعَداوَةَ بَعْدَ الصَّفاءِ وَ زَوالَ الْالْفَةَ بَعْدِ اسْتِحْكامِها. بِأَدْنَىٰ شَهْوَتِه ١٠٠ كَالْأُخَرِ الَّذِي ظَـفَرَ مِـنَ الْأُخِرَةِ بِأَعْلَىٰ هِمَّتِه .

٨٩٢٢ مَا الْمَغْبُوطُ الَّذي فازَ مِنْ دارِ الْبَقاءِ بِبُغْيَتِه كَالْمَغْبُونِ الَّذي فاتَهُ النَّعْيمُ لِسُوءِ الْخَيارِه وَ شَقاوَتِه .

معلى نَفْسِهِ ، وَ أَنْ الْمَرْءِ عَلَىٰ نَفْسِهِ ، وَ أَيُّ شَاهِدٍ عَلَيْ نَفْسِهِ ، وَ أَيُّ شَاهِدٍ عَلَيْهِ كَفِيْلِهِ ، وَ لا] يُعْرَفُ الرَّجُلُ إِلَّا بِعِلْمِه كَمَا لا يُعْرَفُ الْغَريبُ مِنَ الشَّجَرِ إِلَّا عِنْدَ حُضُورِ الشَّمَرِ فَتَدُلُّ الْأَثْمَارِ عَلَىٰ عَنْدَ حُضُورِ الشَّمَرِ فَتَدُلُّ الْأَثْمَارِ عَلَىٰ أَصُولِها وَ يُعْرَفُ لِكُلِّ ذي فَضْلٍ مِنْها فَصْلُها كذلك يَشْرُفُ الرَّجُل الْكريمُ بِآدابِه فَضْلُها كذلك يَشْرُفُ الرَّجُل الْكريمُ بِآدابِه وَ يَفْتَضَحُ اللَّئيمُ بِرَذائِلِه .

٨٩٢٤ ـ مَا حَفِظَ غَيْبَكَ مَنْ ذَكَرَ عَيْبَكَ .

٨٩٢٥ مَا آلَىٰ جُهْداً فِي النَّصيحَةِ مَنْ دَلَّكَ عَلَىٰ عَيْبِكَ وَ حَفِظَ غَيْبَكَ .

٨٩٢٦ مَا قَدَّمْتَهُ مِنْ خَيرٍ فَعِنْدَ مَنْ لا يُبْخِسُ الثَّواب وَ مَا ارْتَكَبْتهُ مِنْ شَرِّ فَعِنْدَ مَنْ لا يعْجِزُهُ الْعِقابُ.

٨٩٢٧\_مَالُمْتُ أَحَداً إِذَاعَةِ سِرِّي إِذْكُنْتُ بِهِ أَضيَقُ مِنْهُ .

٨٩٢٨ ـ مَا رَفَعَ إِمْرَءاً كَهِمَّتِهِ وَ لا وَضَعَهُ

 <sup>(</sup>١) في الغرر طبعة النجف: سهمه ، و في طبعة طهران: هممته ،
 و لعل الصواب: سهمته .

## الفصل الرابع

### باللفظ المطلق وهو مائة وإحدى وستون حكمة

#### فَمِنْ ذَلِكَ قُولِهِ ﷺ :

٨٩٣١ ـ مُجالَسَةُ ١٠٠ الْعُلَماءِ غَنيمَةٌ . ٨٩٤٢ ـ

٨٩٣٢ ــ مُصاحَبَةُ الْعاقِلِ مَأْمُونَةٌ .

٨٩٣٣ ـ مَرارَةُ الصَّبْرِ تُثْمِرُ الظَّفَرَ .

٨٩٣٤ \_ مِحَنُ الْقَدَرِ تَسْبِقُ الْحَذَرَ .

٨٩٣٥ ـ مَكرُوهُ تُحْمَدُ عاقِبَتُهُ خَـيرٌ مِـنْ مَحْبُوبِ تُذَمُّ مَغَبَّـتُهُ .

٨٩٣٦ ميزَةُ الرَّجُلِ عَقْلُهُ وَ جَمَالُهُ مُرُوَّتُهُ.

٨٩٣٧ ـ مُنازعُ الْحَقِّ مَخْصُومٌ .

٨٩٣٨ ـ مُصاحِبُ اللَّؤْمِ مَذْمُومٌ .

٨٩٣٩ ـ مَجْلِسُ الْحِكْمَةِ غَرْسُ الْفُضَلاءِ . ٨٩٤٠ ـ مُدارسَةُ الْعِلْم لَذَّةُ الْأَوْلِياءِ .

٨٩٤١ ـ مُلازَمَةُ الْخَلْوَةِ دَيْدَنُ الصُّلَحاءِ .

٨٩٤٢ ـ مُذيعُ الْفاحِشَةِ كَفاعِلِها .

٨٩٤٣ م مُسْتَمِعُ الْغيبَةِ كَقائِلِها.

٨٩٤٤ ـ مَرْكَبُ الْهَوىٰ مَرْكَبُ رَديّ .

٨٩٤٥\_مَوْتُ وَ حَيٍّ خَيْرٌ مِنْ عَيْشٍ شَقِيّ .

٨٩٤٦ منْعُ الْكَرِيمِ أَحْسَنُ مِنْ بَذْلِ اللَّنيمِ. ٨٩٤٧ مُجالسة الأَبْرارِ تُوجِبُ الشَّرَفَ .

٨٩٤٨ ـ مُصاحَبَةُ الْأَشْرَارِ تُوجِبُ التَّلَفَ.

٨٩٤٩ مُجالَسَةُ ذَوِي الْفَضائِلِ حَياةُ الْقُلُوبِ.

٨٩٥٠ ـ مُجالَسَةُ السُّقِّلِ تُضْنِي الْقُلُوبَ.

٨٩٥١ ـ مُداوَمَةُ الْمَعاصي تَقْطَعُ الرِّزْقَ .

٨٩٥٤ ـ مُبايَنَةُ الدَّنايا تَكْبِتُ الْعَدُوَّ .

٨٩٥٥\_مَرَبَّةُ الْمَعْرُوفِ أَحْسَنُ مِنِ ابْتِدائِه .

(١) في الغرر ٥٣ : مجالس .

٨٩٥٦ ـ مَنْزَعُ الْكَريمِ أَبَداً إِلَىٰ شِيَم آبائِه . ٨٩٧٩ ـ مَعَ الزُّهْدِ تَتِمُّ الْحِكْمَةُ . ٨٩٥٧ ـ مُبايَنَةُ الْعَوامِّ مِنْ أَفْضَلِ الْمُرُوَّةِ . ٨٩٨٠ ـ مَعَ الثَّرْوَةِ تَظْهَرُ الْمُرُوَّةُ . ٨٩٨١ ـ مَعَ الْإِنْصافِ تَدُومُ الْأُخُوَّةِ . ٨٩٨٢ ـ مَعَ الْإِخْلاصِ تُرْفَعُ الْأَعْمالُ . ٨٩٨٣ ـ مَعَ السّاعاتِ تُفْنَىٰ الْأجالُ. ٨٩٨٤ ـ مَعَ الْوَرَعِ يُشْمِرُ الْعَمَلُ. ٨٩٨٥ ـ مَعَ الْعَجَلِ يَكْثُرُ الزَّلَلُ . ٨٩٨٦ ـ مَعَ الْعَقْلِ يَتَوَفَّرُ الْحِلْمُ. ٨٩٨٧ ـ مَعَ الصَّبْرِ يَقْوَى الْحَزْمُ . ٨٩٨٨ ـ مَرارَةُ الْيَأْسِ خَيرٌ مِنَ التَّضَرُّعِ إِلَى النّاسِ. ٨٩٨٩ ـ مَعْرِفَةُ اللهِ أَعْلَىٰ الْمَعَارِفِ . • ٨٩٩ \_ مَعْرِفَةُ النَّفْسِ أَكْمَلُ ١٠٠ الْمَعارِف ٨٩٩١ ـ مُشاوَرَةُ الْحازِمِ الْمُشْفِقِ ظَفَرٌ . ٨٩٩٢ ـ مُشاوَرَةُ الْجاهِلِ الْمُشْفِقِ خَطَرٌ . ٨٩٩٣ مُصيبَةٌ في غَيرِكَ لَكَ أَجْرُها خَيرُ مِنْ مُصيبَةٍ بِكَ لِغَيرِكَ ثَوابُها وَ أَجْرُها . ٨٩٩٤ \_ مَوَدَّةُ الْعَوامِّ تَـنْقَطِعُ كَـما يَـنْقَطِعُ السَّحابُ وَ تَنْقَشِعُ كَمَا يَنْقَشِعُ السَّرابُ. ٨٩٩٥ مُوافَقَةُ الأَصْحابِ تُديمُ الْإصْطِحابَ [وَ الرِّفْقُ في المَطالِبِ يُسَهِّدُ الأسْبابَ].

٨٩٥٨ ـ مُجانَبَةُ الْرَّيبِ مِنْ أَحْسَنِ الْفُتُوَّةِ . ٨٩٥٩ \_ مَلاكُ الدِّين الْعَقْـلُ . ٨٩٦٠ م مَلاكُ السِّياسَةِ الْعَدْلُ. ٨٩٦١ ـ مَلاكُ كُلِّ أَمْرٍ طَاعَةُ اللهِ . ٨٩٦٢\_مَلاكُ الْخَواتِم مَا أَسْفَرَ عَنْ رِضَىٰ اللهِ. ٨٩٦٣ \_ مَلاكُ الْعِلْمِ الْعَمَلُ بِهِ . ٨٩٦٤ \_ مَلاكُ الْعَمَلِ الْإِخْلاصُ فيهِ . ٨٩٦٥ ـ مَلاكُ الْعِلْم نَشْرُهُ. ٨٩٦٦ مَ اللُّهُ الشَّرِّ سَتْرُهُ. ٨٩٦٧ \_ مَلاكُ الْوَعْدِ إِنْجازُهُ . ٨٩٦٨ \_ مَلاكُ الْخَيرِ مُبادَرَتُهُ . ٨٩٦٩ \_ مَلاكُ الدِّينِ الْـوَرَعُ. ٨٩٧٠ م مَلاكُ الشَّرِّ الطَّمَعُ. ٨٩٧١ \_ مَلاكُ التُّقىٰ رَفْضُ الدُّنيا . ٨٩٧٢ ـ مَلاكُ الدِّينِ مُخالَفَةُ الْهَوىٰ . ٨٩٧٣ \_ مَلاكُ الْإِيْمانِ حُسْنُ الْإِيقانِ . ٨٩٧٤ ـ مَلاكُ الْإِسْلام صِدْقُ اللِّسانِ . ٨٩٧٥ ـ مَلاكُ التَّقُوىٰ الْكَفُّ عَنِ الْمَحارِمِ. ٨٩٧٦ ـ مَلاكُ الْأُمُورِ حُسْنُ الْخَواتِم . ٨٩٧٧ ـ مَعَ الشُّكْرِ تَدُومُ النَّعْمَةُ . ٨٩٧٨ \_ مَعَ الْبِرِّ تَدُرُّ الرَّحْمَةُ .

<sup>(</sup>١) في الغرر ١٥١: أنفع.

٨٩٩٦ مَلاكُ المُرُوَّةِ صِدْقُ اللِّسانِ وَ بَذْلُ الْاَحْسانِ .

٧ ۗ٨٩٩ ملك النَّجاةِ لُزُومُ الْإِيْمانِ [و صِدْقُ الاِيقانِ].

٨٩٩٨ مُجالَسَةُ أَبْناءِ الدُّنْيا مَنْساةٌ لِلْإِيمانِ قائِدَةٌ إلى طاعةِ الشَّيْطانِ .

٨٩٩٩ مَواقِفُ الشَّنآنِ تُسْخِطُ الرَّحْمانَ وَ تُرْضِي الشَّيْطانَ وَ تَشينُ الْإِنْسانَ.

٩٠٠٠ ملُوكُ الدُّنْ اللهُ فَالْمُ خِورة الْمُقْرَاءُ الرَّاضُونَ .

٩٠٠١ مِمُلُوكُ الْجَنَّةِ الْأَثْقِياءُ وَ الْمُخْلِصُونَ. ٩٠٠٢ مَوَدَّةُ الْأَحْمَقِ كَشَجَرَةِ النَّارِ يَأْكُلُ بَعْضًا بَعْضاً.

٩٠٠٣ مَوَدَةُ أَبْناءِ الدُّنْيا تَزوُلُ لِأَدْنيْ عارِضٍ يَعْرَضُ.

٩٠٠٤ \_ مَوَدَّةُ الْحَمْقَىٰ تَزُولُ كَـما يَـزُولُ السَّبابُ . السَّرابُ وَ تَنْقَشِعُ كَما يَنْقَشِعُ الضَّبابُ .

9.00 مقاساةُ الأَحْمَقِ عَذَابُ الرُّوحِ.

٩٠٠٦ مُداوَمَةُ الذِّكْرِقُوتُ الْأَرْواحِ وَمِفْتاحُ الصَّلاح .

٩٠٠٧ \_ مَوَدَّةُ الْجُهّالِ مُتَغَيِّرَةُ الْأَحْوالِ وَشَعَيِّرَةُ الْأَحْوالِ وَشَيكَةُ الزَّوالِ .

٩٠٠٨ ـ مَثَلُ الْمُنافِق كَالْحَنْظَلَةِ الْخَضِرَةِ أَوْراقُهَا الْمُرِّ مَذاقُها .

٩٠٠٩ مِثَلُ الْمُؤْمِنِ كَالْأَثْرُجَّةِ طَيِّبٌ طَعْمُها وَريحُها.

٩٠١١ مصاحِبُ الْأَشْرارِ كَراكِبِ الْبَحْرِ إِنْ سَلِمَ مِنَ الْفَرَقِ . سَلِمَ مِنَ الْفَرَقِ .

٩٠١٢\_مَغْلُوبُ الشَّهْوَةِ أَذَلُّ مِنْ مَمْلُوكَ الرِّقِّ.

٩٠١٣ ـ مَغْلُوبُ الْهَوىٰ دائِمُ الشَّقَاءِ مُؤَبَّدُ الرَّقَ.

٩٠١٤ ـ مُجاهَدَةُ النَّفْسِ أَفْضَلُ جِهادٍ .

٩٠١٥ ـ مُلازَمَةُ الطَّاعَةِ خَيْرُ عَتادٍ .

٩٠١٦ ـ مَوْتُ الْوَلَدِ قاصِمَةُ الطُّهْرِ.

٩٠١٧ \_ مَوْتُ الْوَلَدِ صَدْعٌ فِي الْكَبِدِ .

٩٠١٨ ـ مَوْتُ الْأَخِ قَصُّ الْجَناحِ وَ الْيَدِ .

٩٠١٩ ـ مَوْتُ الزَّوْجَةِ حُزْنُ ساعَةِ .

٩٠٢٠ منْلُ الدُّنْيا كَظِلِّكَ إِنْ وَقَفْتَ وَقَفَ
 وَ إِنْ طَلَبْتَهُ بِعُد .

٩٠٢١ ـ مُرُوَّةُ الرَّجُلِ صِدْقُ لِسانِه .

٩٠٢٢ ـ مُرُوَّةُ الرَّجُلِ فِي احْتِمالِه عَثَراتِ إخْوانِه .

مَّ ٩٠٢٣ مغْرَسُ الْكَلام الْقَلْبُ وَ مُسْتَوْدَعُهُ الْفِكْرُ وَ مُسْتَوْدَعُهُ الْفِكْرُ وَ مُسْقَوِّمُهُ الْعَقْلُ وَ مُسْبَديهِ اللِّسانُ

وَجِسْمُهُ الْحُرُوفُ وَ رُوحُهُ الْمَعْنَىٰ وَ حُلْيَتُهُ الْإِعْرابُ وَ نِظامُهُ الصَّوابُ .

٩٠٢٤\_ماضي عُمْرك ١١٠ فائِتُ وَ آتيهِ مُتَّهَمُ وَوَقْــتُكَ مُـغْتَنَمُ فَـاغْتَنِمْ ٣ فـيهِ فُـرْصَةَ الْإِمْكَانِ وَ إِيَّاكَ أَنْ تَثِقَ بِالزَّمَانِ .

٩٠٢٥ ـ مُدْمِنُ الشَّهَواتِ صَريعُ الْأَفَاتِ .

٩٠٢٦ \_ مُقارِفُ ٣ السَّيِّنَاتِ مُوقِرُ التَّبِعاتِ . ٩٠٢٧ \_ مِسْكينٌ ابْنُ آدَمَ مَكتُومُ الْأَجَـل مَكْنُونُ الْعِلَلِ مَحْفُوظُ الْعَمَلِ تُؤْلِمُهُ الْـبَقَّةُ وَتُنْتِنُهُ الْعَرَقَةُ وَ تَقْتُلُهُ الشَّرَقَةُ .

٩٠٢٨ \_ مُجاهَدَةُ الْأَعْداءِ في دَوْلَتِهِمْ وَمُناضَلَتُهُمْ مَعَ قُدْرَتِهِمْ تَـرُكُ لاِمْـرِ اللهِ وَتَعَرُّضُ لِبَلاءِ الدُّنْيا .

٩٠٢٩ ـ مُجامَلَةُ أَعْداءِ اللهِ في دَوْلَتِهِمْ تَقِيَّةٌ مِنْ عَذَابِ اللهِ وَ حِرْزٌ ١٠٠ مِنْ مَعَارِكِ الْبَلاءِ فِي الدُّنيا .

٩٠٣٠ \_ مَسَرَّةُ الْكِرامِ في بَذْلِ الْعطاءِ . ٩٠٣١ ــ مَسَرَّةُ اللِّئام في سُوءِ الْجَزاءِ . ٩٠٣٢ \_ مِفْتاحُ الْخَيرِ التَّبَرِّي مِنَ الشَّرِّ .

٩٠٣٣ \_ مِفْتاحُ الظَّفَرِ لُزُومُ الصَّبْرِ .

٩٠٣٤ \_ مُنازَعَةُ الْمُلُوكِ تَسْلُبُ النِّعَمَ .

٩٠٣٥ مُجاهَرَةُ اللهِ بِالْمَعاصِي تُعَجِّلُ النِّقَمَ.

٩٠٣٦ \_ مُجالَسَةُ الْعَوامِّ تُفْسِدُ الْعادَةَ .

٩٠٣٧ \_ مُعاشَرَةُ (١) السُّفُلِ تَشينُ السِّيادَةَ .

٩٠٣٨ مَجالِسُ الْأَسُواقِ مَحاضِرُ الشَّيْطانِ.

٩٠٣٩ \_ مُجاهَدَةُ النَّفْسِ عُنُوانُ النَّبْلِ .

٩٠٤٠ ـ مُخالَفَةُ الْهَوىٰ شِفاءُ الْعَقْلِ .

٩٠٤١ ـ مُعاداةُ الرِّجالِ مِنْ شِيَم الْجُهّالِ .

٩٠٤٢ مُداراةُ الرِّجالِ مِنْ أَكْرَم " الْأَفْعالِ.

٩٠٤٣ مُعالَجَةُ النِّزالِ تُظْهِرُ شُجاعَةَ الْأَبْطالِ.

٩٠٤٤ مقاساة الإقال و لا مُلاقاة الأردال.

٩٠٤٥ (مُناقَشَةُ) ٣ الْعُلَماءِ تُنْتِجُ فَوائِدَهُمْ وَ

تَكْسِبُ فَضائِلَهُمْ .

٩٠٤٦ مَقَارَنَةُ الرِّجَالِ في خَلائِقِهِمْ أَمْنُ مِنْ غُوائِلِهمْ .

٩٠٤٧ \_ مَوَدَّةُ الاباءِ نَسَبٌ بَينَ الأَبْناءِ .

٩٠٤٨ ـ مَعَ الْفَراغِ تَكُونُ الصَّبْوَةُ .

٩٠٤٩ \_ مَعَ الشِّقاقِ تَكُونُ النَّبْوَةُ .

<sup>(</sup>٢) في الغرر ٧٤: أفضل.

<sup>(</sup>٣) في (ب): منافئة ، و هو أحسن .

<sup>(</sup>١) في الغرر ١٢٩ : يومك .. ، و في (ت) : و آتيه مبهم .

<sup>(</sup>٢) في الغرر: فبادر.

<sup>(</sup>٣) في الغرر ١٣٣ : مقارن .. موقن .

<sup>(</sup>٤) في الغرر ١٣٦ : و حذر .

<sup>(</sup>١) في الغرر ١٠٢؛ منازعة.

٩٠٥٠ \_ مَعَ الْإِحْسانِ تَكْثُرُ الرِّفْعَةُ .

٩٠٥١ \_ معَ الْفَوتِ تَكُونُ الْحَسْرَةُ .

٩٠٥٢ \_ مُرُوَّةُ الرَّجُلِ عَلَىٰ قَدْرِ عَقْلِه .

٩٠٥٣ \_ مُزَيِّنُ الرَّجُلِ عِلْمُهُ وَ حِلْمُهُ.

٩٠٥٤ \_ مُرُوَّةُ الْعاقِل دينُهُ وَ حَسَبُهُ أَدَبُهُ .

٩٠٥٥\_مادِحُ الرَّجُلِ بِمالَيْسَ فيهِ مُسْتَهْزِيءُ

٩٠٥٦ مَنْعُ خَيرِكَ يَدْعُو إِلَىٰ صُحْبَةِ غَيرِكَ.

٩٠٥٧ \_ مَنْعُ أَذَاكَ يُصْلِحُ لَكَ قُلُوبَ أَعْدَائِكَ.

٩٠٥٨ \_ مُداراةُ الْأَحْمَقِ مِنْ أَشَدِّ الْعَناءِ .

٩٠٥٩ \_مُصاحَبَةُ الْجاهِلِ مِنْ أَعْظَمِ الْبَلاءِ.

٩٠٦٠ \_ مُتَّقي الشَّرِّ كَفاعِلِ الْخَيرِ .

٩٠٦١ ـ مُتَّقي الْمَعْصِيّةِ كَعامِلِ الْبِرّ.

٩٠٦٢ \_ مَرارَةُ الدُّنْيا حَلاوَةُ الْاخِرَةِ .

٩٠٦٣ \_ مَؤُناتُ الدُّنيا أَهْوَنُ مِنْ مَـؤُناتِ الْأَخْرَة .

٩٠٦٤\_مَرارَةُ الصَّبْرِ يُذْهِبُها حَلَاوَةُ الظَّفَرِ.

٩٠٦٥ \_ مُصاحِبُ الدُّنيا هَدَفُ لِلنَّوائِبِ وَ

الغِيَرِ.

9.77 مرارة النُّصْحِ أَنْفَعُ مِنْ حَلاوَةِ الْغَشِّ. 9.77 مُلازَمَةُ الْوَقارِ تُؤْمِنُ دَناءَةَ الطَّيْشِ.

٩٠٦٨ ـ مَوَدَّةُ ذَوِيَ الدِّيْنِ بَطيئَةُ الْإِنْقِطَاعِ

دائِمَةُ الْبَقاءِ .

٩٠٦٩ ـ مَجالِسُ اللَّهْوِ تُفْسِدُ الْإِيْمانَ .

٩٠٧٠ مادِحُكَ بِمالَيْسَ فيكَ مُسْتَهْزِى ءُ بِكَ فَإِنْ لَمْ تَنْفَعْهُ ١٠ بِنَوالِكَ بِـالَغْ فــي ذَمِّكَ وَ هَجائِكَ .

٩٠٧١ مُناصِحُكَ مُشْفِقٌ عَلَيْكَ مُحْسِنٌ إِلَيْكَ ناظِرٌ في عَواقِبِكَ مُشْتَدْرِكٌ فَوارِطَكَ فَفي طاعَتِه رَشادُكَ وَ في مُخالَفَتِه فَسادُكَ .

٩٠٧٢ ـ مَتىٰ أَشْفي غَيْظي إِذَا غَضِبْتُ؟ أَحينَ أَعْجِرُ فَيُقَالُ لي : لَـوْ صَـبَرْتَ ! أَمْ حـينَ أَقْدِرُ ؟ فَيُقَالُ لي : لَوْ عَفَوْتَ .

٩٠٧٣ ـ مَعْرِفَةُ الْعالِمِ دين يُدانُ بِه ، [بِهِ]
 يَكْسِبُ الْإِنْسانُ حُسْنَ الْطَّاعَةِ في حَياتِه
 وَ جَميلَ الْأُحْدُوثَةِ بَعْدَ وَفاتِه " .

٩٠٧٤ ـ مَتاعُ الدُّنيا حُطامٌ مُوبِىءٌ فَتَجَنَّبُوا مَرْعاهُ ، قُلعتُها أَحْـ ظَىٰ مِـنْ طُـ مأنينَتِها وَ بُلْغَتُها أَزْكَىٰ مِنْ تَرْوَتِها .

٩٠٧٥ ـ مُصيبَةُ يُرْجِىٰ أَجْرُها خَيْرُ مِنْ نِعْمَةٍ لا يُؤَدِّىٰ شُكْرُها .

٩٠٧٦ - مَعْرِفَةُ الْمَرْءِ بِعُيُوبِه مِنْ أَنْفَحِ الْمَعَادِفِ.

٩٠٧٧ ــ مُسْتَعْمِلُ الْباطِلِ مُعَذِّبُ مَلُومٌ .

<sup>(</sup>١) في الغرر ١٢٧: تُسْعِفه، و هو أحسن.

<sup>(</sup>٢) غرز الحكم ١٣٩، نهج البلاغة ١٤٧ من قسم القصار.

نِصْفِ مَواريثِ الرِّجالِ فَاتَّقُوا شرارَ النِّساء وَ كُونُوا مِنْ خِيارِهِنَّ عَلَىٰ حَذَر .

٩٠٧٨ ـ مُسْتَعْمِلُ الْحِرْصِ شَقِيٌّ مَذْمُومُ
 ٩٠٧٩ ـ مُعاجَلَةُ الْإِنْتِقامِ مِنْ شِيَمِ اللِّئامِ
 ٩٠٨٠ ـ مُعاجَلَةُ الذُّنُوبِ بِالْغُفْرانِ مِنْ أَخْلاَقِ الْكِرام
 الْكِرام

٩٠٨١ - وَ شُئِلَ اللهِ مِنْ مَسافَة مَا بينَ الْمَشرق وَ الْمغرب ؟ فَقال :

مَسيرُ يَوْمٍ لِلشَّمْسِ .

٩٠٨٢ \_ وَ قَالَ ﷺ في حقّ مَنْ ذَمَّهُ :

مِــنْهُمْ تَـخْرُجُ الْـفِتْنَةُ وَ إِلَـنْهِمْ تَأْوَي الْخَطَيْئَةُ يَرُدُّونَ مَنْ شَذَّ عَنْها وَ يَسُــوقُونَ مَنْ تَأَخَّرَ عَنْها إلَيْها .

٩٠٨٣ \_ وَ في حَقّ منْ ذَمَّهُ أَيضاً :

مَاتِحاً في غَرْبِ هَـواهُ كـادِحاً سَـعْياً لدُنْياهُ.

٩٠٨٤ ـ مُجالَسَةُ الْعُقَلاءِ ﴿ حَيَاةً لِلْعُقُولِ وَ شِفاءٌ لِلنَّفُوسِ .

٩٠٨٥ ـ مَعاشِرَ النّاسِ إِنَّ النّساءَ نَواقِصُ الْحُظُوظِ الْإِيمانِ نَواقِصُ الْحُظُوظِ الْإِيمانِ نَواقِصُ الْحُظُوظِ فَأَمَّا نَقْصُ إِيمانِهِنَّ فَمَعُودُهُنَّ في أَيَّامِ خَيْضِهِنَّ عَنِ الْصَّلاةِ وَ الصَّوْمِ وَ أَمَّا نُقْصانُ عُقُولِهِنَّ فَشَهادَةُ امْرَأَتَيْنِ كَشَهادَةِ رَجُلٍ وَأَمَّا نُقْصانُ وَأَمَّا نُقْصانُ عَطَىٰ فَمَوارِيمُهُنَّ عَلَىٰ وَأَمَّا نُقْصانُ حُظُوظِهِنَّ فَمَوارِيمُهُنَّ عَلَىٰ وَأَمَّا نُقْصانُ حُظُوظِهِنَّ فَمَوارِيمُهُنَّ عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) في الغرر ١٦٠: الحكماء حياة العقول .. التفوس.





# الباب الخامس والعشرون

ممّا ورد من حكم أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ﷺ في



#### وهو فصلان :

الفصل الأُوَّل : بلفظ نِعْمَ وهو إحدى وستّون حكمة

الفصل الثاني: باللَّفظ المطلق وهو أربع وخمسون حكمة

# الفصل الأول

## بلفظ نِعْمَ وهو إحدى وستّون حكمة

#### فَعِنْ ذَلِكَ قُولَه 😕 :

٩١٠١ ـ نِعْمَ الْعِبادَةُ الشُّجُودُ وَ الرُّكُوعُ.

. ٩١٠٢ ـ نِعْمَ عَوْنُ الدُّعاء الْخُشُوعُ .

٩١٠٣ \_ نِعْمَ عَوْنُ الْوَرَعِ الْقُنُوعُ ٣٠ .

٩١٠٤ ـ نِعْمَ قَرِينُ الْأَمَانَةِ الْوَفاءُ .

91.0 \_ نِعْمَ قَرِينُ التَّقُوىٰ الْوَرَعُ (") وَ بِئْسَ الْقَرِينُ الطَّمَعُ .

٩١٠٦ \_ نِعْمَ عَوْنُ الْمَعاصى الشَّبَعُ.

٩١٠٧ \_ نِعْمَ الْإعْتِدادُ الْعَمَلُ لِلْمَعادِ .

٩٠٨٦ ـ نِعْمَ وَزِيرُ الْإِيمانِ العِلْمُ . ٩٠٨٧ ـ نِعْمَ الدَّليلُ الْحَقُّ .

٩٠٨٨ ـ نِعْمَ الرَّفيقُ الرِّفْقُ .

٩٠٨٩ \_ نِعْمَ الْعَوْنُ الْمُظاهَرَةُ .

9۰۹۰ ـ نِعْمَ الشَّفيعُ الْإِعْتِذارُ . 9۰۹۱ ـ نِعْمَ الشِّيَمَةُ الْـوَقــارُ .

٩٠٩٢ ـ نِعْمَ الْوَسيلَةُ الْإِسْتِغْفَارُ .

٩٠٩٣ ـ نِعْمَ شافِعُ الْمُذْنِبِ الْإِقْرارُ.

٩٠٩٤ ـ نِعْمَ الشِّيمَةُ حُسْنُ الْخُلْقِ.

٩٠٩٥ ـ نِعْمَ الْخَلِيقَةُ إِسْتِعْمالُ الرِّفْقِ.

٩٠٩٦ ـ بعُمَ الْإِسْتِظْهَارُ الْمُشَاوَرَةُ .

٩٠٩٧ ـ نِعْمَ عَوْنُ الْعِبادَةِ السَّهَرُ .

٩٠٩٨ ـ بِعْمَ الطَّارِ دُلِلهَمِّ الْإِتِّكَالُ عَلَىٰ الْقَدَرِ.

<sup>(</sup>١) في الغرر ٦٨: نِعم السياسة الرفق.

 <sup>(</sup>۲) و في طبعة طهران من الغرر ٩٩٢٣: التجوّع ، و قبلها فـــي
 سياقها ٩٩٢٢ : نعم عون المعاصى الشبم و ستأتى .

<sup>(</sup>٣) في الغرر : نعم الرفيق الورع ..

91۲٦ ـ نِعْمَ وَزِيرُ الْعِلْمِ الْحِلْمُ. 91۲۷ ـ نِعْمَ الْحَسَبُ حُسْنُ الْخُلْقِ. 91۲۸ ـ نِعْمَ الْبَرَكَةُ سَعَةُ الرِّزْقِ. 91۲۹ ـ نِعْمَ الْهَدِيَّةُ الْمَوْعِظَةُ.

٩١٣٠ \_ نِعْمَ الْعِبادَةُ الْخَشْيَـةُ .

91٣١ \_ نِعْمَ الشِّيمَةُ السَّكينَةُ . 91٣٢ \_ نِعْمَ الْحَـظُّ الْقَناعَـةُ .

٩١٣٣ ـ نِعْمَ الْكَنْـزُ الطَّاعَـةُ.

٩١٣٤ \_ نِعْمَ الْقَرينُ الدِّينُ.

٩١٣٥ \_ نِعْمَ الطَّارِدُ لِلشَّكِّ الْيَقينُ .

٩١٣٦ \_ نِعْمَ الدِّلاَلَةُ حُسْنُ السَّمْتِ.

٩١٣٧ \_ نِعْمَ قَرِينُ الْحِلمِ الصَّمْتُ.

٩١٣٨ \_ نِعْمَ الزّادُ [حُسْنُ] الْعَمَلُ.

٩١٣٩ ـ نِعْمَ عَوْنُ الْعَمَلِ قَصْرُ الْأَمَلِ.

٩١٤٠ - نِعْمَ الْعِبادَةُ الْعِزْلَـةُ.

٩١٤١ \_ نِعْمَ الذُّخْرُ الْمَعْرُوفُ .

٩١٤٢ ـ نِعْمَ قَرينُ الْعُقَلاءِ (١) الْأَدَبُ .

٩١٤٣ \_ نِعْمَ النَّسَبُ حُسْنُ الْأَدَبِ.

٩١٤٤ \_ نِعْمَ قَرينُ السَّخاءِ الْحَياءُ.

٩١٤٥ ـ نِعْمَ قَرِينُ الْإِيْمانِ الرِّضا.

٩١٤٦ \_ نِعْمَ الْمُحَدِّثُ الْكِتابُ .

٩١٠٨ \_ نِعْمَ زادُ الْمَعادِ الْإِحْسانُ إِلَىٰ الْعِبادِ.

٩١٠٩ ـ نِعْمَ الْحاجِزُ عَنِ الْمَعاصِي الْخَوْفُ.

٩١١٠ ـ نِعْمَ مَطِيَّةُ الْأَمْنِ الْخَوْفُ .

٩١١١ \_ نِعْمَ الظّهيـرُ الصَّبْـرُ .

٩١١٢ \_ نِعْهِمَ الصِّهْرُ الْقَبْرُ .

٩١١٣ ــنِعْمَ الْعَوْنُ عَلَىٰ أَسْرِ النَّفْسِ وَكَسْرِ عادَتِها التَّجَوُّعُ .

٩١١٤ \_ نِعْمَ الْإِدامُ الْجُوعُ.

٩١١٥ \_ نِعْمَ السِّلاحُ الدُّعاءُ .

٩١١٦ ـ نِعْمَ الْمُرُوَّةُ ١٠٠ الصَّبْرُ عَلَىٰ الْبَلاءِ .

٩١١٧ \_ نِعْمَ الْوَسيلَةُ الطَّاعَةُ .

٩١١٨ \_ نِعْمَ الْخَليقَةُ القِناعَـةُ .

٩١١٩ ـ نِعْمَ الْعَوْنُ عَلَىٰ إِسْـرافِ النَّـفْسِ
 الْجُوعُ<sup>(١)</sup>

٩١٢٠ ـ نِعْمَ الطَّاعَةُ [الإنقِيادُ وَ] الْخُضُوعُ.

٩١٢١ \_ نِعْمَ الطَّارِدُ لِلْهَمِّ الرِّضا بِالْقَضاءِ .

٩١٢٢ \_ نِعْمَ عَوْنُ الشَّيْطانِ اتِّباعُ الْهَوىٰ .

٩١٢٣ ـ نِعْمَ صارِفُ الشَّهَواتِ غَضُّ الْأَبْصارِ.

٩١٢٤ \_ نِعْمَ الْحَزْمُ الْإِسْتِظْهارُ .

٩١٢٥ \_ نِعْمَ دَليلُ الْإِيْمانِ الْعِلْمُ .

<sup>(</sup>١) في الغرر ٦٠: نعم المعونة .

<sup>(</sup>٢) لم ترد هذه في الغرر و الظاهر أنها مصحّفة عما تقدّم بــرقم

<sup>(</sup>١) في الغرر : العقل .

٩١٤٧ \_ نِعْمَ الطَّهُورُ التُّـرابُ.

٩١٤٨ \_ نِعْمَ الْمَرْءُ الرَّؤُفُ.

٩١٤٩ \_ نِعْمَ عَمَلُ الْمَرْءِ الْمَعْرُوفُ ١١٠ .

• ٩١٥ \_ نِعْمَ الْأَنيسُ كِتابُ اللهِ · · · .

<sup>(</sup>١) في الغرر ٨: نعم الذخر المعروف.

<sup>(</sup>٢) لم ترد في الغرر و لا نهج البلاغة و لا بحار الأنوار .

# الفصل الثاني

## باللفظ المطلق وهو أربع وخمسون حكمة

#### فْمِنْ ذَلِكَ قُولُه ﷺ :

9178 \_ نِعْمَةُ لا تُشْكَرُ كَسَيِّـــَّةٍ لا تُغْفَرُ . 9178 \_ نِعَمُ اللهِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُشْكَرَ إلَّا مَا

أَعانَ اللهُ عَلَيْهِ وَ ذُنُوبُ ابْنِ آدَمَ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُغْفُرَ إِلَّا مَا عَفَا اللهُ عَنْهُ .

٩١٦٦ - نَزَّهُ نَفْسَكَ عَنْ كُلِّ دِنِيَّةِ وَإِنْ ساقَتْكَ إِلَىٰ الرَّعَائِبِ .

917V \_ نَكيرُ الْجَوابِ مِنْ نَكيرِ الْخِطابِ . 917A \_ نالَ الْفَوْزَ الْأَكْبَرَ مَنْ ظَفَرَ بِمَعْرِفَةِ النَّفْس .

9179 \_ نَظَرُ النَّفْسِ لِلنَّفْسِ الْعِنايَةُ بِصَلاحِ النَّفْسِ .

٩١٧٠ ـ نَنْلُو الْبَصَرِ لا يُجْدي إِذَا عَـمِيَتِ

عَنِ الدُّنْيا . وَمُنْفِدُ اللهُ لِمِنْنِهُ تَـماماً وَ بِحَبْلِهِ الْعُتَصاماً وَ بِحَبْلِهِ الْعُتَصاماً .

٩١٥٤ \_ نُزُولُ الْقَدَرِ يَسْبِقُ الْحَذَرَ . ٩١٥٥ \_ نُزُولُ الْقَدَرِ يُعْمَى الْبَصَرَ .

٩١٥٦ \_ نَفَسُ الْمَرْءَ خُطاهُ إِلَىٰ أَجَلِه . ٩١٥٧ \_ نِعَمُ الْجُهّالِ كَرَوْضَةٍ عَلَىٰ مَزْبَلَةٍ .

٩١٥٨ \_ نَفْسُكَ أَقْرَبُ أَعْدائِكَ إِلَيْكَ . ٩١٥٩ \_ نالَ الْغَناءَ مَنْ رَضِيَ بِالْقَضاءِ .

١٩٦٠ \_ نالَ الْمُنىٰ مَنْ عَمِلَ لِدارِ الْبَقاءِ .

٩١٦١ \_ نَيْلُ الْمَآثِرِ بِبَدْٰلِ الْمَكارِمِ.

٩١٦٢ ـ نالَ الْجَنَّةَ مَنِ اتَّقَىٰ الْمَحارِمَ.

الْبَصيرَةُ .

٩١٧١ \_ نَدَمُ الْقَلْبِ يُمَحِّصُ الذَّنْبَ وَ يُكَفِّرُ الْجَرِيرَةَ .

٩١٧٢ ـ نَحْمَدُ اللهَ عَلَىٰ مَا وَفَّقَ لَهُ مِنَ الطَّاعَةِ وَ ذَادَ عَنْهُ مِنَ الطَّاعَةِ .

٩١٧٣ - نَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْمَطَامِعِ الدَّنِيَّةِ وَ الْهِمَمِ الْغَيرِ الْمَرْضِيَّةِ . الْغَير الْمَرْضِيَّةِ .

٩١٧٤ \_نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ سَيِّئَاتِ الْعَقْلِ وَ قُبْحِ النَّالَ وَ بِه نَسْتَعْينُ .

٩١٧٥ \_ نِظامُ الْمُرُوَّةِ حُسْنُ الْأَخَوَّةِ.

٩١٧٦ \_ نِظامُ الدِّينِ حُسْنُ الْيَقينِ .

٩١٧٧ ـ نَحْنُ أَعْوانُ الْمَنُونِ وَ أَنْفُسُنا نُصُبُ الْحَتُوفِ فَمِنْ أَيْنَ نَرْجُو الْبَقاءَ وَ هَذَا اللَّيلُ وَ النَّهَارُ لَمْ يَـرْفَعا مِـنْ شَـيْءٍ شَـرَفاً إِلَّا أَسْرَعا الْكَرَّةَ في هَدْمِ مَا بَنَيا وَ تَقْريقِ مَا حَمَعا.

٩١٧٨ \_ نِظامُ الدِّينِ خَصْلَتانِ : إِنْصَافُكَ مِنْ نَفْسِكَ ، وَ مُواسَاةً إِخْوانِكَ .

٩١٧٩ ـنَفْسُكَ عَدُوَّ مُحارِبٌ وَضِدُّ مُواثِبٌ إِنْ غَفَلْتَ عَنْها قَتَلَتْكَ .

٩١٨٠ \_ نَزِّلْ نَفْسَكَ دُونَ مَنْزِلَتِها يُنَزِّلْكَ اللهُ فَوْقَ مَنْزِلَتِكَ .

٩١٨١ \_ ناظِرُ قَلْبِ اللَّبيب بِهِ يُبْصِرُ رُشْدَهُ

وَيَعْرِفُ غَوْرَهُ وَ نَجْدهُ .

٩١٨٢\_نِعْمَتانِ لِلْعَبْدِ: أَنْ يَعْرِفَ قَدْرَهُ، وَ لاَ يَتَجاوَزَ حَدَّهُ .

٩١٨٣ - نَزِّهُ عَنْ كُلِّ دَنِيَّةٍ نَفْسَكَ وَ ابْذُلْ فِي الْمَكَارِمِ جُهْدَكَ تَخْلُصْ مِنَ الْمَآثِمِ وَ تَحْرُزْ وَ \* الْمَكَارِمَ .

٩١٨٤ \_ نَسيتُمْ مَا ذُكِّرْتُمْ وَ أَمِنْتُمْ مَا حُذِّرْتُمْ فَا مَنْتُمْ مَا حُذِّرْتُمْ فَتَاهَ عَلَيْكُمْ أَمْرُكُمْ. فَتَاهَ عَلَيْكُمْ أَمْرُكُمْ. 91٨٥ \_ نَالَ الْعِزَّ مَنْ رُزِقَ الْقَناعَة .

٩١٨٦ \_ نالَ الْفَوْزَ مَنْ وُفِّقَ لِلْطَّاعَةِ .

٩١٨٧ \_ نُفُوسُ الْأَخْيارِ نافِرَةٌ مِنْ نُفُوسِ الْأَشْرار .

٩١٨٨ ـ نُفُوسُ الْأَبْرارِ أَبَداً تَأْبَىٰ أَفْعالَ الْفُجّارِ.

٩١٨٩ \_ نَالَ الْغِنىٰ مَنْ رُزِقَ الْيَأْسَ عَمَّا في أَيْدِي النَّاسِ وَ الْقَناعَةَ بِما أُوتِيَ وَ الرَّضا بالْقَضاءِ .

919-و قال ﷺ في ذكر القرآن الكريم:

نُورٌ لِمَنِ اسْتَضاءَ بِه وَ شاهِدٌ لِمَنْ خَاصَمَ بِه وَ عَلْمٌ لِمَنْ خَاصَمَ بِه وَ عَلْمٌ لِمَنْ وَعَىٰ وَ حُكْمٌ لِمَنْ قَضىٰ.

<sup>(</sup>١) في (ب): تحوز .

٩١٩١ \_ وَ قال ﷺ في ذكر جهنَّم:

نارٌ شَديدٌ كَلَبُها عالٍ لَجَبُها ساطِعٌ لَهَبُها مُتَأَجِّجٌ سَعيرُها مُتَزائِـدٌ ﴿ ﴿ زَفـيرُها بَـعيدٌ خُمُودُها ذاكٍ وَقُودُها مُتَخَوِّفٌ وَعيدُها .

٩١٩٢\_نَجا مَنْ صَدَقَ إِيمانُهُ وَ هُدِيَ مَنْ حَسُنَ إِسْلامُهُ .

٩١٩٣ ـ نِظلِمُ الْمُرُوَّةِ في مُجاهَدَةِ أَخيكَ عَلَىٰ طَاعَةِ اللهِ وَ صَدِّه عَنْ مَعاصِي اللهِ وَ عَـنْ كَثْرَةِ ٣ الْكَلامِ .

٩١٩٤ ـ نظامُ الْكَرَمِ مُوالاةُ الْإِحْسانِ وَ
 مُواساةُ الْإِخْوانِ .

9190 نِظامُ الْفُتُوَّةِ احْتِمالُ عَثَراتِ الْإِخُوانِ وَ حُسْنُ تَعَهُّداتِ الْجِيرانِ .

٩١٩٦ \_ نَكَدُ الْعِلْمِ الْكَـذِبُ.

٩١٩٧ \_ نَكَدُ الْجِدُّ اللَّعِبُ .

٩١٩٨ ـ نَكَدُ الدِّينِ الطَّمَعُ وَ صَلاحُهُ الْوَرَعُ. ٩١٩٨ ـ نِحَدُ الدِّينِ الطَّمَعُ وَ صَلاحُهُ الْوَرَعُ. ٩١٩٩ ـ نِصْفُ الْعاقِلِ احْتِمالُ وَنصْفُهُ تَغافُلٌ. ٩٢٠٠ ـ نَحْنُ أَقَمْنا عَمُودَ الْحَقِّ وَ هَزَمْنا جُيُوشَ الْباطِل .

٩٢٠١ ـ نَزَّهُ نَفْسَكَ عَنْ قَنَسِ اللَّذَّاتِ وَ تَبِعاتِ الشَّهَواتِ .

٩٢٠٢ - نَرِّهُ دينَكَ عَنِ الشَّبُهاتِ وَصُنْ نَفْسَكَ عَنْ مَواقِع الرِّيَبِ الْمُوبِقاتِ .

٩٢٠٣ ـ نَحْنُ دَعائِمُ الْحَقِّ وَ أَئِمَّةُ الْخَلْقِ ١٠٠ . ٩٢٠٤ ـ نَحْنُ دُعاةُ الْحَقِّ وَ أَثِمَّةُ الْخَلْقِ وَ أَلِيَّةُ الْخَلْقِ وَ أَلِيَّةُ الطَّنْ وَ مَنْ أَطاعَنا مَلَكَ وَ مَنْ عَصانا هَلَكَ وَ مَنْ عَصانا هَلَكَ .

٩٢٠٥ ـ نَحْنُ بابُ حِطَّةٍ وَ هُوَ بابُ الْسَّلامِ مَنْ دَخَلَهُ [سَلِمَ وَ] نَجا وَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ هَلَكَ.

٩٢٠٦ ـ نَحْنُ النَّمْرُقَةُ الْوُسْطَىٰ بِهَا يَلْحَقُ التَّالِي وَ إِلَيْهَا يَرْجِعُ الْغَالَيْ .

٩٢٠٧ ـ نَحْنُ أَمَناءُ اللهِ عَلَىٰ عِبادِه وَ مُقيمُوا الْحَقّ في بِلادِه بِنا يَـنْجُو الْـمُوالي وَ بِـنا يَهْلِكُ الْمُعادي .

٩٢٠٨ ـ نَحْنُ شَجَرَةُ النَّبُوَّةِ وَ مَحَطَّ الرِّسالَةِ وَ مُخْتَلَفُ الْـ مَلائِكَة وَ يَـنابيعُ الْحِكْمَةِ وَ مَخْتَلَفُ الْـ مَلائِكَة وَ يَـنابيعُ الْحِكْمَةِ وَ مَعادِنُ الْحِلْمِ ، نـاصِرُنا وَ مُحِبنا يَـنْتَظِرُ السَّطْوَةَ . الرَّحْمَةَ وَ عَدُوُنا وَ مُبْغِضُنا يَنْتَظِرُ السَّطْوَةَ . الرَّحْمَةَ وَ عَدُوُنا وَ مُبْغِضُنا يَنْتَظِرُ السَّطْوَةَ . الرَّحْمَةُ وَ عَدُونا وَ مُبْغِضُنا يَنْتَظِرُ السَّطْوَةَ . الرَّحْمَةُ وَ اللَّهُوابُ وَ لا تُؤْتَىٰ الْـ بُيُوتُ إِلَّا الْخَرَنَةُ وَ الْأَبُوابُ وَ لا تُؤْتَىٰ الْـ بُيُوتُ إِلَّا مِنْ غَيرٍ أَبُوابِها وَ مَنْ أَتاها مِنْ غَيرٍ أَبُوابِها وَ مَنْ أَتاها مِنْ غَيرٍ أَبُوابِها

<sup>(</sup>١) في الغرر ٤٦ : متغيظ .

<sup>(</sup>٢) في الغرر ٤٨ : و إن يكثر (تكثر) علىٰ ذلك ملامه .

<sup>(</sup>١) لم ترد في الغرر ، و لاحظ التالية ، فكأنها مقتبسة منها .

(١) في الغرر ٥٨ : كان سارقاً .

 <sup>(</sup>۲) هذه الحكمة جزء من حديث الأربعماءة المروي عن أمير
 المؤمنين (عليه السلام) كما في كتاب الخصال باب
 الأربعماءة.

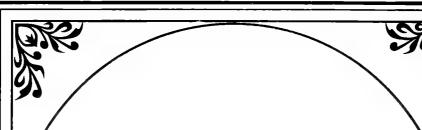

# الباب السادس والعشرون

ممّا ورد من حكم أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ﷺ في

جَ وَالْوَافِرُ

# باللَّفظ المطلق وهو فصل ﴿ واحد : ثمان وثمانون حكمة

#### فُمِنْ ذَلِكَ قُولَه ﷺ :

٩٢١٢ ـ وَيْحُ الْعاصي مَا أَجْهَلَهُ وَ عَنْ حَظُّه ٩٢١٨ ـ وَقَارُ الشَّيْبِ نُورٌ وَ زينَةٌ . ٩٢١٩ ـ وَرَعٌ يُنْجِي خَيرٌ مِنْ طَمَعٍ يُرْدي. ٩٢١٣ \_ وَيْحُ ابْنِ آدَمَ مَا أَغْفَلَهُ وَ عَنْ رُشْدِه ٩٢٢٠ ـ وُلُوعُ النَّفْسِ بِاللَّذَّاتِ يُغْوِيُّ وَيُرْدي.

٩٢٢١ ـ وَرَعُ يُعِزُّ خَيرٌ مِنْ طَمَع يُذِلُّ .

٩٢٢٢ ـ وُقُوعُكَ فيما لا يَعْنيكَ جَهْلٌ مُضِلٌّ. ٩٢٢٣ \_ وَلَدُ السَّوْءِ يَعُرُّ الشَّرَفَ وَ يَشينُ

٩٢٢٤ ـ وَلَدُ السَّوْءِ يَضِرُّ السَّلَفَ وَ يُفْسِدُ الْخَلَفَ.

٩٢٢٥ ـ وَرَعُ الرَّجُلِ عَلَىٰ قَدْرِ دينِه . ٩٢٢٦ - وَقَارُ الْفَتِيٰ ١١٠ يَزِينُهُ وَ خُرْقُهُ يَشينُهُ. ٩٢٢٧ ـ وَقُودُ النَّارِ يَوْمَ الْقِيامَةِ كُلُّ غَنِيَّ بَخِلَ

(١) في الغرر ٦: وقار الرجل.

مَا أَذْهَلَهُ . ٩٢١٤ ـ وَيْتُ الْحَسَدِ مَا أَعْدَلَهُ بَدا بِصاحِبِه فَقَتَلَهُ .

ما أَعْدَلَهُ .

٩٢١٥ \_ وَقَارُ الْحِلْمِ زِينَةُ الْعِلْمِ . ٩٢١٦ \_ وَفاءُ الذِّمَمُ زِينَةُ الْكَرَمُ . ٩٢١٧ \_ وَقَاحَةُ الرَّجُلِ تَشينُهُ .

(١) و هذا الباب أعنى حرف الواو متأخر في نسخة (ب) عمن الباب التالي حرف الهاء ، و الخلاف في تقديم الهاء عمليٰ الواو قديم ، و في شرح الخوانساري للغرر قال الشارح ما ترجمته : في أكثر نسخ الغرر هذا الفصل (فصل الهاء) مقدم علىٰ فصل الواو ، و في البعض بالعكس ..

بِمالِه عَلَىٰ الْفُقَراءِ وَ كُلُّ عالِمٍ بِاعَ الدِّينَ السَّينَ السَّينَ السَّينَ السَّينَ السَّينَ السَّينَ ا

٩٢٢٨ ـ واضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرٍ أَهْلِهِ ظَالِمٌ لَهُ. ٩٢٢٩ ـ واضِعُ مَعْرُوفِه في غَيرٍ مُسْتَحَقِّه مُضَيِّمٌ لَهُ.

٩٢٣٠ ـ وَرَعُ الْمُؤْمِنِ يَظْهَرُ في عَمَلِه .

٩٢٣١ ـ وَرَعُ الْمُنافِقِ لا يَظْهَرُ إِلَّا عَلَىٰ لِسانِه. ٩٢٣٢ ـ وَادُّوا مَنْ تُوادُّونَهُ فِي اللهِ سُبْحانَهُ وَ ابْغُضُوا مَنْ تَبْغُضُونَهُ فِي اللهِ سُبْحانَهُ .

٩٢٣٣ واصِلُوامَنْ تُواصِلُونَهُ فِي اللهِ سُبْحانَهُ وَ اهْجُرُوا مَنْ تَهْجُرُونَهُ فِي اللهِ سُبْحانَهُ .

97٣٤ ـ وُزَراءُ السوءِ أَعْوانُ الظَّلَمَةِ وَ إِخْوانُ الْظَّلَمَةِ وَ إِخْوانُ الْأَثَمَةِ .

٩٢٣٥ ـ وَقِّرِ اللهَ سُبْحانَهُ وَ اجْتَنِبْ مَحارِمَهُ وَ أَجْتَنِبْ مَحارِمَهُ وَ أَحْبِبْ أَحِبّائَهُ .

٩٢٣٦ \_ وَقِّ نَفْسَكَ ناراً وَقُودُهَا النّاسُ وَ الْحِجارَةُ بِمُبادَرَتِكَ إِلَىٰ طاعَةِ اللهِ وَ تَجَنَّبِكَ مَعاصِيَهُ وَ تَوَخَّيكَ رِضاهُ.

٩٢٣٧ ـ وَيْحُ الْبَخيلِ الْمَتَعَجِّلِ الْفَقْرَ الَّذي مِنْهُ هَرَبَ وَ التّارِكِ الْغِنيٰ الَّذي إِيّاهُ طَلَبَ.

٩٢٣٨ ـ وَقَارُ الشَّيْبِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَضارَةِ الشَّباب .

٩٢٣٩ \_ وَيْحُ النَّائِمِ مَا أَخْسَرَهُ قَصُرَ عُمْرَهُ

وَقَلَّ أَجْرُهُ .

٩٧٤٠ ـ وَيْحُ الْمُسْرِفِ مَا أَبْعَدَهُ عَنْ صَلاحِ نَفْسِه وَ اسْتِدْراكِ أَمْرِه .

٩٢٤١ ـ وَيْلٌ لِمَنْ غَلَبَتْ عَلَيْهِ الْغَفْلَةُ فَنَسِيَ الرِّحْلَةَ وَلَمْ يَسْتَعِدَّ .

٩٢٤٢ ــ وَعْدُ الْكَريمِ نَقْدٌ وَ تَعْجيلُ .

٩٢٤٣ \_ وَعْدُ اللَّئيم تَسْويفٌ وَ تَعْطيلُ ١٠٠ .

٩٧٤٤ \_ وَقُرُوا كِبارَكُمْ يُوَقِّرْكُمْ صِغارُكُمْ.

٩٧٤٥ ـ وَقُوا أَعْراضَكُمْ بِبَذْلِ أَمْوالِكُمْ.

٩٢٤٦ \_ وُفُورُ الْأَمْوالِ بِانْتِقاصِ الْأَعْراضِ لَوْعُراضِ لَوْمُ.

٩٢٤٧ \_ وَلَدٌ عَقُوقٌ مِحْنَةً وَ شُؤْمٌ .

٩٢٤٨ ـ وَرَعُ الرَّجُلِ يُنَزِّهُهُ عَنْ كُلِّ دَنِيَّةٍ. ٩٢٤٩ ـ وُفُورُ الدِّينِ وَ الْعِرْضِ بِالْبَنْدَالِ الْمالِ مَوْهِبَةً سَنِيَّةً.

٩٢٥٠ ـ وَصُولُ مُعْدِم خَيرٌ مِنْ جافٍ مُكْثِرٍ. ٩٢٥١ ـ وَجُهُ مُسْتَبْشِرٌ خَيرٌ مِنْ قَطُوبٍ مُؤْثرٌ. ٩٢٥٢ ـ وَصُولُ النّاسِ مَنْ وَصَلَ مَنْ قَطَعَهُ. ٩٢٥٣ ـ وَجيهُ النّاسِ مَنْ تَواضَعَ مَعَ رِفْعَةٍ وَ ٤٠٠٤ مَنَعَةٍ .

٩٢٥٤ ـ وَيْلٌ لِمَنْ تَمادىٰ في غَيِّه وَ لَمْ يَفِيءُ إِلَىٰ الرُّشْدِ .

<sup>(</sup>١) و في الغرر ٢: و تعليل، و هو الصواب.

9۲00 ـ وَيْلُ لِمَنْ تَمادىٰ في جَهْلِه وَ طُوبىٰ لِمَنْ عَقَلَ وَ اهْتَدىٰ .

٩٢٥٦ \_ وَيْلٌ لِمَنْ سائَتْ سيرَتُهُ وَ جارَتْ مَمْلَكتُهُ وَ جارَتْ مَمْلَكتُهُ وَ جَارَتْ مَمْلَكتُهُ وَ تَجَبَّرَ وَ اعْتَدىٰ .

٩٢٥٧ \_ وَيْحُ ابْنِ آدَمَ أَسيرُ الْجُوعِ صَرِيعُ الشَّبَعِ غَرَضُ الْأَفَاتِ خَليفَةُ الْأَمْواتِ. الشَّبَع غَرَضُ الْأَفَاتِ خَليفَةُ الْأَمْواتِ . ٩٢٥٨ \_ وَقِّرُوا أَنْفُسَكُمْ عَنِ الْمُفاكَهاتِ وَ مَضاحِكِ الْحِكاياتِ وَ مَحالِ التُّرَّهاتِ ١٠٠ . مضاحِكِ الْحِكاياتِ وَ مَحالِ التُّرَّهاتِ ١٠٠ . ٩٢٥٩ \_ وَيْلُ لِلْباغينَ مِنْ أَحْكَم الْحاكمينَ وَ ٩٢٥٩ \_ وَيْلُ لِلْباغينَ مِنْ أَحْكَم الْحاكمينَ وَ

٩٢٦١ \_ وَ الَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ لَيَظْهَرَنَّ عَلَيْكُمْ قَوْمٌ يَضْرِبُونَ الْهامَ عَلَىٰ لَيَظْهَرَنَّ عَلَيْكُمْ قَوْمٌ يَضْرِبُونَ الْهامَ عَلَىٰ تَأْويلِ الْقُرْآنِ كَما بَدَأْكُمْ مُحَمَّدٌ ﷺ عَلَىٰ تَنْزيلِه وَ ذٰلِكَ حُكْمٌ مِنَ الرَّحْمانِ عَلَيْكُمْ فَى آخِر الزَّمانِ.

٩٢٦٢ \_ وَقِرَ سَمْعٌ لَمْ يَسْمَعِ الْدَّاعِيَةَ .
 ٩٢٦٣ \_ وَقِرَ قَلْبُ ٣ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَذُنٌ واعِيَةٌ .
 ٩٢٦٤ \_ وَقُوا دينَكُمْ بِالْإِسْتِعائَةِ بِاللهِ .

9770 وَقُواأَنْفُسَكُمْ مِنْ عَذابِ اللهِ بِالْمُبادَرَةِ اللهِ اللهِ اللهِ .

٩٢٦٦ ـ وال ظلُومٌ غَشُومٌ خَيْرٌ مِنْ فِتْنَةٍ تَدُومُ. ٩٢٦٧ ـ وافِدُ الْمَوْتِ يُدْنِي الْأَجَلَ وَ يُبْعِدُ الْأَمَلَ وَ يُبْعِدُ الْأَمَلَ وَ يُبْعِدُ الْأَمَلَ وَ

٩٢٦٨ ـ وَفْدُ الْجَنَّةِ أَبَداً مُنَعَّمُونَ .

٩٢٦٩ ـ وَفْدُ النَّارِ أَبَداً مُعَذَّبُونَ .

٩٢٧٠ ـ وارِدُ الْجَنَّةِ مُخَلَّدُ النَّعْماءِ .

٩٢٧١ ـ وارِدُ النَّارِ مُؤبَّدُ الشَّقاءِ .

٩٢٧٢ ـ وَقِرْ عِرْضَكَ بِعَرَضِكَ تَكْرُمْ، وَ تَفَضَّلْ تُخْدَمْ ، وَ احْلُمْ تَقَدَّمْ .

٩٢٧٣ ـ وافِدُ الْمَوْتِ يَقْطَعُ الْعَمَلَ وَ يَفْضَحُ الْعَمَلَ وَ يَفْضَحُ الْأَمَلَ .

٩٢٧٤ ـ وُدُّ أَبْناءِ الدُّنْيا يَنْقَطِعُ لاِنْقِطاع أَسْبابِه. ٩٢٧٥ ـ وُدُّ أَبْناءِ الأَخِرَةِ يَدُومُ لِدَوامِ سَبَبِه. ٩٢٧٦ ـ وَا عَجَبا كَيْفَ تُسْتَحَقُّ الْخَلافَةُ بِالصُّحْبَةِ وَ الْقَرابَةِ. بِالصُّحْبَةِ وَ لا تُسْتَحَقُّ بِالْصُّحْبَةِ وَ الْقَرابَةِ.

٩٢٧٧ ـ وُفورِ الْعِرْضِ بِابْتِذالِ الْأَمْوالِ ، وَ صَلاحُ الدِّينِ بِإِفْسادِ الدُّنْيا .

٩٢٧٨ ـ وَ اللهِ مَا فَجَأْنِي مِنَ الْمَوْتِ وارِدُ كَرِهْتُهُ وَ لا طالِعُ أَنْكَرْتُهُ ، [وَ ما كُنْتُ إلاّ كغاربِ وَرَدَ أَوْ طالِبِ وَجَدَ].

<sup>(</sup>٢)كذا في الغرر ، و في الأصل : وقر سمع .

٩٢٧٩ ـ وَ اللهِ مَا مَنَعَ الأَمْرَ (١) أَهْلَه وَأَزاحَ الْحَقَّ عَنْ مُسْتَحِقِّه إِلَّا كُلُّ كَافِرٍ جَاحِدٍ وَ مُنافِقٍ مُلْحِدٍ .

٩٢٨٠ ـ وَ لَئِنْ أَمْهَلَ اللهُ الظَّالِمَ فَلَنْ يَفُوتَهُ أَخْذُهُ وَ هُوَ لَهُ بِالْمِرْصادِ عَلَىٰ مَجازِ طَريقِه وَ بِمَوْضِع الشَّجا مِنْ مَجاز ريقِه .

٩٢٨١ ـ وجُهُكَ ماءٌ جامِدٌ يَقْطُرُهُ السُّوَالُ فَانْظُرْ عِنْدَ مَنْ تَقْطُرُهُ .

٩٢٨٢ \_ وِزْرُ صَدَقَةِ الْمَنّانِ يَغْلِبُ أَجْرَهُ. ٩٢٨٣ \_ وَحْدَةُ الْمَرْءِ خَيرٌ لَهُ مِنْ قَرينِ السَّوْءِ.

٩٢٨٤ ـ وَضْعُ الصَّنيعَةِ في أَهْلِها تَكْبِتُ الْعَدُوَّ

وَ تَقي مَصارِعَ السِّوءِ .

٩٢٨٥ ـ وَ اللهِ لاَّنْ أَبَيتَ عَلَىٰ حَسَكِ السَّعْدانِ مُسَهَّداً وَ أُجَرَّ فِي الْأَغْلالِ مُصَفَّداً أَحَبُّ لِمَسَهَّداً وَ أُجَرَّ فِي الْأَغْلالِ مُصَفَّداً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَلْقَىٰ اللهَ وَ رَسُولَهُ ظالِماً لِبَعْضِ الْعِبادِ أَوْ عَاصِباً لِشَيْءٍ مِنَ الْحُطامِ وَ كَيْفَ الْعِبادِ أَوْ عَاصِباً لِشَيْءٍ مِنَ الْحُطامِ وَ كَيْفَ أَظْلِمُ لِنَفْسِ يَسْرَعُ إِلَىٰ الْعِلَىٰ قُفُولُها وَ يَطُولُ فِي الثَّرَىٰ حُلُولُها .

٩٢٨٦ ـ وَلَقَدْ عَلِمَ الْمُسْتَحْفِظُونَ مِنْ أَصْحابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّنَى لَمْ أَرُدَّ عَـلَىٰ اللهِ وَ لا

عَلَىٰ رَسُولِه سَاعَةً قَطُّ وَ لَقَدْ واسَيْتُهُ بِنَفْسِي فِي الْمَواطِنِ الَّتِي تَنْكُصُ فَيهَا الْأَبْطالُ وَ تَتَأَخَّرُ عَنْهَا الْأَقْدامُ نَجْدَةً أَكْرَمَنِى اللهُ بِها (١).

٩٢٨٧ ـ وَ الَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ مَا أَسْلَمُوا وَ أَسَرُّوا الْكُفْرَ فَلَمَ الْمُوا وَ أَسَرُّوا الْكُفْرَ فَلَمَّا وَجَدُوا أَعُواناً عَلَيْهِ أَعْلَنُوا مَا كَانُوا أَسُرُّوا وَ أَظْهَرُوا مَا كَانُوا بَطَنُوا .

٩٢٨٨ ـ وَجَدْتُ الْمُسالَمَةَ خَيراً مَا لَمْ يَكُنْ وَهُنٌ فِي الْإِسْلامِ أَنْجَعُ مِنَ الْقِتالِ .

٩٢٨٩ \_وَجَدْتُ الحِلمَ وَ الْإِحْتِمالَ أَنْصَرَ لي مِنْ شُجْعانِ الرِّجالِ .

٩٢٩٠ ـ وَاللهِ لا يُعَذِّبُ اللهُ مُؤْمِنْاً بَعْدَ الْإِيْمانِ إِلَّا بِسُوءِ ظَنِّه وَ سُوءِ خُلْقِه .

٩٢٩١ ـ وُصُولُ الْمَرْءِ إِلَىٰ كُلِّ مَا يَبْتَغيهِ مِنْ طَيْبِ عَيْشِهِ وَ أَمْنِ سِرْبِهِ وَ سَعَةِ رِزْقِه بِنِيَّتِه وَ سَعَةٍ رِزْقِه بِنِيَّتِه وَ سَعَةٍ خُلْقِه .

٩٢٩٢ \_ وَ الَّذِي فَلَقَ الْحَبَّة وَ بَرَ أَ النَّسَمَةَ لَوْ لا خُضُورُ الْحاضِرِ وَ قِيامُ الْحُجَّةِ لِـ وُجُودِ " النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللهُ عَلَىٰ الْـ عُلَماءِ أَنْ لا

<sup>(</sup>١) انظر ما سيأتي في الحكمة ما قبل الأخيرة من هذا الفصل و ما بهامشها من تعليق.

<sup>(</sup>٢)كذا في الأصلين، و في الغرر و نهج البلاغة : بوجود.

<sup>(</sup>١) لعل هذا هو الصواب و في (ب): منع الأمل أهمله ، و فسي (ت): منع من أهله ، و في شرح الخوانساري للغرر: ممنع الأمن أهله ، و في طبعة الأعلمي للغرر: منع الحق أهله .

يُقارُّوا عَلَىٰ كِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لا سَغَبِ مَظْلُومٍ لَأَلَقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَىٰ غارِبِهَا وَ لَسَقَيْتُ آخِرَهَا بِكَأْسِ أَوَّلِهَا وَ لَأَلْفَيْتُمْ دُنْياكُمْ هٰذِه عِنْدي أَزْهَدَ مِنْ عَفْطَةٍ عَنْزٍ.

٩٢٩٣ ـ وَ [أَيْمُ] اللهِ لَئِنْ فَرَرْتُمْ مِنْ سَيْفِ الْعاجِلَةِ لا تَسْلَمُوا مِنْ سُيُوفِ الْاخِرَةِ وَ أَنْتُمْ لَهاميمُ الْعَرَبِ وَ السِّنامُ الْأَعْظَمُ فَاسْتَحْيُوا مِنَ الْفِرارِ فَإِنَّ فيهِ ادِّراعَ الْعارِ وَ وُلُوجَ النّارِ.

9794\_وَ سيقَ الَّذينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَىٰ الْجَنَّةِ وَمُراً قَدْ أَمِنَ الْعِقَابَ وَ انْقَطَعَ الْعِتابُ وَ رُحْزِحُوا عَنِ الْنَّارِ وَ اطْمَأْنَتْ بِهِمْ الدّارُ وَ رَضُوا الْمَثْوىٰ وَ الْقَرارَ .

9۲۹٥ ـ وَ اتَّقُوا اللهُ الَّذِي أَعْذَرَ بِما أَنْذَرَ وَ الْحَبَجُّ بِما نَهْجَ وَ حَذَّرَكُمْ عَدُوّاً نَـ فَذَ فِـي الطُّدُورِ خَفِيّاً وَ نَفَثَ فِي الْأَذَانِ نَجِيّاً .

٩٢٩٦ \_ وَ اللهِ مَا كَتَمْتُ وَشْمَةً وَ لا كَذَبْتُ كَذْبَتُ .

٩٢٩٧ ـ وَ اللهِ ١٠ لَقَدْ بَذَلْتُ في طاعَةِ اللهِ وَ رَسُولِه جُهْدي وَ جاهَدْتُ أَعْـداءَهُ بِكُــلِّ طاقَتي وَ وَقَيْتُهُ بِنَفْسي ، وَ لَقَدْ أَفْضَىٰ إِلَيَّ

مِنْ عِلْمِه بِما لَمْ يُفْضِ بِه إِلَىٰ أَحَدٍ غَيْرِي، وَ لَقَدْ قُبِضَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ وَ إِنْ رَأْسَهُ لَعَلَىٰ صَدْرِي، وَ لَقَدْ سَالَتْ نَفْسُهُ فَي كَفّي فَأَمْ رَرْتُهَا عَلَىٰ وَجْهِي، وَ لَقَدْ وَلِيتُ غُسْلَهُ عَلَىٰ وَجْهِي، وَ لَقَدْ وَلِيتُ غُسْلَهُ عَلَىٰ وَجْهِي، وَ لَقَدْ وَلِيتُ غُسْلَهُ عَلَىٰ وَجْهِي ، وَ لَقَدْ وَلِيتُ غُسْلَهُ عَلَىٰ وَجْهِي ، وَ لَقَدْ وَلِيتُ غُسْلَهُ عَلَىٰ وَجْهِي ، وَ لَقَدْ وَلِيتُ وَ الْمَلائِكَةُ أَعْواني فَضَجَّتِ الدّارُ وَ الْأَفْنِيَةُ مَلاً مِنْهُمْ يَهْبِطُ وَ مَلاً مِنْهُمْ يَعْرُبُ وَ الْأَفْنِيَةُ مَلاً مِنْهُمْ يَعْرُبُ وَ مَلَا مِنْهُمْ يُعْرَبُ عَلَىٰ وَ مَلِكَ مِنْهُمْ يُعْرَبُ عَلَىٰ وَ مَلِكَ مِنْهُمْ يُعْرَبُ عَلَىٰ وَارَيْنَاه في ضَريحِه فَمَنْ أَحَقُ عَلَىٰ عَلَىٰ وَارَيْنَاه في ضَريحِه فَمَنْ أَحَقُ بِهِ مِنّي حَيّاً وَ مَيِّتاً (١) .

٩٢٩٨ ـ وَ الَّذِي بَعَثَ مُحَمَّداً ﷺ بِالْحَقِّ نَبِيّاً لَتُبَالُنَّ بَلْبَلَةً وَ لَتُساطُنَّ لَتُبَالُنَّ غَرْبَلَةً وَ لَتُساطُنَّ سَوْطَ الْقِدْرِ حَتّىٰ يَعْلُوا أَسْفَلُكُمْ أَعْلاكُمْ وَ أَعْلاكُمْ وَ أَعْلاكُمْ أَعْلاكُمْ أَعْلاكُمْ وَ أَعْلاكُمْ أَعْلاكُمْ وَ أَعْلاكُمْ أَسْفَلَكُمْ أَسْفَلَكُمْ أَسْفَلَكُمْ أَسْفَلَكُمْ أَسْفَلَكُمْ وَ أَعْلاكُمْ أَسْفَلَكُمْ ، [و ليَسْبِقَنَّ سابقون كانوا سَبَقوا].

 <sup>(</sup>١) لفظة الجلالة لم ترد في الغرر ، و فيه : و لقد بذلت في طاعته
 صلوات الله عليه و آله جهدي .

<sup>(</sup>۱) هذه الحكمة و التي تقدمت برقم (٩٢٨٦) و أونها: «و لقد علم المستحفظون ...» هما في الغرر حكمة واحدة ، على أن التفريق بينهما أمرً سهل لتوفر الشرط اللازم لذلك كما أنّ هذه الحكمة قابلة للتقسيم على أربعة أو ثلاثة أو اثنين ، و هاتان الحكمتان سوى قوله: «و لقد افضى إليَّ من علمه بما لم يقض به إلى أحد غيري» وردتا في الخطبة ١٩٧٧ من نهج البلاغة مرتبة و متتالية ، على أن أصر التقسيم و التنفريق اعتباري لا يمكن عزوه إلى المؤلف أو الكتاب لعدم وجود القرينة على ذلك و خاصة في كتابة القدماء ، و النرقيم و رؤوس الأسطر هما من فعل المتأخرين و الناشرين .



### باللّفظ المطلق وهو فصل واحد وهو ستّون حكمة

#### فُمنْ ذَلكَ قُولُه 👑 :

٩٢٩٩ ـ هُدِيَ مَنْ أَطَاعَ رَبَّهُ وَ خَافَ ذَنْبَهُ . ٩٣٠٨ \_ هَلْ تَنْظُرُ إِلَّا فَقيراً يُكابدُ فَقْراً أَوْ ٩٣٠٠ \_ هُدِيَ مَنْ أَحْسَنَ إِسْلامَهُ . غَنِيًّا بَدَّلَ نِعْمَةَ اللهِ كُفْراً أَوْ بَحِيلاً اتَّخَذَ ٩٣٠١ \_ هُدِيَ مَنْ أَخْلَصَ إِيمانَهُ .

٩٣٠٢ \_ هَلَكَ فِيَّ رَجُلانِ مُـحِبُّ غالِ وَ مُبْغِضٌ قالِ ١٠٠ .

٩٣٠٣ \_ هَلَكَ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ قَدْرَهُ . لمُنْقَلَبه. ٩٣٠٤ \_ هَلَكَ مَنْ لَمْ يُحْرِزُ أَمْرَهُ .

٩٣٠٥ \_ هَلَكَ مَن ادَّعيٰ وَ خابَ مَن افْتَرىٰ.

بِالْباطِلِ وَ الْأَجِلَ بِالْعَاجِلِ. ٩٣٠٦ ـ هَيْهِاتَ أَنْ يَفُوتَ الْمَوْتُ مَنْ طَلَبَ أَوْ يَنْجُوَ مِنْهُ مَنْ هَرَبَ.

٩٣٠٧ \_ هَلَكَ الْفَرِحُونَ بِالدُّنْيا يَوْمَ الْقِيامَةِ ، هَمُّهُ وَ مَعْبُودَهُ . وَنَجَا الْمَحْزُونُونَ بِها .

> حَوانِيَ الْهَرَم . (١) قلاه كرماه: أبغضه وكرهه غاية الكراهة.

الْبُخْلَ بِحَقِّ اللهِ وَفْراً أَوْ مُتَمَرِّداً كَأَنَّ بِأَذَنَيْهِ عَنْ سَماع الْحِكْمَةِ وَقُراً . ٩٣٠٩ \_ هٰذَا اللِّسانُ جَمُوحٌ بِصاحِبه. ٩٣١٠ ـ هَمُّ الْمُؤْمِنِ لَأَخِرَتِهِ وَكُلُّ جِـدُّه

٩٣١١ \_ هَلَكَ مَنْ باعَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ وَ الْحَقِّ

٩٣١٢ \_هَلَكَ مَن اسْتَنامَ إلى الدُّنْيا وَ أَمْهَرَها دينَهُ فَهُوَ حَيْثُ مالَتْ مالَ إِلَيْها قَدِ اتَّخَذَها

٩٣١٣\_هَلْ يَنْتَظِرُ أَهْلُ غَضاضَةِ الشَّبابِ إلَّا

٩٣١٤ \_ هَلْ يَنْتَظِرُ أَهْلَ غَضارَةِ الْصَّحَّةِ إِلَّا نَوازِلَ السَّقَم .

٩٣١٥\_هَيْهَاتَ لا يُخْدَعُ اللهُ عَنْ جَنَّتِه وَ لا يُنالُ ما عِنْدَهُ إلَّا بِمَرْضاتِه .

٩٣١٦ \_ هَيْهاتَ أَنْ يَنْجُوَ الظَّالِمُ مِنْ أَليمِ عَذابِ اللهِ وَ عَظيم سَطَواتِه .

٩٣١٧ ـ هُوَ اللهُ الَّذَي تَشْهَدُ لَهُ أَعْلامُ الْوُجُودِ عَلَىٰ إِقْرارِ قَلْبِ ذَوِي الْجُحُودِ .

٩٣١٨ \_ في وصف الدُّنيا :

هِيَ الصَّدُودُ الْعَنُودُ وَ الْحَيُودُ الْمَيُودُ وَ الْحَيُودُ الْمَيُودُ وَ الْخَدُوعُ الْكَنُودُ .

٩٣١٩ \_ هَلْ مِنْ خَلاصٍ أَوْ مَناصٍ أَوْ مَلاذٍ أَوْ مَلاذٍ أَوْ مَعاذٍ أَوْ مَعادٍ أَوْ مَعادٍ أَوْ

٩٣٢٠ \_ هَوِّنْ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْأَمْرَ قَــريبُ وَ الْإِصْطِحابَ قَليلُ وَ الْمُقَامَ يَسيرُ .

٩٣٢١ \_ هَدَرَ فَنيقُ الْباطِلِ بَعْدَ كَظُومٍ وَصالَ الدَّهْرُ صِيالَ السَّبُعِ الْعَقُورِ .

٩٣٢٢ \_ هَيْهاتَ لَوْلا التُّقىٰ لَكُنْتُ أَدهَـىٰ الْعُرَبِ.

٩٣٢٣ ـ هَيُهاتَ مِنْ نَيْلِ السَّعادَةِ السُّكُونُ إِلَىٰ الْهُوَيْنَا وَ الْبَطالَةِ .

٩٣٢٤ \_ هُدَىٰ اللهِ أَحْسَنُ الْهُدىٰ .

٩٣٢٥ \_ هُدِيَ مَنْ أَشْعَرَ قَلْبَهُ التَّقُوىٰ .

٩٣٢٦ ـ هُدِيَ مَنْ تَجَلْبَبَ جِلْبابَ الدِّينِ . ٩٣٢٧ ـ هُدِيَ مَنِ ادَّرَعَ لِباسَ الصَّبْرِ وَالْيَقينِ . ٩٣٢٨ ـ هُدِيَ مَنْ سَلَّمَ مَقادَتهُ إلىٰ اللهِ وَ رَسُولِه وَ وَلِيِّ أَمْرِه .

9٣٢٩ ـ وَ قَالَ ﷺ في ذكر الملائكة ﷺ : هُمْ أُسَراءُ إِيمانٍ ١١٠ لَمْ يَفُكَّهُمْ مِنْهُ زَيْغٌ وَ لا عُدُولٌ .

### ٩٣٣٠ ـ في ذكر المنافقين:

هُمْ لُمَّة الشَّيْطانِ وَ حُمَّةُ النِّيرانِ أُولْئِكَ حِزْبُ الشَّيْطانِ أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطانِ هُمُ الْخاسِرُونَ .

٩٣٣١ \_هَلَكَ مَنْ رَضِيَ عَنْ نَفْسِه وَ وَثِقَ بِما تُسَوِّلُهُ لَهُ .

٩٣٣٢ ـ وَ رُوِيَ أَنَّه ﷺ مَرَّ عَلَىٰ بَرْبَخٍ ٣٠ قَدِ انْفَجَرَ فَقَالَ :

هٰذا ما كُنْتُمْ عَلَيْهِ بِالْأَمْسِ تَتَنافَسونَ . ٩٣٣٣ ـ وَرُوِيَ أَيْضاً أَنَّهُ مَرَّ عَلَىٰ مَزْبَلَةٍ فَقال:

هٰذا مَا بَخِلَ بِهِ الْبِاخِلُونَ .

٩٣٣٤ \_ هَلَكَ مَنْ أَضَلَّهُ الْهَوَىٰ وَ اسْتَقَادَهُ الشَّيْطَانُ إِلَىٰ سَبِيلَ الْعَمَىٰ .

٩٣٣٥ \_ هَلْ يَنْتَظِرُ أَهْلُ مُدَّةِ الْبَقَاءِ إِلَّا آوِنَةَ

<sup>(</sup>١) في (ب): المؤمن، و في طبعة النجف للغرر: الإيمان.

<sup>(</sup>٢) البربَخ بمعنىٰ البالوعة ، و في (ب): مَرَّ ببرزخ .

الْفَناءِ مَعَ قُرْبِ الزَّوالِ وَ أَزُوفِ الْإِنْتِقالِ. ٩٣٣٦ هَلَكَ خُزَّانُ الْأَمْوالِ وَ هُمْ أَحْياءٌ وَ الْعُلَماءُ باقُونَ مَا بَقِيَ اللَّيلُ وَ النَّهارُ أَعْيانُهُمْ فِي اللَّيلُ وَ النَّهارُ أَعْيانُهُمْ مَفْقُودَةٌ وَ أَمْنْالُهُمْ فِي الْقُلُوبِ

٩٣٣٧ \_هَلْ يَدْفَعُ عَنْكُمُ الْأَقارِبُ أَوْ تَنْفَعُكُمْ النَّواجِبُ .

٩٣٣٨ \_ هَيْهاتَ مَا تَناكَرْتُمْ إِلَّا لِما قَبْلَكُمْ مِنَ الْخَطايا وَ الذُّنُوبِ .

٩٣٣٩ \_ وَ قالَ في ذكر القرآن المجيد :

هُوَ الَّـذي لا تَـزيغُ بِـه الْأَهْـواءُ وَ لا تَـنْتَبِسُ بِهِ الشُّبَهُ وَ الْأَراءُ .

## ٩٣٤٠ \_ وَ في ذكره أيضاً:

هُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزَلِ ، هُوَ النّاطِقُ بِسُنَّةِ الْعَدْلِ وَ الْأَمِرُ بِالْفَصْلِ ، هُوَ حَبْلُ اللهِ الْمَثْينُ وَ الذِّكْرُ الْحَكيمُ ، هُو وَحْيُ اللهِ الْمَثْينُ وَ الذِّكْرُ الْحَكيمُ ، هُو وَحْيُ اللهِ الْأُمينُ ، هُو رَبيعُ الْقُلُوبِ وَ يَنابيعُ الْعِلْمِ ، هُو الصِّراطُ الْمُسْتَقيمُ ، هُو هُدى لِمَنِ اثْتَمَّ بِه وَ رَينَةٌ لِمَنْ تَحَلَّىٰ بِه وَ عِصْمَةٌ لِمَنِ اعْتَمَ بِه وَ رَينَةٌ لِمَنْ تَحَلَّىٰ بِه وَ عِصْمَةٌ لِمَنِ اعْتَمَ اعْتَصَمَ بِه وَ حَبْلٌ لِمَنْ تَمَسَّكَ بِه وَ الْمَالِ الْمَنْ تَمَسَّكَ بِه وَ الْمَالُ الْمَنْ تَمَسَّكَ بِه وَ الْمَالُ الْمَنْ تَمَسَّكَ بِه وَ الْمَالُ الْمَنْ تَمَسَّكَ بِه وَ وَحَبْلُ لِمَنْ الْمَالُ لَمِنْ تَمَسَّكَ بِه وَ الْمَالُ الْمَالُ الْمَنْ تَمَسَّكَ بِه وَ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ لَمَالُ لَمَالُ لَمَالُ الْمَالُ وَمَالُ لَمِنْ الْمَالُ الْمَالُ لَمِنْ الْمَالُوبِ وَ اللّهِ الْمَالُوبُ وَ الْمُنْ الْمَالُوبُ وَ الْمُنْ الْمَالُوبُ وَ الْمُنْ اللّهِ الْمُنْ الْمَالُوبُ وَ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّ

## ٩٣٤١ ـ في ذكر الإسلام:

هُوَ أَبْلَجُ الْمَناهِجِ نَـيِّـرُ الْوَلائِجِ مُشْرِقُ الْأَقْطارِ رَفيعُ الْغايَةِ .

٩٣٤٢ ـ وَ قال ﷺ في ذكر الأَشْتَرِ النَّخعي (رضى اللهُ عَنه):

هُوَ سَيْفُ اللهِ لا يَنْبُو عَنِ الضَّرْبِ وَ لا كَليلُ الْحَدِّ وَ لا تَتيهُ بِه كَليلُ الْحَدِّ وَ لا تَسْتَهْويه بِدْعَةً وَ لا تَتيهُ بِه غَوايَةً .

٩٣٤٣ ـ في ذكر [دَولَة] بنسي أُمَــيَّــة: هِيَ مُجاجَةٌ مِنْ لَذيذِ الْعَيْشِ يَتَطَعَّمُونَها بُرْهَةً وَ يَلْفَظُونَها جُمْلَةً .

٩٣٤٤ \_ في ذكر مَنْ ذُمَّــهُ:

٩٣٤٥ ـ هُوَ بِالْقَوْلِ مُدِلُّ وَ مِنَ الْعَمَلِ مُقِلُّ وَ عَلَىٰ الْعَمَلِ مُقِلُّ وَ عَلَىٰ النَّاسِ طاعِنُ وَ لِنَفْسِه مُداهِنُ " ، هُوَ في مُهْلَةٍ مِنَ اللهِ يَهُوي مَعَ الْعافِلينَ وَ يَغْدُو مَعَ الْعافِلينَ وَ يَغْدُو مَعَ الْمُذْنِبينَ بِلا سَبيلٍ قاصِدٍ وَ لا إمامٍ مَعَ الْمُذْنِبينَ بِلا سَبيلٍ قاصِدٍ وَ لا إمامٍ قائِدٍ" وَ لا عِلْمٍ مُبينٍ وَ لا دينٍ مَتينٍ ، هُوَ قائِدٍ" وَ لا عِلْمٍ مُبينٍ وَ لا دينٍ مَتينٍ ، هُوَ

<sup>(</sup>١) هذه الحكمة يمكن أن تعد واحدة لأنها مصدرة بعنوان واحد و هي في موضوع واحد و يتفق ذلك مع العدد الذي ذكره المصنف في بداية الفصل، و يمكن أن تعد سبعاً

لوجود الشرط اللازم لذلك ، على أن هناك بعض الحكم التالية يمكن أن توحَّد فينقص العدد عما ذكره المصنف مع توحيد هذه الحكمة ، فالأمر دائر بين توحيد هذه الحكمة و بين توحيد الحكمة (أو الحكم) الأخيرة التي وردت في آل محمد.

<sup>(</sup>١) فقرات من الحكمة ١٥٠ من نهج البلاغة من قصار الحكم.

<sup>(</sup>٢) فقرات من الخطبة ١٥٣ من نهج البلاغة.

لا يَخْشَىٰ الْمَوْتَ وَ لا يَخافُ الْفَوْتَ ١٠٠ .

٩٣٤٦ ــ هَبْ مَا أَنْكَرْتَ لِما عَرَفْتَ وَ مَا جَهِلْتَ لِما عَلِمْتَ .

٩٣٤٧ \_هَبِ اللَّهُمَّ لَنا رِضاكَ وَ أَغْنِنا عَنْ مَدِّ الْأَيْدي إِلَىٰ سِواكَ .

٩٣٤٨ \_ هَواكَ أَعْدىٰ عَلَيْكَ مِنْ كُلِّ عَدُوِّ فَاغْلِبْهُ وَ إِلَّا أَهْلَكَكَ .

٩٣٤٩\_هُمُومُ الرَّجُلِ عَلَىٰ قَدْرِ هِمَّتِه وَ غَيرَتُهُ عَلَىٰ قَدْرِ حَمِيَّتِه .

٩٣٥٠ \_ هَمُّ الْكَافِرِ لِدُنْيَاهُ وَ سَعْيُهُ لِعَاجِلِهِ وَ عَايَتُهُ شَهْوَتُهُ .

٩٣٥١ ـ و قال على على حقائق الإيمان و هَجَمَ بِهِمُ الْعِلْمُ عَلَىٰ حَقائقِ الْإِيْمانِ وَ سَاشَتُووا رُوح الْسَقينِ فَاسْتَسْهَلُوا مَا اسْتَوْعَرَهُ الْمُتْرَفُونَ وَ أَنِسُوا بِمَا اسْتَوْحَشَ مِنْهُ الْجاهِلُونَ وَ صَحِبُوا الدُّنيا بِأَبْدانِ مَنْهُ الْجاهِلُونَ وَ صَحِبُوا الدُّنيا بِأَبْدانِ أَرُواحُها مُعَلَّقَةٌ بِالْمَحَلِّ الأَعْلَىٰ أُولْئِكَ خُلَفاءُ اللهِ في أَرْضِه وَ الدُّعاةُ إلىٰ دينِه آهُ خُلَفاءُ اللهِ في أَرْضِه وَ الدُّعاةُ إلىٰ دينِه آهُ آهُ شَوْقاً إلىٰ رُؤْيَتِهِمْ.

(١) في نهج البلاغة في الحكمة ١٥٠: يمرى الفهم مغرماً و الغرم مغنماً ، يخشى الموت .. و هذه الحكمة هي برقم ٤٦ من الغرر و الكلام في وحدتها أو تعددها نفس ما تقدم آنهاً في هامش رقم (٩٢٩٧) من هذا الفصل ، و لاحظ الحكمة الأخيرة من هذا الفصل .

٩٣٥٢ ـ وَقَالَ ﷺ :

هُمْ دَعائِمُ الْإِسْلامِ وَ وَلائِجُ الْإِعْتِصام بِهِمْ عادَ الْحَقُّ في نِصابِه وَ انْزاحَ الْباطِلُ عَنْ مَقامِه وَ انْقَطَعَ لِسانُهُ عَنْ مَنْبَتِه عَقَلُوا الدِّينَ عَقْلَ وِعايَةٍ وَ رِعايَةٍ لا عَقْلَ سَماعٍ وَ رِوايَةٍ .

٩٣٥٣ ـ هُمْ مَوْضِعُ سِرِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَ حُماةُ أَمْرِه وَ عَيْبَةُ عِلْمِه وَ كُهُوفُ كُمْنِه وَ كُهُوفُ كُثْبِه وَ حِبالُ دينِه .

٩٣٥٤ ـ هُمْ كَرائِمُ الْإِيمانِ وَكُنُوزُ الرَّحْمانِ إِنْ قالُوا صدَقُوا وَ إِنْ صَمَتُوا لَمْ يَسْبِتُوا .

٩٣٥٥ ـ هُمْ كُنُوزُ الْإِيمانِ وَ مَعادِنُ الْإِحْسانِ إِنْ حَكَمُوا عَدَلُوا وَ إِنْ حَاجُوا خَصَمُوا .

٩٣٥٦ هُمُ أَساسُ الدِّينِ وَعِمادُ الْيَقينِ إِلَيْهِمْ يَفيءُ الْغالى وَ بِهِمْ يَلْحَقُ التَّالَى .

٩٣٥٧ - هُمْ مَصابيحُ الظَّلْمِ وَ يَنابيعُ الْحِكَمِ . ٩٣٥٨ - هُمْ مَعادِنُ ١١٠ الْعِلْمِ وَ مَواطِنُ الْحِلْمِ . ٩٣٥٨ - هُمْ عَيْشُ الْعِلْمِ وَ مَوْتُ الْجَهْلِ ٩٣٥٩ - هُمْ عَيْشُ الْعِلْمِ وَ مَوْتُ الْجَهْلِ يُخْبِرُكُمْ حِلْمُهُمْ عَنْ عِلْمِهِمْ وَ صَمْتُهُمْ عَنْ يُخْبِرُكُمْ حِلْمُهُمْ عَنْ عِلْمِهِمْ وَ صَمْتُهُمْ عَنْ مَنْطِقِهِمْ لا يُخالِفُونَ الْحَقَّ وَ لا يَخْتَلِفُونَ مَنْ فَهُوَبَيْنَهُمْ صامِتُ ناطِقُ وَشاهِدُ صادِقُ.

<sup>(</sup>١) في الغرر ٥٧ : و معادن ، بدون لفظة هم ، أي هي من ضمن الحكمة المتقدمة .





# الباب الثامن والعشرون

فيما ورد من حكم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﷺ في



وهو فصلان :

الفصل الأوَّل : بلفظ النهي وهو مائتان وسبع و ستّون حكمة

الفصل الثاني: بلفظ لاء النفي وهو أربعمائة وأربع وستّون حكمة

# الفصل الأول

### وهو مائتان وسبع وستّون حكمة

#### فَمِنْ ذَلِكَ قُولُه بِي :

٩٣٦٠ ـ لا تَسرْجُ إِلَّا رَبَّسكَ .

٩٣٦١ \_ لا تَخَـفْ إِلَّا ذَنْبَكَ .

٩٣٦٢ ـ لا تُضيعَنَّ مالَكَ في غَيرِ مَعْرُوفٍ .

٩٣٦٣\_لا تَضَعَنَّ مَعْرُوفَكَ عِنْدَ غَيرٍ عَرُوفٍ.

٩٣٦٤ ـ لا تَعِدْ مَا تَعْجِزُ عَنِ الْوَفاءِ بِه .

٩٣٦٥ ـ لا تَضْمَنْ مَا لا تَقْدِرُ عَلَىٰ الْقِيامِ ١٠٠ بِه.

٩٣٦٦ ـ لا يَحْمَدُ حامِدُ إِلَّا رَبَّهُ .

٩٣٦٧ \_ لا يَخَفْ خائِفٌ إِلَّا ذَنْبَهُ .

٩٣٦٨ ـ لا تُعِنْ قَوِيّاً عَلَىٰ ضَعيفٍ .

٩٣٦٩ ـ لا تُؤْثِرُ دَنِيّاً عَلَىٰ شَريفٍ .

٩٣٧٠ ـ لا تَثِقَنَّ بِعَهْدِ مَنْ لا دينَ لَهُ .

٩٣٧١ ـ لا تَمْنَحَنَّ وُدُّكَ مَنْ لا وَفاءَ لَهُ .

٩٣٧٢ ـ لا تَصْحَبَنَّ مَنْ لا عَقْلَ لَهُ.

٩٣٧٣ ـ لا تُودِعَنَّ سِرَّكَ مَنْ لا أَمانَةَ لَهُ.

٩٣٧٤ ـ لا تُقْدِمْ عَلَىٰ مَا تَخْشَىٰ الْعَجْزَ عَنْهُ.

9770 ـ لا تَعْزِمْ عَلَىٰ مَا لا تَسْتَبِينُ الرُّشْدَ

٩٣٧٦ ـ لا تَنْظُرْ إِلَىٰ مَنْ قالَ وَ انْظُرْ إِلَىٰ مَا قال.

٩٣٧٧ ـ لا تُرَخِّصْ لِنَفْسِكَ فِي شَيْءٍ مِنْ سَيِّيءِ الْأَقْوالِ وَ الْأَفْعالِ .

٩٣٧٨ ـ لا تُفْسِدْ مَا يَعْنيكَ صَلاحُهُ.

٩٣٧٩ ـ لا تَغْلِقْ باباً يُعْجِزُكَ افْتِتاحُهُ .

٩٣٨٠ ـ لا تُخاطِرُ بِشَيْءٍ رَجاءَ أَكْثَرَ مِنْهُ.

٩٣٨١ ـ لا تَسْتَعْظِمَنَّ النَّوالَ وَ إِنْ عَظُمَ فَإِنَّ

<sup>(</sup>١) في الغرر ٢٩: الوفاء ، و المثبت أحسن .

قَدْرَ السُّؤالِ أَعْظَمُ مِنْهُ.

٩٣٨٢ ـ لا تُمارِينَّ الْجَهُولَ ١١٠ في مَحْفِلِ. ٩٣٨٣ ـ لا تُشاوِرنَّ في أَمْرِكَ مَنْ يَجْهَلُ. ٩٣٨٤ ـ لا تَتَّكِلْ في أُمُورِكَ عَلىٰ كَسْلانَ. ٩٣٨٥ ـ لا تَرْجُ فَضْلَ مَنّانٍ وَ لا تَأْتَمِنْ لَأَخْمَقَ وَ خَوّانِ ١١٠ .

٩٣٨٦ ـ لا تَزْدَرِينَّ أَحَداً حَتَّىٰ تَسْتَنْطِقَهُ. ٩٣٨٧ ـ لا تَسْتَعْظِمَنَّ أَحَداً حَتَّىٰ تَسْتَكْشِفَ مَعْرِفَتَهُ.

٩٣٨٨ ـ لا تَثِقْ بِمَنْ يُذيعُ سِرَّكَ .

٩٣٨٩ ـ لا تَصْطَنِعْ مَنْ يَكُفُرُ بِرَّكَ .

٩٣٩٠ ـ لا تُمازِح الشَّريفَ فَيَحْقِدَ عَلَيْكَ .

٩٣٩١ ـ لا تُلاحِي الدَّنيَّ فَيَجْتَرِئءَ عَلَيْكَ.

٩٣٩٢ ـ لا تَضَعْ مَنْ رَفَعَتْهُ التَّقْوىٰ .

٩٣٩٣ \_ لا تَرْفَعْ مَنْ رَفَعَتْهُ الدُّنْيا .

٩٣٩٤ ـ لا تُقِلَّ مَا يُثَقِّلُ وِزْرَكَ .

٩٣٩٥ ـ لا تَفْعَلْ مَا يَضَعُ قَدْرَكَ .

٩٣٩٦ ـ لا تَكُونُوا لِنِعَمِ اللهِ عَلَيْكُمْ أَضْداداً .

٩٣٩٧ ـ لا تَكُونُوا لِفَضْلِه عَلَيْكُمْ حُسّاداً .

٩٣٩٨ ـ لا تَتَكَلَّمْ بِكُلِّ مَا تَعْلَمُ فَكَفَىٰ بِذَٰلِكَ

جَهْلاً .

9٣٩٩ ـ لا ـ تُمْسِكْ عَنْ إِظْهَارِ الْـحَقِّ إِذَا وَجَدْتَ لَهُ أَهْلاً .

٩٤٠٠ لا تُعامِلُ مَنْ لا تَقْدِرُ عَلَىٰ الْإِنْتِصافِ منْهُ.

٩٤٠١ ـ لا تَقْطَعْ صَديقاً وَ إِنْ كَفَرَ .

٩٤٠٢ \_ لا تَأْمَنْ عَدُوّاً وَ إِنْ شَكَرَ .

٩٤٠٣ ـ لا تَسْتَكْثِرَنَّ الْعَطاءَ وَ إِنْ كَثُرَ فَإِنَّ حُسْنَ الثَّناءِ أَكْثَرُ مِنْهُ .

ع ٩٤٠٤ لا يَسْتَحْييَنَّ أَحَدُكُمْ إِذَا سُئِلَ عَمَّا لا يَعْلَمُ أَنْ يَقُولَ لا أَعْلَمُ .

٩٤٠٥ ـ لا تَهْتِكُوا أَسْتارَكُمُ عِنْدَ مَنْ يَعْلَمُ
 أَسْرارَكُمْ .

٩٤٠٦ ـ لا تُؤْيِسِ الضُّعَفاءَ مِنْ عَدْلِكَ .

٩٤٠٧ \_ تُطْمِع الْعُظَماءَ في حَيْفِكَ .

٩٤٠٨ ـ لا يَغْلِبَنَّ غَضَبُكَ عَلَىٰ حِلْمِكَ .

٩٤٠٩ ـ لا يَغْلِبَنَّ هَواكَ عَلَىٰ عِلْمِكَ ١٠٠ .

٩٤١٠ لا تَرْغَبْ فِي الدُّنْيا فَتَخْسَرَ آخِرَتَكَ.

٩٤١١ لِ تَغْتَرُ " بِالرَّ ذائِلِ فَتَسْقُطَ قيمَتُكَ .

٩٤١٢ ـ لا تَسْتَصْغِرَنَّ عَدُوّاً وَ إِنْ ضَعُفَ .

٩٤١٣ ـ لا تَرُدَّ السَّائِلَ وَ إِنْ أَسْرَفَ.

(١) في الغرر ٥٤: اللجوج، و هو أقرب.

<sup>(</sup>١) لم ترد في (ب)، و في الغرر ٧٤: لا يبعدن هواك علمك.

<sup>(</sup>٢) و في طبعة النجف من الغرر : لا تغر ، و في ط. طـهران : لا

<sup>(</sup>٢) في (ب): تأمن خوان ، في الغرر ٥٧: الأحمق الخوان .

٩٤١٤ ـ لا تُعاتِبِ الْجاهِلَ فَيَمْقُتَكَ وَ عاتِبِ الْعاقِلَ فَيَمْقُتَكَ وَ عاتِبِ الْعاقِلَ فَيُحِبَّكَ .

٩٤١٥ ـ لا يَغْلِبِ الْحِرْصُ صَبْرَكُمْ.

٩٤١٦ ـ لا تَنْسَوا عِنْدَ النِّعْمَةِ شُكْرَكُمْ .

٩٤١٧ ـ لا تَعِدَنَّ عِدَةً لا تَثِقُ مِنْ نَفْسِكَ بِإِنْجازِها .

٩٤١٨\_لا تَغْتَرَّنَّ بِمُجامَلَةِ الْعَدُوِّ فَإِنَّهُ كَالْماءِ وَإِنْ أُطيلَ إِسْخانُهُ بِالنّارِ لَمْ يَمْنَعْ مِنْ إطْفائِها.

٩٤١٩ ـ لا تُخْلِ نَفْسُكَ مِنْ فِكْرَةٍ تَزيدُكَ حِكْمَةً .

٩٤٢٠ لا تُخْبِرْ إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ فَتَكُونَ كَذَاباً إِنْ أَخْبَرُتَ عَنْ غَيرِه فَإِنَّ الْكِذْبَ مَهانَةٌ وَ ذُلَّ. أَخْبَرُتَ عَنْ غَيرِه فَإِنَّ الْكِذْبَ مَهانَةٌ وَ ذُلَّ. ٩٤٢١ لا تُنازع السُّفَهاءَ وَلا تَسْتَهْتِرْ بِالنِّساءِ فَإِنَّ ذٰلِكَ يُزْرِي بِالْعُقَلاءِ .

٩٤٢٢ لِ تُكْثِرَنَّ الضِّحْكَ فَتَذْهَبَ هَيْبَتُكَ وَ لا الْمِزْاحَ فَيُسْتَخَفُّ بِكَ .

٩٤٣٣ ـ لا تَأْمَنْ مِنَ الْبَلاءِ في أَمْـنِكَ وَ رَخائِكَ.

٩٤٢٤ لِلهُ تُكْثِرَنَّ الْعِتابَ فَإِنَّهُ يُورِثُ الضَّغينَةَ وَ يَسدْعُو إلِىٰ الْسَغْضاءِ وَ اسْتَعْتِبْ لِمَنْ رَجَوْتَ إِعْتابَهُ .

٩٤٢٥ ـ لا تَزِلُّوا عَنِ الْحَقِّ وَ أَهْلِهِ فَإِنَّهُ مَنِ

اَسْتَبْدَلَ بِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ هَلَكَ وَ فَاتَتْهُ الدُّنْيَا وَ الْأَخْرَةُ .

٩٤٢٦\_لا تَخُنْ مَنِ ائْتَمَنَكَ وَ اِنْ خَانَكَ وَ لا تَشِنْ عَدُوَّكَ وَ إِنْ شَانَكَ .

٩٤٢٧ ـ لا تَصْحَبْ مَنْ يَحْفَظُ مَساوِيكَ وَ يَنْسَىٰ فَضائِلُكَ وَ مَعالِيَكَ .

٩٤٢٨ ـ لا تُوَاخِ مَنْ يَسْتُرُ مَناقِبَكَ وَ يَنْشُرُ مثالِبَكَ .

٩٤٢٩ ـ لا تَطْلُبِ الْإِخْاءَ عِنْدَ أَهْلِ الْجَفاءِ وَ اطْلُبْهُ عِنْدَ أَهْلِ الْجَفاءِ وَ اطْلُبْهُ عِنْدَ أَهْلِ الْحِفاظ وَ الْوَفاءِ .

٩٤٣٠ ـ لا تَحْرِمِ الْمُضْطَرَّ وَ إِنْ أَسْرَفَ .

٩٤٣١ ـ لا تُخيِّبِ الْمُحْتاجَ وَ إِنْ أَلْحَفَ .

٧٩٤٣٢ لا تُخْلِفَنَّ وَرائَكَ شَيْئاً مِنَ الْدُنْيافَإِنَّكَ تَخْلِفُهُ لِأَحَدِ رَجُلَيْنِ: إِمَّا رَجُلٌ عَمِلَ فيهِ بِطاعَةِ اللهِ فَسَعِدَ بِما شَقيتَ ، وَ إِمَّا رَجُلُ عَمِلَ بِعاعَةِ اللهِ فَكُنْتَ عَـوْناً لَـهُ عَلَىٰ عَمِلَ بِمغصِيَةِ اللهِ فَكُنْتَ عَـوْناً لَـهُ عَلَىٰ الْمَعْصِيَةِ وَ لَيْسَ أَحَـدُ هٰ ذَيْنِ حَـقيقاً أَنْ تُوْثِرَهُ عَلَىٰ نَفْسِكَ .

987 ـ لا تَجْعَلْ أَكْثَرَ هِمَّتِكَ أَهْلَكَ وَ أَوْلادَكَ فَإِنَّهُمْ إِنْ يَكُونُوا أَوْلِياءَ اللهِ فَإِنَّ اللهَ لا يُضيعُ وَلِيَّهُ وَ إِنْ يَكُونُوا أَعْداءَ اللهِ فَـما هَـمُّكَ بِأَعْداءِ اللهِ فَـما هَـمُّكَ بِأَعْداءِ اللهِ .

٩٤٣٤\_لا تَرْكَنُوا إِلَىٰ جُهَّالِكُمْ وَ لا تَنْقَادُوا

لأَهْوائِكُمْ فَإِنَّ النَّازِلَ بِهٰذَا الْمَنْزِلِ عَلَىٰ شَفا جُرُفٍ هارٍ .

٩٤٣٥ ـ لا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ إِنَّ أَحَداً أَوْلَىٰ بِفِعْلِ الْحَيْرِ مِنْي فَعَلِ الْحَيْرِ مِنْي فَيكُونَ ـ وَ اللهِ ـ كَمَذَٰ لِكَ إِنَّ لِلْحَيْرِ وَ الشَّرِّ أَهْلاً فَمَهُما تَرَكْتُمُوهُ كَفَاكُمُوهُ أَهْلُهُ .

٩٤٣٦ لا يَحِنَّنَّ أَحَدُكُمْ حَنينَ الْأَمَةِ عَلَىٰ مَا زُويَ عَنْهُ مِنَ الدُّنْيا .

٩٤٣٧ ـ لا تَفْرَحْ بِالْغَناءِ وَ الرَّخاءِ وَ لا تَغْتَمَّ بِالْفَقْرِ وَ الْبَلاءِ فَإِنَّ الذَّهَبَ يُجَرَّبُ بِالْنَارِ وَ الْمُؤْمِنُ يُجَرَّبُ بِالْبَلاءِ .

٩٤٣٨\_لا تُصْحَبْ إلَّا عاقِلاً تَقِيّاً وَ لا تُخالِطْ إِلَّا عَالِماً زَكِيّاً وَ لا تُودِعْ سِرَّكَ إِلَّا مُؤْمِناً وَقِيّاً .

٩٤٣٩ ـ لا تَحْمِلْ علىٰ يَوْمِكَ هَمَّ سَنَتِكَ ، كَفَاكَ كُلَّ يَوْمٍ مَا قُدَّرَ لَكَ فيهِ ، فَإِنْ تَكُنِ كَفَاكَ كُلَّ اللهَ سَيَأْتِيكَ في كُلِّ اللهَ سَيَأْتِيكَ في كُلِّ غَدٍ جَديدٍ بِما قَسَمَ لَكَ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ عُمْرِكَ فَما هَدُكَ بِما لَيْسَ لَكَ .

٩٤٤٠ ـ لا تَأْسَ عَلَىٰ مَا فاتَ .

٩٤٤١ ـ لا تَفْرَحْ بِما هُوَ آتٍ .

٩٤٤٢ ـ لا يَلُمْ لائِمُ إِلَّا نَفْسَهُ .

٩٤٤٣ ـ لا تَقُولَنَّ مَا يَسُونُكَ جَوابُهُ .

٩٤٤٤ ـ لا تَفْعَلَنَّ مَا يَلحَقُكَ (١٠ مَعَابُهُ. ٩٤٤٥ ـ لا تَطْمَعْ فيما لا تَسْتَحِقُّ. 9٤٤٦ ـ لا تَسْتَطِلْ عَلَىٰ مَنْ لا تَسْتَرِقُ.

٧٤٤٧ ـ لا تَرْغَبَنَّ في مَودَّةِ مَنْ لا تَكْشِفُهُ. ٩٤٤٧ ـ لا تَرْهَدَنَّ في شَيْءٍ حَتِّىٰ تَعْرِفَهُ. ٩٤٤٩ ـ لا تَقْدِمَنَّ عَلَىٰ أَمْرٍ حَتِّىٰ تَخْبُرَهُ.

، ٩٤٥ ـ لا تَسْتَحْسِنْ مِنْ نَفْسِكَ مَا مِنْ غَيرِكَ تَسْتَنْكِهُ هُ .

٩٤٥١ ـ لا تُحَدِّث بِما تَخافُ تَكْذيبَهُ .

٩٤٥٢ لاتُصَدِّقْ مَنْ يُقابِلُ صِدْقَكَ بِتَكُذبيهِ.

٩٤٥٣ ـ لا تَسْئَلُ ما ٣٠ تَخافُ مَنْعَهُ.

٩٤٥٤ ـ لا تُغالِبْ مَنْ لا تَقْدِرُ عَلَىٰ دَفْعِه .

٩٤٥٥ ـ لا تُخْبِرْ بِما لَمْ تُحِطْ بِه عِلْماً .

٩٤٥٦ ـ لا تَوْجُ مَا تُعَنَّفُ بِرَجائِكَ لَهُ ٣٠ .

٩٤٥٧ ـ لا تَعُدَّنَّ شَرًّا مَا أَدْرَكْتَ بِه خَيراً .

٩٤٥٨ ـ لا تَعُدَّنَّ خَيراً مَا أَدْرَكْتَ بِهِ شَرّاً.

٩٤٥٩ ـ لا تَطْمَعْ في كُلِّ مَا تَسْمَعُ فَكَفَىٰ بِذَٰ لِكَ عَرَّةً .

٩٤٦٠ ـ لا تَرْغَبْ في [كُلِّ] مَا يَفْنيٰ وَ يَذْهَبُ

<sup>(</sup>١) في الغرر ٧: ما يَعُرُّك .

<sup>(</sup>٢) في الغرر ٢٦: مَنْ.

<sup>(</sup>٣) كذا في (ت) . و في (ب) : يعنف رجائك له ، و فـي الغـرر :تعنف برجائك .

فَكَفَىٰ بِذٰلِكَ مَضَرَّةً.

٩٤٦١ ـ لا تُشاوِرْ عَدُوَّكَ وَ اسْتُرْهُ خَبَرَكَ . ٩٤٦٢ ـ لا يَكُنْ أَهْلُكَ وَذُو وُدِّكَ أَشْقَىٰ النّاسِ بِكَ .

٩٤٦٣ ـ لا تُطْلِعْ زَوْجَكَ وَ عَبْدَكَ عَلَىٰ سِرِّكَ فَيَسْتَرَقَّانِكَ ١٠٠ .

٩٤٦٤ ـ لا تُسْرِفْ في شَهْوَتِكَ وَ غَضَبِكَ فَيُزْرِيانِكَ .

9870\_لا يَسْتَرِقَّـنَّكَ "الطَّمَعُ وَكُنْ عَزُوفاً. 9877\_لا تَمْنَعِ الْمَعْرُوفَ وَ إِنْ لَمْ تَـجِدْ عَرُوفاً.

٩٤٦٧ ـ لا تُصِرَّ عَلَىٰ مَا يُعَقِّبُ الْإِثْمَ .

٩٤٦٨ ـ لا تَفْعَلْ مَا يَشينُ الْعِرْضَ وَ الْإِسْمَ. ٩٤٦٩ ـ لا تَخافُوا ظُلْمَ رَبِّكُمْ وَلَكِنْ خافُوا " ظُلْمَ أَنْفُسِكُمْ.

٩٤٧٠ ـ لا تُطيعُوا الأَدْعِياءَ الَّذينَ شَرِبْتُمْ بِصِعَّتِكُمْ بِصِفُوكَمْ كَدَرَهُمْ وَ خَلَطْتُمْ بِصِعَّتِكُمْ مَرَضَهُمْ وَ أَدْخَلْتُمْ في حَقِّكُمْ باطِلَهُمْ. مَرَضَهُمْ وَ أَدْخَلْتُمْ في حَقِّكُمْ باطِلَهُمْ. ٩٤٧١ ـ لا تَكْرَهُوا سَخَطَ مَنْ يُوضيهِ الْباطِلُ.

٩٤٧٢ ـ لا تُوادُّوا الْكافِرَ وَ لا تُـصاحِبُوا الْجاهلَ.

٩٤٧٣\_لا تَفْضَحُوا أَنْفُسَكُمْ لِتَشْفُوا غَيْظَكُمْ وَ إِنْ جَهِلَ عَلَيْكُمْ جاهِلٌ فَلْيَسَعْهُ حِلْمُكُمْ .

٩٤٧٤\_ لا تَصْدَعُوا عَلَىٰ سُلْطَانِكُمْ فَتَنْدَمُوا غِبَّ أَمْرِكُمْ.

٩٤٧٥ ـ لا يَسْتَنْكِفَنَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ أَنْ يَتَعَلَّمَ .

٩٤٧٦ ـ لا تُرَخِّصُوا لأَنْفُسِكُمْ فَتَذْهَبَ بِكُمْ فِي مَذَاهِبِ الظَّلْمَةِ .

٩٤٧٧ تُداهِنُوافَيَقْتَحِمَ بِكُمُ الْإِدِّهانُ عَلَىٰ الْمَعْصِيَةِ .

٩٤٧٨ ـ لا تَقُولُوا فيما لا تَعْرِفُونَ فَإِنَّ أَكْثَرَ الْحَقِّ فيما تُنْكِرُونَ .

٩٤٧٩\_لا تُعادُوا مَا تَجْهَلُونَ فَإِنَّ أَكْثَرَ الْعِلْمِ فيما لا تَعْرِفُونَ .

٩٤٨٠ ـ لا تَسْتَعْجِلُوا مَا لَمْ يُعَجِّلْهُ اللهُ لَكُمْ. ٩٤٨١ ـ لا تُحَدِّثِ النَّاسَ بِكُلِّ مَا سَمِعْتَ فَكَفَىٰ بِذٰلِكَ خُرْقاً.

٩٤٨٧ ـ لا تَرُدَّ عَلَىٰ النَّاسِ كُلَّما حَدَّثُوكَ فَكَفَىٰ بِذٰلِكَ حُمْقاً .

٩٤٨٣ ـ لا تَذْكُرُوا الْمَوْتَ بِسُوءٍ فَكَفَىٰ بِذَٰلِكَ إثْماً .

<sup>(</sup>١) في (ت) و الفرر طبعة طهران : فيسترقاك ، و السجع يـؤيد ما في (ب) و طبعة النجف .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : لا يسترقك .

<sup>(</sup>٣) يشترك فيها فعل الماضي و الأمر ، و المراد الثاني .

٩٤٨٤\_لا تَرْغَبْ فِيما يَفْنَىٰ وَ خُذْ مِنَ الْفَناءِ لِلْبَقَاءِ .

٩٤٨٥ ـ لا تَعْمَلْ شَيْئاً مِنَ الْخَيرِ رِياءً وَ لا تَتْرُكُهُ حَياءً .

٩٤٨٦ ـ لا تَحْلُمْ عَنْ نَفْسِكَ إِذَا هِيَ أَغْوَتُكَ . ٩٤٨٧ ـ لا تَعْصِ نَفْسَكَ إِذَا هِيَ أَرْشَدَتُكَ . ٩٤٨٨ ـ لا تَقْضِ نافِلَةً في وَقْتِ فَريضَةٍ البُدَأْ بِالْفَريضَةِ ثُمَّ صَلِّ مَا بَدَا لَكَ .

٩٤٨٩ ـ لا تَثِقْ بِالصَّدَيقِ قَبْلَ الْخُبْرَةِ.

٩٤٩٠ ـ لا تُوقِعْ بِالْعَدُوِّ قَبْلَ الْقُدْرَةِ .

٩٤٩١ ـ لا تَوْم سَهْماً يُعْجِزُكَ رَدُّهُ.

٩٤٩٢ ـ لا تَحُلُّنَّ عَقْداً يُعْجِزُكَ إِيثاقُهُ .

٩٤٩٣ ـ لا تُوحِشَنَّ أَمْراً يَسُوءُكَ فِراقُهُ .

٩٤٩٤ ـ لا يَصْغُرَنَّ عِنْدَكَ الرَّأْيُ الْخَطيرُ إِذَا أَتَاكَ بِهِ الرَّجُلُ الْحَقيرُ .

٩٤٩٥ ـ لا تَرُدَّنَّ عَلَىٰ النَّصِيحِ وَ لا تَسْتَغِشَّنَّ النَّصِيحِ وَ لا تَسْتَغِشَّنَّ الْمُسْتَشِيرَ .

٩٤٩٦ ـ لا تَزْدَرِينَّ الْعالِمَ وَ إِنْ كَانَ حَقيراً. ٩٤٩٧ ـ لا تُعَظِّمَنَّ الْأَحْمَقَ وَ إِنْ كَانَ كَبيراً. ٩٤٩٨ ـ لا تَبْسُطَنَّ يَدَكَ عَلَىٰ مَنْ لا يَقْدِرُ عَلَىٰ دَفْعِها عَنْهُ.

٩٤٩٩ ـ لا تَظْلِمَنَّ مَنْ لا يَجِدُ ناصِراً إِلَّا اللهَ. . . . . . . لا تَجْعَلَنَّ لِنَفْسِكَ تَوَكُّلًا إِلَّا عَلَىٰ اللهِ.

٩٥٠١ ـ لا يَكُنْ لَكَ رَجَاءٌ إِلَّا اللهُ .

٩٥٠٢ يَشْغَلَنَّكَ عَنِ الْأَخِرَةِ شَاغِلُ ''فَإِنَّ الْمُدَّةَ قَصِيرَةً .

٩٥٠٣ ـ لا تُنافِش في مَواهِبِ الدُّنْيا فَإِنَّ
 مَواهِبَها حَقيرَةً

4008 - لا تَسْرَعَنَّ إِلَىٰ الْغَضَبِ فَيَ تَسَلَّطَ عَلَيْكَ بِالْعَادَةِ .

٩٥٠٥\_ لا تَطْمَعَنَّ نَفْسُكَ فيما فَوْقَ الْكَفافِ فَتَعُلْبَكَ بِالْرِِّيادَةِ .

٩٥٠٦ ـ لا تَتَمَسَّكَنَّ بِمُدْبِرٍ وَلا تُفارِقَنَّ مُقْبِلاً. ٩٥٠٧ ـ لا تَجْعَلَنَّ لِلْشَّيْطانِ في عَمَلِكَ نَصيباً وَ لا عَلَىٰ نَفْسِكَ سَبيلاً.

٩٥٠٨ ـ لا تَتَكَلَّمَنَّ إِذَا لَمْ تَجِدْ لِلْكَلامِ مَوْقِعاً. ٩٥٠٩ ـ لا تَبْدَلَنَّ وُدَّكَ إِذَا تَجِدْ لَهُ مَوْضِعاً. ٩٥١٠ ـ لا تَظُنَّنَّ بِكَلِمَةٍ بَدَرَتْ مِنْ أَحَدٍ سُوءً وَ أَنْتَ تَجِدُ لَها فِي الْخَيرِ مُحْتَمَلاً.

٩٥١١ ـ لا تَعُدَّنَّ صَديقاً مَنْ لا يُواسي بِمالِه. ٩٥١٢ ـ لا تَعُدَّنَّ غَنِيّاً مَنْ لَمْ يَوْزُقْ مِنْ مالِه.

٩٥١٣ ـ لا تَسْرَعَنَّ إِلَىٰ أَرْفَع مَوْضِعٍ فِي الْمَجْلِسِ فَإِنَّ الْمَوْضِعِ الَّذي تُرْفَعُ إِلَيْهِ خَيرٌ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذي تُحَطُّ عَنْهُ.

<sup>(</sup>١) في الغرر ١٣٧: لا يشغلنك عن العمل للآخرة شغل.

٩٥١٤ ـ لا تَفْرَحَنَّ بِسَقْطَةِ غَيرِكَ فَإِنَّكَ لا تَدْري مَا يُحْدِثُ بِكَ الزَّمانُ .

9010 ـ لا تَمْتَنِعَنَّ مِنْ فِعْلِ الْـمَعْرُوفِ وَ الْـمِعْرُوفِ وَ الْـمِعْرُوفِ وَ الْإِحْسَانِ فَتَسْلُبَ الْإِمْكَانَ .

٩٥١٦ ـ لا تَبْطَرَنَّ بِالْظَّفَرِ فَإِنَّكَ لا تَأْمَنُ ظَفَرَ الزَّمان بِكَ .

٩٥١٧ ـ لا تَغْتَرَّنَّ بِالْأَمْنِ فَإِنَّكَ مَأْخُوْذُ مِنْ مَأْمَنِكَ . مَأْمَنِكَ .

٩٥١٨ ـ لا تَبْتَهِجَنَّ بِخَطَأَ غَيْرِكَ فَإِنَّكَ لَنْ تَمْلِكَ الْإِصْابَةَ أَبَداً.

٩٥١٩ لا تَتَّبِعَنَّ عُيُوبَ النَّاسِ فَإِنَّ لَكَ عُيُوباً إِنْ عَقَلْتَ [مَا] يَشْغَلُكَ أَنْ تَعيبَ أَحَداً.

. ٩٥٢٠ لا تُقاوِلَنَّ إِلَّا مُنْصِفاً وَ لا تُرْشِدَنَّ إِلَّا مُنْصِفاً وَ لا تُرْشِدَنَّ إِلَّا مُسْتَرْشِداً .

٩٥٢١ ـ لا تُعَوِّدْ نَفْسَكَ الْغيبَةَ فَإِنَّ مُعْتادَها عَظيمُ الْجُرْم .

٩٥٢٢ ـ لا تَأْمَنْ صَديقَكَ حَتّىٰ تَخْتَبِرَهُ وَكُنْ مِنْ عَدُوِّكَ عَلَىٰ أَشَدِّ الْحَذَرِ .

بِه إِذا أَعْطَىٰ وَكُنْ مِنْهُ عَلَىٰ أَعْظَمِ الْحَذَرِ. بِه إِذا أَعْطَىٰ وَكُنْ مِنْهُ عَلَىٰ أَعْظَمِ الْحَذَرِ. بِه إِذا أَعْطَىٰ وَكُنْ مِنْهُ عَلَىٰ أَعْظَمِ الْحَذَرِ. بِهِ إِذا أَعْطَىٰ وَكُنْ مِنْهُ عَلَىٰ فَإِنَّ إِقْبَالُهُ يُعِينُهُ عَلَيْكَ وَ لا تَعرَّضْ لَـهُ وَ هُـوَ مُدْرِدُ فَإِنَّ إِذْبارَهُ يَكُفْيكَ أَمْرُهُ.

٩٥٢٥ ـ لا تُجْرِ لِسانَكَ إِلَّا بِما يُكْتَبُ لَكَ أَجْرُهُ وَ يَجْمُلُ عَنْكَ نَشْرُهُ .

٩٥٢٦\_لا تَصْحَبِ الْمائِق ١١٠ فَيُزَيِّنَ لَكَ فِعْلَهُ وَ يَوُدَّ أَنَّكَ مِثْلُهُ .

٩٥٢٧ لِ تُكْثِرُ فَتَضْجَرَ وَ لا تُفْرِطْ فَتَسْقُطَ. ٩٥٢٨ ـ لا تَسْرَعُ إلِىٰ النّاسِ بِما يَكْرَهُونَ فَيَقُولُونَ فيكَ مَا لا يَعْمَلُونَ.

٩٥٢٩ ـ لا تَجْزَعُوا مِنْ قَليلِ مَا أَكْرَهَكُمْ فَيُوقِعَكُمْ ذٰلِكَ في كَثيرِ مِمّا تَكْرَهُونَ .

•٩٥٣٠ لا تَسْأَلَنَّ عَمَّا لَمْ يَكُنْ فَفي الَّذي قَدْ كانَ عِلْمٌ كافِ .

٩٥٣١\_ لا تَسْتَشْفِيَنَّ بِغَيْرِ الْقُر آنِ فَكَفَىٰ بِهِ مِنْ كُلِّ داءٍ شافٍ .

٩٥٣٢\_ لا تُكْثِرَنَّ الدُّخُولَ عَلَىٰ الْمُلُوكِ فَإِنَّكَ إِنْ أَكْثَوْتَ عَلَيْهِمْ (" مَلُّوكَ وَ إِنْ نَصَحْتَهُمْ غَشُّوكَ .

٩٥٣٣ لا تَصْحَبَنَّ أَبْناء الدُّنْيا فَإِنَّكَ إِنْ أَقْلَلْتَ اسْتَقَلِّوكَ وَ إِنْ أَكْثَرْتَ حَسَدُوكَ .

٩٥٣٤ ـ لا تَرْغَبْ في خُلْطَةِ الْمُلُوكِ فَإِنَّهُمْ يَسْــتَكْثِرُونَ مِــنَ الْكَــلامِ رَدَّ السَّــلامِ وَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: العنافق، و التصويب من الغرر، و المائق الأحمق.

<sup>(</sup>٢) في الغرر ١٧٠ : فانهم إن صحبتهم .

وَالْمِحْنَةِ وَ الْبَلاءِ .

٩٥٤٥\_لاتَبيعُواالْأخِرَةَبِالْدُّنْياوَلاتَسْتَبْدِلُوا الْبَقاءَ بِالْفَناءِ .

٩٥٤٦ ـ لا تَجْعَلُوا يَقينَكُمْ شَكَّاً وَ لا عِلْمَكُمْ جَهْلاً .

٩٥٤٧ ـ لا تَجْهَلْ نَفْسَكَ فَإِنَّ الْجَاهِلَ بِمَعْرِفَةِ نَفْسِه جَاهِلُ بِكُلِّ شَيْءٍ .

A 90 ٤٨ ـ لا يَفْتِنَنَّكُمُ الْدَّنْيَا وَلا يَغْلِبَنَّكُمُ الْهَوىٰ وَ لا يَطُولَنَّ عَلَيْكُمُ الْاَمْـ دُ وَ لا يَخُرَّنَّكُمُ الْأَمْـ دُ وَ لا يَخُرَّنَّكُمُ الْأَمْـ دُ وَ لا يَخُرَّنَّكُمُ الْأَمْلُ فَإِنَّ الْأَمْلُ لَيْسَ مِنَ الدِّينِ بِشَيْءٍ . الْأَمْلُ فَإِنَّكَ لا تَخْلُوَ عَلْمَ لَا تَخْلُو فَي ذٰلِكَ مِنْ عَجْزٍ يَلْزَمُكَ وَ ذَمِّ تَكْسِبُهُ .

١٥٥٠ ـ لا تَجْعَلْ ذَرَبَ لِسانِكَ عَلَىٰ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللْمُلِمُ الللْمُ الللْمُلِمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللّهُ الللللْمُ اللّهُ الللّهُ الللللْمُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللْمُلِمُ الللللْمُلْمُ الللللْمُلِمُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللْمُلْمُ الللّهُ اللللللْمُلْمُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللّهُ

٩٥٥٢ \_ لا تَتَّخِذَنَّ عَدُوَّ صَديقِكَ صَديقاً فَتُعادِيَ صَديقَكُ .

٩٥٥٣ ـ لا تُعاجِلِ الذَّنْبَ بِالْعُقُوبَةِ وَ اجْعَلْ بَيْنَهُما لِلْعَفْو مَوْضِعاً تَـحْرُزُ بِـهِ الْأَجْ الْمَنْهُ مَهُ . الْمَنْهُ مَهُ .

٩٥٥٤\_لا تُطيعُوا النِّساءَ فِي الْمَعْرُهِ ف

يَسْتَقِلُّونَ مِنَ الْعِقابِ ضَرْبَ الرِّقابِ.

٩٥٣٥\_ لا تُسْرِعَنَّ إِلَىٰ بادِرَةٍ وَجَدْتَ فيها (١) مَنْدُوحَةً .

٩٥٣٦ لا تَطْلُبَنَّ طاعَة غَيرُكَ طاعَة نَفْسِكَ عَلَيْكَ مُمْتَنِعَةً .

٩٥٣٧ ـ لا تَسْتَبْطِىءْ إِجابَةَ دُعائِكَ وَ قَدْ سَدَدْتَ طَرِيقَهُ بِالذُّنُوبِ .

٩٥٣٨ ـ لا تُحارِبْ مَنْ يَعْتَصِمُ بِالدِّينِ فَإِنَّ مُحارِبَ الدِّينِ مَحْرُوبٌ .

٩٥٣٩ ـ لا تُغالِبْ مَنْ يَسْتَظْهِرُ بِالْحَقِّ فَإِنَّ مُغالِبَ الْحَقِّ مَغْلُوبٌ .

908 - لا تَهْتَمَّنَّ إِلَّا فيما يُعَقِّبُكَ " أَجْراً. 908 - لا تَأْمَنَنَّ مَلُولاً وَ إِنْ تَحَلَّىٰ بِالصِّلَةِ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي الْبَرْقِ الْخاطِفِ مُسْتَمْتَعٌ لِمَنْ يَخُوضُ الظُّلْمَةَ.

٩٥٤٢\_لا يَكُنِ الْمَضْمُونُ لَكَ طَلَبُهُ أَوْلَىٰ بِكَ مِنَ الْمَفْرُوضِ عَلَيْكَ عَمَلُهُ .

٩٥٤٣ ـ لا تَنْصَبَنَّ نَفْسَكَ لِحَرْبِ اللهِ فَلا يَدَلَكَ بِنَقِمَتِه وَ لا غَناءَ بِكَ عَنْ رَحْمَتِه .

٩٥٤٤ ـ لا تَمْهَرِ الدُّنْيا دينَكَ فَإِنَّ مَنْ أَمْهَرَ الدُّنْيا دينَكَ فَإِنَّ مَنْ أَمْهَرَ الدُّنْيا وينَكَ فَإِنَّ مِلْعَناءِ

<sup>(</sup>١) في الغرر : عنها ، و في النهج : منها .

<sup>(</sup>٢) في الغرر : يكسبك .

لا يَطْمَعْنَ فِي الْمُنْكَرِ.

9000 ـ لا تَسْتَشِرِ الْكَذّابَ فَإِنَّهُ كَالسَّرابِ
يُقرِّبُ عَلَيْكَ الْبَعِيدَ وَ يُبَعِّدُ عَلَيْكَ الْقَريبَ.
900 ـ لا تَكُونَنَّ مِمَّنْ لا تَنْفَعُهُ الْعِظَةُ إِلَّا إِذا
بالَغْتَ في إيلامِه فَإِنَّ الْعاقِلَ يَتَّعِظُ بِالْأَدَبِ
وَ الْبَهائِمَ لا تَوْتَدِعُ إِلَّا بِالضَّرْبِ.

٩٥٥٧ لا تَعْتَذِرْ مِنْ أَمْرٍ أَطَعْتَ اللهَ فيهِ فَكَفَىٰ بذٰلِكَ مَنْقَبَةً .

٩٥٥٨\_لا تُبْدِعَنْ واضِحَةٍ وَقَدْ فَعَلْتَ الْأُمُورَ الْفَاضِحَةَ .

٩٥٥٩ ـ لا تَسْتَغْمِلُوا الرَّأْيَ فيما لا يُدْرِكُهُ الْبَصَرُ وَ لا يَتَغَلْغَلُ فيهِ الْفِكَرُ .

.٩٥٦-لاتُدْخِلَنَّ في مَشُورَتِكَ بَخيلاً فَيَعْدِلَ بِكَ عَنِ الْقَصْدِ وَ يَعِدَكَ الْفَقْرَ .

٩٥٦١ ـ لا تُشْرِكَنَّ في رَأْيِكَ جَباناً يُضْعَفُكَ عَنِ الْأَمْرِ وَ يُعَظِّمُ عَلَيْكَ مَا لَيْسَ بِعَظِيمٍ. عَنِ الْأَمْرِ وَ يُعَظِّمُ عَلَيْكَ مَا لَيْسَ بِعَظيمٍ. ٩٥٦٢ ـ لا تُقْدِمْ وَلا تُحْجمْ إِلَّا عَلَىٰ طاعَةِ اللهِ وَ تَقُواهُ تَظْفَرْ بِالنَّجْح وَ الْنَهْجِ الْقويمِ. ٩٥٦٣ ـ لا تُشْرِكَنَّ في مَشْوَرَتِكَ حَريصاً يُهَوِّنُ عَلَيْكَ الشَّرَة وَ يُزَيِّنُ لَكَ الشَّرَة .

٩٥٦٤ لا يَكْبُرَنَّ عَلَيْكَ ظُلْمُ مَنْ ظَلَمَكَ فَإِنَّهُ يَسْعَىٰ في مَضَرَّتِه وَ نَفْعِكَ وَ مَا جَزاءُ مَنْ يَسُوءَهُ.

٩٥٦٥\_ لا يَكُونَنَّ أَفْضَلُ مَا نِلْتَ مِنْ دُنْياكَ بُلُوغَ لَذَّةٍ أَوْ شِفاءَ غَيْظٍ وَ لْيَكُنْ إِحْياءَ حَقٍّ وَ ١٠٠ إِماتَةَ باطِلِ.

٩٥٦٦ لا يَقْنَطَّ نَّكَ تَأَخُّرُ إِجابَةِ الدُّعاءِ فَإِنَّ الْعَطِيَّةَ عَلَىٰ قَدْرِ النِّيَّةِ وَ رُبَّما تَأَخَّرَتِ الْعَطِيَّةَ لِيَكُونَ ذَلِكَ أَعْظَمَ لاَّجْرِ السَّائِلِ وَ أَجْزَلَ لِعَطاءِ النَّائِلِ .

٧٥٦٧ ـ لا تَذْكُرِ الله ساهِياً وَ لا تَنْسَهُ لاهِياً وَ اذْكُرْهُ ذِكراً كامِلاً يُوافِقُ فيهِ قَلْبُكَ لِسانَكَ وَ يُطابِقُ إِضْمارُكَ إِعْلانَكَ وَ لَنْ تَذْكُرَهُ حَقيقَةَ الذِّكْرِ حَتّىٰ تَنْسَىٰ نَفْسَكَ في ذِكْرِكَ وَ لَنْ تَفْقِدَها في أَمْرِكَ .

٩٥٦٨ ـ لا تُفْنِ عُمْرَكَ فِي الْمَلاهي فَتَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيا بِلا أَمَلِ .

٩٥٦٩ ـ لا تَصْرِفْ مالَكَ فِي الْمَعاصي فَتَقْدَمَ عَلَىٰ رَبِّكَ بِلا عَمَلِ .

٩٥٧٠ ـ لا تُفْنِ (٣) دُنْياكَ بِحُسْنِ الْعَواري
 فَعَواري الدَّنْيا تُرْتَجعُ وَ يَبْقىٰ عَـلَيْكَ مَـا
 احْتَقَبْتَهُ مِنَ الْمَحارِمِ .

٩٥٧١\_لا تَغُرَّنَّكَ الْعَاجِلَةُ بِزُورِ الْمَلاهي فَإِنَّ

 <sup>(</sup>١) في (ت) : أو ، كما أنه في الغرر طبعة النجف : و إشـفاء ، و في ط. طهران : و شفاء .

<sup>(</sup>٢) في الغرر ٢١٠ : لا تفتننُّك .

اللَّهْوَ يَنْقَطِعُ وَ يَـلْزَمُكَ مَـا اكْـتَسَبْتَهُ مِـنَ الْمَآثِمِ. الْمَآثِمِ.

٩٥٧٢ لِاتُؤْخِّرْ إِنِالَةَ الْمُحْتَاجِ إِلَىٰ غَدِ فَإِنَّكَ لا تَدْرِي مَا يعْرُضُ لَكَ وَ لَهُ في غَدِ .

٩٥٧٣ ـ لا تَتْرُكِ الْإِجْتِهادَ في إِصْلاحِ نَفْسِكَ فَإِنَّهُ لا يُعْيِنُكَ عَلَيْها إِلَّا الْجِدُّ .

٩٥٧٤ ـ لا تُضَيِّعَنَّ حَقَّ أَخَيكَ اتِّكَالاً عَلَىٰ مَا بَيْنَهُ فَلَيْسَ هُوَ لَكَ بِأَخٍ مَا أَضَعْتَ حَقَّهُ .

٩٥٧٥ ـ لا تُحَدِّثِ الْجُهَّالَ بِما لا يَعْقِلُونَهُ ١٠ فَيُكَذِّبُوكَ فَإِنَّ بِهِ لِعِلْمِكَ عَلَيْكَ حَقَّا وَ حَقَّهُ عَلَيْكَ بَذْلُهُ لِـ مُسْتَحِقِّه وَ مَـنْعُهُ عَـنْ غَـيْرِ مَسْتَحقِّه .

٩٥٧٦ لِ يَكُونَنَّ أَخُوكَ عَلَىٰ الْإِسْاءَةِ إِلَيْكُ أَقُوىٰ مِنْكَ عَلَىٰ الْإِحْسانِ إِلَيْهِ .

٩٥٧٧\_لا يَكُونَنَّ أَخُوكَ عَلَىٰ قَطَيعَتِكَ أَقُوىٰ مِنْكَ عَلَىٰ عَلَىٰ صِلَتِه .

٩٥٧٨\_لا تَغْدَرَنَّ بِعَهْدِكَ وَلا تَخْفُرَنَّ ذِمَّنَكَ وَ لا تَخْتَلْ عَدُوَّكَ فَقَدْ جَعَلَ اللهُ عَهْدَهُ وَ ذِمَّتَهُ أَمْناً لَهُ .

٩٥٧٩ ـ لا تَكُونَنَّ عَبْدَ غَيْرِكَ وَ قَدْ جَعَلَكَ اللهُ

حُرَّاً ، فَما خَيرُ خَيْرٍ لا يُنالُ إِلَّا بِشَـرٍّ ، وَ يُشْرٍ لا يُنالُ إِلَّا بِعُشْرٍ .

٩٥٨٠ ـ لا تُمَلِّكِ الْمَوْأَةَ مَا جاوَزَ نَفْسَها فَإِنَّ الْمَوْأَةَ مَا جاوَزَ نَفْسَها فَإِنَّ الْمَوْأَةَ رَيْحانَةً وَلَيْسَتْ بِقَهْرَمانَةٍ .

٩٥٨١ ـ لا تَقُلُ مَا لا تَعْلَمُ فَإِنَّ اللهَ سُبْحانَهُ قَدْ فَرَضَ عَلَىٰ جَوارِحِكَ فَرائِضَ يَحْتَجُّ بِها عَلَيْكَ يَوْمَ الْقِيامَةِ .

٧٨٥٨ لِ تَحاسَدُوافَإِنَّ الْحَسَدَيَأْ كُلُ الْإِيْمانَ كَما تَأْكُلُ النّارُ الْحَطَبَ وَ لا تَباغَضُوا فَإِنَّها الْحالقَةُ .

٩٥٨٣ ـ لا تَنْقُضَنَّ سُنَّةً صالِحَةً عُمِلَ بِها وَ الْجَتَمَعَتِ الرَّعِيَّةُ عَلَيْها. عَلَيْها.

90٨٤ ـ لا تُصاحِبْ مَنْ فاتَهُ الْعَقْلُ وَ لا تُصْطَنِعْ مَنْ خانَهُ الْأَصْلُ فَإِنَّ مَنْ فاتَهُ الْعَقْلُ وَ لا تُصْطَنِعْ مَنْ خانَهُ الْأَصْلُ فَإِنَّ مَنْ أَنَّهُ يَنْفَعُكَ وَ الْعَقْلُ يَرَىٰ أَنَّهُ يَنْفَعُكَ وَ مَنْ خانَهُ الْأَصْلُ يُسيءُ إلىٰ مَنْ أَحْسَنَ الْهُه.

٩٥٨٥ ـ لا يَسُوءَنَّكَ مَا يَقُولُ النَّاسُ فِيكَ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ كَمَا يَقُولُ النَّاسُ فِيكَ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ كَمَا يَقُولُونَ كَانَ ذَنْبًا عُجلَتْ عُقُوبَتُهُ وَ إِنْ كَانَ عَلَىٰ خِللافِ مَا قَالُوا كَانَتْ حَسَنَةً لَمْ تَعْمَلُها.

٩٥٨٦ ـ لا تَقْتَحِمُوا مَا اسْتَقْبَلْتُمْ مِنْ فَوْرِ الْفِتْنَةِ

<sup>(</sup>١) في الغرر ٢١٥ : يعلمون ، و هو أولئ بالسياق ، و في (ب) و طبعة النجف من الغرر : فيكذبونك .

وَ أَميطُوا عَنْ سُنَّتِها وَ خَلُّوا قَصْدَ السَّبيلِ لَها.

٩٥٨٧\_لا تَدْعُونَّ إِلَىٰ مُبارَزَةٍ ؛ وَ إِنْ دُعيتَ إِلَيْهَا فَأَجِبْ فَإِنَّ الدَّاعِيَ إِلَيْهَا باغٍ وَ الْباغي مَصْرُوعٌ .

400A ـ لا تَسْتَكْثِرَنَّ مِنْ إِخْوانِ الدُّنْيا فَإِنَّكَ إِنْ عَجَزْتَ عَنْهُمْ تَحَوَّلُوا أَعْداءً وَ إِن مَثَلَهُمْ كَمَثَلِ النَّارِ كَثيرُها يُحْرِقُ وَ قَليلُها يَنْفَعُ . كَمَثَلِ النَّارِ كَثيرُها يُحْرِقُ وَ قَليلُها يَنْفَعُ . 400٩ ـ لا تَشْتَغِلْ بِما لا يَعْنيكَ وَ لا تَتَكَلَّفْ فَوْقَ مَا يَكُفيكَ وَ اجْعَلْ كُلَّ هَـمِّكَ لِما فَوْقَ مَا يَكُفيكَ وَ اجْعَلْ كُلَّ هَـمِّكَ لِما لنعينيك وَ لا تَتَكَلَّفُ فَوْقَ مَا يَكُفيكَ وَ اجْعَلْ كُلَّ هَـمِّكَ لِما لنعينيك وَ الْمُعَلْ كُلُلُ هَـمِّكَ لِما لا يَعْنيك وَ الْمُعَلْ كُلُلُ هَـمِّكَ لِما كُنْحيك .

.٩٥٩- لا تُؤْيِسْ مُذْنِباً عاكِفاً عَلىٰ ذَنْبِه فَكَمْ مِنْ مُذْنِبٍ خُتِمَ لَهُ بِالْمَغْفِرَةِ (١١ وَ كَمْ مِنْ مُقْبِلٍ عَلَىٰ عَمَلٍ هُوَ مُفْسِدٌ لَهُ خُتِمَ لَهُ في آخِرِ عُمْرِه بِالنّارِ.

٩٥٩١ لِيَزْهَدَنَّكَ في اصْطِناعِ الْمَعْرُوفِ قِلَّةُ مَنْ يَشْكُرُهُ فَقَدْ يَشْكُرُكَ عَلَيْهِ مَنْ لا يَنْتَفِعُ بِشَيْءٍ مِنْهُ وَقَدْ تُدْرِكُ مِنْ شُكْرِ الشّاكِرِ أَكْثَرَ مِمّا أَضاعَ الْكافِرُ.

٩٥٩٢ـلاتُرَخِّصْ لِنَفْسِكَ في مُطاوَعَةِ الْهَوىٰ وَ إِيثارِ لَذَّاتِ الدُّنْـيا فَـيفْسُدَ ديـنُكَ وَ لا

يَصْلُحَ وَ تَخْسَرَ نَفْسُكَ وَ لا تَرْبَحَ .

٩٥٩٣ ـ لا تَنْتَصِحْ مَنْ فاتَهُ الْعَقْلُ وَ لا تَـثِقْ بِمَنْ خانَهُ الْأَصْلُ فَإِنَّ مَنْ لا عَقْلَ لَهُ يَغُشُّ مِنْ خَانَهُ الْأَصْلُ لَهُ يَغُشُّ مِنْ خَيْثُ يَنْصَحُ وَ مَنْ لا أَصْلَ لَهُ يُـفْسِدُ مِنْ خَيْثُ يُصْلِحُ (١) .

٩٥٩٤ ـ لا تُسِىء إلى مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْكَ فَمَنْ أَحْسَنَ إِلَيْكَ فَمَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهِ فَقَدْ مَنعَ أَحْسانَ .

٩٥٩٥ لا تَكُنْ مِمَّنْ يَوْجُو الْأَخِرَةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ وَ يُسَوِّفُ التَّوْبَةَ بِطُولِ الْأَمَـلِ يَـقُولُ فِـي الدُّنْيا بِقَوْلِ الزَّاهِدينَ وَ يَعْمَلُ فيها بِـعَمَلِ الرَّاغِبينَ .

٩٥٩٦ ـ لا تَلْتَمِسِ الدُّنْيا بِعَمَلِ الْاخِرَةِ وَ لا تُؤْثِرِ الْعاجِلَةَ عَلَىٰ الْأجِلَةِ فَإِنَّ ذٰلِكَ شيمَةُ الْمُنافِقينَ وَ سَجِيَّةُ الْمارِقينَ .

٩٥٩٧ ـ لا يَغْرَّنَّكَ مَا أَصْبَحَ فيهِ أَهْلُ الْغُرُورِ بِالدُّنْيا فَإِنَّما هُوَ ظِـلُّ مَــْمُدُودُ إِلَىٰ أَجَــلٍ مَحْدُودِ.

٩٥٩٨ـلاتَكُنْ غافِلاً عَنْ دينِكَ حَريصاً عَلَىٰ في مُطاوَعَةِ الْهَوىٰ دُنْياكَ مُسْتَقِلاً وَمِمَا لا يَبْقَىٰ عَلَيْكَ مُسْتَقِلاً

<sup>(</sup>١) وفي الغرر ٢٤٧: لا تنتصح بمن (ممن) فاته .. الأصل فإنّ من فاته العقل يغش .. و من خانه الأصل يفسد..

<sup>(</sup>١) في الغرر ٢٣٧ : لا تؤيسن مذنباً فكم عاكفٍ على ذنبه خُتِمَ

مِمّا يَبْقَىٰ لَكَ فَيُورِدَكَ ذَٰلِكَ الْعَذَابَ الشَّديدَ. ٩٥٩٩ ـ لا تَلْتَبِسْ بِالْسُّلْطَانِ في وَقْتِ اضْطِرابِ الْامُورِ عَلَيْهِ فَإِنَّ الْبَحْرَ لا يَكَادُ يَسْلَمُ راكِبُهُ مَعَ سُكُونِه فَكَيْفَ (لا يَهْلِكُ) ١٠٠ مَعَ اخْتِلافِ رِياحِه وَ اضْطِرابِ أَمْواجِه .

٩٦٠٠ ـ لا تَسْتَحْي مِنْ إِعْطاءِ " الْقَليلِ فَإِنَّ الْجِرْمانَ أَقَلَ مِنْهُ .

٩٦٠١ ـ لا تَسْتَكُثِرَنَّ الْكَثيرَ مِنَ نَوالِكَ فَإِنَّكَ أَكْثَهُ مِنْهُ.

٩٦٠٢ ـ لا تُسِرَّ إِلَىٰ الْجاهِلِ مَا لا يُطيقُ كِتْمانَهُ .

٩٦٠٣ ـ لا تَرُدَّ السَّائِلَ وَ صُنْ مُرُوَّتَكَ عَنْ حِرْمانِه .

97.8 ـ لا تُسِيءِ اللَّفْظَ وَ إِنْ ضاقَ عَلَيْكَ الْجَوابُ .

٩٦٠٥ ـ لا تَصْرِمْ أَخاكَ عَلَىٰ ارْتِيابٍ وَ لاَ تَهْجُرْهُ (إِلَّا) ٣ بَعْدَ اسْتِعْتابِ .

٩٦٠٦ ـ لا تَعْتَذِرْ إِلَىٰ مَنْ يُحِبُّ أَنْ لا يَجِدَ لَكَ عُذْراً.

٩٦٠٧ \_ لا تَقُولَنَّ مَا يُوافِقُ هَواكَ وَ إِنْ قُلْتَهُ

لَهْواً أَوْ خِلْتَهُ لَغُواً ، فَرُبَّ لَهْوٍ يُوحِشُ مِنْكَ خَيْراً وَ لَغْوِ يَجْلِبُ عَلَيْكَ شَرّاً .

٩٦٠٨ لا تُعَوِّدُ نَفْسَكَ الْيَمِينَ فَإِنَّ الْحَلَّافَ لا يَسْلَمُ مِنَ الْإِثْمِ .

٩٦٠٩\_لايُؤْنِسُكَ إِلَّاالْحَقُّ وَلايُوحِشْكَ إِلَّا الْباطِلُ .

• ٩٦١ ـ لا تَجْعَلْ عِرْضَكَ غَرَضاً ١٠٠ لِقَوْلِ كُلِّ قائِلِ .

٩٦١١ ـ لا تَبْخَلْ فَتُقْتِرَ وَ لا تُسْرِفْ فَتُفْرِطَ. ٩٦١٢ ـ لا تَتَّبِعِ الْهَوىٰ فَمَنِ اتَّبَعَ الْـهَوىٰ ارْتَبَكَ.

٩٦١٣ ـ لا تَسْتَبِدَّ بِرَأْيِكَ فَمَنِ اسْتَبَدَّ بِرَأْيِهِ هَلَكَ .

٩٦١٤ ـ لا يَسْتَرِقَ نَّكَ الطَّمَعُ وَ قَدْ جَعَلَكَ اللهُ حُرًاً.

٩٦١٥ ـ لا تَعَرَّضْ لِمَعاصي اللهِ وَ اعْـمَلْ
 بِطاعَتِه يَكُنْ لَكَ ذُخْراً

٩٦١٦ ـ لا تَنْدَمَنَّ عَلَىٰ عَفْوٍ وَ لا تَبْتَهِجَنَّ بِعُقُوبَةٍ .

٩٦١٧ ـ لا تَسْعَ إِلَّا فِي اغْتِنامِ مَثُوبَةٍ .

971A \_ لا تُسِيءِ الْخِطابَ فَيَسُوُّكَ نَكيرُ الْجَواب .

<sup>(</sup>١)كذا في الغرر ، و في الأصلين : عملاً .

<sup>(</sup>١) ليس في الغرر .

<sup>(</sup>٢) في (ب): اعطائك.

<sup>(</sup>٣) ليس في الغرر .

٩٦١٩ ـ لا تَعْجَلَنَّ إِلَىٰ تَصْديقِ واشٍ وَ إِنْ تَشَبَّهَ بِالنَّاصِحينَ فَإِنَّ السَّاعِيَ ظَالِمٌ لِـمَنْ سَعِيٰ بِه غَاشُّ لِمَنْ سَعِيٰ إِلَيْهِ .

٩٦٢٠ ـ لا تَمْنَعَنَّكُمْ رِعايَةُ الْحَقِّ لأَحَدٍ عَنْ إِقَامَةِ الْحَقِّ عَلَيْهِ .

٩٦٢١ ـ لا يَدْعُوَنَّكَ ضيقٌ لَزِمَكَ في عَهْدِ اللهِ إلىٰ النَّكْثِ فيدِ فَإِنَّ صَبْرَكَ عَلَىٰ ضيقِ تَوْجُو انْفِراجَهُ وَ فَضْلَ عاقِبَتِه خَيرُ لَكَ مِنْ غَدْرِ تَخافُ تَـبِعَتَهُ وَ تُـحيطُ بِكَ مِـنَ اللهِ تَعَالَىٰ [لِأَجْلِهِ] الْعُقُوبَةُ .

٩٦٢٢ ـ لا تَسْرَعَنَّ إِلَىٰ بادِرَةٍ وَ لا تَعْجَلَنَّ بِعُقُوبَةٍ وَجَدْتَ عَنْهَا مَـنْدُوحَةً فَـإِنَّ ذَٰلِكَ مَنْهَكَةٌ لِلدِّينِ مُقَرِّبٌ مِنَ الْغِيَرِ..

٩٦٢٣ ـ لا تُضِعْ نِعْمَةً مِنْ نِعَم اللهِ عِنْدَكَ وَ لُيُرَ عَلَيْكَ أَثَرُ مَا أَنْعَمَ اللهُ بِهِ عَلَيْكَ .

٩٦٢٤ ـ لا تَأْمَنْ ١١٠ عَدُوَّكَ وَ لا تَقْرَعُ إِلَىٰ صَديقِكَ وَ اقْبَلِ الْعُذْرَ وَ إِنْ كَانَ كَذِباً وَ دَع الْجَوابَ عَنْ قُدْرَةٍ وَ إِنْ كَانَ لَكَ .

٩٦٢٥ ـ لا يَكُنِ الْمُحْسِنُ وَ الْمُسيءُ إِلَيْكَ سَــواءً فَـإِنَّ ذٰلِكَ يُـزَهِّدُ الْـمُحْسِنَ فِـى الْإِحْسَانِ وَ يُتَابِعُ الْمُسَيَّءَ إِلَىٰ الْإِسَائَةِ .

٩٦٢٦ ـ لا تَحْمِلْ هَمَّ يَوْمِكَ الَّذِي لَمْ يَأْتِكَ

عَلَىٰ يَوْمِكَ الَّذي أَنْتَ فيهِ فَإِنَّهُ إِنْ يَكُنْ مِنْ عُمْرِكَ فَإِنَّكَ تُؤْتَ فيهِ مِنَ اللهِ بِرِزْقِكَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ عُمْرِكَ فَما هَمُّكَ بِما لَيْسَ مِنْ

٩٦٢٧ ـ لا تَعِبْ غَيرَكَ بِما تَأْتِيهِ وَ لا تُعاقِبُ غَيْرِكَ عَلَىٰ ذَنْبِ تُرَخِّصُ لِنَفْسِكَ فيهِ.

٩٦٢٨ ـ لا تُصَعِّرَنَّ خَدَّكَ وَ أَلِنْ جَانِبَكَ وَ تَواضَعْ لِلَّهِ الَّذِي رَفَعَكَ .

٩٦٢٩ ـ لا تُعِنْ عَلَىٰ مَنْ أَنْعَمَ عَلَيْكَ فَمَنْ أعانَ عَلَىٰ مَنْ أَنْعَمَ عَلَيْهِ سَلَبَ الْإِمْكَانَ.

٩٦٣٠ ــ لا تُدِلَّنَّ بِحالَةٍ بَلَغْتَها بِغَيْرِ آلَةٍ وَ لا تَفْخَرَنَّ بِمَوْتِبَةٍ نِلْتَها بِغَيْرِ مَنْقَبَةٍ فَإِنَّ مَا يَبْنيهِ الْإِتِّفاقُ يَهْدِمُهُ الْإِسْتِحْقاقُ.

٩٦٣١ ـ لا تُحَقِّرَنَّ صَغائِرَ الْأَثَام فَإِنَّها الْمُوبِقَاتُ وَ مَنْ أَحِاطَتْ بِـه مُحَقَّراتُها أَهْلَكَتْهُ.

٩٦٣٢ ـ لا تُمازِحَنَّ صَديقاً فَيُعادِيَكَ وَ لا عَدُوّاً فَيُرْدِيَكَ .

٩٦٣٣ ـ لا تُكْثِرَنَّ الْخَلْوَةَ بِالنِّساءِ فَيَمْلِلْنَكَ وَ تَــمِلُّهُنَّ وَ اسْـتَبْقِ مِـنْ نَـفْسِكَ وَ عَــقْلِكَ بِالْإِبْطاءِ عَنْهُنَّ .

٩٦٣٤ ـ لا تَحْمِلُوا النِّساءَ أَثْقالَكُمْ وَ اسْتَغْنُوا عَنْهُنَّ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّهُنَّ يُكْثِرِنَ الْإِمْتِنانَ

<sup>(</sup>١) في الغرر ٢٠٦ : لا تنابد .

وَيَكْفُرْنَ بِالْإِحْسَانِ .

٩٦٣٥ ـ لا تَكُنْ فيما تُورِدُ كَحاطِبِ لَيْلٍ وَ غُثاءِ سَيْلِ .

٩٦٣٦ ـ لا تُمَلِّكُ نَفْسَكَ بِغُرُورِ الطَّمَعِ وَ لا تُجِبْ دَواعِي الشَّرَهِ فَ إِنَّهُما يُكْسِبانِكَ الشَّقاءَ وَ الذُّلَ .

٩٦٣٧ ـ لا تُشْعِرْ قَلْبَكَ الْهَمَّ عَلَىٰ مَا فاتَ فَيَشْغَلَكَ عَنِ الْإِسْتِعْدادِ لِما هُوَ آتٍ .

97٣٨ ـ لا تَسْئَلُوا إِلَّا اللهَ سُبْحانَهُ فَاإِنَّهُ إِنْ أَعْطَاكُمْ أَكْرَمَكُمْ وَ إِنْ مَنَعَكُمْ حَازَ لَكُمْ. 97٣٩ ـ لا تَقُلْ مَا لا تَعْلَمُ فَتَتَّهَمَ في إِخْبارِكَ بِما تَعْلَمُ.

٩٦٤٠ ـ لا تَفْضَحُوا أَنْفُسَكُمْ عِنْدَ عَدُوِّكُمْ فِي الْقِيامَةِ ١٠٠ .

٩٦٤١ ـ لا تُكَذِّبُوا أَنْفُسَكُمْ عِنْدَكُمْ في مَنْزِلَتِكُمْ عِنْدَكُمْ في مَنْزِلَتِكُمْ عِنْدَ اللهِ بِالْحَقيرِ مِنَ الْدُّنْيا .

٩٦٤٢ ـ لا تَكُونُوا عَبيدَ الْأَهْواءِ وَ الْمَطامِعِ . ٩٦٤٣ ـ لا تَكُونُوا مَساييحَ وَ لا مَذاييعَ .

٩٦٤٤\_لا تَشْتَدَّنَّ عَلَيْكُمْ فَرَّةٌ بَعْدَها كَرَّةٌ وَلا جَوْلَةٌ بَعْدَها السُّيُوفَ جَوْلَةً بَعْدَها السُّيُوفَ

حُقُوقَها وَ أَقْصُوا ١٠٠ لِلْحَرْبِ مَصارِعَها وَ اذْمُرُوا أَنْفُسَكُمْ عَلَىٰ الطَّعْنِ الْدِّعْسِيِّ وَ الضَّرْبِ الطَّلْحَفِيِّ وَ أَميتُوا الْأَصْواتَ فَإِنَّهُ أَطْرُدُ لِلْفَشَلِ.

9780 ـ لا تَطْمَعَنَّ في مَوَدَّةِ الْمُلُوكِ فَإِنَّهُمْ يُوحِشُونَكَ آنَسَ مَا تَكُونُ بِهِمْ وَ يَقْطَعُونَكَ أَقْرَبَ مَا تَكُون إِلَيْهِمْ .

<sup>(</sup>١) كذا في (ت) ، ولم تردهذه و اثنتين مما قبلها و ما بـمدها في (ب) ، و في الغرر ٩٧٨ : و أوقِصوا و في طبعة طهران منها : و قصوا ، و في نهج البلاغة برقم ١٦ من باب الكتب : و وطئوا للجنوب مصارعها .

 <sup>(</sup>١) جزءً من حديث الأربعمائة عن أمير المؤمنين الذي رواه
 الصدوق في الخصال و هكذا الحكمة التالية .

# الفصل الثاني

# بلفظ النفي وهو أربعمائة وأربع وستون حكمة

#### فُمنْ ذُلكَ قُولُه ﷺ :

| ٩٦٦٠ ـ لا تِجارَةً كَالْعَمَلِ الصَّالِح .           | ٩٦٤٦ ـ لا زادَ كَالتَّــقُوىٰ .      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ٩٦٦١ ـ لا شَفيقَ كَالْوَدُودِ النَّاصِحُ .           | ٩٦٤٧ ـ لا إِسْلامَ كَالرِّضا .       |
| ٩٦٦٢ ـ لا ديـنَ مَـعَ هَــويُّ .                     | ٩٦٤٨ ـ لا نَزَاهَـةَ كَـالْـوَرَعِ . |
| ٩٦٦٣ ـ لا مَحَبَّةَ مَعَ كَثْرَةِ مِراءٍ .           | ٩٦٤٩ ـ لا شَرَفَ كَالتَّواضُعِ .     |
| ٩٦٦٤ ـ لا غِنىً مَعَ إِسْـرافٍ .                     | ٩٦٥٠ ـ لا عِبادَةَ كَالْخُشُــوعِ .  |
| 9770 ـ لا فاقَةَ مَعَ عَفافٍ .                       | ٩٦٥١ ـ لا غَـناءَ كَـالْقُـنُـوعِ .  |
| ٩٦٦٦ ـ لا ضَلالَ مَعَ هُدىً .                        | ٩٦٥٢ ـ لا مُسرُوَّةً مَسعَ شُسحٍ .   |
| ٩٦٦٧ ـ لا عَقْـلَ مَـعَ هَــوىً .                    | ٩٦٥٣ ـ لا عَدَاوَةَ مَعَ نُصْحٍ .    |
| ٩٦٦٨ ـ لا راحَـةً لِـحَسُـودٍ .                      | ٩٦٥٤ ـ لا أَدَبَ مَعَ غَضَبٍ .       |
| ٩٦٦٩ ـ لا مَوَدَّةَ (١) لِحَقُدودٍ .                 | 9700 ـ لا شَرَفَ مَعَ سُوءِ أَدَبٍ . |
| ٩٦٧٠ ـ لا ذُخْسرَ كَالْعِلْم .                       | ٩٦٥٦ ـ لا زينَــةَ كَـالأدابِ.       |
| ٩٦٧١ ـ لا فَضيلَةً كَالْحِلْمُ .                     | ٩٦٥٧ ـ لا رِبْحَ كَ الثَّوابِ .      |
| ·                                                    | ٩٦٥٨ ـ لا حِلْمَ كَالتَّغافُلِ.      |
| (١) في (ت): لا مروة مع حقود ، و في (ب): لا مروة لحقو | ٩٦٥٩ ـ لا عَقْلَ كَـالتَّجاهُـلِ .   |

(١) في (ت): لا مروة مع حقود، و في (ب): لا مروة لحقود.

979 ـ لا مُريحَ كَالْمَـوْتِ . ٩٦٩٦ ـ لا سَخاءَ مَعَ عُـدْم. ٩٦٩٧ ـ لا صِحَّةً مَعَ نَهْمَ ". ٩٦٩٨ ـ لا قَناعَـةَ مَعَ شَرَهِ. ٩٦٩٩ ـ لا عَقْلَ مَعَ شَهْوَةٍ . ٩٧٠٠ ـ لا خَرْمَ مَعْ غِسرَةِ . ٩٧٠١ ـ لا فِطْنَةَ مَعَ بِطْنَةٍ . ٩٧٠٢ ـ لا حَــقَّ لِمَحْجُــوج . ٩٧٠٣ ـ لا رَأْيَ لِلَـجُــوج ً. ٩٧٠٤ ـ لا نَدَمَ لِكَثير الرِّفْقَ . ٩٧٠٥ ـ لا عَيْشَ لِسَيِّءِ الْخُلْقِ . ٩٧٠٦ ـ لا دَواءَ لِمَشْعُوفٍ بِدائِه . ٩٧٠٧ ـ لا شِفاءَ لِمَنْ كَتَمَ طَبيبَهُ دائَهُ . ٩٧٠٨ ـ لا زُهْدَ كَالْكَفِّ عَنِ الْحَرام . ٩٧٠٩ ـ لا غِرَّةَ كَالثِّقَةِ بِالْأَيَّامِ. ٩٧١٠ ــ لا وِقايَةَ أَمْنَعُ مِنَ السَّلامَةِ . ٩٧١١ ـ لا سَبيلَ أَشْرَفُ مِنَ الْإِسْتِقامَةِ . ٩٧١٢ ـ لا يُو جَدُ الْحَسُودُ مَسْرُوراً. ٩٧١٣ ـ لا يُلْفَىٰ الْعَاقِلُ مَغْرُوراً . ٩٧١٤ ـ لا تَرْعَوي الْمَنِيَّةُ احْتِراماً . ٩٧١٥ ـ لا يَجْتَمِعُ الْوَرَعُ وَ الطَّمَعُ . ٩٧١٦ ـ لا يَجْتَمِعُ الْصَّبْرُ وَ الْجَزَعُ .

٩٦٧٢ ـ لا حَسَبَ كَالْأَدَب. ٩٦٧٣ ـ لا ذُلَّ كَالْطَّلَب. ٩٦٧٤ \_ لا حِلْمَ كَالصَّفْح. ٩٦٧٥ ـ لا مَسَبَّةَ كَالشَّـحُّ. ٩٦٧٦ ـ لا داءَ كَالْحَسَدِ. ٩٦٧٧ ـ لا شَرَفَ كَالشَّودَد. ٩٦٧٨ - لا أُخُوَّةَ لِمَلُولٍ. ٩٦٧٩ ـ لا مُروَّةً لِبَخيلِ. ٩٦٨٠ ـ لا أُمانَة لِمكُورِ. ٩٦٨١ ـ لا إيْسانَ لِغَدُورِ. ٩٦٨٢ ـ لا خُلَّة لِمَــلُـولِ. ٩٦٨٣ ـ لا إصَابَةَ لِعَجُولِ. ٩٦٨٤ ـ لا عَفْلَ كَالتَّدْبير. ٩٦٨٥ ـ لا جَهْلَ كَالتَّبْذير. ٩٦٨٦ ـ لا مَعُونَةَ كَالتَّوْ فيـق . ٩٦٨٧ ـ لا عَمَلَ كَالتَّحْقيق. ٩٦٨٨ - لا شَرَفَ كَالْعِلْم . ٩٦٨٩ ـ لا ظَهِيرَ كَالْحِلْمُ. ٩٦٩٠ ـ لا شيمة كَالْحَياءِ. ٩٦٩١ ـ لا فَضيلَة كَالسَّخاء . ٩٦٩ ـ لا ذُخْرَ كَالثَّواب. ـ لا خُلُلَ كَـالأداب. ٩٦٩٤ ـ لا وَقارَ كَالصَّمْت.

<sup>(</sup>١) النَّهُم: إفراط الشهوة في الطعام.

٩٧١٧ ـ لا تَجْتَمِعُ عَزِيمَةٌ وَ وَليمَةٌ . ٩٧١٨ ـ لا تَجْتَمِعُ أَمانَةُ وَ نَميمَةً . ٩٧١٩ ـ لا يَجْتَمِعُ الْكِذْبُ وَ الْمُرُوَّةُ . ٩٧٢٠ ـ لا تَجْتَمِعُ الْخِيانَةُ وَ الْأُخُوَّةُ . ٩٧٢١ ـ لا يَجْتَمِعُ الْباطِلُ وَ الْحَقُّ . ٩٧٢٢ ـ لا يَجْتَمِعُ الْعُنْفُ وَ الرِّفْقُ . ٩٧٢٣ ـ لا أَجْبَنَ مِنْ مُريبٍ . ٩٧٢٤ ـ لا أَشْجَعَ مِنْ لَبيبٍ . ٩٧٢٥ ـ لا أُعَزَّ مِنْ قانِعِ. ٩٧٢٦ ـ لا أَذَلَّ مِنْ طامِعَ. ٩٧٢٧ ـ لا يَجْتَمِعُ الْعَقْلُ وَ الْهَوىٰ . ٩٧٢٨ ـ لا تَجْتَمِعُ الْأَخِرَةُ وَ الدُّنْيا . ٩٧٢٩ ـ لا عِبْادَةَ كَأَداءِ الْفَرائِض. ٩٧٣٠ ـ لا قُرْبَةَ بِالنَّوافِلِ إِذَا أَضَرَّتْ بِالْفَرائِضِ. ٩٧٣١ ـ لا يَكُونُ الْكَرِيمُ حَقُوداً . ٩٧٣٢ ـ لا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ حَسُوداً . ٩٧٣٣ ـ لا تَحْصَلُ الْجَنَّةُ بِالتَّمَنِّي . ٩٧٣٤ ـ لا يُنالُ الرِّزْقُ بِالتَّعَنِّى .

٩٧٣٨ ـ لا تَجْتَمِعُ الشَّهْوَةُ وَ الْحِكْمَةُ . ٩٧٣٩ ـ لا يَجْتَمِعُ الْجُوعُ وَ الْمَرَضُ . • ٩٧٤ ـ لا يَجْتَمِعُ الشَّبَعُ وَ الْقِيامُ بِالْمُفْتَرَضِ. ٩٧٤١ ـ لا يَتَعَلَّمُ مُتَكَبِّرُ. ٩٧٤٢ ـ لا يَزْكُو عَمَلُ مُتَجَبِّرٍ . ٩٧٤٣ ـ لا أَدَبَ لِسَيِّءِ النُّطْقِ. ٩٧٤٤ ـ لا سُؤْدَدَ لِسَيِّءِ الْخُلْقِ. ٩٧٤٥ ـ لا يَزْكُو الصَّنيعَةُ مَعَ غَيرِ أَصْيلِ . ٩٧٤٦ ـ لا يَدُومُ مَعَ الْغَدْرِ صُحْبَةُ خَليلِ. ٩٧٤٧ \_ لا يَصْطَنعُ اللِّمَامُ إِلَّا أَمْثالَهُمْ . ٩٧٤٨ ـ لا يُوادُّ الْأَشْرارُ اِلَّا أَشْباهَهُمْ. ٩٧٤٩ ـ لا يَصْحَبُ الْأَبْرارُ إِلَّا نُظراءَهُمْ . • ٩٧٥ ـ لا تُنالُ الصَّحَّةُ إلَّا بِالْحِمْيَةِ . ٩٧٥١ ـ لا يُفْسِدُ التَّقُوىٰ إِلَّا غَلَبَةُ الشَّهْوَةِ. ٩٧٥٢ \_ لا تُدْفَعُ الْمَكارِهُ إِلَّا بِالصَّبْرِ. ٩٧٥٣ ـ لا تُحاطُ النَّعَمُ إِلَّا بِالشُّكْرِ. ٩٧٥٤ ـ لا جُنَّةَ أَوْقَىٰ مِنَ الْأَجَلِ. ٩٧٥٥ ـ لا غادِرَ أَخْدَعُ مِنَ الْأَمَلِ. ٩٧٥٦ ـ لا ذُخْرَ أَنْفَعُ مِنْ صالِح الْعَمَلِ . ٩٧٥٧ ـ لا نَسَبَ أَوْضَعُ مِنَ الْغَضَبِ . ٩٧٥٨ ـ لا حَسَبَ أَرْفَعُ مِنَ الْأَدَبِ. ٩٧٥٩ ـ لا تَرْجُمانَ أَوْضَحُ مِنَ الصِّدْقِ . ٩٧٦٠ ـ لا داءَ أَدْوَىٰ مِنَ الْحُمْقِ .

٩٧٣٥ ـ لا تَجْتَمِعُ الصَّحَّةُ وَ النَّهَمُ .

٩٧٣٦ ـ لا تَجْتَمِعُ الشَّيبَةُ ١١٠ وَ الْهَرَمُ .

٩٧٣٧ ـ لا تَجْتَمِعُ الْبِطْنَةُ وَ الْفِطْنَةُ .

<sup>(</sup>١) ومثلها في الغرر وصححها الشارح إلى الشبيبة .

٩٧٦١ ـ لا جَمالَ أَزْيَنُ مِنَ الْعَقْلِ.

٩٧٦٢ ـ لا سَوْءَةَ أَشْيَنُ مِنَ الْجَهْلِ.

٩٧٦٣ ـ لا شَرَفَ أَعْلَىٰ مِنَ الْإِيْمانِ.

٩٧٦٤ ـ لا فَضيلَة أَجَلُّ مِنَ الْإِحْسانِ.

٩٧٦٥ ـ لا ضَمانَ عَلَىٰ الزَّمانِ .

٩٧٦٦ ـ لا وَحْشَةَ أَوْحَشُ مِنَ الْعُجْبِ .

٩٧٦٧ ـ لا شِيمَةَ أَقْبَحُ مِنَ الْكِذْب.

٩٧٦٨ ـ لا مَالَ أَعْوَدُ مِنَ الْعَقْل .

٩٧٦٩ ـ لا فَقْرَ أَشَدُّ مِنَ الْجَهْلِ .

٩٧٧٠ ـ لا حافِظَ أَحْفَظُ مِنَ الصَّمْتِ . .

٩٧٧١ ـ لا قادِمَ أَقْرَبُ مِنَ الْمَوْت .

٩٧٧٢ ـ لا نِعْمَةَ أَجَلُّ مِنَ التَّوْفيقِ .

٩٧٧٣ ـ لا سُنَّةَ أَفْضَلُ مِنَ الْتَحْقيقِ.

٩٧٧٤ \_ لا ناصِحَ أَنْصَحُ مِنَ الْحَقِّ .

٩٧٧٥ ـ لا سَجِيَّةَ أَشْرَفُ مِنَ الرِّفْق.

٩٧٧٦ ـ لا رَسُولَ أَبْلَغُ مِنَ الْحَقِّ .

٩٧٧٧ \_ لا قَوِيَّ أَقُوىٰ مِمَّنْ قَدَرَ ١٠٠ عَلَىٰ نَفْسِه

فَمَلَّكَها .

٩٧٧٨ ـ لا عاجِزَ أَعْجَزُ مِمَّنْ أَهْمَلَ نَفْسَهُ فَأَهْلَكُها .

9۷۷۹\_لا خَيرَ في قَلْبٍ لا يَخْشَعُ وَ عَيْنٍ لا تَذْشَعُ وَ عَيْنٍ لا تَدْمَعُ وَ عَمْنٍ لا تَدْمَعُ وَ عَمَلِ " لا يَنْفَعُ .

٩٧٨٠ ـ لا خَيْرَ في عَمَلٍ اِلَّا مَعَ الْـيَقينِ وَالْوَرَعِ .

٩٧٨١ ـ لا خَيْرَ في حُكْم جائِرٍ .

٩٧٨٢ ـ لا يَنْتَصِرُ الْمَظْلُومُ بِلا ناصِرٍ .

٩٧٨٣ ـ لا يَنْتَصِرُ ١١٠ الْبَرُّ مِنَ الْفاجِرِ.

٩٧٨٤ \_ لا غائِبَ أَقْدَمُ " مِنَ الْمَوْتِ .

٩٧٨٥ ـ لا خازِنَ أَفْضَلُ مِنَ الصَّمْتِ.

٩٧٨٦ ـ لا يَنْ تَصِفُ عالِمٌ مِنْ جاهِلٍ .

٩٧٨٧ ـ لا يَحْلُمُ عَنِ السَّفيهِ إِلَّا الْعاقِلُ .

٩٧٨٨ ـ لا يَنْبَغي أَنْ يُعَدَّ عاقِلاً مَنْ يَغْلِبُهُ
 الْغَضَبُ وَ الشَّهْوَةُ

٩٧٨٩ ـ لا تَنْجَعُ الرِّياضَةُ إِلَّا في ذي نَفْسٍ يَقِظَةِ وَ هِمَّةِ (٣) .

٩٧٩ ـ لا يَنْفَعُ الصَّنيعَةُ إِلَّا في ذي وَفاءٍ وَ
 حَفيظَة .

٩٧٩١ ـ لا خَيرَ في لَذَّةٍ تُوجِبُ نَدَماً وَ شَهْوَةٍ تُعقِّبُ أَلَماً .

٩٧٩٢ ـ لا شَرَفَ أَعْلَىٰ مِنَ التَّقُوىٰ .

٩٧٩٣ ـ لا تَلَفَ أَعْظَمُ مِنَ الْهَوىٰ.

٩٧٩٤ ـ لا عِزَّ أَشْرَفُ مِنَ الْعِلْمِ.

<sup>(</sup>١) في الغرر ٤٨١ : قوي .

<sup>(</sup>٢) في الغرر ٤٧٧ : و علم .

<sup>(</sup>١) في الغرر ٢٩٦ : ينتصف.

<sup>(</sup>٢) في الغرر ٢٩٣ : أقرب.

 <sup>(</sup>٣) كذا في (ت) ، وفي (ب) : نفس وهمة ، وفي الفرر ٤٦٤ نفس يقظة . وهو الموافق للسجع .

٩٧٩٥ ـ لا شَرَفَ أَعْلَىٰ مِنَ الْحِلْمِ .

٩٧٩٦ ـ لا يَغُشُّ الْعَقْلُ مَنِ الْتَصَحَهُ .

٩٧٦٧ ـ لا يُسْلِمُ الدِّينُ مَنْ تَحَصَّنَ بِه .

٩٧٩٨ ـ لا خَبرَ فِي الْمَعْرُوفِ الْمُحْصَىٰ .

٩٧٩٩ ـ لا خَيرَ في لَذَّةٍ لا تَبْقىٰ .

٩٨٠٠ ـ لا لَوْمَ لِهارِبٍ مِنْ حَتْفِه .

٩٨٠١ ـ لا خَيْرَ في أَخٍ لا يُوجِبُ لَكَ مِثْلَ اللهِ عَلَى مِثْلَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكَ ) (ا) لِنَفْسِه .

٧ - ٩٨٠ لا يُقاسُ بِآلِ مُحَمَّدٍ صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ مِنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ أَحَدٌ وَ لا يُسَوّىٰ بِهِمْ مَنْ جَرَتْ نِعْمَتُهُمْ عَلَيْهِ أَبَداً .

٩٨٠٣ ـ لا تَقُومُ حَلاوَةُ اللَّذَّةِ بِمَرارَةِ الْافاتِ. ٩٨٠٤ ـ لا تُوازي لَذَّةُ الْمَعْصِيَةِ فُضُوحَ الْأَخِرَةِ وَ أَليمَ الْعُقُوباتِ .

٩٨٠٥ ـ لا يَصْبِرُ عَلَىٰ مُرِّ الْحَقِّ إِلَّا مَنْ أَيْقَنَ بِفَصْل " عاقِبَتِه .

٩٨٠٦ ـ لا يَفُوزُ بِالْجَنَّةِ إِلَّا مَنْ حَسُنَتْ سَرِيرَتُهُ وَ خَلُصَتْ نِيَّتُهُ .

٩٨٠٧ ـ لا يَكْمُلُ الْمُرُوَّةُ إِلَّا بِاحْتِمالِ جِناياتِ الْمَعْرُوفِ .

(١) في الغرر ٤٣٥: بمقاساة .

(٢) ليس في الغرر ٤٣٨ .

(٣) في الغرر ٤٥٠ : الناس.

٩٨٠٨ ـ لا يَتَحَقَّقُ الْصَّبْرُ إِلَّا بِاحْتِمالِ ١٠ ضِدِّ الْمَأْلُوفِ .

٩٨٠٩ ـ لا يَصْدُرُ عَنِ الْقَلْبِ السَّليمِ إِلَّا مَعْنَىً مُسْتَقيمٌ .

• ٩٨١ ـ لا يَرْؤُسُ مَنْ خَلا عَنْ (حُسْنِ) ٣ الْأَدَبِ وَ صَبا إِلَىٰ اللَّعَبِ .

٩٨١١ ـ لا يُفْلِحُ مَنْ وَلَهَ بِاللَّعَبِ وَ اسْتُهْتِرَ بِالطَّرَبِ .

٩٨١٢ ـ لا خَيْرَ فِي الْكَذَّابِينَ وَ لا فِي الْعُلَماءِ الْعُلَماءِ الْأَقَّاكِينَ .

٩٨١٣ ـ لا خَيْرَ في قَوْمٍ لَيْسُوا بِناصِحينَ وَ لا يُجِبُّونَ النَّاصِحينَ .

٩٨١٤ ـ لا يَنْجُو مِنَ اللهِ مَنْ لا يَنْجُو النّاسُ
 مِنْ شَرِّه .

٩٨١٥ ـ لا يُؤْمِنُ اللهُ عَذابَهُ مَنْ لا يَأْمَنُ اللهُ اللهُ عَذَابَهُ مَنْ لا يَأْمَنُ اللهِ الْعِبَادُ " جَوْرَهُ .

٩٨١٦ لِ يُسْتَصَفُ مِنْ سَفيهٍ قَطُّ إِلَّا بِالْحِلْمِ عَنْهُ .

٩٨١٧ ـ لا يُقابِلُ مُسْي \* قَطُّ بِأَفْضَلَ مِنَ الْعَفْوِ عَنْهُ .

<sup>(</sup>١) ليس في الغرر ٤٥٤.

<sup>(</sup>٢) في الغرر ٤٣٠ : بحلاوة .

ر باي رو

٩٨٤١ ـ لا عبادة كالصَّمْت . ٩٨٤٢ ـ لا مِيراثَ كَالأَدَب. ٩٨٤٣ ـ لا جَمالَ كَالْحَسَب. ٩٨٤٤ ـ لا سَـوْءَةَ كَـالظُّلْـم . ٩٨٤٥ ـ لا سَمِيرَ كَالْعِلْمِ. ٩٨٤٦ ـ لا لَذَّةَ بِتَنْغيبِ صِ. ٩٨٤٧ ـ لا حَياءَ لِحَريسِ . ٩٨٤٨ ـ لا إخْلاصَ كَالْنُصْح . ٩٨٤٩ ـ لا غُرْبَةَ كَالشُّحِّ. ٩٨٥٠ ـ لا ظَفَرَ مَعَ بَعْيْ. ٩٨٥١ ـ لا وَرَعَ مَسعَ غَسيٌّ . ٩٨٥٢ ـ لا بَيانَ مَسعَ عَتَّ . ٩٨٥٣ ـ لا دينَ لِسَيِّءِ الظَّنُّ . ٩٨٥٤ \_ لا صَنيعَة لِمُ مُتَنِيّ ٩٨٥٥ ـ لا بَشاشَةَ مَعَ إِبْرام . ٩٨٥٦ ـ لا سُؤْدَدَ مَعَ انْتِقام . ٩٨٥٧ ـ لا عِشْارَ مَعَ صَبْرٍ. ٩٨٥٨ ـ لا تُناءَ مَع كِبْسِ. ٩٨٥٩ ـ لا مَعْرُوفَ مَعَ كَثْرَةِ مَنِّ . ٩٨٦٠ ـ لا إيْمانَ مَعَ سُوءِ ظُنِّ . ٩٨٦١ ـ لا ضَلالَ مَعَ إِرْشادٍ . ٩٨٦٢ ـ لا هَلاكَ مَعَ اقْتِصادٍ . ٩٨٦٣ ـ لا صَلاحَ مَعَ إِفْسادٍ .

٩٨١٨ ـ لا حَسياءَ لِكَذَّابِ. ٩٨١٩ ـ لا دين لِمُرْتابٍ. ٩٨٢٠ ـ لا مُرُوَّةَ لِـ مُغْـ تاب . ٩٨٢١ ـ لا عِبادَةَ كَالـتَّفْكيـر. ٩٨٢٢ ـ لا نُصْحَ كَالتَّحْذيرِ. ٩٨٢٣ ـ لا فَقُر لِعاقِل. ٩٨٢٤ ـ لا غَناءَ لِجاهِل. ٩٨٢٥ ـ لا عَمَلَ لِغافِل. ٩٨٢٦ ـ لا وَرَعَ كَالْكَفِّ . ٩٨٢٧ ـ لا مُرُوَّةَ كَغَضِّ الطَّرْفِ . ٩٨٢٨ ـ لا هِدايَةَ كَالذِّكر. ٩٨٢٩ ـ لا رُشْدَ كَالْفِكْر . ٩٨٣٠ لا كَرَمَ كَالتَّقْدِيٰ. ٩٨٣١ ـ لا عَـ دُوَّ كَـالْهَــوىٰ. ٩٨٣٢ ـ لا وَرَعَ كَغَلَبَةِ الشَّهْوَةِ . ٩٨٣٣ ـ لا عِلْمَ كَالْخَشْيَةِ . ٩٨٣٤ ـ لا قِحَةً كَالْبُهْتِ. ٩٨٣٥ ـ لا جِلْمَ كَالصَّمْتِ. ٩٨٣٦ ـ لا عِزَّ كَالطَّاعَـةِ . ٩٨٣٧ ـ لا كَنْزَ كَالْقَناعَةِ . ٩٨٣٨ ـ لا إيْمانَ كَالصَّبْرِ. ٩٨٣٩ ـ لا نِعْمَةً مَعَ كُفْسِ. ٩٨٤٠ ـ لا حَسْرَةَ كَالْفَوْتِ .

٩٨٨٤ ـ لا يَصْبِرُ عَلَىٰ الْحَقِّ إِلَّا الْـحازِمُ الأريبُ. ٩٨٨٥ ـ لا تَقُوىٰ كَالْكَفِّ عَنِ الْمَحارِمِ . ٩٨٨٦ ـ لا مُرُوَّةَ كَالتَّـنَزُّهِ عَنِ الْمَآثِم . ٩٨٨٧ ـ لا واعِظَ أَبْلَغُ مِنَ النُّصْحِ . ٩٨٨٨ ـ لا سَوْءَةَ أَسْوَءُ مِنَ الشُّحُّ . ٩٨٨٩ ـ لا كَنْزَ أَنْفَعُ مِنَ الْعِلْمِ . ٩٨٩٠ ـ لا عِزَّ أَرْفَعُ مِنَ الْحِلْمِ. ٩٨٩١ ـ لا لِباسَ أَجْمَلُ مِنَ السَّلامَةِ . ٩٨٩٢ ـ لا مَسْلَكَ أَسْلَمُ مِنَ الْإِسْتِقامَةِ . ٩٨٩٣ ـ لا مَعْقَلَ أَحْرَزُ مِنَ الْوَرَعِ . ٩٨٩٤ ـ لا شيمَةَ أَذَلُّ مِنَ الطَّمَع . ٩٨٩٥ ـ لا حِصْنَ أَمْنَعُ مِنَ التَّقُوىٰ . ٩٨٩٦ ـ لا دَليلَ أَرْشَدُ مِنَ الْهُدىٰ . ٩٨٩٧ ـ لا شَيْءَ أَصْدَقُ مِنَ الْإَجَلِ. ٩٨٩٨ ـ لا شَيْءَ أَكْذَبُ مِنَ الْأَمَلِ. ٩٨٩٩ ـ لا خُلَّة أَزْرىٰ مِنَ الْخُرْقِ. ٩٩٠٠ ـ لا عَوْنَ أَفْضَلُ مِنَ الصَّبْرِ . ٩٩٠١ ـ لا خُلْقَ أَقْبَحُ مِنَ الْكِبْرِ. ٩٩٠٢ ـ لا جَهْلَ أَعْظَمُ مِنَ تَعَدَّىٰ الْقَدَرِ . ٩٩٠٣ ـ لا حُمْقَ أَعْظَمُ مِنَ الْفَخْرِ. ٩٩٠٤ ـ لا شَفيعَ أَنْجَحُ مِنَ الْإِسْتِغْفارِ . ٩٩٠٥ ـ لا وِزْرَ أَعْظَمُ مِنَ الْإصْرارِ .

٩٨٦٤ ـ لا يَزْكُو مَعَ الْجَهْلِ مَذْهَبُ . ٩٨٦٥ ـ لا يُدْرَكُ مَعَ الْحُمْقِ مَطْلَبٌ . ٩٨٦٦ ـ لا يَثُوبُ الْعَقْلُ مَعَ اللَّعِبِ. ٩٨٦٧ ـ لا وَرَعَ كَتَجَنُّبِ الْأَثَامِ . ٩٨٦٨ ـ لا جِهادَ كَجِهادِ النَّفْسِ . ٩٨٦٩ ـ لا فِقْهَ لِمَنْ لا يُديمُ الدَّرْسَ . • ٩٨٧ ـ لا مَرَضَ أَضْنَىٰ مِنْ قِلَّةِ الْعَقْلِ . ٩٨٧١ ـ لا سَوْءَةَ أَسْوَءُ مِنَ الْبُخْلِ . ٩٨٧٢ ـ لا تَخْلُو النَّفْسُ مِنَ الأَمَلِ حَتَّىٰ تَدخُلَ فِي الْأَجَلِ. ٩٨٧٣ ـ لا يَسْتَغْني الْمَرْءُ ـ إلِيٰ حينِ مُفارَقَةِ رُوحِه جَسَدَهُ \_ عَنْ صالِح الْعَمَلِ . ٩٨٧٤ ـ لا يُفْسِدُ الدِّيْنَ كَالْمَطامِع . ٩٨٧٥ ـ لا يُؤتى الْعِلْمُ إِلَّا مِنْ سُوءِ فَهُم السّامِع. ٩٨٧٦ ـ لا يُلْفَىٰ الْمُريبُ صَحيحاً . ٩٨٧٧ ـ لا يُلْفَىٰ الْحَريصُ مُسْتَريحاً . ٩٨٧٨ ـ لا يَجْتَمِعُ الْفَناءُ وَ الْبَقاءُ . ٩٨٧٩ ـ لا يَجْتَمِعُ حُبُّ الْمالِ وَ الثَّناءُ . ٩٨٨٠ ـ لا أَشْجَعَ مِنْ بَـريءٍ . ٩٨٨١ ـ لا أَوْقَحَ مِنْ بَـذيءٍ . ٩٨٨٢ ـ لا تَحلُو مُصاحَبَةُ غَيْرِ أُريبٍ . ٩٨٨٣ ـ لا تَكْمُلُ الْمُرُوَّةُ إِلَّا لِلَبيبِ .

٩٩٢٩ ـ لا لُؤْمَ أَشَدُّ مِنَ الْقَسْوَةِ . ٩٩٣٠ ـ لا فِتْنَةَ أَعْظَمُ مِنَ الشَّهْوَةِ . ٩٩٣١ ـ لا يَنْتَصِفُ الْكَرِيمُ مِنَ اللَّئيمُ. ٩٩٣٢ ـ لا يَعْرِفُ السَّفيهُ حَقَّ الْحَليم . ٩٩٣٣ ـ لا يَذِلُّ مَنِ اعْتَزَّ بِالْحَقِّ . ٩٩٣٤ ـ لا يُغْلَبُ مَنْ يَحْتَجُّ بِالصَّدْقِ . ٩٩٣٥ ـ لا تُذَمُّ [أَبَداً] عَواقِبُ الْإِحْسانِ. ٩٩٣٦ ـ لا يُمْلَكُ عَثَراتُ اللِّسانِ. ٩٩٣٧ ـ لا لَذَّةَ في شَهْوَةٍ فانِيَةٍ . ٩٩٣٨ ـ لا عَيْشَ أَهْنَأُ مِنَ الْعافِيَةِ . ٩٩٣٩ ـ لا يَعِزُّ مَنْ لَجَأَ إِلَىٰ الْباطِلِ. ٩٩٤٠ ـ لا يُفْلِحُ مَنْ يَتَبَجَّحُ بِالرَّدَائِلِ. ٩٩٤١ ـ لا تَعْصِمُ الدُّنْيا مَنْ لَجَأَ إِلَيْها . ٩٩٤٢ ـ لا تَفِي الْأُمانِيُّ لِمَنْ عَوَّلَ عَلَيْها . ٩٩٤٣ ـ لا دينَ لِمُسَوِّفٍ بِتَوْبَتِه . ٩٩٤٤ ـ لا عَيْشَ لِمَنْ فارَقَ أُحِبَّتَهُ . ٩٩٤٥ ـ لا وَسيلَةَ أَنْجَحُ مِنَ الْإِيْمانِ . ٩٩٤٦ ـ لا فَضيلة أَعْلىٰ مِنَ الْإِحْسانِ . ٩٩٤٧ ـ لا لَذَّةَ لِصَنيعَةِ مَنَّانٍ . ٩٩٤٨ ـ لا إِيْمانَ أَفْضَلُ مِنَ الْإِسْتِسْلام . ٩٩٤٩ ـ لا مَعْقِلَ أَمْنَعٌ مِنَ الْإِسْلامِ . ٩٩٥٠ ـ لا نِعْمَةَ أَفْضَلُ مِنْ عَقْلِ. ٩٩٥١ ـ لا مُصيبَةَ أَشَدُّ مِنْ جَهْلِ.

٩٩٠٦ ـ لا يُؤْخَذُ الْعِلْمُ إِلَّا مِنْ أَرْبابِهِ . ٩٩٠٧ ـ لا يَنْفَعُ الْحُسْنُ بِغَيرِ نَجابَةٍ . ٩٩٠٨ ـ لا زَلَّةَ أَشَدُّ مِنْ زَلَّةِ عالم . ٩٩٠٩ ـ لا جَوْرَ أَعْظَمُ مِنْ جَوْرِ حاكِمٍ . ٩٩١٠ ـ لا حَزْمَ لِمَنْ لا يَسَعُ سِرَّهُ صَدْرُه . ٩٩١١ ـ لا عَقْلَ لِمَنْ يَتَجاوَزُ حَدَّهُ وَ قَدْرَهُ . ٩٩١٢ ـ لا يُغْلَبُ مَنْ يَسْتَظْهِرُ بِالْحَقِّ . ٩٩١٣ ـ لا يُخْصَمُ مَنْ يَحْتَجُّ بِالصِّدْقِ. ٩٩١٤ ـ لا يُفْلِحُ مَنْ يَسُرُّهُ مَا يَضُرُّهُ. ٩٩١٥ ـ لا يَسْلَمُ مَنْ أَذَاعَ سِرَّهُ . ٩٩١٦ ـ لا يَزْكُو الْعِلْمُ بِغَيْرِ وَرَع . ٩٩١٧ ـ لا يَسْتَغْنى الْعالِمُ عَنِ الْمُشاوَرَةِ . ٩٩١٨ ـ لا مُظاهَرَةَ أَوْثَقُ مِنْ مُشاوَرَةٍ . • ٩٩١٩ ـ لا يَسْتَفِزُّ خُدَعُ الدُّنْيا الْعالِم . ٩٩٢٠ ـ لا يَدْهَشُ عِنْدَ الْبَلاءِ الْحازِمُ. ٩٩٢١ ـ لا خَيْرَ في مُعينٍ مَهينٍ . ٩٩٢٢ ـ لا خَيْرَ في صَديقٍ ضَنينٍ . ٩٩٢٣ ـ لا خَيْر في قَوْلِ الْأَفّاكينَ . ٩٩٢٤ ـ لا خَيرَ في عُلُوم الْكَذَّابينَ . ٩٩٢٥ ـ لا عِزَّ إِلَّا بِـالطَّاعَـةِ. ٩٩٢٦ ـ لا غَناءَ إِلَّا بِالْقَناعَـةِ. ٩٩٢٧ ـ لا رَأْيَ لِمَنْ لا يُطاعُ . ٩٩٢٨ ـ لا ديسنَ لِخَسدّاع.

٩٩٧٣ ـ لا إِيْمانَ لِمَنْ لا أَمانَهَ لَهُ. ٩٩٧٤ ـ لا دينَ لِمَنْ لا عَقْلَ لَهُ . ٩٩٧٥ ـ لا عَقْلَ لِمَنْ لا أَدَبَ لَهُ . ٩٩٧٦ ـ لا تُوابَ لِمَنْ لا عَمَلَ لَهُ. ٩٩٧٧ ـ لا عَمَلَ لِمَنْ لا نِيَّةَ لَهُ. ٩٩٧٨ ـ لا نِيَّةَ لِمَنْ لا عِلْمَ لَهُ. ٩٩٧٩ ـ لا عِلْمَ لِمَنْ لا بَصيرَةَ لَهُ . ٩٩٨٠ ـ لا بصيرة لمن لا فِكْرَ لَهُ . ٩٩٨١ ـ لا فِكْرَةَ لِمَنْ لا إِعْتِبارَ لَهُ . ٩٩٨٢ ـ لا اعْتِبارَ لِمَنْ لا ازْدِجارَ لَهُ. ٩٩٨٣ ـ لا ازْدِجارَ لِمَنْ لا إِقْلاعَ لَهُ. ٩٩٨٤ ـ لا ظَفَرَ لِمَنْ لا صَبْرَ لَهُ. ٩٩٨٥ ـ لا نَجاةَ لِمَنْ لا إِيْمانَ لَهُ. ٩٩٨٦ ـ لا إِيْمَانَ لِمَنْ لا يَقينَ لَهُ . ٩٩٨٧ ـ لا إصابَةَ لِمَنْ لا أَناهَ لَهُ . ٩٩٨٨ \_ لا يَسْلَمُ الدِّيْنُ مَعَ الطَّمَع . ٩٩٨٩ ـ لا يَشْبَعُ الْمُؤْمِنُ وَ أَخَاهُ جَائِعٌ . ٩٩٩٠ ـ لا تَزْكُو إِلَّا عِنْدَ الْكِرام الصَّنائِعُ. ٩٩٩١ ـ لا يُرَىٰ الْجاهِلُ إِلَّا مُفْرَطاً . ٩٩٩٢ ـ لا يُلْفَىٰ الأَحْمَقُ إِلَّا مُفَرِّطاً . ٩٩٩٣ ـ لا خَيْرَ فِي الْعَمَلِ إِلَّا مَعَ الْعِلْمِ. ٩٩٩٤ ـ لا خَيرَ في خُلْقِ لا يَزينُهُ حِلْمُ. 9990 ـ لا شَيْءَ أَحْسَنُ مِنْ عَفْو قادرٍ .

٩٩٥٢ ـ لا يَنْفَعُ عِلْمُ بِغَيرِ تَوْفيقِ . ٩٩٥٣ ـ لا يَنْفَعُ اجْتِهادٌ بِغَيْرِ تَحْقيقِ . ٩٩٥٤ ـ لا خَيْرَ في عَزْمِ بِلا حَزْمٍ . ٩٩٥٥ ـ لا يُدْرَكَ الْعِلْمُ بِراحَةِ الْجِسْم . ٩٩٥٦ ـ لا سَبيلَ أَنْجا مِنَ الصِّدْقِ. ٩٩٥٧ ـ لا صاحِبَ أَعَزُّ مِنَ الْحَقِّ . ٩٩٥٨ ـ لا دَليلَ أَنْجَحُ مِنَ الْعِلْمِ . ٩٩٥٩ ـ لا شافِعَ أَنْجَحُ مِنَ الْإِعْتِذارِ . ٩٩٦٠\_لا عاقِبَةَ أَسْلَمُ مِنْ عَواقِبِ السِّلْمِ . ٩٩٦١\_لااعْتِذارَ أَمْحِيٰ لِلذَّنْبِ مِنَ الْإِقْرارِ . ٩٩٦٢ لِ يَنْبَغي لِمَنْ عَرَفَ اللهَ أَنْ يَتَعاظَمَ. 997٣ ـ لا يَسْتَطيعُ أَنْ يَتَّقِيَ اللهَ مَنْ خاصَمَ. ٩٩٦٤ ـ لاخَيرَ فيمَنْ يَهْجُرُ أَخاهُ بِغَيرِ جُرْم. ٩٩٦٥ ـ لا خَيْرَ في عَقْلِ لا يُقارِنُهُ عِلْمٌ . ٩٩٦٦ ـ لا فَخْرَ فِي الْمالِ إِلَّا مَعَ الْجُودِ . ٩٩٦٧ \_ لا عَيْشَ أَنْكَدُ مِنْ عَيْشِ الْحَسُودِ. ٩٩٦٨ ـ لا يَحُوزُ الشُّكْرَ إِلَّا مَنْ بَذَلَ مالَهُ . ٩٩٦٩ ـ لا يَسْتَحِقُّ اسْمَ الْكَرَم إِلَّا مَنْ بَدَأً بِنُوالِه قَبْلَ سُؤالِه .

٩٩٧٠ ـ لا يُنعَّمُ بِنَعيمِ الْأَخِرَةِ إِلَّا مَنْ صَبَرَ

٩٩٧١ ـ لا عَيْشَ أَهْنَأُ مِنْ حُسْنِ الْخُلْقِ .

٩٩٧٢ ـ لا وَحْشَةَ أَوْحَشُ مِنْ سُوءِ الْخُلْقِ.

عَلَىٰ شِقاءِ الدُّنْيا .

٩٩٩٦ ـ لا خَيرَ في شَهادَةِ خائِنِ .

٩٩٩٧ لارزِيَّةَ أَعْظَمُ مِنْ دَوامِ سُقْمِ الْجَسَدِ.

٩٩٩٨ ـ لا بَلِيَّةَ أَعْظَمُ مِنَ الْحَسَدِ .

٩٩٩٩ ـ لا مَوْكَبَ أَجْمَحُ مِنَ اللَّجاجِ .

١٠٠٠٠ ـ لا وِزْرَ أَعْظَمُ مِنْ وِزْرِ غَنِيٍّ مَنَعَ لَمُعْتَاجَ .

١٠٠٠١ ـ لا مَعْرُوفَ أَضْيَعُ مِنِ اصْطِناعِ الْكَفورِ.

١٠٠٠٢ ـ لا وِزْرَ أَعْظَمُ مِنَ التَّبَجُّحِ بِالْفُجُورِ. ١٠٠٠٣ ـ لا بَقاءَ لِلْأَعْمارِ مَعَ تَعاقُبِ اللَّيْلِ وَالْنَّهارِ.

١٠٠٠٤ ـ لا شَيْءَ أَوْجَعُ مِنَ الْإِضْطِرارِ إِلَىٰ
 مَسْأَلَةِ الْأَغْمارِ .

٥٠٠٠٥ ـ لا يَكْمُلُ الْمَكارِمُ إِلَّا بِالْعَفافِ وَ الْاِيْدَارِ .

١٠٠٠٦\_ لا يَصيرُ ١٠٠٠٦ إلىٰ الْحَقِّ إِلَّا مَنْ يَعْرِفُ فَصْلَهُ.

١٠٠٠٧ لِيَحُوزُ الْأَجْرَ إِلَّا مَنْ أَخْلَصَ عَمَلَهُ.

١٠٠٠٨ ـ لا إِيْمانَ كَالْحَياءِ وَ السَّخاءِ .

١٠٠٠٩ ـ لا يَسُودُ إِلَّا مَنْ يَحْتَمِلُ إِخْوانَهُ .

١٠٠١٠ ـ لا يُحْمَدُ إِلَّا مَنْ أَخْلَصَ إِيْمانَهُ .

١٠٠١١ ـ لا يُحْمَدُ إِلَّا مَنْ بَذَلَ إِحْسانَهُ .

١٠٠١٢\_لايُحُوزُ الْغُفْرانَ إِلَّا مَنْ قابَلَ الْإِسْاءَةَ بِالْإِحْسانِ .

١٠٠١٣ ـ لا يَفُوزُ بِالنَّجاةِ إِلَّا مَنْ قَامَ بِشَرائِطِ الْإِيْمانِ .

١٠٠١٤ ـ لا يُحْرِزُ الْعِلْمَ اِلَّا مَنْ يُطِيلُ دَرْسَهُ. ١٠٠١٥ ـ لا يُكْرِمُ الْمَنْ ءُ نَفْسَهُ حَتِّىٰ يُهِينَ مالَهُ. ١٠٠١٦ ـ لا يَسْلَمُ عَلَىٰ اللهِ إِلَّا مَنْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ ().

١٠٠١٧ عَدُوَّ أَعْداعَلَىٰ الْمُؤْمِنِ مِنْ نَفْسِه.

١٠٠١٨ ـ لا يُغْتَبَطُ بِمَوَدَّةِ مَنْ لا دينَ لَهُ .

١٠٠١٩ ـ لا يُوثَقُ بِعَهْدِ مَنْ لا عَقْلَ لَهُ .

١٠٠٢٠ ـ لا يَعْرِفُ قَدْرَ مَا بَقِيَ مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا نَبِيُّ أَوْ صِدِّيقٌ .

١٠٠٢١ ـ لا يَنْفَعُ اجْتِهادٌ بِغَيْرِ تَوْفِيقِ.

١٠٠٢٢ ـ لا يَكُونُ الْعُمْرانُ حَيْثُ يَـجُورُ السُّلْطانُ .

١٠٠٢٣ ـ لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خِبُّ وَ لا مَنَّانٌ.

١٠٠٢٤ لا يَقُومُ عِزُّ الْغَضَبِ بِذُلِّ الْإِعْتِذارِ.

١٠٠٢٥ ـ لا تَفِي لَذَّةُ الْمَعْصِيَةِ بِعِقابِ النَّارِ.

١٠٠٢٦ لا يَتِمُّ حُسْنُ الْقُولِ إِلَّا بِحُسْنِ الْعَمَلِ.

١٠٠٢٧ ـ لا يَنْفَعُ قَوْلٌ بِغَيْرِ عَمَلِ .

١٠٠٢٨ لا يَكْمُلُ صالِحُ الْعَمَلِ إِلَّا بِصالِح النِّيَّةِ.

<sup>(</sup>١) في الغرر ٣٢٣: لا يسلم على الله من لا يملك نفسه.

<sup>(</sup>١) و في الغرر ٣١٢: لا يصبر للحق.

١٠٠٢٩ ـ لا يَقْصُرُ الْمُؤْمِنُ عَنِ احْتِمالٍ وَ لا يَجْزَعُ لِرَزِيَّةٍ .

٠٣٠-١٠.٧ يَسْتَخِفُّ بِالْعِلْمِ وَأَهْلِهِ إِلَّا أَحْمَقُ جاهِلٌ .

١٠٠٣١ ـ لا يَتَكَبَّرُ إِلَّا وَضيعٌ خامِلٌ.

١٠٠٣٢\_لايُقيمُ أَمْرَ اللهِ إِلَّا مَنْ لا يُصانِعُ وَ لا يُخادِعُ وَ لا يُغَيِّرُهُ (١) الْمَطامِعُ .

١٠٠٣٣ ـ الا يَكْمُلُ السُّؤدَدُ إِلَّا بِتَحَمُّلِ الْأَثقالِ وَ السَّنائِع .

١٠٠٣٤ ـ لا يَكْمُلُ الْشَّرَفُ إِلَّا بِالْسَّخَاءِ وَ التَّواضُع .

١٠٠٣٥ ـ لا يَرْدَعُ الْجَهُولَ إِلَّا حَدُّ الْحُسامِ. ١٠٠٣٦ ـ لا يُقَوِّمُ السَّفية إِلَّا مُرُّ الْكَلام.

١٠٠٣٧ ـ لا تَخْلُو الْأَرْضُ مِنْ قائِم بِحُجَّةٍ إِمّا ظاهِراً مَشْهُوراً أَوْ باطِناً مَغْمُوراً لِئَلّا يَبْطُلَ حُجَجُ اللهِ وَ بَيِّناتُهُ .

١٠٠٣٨ لايكُونُ الصَّديقُ صَديقاً حَتَّىٰ يَحْفَظَ
 أَخْاهُ في غَيْبَتِه وَ بَلِيَّتِه (") وَ وَفاتِه .

١٠٠٣٩ ـ لا تَنْفَعُ الْعُدَّةُ إِذَا انْقَضَتِ الْمُدَّةُ. . . ١٠٠٨ لا تَدُومُ عَلَىٰ عَدَمِ الْإِنْصَافِ الْمَوَدَّةُ.

١٠٠٤١ ـ لا يَتْرُكُ النَّاسُ شَيْئًا مِنْ دُنْياهُمْ

لإِصْلاحِ آخِرَتِهِمْ إِلَّا عَـوَّضَهُمُ اللهُ خَـيراً مِنْهُ.

١٠٠٤٢ ـ لا يَتْرُكُ النّاسُ شَيْئاً مِنْ دينِهِمْ لِإِصْلاحِ دُنْياهُمْ إِلَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِمْ مَا هُوَ أَضَرُ مِنْهُ.

١٠٠٤٣ لا يَنْبَغي لِلْعاقِلِ أَنْ يُقيمَ عَلَىٰ الْخَوْفِ إِذَا وَجَدَ إِلَىٰ الْأَمْنِ سَبيلاً.

َ ١٠٠٤٤ لَا يُلْفَىٰ الْمُؤْمِنُ حَسُوداً وَلاحَقُوداً وَ لا بَخيلاً .

١٠٠**٤٥ ـ لا تَأْمَنُ مَجالِسُ الْأَشْرارِ غَوائِلَ** الْيَلاء .

٦٠٠٤٦ لاتُدْرِكُ مَا تُريدُ مِنَ الْأَخِرَةِ إِلَّا بِتَوْكِ مَا تَشْتَهِي مِنَ الدُّنْيا .

١٠٠٤٧ ـ لا عِلْمَ لِمَنْ لا حِلْمَ لَهُ .

١٠٠٤٨ ـ لا هِدايَةَ لِمَنْ لا عِلْمَ لَهُ .

١٠٠٤٩ ـ لا سِيادَةَ لِمَنْ لا سَخاءَ لَهُ .

١٠٠٥٠ ـ لا حَمِيَّةَ لِمَنْ لا أَنْفَةَ لَهُ .

١٠٠٥١ ـ لا عَهْدَ لِمَنْ لا وَفاءَ لَهُ.

١٠٠٥٢ ـ لا أَمانَةَ لِمَنْ لا دينَ لَهُ .

١٠٠٥٣ ـ لا دينَ لِمَنْ لا تَقِيَّةَ لَهُ .

١٠٠٥٤ لا يَتَّقي الشَّرَّ في فِعْلِه إِلَّا مَنَ يَتَّقيهِ

في قَوْلِه .

ي مَرِ ١٠٠٥٥ ـ لا يَقِلُّ عَمَلٌ مَعَ تَقُوىً وَكَيْفَ يَقِلُّ

<sup>(</sup>١) في الغرر ٣٧٧: تَغُرُّه.

<sup>(</sup>٢) في الغرر ٣٨٥: و نكبته.

مَا يُتَقَبَّلُ .

١٠٠٥٦ لا يَكُونُ الرَّجُلُ مُؤْمِناً حَتَّىٰ لا يُبالي بِماذا سَدَّ فَـوْرَةَ جُـوعِه وَ لا بِأَيِّ ثَـوْبَيْهِ ابْتَذَلَ .

١٠٠٥٧ ـ لا يُحْسِن عَبْدُ الظَّنَّ بِاللهِ إِلَّا كَانَ اللهُ عَرَّ وَ جَلَّ عِنْدَ أَحْسَنِ ظَنِّه بِه .

١٠٠٥٨ ـ وَ قال في وصف القُرآن الكريم :

لا يَفْنىٰ عَجائِبُهُ وَ لا يَنْقَضي غَرائِبُهُ وَ لا يَنْجَلَى الشَّبَهُ إلَّا بِه .

١٠٠٥٩ ـ وَ قال ﷺ في وصف مَنْ ذُمَّهُ:

لا يَخْتَسِبُ رَزِيَّةً وَ لا يَخْشَعُ تَقِيَّةً ١٠ لا يَغْرِفُ بابَ الْهُدىٰ فَيَتَّبِعَهُ وَ لا بابَ الرَّدىٰ فَيَصُدَّ عَنْهُ.

١٠٠٦٠ ـ لا يَكْمُلُ إِيْمانُ الْمُؤْمِنِ حَتَّىٰ يَعُدَّ الرَّخاءَ فِتْنَةً وَ الْبَلاءَ نِعْمَةً .

١٠٠٦١ ـ لا يَرْضَىٰ الْحَسُودُ عَمَّنْ يَحْسُدُهُ إِلَّا بِالْمَوْتِ أَوْ زَوالِ النِّعْمَةِ .

١٠٠٦٢ ـ لا يَحيقُ الْمَكْرُ السَّيِّى ۽ إِلَّا بِأَهْلِه ". ١٠٠٦٣ ـ لا يُعابُ الرَّجُلُ بِأَخْذِ حَقِّه وَ إِنَّما يُعابُ بِأَخْذِ مَا لَيْسَ لَهُ (بِحَقِّ) " .

١٠٠٦٤ ـ لا خَيْرَ فِي الْمَنْظَرِ إِلَّا مَعَ حُسْنِ الْمَخْبَر .

١٠٠٦٥ ـ لاخَيْرَ في شيمَةِ كِبْرٍ وَ تَجَبُّرٍ وَ فَخْرٍ. ١٠٠٦٦ ـ لا يَحُولُ الصَّديقُ الصَّدُوقُ عَنِ الْمَوَدَّةَ وَ إِنْ جُفِيَ.

١٠٠٦٧ ـ لا يَنْتَقِلُ الْوَدُودُ الْوَفِيُّ عَنِ الْحِفاظِ وَ إِنْ أُقْصِى .

١٠٠٦٨ ـ لا يَنْفَعُ الْإِيْمانُ بِغَيرِ تَقُوىً .

١٠٠٦٩ ـ لا يَنْفَعُ الْعَمَلُ لِلْأَخِرَةِ مَعَ الرَّعْبَةِ فِي الدُّنيا .

١٠٠٧٠ ـ لا يَنْجَعُ تَدْبيرُ مَنْ لا يُطاعُ .

١٠٠٧١ ــ لا خَيْرَ فِي الْمُناجاتِ إِلَّا لِرَجُلَيْنِ عالِمٌ ناطِقٌ أَوْ مُسْتَمِعٌ واع .

١٠٠٧٢ - لاخَيْرَ فِي الصَّمْتِّ عَنِ الْحِكْمَةِ كَما لا خَيرَ فِي الْقَوْلِ مَعَ الْجَهْلِ (١٠).

" ١٠٠٧٣ - لاخَيرَ فِي الشَّكُوتِ عَنِ الْحَقِّ كَما أَنَّهُ لا خَيرَ فِي الْقَوْلِ البَّاطِلِ.

١٠٠٧٤ ـ لا يَمْلِكُ إِمْساكَ الْأَرْزاقَ وَ إِدْرارَها إِلَّا الرّازِقُ .

. ١٠٠٧٦ كلاطاعَةَلِمَخْلُوقٍ في مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ. ١٠٠٧٦ ــ لا وَرَعَ أَنْفَعُ مِنْ تَجَنُّبِ الْمَحارِمِ.

 <sup>(</sup>١) يمكن أن يعد ما بعدها حكمة مستقلة كما في طبعة النجف من الغرر ٤٥٦.

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر: الآية ٤٣.

<sup>(</sup>٣) ليس في الغرر و السجع يؤيده.

 <sup>(</sup>١) و في الغرر ط. طهران ٦ / ٤١٤: في القول بالباطل . و في التالية : في القول بالجهل .

١٠٠٧٧ ـ لا عَدْلَ أَفْضَلُ مِنْ رَدِّ الْمَطَالِمِ . ١٠٠٧٨ ـ لا يَجْمَعُ الْمالَ إِلَّا الْـجِرْصُ وَ الْحَريصُ شَقِيًّ مَذْمُومٌ .

١٠٠٧٩ ـ لا يُبْقِي الْمالَ إِلَّا الْبُخْلُ وَ الْبَخيلُ مُعاقَبٌ مَلُومٌ .

١٠٠٨٠ ـ لا يُؤْمِنُ بِالْمَعادِ مَنْ لَمْ يَتَحَرَّجُ عَنْ ظُلْم الْعِبادِ .

١٠٠٨١ ـ لا غَناءَ بِأَحَدٍ عَنِ الْإِرْتِيادِ وَ قَدْرِ بَلاغِه مِنَ الزّادِ .

١٠٠٨٢ ـ لا يَسْعَدُ امْرُءٌ إِلَّا بِطَاعَةِ اللهِ وَ لا يَشْقَى امْرُوُّ إِلَّا بِمَعْصِيَةِ اللهِ .

١٠٠٨٣ ـ لا يَكْمُلُ إِيْمَانُ عَبْدٍ حَتَّىٰ يُحِبَّ مَنْ أَجْبَهُ لِللهِ .

١٠٠٨٤ ـ لا يَصْدُقُ إِيْمانُ عَبْدٍ حَتَّىٰ يَكُونَ بِما في يَدِه .

١٠٠٨٥ ـ لا يُدْرِكُ الله جَلَّ جَلالُهُ الْعُيُونُ بِمُشاهَدَةِ الْعِيانِ وَ لٰكِنْ تُدْرِكُهُ الْقُلُوبُ بِحَقائِقِ الْإِيْمانِ .

١٠٠٨٦ ـ لا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ عَزيمَةُ الْإِيْمانِ وَ فَاتِحَةُ الْإِحْسانِ وَ مَرْضاةُ الرَّحْمانِ وَ مَدْحَرَةُ الشَّيْطان .

١٠٠٨٧ ـ لا وَرَعَ أَنْفَعُ مِنْ تَرْكِ الْمَحارِمِ وَ تَجَنُّبِ الْأَثام .

١٠٠٨٨ ـ لا يَأْمَنُ أَحَدٌ صُرُوفَ الزَّمانِ وَ لا يَسْلَمُ مِنْ نَوائِبِ الأَيّام .

١٠٠٨٩ـ لا يَهْلِكُ عَلَىٰ التَّقُوىٰ سِنْخُ أَصْلِ وَلا يَظْمَأُ عَلَيْهِا زَرْعٌ .

١٠٠٩- الا يَنْفَعُ زُهْدُ مَنْ لَمْ يَتَخلَّ مِنَ الطَّمَعِ
 وَ يَتَحَلَّ بِالْوَرَعِ .

١٠٠٩١ للاشَيُّءَ أَعْوَدُ عَلَىٰ الْإِنْسانِ مِنْ حِفْظِ اللِّسانِ وَ بَذْلِ الْإِحْسانِ .

١٠٠٩٢ ـ لا يَعْدَمُ الصَّبُورُ الظَّفَرَ وَ إِنْ طَالَ بِهِ الزَّمَانُ .

١٠٠٩٣ ـ لاشَيْءَ يَدَّخِرُهُ الْإِنْسانُ كَالْإِيْمانِ بِاللهِ وَ صَنائِعِ الْإِحْسانِ .

١٠٠٩٤ ـ الا يَسْتَقيمُ قَضاءُ الْحَوائِجِ إِلَّا بِثَلاثٍ: تَصْغيرها لِتَعْظُم ، وَ سَتْرها لِتَظْهَرَ ، وَ تَعْجيلها لِتَهْنَىءَ .

الله المنظمة الانجرة الله المنطقة الاخرة إلا المنطقة الاخرة الله المنطقة المن

١٠٠٩٦ ـ لا يَتْرُكَ الْعَمَلَ بِالْعِلْمِ إِلَّا مَنْ شَكَّ فِي الشَّوابِ عَلَيْهِ .

١٠٠٩٧ ـ لا يَعْمَلُ بِالْعِلْمِ إِلَّا مَنْ أَيْقَنَ بِفَصْلِ الْأَجْرِ فيه .

١٠٠٩٨ لا يَسْتَغْني عامِلٌ عَنِ الْإِسْتِزادَةِ مِنْ

عَمَلٍ صالِحٍ.

٩٩ . ١ - لا يَسْتَغْني الْحازِمُ أَبَداً عَنْ رَأْيٍ سَديدٍ راجِح .

١٠١٠٠ لَاخَيْرَفِي الْمَعْرُوفِ إِلَىٰ غَيْرِ عَرُوفٍ. ١٠١٠١ ـ لا يَزْكُو عِنْدَ اللهِ إِلَّا عَقْلُ عارِفٌ وَ نَفْسٌ عَزُوفٌ .

١٠١٠٢ ـ لا عَمَلَ أَفْضَلُ مِنَ الْوَرَعِ .

١٠١٠٣ ـ لا ذُلَّ أَعْظَمُ مِنَ الطَّمَعِ . أ

١٠١٠٤ ـ لا لِباسَ أَفْضَلُ مِنَ الْعَافِيَةِ .

١٠١٠٥ ـ لا غِنيٰ مَعَ سُوءِ تَدْبيرٍ .

١٠١٠٦ ـ لا فَقْرَ مَعَ حُسْنِ تَدْبيرٍ .

١٠١٠٧ ـ لا يَكُونُ حازِماً مَنْ لا يَجُودُ بِما فِي يَدِه وَ يُؤخِّرُ عَمَلَ يَوْمِه إِلَىٰ غَدِه .

١٠١٠٨ ـ لا يَدُومُ حَبْرةُ الدُّنْيا وَ لا يَبْقىٰ
 شُرُورُها وَ لا يُؤْمَنْ فَجْعَتَها .

1.1.٩ ـ لا يَكُونُ الْعَالِمُ عَالِماً حَتِّىٰ لا يَحْسُدَ مَنْ فَوْقَهُ وَ لا يَحْتَقِرَ مَنْ دُونَهُ وَ لا يَأْخُذَ عَلىٰ عِلْمِه شَيْئاً مِنْ حُطامِ الدُّنْيا .

٠١١٠ ـ كَ خَيرَ فِي الدُّنْيا لِلَّا لِأَحَدِ رَجُلَينِ رَجُلَينِ رَجُلُ اللَّائِيا لِلَّاحَدِ رَجُلَينِ رَجُلُ اللَّوْبَةِ وَ رَجُلُ اللَّوْبَةِ وَ رَجُلُ اللَّائِقِيَةِ وَ رَجُلُ اللَّامِعُ بِالْخَيْراتِ .

١٠١١- لا يُقَرِّبُ مِنَ اللهِ إِلَّا كَثْرَةُ السُّجُودِ وَ الرُّكُوعِ .

١١٢ وَ اللَّهُ اللَّهُ الْفَاقَةَ مِثْلُ الرِّضَاوَ الْقُنُوعِ. اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهِ فَي وصف جَهَنَّم :

لا يَظْعَنُ مُقيمُها وَ لَا يُفادىٰ أَسيرُها وَ لَا يُفادىٰ أَسيرُها وَ لَا تُقْصَمُ كُبُولُها لَا مُدَّةَ لِلدَّارِ فَــتُفْنىٰ وَ لَا أَجَلَ لِلْقَوْمِ فَيُقْضىٰ .

١٠١١- لَا مَرْ حَباً بِوُجُوهِ لا تُرىٰ إِلَّا عِنْدَكُلِّ سَوْءَةٍ .

١٠١١٥ ـ لا رِئاسَةَ كَالْعَدْلِ فِي السِّياسَةِ . ١٠١١٦ ـ لاشَيْءَ أَحْسَنُ مِنْ عَمَلٍ ١٠١٦ وَ عِلْمٍ وَ عِلْمٍ مَعَ عِلْمٍ مَعَ عَلْمٍ مَعَ عَلْمٍ مَعَ قُدْرَةٍ .

١١٧ أ ١ لَاشَيُّ ءَأَفْضَلُّ مِنْ إِخْلاصِ عَمَلٍ في صِدْق نِيَّةٍ .

١٠١٨ لا يَنْصَحُ اللَّنْ عُمَّا حَداً إِلَّا عَنْ رَغْبَةٍ أَوْ
 رَهْبَةٍ فَإِذَا زَالَتِ الرَّغْبَةُ أَوِ الرَّهْبَةُ عَادَ إلىٰ
 جَوْهَره .

١٠١١٩ ـ لا نِعْمَةَ أَهْنَأُ مِنَ الأَمْنِ.

١٠١٢٠ ـ لا سَوءَةَ أَقْبَحُ مِنَ الْمَنِّ .

١٠١٢١ ـ لا يَسْكُنُ الْحِكْمَةُ قَلْباً (مُلِيءَ مِنْ حُبِّ شَهْوَةِ) (١٠٠٠ . •

<sup>(</sup>١) في الغرر ٤٧٣ : من عقل.

<sup>(</sup>٢) في الغرر ٤٧٩: لا تسكن .. مع حب شهوة .

 <sup>(</sup>١) في الغرر ٤٤٨ : و رجـل بـجاهد نـفسه عـلىٰ طـاعة الله
 سبحانه .

١٠١٢٢ ـ لا حِكْمَةَ إِلَّا بِعِصْمَةٍ .

١٠١٢٣ ـ لا تَخَتَّمُوا ﴿ أَبِغَيْرِ الْفِضَّةِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيُهُ قَالٍ : مَا ظَهُرَتْ يَـدُ فيها خاتَمُ حَديدِ .

١٠١٢٥ ـ لا تَنْتَفُو االشَّيْبَ فَإِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ '''.
١٠١٢٥ ـ لا تَبُولَنَّ في سَطْحٍ فِي الْهَواءِ '''.
١٠١٢٦ ـ لا يَنامُ الرَّجُلُ عَلَىٰ وَجْهِه '''.
١٠١٢٧ ـ لا يُنامُ الرَّجُلُ عَلَىٰ وَجْهِه '''.
عِنْدَ أَعْدائِنا مُعْلِنينَ بِإِظْهارِ حُبِّنا فَتُذِلُّوا
أَنْفُسَكُمْ عِنْدَ سُلْطانِكُمْ '''.

١٠١٢٨ ـ لا يَضِلُّ مَنْ تَبِعَنا وَ لا يَهْتَدي مَنْ
 أَنْكَرَنا وَ لا يَنْجُو مَنْ أَعانَ [عَلَينا] عَدُوَّنا
 وَ لا يُعانُ مَنْ أَسْلَمَنا ١٠٠.

 <sup>(</sup>١) هذه الحكمة من حديث الأربعمائة الذي رواه الصدوق في الخصال و ليس محلها هنا بل في الفصل المتقدم في فصل لا الناهية .

و هكذا تواليها سوى الأخيرة و هي من إضافات المصنف على ما في الفرر .

<sup>(</sup>٢) من حديث الأربعمائة كما تقدم.

<sup>(</sup>٣) من المصدر المتقدم و فيه : من سطح .

<sup>(</sup>٤) من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) من المصدر المتقدم.

 <sup>(</sup>٦) من الخصال: حديث الأربعماءة، و هذه الكلمة من هذا الفصل أما ما تقدمها فهي من فصل لا الناهية.



## [باللَّفظ المطلق] وهو فصل واحد: مائة وعشر حكم

## فُمنْ ذَلكَ قُولُه 👑 :

١٠١٢٩ ـ يَنْبَغي لِمَنْ عَـرَفَ الْأَخِـرَةَ أَنْ صُرُوْفَهُ وَ الْغِيَرِ . ١٠١٣٥ مِينْبَغي لِمَنْ عَرَفَ النَّاسَ أَنْ يَزْ هَدَفيما

١٠١٣٠ \_ يَنْبَغى لِمَنْ عَرَفَ زَوالَ " الدُّنْيا أَنْ في أيديهِمْ. ١٠١٣٦ ـ يُمْتَحَنُ الرَّجُلُ بِفِعْلِه لا بِقَوْلِه . يَرْ هَدَ فيها .

١٠١٣١ ـ يَنْبَغي لِمَنْ عَرَفَ اللهَ أَنْ يَرْغَبَ فيما ١٠١٣٧ - يُنْبِيءُ عَنْ قيمَةِ كُلِّ امْرِيءٍ عِلْمُهُ وَ عَقْلُهُ لَدَنْه .

١٠١٣٢ مَيْنْبَغي لِمَنْ رَضِيَ بِقَضاءِ اللهِ أَنْ يَتَوَكَّلَ ١٠١٣٨ \_ يَحْتَاجُ الْإِسْلامُ إِلَىٰ الْإِيْمان . ١٠١٣٩ \_ يَحْتاجُ الْإِيْمانُ إِلَىٰ الْإِيقانِ . عَلَنْه .

١٠١٣٣ - يَنْبَغي لِمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ أَنْ لا يُفارِقَهُ ١٠١٤٠ \_ يَحْتَاجُ الْعَمَلُ إِلَىٰ الْعِلْمَ ١٠) . الْحُزْنُ وَ الْحَذَرُ . ١٠١٤١ ـ يَسيرُ الطُّمَع يُفْسِدُ كَثيرَ الْوَرَعِ. ١٠١٣٤ \_ يَنْبَغي لِمَنْ عَرَفَ الْزَّمَانَ أَنْ لَا يَأْمَنَ

يَرُغَبَ فيها ١١١ .

١٠١٤٢ ـ يَسيرُ الْحِرْصِ يَحْمِلُ عَلَىٰ كَثيرِ الطَّمَع .

(١) في الغرر ١٣: العلم إلى العمل.

<sup>(</sup>١) لم ترد في الغرر .

<sup>(</sup>٢) في الغرر ١١: لمن علم سرعة زوال..

وَعَلَىٰ تَفَضُّلِه بِكَثْرَةِ احْتِمالِه.

١٠١٥٦ - يُسْتَدَلُّ عَلَىٰ الْكَرِيمِ بِحُسْنِ بِشْرِه وَ بَذْلِ بِرِّه .

١٠١٥٧ ـ يُسْتَدَلُّ عَلَىٰ زَوالِ ١٠١٥ ـ يُسْتَدَلُّ عَلَىٰ زَوالِ ١٠١٥ ـ يُسْتَدَلُّ عَلَىٰ زَوالِ الدُّولِ بِأَرْبَعٍ: تَضْييع الْأُصُولِ ، وَ التَّمَسُّكِ بِالْفُرُوعِ ، وَ تَقْدُّم الْأَراذِلِ ، وَ تَأْخيرِ الْأَفاضِلِ .

١٠١٠ ـ يَا ابْنَ آدَمَ إِذَا رَأْيتَ اللهَ يُتَابِعُ عَلَيْكَ
 نِعَمَهُ فَاحْذَرْهُ وَ حَصِّنِ النَّعْمَةَ بِشُكْرِها .

١٠١٥٩ ـ يَكْتَسِبُ الصّادِقُ بِصِدْقِه ثَلاثاً:
 حُسْنَ الثّقةِ بِه ، وَ الْمَحَبَّةَ لَهُ ، وَ الْمَهابَةَ
 منهُ.

١٦٠ مَكْتَسِبُ الْكَاذِبُ بِكَذِبِهِ ثَلَاثاً بَسَخَطَ اللهِ عَلَيْهِ ، وَ اسْتِها نَهَ النّاسِ بِه ، وَ مَـقْتَ الْمَلائِكَةِ لَهُ .

١٠١٦١ ـ يَا عَبْدَ اللهِ لا تَعْجَلْ في عَيْبِ عَبْدٍ بِذَنْبِهِ فَلَعَلَّهُ مَـ غُفُورٌ لَـهُ وَ لا تَأْمَـنْ عَـلَىٰ فَلْفِورٌ لَـهُ وَ لا تَأْمَـنْ عَـلَىٰ فَقْسِكَ صَغيرَ مَعْصِيَةٍ فَلَعَلَّكَ مُعَذَّبٌ عَلَيْها . فَقْسِكَ صَغيرَ مَعْصِيَةٍ فَلَعَلَّكَ مُعَذَّبٌ عَلَيْها . اللهِ في حَقِّ مَنْ ذَمَّهُ " :

١٠١٤٣ ـ يَحْتَاجُ الشَّرَفُ إِلَىٰ التَّواضُعَ ١٠٠.

١٠١٤٤ ــ يَسيرُ الْهَوىٰ يُفْسِدُ الْعَقْلَ .

١٠١٤٥ \_ يَسيرُ الْأَمَل يُفْسِدُ الْعَمَلَ " .

١٠١٤٦ ـ يَسيرُ يَكُفي خَيْرُ مِنْ كَثْيرٍ يُطْغي.

١٠١٤٧ \_ يَسيرُ الْعِلْمِ يَنْفي كَثيرِ الْجَهْلِ .

١٠١٤٨ \_ يَسيرُ الْعَطاءِ أَحْسَنُ ٣٠ مِنَ التَّعلُّلِ بِالْإِعْتِذارِ .

١٠١٤٩ \_ يَسِّرُوا وَ لا تُعَسِّرُوا وَ خَفَفُوا وَ لا تُعَسِّرُوا وَ خَفَفُوا وَ لا تُثَقِّلُوا .

1010- يَحْتَاجُ الْإِيْمَانُ إِلَىٰ الْإِخْلاصِ . 1010- يُمْتَحَنُ الْمُؤْمِنُ بِالْبَلاءِ كَمَا يُمْتَحَنُ بِالنّارِ الْخَلاصُ .

١٠١٥٢ ـ يُسْتَدَلَّ عَلَىٰ دينِ الرَّجُلِ بِصِدْقِه وَ وَرَعِه (\*\* .

١٠١٥٣ مَيُسْتَدَلُّ عَلَىٰشَرِّ الرَّجُلِبِكَثْرَةِشَرَهِهِ وَ شِدَّةٍ طَمَعِه .

١٠١٥٤ ـ يُسْتَدَلُّ عَلَىٰ عَقْلِ الرَّ جُلِ بِحُسْنِ مَقَالِه وَ عَلَىٰ طَهَارَةِ أَصْلِه بِجَميلِ أَفْعالِه . مقالِه وَ عَلَىٰ طَهَارَةِ أَصْلِه بِجَميلِ أَفْعالِه . 1٠١٥٥ ـ يُسْتَدَلُّ عَلَىٰ نُبْلِ الرَّ جُلِ بِقِلَّةِ مَقالِه

<sup>(</sup>١) في الغرر ١٢: إدبار .

<sup>(</sup>٢) الغرر ٣١، و رواها الشريف الرضي في نهج البلاغة بسرقم ٥٥٠ من قصار الحكم هكذا: و قال (عليه السلام) لرجل سأله أن يعظه: لا تكن مِمَّن يرجو الآخرة بمغير العمل و يُرجَي التوبة بطول الأمل بقول في الدنيا .. نحوه مع مغايرات كثيرة و زيادات و نقيصة .

<sup>(</sup>١) لم ترد في الغرر و لا في نهج البلاغة و لا البحار.

٢) في الغرر ١١: يوجب فساد العمل.

٣) في الغرر : خير .

٤) في الغرر : بحسن تقواه و صدق ورعه .

يَقُولُ فِي الدُّنْيا بِقَوْلِ الزَّاهِدينَ وَ يَعْمَلُ فيها بِعَمَلِ الرّاغِبِينَ ، يُظْهِرُ شيمَةَ الصَّالِحينَ وَ يُبْطِنُ عَمَلَ الْمُسيئينَ ، يَكْرَهُ الْمَوْتَ لِكَثْرَةِ ذُنُوبِهِ وَ لا يَتْرُكُها فِي حَياتِه، يُسْلِفُ الذَّنْبَ وَ يُسَوِّفُ بِالتَّوْبَةِ ، يُحِبُّ الصَّالِحينَ وَ لا يَعْمَلُ أَعْمَالُهُمْ ، يُبْغِضُ الْمُسيئينَ وَ هُوَ مِنْهُمْ ، يَـقُولُ لَـمْ أَعْمَلْ فَأَتَعَنَّىٰ بَلْ أَجْلِسُ فَأَتَمَنَّىٰ ، يُبادِرُ دائِباً مَا يَفْنِيٰ وَ يَدَعُ أَبَداً مَا يَبْقَىٰ ، يَعْجِزُ عَنْ شُكْر مَا أُوتِيَ وَ يَبْتَغِي الزِّيادَةَ فيما بَقِيَ ، يُوشِدُ غَيرَهُ وَ يُغْوى نَفْسَهُ وَ يَنْهَىٰ النَّاسَ بِمَا لَا يَنْتَهِي وَ يَأْمُرُهُمْ بِمَا لَا يَأْتِي ، يَتَكَلَّفُ مِنَ النَّاسِ مَا لَمْ يُؤْمَرُ وَ يُضَيِّعُ مِنْ نَفْسِه مَا هُوَ أَكْثَرُ ، يَأْمُرُ النَّاسَ وَ لا يَأْتَمِرُ وَ يُحَذِّرُهُمْ وَ لا يَحْذَرُ ، يَرْجُو ثَوابَ مَا لَمْ يَعْمَلُ وَيَأْمَنُ عِقابَ جُرْم مُتَيَقِّنِ ، يَسْتَميلُ وُجُوهَ النَّاسِ بِتَدَيُّنِهِ وَ يُبْطِنُ ضِدَّ مَا يُعْلِنُ ، يَعْرِفُ لِنَفْسِه عَلَىٰ غَيْرِه وَ لا يَعْرِفُ عَلَيْها لِغَيْرِه ، يَخافُ عَلَىٰ غَيْرِه بِأَكْثَرَ مِنْ ذَنْبِه وَ يَرْجُو لِنَفْسِه أَكْثَرَ مِنْ عَمَلِه وَ يَرْجُو اللهَ فِي الْكَــبير وَ يَرْجُو الْعِبادَ فِي الصَّغْيرِ فَيُعْطَى الْعَبْدَ مَا لا يُعْطَى الرَّبَّ ، يَخافُ الْعَبيدَ فِي الرَّبِّ وَ لا يَخافُ فِي الْعَبيدِ الرَّبِّ .

١٠١٦٣ يُعْجِبُني مِنَ الرَّجُلِ أَنْ يُرىٰ عَقْلُهُ
 زائِداً عَلىٰ لِسانِه وَ لا يُرىٰ لِسانَهُ زائِـداً
 عَلَىٰ عَقْلِه .

١٠١٦٤ \_ يَنْبَغي لِمَنْ عَرَفَ [شَرَفَ] نَفْسَهُ أَنْ يُنزِّهَها عَنْ دَناءَةِ الدُّنْيا .

المُعْدِدُو الْمُعْرُوفِ لِـمَعْرُوفِهِ وَ الْعَالِمُ لِسُلْطَانِهِ وَ الْعَالِمُ لِعِلْمِهِ وَ الْعَالِمُ لِعِلْمِهِ وَ الْكَـبِيرُ لِـمَعْرُوفِهِ وَ الْكَـبِيرُ لِـمَعْرُوفِهِ وَ الْكَـبِيرُ لِـنِيَّةِ (۱۰ .

١٠١٦٦ ـ يُسْتَدَلُّ عَلَىٰ إِيمانِ الرَّجُلِ بِلُزُومِ الطَّاعَةِ وَ التَّحَلِّي بِالْوَرَعِ وَ الْقَناعَةِ " .

١٠١٦٧ - يَنْبَغي لِمَنْ عَرَفَ اللهَ سُبْحانَهُ أَنْ لا يَخْلُوَ قَلْبُهُ مِنْ خَوْفِه وَ رَجائِهِ .

١٠١٦٨ - يَنْبَغي لِمَنْ عَرَفَ دارَ الْفَناءِ أَنْ يَعْمَلَ
 لِدارِ الْبَقاءِ .

١٠١٦٩ مَيَنْبَغي لِمَنْ رَّضِيَ بِقَضَاءِ اللهَ أَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَيْهِ .

١٠١٧٠ ـ يَنْبَغي لِمَنْ عَرَفَ الْأَشْـرارَ أَنْ يَغْتَزِلَهُمْ.

١٠١٧١ - يَنْبَغي لِمَنْ عَرَفَ الْفُجّارَ أَنْ لا يَعْمَلَ عَمَلَهُمْ .

<sup>(</sup>١) في الغرر ٢ مثله مع تقديم و تأخير .

 <sup>(</sup>۲) في الغرر ۱: بالتسليم و لزوم الطاعة ، ۲ \_ يستدل على عقل الرجل بالتحلّي بالعفّة و القناعة ، فكأن المصنف جمعهما في حكمة واحدة .

بِالْعِبادِ)١٠٠.

نَصَحَكُمْ وَ تَلَقَّوْها بِالطَّاعَةِ مِـمَّنْ حَمَلَها نَصَحَكُمْ وَ تَلَقَّوْها بِالطَّاعَةِ مِـمَّنْ حَمَلَها إِلَيْكُمْ وَ اعْلَمُوا أَنَّ الله سُبْحانَهُ لَمْ يَـمْدَحْ مِنَ الْقُلُوبِ إِلَّا أَوْعـاها لِـلْحِكْمَةِ وَ مِنَ الْقُلُوبِ إِلَّا أَوْعـاها لِـلْحِكْمَةِ وَ مِنَ النّاسِ إِلَّا أَسْرَعَهُمْ إلى الْحَقِّ إِجـابَةً وَ النّاسِ إِلَّا أَشـرَعَهُمْ إلى الْحقِّ إِجـابَةً وَ النّاسِ إِلَّا أَشـرَعَهُمْ إلى الْحقِّ إجبابَةً وَ النّاشِ إِلَّا أَشْعَدُوا وَ ارْفُضُوا اعْلَمُوا أَنَّ الْجِهادِ أَنْفُسِكُمْ تَسْعَدُوا وَ ارْفُضُوا الْقَيلَ وَ الْقَالَ تَسْلَمُوا وَ أَكْثِرُوا ذِكْرَ اللهِ الْقَيلَ وَ الْقَالَ تَسْلَمُوا وَ أَكْثِرُوا ذِكْرَ اللهِ تَعْنَمُوا وَ كُونُوا عِبادَ اللهِ إِخْـواناً تَـفُوزُوا لَكُونُوا عَبادَ اللهِ إِخْـواناً تَـفُوزُوا لَدَيْهِ بِالنّعيم الْمُقيم .

تَتَّعِظُونَ وَ كُمْ قَدْ وَعَظَكُمْ الْوَاعِظُونَ فَلا تَتَّعِظُونَ وَ كُمْ قَدْ وَعَظَكُمْ الْوَاعِظُونَ وَ حَذَّرَكُمُ النَّاجِرُونَ وَ خَجْرَكُمُ النَّاجِرُونَ وَ بَكَمُ النَّاجِاةِ دَلَّكُمُ بَلَّا نَجَاءُ النَّجَاةِ دَلَّكُمُ الْعَالِمُونَ وَ عَلَىٰ سَبيلِ النَّجَاةِ دَلَّكُمُ الْعَلِمُونَ وَ عَلَىٰ سَبيلِ النَّجَاةِ دَلَّكُمُ الْعُجَّةَ النَّهُ الْمُوسَلُونَ وَ أَقَامُوا عَلَيْكُمُ الْحُجَّةَ وَالْمُوا عَلَيْكُمُ الْحُجَّةَ وَ أَوْمَلُ وَ الْعَمَلُ وَ عَمَلُ وَ لا حِسابَ وَ عَمَلُ وَ لا حِسابَ وَ عَمَلُ وَ لا عَمَلُ وَ سَيَعْلَمُ وَ عَمَلُ وَ سَيَعْلَمُ اللّهَ الذّينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ .

١٠١٨٥ \_ يَا أَبا ذَرِّ إِنَّكَ غَضِبْتَ لِللَّهِ فَارْجُ مَنْ

الْمَحْمَدَةَ وَ يَصُونَ نَفْسَهُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ .

١٠١٧٣ ـ يَبْلُغُ الصّادِقُ بِصِدْقِه مَا لا يَبْلُغُهُ الْكاذِبُ بحيلَتِه .

١٠١٧٤ ـ يَنْبَغي لِلْعاقِلِ أَنْ يُخاطِبَ الْجاهِلَ مُخاطِبَ الْجاهِلَ مُخاطِبَة الطَّبيبِ الْمَريضَ .

1.1٧٥ ـ يَنْبَغي لِلْعَاقِلِ أَنْ يَحْتَرِسَ مِنْ سُكْرِ الْعِلْمِ وَ سُكْرِ الْعِلْمِ وَ سُكْرِ الْعَلْمِ وَ سُكْرِ الْعَلْمِ وَ سُكْرِ الْعَلْمِ وَ سُكْرِ الْمَدْحِ وَ سُكْرِ الشَّبابِ فَ إِنَّ لِكُلِّ ذَٰلِكَ رَبِحاً خَبِيثَةً تَسْلُبُ الْعَقْلَ وَ تَسْتَخِفُّ رَبِحاً خَبِيثَةً تَسْلُبُ الْعَقْلَ وَ تَسْتَخِفُّ الْوَقَارَ .

١٠١٧٦ ـ يُسْتَدَلُّ عَلَىٰ الْإِذْبَارِ بِأَرْبَعٍ: سُوءِ التَّدْبِيرِ ، وَ قِلَّةِ الْإِعْتِبَارِ ، وَ التَّبْذيرِ ، وَ قِلَّةِ الْإِعْتِبَارِ ، وَ كَثْرَةِ الْإِعْتِبَارِ ، وَ كَثْرَةِ الْإِغْتِرَارِ .

١٠١٧٧ أَ ـ يُسْتَدَلُّ عَلَىٰ الْإِيْمَانِ بِكَثْرَةِ التُّقَىٰ وَ مِلْكِ الشَّهْوَةِ وَ غَلَبَةِ الْهَوىٰ .

١٠١٧٨ ـ يَسيرُ الرِّياءِ شِركُ .

١٠١٧٩ \_ يَسِيرُ الظَّنِّ شَكُّ .

١٠١٨٠ \_ يَسِيرُ الْغيبَةِ إِفْكُ.

١٠١٨١ \_ يَسيرُ الشَّكِّ يُفْسِدُ الْيَقينَ .

١٠١٨٢ ـ يَنْبَغي لِلْعَاقِلِ إِذَا عَلَّمَ أَنْ لا يُعنِّفَ وَ إِذَا عُلِّمَ أَنْ لا يُعنِّفَ وَ إِذَا عُلِّمَ أَنْ لا يَأْنُفَ (وَ يَهْتَمَّ بِأَمْرِ الْمَعَادِ فَكَمْ مِنْ ذَاهِبٍ مَا عَادَ وَاللهُ بَصِيرٌ فَكَمْ مِنْ ذَاهِبٍ مَا عَادَ وَاللهُ بَصِيرٌ

١٠١٧٢ ـ يَنْبَغي لِلْعاقِلِ أَنْ يَكْتَسِبَ بِمالِهِ

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين لم يرد في الغرر .

<sup>(</sup>٢) يجوز فيه الرفع و النصب.

غَضِبْتَ لَهُ فَإِنَّ الْقَوْمَ خَافُوكَ عَلَىٰ دُنْياهُمْ وَ خِفْتَهُمْ عَلَىٰ دينِكَ فَاتْرُكْ فِي أَيْدِيهِمْ مَا خَافُوكَ عَلَيْهِ وَ اهْرَبْ مِنْهُمْ بِما خِفْتُمْ عَلَيْهِ وَ اهْرَبْ مِنْهُمْ بِما خِفْتُمْ عَلَيْهِ فَما أَخْناكَ فَما أَخْوجَهُمْ إِلَىٰ مَا مَنَعْتَهُمْ وَ مَا أَغْناكَ عَمّا مَنَعُتَهُمْ وَ مَا أَغْناكَ عَمّا مَنَعُوكَ وَ لَوْ أَنَّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ كَانَتَا عَلَىٰ عَبْدٍ رَثْقاً ثُمَّ اتَّقَىٰ الله لَجَعَلَ لهُ كَانَتَا عَلَىٰ عَبْدٍ رَثْقاً ثُمَّ اتَّقَىٰ الله لَجَعَلَ له مِنْهُما مَخْرَجاً فَلا يُؤْنِسُكَ إِلَّا الْحَقُّ وَ لا يُوحِشْكَ إِلَّا الْباطِلُ فَلَوْ قَبِلْتَ دُنْياهُمْ لَوْحَشْكَ إِلَّا الْمَثُوكَ .

١٠١٨٦ ـ يَاعَبَيدَالدُّنْياالْعامِلينَ لَهاإِذاكُنْتُمْ فِي النَّهارِ تَبِيعُونَ وَ تَشْتَرُونَ وَ فِي اللَّيلِ عَلَىٰ فُرُشِكُمْ تَتَقَبَّلُونَ وَ تَشْتَرُونَ وَ فيما بينَ ذلك عَنِ الأَخِرَةِ تَعْفُلُونَ وَ بِالْعَمَلِ تُسَوِّفُونَ عَنِ الأَخِرَةِ تَعْفُلُونَ وَ بِالْعَمَلِ تُسَوِّفُونَ فَمَتَىٰ تُفَكِّرُونَ فِي الْإِرْتِيادِ وَ مَتَىٰ تُقَدِّمونَ فَمَتَىٰ تُفْتَمُّونَ لِيَوْمَ الْمَعادِ .

١٠١٨٧ مَنْبَغِي أَنْ يَسْتَحْيِيَ الْمُؤْمِنُ إِذَااتَّصَلَتْ لَهُ فِكْرَةٌ فِي غَيرِ طَاعَةٍ .

١٠١٨٨ - يَنْبَغي أَنْ يَتَداوىٰ الْمَرْءُ مِنْ أَدُواءِ اللَّمْنِ مَنْ أَدُواءِ اللَّنْيا كَما يَتَداوىٰ ذُو الْعِلَّةِ ، وَ يَحْتَمي مِنْ لَذَاتِها وَ شَهَواتِها كَحِمْيَةِ الْمَريضِ .

١٠١٨٩ ـ يَنْبَغي أَنْ يَكُونَ عِلْمُ الرَّجُلِ زائِداً عَلَىٰ لِسَانِه . عَلَىٰ لِسَانِه .

١٠١٩٠ لِيُنْبِيءُ عَنْ عَقْلِ كُلِّ الْمْرِيءِ مَا يَجْرِي

عَلَىٰ ١٠٠ لِسانِه.

١٠١٩١ - يُسْتَدَلُّ عَلَىٰ الْمُحْسِنِينَ بِما يَجْرِي لَهُمْ عَلَىٰ أَلْسُنِ الْأَخْيارِ مِنْ حُسْنِ السِّيرَةِ وَ الْفِعْلِ .

١٠١٩٢ ـ يُسْتَدَلُّ عَلَىٰ الْمُرُوَّةِ بِكَثْرَةِ الْحَياءِ وَ بَذْلِ النَّدَىٰ وَ كَفِّ الأَذَىٰ .

١٠١٩٣ \_ يَسيرُ الدُّنْيا يُفْسِدُ الدِّينَ.

١٠١٩٤ \_ يَسيرُ الدِّينِ خَيرٌ مِنْ كَثيرِ الدُّنيا .

١٠١٩٥ ـ يُفْسِدُ الْيَقِينَ الشَّكُّ وَ غَلَبَةُ الْهَوىٰ.

١٠١٩٦ - يَسيرُ الْحَقِّ يَدْفَعُ كَثيراً مِنَ الْباطِل ٣٠.

١٠١٩٧ \_ يُسْتَثْمَرُ الْعَفْوُ بِالْإِقْرارِ أَكْثَرَ مِنَ الْتِثْمارِه بِالْإِعْتِذارِ .

١٠١٩٨ - يُبْتَلَىٰ مُخالِطُ النّاس بِقَرينِ السَّوْءِ
 وَمُداجاةِ الْعَدُوِّ .

١٠١٩٩ ـ يَحْتَاجُ ذُو النَّائِلِ إِلَىٰ السَّائِلِ .

١٠٢٠٠ \_ يَحْتاجُ الْعِلْمُ إِلَىٰ الْحِلْمِ .

١٠٢٠١ ـ يَحْتَاجُ الْحِلْمُ إِلَىٰ الْكَظَّمِ.

١٠٢٠٢ ـ يَنامُ الرَّ جُلُ عَلَىٰ الثَّكْلِ وَ لا يَنامُ عَلَىٰ الثُّكْلِ وَ لا يَنامُ عَلَىٰ الثُّكْلِ وَ

المَّالِمِ عَلَىٰ الْمَظْلُومِ عَلَىٰ الظَّالِمِ أَشَدُّ مِنْ يَوْمِ الظَّالِمِ أَشَدُّ مِنْ يَوْمِ الظَّالِمِ عَلَىٰ الْمَظْلُومِ .

<sup>(</sup>١) في الغرر : ما ينطق به .

<sup>(</sup>٢) في الغرر ١٤ : كثير الباطل.

١٠٢٠٤ \_ يَشْفيكَ مِنْ حاسِدِكَ أَنَّهُ يَغْتَاظُ عِنْدَ سُرُورِكَ .

١٠٢٠٥ \_ يُسْتَدَلُّ عَلَىٰ فَضْلِكَ بِعَمَلِكَ وَعَلَىٰ كَرَمِكَ بِبَنْلِكَ وَعَلَىٰ كَرَمِكَ بِبَذْلِكَ .

١٠٢٠٦ \_ يَغْلِبُ الْأَقْدارُ عَلَىٰ التَّقْديرِ حَتَّىٰ يَكُونَ الْحَثْفُ فِي التَّدْبيرِ .

١٠٢٠٧ ــ يَجْرِي الْقَضاءُ بِالْمَقاديرِ عَــلىٰ خِلافِ الْإِخْتِيارِ وَ التَّدْبيرِ .

١٠٢٠٨ ـ يُعْجِبُني أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ حَسَنَ الْوَرَعِ مُتَنِّزٌ ها عَنِ الطَّمَعِ كَـ ثير الْإِحْسانِ قَليلَ الْإِمْتِنانِ .

يَمْشُونَ الْخَفاءَ وَ يَدُبُّونَ الضَّرَّاءَ قَوْلُهُمُ الدَّاءُ الْعَياءُ ، يَتَقارَضُونَ النَّواءُ وَ فِعْلُهُمُ الدَّاءُ الْعَياءُ ، يَتَقارَضُونَ النَّواءُ وَ فِعْلُهُمُ الدَّاءُ الْعَياءُ ، يَتَقارَضُونَ إلىٰ الشَّناءَ وَ يَتَراقَبُونَ الْجَزاءَ ، يَتَوَصَّلُونَ إلىٰ الشَّناءَ وَ يَتَراقَبُونَ الْجَزاءَ ، يَتَوَصَّلُونَ إلىٰ الشَّاءَ وَ يَتَراقَبُونَ الْجَزاءَ ، يَتَوَصَّلُونَ إلىٰ الشَّهُونَ الْجَزاءَ ، يَتَوَصَّلُونَ إلىٰ الشَّهُونَ الْمُناعِ وَ يَصِفُونَ فَيُمَوِّهُونَ اللَّهُونَ اللَّهُونَ عَلَىٰ الْمُونَ فَيُمَوِّهُونَ اللَّهُونَ اللَّهُونَ عَلَىٰ الْمُونَ عَلَىٰ الْمُونَ عَلَىٰ الْمُونَ عَلَىٰ الْمُونَ عَلَىٰ الْمُونَ عَلَىٰ الرَّأْيِ عَلَىٰ الرَّأْي . عَلَىٰ الْقُونَ الرَّأْي . عَلَىٰ الرَّأْي . عَلَىٰ الْقُونَ الرَّأْي . عَلَىٰ الْقُونَ الرَّأْي . عَلَىٰ الرَّأْي . عَلَىٰ الْقُونَ الرَّأْي . عَلَىٰ الْقُونَ الرَّأْي . عَلَىٰ الْقُونَ الرَّا اللهُ ال

الْقُوْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ وَ مِنَ الْإِسْلامِ إِلَّا اسْمُهُ مَساجِدُهُمْ يَوْمَئِذٍ عامِرَةٌ مِنَ الْبَناءِ خـالِيَةٌ مِنَ الْهُدئ .

الله المساجِنُ الله النّاسِ زَمانُ لا يُقرَّبُ فيهِ إِلَّا الْسماجِنُ الله وَ لا يُسْتَطْرَفُ فيهِ إِلَّا الْمُنْصِفُ يَعُدُّونَ الْفاجِرُ وَ لا يُضَعِّفُ فيهِ إِلَّا الْمُنْصِفُ يَعُدُّونَ الْفاجِرُ وَ لا يُضَعِّفُ فيهِ إِلَّا الْمُنْصِفُ يَعُدُّونَ الْفاجِرُ وَ لا يُضَعِّفُ فيهِ إِلَّا الْمُنْصِفُ يَعُدُّونَ الْعِبادَةَ الصَّدَقَةَ غُرْماً وَ صِلَةَ الرَّحِمِ مَنّاً وَ الْعِبادَةَ السَّطِالَة عَلَىٰ النّاسِ وَ يَظْهَرُ عَلَيْهِمُ الْهُوىٰ وَ يَخْفَىٰ بَيْنَهُمُ الْهُدىٰ .

١٠٢١٣ ـ يُشْبِىءُ عَنْ عِلْمِ كُلِّ امْرِىءٍ لِسانَهُ وَ يَدُلُّ عَلَىٰ فَصْلِه مُحُسْنُ بَيانِه .

١٠٢١٤ ـ يَوُّلُ أَمْرُ الصَّبُورِ إِلَىٰ إِدْراكِ بُغْيَـتِه وَ بُلُوعَ أَمَلِه .

١٠٢١٥ \_ يَطْلُبُكَ رِزْقُكَ أَشَدَّ مِنْ طَلَبِكَ لَهُ فَأَجْمِلْ في طَلَبِه .

٦١٠٦٦ ـ يُسْتَدَلُّ عَلَىٰ عِلْمِ الرَّ جُلِ بِقِلَّةِ كَلامِهِ وَ عَلَىٰ مُرُوَّتِه بِجَزيلِ إِنْعامِه " .

۱۰۲۱۷ ميئستَدَلُّ عَلىٰ خَيرِكُلِّ امْرِىءٍ وَشَرِّهُ وَ طَهَارَةِ أَصْلِه وَ خُبْثِه بِفِعْلِه ٣٠ .

١٠٢١٨ \_ يَنْبَغي أَنْ يَكُونَ فِعْلُ الرَّجُلِ أَحْسَنَ

<sup>(</sup>١) في الغرر و النهج ١٠٢ من قصار الحكم: الدااحل.

<sup>(</sup>٢) لم ترد في الغرر .

<sup>(</sup>٣) في الغرر ١٧: بما يظهر من أفعاله.

<sup>(</sup>١) الغرر ٣٢، و لاحظ الخطبة ١٩٤ من نهج البلاغة .

مِنْ قَوْلِه وَ لا يَكُونَ قَوْلُهُ أَحْسَنَ مِنْ فِعْلِه . ١٠٢١٩ ـ يَقْبَحُ بِالرَّجُلِ أَنْ يَقْصُرَ عَمَلُهُ عَنْ عِلْمِه وَ يَعْجِزَ فِعْلُهُ عَنْ قَوْلِه .

١٠٢٢٠ \_ يَنْبَغي أَنْ يُهانَ مُغْتَنِمُ مَوَدَّةِ الْحَمْقىٰ. ١٠٢٢١ \_ يَنْبَغي لِلْعاقِلِ أَنْ يَتجَنَّبَ مُخالَطَةَ أَبْناءِ الدُّنْيا (١٠).

١٠٢٢٢ ميَنْبَغي لِمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ أَنْ لا يُفارِقَهُ الْعَدُرُ وَ النَّدَمُ خَوْفاً أَنْ يَزِلَّ بِه بَعْدَ الْعِلْمِ الْقَدَمُ.

١٠٢٢٣ - احَنْبَغي أَنْ يَكُونَ التَّفَاخُرُ بِعُلُوّ الْهِمَ وَ الْمُبالَغَةِ فِي الْكَرَمِ لا الْوَفَاءِ بِالذِّمَمِ وَ الْمُبالَغَةِ فِي الْكَرَمِ لا يَبُوالِي الرِّمَمِ وَ رَذَائِلِ الشِّيَمِ .

١٠٣٢٤ ـ يَنْبَغي لِلْعَاقِلِ أَنْ لَا يَخْلُوَ في كُلِّ حالِ مِنْ طاعَةِ رَبِّه وَ مُجاهَدَةِ نَفْسِه .

١٠٢٥ - يَنْبَغي لِلْعَاقِلِ أَنْ يَعْمَلَ لِلْمَعَادِ وَ يَسْتَكُثِرَ مِنَ الزَّادِ قَبْلَ زُهُ وقِ نَفْسِه وَ حُلُولِ رَمْسِه .

١٠٢٢ - يَنْبَغي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَلْزَمَ الطّاعَةَ وَ
 يَلْتَحِفَ الْوَرَعَ وَ الْقَناعَةَ .

١٠٢٧ \_ يَنْبَغي لِمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ أَنْ يَلْزَمَ الْقَناعَةَ وَ الْعِفَّةَ .

١٠٢٢٨ - يَنْبَغي لِمَنْ عَرَفَ الدُّنْيا أَنْ يَزْ هَدَفيها وَ يَغْزِفَ عَنْها .

١٠٢٢٩ ـ يَنْبَغي لِمَنْ أَيْقَنَ بِبَقاءِ الْاٰخِرَةِ وَ
 دُوامِها أَنْ يَعْمَلَ لَها .

١٠٢٣٠ - يَنْبَغي لِمَنْ عَرَفَ سُوْعَةَ رِحْلَتِهِ أَنْ
 يُحْسِنَ التَّاهُّبَ لِنَقْلَتِه .

١٣٢٠ - احيَنْبَغي لِلْعاقِلِ أَنْ يُقَدِّمَ لِأَخِرَتِه وَيَعْمُرَ دارَ إِقامَتِه .

١٣٢ • ١- يَنْبَغِي لِلْعَاقِلِ أَنْ يُكُوْرَ صُحْبَةَ الْعُلَمَاءِ الْأَبْرارِ وَ الْفُجّارِ . الْأَبْرارِ وَ الْفُجّارِ . النَّبِرِبُسُوءِ الْفِعْلِ وَقُبْحِ الْخُلْقِ وَ ذميم الْبُخْلِ .

٢٣٤ · ١ - يُسْتَدَلُّ عَلَىٰ الْيَـقينِ بِقَصْرِ الْأَمَلِ وَ إِخْلاصِ الْعَمَلِ وَ الزُّهْدِ فِي الدُّنْيا .

١٠٢٣٥ - يُسْتَدَلُّ عَلَىٰ مَالَمْ يَكُنْ بِماقَدْكَانَ. ١٠٢٣٦ - يُسْتَدَلُّ عَلَىٰ مُرُوَّةِ الرَّجُلِ بِبَثِّ الْمَعْرُوفِ وَ بَذْلِ الْإِحْسانِ وَتَرْكِ الْإِمْتِنانِ. الْمَعْرُوفِ وَ بَذْلِ الْإِحْسانِ وَتَرْكِ الْإِمْتِنانِ. ٢٣٧ - يُسْتَدَلُّ عَلَىٰ عَقْلِ الرَّجُلِ بِكَثْرَةِ وَقارِه وَ حُسْنِ احْتِمالِه وَ [عَلَىٰ] كَرَمِ وَقارِه وَ حُسْنِ احْتِمالِه وَ [عَلَىٰ] كَرَمِ أَصْلِه بِجَميل أَفْعالِه .

١٠٢٣٨ - يَسيرُ الدُّنْيا يَكُفي وَكَثيرُ ها يُرْدي. ١٠٢٣٩ - يَسيرُ التَّوْبَةِ وَ الْإِسْتِغْفارِ يُمَحِّصُ الْمَعاصىَ وَ الْإِصْرارَ .

 <sup>(</sup>١) في الغرر ٣٠: ينبغي لمن أراد صلاح نفسه و إحراز دينه
 أن يجتنب مخالطة أبناء الدنيا.

١٠٢٤٠ يسيرُ الدُّنْياخَيرُ مِنْ كَثيرِ ها وَ بُلْغَتُها أَجْدَرُ مِنْ هَلْكَتِها .

١٠٢٤١ - يا أُسَراءَ الرَّعْبَةِ أَقْصِرُ وافَا إِنَّ الْمُعرِّجَ عَلَىٰ الدُّنْ يا لا يُرَوِّعُهُ مِنْها إِلَّا صَريفُ أَنْياب الْحِدْ ثانِ .

١٠٢٤٢ ميااً هُلَ الْمَعْرُوفِ وَالْإِحْسانِ لا تَمُنُّوا بِالْحِسانِ لا تَمُنُّوا بِالْحِسانَ وَ الْمَعْرُوفَ يُبْطِلُهُما قُبْحُ الْإِمْتِنانِ .

الله عَدَدُ مِن الله عُرُورِ مَا أَلْهَجَكُمْ بِدَارٍ خَيرُهَا رَهِيدٌ وَ شَـرُهَا عَـتيدٌ وَ نَـعيمُها مَسْلُوبٌ [وَ عَزيرُها مَنْكُوبٌ] وَ مُسالِئها مَسْلُوبٌ وَ مُالِكُها مَسْلُوكٌ وَ تُراثُها مَتْرُوكٌ. مَحْرُوبٌ وَ مالِكُها مَسْلُوكٌ وَ تُراثُها مَتْرُوكٌ. مَحْرُوبٌ وَ مالِكُها مَسْلُوكٌ وَ تُراثُها مَتْرُوكٌ. وَ عَراثُها مَتْرُوكٌ. وَ عَراثُها مَتْرُوكُ. وَ عَراثُها مَدْرَدُهُ وَ عَرادُها مَدْرَدُهُ وَ عَرادُها مَدْرَدُهُ وَ عَرادُها مَدْرَدُهُ وَ عَرادُها مِنْ ذَمَّهُ وَ عَرادُها مِنْ ذَمَّهُ وَلَا عَلَىٰ إِقَامَةِ الْحَقِّ مَنْ ذَمَّهُ وَالله الله في حَقِّ مَنْ ذَمَّهُ :

يُحِبُّ أَنْ يُطاعَ وَ بِيَعْصِي وَ يَسْتَوْفِيَ وَلا

يُوفي ('' ، يُحِبُّ أَنْ يُوصَفَ بِالْسَّخاءِ وَ لا يُعْطَي وَ يَقْ تَضِيَ ('' .

١٠٢٤٧ ـ يُفْسِدُ الطَّمَعُ الْوَرَعَ وَ الْفُجُورُ وَ التَّقُوىٰ .

١٠٢٤٨ ـ يُغْتَنَمُ مُؤَاخَاةُ الْأَخْيَارِ وَ يُتَجَنَّبُ مُصاحَبَةُ الْأَشْرارِ وَ الْفُجَّارِ .

١٠٢٤٩ ـ يُعْجِبُني مِنَ الرَّجُلِ أَنْ يَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَهُ وَ يَعْطِيَ مَنْ حَرَمَهُ فَلَامَهُ وَ يُعْطِيَ مَنْ حَرَمَهُ وَ يُعْطِيَ مَنْ حَرَمَهُ وَ يُقابِلَ الْإِساءَةَ بِالْإِحْسانِ .

١٠٢٥ - يَكْثُرُ حَلْفُ الرَّجُلِ لِأَرْبَعِ: مَهانَةٍ يَعْرِفُها مِنْ نَفْسِه ، أَوْ ضَراعَةٍ يَجْعَلُها سَبيلاً إِلَىٰ تَـصْديقِه ، أَوْ عَيِّ بِـمَنْطقِه فَيتَّخِذُ الْإِيْمانَ حَشُواً وَ صِلَةً لِكَلامِه ، أَوْ لِتُهْمَةٍ قَدْ عُرفَ بها .

١٠٢٥١ \_ يَقْبَحُ عَلَىٰ الرَّجُلِ أَنْ يُنْكِرَ عَلَىٰ النَّاسِ مُنْكَراتٍ وَ يَـنْهاهُمْ عَـنْ رَذائِـلَ وَ سَيِّنَاتٍ وَ إِذا خَـلا بِـنَفْسِه ارْتَكَـبَها وَ لا يَسْتَنْكِفَ مِنْ فِعْلِها .

١٠٢٥٢ \_ يَا دُنْيا يَا دُنْيا إِلَيْكِ عَنِّي ! أَبِي تَعَرَّضْتِ أَمْ إِلَيَّ تَشَوَّقْتِ لا حانَ حينُكَ

 <sup>(</sup>١) غرر الحكم ٨، و هي شطر من كلامه برقم ١٥٠ من قصار نهج البلاغة ، لكن ما بعدها لم يرد فيه .

<sup>(</sup>٢) كذا في الغرر طبعة النجف ، و في طبعة طهران و الأصل : يُقْتَضىٰ .

غُرِّي غَيري لا حاجَة لي فيكِ قَدْ طَلَّقْتُكِ ثَلاثاً لا رَجْعَة لي فيها فَعَيْشُكِ قَصيرٌ وَ خَطَرُكِ يَسيرٌ وَ أَمَلُكِ حَقيرٌ ، آهْ ! مِنْ قِلَّةِ الزّادِ وَ طُولِ الطَّريقِ وَ بُعْدِ السَّفَرِ وَ عِظَمِ الْمَوْرِدِ .

٣٠٠٠ - يَا أَيُّهَا النّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِلّهِ سُبْحانَهُ حُجَّةٌ في أَرْضِه أَوْكُدُ مِنْ نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَ آلِه وَ سَلَّمْ وَ لا حِكْمَةُ أَبْلَغُ مِنْ كِتابِهِ الْعَظیمِ وَ لا مَدَحَ الله تَعالیٰ أَبْلَغُ مِنْ كِتابِهِ الْعَظیمِ وَ لا مَدَحَ الله تَعالیٰ مِنْكُمْ إِلَّا مَنِ اعْتَصَمَ بِحَبْلِه وَ اقْتَدیٰ بِنَبِیّه وَ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ هَلَكَ عِنْدَمَا عَصاهُ وَ خَالَفَهُ وَ اتَّبَعَ هَواهُ فَلِذٰلِكَ يَتُولُ عَنْدَمَا عَصاهُ وَ خَالَفَهُ وَ اتَّبَعَ هَواهُ فَلِذٰلِكَ يَتُولُ عَنْدَمَا عَصاهُ وَ خَالَفَهُ وَ اتَّبَعَ هَواهُ فَلِذٰلِكَ يَتُولُ عَنْدَمَا عَصاهُ وَ خَالَفِهُ وَ اللهَ عَنْ مَنْ هَلَكَ عِنْدَمَا عَصاهُ وَ خَالَفِهُ وَ اللهَ عَنْ أَمْرِه أَنْ يَتُعلَيْهُ مَ عَذَابٌ أَمْرِه أَنْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ».

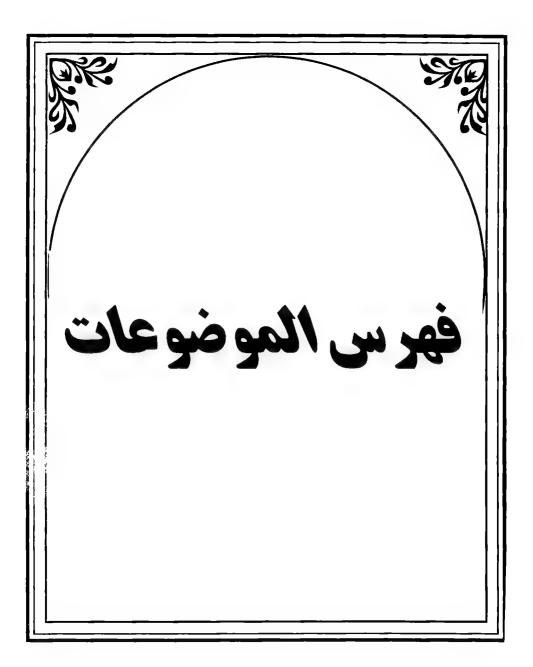

## فهرس الموضوعات

| ν                                     | مقدمه المحقق                                             |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                       | الباب الأوّل : ألف                                       |
| ١٧                                    | الفصل الأوّل : مما أوله ألف واللام                       |
| ٧٣                                    | الفصل الثاني : بلفظ أربعة                                |
| ۷٥                                    | الفصل الثالث : بلفظ الأمر في خطاب المفرد                 |
| ΛΥ                                    | الفصل الرابع : بلفظ الأمر في خطاب الجمع                  |
| ٩٥                                    | الفصل الخامس : بلفظ إيّاكَ للتحذير                       |
| ٠٠١                                   | الفصل السادس: بلفظ إيّاكُم وهو أيضاً داخل في الألف الأمر |
| ١٠٣                                   | الفصل السابع : بلفظ احذر وهو دخل في ألف الأُمر           |
| ١٠٧                                   | الفصل الثامن : بألف الإستفتاح                            |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | الفصل التاسع : في وزن أفعل ويعبّر عنه بألف التعظيم       |
| 179                                   | الفصل العاشر : ألف الإستفهام بلفظ أين                    |
| ١٣١                                   | الفصل الحادي عشر : بلفظ إذا بمعنى الشرط                  |
| 181                                   | القصيا، الثانب عثيب : بلفظ انَّ                          |

| 171         | الفصل الثالث عشر : بلفظ الشرط إن          |
|-------------|-------------------------------------------|
| ١٦٥         | الفصل الرابع عشر : بلفظ أنا               |
| 179         | الفصل الخامس عشر : بلفظ إني               |
| 1 <b>Y1</b> | الفصل السادس عشر : بلفظ إنك               |
| ١٧٣         | الفصل السابع عشر: بلفظ إنكم في خطاب الجمع |
|             | القصل الثامن عشر : بلفظ إنما              |
| ١٨١         | الفصل التاسع عشر : بلفظ آفة               |
|             | الباب الثَّانيِّ : حرف البا.              |
| ١٨٥         | الفصىل الأوّل : الباء الزائدة             |
| 191         | الفصل الثاني : بالباء الثابتة بلفظ بادر   |
|             | القصل الثالث : بلفظ بئس                   |
|             | الفصل الرابع : بالباء الثابتة مطلقة       |
|             | الباب الثالث : حرف التاء                  |
| 199         | الفصل الأوّل: باللّفظ المطلق              |
|             | الباب الرابع : حرف الثاء                  |
| Y•V         | الفصل الأوّل: بلفظ ثمرة                   |
| <b>711</b>  | الفصل الثاني: بلفظ ثلاث                   |
| Y1V         | الفصل الثالث : باللّفظ المطلق             |
|             | الباب الخامس : حرف الجيم                  |
| 771         | الفصل الأول: باللَّفظ المطلق              |

| ما.                                           | الباب السادس : حرف الا          |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| YYV                                           | الفصل الأوّل: بلفظ حُسْن        |
| YT1                                           | الفصل الثاني : باللَّفظ المطلق  |
| ا،                                            | الباب السابع : حرف الخ          |
| <b>۲۳۷</b>                                    | الفصل الأوّل: بلفظ خير          |
| 137                                           | الفصل الثاني : باللَّفظ المطلق  |
| J                                             | الباب الثامن : حرف الدا         |
| YE9                                           | الفصل الأوّل: باللّفظ المطلق    |
| <b>U</b> l                                    | الباب التاسع : حرف الذا         |
| Y00                                           | الفصل الأوّل: باللَّفظ المطلق   |
| .1                                            | الباب العاشر : حرف الر          |
| 771                                           | الفصل الأوّل : بلفظ رحم الله    |
| Y77                                           | الفصل الثاني : بلفظ رأس         |
| ۲٦٥                                           | الفصىل الثالث : بلفظ رُبُّ      |
| Y79                                           | القصىل الرابع : باللَّفظ المطلق |
| الزاء                                         | الباب الحادي عشر : حرف ا        |
| YV0                                           | الفصىل الأوّل: باللّفظ المطلق   |
| سین                                           | الباب الثاني عشر : حرف ال       |
| ۲۸۱                                           | الفصل الأوّل: بلفظ سبب          |
| <b>Y</b> \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | الفصل الثاني : ماللَّفظ المطلق  |

| الباب الثالث عشر : حرف الشين    |
|---------------------------------|
| الفصل الأوّل : بلفظ شُكر        |
| الفصل الثاني : بلفظ شرّ         |
| الفصل الثالث : باللّفظ المطلق   |
| الباب الرابع عشر : حرف الصاد    |
| الفصل الأوّل: باللّفظ المطلق    |
| الباب الخامس عشر : حرف الضاد    |
| الفصل الأوّل : باللّفظ المطلق   |
| الباب السادس عشر : حرف المئا.   |
| الفصل الأوّل: بلفظ طوبئ         |
| الفصل الثاني : باللَّفظ المطلق  |
| الباب السابع عشر : حرف الظاء    |
| الفصل الأوّل: باللّفظ المطلق    |
| الباب الثامن عشر : حرف العين    |
| الفصل الأوّل: بلفظ على          |
| الفصل الثاني : بلفظ عجبت        |
| الفصل الثالث : بلفظ عليك        |
| الفصل الرابع : بلفظ عَند        |
| الفصيل الخامس : باللَّفظ المطلق |

| حرف الغين     | الباب التاسع عشر :                          |
|---------------|---------------------------------------------|
| TEV           | الفصل الأوّل: باللّفظ المطلق                |
| عرف الفاء     | الباب العشرون : د                           |
| ToT           | الفصل الأوّل: بلفظ في                       |
| ٣0V           | الفصل الثاني : باللَّفظ المطلق              |
| ن : حرف القاف | الباب الحادي والعشرور                       |
| ٣٦٥           | الفصل الأوّل: بلفظ قد                       |
| ٣٦٩           | الفصل الثاني : باللّفظ المطلق               |
| ن : حرف الكاف | الباب الثاني والعشرون                       |
| TV0           | الفصل الأوّل: بلفظ كلّ                      |
| TV9           | الفصل الثاني : بلفظ كُم                     |
| TAT           | الفصل الثالث: بلفظ كيف                      |
| TA0           | الفصىل الرابع : بلفظ كفئ                    |
| ٣٨٩           | الفصل الخامس : بلفظ كثرة                    |
| 791           | الفصل السادس: بلفظ كُنْ                     |
| T90           | الفصل السابع: باللفظ المطلق                 |
| ن : حرف اللام | الباب الثالث والعشرو                        |
| ٤٠١           | الفصل الأوّل: باللّام الزائدة               |
| ٤٠٢           | الفصل الثاني: باللَّام الزائدة في لام الأصل |
| ٤٠٧           | الفصل الثالث : بلفظ لن                      |
| ٤٠٩           | الفصل الرابع: بلفظ ليس                      |
| ٤ / ٣         | القصل الخامس: بلفظ لم                       |

| ٤١٥  | الفصل السادس : بلفظ لو                  |
|------|-----------------------------------------|
| ٤١٩  | الفصل السابع : باللَّفظ المطلق          |
| يم   | الباب الرابع والعشرون : حرف الم         |
| ٤٢٣  | الفصل الأوّل: بالميم المفتوحة بلفظ مَن  |
|      | الفصل الثاني : بالميم المكسورة بلفظ مِن |
| ٤٧٥  | الفصل الثالث : بالميم المفتوحة بلفظ ما  |
| ٤٨٥  | الفصل الرابع: باللَّفظ المطلق           |
| نون  | الباب الخامس والعشرون : حرف الأ         |
| ٤٩٣  | الفصل الأوّل : بلفظ نِعْمَ              |
| ٤٩٧  | الفصل الثاني : باللَّفظ المطلق          |
| اواو | الباب السادس والعشرون : حرف اا          |
| ٥٠٣  | الفصل الأوّل: باللّفظ المطلق            |
| . لو | الباب السابع والعشرون : حرف الر         |
| 011  | الفصل الأوّل: باللّفظ المطلق            |
| ш    | الباب التّامن والعشرون : حرف اا         |
| o \  | الفصل الأوّل: بلفظ النهي                |
| ٥٣١  | -                                       |
| يا،  | الباب التاسع والعشرون : حرف ال          |
| o    | القصيل الأوّل : باللّفظ المطلق          |